

البيان عليه البيان

#### بَابُ الإِيلاءِ

#### ---

وجْهُ مناسبةِ البابِ بِما تقدَّمَ: أنَّ التَّحريماتِ الَّتي تحْصلُ مِن جهةِ الزَّوجِ أربعةُ: الطَّلاقُ، والإيلاءُ، والظِّهارُ، واللَّعانُ، فلَمَّا فرَغَ مِن بَيانِ الطَّلاقِ: شرَعَ في الإيلاءِ؛ لأنَّ حكْمَ الطَّلاقِ في حكْمِ الإيلاءِ لا يثبتُ على الفؤرِ؛ بل يثبتُ مؤجَّلاً إلى انقضاءِ المدَّةِ.

وكانَ القياسُ أَنْ يَذْكُرَ الخُلْعَ قَبَلَ الإيلاءِ؛ لأَنَّ الخُلْعَ نَوْعٌ مِن الطَّلاقِ؛ إلَّا الْهَلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بِعِوْضٍ، تَبَاعَدَ عَنِ الطَّلاقِ، فَأُخَّرَ عَنِ الإيلاءِ، وقُدَّمَ الخُلْعُ على الظَّهَارِ؛ لأَنَّ الظَّهَارَ مَنْكُرٌ مِنَ القولِ وَزُورٌ، وليسَ الخُلْعُ كَذَلِكَ، ثمَّ قُدُّمَ الظهارُ على الظّهارِ؛ لأَنَّ الظّهارَ أقربُ إلى الإباحةِ مِن اللَّعانِ؛ بدليلِ أَنَّ سببَ اللَّعانِ على اللَّعانِ؛ لأَنَّ الظّهارَ أَقربُ إلى الإباحةِ مِن اللَّعانِ؛ بدليلِ أَنَّ سببَ اللَّعانِ وهو القَذْفُ بالزِّنَا \_ لو أُضِيفَ إلى غيرِ الزَّوجةِ؛ يجبُ الحَدُّ، والمُوجبُ للحَدِّ: معصيةً محْضةً بلا شائبةِ الإباحةِ، فافهمْ.

ثمَّ الإيلاءُ: مصدرٌ مِن قولِهِم: آلَىٰ يُولِي إيلاءً، أيْ: حلَفَ، والاسمُ: الأَلِيَّةُ. قالَ الأَعْشَى (١):

فَالَيْتُ لَا أَرْشِي لَهَا مِسْ كَلَالَـةِ ﴿ وَلَا مِنْ حَفَّىٰ حَتَّىٰ ثُلَاقِي مُحَمَّـدَا أي: حلفْتُ على ألَّا أرحمَ لناقتي مِن كَلَالٍ، ولا مِن رِقَّةِ قَدَمٍ ؛ حتَّىٰ تُلَاقِي ناقتي محمدًا ﷺ، وأشكنَ الباءَ مِن تُلَاقِي ؛ لضرورةِ الشَّعْرِ (١).

 <sup>(</sup>١) في جملة أبيات يمدح فيها رسول الله ﷺ. ينظر: اديوان الأعشئ [ص/١٣٥].
 ومرادُ المؤلِّف من الشاهد: الاستدلال به على كون الإيلاء بمعنى الحلِف في لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) في الديوان الأعشيرا: فحتى تزورا.

اليبان عابة البيان

اعلم: أنَّ الأصلَ في بابِ الإيلاءِ قولُه تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن يَسَآيِهِمْ اللّهِ الْمَالَقَ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البنر:: ٢٢٦ ـ ٢٢٢].

وقرَأ عبدُ الله بنُ مَسْعُود: (فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ). كذا في «الكشاف»(١)، و «المبسوط»(٢)، أي: راجَعوا في الأربعةِ الأشهرِ.

وقالَ محمدٌ في «الأصل»("): «بلَغَنا عنِ ابنِ مَسْعُودٍ وابن عَبَّاس ﷺ أَنَّهما قالا: عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ: انْقِضَاءُ الأرْبَعَةِ الأشْهُر»(١).

قَالَ الواحِدِيُّ في كتابِ «أسباب نزول القرآن»: بإسنادِه إلىٰ عَطَاءِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ: السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاقُهُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِالإِيلَاءِ».

ثمَّ قَالَ<sup>(0)</sup>: «وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَبِّ: كَانَ الإِبلَاءُ ضِرَارَ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ لَا يُرِيدُ المَرْأَةَ وَلَا يُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ ، فَيَخْلِفُ اللَّا يَقَرَبَهَا أَبَدًا ، وَكَانَ بَتُرُكُهَا كَذَلِكَ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ بَعْلِ ، فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ الأَجَلَ اللَّذِي يُعْلَمُ بِهِ مَا عِنْدَ الرَّجُل فِي المَرْأَةِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَنْزَلَ: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ ﴾ الآية »(١٠) ، الرَّجُل فِي المَرْأَةِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَنْزَلَ: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن ذِسَآبِهِمْ ﴾ الآية »(١٠) ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [١/٢٦٩]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ المبسوط اللَّشَرُخْسِيُّ [٧٠/٧] .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٥/٥٥/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس وحده: أخرجه سعيد بن منصور في السننه [٢٩/٢]، وعبد الرزاق في المصنفه الرقم/١٩٤٠]، وابن أبي شيبة [رقم/١٨٥٤٧]، عن مقسم عن ابن عباس الله به.

<sup>(</sup>a) أي: الواحِدِيّ ﷺ·

<sup>(</sup>١) ينظر: «أسباب نزول القرآن؛ للواحدي [ص/٧٩].

#### بَابُ الإِيلَاءِ

وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: ﴿ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ ﴾ ، أَوْ قَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبُكِ مَا أَوْ قَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْمَوْلَةِ مَا لَيْهِ مَا أَوْ فَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ اللَّهِ مَا أَنْهُ مُولٍ ﴾ فَهُو مُولٍ ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن ذِسَاآِيهِ مَرْزَيْضُ أَرْبَعَةِ أَشَهُمْ ۗ ﴾ [البغرة: ٢٢٦] الآية .

فالاسْمُ شرَّعِيُّ فيهِ معنَى اللَّغةِ ، وهو أَنَّه في الشَّرَعِ عبارةٌ عنِ اليَمينِ على ترَّكِ الوطْءِ مدَّةً مخصوصةً ، على وجْهِ لا يُمْكنُه الوطءُ في المدَّة إلا بحنثِ يلزمُه بسببِ اليمينِ.

قوله [١/١٥٤٤]: (وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: «وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ»، أَوْ قَالَ: «وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» فَهُوَ مُولِي)، وهذِهِ مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، إذا حلفَ على الأبدِ، فهوَ مُولِ إِجْماعًا.

أمَّا إذا حلفَ على أربعةِ أشهُرٍ، فهُو مُولِ عندَنا (٢)؛ خلاقًا للشَّافِعِيِّ؛ فإنَّ عندَه: لا يكونُ مُولِيًا حتَّى يحلفَ على أكثرَ مِن أربعةِ أشهُر (٣)؛ بناءً على أنَّ الفَيْءَ عندَه بعدَ أربعةِ أشهُر، [فلا بُدَّ مِن مدَّةِ زائدةٍ على الأربعةِ الأشهُرِ، فإنَّه يقولُ: إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ أنه فإمَّا أن يَفِيءَ، وإمَّا أنْ يُطلِّق، وهوَ مذهبُ مالكِ (٥) وأحمدَ (١) واشحاقَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ ا [ص/١٦١].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «عنده»، والمثبت من: «ف»، و«غ»، و«م» و«ر».

 <sup>(</sup>٣) وحبارة الشافِعيّ: ﴿وكلُّ مَن حلَف: مُولٍ ؛ علىٰ يوم حلَفَ أو أقل أو أكثر، ولا نحكم بالوقف في
الإيلاء إلا علىٰ مَن حلَف علىٰ يمين يُجاوز فيها أربعة أشهر، فأمَّا مَن حلَف علىٰ أربعة أشهر أو
أقل ؛ فلا يلزمه حكُم الإيلاء ٤٠ ينظر: ﴿الأمّ للشَّافِعِيّ [٢٨٠/٦].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوقتين: زيادة من: الفا ، والغا ، والما والرا.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «مِنْح الجليل شرح مختصر خليل» لعُلَيْش المالكي [٤/٩٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: [الروض المربع؛ للبُهُوتِيِّ [ص/٩٠].

البيان على البيان على

ولنا: قولُه تعالى [٢/٣٠٠٢/٣]: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن شِيَاآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْيَعَةِ أَشْهُمِ ﴾ ، فقد صحَّحَ الإيلاءَ في الأربعةِ الأشهرِ ، فمَنْ شرَطَ الزِّيادةَ على ذلكَ ؛ ترَكَ ظاهرَ الآيةِ ، فإنْ قالوا: قولُه تعالى: ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ : يدلُّ على أنَّ الفَيْءَ بعدَ تلكَ المدَّةِ ؛ لأنَّ الفاءَ للتَّعقيبِ .

قلْتُ: قد ذكرُنا قبُلُ أَنَّ عبدَ الله بنَ مَسْعُودٍ قرأ: ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَ ﴾ ، أي: في المدَّةِ المدُّكورةِ ، وقراءتُه لا تخلو عَن سماعٍ عنْ رَسولِ اللهِ ، ونحنُ نقولُ بِمُوجَبِ التَّعقيبِ أيضًا ؛ لأنَّ قولَه تعالى : ﴿ فَإِن فَآهُ و ﴾ ، ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ﴾ : ورَدَ تفصيلًا لقولِه تعالى : ﴿ فَإِن فَآهُ و ﴾ ، والتفصيلُ يَعْقُبُ المُفَصَّلَ أبدًا ، ومذهبُ سُفْيَانَ مثلُ مدّهينا .

والفاظُ الإيلاءِ مثلُ أن يقولَ لامرأتِه: «واللهِ لا أقربُكِ»؛ ذَكَرَ الأَبَدَ أَوْ لَمْ يذْكرْ. أَوْ قَالَ: «واللهِ لا أُجامعُكِ. أَوْ قَالَ: لا أَباضِعُكِ، أَوْ لا أَطَوُّكِ، أَوْ لا أَعْتَسلُ منكِ مِن جنابةٍ»؛ فإنَّه يكونُ مُولِيًا.

ولَوْ قَالَ: ﴿وَاللَّهِ لَا أَمَسُكِ، أَوْ لَا يَجْتَمَعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، أَوْ لَأْسُوءَنَّكِ (١)، أَوْ لَا أَقْرِبُ فَرَاشَكِ. أَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُ عَلَيْكِ، إِنْ نَوَىٰ الجَمَاعَ كَانَ مُولِبًا ؛ وَإِلَا فَلاَ.

وكذا إذا قالَ: «وعِزَّةِ اللهِ، وعظمةِ اللهِ»؛ يكون مُولِيًا، وكلَّ لفُظٍ ينعقدُ به اليمينُ يكونُ به مُولِيًا، وما لا فلا.

وإذا قالَ \_ وهو في رجب \_: «واللهِ لا أقربُكِ حتَّى أصومَ المُحَرَّم» ؛ يكونُ مُولِيًا.

<sup>(</sup>١) مِن ساءًه: إذا أحرَّتُه، كذا جاء في حاشية: اغا، ولام، وارا.

# فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ؛ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ؛ لأنَّ

وكذا إذا قالَ: «واللهِ لا أقربُكِ إلَّا في مكانِ كذا» ، ومسافةُ ذلكَ المكانِ أربعةُ أشهرِ فَصاعدًا ؛ يكونُ مُولِيًا .

وكذا إذا قالَ: «واللهِ لا أقربُكِ حتَّىٰ تَفْطِمِي صَبِيَّكِ (١٠)» \_ وإلى مدَّة الفِطَامِ أربعةُ أشهرِ فصاعدًا \_ يكونُ مُولِيًا ، وإنْ كانَ أقلَّ مِن ذلكَ ؛ لا يكونُ مُولِيًا .

ولَوْ قَالَ: ﴿وَاللهِ لَا أَقَرِبُكِ حَتَّىٰ تَطَلَعَ الشَّمسُ مِن مَعْرِبِهَا، أَوْ حَتَّىٰ يَخْرِجَ الدَّجَّالُ»؛ لَا يَكُونُ مُولِيًا قَيَاسًا؛ لأنَّه يُرْجَىٰ وَجُودُهما سَاعَةً فَسَاعَةً، وَفِي الاستِحْسَانِ: يَكُونُ مُولِيًا؛ لأنه يُشتعملُ للتأبيدِ عادةً،

وكذا إذا قالَ [٢/٢٠٢٤]: «واللهِ لا أقربُكِ حتَّىٰ تقومَ السّاعةُ ، أو حتَّىٰ يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ»؛ يكونُ مُولِيًّا. كذا في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٢).

وقال الحاكمُ في «الكافي»: إذا قالَ لامرأتِه: أنا منكِ مُولٍ. وعنَى: الإيجابَ؛ فهو مُولٍ، وإنْ قالَ: عنيْتُ الخبَرَ بالكذبِ؛ لَمْ يُدَيَّنْ في القضاءِ.

وقالَ فيه أيضًا: «أنتِ علَيَّ مثلُ امرأةِ فلانِ» \_ وقد كانَ فلانٌ آلَى مِنِ امرأتِه \_ فنوَى الإيلاء؛ كانَ مُولِيًا» (٣٠).

وقالَ في «الشامل»: «حلفَ لا يقْربُها وهيَ حائضٌ؛ لَمْ يكنُ مُولِيًا، لأنَّ الزَّوجَ ممْنوعٌ عنِ الوطْءِ بالحيضِ، فلا يصيرُ المنْعُ مُضافًا إلى اليمينِ». والباقي يُعْرَفُ في كتُب أصحابِنا ﷺ.

قولُه: (فَإِنْ وَطِئْهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ؛ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ)، هذا

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «يُنْظُم صَبِيْكِ» والمثبت من: قف، وقع، وقع، وقما وقر،.

<sup>(</sup>٢) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي، للأَسْبِيجَابيُّ [ق٥٠٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٨٠].

### الكفَّارَةَ موجِبُ الحِنْثِ.

البيان البيان

لفظُ القُدُورِيِّ (١).

اعلَمْ: أنه شرَعَ في بيانِ حكم الإيلاءِ، وقالَ: إذا وَطِنَها المُولِي في مدَّةِ الإيلاءِ حنِثَ، وذلكَ لأنَّه فاتَ البِرُّ؛ لأنَّ البِرَّ هوَ وفاؤُه على ترُكِ الوطْء، فإذا لَمْ يَفِ؛ فقد حنِثَ ولزمنه الكفَّارةُ، أي: كفَّارةُ [٢/١ه،٤٥] اليمينِ؛ لقولِه تعالى: ﴿لاَ يَفِ؛ فقد حنِثَ ولزمنه الكفَّارةُ، أي: كفَّارةُ إلاَيْمَنِ اليمينِ؛ لقولِه تعالى: ﴿لاَ يُولِيدُكُمُ إِلَا يَقَدَّدُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِينَ يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدَّدُ الْآيْمَنُ فَكَفَّنَرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَتُمْ فَمَن لَرْ يَجِدُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَتُمْ فَمَن لَرْ يَجِدُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَتُمْ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصَى لَرْ يَجِدُ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصَيامُ ثَلَائُهِ أَيَاهُ وَلِيكُو أَوْكِسُوتُهُمْ إِللهُ اللهُ تعالى عَلَى اللهُ تعالى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى اللهُ اللهُ تعالى الله تعالى اللهُ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ الل

فَإِنْ قُلْتَ: يجبُ بالإيلاءِ أحدُ الأمرَيْن: إمَّا الفَيْءُ وإمَّا عزيمةُ الطَّلاقِ، فإذا اختارَ عزيمةَ الطَّلاقِ؛ لا تجبُ الكفّارةُ، فكذا إذا اختارَ الفَيْءَ، ولِهذا رُوِيَ عنِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ، [س/١٦١].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور [رقم/٦٢٤]، ومسلم في كتاب الأيمان/ باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه [رقم/١٦٥٢]، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [رقم/٣٢٧٧]، والترمذي في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ إباب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها [رقم/١٥٢]، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور/ الكفارة قبل الحنث [رقم/٣٧٨٣]، من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً ﷺ به.

## وَسَقَطَ الإِيلَاءُ؛ لأن اليَمِينَ تَرْتَفِعُ بالحِنْثِ. وَإِنْ لَمْ يَقْرَبُهَا حَتَّىٰ مَضَتِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَة.

الشَّافِعِيِّ في قولِه القديم: إذا وَطِئَها في المدَّةِ ؛ فلا كفَّارةَ عليه (١).

قلْتُ: في المَقِيسِ وُجِدَ الحنْثُ، والكفارةُ مُوجِبُه، وفي المَقِيسِ عليْهِ لَمْ يوجدِ الحنثُ؛ فلا تجبُ الكفّارةُ، فافتَرقًا، والقياسُ بلا مماثلةٍ فاسدٌ.

فَإِنْ قَلْتَ: قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴾ عقيبَ: ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ . يدلُّ علىٰ عدم وُجوبِ الكفَّارةِ .

قلْتُ: لَا نُسَلِّمُ، ونحنُ قدِ استذَّلَلْنا بالآيةِ والحديثِ على وجوبِ الكفَّارةِ، وثبوتُ المغفرةِ لا يُنافي وجوبَ الكفَّارةِ؛ لأنَّ المغفِرةَ تدلُّ على نفْيِ المؤاخذةِ في الآخرةِ، لا غيُرُ.

قولُه: (وَسَقَطَ الإِبلَاءُ)، أيْ: بالوطءِ في المدَّةِ، وإنَّما سقَطَ لانحِلالِ اليمينِ بالحنثِ.

قولُه: (وَإِنْ لَمْ يَقْرَبُهَا حَتَّى مَضَتِ المُدَّةُ؛ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَة)، هذا لفْظُ القُدُورِيِّ (٢) أيضًا، وهذا حكْمُ الإيلاءِ على تقديرِ عدم الوطءِ في المدةِ.

قالَ أبو عيسى التَّرْمِذِيُّ ﴿ فِي ﴿ جَامِعِهِ ۚ فِي عَلْمِ الحديث (٣): ﴿ الْحَتَلَفَ أَهَلُ الْعَلْمِ فِي عَلْم الحديث (٣): ﴿ الْحَتَلَفَ أَهَلُ الْعَلْمِ فِي إِذَا مَضِتُ أَرْبِعَةُ أَشْهِرٍ ، فَقَالَ بِعَضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ وَعَبِرِهِمِ: إذا مَضِتُ أَرْبِعَةُ أَشْهِرٍ يُوَقَّفُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وهو قولُ مالكِ والشَّافِعِيُّ وأحمدَ وإسحاقُ (٤).

<sup>(</sup>١) وقال في الجديد: تلزمه الكفارة، وهو الصحيح، ينظر: «المهذب، للشيرازِيّ [٣/٩٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُلُورِيَّ [ص/١٦١].

 <sup>(</sup>٣) يقصد بعلم الحديث هنا: معناه العام، دون المعنى الاصطلاحي الخاص.

 <sup>(</sup>١) جاء في حائية: ٤٩٥: ١وهو إسحاق ابن راهويه ١٠ وأدرجه ناسخُ الأصل بالمتن!

البيان على البيان الم

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ رسولِ الله ﷺ وغيرِهِم: إذا مضتْ أربعةُ أشهرِ ؛ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ (١٠).

وقالَ مالكٌ في «الموطأ»: عنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٢)</sup> أَنَّهما كَانَا يَقُولانِ: إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ واحدةٌ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا [٣/٣٠٣٤/م] دامَتْ فِي العِدَّةِ» (٣).

قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ ابنِ شَهَابٍ (١٠).

وحُجَّتُنا: قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ ﴾ ، أي: إنْ تربَّصوا إلى انقضاءِ المدَّةِ ، وتركوا الفَيْءَ في المدَّة ، جعَلَ تعالىٰ ترْكَ الفَيْءِ في المدَّةِ عزيمةَ الطَّلاقِ.

يؤيدُه: ما قالَ محمدُ بنُ الحسنِ في «الأصل»: «بلَغَنا عنِ ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهِما قالا: عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ: انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُر»(٥).

فَمَعْنَىٰ الآية: إِنْ أَوْجِبُوا الطلاقَ بِتَرْكِ الفَيْءِ؛ فإِنَّ اللهَ سميعٌ بمقالتِهم بكلمةِ الإيلاءِ، عليمٌ بهِم، وهذا وعيدٌ على ترْكِ الفَيْءِ،

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَن بمجرَّدِ مُضِيِّ الأربعةِ الأَشهُرِ يقعُ الطَّلاقُ؛ ولكن لَا نُسَلِّم أَنَّه باثنٌ، ولا دلالةَ في الآية على الباثنِ، فلِمَ لا يجوزُ أَنْ يقعَ رجْعِيًّا

<sup>(</sup>١) ينظر: اجامع الترمذي ١ [٣/٤٠٤].

 <sup>(</sup>١) جاه في حاشية: (فغ)، و(م)، و(را): (وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن المحارث بن هشام، وهو
 كان أعلم أهل مكة بعد الصحابة، وقد أدرجه الناسخُ بالمتن في: (ف)!

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» [٧٦/٢]، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كلاهما به -

<sup>(</sup>٤) ابنُ شهاب: هو الزهري، كذا جاء في حاشية: (٤).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٥/٥٥/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَبِينُ بِتَفْرِيقِ القَاضِي ؛ لِأَنَّهُ مَانِعُ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيحِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعُنَّةِ وَلَنَا: أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقَّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النَّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهُوَ المَأْنُورُ عَنْ فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النَّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهُو المَأْنُورُ عَنْ فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النَّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهُو المَأْنُورُ عَنْ عُنْمَانَ ا وَعَلِيِّ ، وَالعَبَادِلَةِ النَّلَانَةِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رضوان الله عليهم أجمعين وكَفَى بِهِمْ فُدُوةً ، ولأنه كان طلاقًا في الجاهِلِيَّةِ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَأْجِيلِهِ إلى انقِضَاءِ المُدَّةِ .

😩 غاية البيان 🤮

[١/١٥٤٤] ، كما رُوِي في «الموطأ» عن ابن المُسَيِّب ؟(١).

قلْتُ: إنَّما وقعَ بائنًا؛ لأنَّ الزَّوحَ ظَلَمَها؛ حيثُ منَعَ حقَّها المستحقَّ عليه، وهو الوطءُ في المدَّةِ، فجازاهُ الشرعُ بالطَّلاقِ عندَ مُضِيَّ المدَّةِ، تخليصًا لَها عن ضرَرِ التَّعليقِ، ولا يحصلُ التخلُّصُ بِالرَّجْعِيِّ، فوقعَ بائنًا، ولأنَّ الإيلاءَ كانَ طلاقًا بائنًا على الفؤرِ في الجاهليةِ؛ بحيثُ لا يقربها الشخصُ بعدَ الإيلاءِ أبدًا، فجعلَه الشرعُ مؤجَّلًا بقولِه: ﴿ ثَرَبُّ أَزْبَعَةِ أَشْهُرِ ﴾ ، إلى انقضاءِ المدَّةِ، فحصَلَتِ الإشارةُ إلى أنَّ الواقعَ بالإيلاءِ بائنٌ؛ لكنَّهُ مؤجَّلٌ، فافهَمْ.

قُولُه: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَبِينُ بِتَقْرِبِقِ الْقَاضِي).

مذهبُ الشَّافِعِيُّ: أَنَّه يفِيءُ أَوْ يُطَلِّقُ بعدَ المدَّةِ، وإنْ لَمْ يُطَلِّقُ؛ يُطَلَّقُها القاضي؛ دفْعًا لظُلْمِه (٢)، (كَمَا فِي الجَبُّ وَالعُنَّةِ).

قولُه: (وَهُوَ المَأْثُورُ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيَّ، وَالعَبَادِلَةِ النَّلَاثَةِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْمَانَ اللَّهُ عَنْ مُضِيٍّ مَدَّةِ الإيلاءِ \_ مرْوِيٍّ عنِ

<sup>(</sup>١) يعني: الأثر الماضي أنفًا عن سَعِيدٌ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِّي بَكْرٍ بْنِ عَنْدِ الرحس.

 <sup>(</sup>٢) ينظرُ قالوحبر/ مع العرير شرح لوجير، الأبي حامد لعربُي [٢٤١/٩]، وقروصة الطالبين،
 للنُّرُويِيَ [٨/٥٥٨].

🚓 غايه لبيان 🤧

الصحابةِ المذكورينَ ١١٠٠٠٠

وأرادَ بالعبادلةِ النَّلائةِ إِ٣٠، ٢٠ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لأنَّ مَالكَا حدَّثَ فِي «الموطأَ»؛ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ وعبدَ الله بنَ عُجَاسٍ، وعبدَ الله بنَ عُجَاسٍ، وعبدَ الله بنَ عُجَاسٍ، مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنْ آلَىٰ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمُ عَنْ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنْ آلَىٰ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمُ عَنْ عَلَيْهِ الطَّلاقُ، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّىٰ يُوقَّفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِقَ وَإِمَّا أَنْ يُطِلِقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِقَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِقَ وَإِمَّا أَنْ يُطِلِقُ وَإِمَّا أَنْ يُقِيءً ﴾ [1]

وكذلكَ رَوَىٰ البُخَارِيُّ في «الصحبح»: أنَّه لا يقعُ الطَّلافُ حتَّىٰ يُطَلِّقَ ، ونقَلَ ذلكَ عنْ: «عُثْمَانَ ، وعَلِيُّ ، وابنِ عُمَرَ ، وأبي الدَّرْدَاءِ ، وعائشةَ ، واثنَيْ عشرَ رجلًا مِن أصحابِ النَّبِيُّ ﷺ (").

فَعُلِمَ: أَنَّ مَذَهَبَ عُثْمَانَ ، وعَلِيٍّ ، وابنِ عُمَرَ ليسَ كما قالَ صاحبُ الهداية ، على ما قالَ البُخَارِيُّ .

ولكنَّ محمدَ بنَ الحسنِ قالَ في «موطنه»: «بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَنِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَنَلَ أَنْ يَفِيءَ ؛ فَقَدْ بَانَتْ بِتَصْلِيقَة بَائِن ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الخُطَّابِ ، وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ أَنْ بُوقَفَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآبَةِ. ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن يَسَآيِهِ مْ نَرَبُّصُ أَرْبَعَهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر في تخريج آثارهم المسئد الشافعي؛ [ص ٢٤٨] ، المصنف؛ عبد الرؤاق الصحائي [٢٤٦] . - ٤٤٧] ، [٢٩٦/٤] ، المنز؛ معيد بن منصور [٢٠٥] ، المصنف؛ ابن أبي شببة [٢٦٦/٤] .

 <sup>(</sup>١) أخرجه: مالك هي (الموطأ) [رقم/١١٦٢]، عَلْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَابِحِ
 الخوجه: مالك هي (الموطأ) [رقم/١١٦٢]، عَلْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَابِحِ

<sup>(</sup>٣) ينظر: اصحيح البخاري، [٧/٥٥/ طبعة طوق النجاة].

### فَإِنْ كَانَ خَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فقدُ سقطتِ النِّمِينُ ؛ لأنَّهَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً

🚓 غالم البنال 🤧

أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَجِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَرَمُواْ ٱلطَّالَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَيِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الغرف الشهر في أن اللَّه الطَّلاق: الفَضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ: الْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ: الْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِذَا مُضَتْ بَالَتْ بِتَطْلِيفَةٍ ، وَلا يُوقَفُ بَعْدَهَا وَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الفَّرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ اللهُ عَنا لَهُ طَ محمدٍ في الموطئة الله .

ثمَّ اعلَمُ: أنَّ الأكثرَ مِن الصحابة ﴿ على ما قالَ أصحابُنا ﴿ اللهِ بدليلِ نقْلِ البُخَارِيِّ عنِ اثنَيْ عشرَ رجلًا مِن الصَّحابةِ: أنَّه لا يقعُ الطَّلاقُ حتى يُطَلِّنَ، وذاكَ لأنَّ الاثنَىٰ عشرَ رجلًا إذا قالوا بذلكَ ؛ كانَ غيرُهم \_ وهُم أكثرُ منهُم \_ على حلافِ ذلكَ أنَّ الاثنَىٰ عشرَ رجلًا إذا قالوا بذلكَ ؛ كانَ غيرُهم \_ وهُم أكثرُ منهُم \_ على حلافِ ذلكَ أنَّ الاثنَىٰ عشرَ واللهُ لا يَكونُ لتخصيصِ ذلكَ أنَّ المَدَّةِ ، وإلَّا لا يَكونُ لتخصيصِ الاثنَىٰ عشرَ فائدةً ، فافهَمْ .

قولُه: (فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ سَقَطَتِ اليَمِينُ)، وهذه مسألةُ الفُدُورِيُّ "، وهذا تفصيلٌ لحكُم الإيلاءِ على تقديرِ عدم الوطءِ في المدَّةِ مِن وجُه آخَرَ، وهو أن يقالَ: لا يخلو مِن أحدِ الأمرَيْنِ: إمَّا إنْ حلفَ على أربعةِ أشهُرِ بأن قالَ: «واللهِ لا أقربُكِ أربعةَ أشهُرٍ» وما شابَه ذلك مِن الألهاظِ، وحلفَ على الأبدِ ؛ بأنْ ذكرَ الأبدَ إلى من الألهاظِ، وحلفَ على الأبدِ ؛ بأنْ ذكرَ الأبدَ [٢٠٥١، ١] أَوْ لَمْ يذكرِ المدَّةَ ، ففي الأوَّلِ: تسقطُ اليمينُ بمُضِيُّ المدَّةِ ؛ لأنَّ اليمينَ بمُضِيُّ المدَّةِ ؛ لأنَّ اليمينَ إذا كانتُ مؤقتةً بالوقتِ ؛ تنتَهِي بانتهاءِ ذلك الوقتِ ، ولا يلزمُ على الحالِفِ شيءٌ آخَرُ ؛ لأنَّه لَمْ يحلفُ على أكثرَ مِن ذلك.

وفي الثَّاني: تقعُ البَيْنُونَةُ بمُضِيِّ المدَّةِ، ولا يسقطُ اليّمينُ؛ لأنَّ اليمينَ لَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: فموطأ محمد بن الحسن، [ص/١٩٥].

 <sup>(</sup>٢) في هذا الاحتجاج من المؤلف نظر -

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (مختصر القُنُّورِيُّ) [ص/١٦١].

🚓 غانه البيان

تبحلُّ؛ لعدمِ الحنثِ وعدمِ فَوْتِ المحْلُوفِ عليه.

أمًّا عدمُ الحنثِ: فلأنَّه لَمْ يوجدْ منهُ الوطءُ في المدَّةِ.

وأمَّا عدمُ فؤتِ المحُلوفِ عليه: فلأنَّه لَمْ يُؤفِّتُ وفَتَّا خاصًا، فكانتِ اليمينُ مؤبَّدةً، ففِيَتْ على حالِها، ثمَّ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ أخْرى قبلَ التَّزوَّجِ، هلْ يقعُ عليْها الطَّلاقُ بحكْمِ الإبلاءِ أمْ لا؟

قالَ الشَّيخُ أبو المُعِينِ النَّسَفِيُّ ﴿ فِي ﴿ شُرِحِ الجامِعِ الكبيرِ ﴾: ولا نصَّ في هذِه المسألةِ ، بعني: عن أبي حنيفةَ وأبي يوسُف ومحمَّدِ ﴿ اللهِ .

ثمَّ قَالَ: اختلفَ مشابحُنا فيه، كانَ الفقية أبو بكرِ الأَعْمَشِ البَلْخِيُّ، و لفقيةُ محمدُ بنُ إبراهيمَ المَيْدَانِيُّ، والفقيةُ الجليلُ بنُ أحمدُ العِيَاضِيِّ (١)، والشَّيخُ أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ، والشَيخُ الإمامُ أبو بكرٍ محمّدُ بنُ الفضلِ، والفقيةُ أبو إسحاقَ الحافظُ يقولونَ: لا يتكرَّرُ الطَّلاقُ على المُولئِ منْها، وإنْ تكرَّرَتِ المدَّةُ وهي في العدةِ.

## وكَانَ الفقيهُ أبو سهلِ الشَّرْغِيُّ (٢) بقولُ: يتكرَّرُ الطَّلاقُ بنكرُّرِ المُدَّةِ ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>١) هو. محمد بن أحمد بن العماس أبو بكر الأنصاريّ العِيَاضِيّ من أهل سمر قند. قال السمعائيّ: فقيه
 عاصل مُداطِر، من رؤساء البلدة. (توفي سنة، ٣٦١هـ)

والعِبَاصِيّ: بِكُسْرِ العينِ وَفتْحِ اليّاءِ تحتهَا نقطتان وَبعد الألف ضاد مُعْجمَة؛ يِسْبَة إِلَىٰ الجَدِّ ينظر: «الجواهر المُصِيّة» لعبد القادر القرشي [٣٣٠، ١٣/٢]، و«الفوائد البهبة» للكنوي [ص/١٥٦]

وإنْ كَانَ حَلَفَ على الأَبْدِ فَالْبَمِينُ بِاقِيَةٌ ؛ لأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَلَمْ يُوجَدِ الحِنْثُ ، لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُّ مَنْعُ الحقِّ معْدَ البَيْنُونَةِ . لِتَرْتَفِعَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُّ مَنْعُ الحقِّ معْدَ البَيْنُونَةِ .

تقديرَ الإيلاءِ في حقَّ الطلاقِ يكونُ كأنَّه قالَ: كلَّما مضَتْ أربعةُ أشهرِ ولَمْ أقربُكِ فيها فأنتِ طائقٌ بائنٌ ، ألا ترئ أنَّه لو لَمْ [٣،٥،٣/م] يقْربُهَا حتى بانتٌ ، ثمَّ تزوَّحُها ولَمْ يقربُها أربعةَ أشهُرٍ ؛ بانتُ ، فدلَّ أنَّه بمنزلةِ التَّعليقِ بشرْطِ متكرِّرٍ ، فيتكرَّرُ الصَّلاقُ بتكرارِ المدَّةِ ؛ لأنَّ العدَّة \_ في جَعْلِها محلًا للطَّلاقِ \_ كأصل المِنكِ (١٠).

وجْهُ قولِ عامَّةِ المشايخِ ﴿ إِنَّ المُبَانَةَ لِيسَتْ بِمحلِّ لاستِثْنافِ الإيلاءِ ، فلا تكونُ محلًّا أيضًا لاستثنافِ المدَّةِ ؛ لأنَّ الإيلاء إنَّما جُعِل طلاقًا بتَرْكِ الوطء في المدَّهِ ؛ لكونِ الرحلِ مُسيئًا ظالمًا بمنْعِه حقَّها المستحقَّ عليه ، وهذا المعنى لا يوجدُ في المُبَانةِ ؛ لأنَّه ليسَ بظالم في ترَّكِ الوطء - لأنَّ وطءَ المُبانةِ حرامٌ - بلُ هو مُحْسنٌ ؛ لاحتِرازِه عنِ الحرامِ .

بِخلافٍ ما إذا تزوَّجَها ثانيًا ؛ حيثُ يقعُ الطَّلاقُ سَمُضِيِّ المدَّةِ مرَّةَ أُخرى ؛ لأنَّه طَلَمَها بتَرْكِ الوطءِ في المدَّةِ ، فعُوقِبَ بتفريقِ المراتِه منهُ ، وبخلافِ ما إذا قالَ : كلَّما مضتْ أربعةُ أشهرٍ ، لأنَّه لَمَّا صرَّحَ لفظ الإيقاعِ ؛ صارَ عاملًا في العدَّة ، وهنا لَمْ يوجَدِ التَّصريحُ .

قولُه: (وَلَمْ يُوجَدِ الحِنْثُ؛ لِتَرْتَفِعَ بِهِ)، أي: لترْتُهَعَ اليمينُ بالحنثِ، قولُه: (إلَّا أَنَّهُ لَا يَنَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النَّزَوَّجِ) استثناءٌ من قولِه: (فَالْيَمِينُ

مِن قُرى بُحَارئ، يُسب إليها قوم مِن أهل العلم قديمًا وحديثًا. ينظر: «النحبير في المعجم الكبير؟
 للسمعاني [٢٦١/٣]، وقالجواهر المُضِيّة؛ لعبد لقدر القرشي [٣٢١ ، ٣٦١]، وقالفوائد البهية؛ للكنوي [ص/٢٦١].

 <sup>(</sup>١) ينظر «بدائع الصنائع» [١٦٤/٣] ، «البناية شرح الهداية» [٥٩٢/٥].

وإنْ عادْ فَتَزَوَجِها عَادِ الإِيلاءُ، فَإِنْ وطِئهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ الشُّهُرِ أُخْرَىٰ؛ لأنَّ اليَمِينَ باقِيَةٌ لإطْلَاقِهَا وبالتَّزَوُّجِ ثَبَتَ حَقُّها فَتَحَقَّقَ الظُّلْمُ

بَاقِيَةٌ)، يعني: أنَّ اليمينَ باقيةٌ لعدم الجنثِ، حتَّى إذا وُجِدَ الوطْءُ بعدَ البَيْنُونَةِ؛ 
تلزمُ الكفّارةُ ؛ لكنّه لا يتكرَّرُ الطَّلاقُ بمُضِيَّ المدَّةِ الأُخرى قبلَ وُجودِ التَّزوُّجِ ، وإنْ 
كانَتْ في العدَّة ؛ بأنْ كانَتْ ممتدَّة الطهرِ منكلا ، وهو اختيارُ عامَّةِ المَشايخِ على 
وقد بيّنًا وجْهَ ذلكَ آنفًا، فما أحسَنَ قولَ أوْحَدِ الدّينِ النَّسَفِيُّ (۱) في «نظم الجامع» (۱)؛ 
إنِ اسْرَأَةٌ بَانَتْ بِإِبلاءِ زَوْجِهَا ﴿ وَعِد الدّينِ النَّسَفِيُّ اللهِ قَوْلَا تَتَصَرَّمُ 
فَلَمْ تَنْعَقِدُ أُخْرَى قُبَيْلَ انْفِضَائِهَا ﴿ وَفِيهَا بِأَنْوَاعِ الجِللاءِ تَكَلَّمُوا 
قولُه: (فَإِنْ عَادَ فَتَزَرَّجَهَا عَادَ الإِبلاءُ، فَإِنْ وَطِفَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيَّ أَرْبَعَةِ 
قولُه: (فَإِنْ عَادَ فَتَزَرَّجَهَا عَادَ الإِبلاءُ، فَإِنْ وَطِفَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيً أَرْبَعَةِ 
قولُه: (فَإِنْ عَادَ فَتَزَرَّجَهَا عَادَ الإِبلاءُ، فَإِنْ وَطِفَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيً أَرْبَعَةِ 
أَشْهُرِ أُخْرَىٰ)، هذا لفظُ القُدُورِيّ في فمختصره الله اليَعمِنُ باقية [٢/٥٠ ١٤/٩]؛ 
يسقطُ بِمُضِيُّ الأربعةِ الأَشهُرِ الأُولَى [٢/٤٥ ٤] وإنْ كانَتِ اليَمينُ باقية [٣/٥ ١ ١٤/٩]؛ 
فإنْ وَطِئَهَا بعدَ ذلكَ في الأربعةِ الأشهرِ ؛ حنثَ في يمينِه ولزمتُه كفَّارةُ اليمينِ ، وإنْ فإنْ وَطِئَها بعدَ ذلكَ في الأربعةِ الأَسْهُرِ ؛ حنثَ في يمينِه ولزمتُه كفَّارةُ اليمينِ ، وإنْ

لَمْ يَطَأُهَا ؛ وَفَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٍ أَخْرَىٰ ، أَي: طَلَقَةٌ أَخْرَىٰ .

(٣) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ [ص/١٦١].

 <sup>(</sup>١) هو: أخمد بن أبي المُؤيد المحموديّ النّسفيّ أبُو نصر ، كَانَ إِمامٌ جَلِيلًا فَاصلًا زاهدًا ، وكَانَ أعجوبة
الدُّنْيَا وعلّامة العلماء ، ومُصَنَّف: «الجَامِع الكَبِيرِ المنظوم ، وَهُوَ في مُجَلد ، وَشَرِحه في مجلديْن
كان حيًّا سنة : ٥١٥ هـ ، ينظر: «الجواهر المُصِيّة» لعبد القادر القرشي [١٢٨/١] ، و«الطفات
السنيَّة التعميمي [٢١٦/١] .

 <sup>(</sup>٣) يعني: النظم الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن الشيباني، وقد قال قبل هذين البيئين:
 وَلَـ بُسَلَ لَـهُ التَّعْبِينُ مِسْ قَبْلِ مُلَّةِ ﴿ وَتَعْبِينُهَا مِسْنَ بَعْسِدِهَا يَتَحَلَّمُ وَلَـ بُسِنَ لَهُ التَّعْبِينُ مِسْ قَبْلِ مُلَّةٍ ﴿ وَتَعْبِينُهَا مِسْنَ بَعْسِدِهَا يَتَحَلَّمُ وَلَـ النَّهُ وَمُدَّنُهَا الْفَضَاتُ ﴿ يَبَيْنِهِمَا بَعْسَدَ الزَّمَانِ يُعْكَمَمُ فَإِنْ لَـمُ يُعَبِّنُهَا وَمُدَّنُهَا الْفَضَاتُ ﴿ يَبَيْنِهِمَا بَعْسَدَ الزَّمَانِ يُعْكَمَمُ فَإِنْ لَـمُ يُعَبِّنُهَا الْفَضَاتُ ﴿ يَبَيْنِهِمَا بَعْسَدَ الزَّمَانِ يُعْكَمَمُ لَلْ وَحَد اللهِ النَّمْ قَلَ (ق ٤٣ /ب/ محطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ينظر: العظم الجامع الكبيرة الأوحد اللهِ النَّسَمَى [ق ٤٣٤ /ب/ محطوط مكتبة الحرم المكي/ (رقم الحفظ: ١٩٩٠)].

🔗 غاية البيان 🤧

وربَّم عادَ الإبلاءُ بالتزوُّجِ ؛ لأنَّ حقَّها في الوطءِ قدْ عادَ بالتَّزوُّحِ ، وقد متع الزَّوجُ ذلكَ لقاءِ يمِينِه ؛ لكونِه واقعةٌ على الأبدِ ، وهدا لأنَّ زوالَ المِلْكِ لا يُبْطِلُ ليمينَ ؛ لأنَّ ذمَّة الحالِفِ كافيةٌ لبقاءِ اليَمينِ ، ولَمْ تنْحلَّ لعدم الحِنثِ ، فبَقِيَتْ كما كانتُ ، فلَمَّ الحالِفِ كافيةٌ لبقاءِ اليَمينِ ، ولَمْ تنْحلَّ لعدم الحِنثِ ، فبقِيتْ كما كانتُ ، فلَمَّا عادَ الإيلاءُ بالتَّزوُّجِ ؛ اعتبرَ مدَّة الإيلاءِ مِن وقْتِ التزوُّجِ ، فهذا مضَتِ لمدَّة ؛ بانَتْ بأُخْرى ، وسقَطَ الإيلاءُ ، واليمينُ بحالِها ؛ لأنَّه حَلَف على الأبدِ (۱).

ثمَّ إذا تزوَّجَها مرَّةً ثالثةً عادَ الإيلاءُ، فبانَتْ بطلقةٍ أُخْرى بِمُضِيِّ المدَّةِ؛ إنْ نَمْ يطأها في المدَّةِ؛ لِمَا قُلنا، ثمَّ إذا تزوَّجَها بعدَ زوْجِ آخَرَ؛ لا يعودُ الإيلاءُ؛ لأنَّ الإيلاءَ مُساوِ لسائِرِ الأَيْمانِ في حقِّ الجِنثِ، ومخالِفٌ لها في حقِّ البِرُ، فإنَّه في حقَّ البِرِّ: تعليقُ الطلاقِ معنَىٰ بتَرُكِ وطَّءِ الزَّوجِ مدَّةً مخصوصةً،

فَكَأَنَّ الرَّوجَ قَالَ لامرأتِه الحرَّة: «إِنْ لَمُ أَقربُكِ أَربَعةَ أَشهُرٍ ، فأنتِ طالقٌ بائنٌ» ، ولامرأتِه الأَمّة: «إِنْ لَمُ أقرئكِ شهريْن ، فأنتِ طالقٌ بائنٌ» ، والمُعلَّقُ طلاقُ هذا المِلْكِ ، وقدِ استُوفِيَ ذلكَ بالثَّلاثِ ، فلا يقعُ شيءٌ بعدَ زَوْجٍ آخَرَ .

وهيَ فرْعُ مسألةِ التَّنْجِيزِ، فالتَّنْجِيزُ عندَنا يُبْطِلُ التَّعليقَ؛ خلافًا لزُفَر؛ لكنَّ اليمينَ باقيةٌ لوقوعِها على الأبدِ، فإنْ وَطِئَها انحلَّتْ يمينُه؛ لوجودِ الحنثِ، فكَفَّرَ عنْها.

قَالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ عَلَى: ولو آلَىٰ مِنِ امرأَتِه، ومَضَتْ أَربَعةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَفِئَ النَّهِ ؛ بانتْ منْهُ بتطليقةٍ ، ثمَّ تزوَّجَتْ بزوْجِ آخَرَ بعدَما انقضَتْ عدَّتُها ، ثمَّ عادتْ إلى الأوَّلِ ؛ ينعقدُ الإيلاءُ بِالأَنْفاقِ ؛ إلَّا أنَّ عندَ أبي حَنيفةً وأبي يوسُفَ : ينعقِدُ الإيلاءُ بثلاثِ تطليقاتٍ مُستَقْبَلاتٍ .

<sup>(</sup>١) حاء في حاشية: قمَّا: قوفي سائر الأيمان لا يتعلق بالبر حُكُم، (١

وَيُعْتَبَرُ الْبِنِدَاءُ هَذَا الإِيلَاءِ: مِنْ وَقُتِ التَّزَوُّجِ.

فَإِنْ نَزَوَجَهَا ثَالِثَا<sup>(۱)</sup> عَادَ الْإِيلَاءُ وَوَقَعَتْ بِمُضِيَّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُخْرَىٰ إِنَّ لَمُ يَقْرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ.

فَإِنْ نَزَرَّجَهَا بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِيلَاءِ طَلَاقَ لِتَقَيُّدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا

وعندَ محمَّدِ: ينعقدُ بِما بقِيَ مِنَ النَّلاثِ. ذكرَه في [٢/٦٠٦/٠] الشرح الطَّحَاوِيّ»(٢)، وهيَ فرْعُ مسألةِ الهذم، وقدْ مرَّ تحقيقُها.

قُولُه: (وَيُغْتَبَرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الإِيلَاءِ: مِنْ وَقْتِ النَّزَوَّجِ)، أي: يُغْتبرُ ابتداءُ الإيلاءِ العائدُ بالنزوَّجِ مِن وقْتِ النَّزوَّجِ.

قولُه: (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِئًا)، وفي بعضِ النَّسخِ: «ثانيًا»(٣)، ولكلَّ وجُهُّ. أمَّا الأوَّلُ: فبِالنظرِ إلى التزوَّج قبلَ الإيلاءِ.

وأمَّا الثاني: فبالنَّظرِ إلى التزوُّج بعدَ الإيلاءِ.

قُولُه: (لِمَا بَيُّنَا) إشارةٌ إلى ما قالَ آنفُ بقولِه: (لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا،

(١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: ثانياه،

(٢) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي؛ للأشبيجابيُّ [ق٣٥٠].

واللفظ الأول: هو المثنت في المطبوع من فالهداية المَرْعِيناني [٢٥٩/٢] ، وكدا في نحة الفاسمِيّ مِن فالهداية الأرام المعطوط مكبة كوبريلي فاصل أحمد باشا \_ تركيا] ، وهي سحه الناسُوني من فالهداية القرام المعطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا] ، وهكذا وقع في نسحة الشَّهْرُكُنْديّ (المقرومة على أكمل الدين النابريّيّ) من فالهداية القرام المعلوط مكتة فيض الله أفندي \_ تركيا]،

 <sup>(</sup>٣) وهو المُثبّت في نسخة الأرْزُكاني من االهداية [١/ق٢٠١/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفدي تركيا]،
 تركيا] ، وكذا في نسخة ابن الفصيح [١/ق٠١٣/ب/ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي \_ تركيا]،
 وأشار إليه المؤلف في حاشية النسخة التي بخطه من االهداية [١/ق١٤١/أ/ محطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا] ، ثم قال: الصحه.

الْمِلْكِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةٍ التَّنْجِيزِ الْخِلَافِيَّةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قِبْلُ، وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ؛ لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَم الحِنْثِ. [١٤١/٤]

وَبِالتَّزَوُّجِ ثَبَتَ حَقَّهَا؛ فَتَحَقَّقَ الظَّلْمُ)، أي: ثبَتَ حقُّ المرأةِ في الوطءِ، فمنَعَها الروجُ، فصارَ ظالِمًا، فجُوزِيَ بتفريقِ المرأتِهِ.

> قُولُه: (وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ؛ لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنْثِ). أَمَّا إطلاقُها: فلأنَّه لَمْ يُعَيِّنُ وقْتًا خاصًا.

وأمَّا عدمُ الحنثِ: فلأنَّ الوطءَ لَمْ يوجَدْ، فكانتِ اليَمينُ باقيةً؛ لأنَّ فواتَها بأحدِ أمرَيْنِ: إمَّا بفَوْتِ المحْلوفِ عليْه، أوْ بالحنثِ، ولَمْ يوجَدْ لا هَذا ولا ذاكَ.

قولُه: (وَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)، وهذه مسألة القُدُّورِيَ (١).

قالَ في «الأصل»: «بلَغَنا ذلكَ عنِ ابي عَبَّاسٍ»(٢).

وقالَ الحاكمُ الشهيد في «الكافي»: قالَ ابنُ أبي ليُلئ: هو مُولٍ إنْ تَوَكَها أربعةَ أشهُرٍ (").

قالَ شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيُّ ﴿ فِي ﴿ شرح الكَافِي ﴾ : ﴿ وَهَكَذَا كَانَ يَقُولُ أَبُو حنيفةً في الابتِداءِ ، فلَمَّا بلَغَه فتوى ابنِ عَنَّاسٍ اللهِ إيلاءَ فيما دونَ أربعةِ أشهُرٍ ، رجّع عن قولِه ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر المُدُورِيَّ [ص/١٦٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١ الأصل/ المعروف بالمبسوط ١٥ / ٢٦ صبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١ الكافية للحاكم الشهيد [ق٠٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١المبسوط، للشَرْحْسِيِّ [٢٢/٧].

ولأنَّ الامْتناع عَنْ قُرْبامها في أَكْثَرِ المُدَّةِ بِلَا مَانِعِ ، وبمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ حُكُّمُ الطُّلاقِ فِيه

وقالَ في «شرح الأقطع»: قالَ نُفَاةُ القياسِ: يكونُ مُولِيًا ولوْ حلفَ على ساعةٍ (١).

والصحيحُ (١٠٤١٨): قولُنا؛ لأنَّ الشَّرِعَ قَدَّرَ مَدَّةَ الإيلاءِ بأربعةِ أَشْهُرٍ، فَلَوْ كَانَ الإيلاءُ صحيحًا فيما دونَ ذلكَ؛ لَمْ يكُنْ للتَّخصيصِ معنَىٰ.

قولُه: (وَلِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ قُرْبانهَا فِي أَكْثَرِ المُدَّةِ بِلَا مَانِعِ، وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبَتُ حُكْمُ اللهلاءِ فيما إذا حلفَ على أقلَّ مِنْ خُكُمُ الطلاقِ فِيهِ)، يعْني: إنَّما لا يثبتُ حكْمُ اللهلاءِ فيما إذا حلفَ على أقلَّ مِنْ أربعةِ أشهرٍ ولائمة أشهرٍ ولائمة أشهرٍ ولائمة أشهرٍ ولائمة الله أو المَدَّةِ وهو ثلاثة يطأها [1/10 معدم] في الأربعةِ الأشهر ويكونُ امتِناعُها في أكثر المدَّةِ وهو ثلاثة أشهرٍ حاصلًا بلا مانع يمينٍ والامتناعُ إذا كانَ بلا مانع يمين ولا يثبتُ حكْمُ الإيلاءِ في الامتِناع ، كما إذا ترَكَ وطأها أصلًا أبدًا ولا يقعُ الطّلاقُ إذا لَمْ يكن حلَف على تَرْكِ وَطَيْها .

تحقيقُه: أنَّ المُولِي مَنْ لا يُمْكُنُه قُرْبانُ امرأتِه إلا بشيءٍ يلزمُه، وهُنا يمكنُه القُرْبانُ في أكثرِ المدَّةِ بدونِ شيءِ يلزمُه بعدَ مُضِيَّ الشهرِ، فلا يكونُ مُولِيًا.

وقولُه: (بِلَا مَانِعٍ) خَبُرُ: (لِأَنَّ)، أي: لأنَّ الامتناعَ عنِ القُرْبانِ حاصلٌ بِلا مانعٍ، وأرادَ بالمانعِ: اليمينَ، والضميرُ في (وَبِمِثْلِهِ) راجعٌ إلى الامتناعِ. أي: بمِثْلِ هذا الامتناعِ ـ وهو الامتناعُ بِلا مانع يمينِ ــ: (لَا يَثُبُتُ حُكُمُ الطَّلَاقِ فِيهِ)، أي: في الامتناعِ،

 <sup>(</sup>١) وهم الطاهرية. ينظر: فروصة الباظرة [٨٠٦/٣]، فالمحلئة [٩٧٨/٩]. وينظر: فشرح محتصر القدوري، للأقطع [٣/ق٦٩].

ولو قال: «والله لا أقُرَبُك شهريْنِ، وشهرَيْنِ بغد هذَبْنِ الشَهْرِيْنِ»، فَهُو مُولِ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَجُمْعَةٍ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

ويجوزُ أَنْ يِقَالَ: الصَّميرُ في (فِيهِ) راجعٌ إلى لحَلِفِ ، على معنى: أَنَّ بَمِثْلِ هَذَا لامتِناعِ اللَّذِي قُلنا ؛ لا يثبتُ حكْمُ الطَّلاقِ في الحَلِفِ ؛ لأنَّه يمكنُه القُرْبالُ في بعضِ المدَّةِ بلا شيء يلزمُه ، فلا يتحقَّقُ الإيلاءُ ، وقَيْدُ أكثرِ المدّةِ ليسَ بتقديرٍ لازمٍ ؛ لأنَّ الامتِناعَ عنِ القُرْبانِ بلا منع ربَّما يكونُ في أقلَ المدَّة ، فإنْ حلَفَ ألَّا يقُرنَها ثلاثةَ أشهرُ مثلًا ، فبغدَ مُضِيَّ ثلاثةٍ أشهرُ ، يبْقَى شهرٌ آخَرُ إلى تمامِ المدَّة ، والامتناعُ فيهِ بلا منع لا محالةً ،

فلقُ قالَ صاحبُ «الهداية»: «في بعضِ المدّةِ» بدّلَ قولِه: (فِي أَكْثَرِ المُدَّةِ)؛ لكانَ أَوْلَى ؛ لأنَّ البعص أعمُّ وأشملُ ، فافهَمْ .

قولُه. (وَلَوْ قَالَ: «وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ، وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ»، فَهُو مُوكِ).

وصورةُ المسألةِ في «الجامع الصغير»: «محمَّدٌ عنْ يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةُ وَهُذِهُ في الرجُلِ يقولُ لامرأتِه: «واللهِ لا أقربُكِ شهريْنِ، وشهْريْنِ معدَ هذيْن الشهريْنِ»، قالَ: هو مُولِ، ولوْ قالَ بعدَ يومٍ: «واللهِ لا أقربُكِ شهريْنِ»؛ لَمْ يكُن مُولِيًا) (١)، وهذِه مِن الخواصُّ،

اعلَمْ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَقْرِبُكِ شَهْرِيْنِ ، وشهرينِ ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْرِبُكِ شَهْرِيْنِ ، وشهرينِ ، أَوْ قَالَ: واللهِ لا أَقْرِبُكِ شَهْرِيْنِ ، وشهرَيْنِ بعدَ هدَيْنِ شهريْنِ ، وشهرَيْنِ الأَوْلَئِنِ ، أَوْ قَالَ: وشهرَيْنِ بعدَ هدَيْنِ الشهريْنِ » وهوَ الواو \_ كالجمع بلفُظِ الشهريْنِ » بكونُ مُولِيًا ؛ لأنَّ الجمع بنفُظِ الجمع ، كأنَّه قَالَ: "وَالله لا أَقْرِبُكِ أَرْبِعةَ أَشْهُرٍ » ؛ فيكونُ يمينًا واحدةً ؛ لأنَّه لَمْ يُفْرِدِ

<sup>(</sup>١) مطر: (الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير) [ص/٣١٩].

🚓 غامه البيار

المدةَ النَّانيةَ بنَفْي على حِدَةٍ ، حتَّىٰ إذا قَرِبَهَا في المدَّةِ ؛ يلزمُه كفَّارةٌ واحدةٌ .

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَسَأَلَةِ «الجامع الكبير»(١٠): إذا قالَ: «واللهِ لا أكلمُه يومًا ويوميْنِ»؛ يحنثُ بالكلامِ في اليومِ الثَّالَثِ، كأنَّه قالَ: ثلاثةَ أيَّامٍ.

أَمَّا إذا مكنَ يومًا فقالَ: «واللهِ لا أقربكِ شهرينِ، أَوْ قَالَ: واللهِ لا أَقربُكِ شهريْنِ بعدَ الشَّهرينِ الأُوَّلَيْنِ»؛ لا يكونُ مُولِيًا، فكانتْ يمِينَيْنِ، حتَّىٰ لوْ قَرِبَها يلزمُه كفّارتانِ.

وإنّما لا يثبتُ الإيلاءُ؛ لأنّ كلامَه في اليومِ الثاني إيجابُ يمينٍ آخَرَ، فلَمْ يَكُنْ مُولِيًا؛ لأنّ يَتِمّ في كلّ واحدةٍ مِن اليمينينِ الأُولَىٰ والثّانيةِ: أربعةُ أشهُرٍ، فلَمْ يكُنْ مُولِيًا؛ لأنّ الإيلاءَ لا يصحّ في أقلّ مِن أربعةِ أشهُرٍ، وإنّما قُلنا ذلِكَ؛ لأنّ اليَمينَ الثّانيةَ لَمّا كانَتْ غيرَ اليمينِ الأُولَىٰ؛ صارَ أَجَلَيْنِ، فتداحَلا إلّا اليومَ الأخيرَ الّذي هو تمامُ مدّةِ اليمينِ الثانيةِ، وهو لا يدخلُ في أجَلِ اليَمينِ الأُولَىٰ، وكذا اليومُ الأولُ الّذي مدّةِ اليمينِ الثانيةِ ، وهو لا يدخلُ في أجَلِ اليَمينِ الأُولَىٰ ، وكذا اليومُ الأولُ الّذي النائيةِ مِن وقْتِ التكلّم، وهو اليومُ الثّاني،

والحاصل: أنَّ الشَّهرَيْنِ المدْكورَيْنِ في اليمينِ الثَّانِيةِ ، وإنْ كانَ غيرَ الشهرَيْنِ المَدْكورَيْنِ في اليمينِ الثَّانِيةِ ، وإنْ كانَ غيرَ الشهرَيْنِ المَدْكورَيْنِ في اليمينِ الأُولَىٰ - لكونِ كلَّ منهُما إيجابًا على حِدَةٍ - لَمْ يَتِمَّ أَرْبعَ أَنْهُم في الإيلاءِ ؛ لأنَّ الأَجَلَيْنِ في اليَمِينَيْنِ (٢) تداخَلا ؛ إلَّا اليومَ الأُولَ الَّذي العقدَ أشهرٍ في الأولى ، وإلَّا اليوم الأخيرَ الَّذي هو تمامُ مدَّةِ اليَمينِ الثَّانِيةِ.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَسَأَلَةِ «الجامع الكبير»("): إذا قالَ: «واللهِ لا أكلمُه يومًا ولا

<sup>(</sup>١) ينظر: (الجامع الكبير) [ص٥٨].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (اليمين)، والعثبت من: (ف)، و(ع)، و(م)، و(ر).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع الكبير» [ص٥٨].

وَلَوْ مَكَتَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللهُ لَا أَقْرَبَكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ النَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَينِ لَمْ يَكُنُ مُوَلِّيًا؛ لِأَنْ النَّانِيَ إِبجَابُ مُبْتَدَا وَقَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَىٰ شَهْرَيْنِ وَبَعْدَ النَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ إِلَّا يَوْمًا مَكَثَ فِيهِ فَلَمْ تَتَكَامَلُ مُدَّةُ الْمَنْعِ٠

وَلَوْ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا" ؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ خلافًا لِزُمَرَ عِلَيْ هُوَ يَصْرِفُ الاسْتِثْنَاءَ إِلَىٰ آخرها ؛ اعتبارًا بالإجازةِ فَتَمَّتْ مُدَّةُ المَنْعِ ·

يوميْنِ ﴾؛ كانَ كُلُّ واحدٍ يمينًا على حِدَةٍ (١٠٠٠هـ ١/١)؛ صيابةً لحَرُفِ النَّفيِ عَنِ الإلْعَاءِ، فكأنَّه قالَ: «واللهِ لا أكلمُه يومًا، واللهِ لا أكلمُه يوميْنِ »، فتداخَلَ الأقلُّ في الأكثرِ، فانتهتِ اليمينُ الأُولَى والثانيةُ باليوميْنِ، ولَمْ يحنثُ بالكلامِ في اليومِ النَّالَثِ، فصارَ اليومُ الأَولُ تمامَ مدَّةِ اليمينِ الأُولَى، ونصفَ مدَّةِ اليمينِ الثَّانيةِ.

ونظيرُ ذلكَ: ما أَوْرِدُه الشَّيخُ أَبُو المُعِينِ النَّسَفِيّ في الشرح الجامع الكبيرا): لوْ قالَ: الواللهِ لا أكلِّمُ زِيْدًا ولا عَمْرًا! ، فكلَّمَ أحدَهُما ؛ يحنثُ ، ولوْ قالَ: واللهِ لا أكلُّمُ زِيدًا وعَمْرًا ؛ لا يَحْمَثُ ما لَمْ يكلِّمُهُما جميعًا ، فافهَمْ .

قولُه: (ولَقُ قَالَ. «وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمَا»؛ لَمْ يَكُنُ مُولِبًا)، وهذِه مُعَادة «الجامع الصغير»(١)،

وقالَ زُفَر: يكون مُولِيًّا.

وذكر شمسُ الأثمَّةِ البَيْهَةِيُّ - في كتابِ «الشامل» - فيهِ قياسًا واستحسانًا ، وقالَ: «يصيرُ مُولِيًا قياسًا، وفي الاستِحْسانِ: لا يصيرُ مُولِيًا».

ولَمْ يِذِكُرْهُما الحاكمُ في االكافي، وشمسُ الأَثمَّةِ السَّرَخِيئُ في المسوطه، وهو شرِّح السَّحَادِيُ، وكذا لَمْ يدكرُهُما في اشرح الطَّحَادِيُ، وغير ذلِكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١الجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكبير، [ص/٢١٩]

وَلَنَا: أَنَّ الْمَوْلَىٰ مِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ إِلَّا بِشَيْءِ يَلْزَمُهُ وَيُمْكِنُهُ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَىٰ يَوْمٌ مُنْكُرٌ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَّا الْآخَرُ لِتَصْحِيحِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ مَعَ التَّنْكِيرِ وَلَا كَذَلِكَ الْيَمِينُ.

وَلَوْ فَرَبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِي أَرْبَعَة أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ صَارَ مُوَلِّيًّا بِسُقُوطِ الإسْتِثْنَاهِ.

ثمَّ اعلَمَ : أنَّ المُّرادَ مِن قوبِه : (لَمْ يَكُنَ مُّولِيًا) ، أي: في الحالِ ؛ لأنَّه يكونُ مُولِيًا إذا قَرِبَهَا يومًا ، ومضئ ذلكَ اليومُ بغروبِ الشَّمسِ ، وبقِيَ بعدَه إلى تمامِ السَّنةِ أربعة أشهر إلا يكونُ مُولِيًا ، وكذا إذا قالَ : الواللهِ أربعة أشهر إلا يكونُ مُولِيًا ، وكذا إذا قالَ : الواللهِ لا أقربُكِ سَنة إلا مرَّة الله المرتقة إلا إذا قَرِبَها مرَّة ، فَيَقِيَ بعدَ القُرْبانِ مِن السَّة أربعة أشهرٍ فصاعدًا ، وعلى ذلكَ مصَّ في المبسوط» (١٠) ، و «شرح الطَّحَاوِيّ» .

وجُهُ قولِ زُفَرَ: أنَّ اليومَ يُصْرَفُ إلىٰ آخِرِ السَّنةِ، كما إدا آجَرَ دارَه سَنَةُ إلَّا يومًا، ولِهذا لؤ قالَ: واللهِ لا أقربُكِ سَنةً إلا بنقْصانِ يومٍ؛ يُصْرَفُ اليومُ إلىٰ آخِرِ السَّنةِ بالاتَّفاقِ، ويكونُ مُولِيًا.

ولنا: أنَّ المُولِيَ مَنَّ لا يمكنُه قُرْبانُ امرأتِه إلَّا بحنَّثٍ يلزمُه ، وهنا يمكنُه قُرُبانُ المرأةِ بِلا شيءِ يلزمُه في يومٍ واحدٍ ، أيِّ يومٍ كانَ مِن أيَّامٍ السَّنة ، فلا يكونُ مُولِيًا ·

بيانُه: أنَّ اليومَ المُستَثَنَىٰ (١/٥٣٠٨/٢) ذُكِرَ مُنكَّرًا مَجهولًا شائعًا في فصولِ السَّنةِ، فَلا يُعَشَّرُ بصَرْفِه إلى آخِرِ السَّنةِ؛ جراءً لكلامِه على حقيقتِه؛ لأنَّ التمينَ معَ الجهالةِ تصعُّ، فلا ضرورة إلى أن يُرَادَ بِه آخرُ السَّنةِ، بخلافِ بابِ الإجارةِ؛ فإنَّ تَحَمَّ المَعلَّى اليومُ المستثنى إلى آخِر السَّنةِ ضرورةَ تصحيحِ العقدِ؛ لأنَّه لؤ لمُ يُضرفُ إليه ؛ يبْقَى اليومُ مُنكَرًا مجهولًا.

وجهالةً المستثنَى تُوجِبُ جهالةَ المُسْتَثَنَىٰ منه، فلا تصحُّ الإجارةُ معَ الجهالةِ؛

<sup>(</sup>١) ينظر، فالمنسوطة للشرشيق [٢٦/٧].

ولوْ قَالَ وَهُوَ بِالبَصْرَةِ: «واللهِ لَا أَذْخُلُ الكُوفَةَ» \_ وَامْرَأَتُهُ فِيهَا \_ لَمْ يَكُنُ مُوليًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُرْبَالُ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ يَلْرَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْكُوفَةِ ·

لعدم حُصولِ المقْصودِ، وهوَ التمكُّنُ مِن استيفاءِ المنفعةِ ، فافتَرَقا ، وبحلافِ قولِه: إلَّا بِنقصانِ يومٍ ؛ لأنَّ ثَمَّةَ إنَّما صُرِفَ إلى آخِرِ السَّنَةِ ؛ بدلالةِ العُرْفِ ؛ لأنَّ النُّقصانَ مِن السَّنَةِ لا يكونُ إلَّا مِن آخِرِها عُرْفًا ،

وهُنا مسألةٌ ذَكرُها الوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»(١)، يناسِبُ ذِكْرُها هُنا؛ تكثيرًا للفائدةِ، وهيَ: أنَّ رجلًا قالَ لامرأنِه: «واللهِ لا أقربُكِ سَنةً»، فمَضَى الأربعةُ الفائدةِ، وهيَ: مُنَّ ترَوَّجَها ومضى أربعةُ أشهرِ بانتُ أيضًا، فإذَّ تروَّجَها ثالثًا؛ لا يقع؛ لأنَّه بقِيَ مِن السَّنة بعدَ التزوَّجِ أفلُ مِن أربعةِ أشهُرٍ.

إِرَهُ هِ إِنْ الْكُوفَةَ الْ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ: «وَاللهِ لَا أَدْخُلُ الكُوفَةَ اللهِ وَالْمَرَأَتُهُ فِيهَا \_ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا)، وهذِه مِن خواصٌ «الجامع الصغير».

وصورتُها فيهِ: «محمَّدٌ عنْ يعقوبَ، عنْ أَبِي حنيفةَ ﷺ: في رحلِ بالبصرةِ. ولهُ امرأةٌ بالكوفةِ، قالَ: «واللهِ لا أدخلُ الكوفةَ»؛ لا يكونُ مُولِيًا»(٢).

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ حليلةَ الرجُّلِ إذا كنَتْ في موضِع، وحلفَ الرجلُ ألَّا يدخَلَ ذلك الموضعَ؛ لا يكونُ مُولِيًّا؛ لأنَّه بمكنُه أنْ يُخْرِجَها مِن ذلكَ الموضِعِ بوكيلِه أوْ نائبِه قبلَ مُضِيُّ أربعةِ أشهُرٍ فيَقْرَبها، فلا يتحقَّقُ معْنَى الإيلاءِ.

وقالَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»: وإنْ حلَفَ. لا يقْربُها في مكانِ كذا، أوْ في مصْرِ كذا، أوْ في أرضِ العراقِ؛ لَمْ يكنْ مُولِيًا؛ لأنه يقْدِرُ أَنْ يُخْرِجَها مِن أرضِ العِراقِ قبلَ مُضِيِّ [٣٠٨/٣] أربعةِ أشهُرٍ، فيظاًها بعيرِ حنْثٍ، وقالَ ابنُ أبي ليُلئ:

<sup>(</sup>١) ينظر: ١الفتاؤى الوَّلُوالِحِيَّة ٩ [٧٠/٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: االحامع الصعير / مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/٢٢٠].

# قال: وَلَوْ حَلَفَ بِحَجِّ، أَوْ بِصَوْمٍ ، أَوْ بِصَدَقَةِ ، أَوْ عِنْقِ (١) ، أَوْ طَلَاقٍ ؛ فَهُوَ مُولٍ

هَوَ مُولِ<sup>(٠)</sup>.

قُولُه: (قَالَ. وَلَوْ حَمَّفَ مِحَجُّ، أَوْ بِصَوْمٍ، أَوْ بِصَدَقَةِ، أَوْ عِثْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ؛ فَهُو شُولِ)، وهذِه مسألة «مختصر القُدُورِيّ» ﷺ (").

وصورتُها أَنْ يقولَ: ﴿إِنْ قربتُكِ فَعَلَيَّ حَجُّ البيتِ ، أَوِ العَمرةُ ، أَو المَشْيُ إِلَىٰ سِبِ اللهِ ، أَو عَلَيَّ صَومُ يَومٍ ، أَو عَلَيَّ صَومُ سَنةٍ ، أَو صدقةٌ ، أو طعامُ مسكينِ ، أو قالَ : إِنْ قربتُكِ فَعَلَيَّ عِنْقُ رَقبةٍ ، أَوْ قالَ : عبدي هذا حُرُّ ، أَوْ قالَ : اللهُ وَالَتُ عَلَيْ عَلْمَ مَنْ فَي كُلُّ مِن هذِه الصَّورِ إِلْ قربتُكِ فَضَرَّتُكِ طَالقٌ ﴾ ؛ فَفي كلَّ مِن هذِه الصَّورِ إِلْ قربتُكِ فَضَرَّتُكِ طَالقٌ ﴾ ؛ فَفي كلَّ مِن هذِه الصَّورِ يكونُ مُولِكًا على ظاهِرِ الرَّوايةِ عَن أَصْحابِنا ؛ لأنَّه لا يمْكنُه القُرْبالُ في المدَّةِ ؛ إلَّا يحثُ بلزمُه بحثُم البَمينِ ، كما تلزمُه الكفّارةُ في اليمينِ باللهِ تعالى .

وفي روابة عنْ أبي يوسُف: إذا حلفَ بعثَقِ عبْدِه ؛ لا يكونُ مُولِيًا ، ذَكَرَ تلكَ الروايةَ شمسُ الأنمة الشَّرَحُسِيُّ في المبسوطه اللهُ ؛ لأنَّه يمكنُه قُرْبالُها بلا شيء بلرمُه ؛ بأنْ يبِيعَ العبدَ ثمَّ يَطَوُّها .

ووجْهُ الظّاهرِ: أنَّ القُرْبانَ لا يمكنُه إلّا بعثْقٍ يلزمُه، وتمكُّنُه مِنَ البيعِ لا يُعْتبرُ، لأنَّ البيعَ لا يتِمَّ به وحده؛ ما لَمْ يوجدِ المشتَرِي، فإنَّ باعَ العبدَ سقطَ الإيلاءُ؛ لأنَّ صارَ بحالٍ يُمْكنُه القُرْبانُ بلا شيء يلزمُه، فإنِ اشتراهُ؛ لزمَ الإيلاءُ مِن وقْتِ النُّراءِ؛ لأنَّ المدَّةَ الأُولَىٰ قد بطَلَتْ، فَتُسْتَأْنَفُ المدَّةُ.

ولَوْ كَانَ جَامَعَهَا بَعَلَمَا بَاعَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ؛ لَمْ يَعُدِ الْإِيلاءُ ؛ لَسْقُوطِ الْيَمينِ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الخ: بعثقاء

<sup>(</sup>١) يَطْر: ١٤ لكافي، للحاكم الشهيد [٢٠٥].

<sup>(</sup>٣) يظر: المختصر القُدُورِيَّ [ص/١٦٢]

 <sup>(1)</sup> ينظر: ﴿المبسوطَةُ للشَّرْخَيِيُّ [٢٦/٧].

#### 🚓 غاية لبيان 🤧

بالحنْثِ، وفي الحَلِفِ بالطَّلاقِ: ذكرَ خلافَ أبي يوسف في: «شرح الطَّحَاوِيّ» وهالمُخْتلف»(١) فقالَ: لا يكونُ مُولِيًا.

ثمَّ اعلَمْ: أنَّه إدا قالَ: «إنْ قربتُكِ؛ فعَلَيَّ صومُ هذا الشَّهرِ»؛ لا يكونُ مُولِيًا. كذا ذكرَه الحاكمُ الشهيدُ وغيرُه (\*)؛ لأنَّه إذا مضَى الشَّهرُ يُمْكنُه قُرْبالنُها بلا شيء يلزمُه، بخلافِ قولِه: صوْمٌ يومٍ مُنَكَّرًا.

ثمَّ اعلَمُ اللهُ إذا حلفَ بالصَّلاةِ وقالَ: «إنَّ قربتُكِ؛ فعَلَيَّ أَنْ أُصلِّيَ ركعتينِ، أَوْ قَالَ: هإنَّ قربتُكِ؛ فعَلَيَّ أَنْ أُصلِّيَ ركعتينِ، أَوْ قَالَ: فعلَيَّ صلاةً اللهُ إحتلافُ [٣/٥٠٩/١] بينَ أَبِي يوسُف ومحمَّدٍ. ذكرَه الحاكمُ الشهيد (٣).

ولَمْ يدكرُ قولَ أَسِي حنيفة ﷺ، فقالَ في قولِ أَسِي يوسُف الآخِرِ: لا يكونُ مُولِيًا، وهو قولُ محمَّدٍ. مُولِيًا، وهو قولُ محمَّدٍ.

وذكر شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﴿ قُولَ أَبِي حَنَيْفَةَ فِي الشَّرِحِ الكَافِي ا وقالَ: «وفي قولِ أبي يوسُف الآخِرِ ـ وهو قولُ أَبِي حَنِيْفَةَ ــ: لا يكونُ مُولِيًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا وأورَدَ صاحبُ «التحفة اللهُ أَنَّ قولَ زُفَرَ ، كقولِ محمَّدٍ ﴿ اللهِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختلف الرواية) لأبي اللث السمرقندي [٩٩٥/٢].

<sup>(</sup>٢) ينطر الكافي، للحاكم الشهند [ق٧٠]، المسوط، للسرخسي (٣٨/٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الكانيُّ؛ للحاكم الشهيد [ق٧٠].

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل ( في قوا، والمثبت من: (ف)، وفرع، وقم)، وفرا.

 <sup>(</sup>٥) وقال في ابدائع الصائع [١٦٧/٣]: لم يكن موليًا في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد يكون موليًا. كذا ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي [ق٥٥]، وكذا ذكر صاحب الإيضاح للكرماني [ق/٨٩]. ينظر: العبسوط للشَرُخْسِيُّ [٣٣/٧]، المختصر الختلاف العلماء الكرماني [ق/٨٩]، المحتلف الرواية [٢٠١٤/١]، ابدائع الصنائع [٢٧/٧].

 <sup>(</sup>٦) وكدا أورده القدوري في الشرح مختصر الكرخي ا [ق٩٥]، وينظر: التحقة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٠٩/٢]

لتَحقُّق المَنْع باليمين، وهُو ذكْرُ الشَّرُط والجزاءِ وهذه الأَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ، وَصُورَةُ الْحَيفِ بِالْعِنْقِ أَنْ يُعَلَّقَ بِقُرْبَانِهَا عِنْقُ عَبْدِهِ وَفِيهِ خِلَاف

وجْهُ قولِ محمَّدِ: أنَّه علَّقَ بالقُرْبانِ ما هو قُرْبةٌ ، فيصيرُ مُولِيًّا ، كما في الصوء والحجِّ.

ووجْهُ قولِ أبي يوسُف آخِرًا: أنَّه لا يلزمُه مِن التِزامِ ركعتَينِ [١٠٥٥،١] مشنَّةُ مانعةً مِن إنبانِ الشَّرطِ، ولا يصيرُ مُولِبًا، كما إذا حلَف بتسبيحة، أوْ صلاةِ الجنازةِ. أوْ سحدةِ التَّلاوةِ (''.

قولُه: (لِتَحَقُّقِ المَنْعِ بِالبَمِينِ، وَهُوَ ذِكْرُ الشَّرُطِ وَالْجَزَاءِ)، اعلَمْ: أنَّ تعْلَبْوِ الطَّلاقِ والعَتَاقِ على وقوعِ أمْرٍ يُسمَّىٰ يمينًا عندَ الفُقهاءِ، ولا يعرفُه أهلُ اللغةِ. والصَّحيحُ: ما قالَه الفقهاءُ؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ سمَّاهُ: إيلاءً

والإيلاءُ: هو اليمينُ ، قالَ تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن ذَِمَا يَهِمْ ﴾ ، ثمَّ كما يشنُ حكمُ الإيلاءِ إذا قالَ: «واللهِ لا أقربُكِ» ؛ يثبتُ أيضًا إذا قالَ: «إنْ قربتُكِ فضَرَّنْك طالقٌ ، أوْ قالَ: إنْ قربتُكِ فعبُدي هذا حُرُّه ،

قولُه: (وَهَذِهِ الأَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ)، أي: مامعةٌ مِن مباشرةِ الشرُطِ. يعْني: أَـٰ الحزاءَ الَّذي في وقوعِه مشقَّةٌ على الحالفِ مانعٌ مِن مباشرةِ الشَّرطِ؛ لأنَّه إذا باشَرُ الحزاءَ الجزاءُ لا محالةً، فتحصُلُ المشقَّةُ، فيكونُ الجزاءُ مانِعًا.

والأَجْزِيَةُ المذكورةُ ـ وهيَ: الحجُّ، والصومُ، والصدقةُ ، والعثنُ ، والطلاقُ ـ مانعةٌ للمشقَّةِ في وقوعِها ، فيلزمُ منْعُ حقَّها المستحقِّ عليْه ، وهو الوطءُ ، فيتحنَّلُ مغنّى الإيلاءِ .

 <sup>(</sup>١) ومسألةُ التسيحة مدكورة في قالشامل؟، ومسألةُ صلاة الجنارة ومنجدة التلاوة٬ مدكورة في قالمختلف، كذا جاء في حاشية٬ قع٤، وقم٤، وقر٤.

أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقُولُ يُمْكِنُهُ الْنَيْعُ ثُمَّ الْقُرْنَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءُ وَهُمَا يَقُولَانِ الْبَيْعُ مَوْهُومٌ فَلا يَمْنَعُ المَانِعِيَّةَ فِيهِ والحَلِفُ بالطَّلاقِ أَنْ يُعَلِّقَ بِقُرْبَانِها طلاقَهَا أَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِها وَكُلُّ ذَلِكَ مَابِعٌ.

وَإِنْ الَىٰ مِنَ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعَيَّةِ؛ كَانَ مُولِيًا، وَإِنْ اللَّى مِنَ البَائِنةِ، لَمْ بَكُنْ مُولِيًا، وَإِنْ اللَّي مِنَ البَائِنةِ، لَمْ بَكُنْ مُولِيًا، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَىٰ دُونَ الثَّانِيَة وَمَحَلُّ الْإِيلَاءِ مَنْ يَكُونُ مِنْ يَسُائِنَا بِالنَّصِّ فَلُو اِنْقَصَتْ الْعِدَّةُ قَبْلِ اِنْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ سَقَطَ الْإِيلَاءُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَةِ.

الْمَحَلِّيَةِ.

🚓 غاية البيان 🤧

قولُه: (فَلَا يَمْنَعُ المَانِعِيَّةَ فِيهِ)، أي: لا يمْنَعُ البيعُ المؤهومُ المانعيةَ الثابتةَ في الجزاءِ، وهوَ عِثْقُ العبدِ، على تقديرِ القُرْبانِ.

قُولُه: (وَكُلُّ ذَلِكَ مَانِعٌ)، أي: كلُّ الأَجْزِيَّةِ المَذْكورةِ مانعٌ.

قولُه: (وَإِنْ آلَىٰ مِنَ المُطَلَقَةِ [٣، ٢٥ إلَّهُ الرَّجْعِيَّةِ ؟ كَانَ مُولِيًا ، وَإِنَّ آلَىٰ مِنَ البَائِنَةِ ، لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، وهذا لفظ القُدُورِيّ في «مختصره» (١) ، وإنَّما لَمْ يكُنْ مُولِيًا مِنَ البَائِنةِ المعتدَّةِ ؛ لأنَّ الإيلاء طلاقٌ بائنٌ مُعنَّقٌ ، وبعدَ الإبانةِ لا يملكُ الطَّلاقَ البائنَ ؛ لا تعليقًا ولا تَنْحِيزًا ؛ لأنَّ البائنَ لا يلحقُ البائنَ ؛ لا نتفاءِ الزَّوجيةِ ؛ لكنَّه البائنَ ؛ لا تعليقًا ولا تَنْحِيزًا ؛ لأنَّ البائنَ لا يلحقُ البائنَ ؛ لا نتفاءِ الزَّوجيةِ ؛ لكنَّه إذا وَطِئَها يلزمُه الكفّارةُ ؛ لأنَّه ليسَ بمُولٍ في حقّ الطّلاقِ دونَ الكفّارةِ ، ولأنَّ الإيلاءَ إِنَّما جُعِلَ طلاقًا بائنًا عندَ انقِضاءِ المدَّةِ ؛ لوجودٍ منْعِ الحقّ المستحقّ على الزُّوج ، وهوَ الوطّ ءُ ، ولَمْ يوجدُ منْعُ الحقّ في البائنةِ ، فلَمْ يصحّ إيلاؤُها ، بمحلافِ المعتدّة الرجْعيّةِ ؛ حيثُ بصحُ إيلاؤُها لقيامِ الزَّوجيّةِ ؛ لأنَّ وَظُأَها مباحٌ عندَنا ؛ إلَّا المعتدّة الرجْعيّةِ ؛ حيثُ بصحُ إيلاؤُها لقيامِ الزَّوجيّةِ ؛ لأنَّ وَظُأَها مباحٌ عندَنا ؛ إلَّا المعتدّة الرجْعيّةِ ؛ حيثُ بصحُ إيلاؤُها لقيامِ الزَّوجيّةِ ؛ لأنَّ وَظُأَها مباحٌ عندَنا ؛ إلَّا انفصَتْ عدَّتُها قبلَ مدَّةِ الإبلاءِ ، فحينئذِ بسقطُ الإيلاءُ ؛ لأنَّ محلً الإيلاءِ فاتَ . إذا انقصَتْ عدَّتُها قبلَ مدَّةِ الإبلاءِ ، فحينئذِ بسقطُ الإيلاءُ ؛ لأنَّ محلً الإيلاءِ فاتَ .

وقالَ الحاكمُ الشهيد ﷺ في «الكافي»: «ولوْ آلَىٰ مِن أَمَتِه، أَوْ أُمَّ ولدِه؛ لَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُدُّورِيَّ» [ص/١٦٢].

وَإِنْ قَالَ لِأَجْسِيَةٍ: «وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، ثُمَّ تَزَوَّجَها؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًّا وَلَا مُظاهِرًا؛ لأنَّ [١٤٠١،] الكَلَامَ فِي مَخْرَجِهِ وقعَ باطلًا؛ لانْعِدامِ

يكُنْ مُولِيًا ، وإنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ ، وكذلِكَ لَوْ ٱلَّىٰ مِن أَحنبيَّةِ ۗ اللَّهُ الَّا

وَجُهُ ذَلَكَ: أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ لِلْذِينَ لِنُؤُلُونَ مِن ذِيمَآيِهِمْ ﴾ ، والأَمَّةُ وأُمُّ الولدِ لبستُ مِن نساءِ المُولِي ، وكذلِكَ الأجنبَّةُ ، ولأنَّ الإيلاءَ طلاقٌ مُؤجَّلٌ ، وليستُ هؤُلاءِ بمحلِّ للطَّلاقِ ؛ ولأنَّ حكْمَ الإيلاءِ باعتِبارِ منْعِ الحقِّ المستحقِّ على الزَّوجِ وهوَ الوطهُ ، والأَمَةُ لا تستحقُّ الوطءَ علىٰ مؤلاها ، وكذلِكَ الأجنبيَّةُ ، بخِلافِ ما لوُ قَالَ: «إنْ تزوَّجُتُكِ فَواللهِ لا أقرئكِ » ، فإذا تزوَّجَها كانَ مُولِكً ؛ لأنَّ المعلَّقُ بالشَّرطِ كَالمُنَجَّزِ عندَ وجودِه ،

قُولُه: (وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةِ: «وَاللهِ لَا أَقُرَبُكِ، أَوْ أَلْتِ عَلَيَّ كَطَهْرِ أُمِّي»، فَهُ تزوّحها؛ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَلَا مُطَاهِرًا).

وصورتُها في «الجامع الصغير»: «محمَّدٌ عَن يعقوبَ، عن أَبِي حنيفةَ ﴿ وَاللّهِ فَي اللّهِ عَنَى اللّهِ لا أَقْرَبُكِ ، أَوْ أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي » ، ثمَّ تزوَّجَها، فيمَنْ قالَ لامرأةِ لا يملكُها: «واللهِ لا أقربُكِ ، أَوْ أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي » ، ثمَّ تزوَّجَها، قالَ: لا يكونُ مُولِيًا ولا مُظاهِرًا ، فإنْ قَرِبَهَا ؛ كَفَّرَ في الَّتي حلفَ لا يقُربُها » (\* ) .

[٢٠١٠/٣] ومسألةُ الظّهارِ: مِن خواصٌ «الجامع الصغير»، وهذا لأنَّ اللهَ تعالىٰ قالَ: ﴿ لِلّذِينَ يُؤلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [الغزة: ٢٢٦].

وقالَ تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مُنْ يُطَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ﴾ [السعادلة: ٣]. والأجنبيةُ ليستْ مِن نسائِه، فلا يصحُ الإيلاءُ والظّهارُ منها؛ لأنَّ كلامَه وقعَ [١٥٥١٨] باطلًا في الأصلِ؛ لعدم محلَّ الإيلاءِ والظّهارِ؛ ولأنَّ الطهارَ تشبيهُ المُحلَّلةِ بالمُحَرَّمةِ، وهذا تشبيهُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: (الكاني) للحاكم الشهيد [ق٠٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢١٩ ـ ٢٦٠].

المَحَلَّةِ فلا يُنْقَلِب صَحِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ.

رإنْ قربها كَفَرَ بِتَحَقِّقِ الحِنْثِ إِذِ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ في حَقَّهِ.

وَمُدَةً إِبِلاءِ الْأَمَةِ شَهْرَانِ ؛ لأنَّ هذهِ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ أَجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَيُتَنَصَّفُ بالرُّقُ كَمُدَّةِ العِدَّةِ.

المُحَرَّمةِ بالمُحَرَّمةِ ، فلا يتحقَّقُ معْنى الطُّهارِ .

إِلَّا أَنَّه إِذَا قَرِبَهَا فِي الصّورةِ الأُولَى: تلزمُه الكفّارةُ ؛ لأنَّ انعِقادَ اليّمينِ بعتمدُ على تصوَّرِ البِرِّ حِسًّا ، لا مِلْكَا شرعيًّا ، ولهذا ينعقدُ اليمينُ عَلى ما هوَ حرامٌ محص ، فلمَّ انعقدَ تِ اليّمينُ ؛ لزِمنْه الكفّرةُ بالحنثِ ، بخِلافِ الإيلاءِ ؛ فإنّه تعليقُ الطّلاقِ فلمّا انعقدَ تِ اليّمينُ ؛ لزِمنْه الكفّرةُ بالحنثِ ، بخِلافِ الإيلاءِ ؛ فإنّه تعليقُ الطّلاقِ بشرُطِ عدَمِ الفُرْبانِ أَرْبعةَ أَسْهُرٍ ، والحَلِفُ بالطّلاقِ في غيرِ المِلْكِ ، وغيرِ مضافو " الى سببِ المِلْكِ ؛ باطلٌ .

قُولُهُ: (بَعْدَ دلِثَ)، أي: بعدَ وقرعِ الكلامِ باطلًا.

قولُه: (وَإِنْ قَرِبَهَا كَفَر)، يعْني: في قولِه لأحنبيَّةٍ: (واللهِ لا أقربُكِ)، لا في قولِه: (أنتِ علَيَّ كظَهْرِ أُمِّي)؛ لأنَّ الأوَّلَ يَمينُّ دونَ الثَّنيةِ، وقد رُجِدَ الحنثُ، فيلزمُه الكفَّارةُ.

قولُه: (وَمُدَّةُ إِبلَاءِ الأَمَةِ شَهْرَانِ) ، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٠).

وعنَىٰ بِالأَمَة: المنكوحةَ ؛ لأنَّ الإيلاءَ مِن أمَتِه لا يصحُّ ، وقدُ مرَّ بيانُه ، وهدا مذهبُنا .

 <sup>(</sup>١) وفير مضاف: يجور أن يقال بجر الراء ونشيها، والأول المعلّف على ما قبله، والناس. للعطّف
على محل الجار والمجرور؛ لأنه وقع حالًا كذا جاء في حاشية. اغ»، وهما، وهرا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ 4 [ص/١٩٢]،

مولي غاية البان ا

وعندَ مالكِ<sup>(۱)</sup> والشَّافِعِيِّ <sup>(۱)</sup>: مَّدَّةُ إِيلاَئِها مثلُ مدَّةِ إِيلاءِ الحرَّةِ ؛ بناءً على أنَّ الإيلاءَ طلاقٌ مُؤَجَّلٌ إنْ طلَقَها بعدَ المدَّةِ ، وفي الطَّلاقِ. يُعْتبرُ حالُ الرَّجلِ دونَ حالِ المَرأةِ عندَهُما ، فكذا في الإيلاءِ ، والأمرُ على العكسِ عندَما .

لنا: أنَّ هذِه مدَّةٌ منصوصٌ عليْها بنفُظِ التربُّصِ ، كمدَّةِ العدَّةِ ، قالَ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن يِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ﴾ [سمه ٢٢٦] ·

وقالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَمَرَبُّضَنَ بِأَنْسُهِمِنَّ ثَلَثْمَةً قُرُوٓ ءِ ﴾ [البفرة: ٢٢٨].

ثمَّ مدةُ العدَّةِ أَثَرَ فيها الرِّقُ ، فتنَصَّفَتْ بالإِجْماعِ بالحديثِ ؛ لقوله ﷺ: «طَلَاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ﴾(٣) ، فينبغي أنْ يُؤَثِّرَ الرِّقُّ في مدَّةِ الإبلاءِ أيضًا ؛ قياسًا صحيحًا ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ مِن المدَّتَيْنِ [٣/٠١٠ظ/م] مدَّةُ الترتُّصِ ،

أَوْ نَقُولُ: هَذِهِ مَدَّةً (١) شُرِعَتْ أَجَلًا لِلبَيْنُونَةِ ، كَمَدَّةِ الْعَدَّةِ ، فَتَتَنَصَّفُ بِالرُقُ كَهِي ، وهذا التَّعليلُ وقَعَ وِفَاقًا على ما قالَ صاحبُ «الهدية» ، ولي فيه نظرٌ ؛ لأنَّ لقائلِ أَنْ يقولَ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ مَدَّةَ الإيلاءِ شُرِعَتْ أَجَلًا لِلبَيْنُونَةِ ؛ لأَنَّ عندَ مالكُ والشَّافِعِيَّ: يكونُ الزَّوجُ مُخيَّرًا بعدَ انقِضاءِ لمدَّةِ بينَ أَنْ يَفِيءَ إليْها أَوْ يُطلَّقَ ، فإذَ طلقَها ؛ يكونُ الزَّوجُ مُخيَّرًا بعدَ انقِضاءِ لمدَّة بينَ أَنْ يَفِيءَ إليْها أَوْ يُطلَق ، فإذ طلقَها ؛ يكونُ له عليْها الرَّجعةُ ؛ ما دامتْ في العدَّةِ ، فلا تكونُ حيتثذِ مدَّةُ الإيلاءِ أَجَلًا لِلبَيْنُونَةِ ، فلا يصحُ قباسُها على مدَّة العدَّةِ ؛ لعدمِ الحامعِ بينَ المَقِيسِ والمَقِيسِ عليْه ، وهوَ كونُ المدَّةِ أَجَلًا لِلبَيْنُونَةِ (١) ، فافهمْ .

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الكادي هي فقه أهل المدينة» لابن عد البر [٥٩٨/٣]، وقحاشية الصاوي علئ الشرح الصعيراً
 [٦١٩/٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالأم، للشَّافِعِيِّ [٦٨٩/٦].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه من حديث غائِشَة ﷺ به،

<sup>(</sup>٤). جاء في حاشية: الع، والم،: اأي، مدة الإيلاء، وأدرجها الباسح بالمتن في: الفاا!

<sup>(</sup>٥) واستدرك عليه العيني في «البناية شرح الهداية» (٥/٩٩).

وَإِنْ كَانَ المُولِي مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الجِمَاعِ ، أَوْ كَانَتْ مريضةً ، أَوْ رَتُقَاءَ ، أَوْ صَغِيرَةً لَا تُجَامَعُ ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصِلَ إلَيْها فِي مُدَّةِ الإِيلَاءِ ؛ فَهَيْنُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَابِهِ: «فِثْتُ إلَيْهَا» ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ؛ سَقَطَ الإِيلَاهُ .

🤏 عَابِةَ البِيانَ 😘

قولُه: (وإِنْ كَانَ المُولِي مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الجِمَاعِ، أَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً، أَوْ رئقًاءَ، أَوْ صَغِيرَةً لَا تُجَامَعُ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فِي مُذَّة الإيلَاءِ؛ فَفَيْتُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ، «فِقْتُ إِلَيْهَا»، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ؛ سَفَطَ الإيلَاءُ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، وهي مُعَادة «الجامع الصغير».

والرَّثْقَاءُ: المرأةُ الَّتي لا يُسْتطعُ جِمَاعُها.

اعلَمْ: أنَّ القادرَ على الحماعِ لا يكونُ فيْنُه إلا بالجِماعِ ، وهذا بالإجْماعِ.

أمَّا العاجزُ عنِ الجماعِ: ففينُهُ باللَّسانِ عندَنا؛ بأنْ يقولَ: مِثْتُ إليكِ، أو راجعتُكِ، أَوْ أَبطلْتُ الإيلاءَ [٢/٥٥/١٤]، أَوْ رَجعْتُ عمَّا قلتُ؛ لكِن يُسْترطُ دوامُ العجْرِ إلى تممِ المدَّةِ؛ لأنَّ القُدرةَ على الأصلِ قلل حُصولِ المقصودِ بالخَلَفِ يُبْطِلُ حكْمَ الحَلَفِ الحَلَفِ أَلَا للصَّلاةِ، يُبْطِلُ حكْمَ الحَلَفِ أَلَا للصَّلاةِ، كَالمتيَمِّمِ إذا قدَرَ على الماءِ في خلالِ الصَّلاةِ، يُبْطِلُ حكْمَ الحَلَفِ (٣/١٣١/١)، كالمتيَمِّم إذا قدَرَ على الماءِ في خلالِ الصَّلاةِ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الفُدُورِيَّة [ص/١٦٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: االجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكبير ا [ص/٢٢١ ـ ٢٢١].

وقال الشامعي ﴿ إِنَّ فَيْءَ إِلَّا بِالحِمَاعِ وَإِنَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِي؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَيْنَا لَكَانَ حِنْمًا وَلَنَا: أَنَّهُ آذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَبَكُونُ إِرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِاللَّسَانِ وَإِذَا اِرْنَفَعَ الطَّلْمُ لَا يُجَازَىٰ بِالطَّلَاقِ.

وكَالْصَّغيرةِ المعتدَّةِ بِالأَشْهُرِ إِذَا حَاضَتْ في العدَّةِ.

وعندَ الشَّافِعِيُّ: لا اعتِبارَ للفَيْءِ بالفولِ، والفَيُّءُ هُوَ الْجِماعُ<sup>(١)</sup>؛ لكنَّه بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ عندَه.

وقولُ أبي جعفرِ الطَّحَادِيِّ مِن مشايخِنا كذلِك ، على ما نقَلَ فخرُ الإسلام عنه في الشرح الجامع الصغير الالله يعني: أنَّ الفَيْءَ هوَ الجِماعُ عندَه ، وفيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ الطَّحَادِيَّ جعَلَ فَيْءَ المُولِي باللهانِ ، إذا كانَ بيَّه وبينَ المرأتِه مسيرةُ أربعهِ أشهُرِ وأكثرَ منها ، أوْ آلَىٰ وهوَ مَريصٌ ، أوْ هيَ مَريصةٌ ؛ لا يصِلُ معَه إلى قُرْبِها ، في المختصره الله على أشيراطِ الفَيْءِ في المدَّةِ مِن قبلُ ، فلا تُعِيدُه .

أَمَّا الكلامُ هُمَا فلِلشَّافِعِيِّ أَنَّ المتعلَّقَ بالفَيْءِ حَكْمانِ: وجوبُ الكفّارةِ، وامتناعُ وقوع الفرْقةِ،

ثمَّ الفَيْءُ بالنَّسَانِ لا يعْتَبُرُ في أُحدِ الحُكْمَيْنِ بالإجْمَاعِ، وهوَ وجوبُ الكُفَّارةِ، فكذا في الحكْمِ الآخرِ، وهوَ امتِناعُ وقوعِ الفرْقةِ.

ولما. ما ما رَوَىٰ أصحابُنا في «المبسوط» ( )، و«شرح الجامع الكبير » وغيرِهما: عن عُمَرَ ، وعَلِيُّ ، وابن مَسْعُود ﷺ: أنَّهم قالوا: «فَيْءُ المَرِيضِ بِاللَّسَانِ » ( ) ، ولأنَّ

 <sup>(</sup>١) ينظر: (الأم) للشَّافِينِ [٦/١٩١].

<sup>(</sup>١) ينطر: قشرح الجامع الصغيرة للبردري [ق/١٢٧].

<sup>(</sup>۲) ينظر: قمختصر الطحاري؛ [من/۲۰۸].

<sup>(1)</sup> يتظر: (المستوطة للسرخينيّ [٢٩/٧]-

<sup>(</sup>د) دكره أبي الليث السمرقندي في المحتلف الرواية؛ [٢٠٦١/٢]، وقاصي خان في الشرحه على=

وَلَوْ قَدَر عَلَىٰ الْجِمَعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ دَلِكَ الْعَيْءُ وَصَارَ فَيْؤُهُ بِالْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَىٰ الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ ·

اليمين في هذا البابِ جُعِلَتْ تعليقًا للطَّلاقِ بِالبِرِّ في المدَّةِ؛ عقوبة وحزاءً على المُولِي؛ لكونِه ظالمٌ ومُسِيئًا بمنْع حقِّها ، فإذا كانَ المُولِي قادرًا على الجماعِ ؛ كانَ مانعًا باليميرِ حقَّها في الجِماعِ ، فكانَ فيْنُه بالجِماعِ ، وإدا كانَ عاجزًا عر الجِماعِ ؛ لمَّ يكُنْ مانِعًا حقَّها في الجِماعِ ؛ لأنَّه لا حقَّ لها في الجِماعِ حينئذٍ ، بلُ قصدَ لمَّ يكُنْ مانِعًا حقَّها في الجِماعِ ؛ لأنَّه لا حقَّ لها في الجِماعِ حينئذٍ ، بلُ قصدَ إيحاشِها باللَّسانِ ، فكانَ فيْنُه باللَّسانِ أيضًا بإرضائِها وتعليبِ قلْبِها ؛ لأنَّ التَّوبةَ على مقْدارِ الظَّلْم ،

يؤيدُه: أنَّ الفَيْءَ في اللَّغةِ هوَ الرُّجوعُ ، وقدْ حصَلَ الرُّجوعُ عنِ الإيذاءِ والظَّلمِ ، فَدْرِ وقوعِ الطَّلمِ ، ولا يشترطُ أمْرُ آخَرُ فوقَ ذلكَ ؛ لأنَّه لا تكليفَ بدونِ الوُسعِ ، ثمَّ لَمَّا صحَّ الفَيْءُ باللِّسانِ في المدَّةِ ؛ سقَطَ الإيلاءُ ، ويقِيَتِ اليَمينُ بلا [٢٠١١/٣] ظلم ، كما في إيلاءِ الأجنبيَّةِ ، حتَّىٰ إذا قَرِبَها كمَّرَ ؛ لوحودِ الحنثِ ، وإنَّم لَمْ تجبِ ظلم ، كما في إيلاءِ الأجنبيَّةِ ، حتَّىٰ إذا قَرِبَها كمَّرَ ؛ لوحودِ الحنثِ ، وإنَّم لَمْ تجبِ الكفَّارةُ بالفَيْءِ باللِّسانِ ؛ لأنَّ وُجوبَها بالحنثِ بالجِماعِ ، ولَمْ يوجَدِ الجماعُ ، فلَمْ يوجَدِ الجماعُ ، فلَمْ يوجَدِ الجماعُ ، فلَمْ يوجَدِ الحنثُ ، فلَمْ تحِبِ الكفَّارةُ .

ثُمَّ العجْزُ نوعانِ: حِسِّيٌّ، وحُكْمِيٌّ.

فالحِسِّيُّ: كالمَرضِ، والصَّغَرِ، والرَّتَقِ، وبُعْدِ المسافةِ، وكونِ المرأةِ ناشِرةً مُحْتَجِبةً في مكانٍ لا يُعْرَفُ، ويُعْتبرُّ ذلكَ باتَّفاقِ أصحابِنا ﷺ.

أمَّا الحُكْمِيُّ: فكالإحرامِ، وإلى وقْتِ الحجِّ أربعة أشهُرٍ فصاعدًا، ويعْتبرُّ ذلك عندَ زُفَر، ويُرْوَئ ذلك عن أبي يوسُف.

لزُفَر: أنَّ الإحرامَ يثبتُ به العجْزُ ؛ لأنَّ جماعَ المُحْرِمِ حرامٌ شرعًا، ولِهذا إذا

<sup>=</sup> الجامع الصغير؛ [ق/١٤٠].

خَلا بِامْرِ أَتِهِ وَأَحدُهُمَا مُحْرِمٌ ؛ لا تَصحُّ الخلُوةُ ، فَلَمَّا ثَبَتَ العجزُ ؛ كَانَ فَيْتُه بِاللَّسانِ .
ولَنا: أنَّه قادرٌ حقيقةٌ على الوطء ؛ وإنْ كانَ حرامًا ؛ فلا يثبتُ البَدَلُ معَ القدرةِ على الأصل .

وقالَ الحاكمُ الشهيد في «الكافي»: وإنَّ آلَىٰ مِنِ امرأتِه وهوَ في سجْنِ، أو حَبْسِ؛ لَمْ يكُنُ فَيْنُه إلا الجِماعَ، هذا هوَ ظاهِرُ الرَّوايةِ عنْ أصحابِنا ﷺ (١٠).

وكذلكَ ذَكَر الإمامُ الأَسْبِجَابِيُّ فِي الشرح الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ: الوَلُوْ آلَىٰ مِن المُراْتِه وهوَ محْبوسٌ، أَوْ هيَ محْبوسةٌ، أَوْ كَانَ بِيْنَه وبِينَهَا أَقَلُّ مِن أَربِعةِ أَسْهُرٍ، إِلَّا أَنَّ العدوَّ أَوِ السُّلطانَ بِمنعُه؛ فإنَّ فَيْنَه لا يصحُّ إلَّا بالفعلِ الآ).

وعلَّلَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ فِي "شرح الكافي" وهوَ الَّذي يُسَمَّى اليومَ: «ميسوط شمس الأثمة » فقال: "لأنَّه إنْ كانَ لا يقُدِر على أن يخرجَ [٢٠٥٠،] اليومَ: «ميسوط شمس الأثمة» فقال: "لأنَّه إنْ كانَ لا يقُدِر على أن يخرجَ [٢٠٥٠،] إليها ؛ فهي تقُدِرُ على أنْ تدخلَ عليه فيجامعُها ، فالسجنُ موضعٌ للمُجَامعةِ ، ومعَ القدرةِ على الأصل: لا عبْرةً للبَدَلِ "(").

فَعَلَىٰ إشارةِ هذا: ينبَغي أَنْ يكونَ فَيْتُه باللَّسان معتبرًا إذا كانَ لا يُمكنُها أَنْ تدخلَ عليْهِ،

ولِهذا قالَ في «تحقة الفقهاء»(٤)، و«الفتاوئ الوَلُوَالِجِيّ»: «إذا كانَ محبوسًا لا يقْدرُ أنْ يدخلَها عليه؛ فالفَيْءُ بالقولِ»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق٧١].

<sup>(</sup>٢) بنطر: الشرح مختصر الطحاوي؛ للأسبيجَابيُّ [ق٥١٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر. (المبسوط؛ للشَّرَخْسِيِّ [٣١/٧].

<sup>(</sup>٤) بنظر: التحقة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٠٧/٢].

<sup>(</sup>٥) ينظر: ١ الفتارَىٰ الوَلُوالِجيَّةِ ٩ [٧٣/٢].

وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» ، سُئِلَ عَنْ بِيَّتِهِ ، فَإِنْ قَالَ ، «أَرَدْتُ الكَذِبَ» ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، لِأَنَّهُ نَوَىٰ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَقِيلَ : لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ، لِأَنَّهُ يَمِينُ ظَاهِرًا .

🕵 غايدً البيان 🦓

ثمَّ اعْلَمُ: أنَّ الفادرَ على الوطَّءِ إذا لَمْ يطَأَها بالجِماعِ في الفرجِ (٣١٢/٣ر.م) ؛ بلُ قَبَّلُه بشهوةٍ ، أو لَمَسَها بشهوةٍ ، أو نظر إلى فرْجِها بشهوةٍ ، أو حامَعَ فيم دونَ العرْجِ ؛ لا يكونُ فيْنًا ، بخلافِ الرَّجعةِ ؛ حيثُ تثبتُ بهذِه ،لأشياءِ ، وبه صرَّحَ في الشرح الطَّحَاوِيِّ " ؛ وذاكَ لأنَّ حقَها في الجماع ، فلا يتأدَّى بما دونه .

قولُه: (وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ خَرَامٌ»؛ شُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ، فَإِنْ قَالَ: «أَرَدْتُ الكَذِبَ»؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ)، وهذِه من مسائِلِ القُّدُورِيُّ (\*).

اعلَمْ أَنَّ قُولَه: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) ، كلامٌ مُبْهمٌ ، محتملٌ لوجوهِ ، ولا يمتارُ البعضُ مِن البعضِ إلا بالإرادةِ ، فإذ أرادَ الكذِبَ كانَ كما قالَ ؛ لا يقعُ به طلاقٌ ، ولا إيلاءٌ ، ولا غبرُ ذلكَ ، وهوَ ظاهرُ الرِّوايةِ (") ؛ لأنَّه نَوى حقيقةَ كلامِه ؛ لأنَّ المرْأَةَ كانَتْ حلالًا لَه ، وقولُه . (أَنْتِ حَرَامٌ) ؛ كذِبٌ ظاهرًا ؛ فيُصَدَّقُ .

وذكرَ الطَّحَاوِيُّ والكَرْخِيُّ ﷺ في «مختصَرَبُهما» (٤): أنَّه لا يُصَدَّقُ في إنطالِ الإيلاءِ في القضاءِ ، وأمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالَىٰ يُصَدَّقُ ، وداكَ لأنَّه يمينٌ ظاهرًا ؛

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح مختصر الطحاوي، للأشبيجابي [ق/٣٥١]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ [ص/١٦٢].

<sup>(</sup>٣) قال دي ١ لتصحيح هذا طاهر الرواية ، ومشئ عليه الحلواني ، وقال السرحسي ، لا يصدق في القضاء ، بل فيما بيته وبين الله تعالى لأنه يمين ظاهرا ، فلا يصدق في القضاء في بيته خلاف الطاهر ، وفي «شرح الهداية ١٤ وهدا هو الصواب وعليه العمل والفنوئ ينظر: «المسوط» [٢١/٧] ، «فتح القدير» [٨/٤] ، «التصحيح والترجيح» [ص٣٤٩] ، «الفتاوى الثانار حالية ١ [٧/٤] ، «المتاوى الهدلية» [٣٢/١] ، «المتاوى الهدلية» [٣٢/١] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر الطحاوية [ص/٢٠٧ - ٢٠٩].

وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْبِيقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الكنايات.

لأنّه تحريمُ الحلالِ، وإذا أرادَ الطَّلاقَ: فإنْ لَمْ ينُوِ عددًا؛ كانَتْ واحدةُ بائنةُ ، وإنْ نَوْن لَمْ ينُو عددًا؛ كانَتْ واحدةُ بائنةُ ، وإنْ نَوْن واحدةُ أو ثلاثًا؛ كان كما نوى؛ لأنه مِن الفاظِ الكناباتِ ، يقعُ على الأدنى معَ محتمالِ الكلَّ ، وإذا نوى ثنتَيْن ، كانَتْ واحدةُ باثنةَ عندَنا؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يحتملُ لعددَ؛ خلافًا لزُفَر؛ إلَّا إذا كانَتِ المرَّأةُ أَمَةً ؛ فحيشذٍ يقعُ الثنتانِ ؛ لأنَّ ذلك جنسُ طلاقِها.

وإذا أرادَ الطّهارَ: فهو ظهارٌ<sup>(۱)</sup>، هكدا ذكر القُدُّورِيُّ ﷺ؛ ولكنَّه ليسَ بظاهرِ الرَّوايةِ عن أصحابِنا ﷺ، ولهذا لَمْ يذُكر الطَّحَاوِيُّ والحاكمُ الشهيدُ في «مختصرَ يُهما»، حكْمَ ما إذا نوى الظهارَ.

ونقَلَ شمسُ الأَثْمَةِ السَّرَخْسِيُّ ﴿ اللَّهِ عَنِ ﴿ النوادرِ ﴾ : ﴿ أَنَّهُ يَكُونُ ظَهَارًا فِي قُولِ أَبِي حَيِفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لأَنَّهُ نَوَىٰ مَا يَحْتَمَلُهُ لَقُظُهُ ؛ لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَارَةً تَكُونُ مُحَرَّمَةً بالطَّلاقِ ، وتارةً بالظَّهارِ ، ومُطْلَقُ الحرَّمَةِ يَحْتَمَلُ المُقَيَّدَ ؛ فَصَحَّتْ بِيَّتُهُ .

وعندَ محمّد: لا يكونُ ظهارًا ؛ لأنَّ الظَّهارَ تشبيهُ المُحَلَّلةِ (٣١٢/٣٤،) بالمُحرَّمةِ ، ولَمْ يوجَدِ التَّشبيهُ ؛ لعدَمِ حرْفِ التَّشبيهِ \_ وهو الكائُ \_ فلَمْ تصحَّ نِيَّتُه ١٠٠٠.

وإذا أرادَ التَّحريمَ أَوْ لَمْ يُرِدُ شيئًا؛ يكونُ يمينًا، حتَّىٰ إذا قَرِبَه كفَّرَ، وإنْ لَمْ يقْرَنُها حتَّىٰ مضتْ أربعةُ أشهُرٍ؛ بانَتْ بالإيلاءِ، أمَّا إذا أرادَ التَّحريمَ فإنَّما يكونُ

<sup>(</sup>١) وهذا عند أبي حنيفة رأبي يوسف، وقال محمد ليس بطهار الانعدام لتشبيه بالمحرمة ، وهو الركن فيه ، ولهما أنه أطلق الحرمة ، وفي الظهار نوع حرمة ، والمطلق يحتمل المقيد قال الإسبيجاني والصحيح قولهما ، و عتمده المحبوبي والنسفي وعبرهما انظر ٥راد العنهاء ٥ [٥/٧٥] ، التصحيح والترجيح السرجيح [ص٠٥٣] ، «اللباب في شرح الكتاب» [٦٣/٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيِّ [٧١/٦].

🚓 عاية البياد

بِمِينًا ، لأنَّ تَحرِيمَ المِباحِ يَمِينٌ ؛ لفولِه تَعالى: ﴿ يَثَالِهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ . إلى قوله: ﴿ فَذَ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ يَجَلَّةَ أَيْمَنِيكُمْ ﴾ [انحريم ١-١].

وأمَّا إذا لَمْ يُرِدْ شيئًا: فإنَّما بكونُ يَمينًا؛ لأنَّ الحُرمةَ النَّابِنةَ باليَمينِ أَذْنَىٰ الحرماتِ؛ لأنَّ في الإيلاءِ يجِلَّ الوطءُ قبلَ الكفَّارةِ، وفي الظّهارِ لا يجلُّ فبلَ الكفَّارةِ؛ ولأنَّ الحُرمةَ في الإيلاءِ لا تثبتُ في الحالِ ما لَمْ تنقص أربعةُ أشهُرٍ، وفي الظّهارِ ثبتُ في الحالِ، وأدنَى مِن حرمةِ الطّلاقِ أيضًا؛ لأنَّه إذا أُربدَ بِه الصلاقُ، يقعُ بائنًا مُزِيلًا للجِلِّ، وليسَ كذلكَ الإيلاءُ؛ فإنّه ليسَ بمُزيلِ لجلً الوطء، فلَمَّا كانَتْ حُرْمةُ اليَمينِ هيَ الأدنى تعيَّنتُ؛ لأنَّ الأدنَى مُنيَقَّنٌ، أوباقي التُقرير سنُبيَّنُه في باب الظّهارِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى ](١).

وإذا قالَ الامْرأَتِه: «قلْ حرَّمْتُكِ علَيَّ، أَوْ قلْ حرَّمْتُكِ، أَو أنتِ علَيَّ حرامٌ، أو أنتِ علَي حرامٌ، أو أنت حرامٌ، أو أنا عليكِ أنتِ حرامٌ، أو أنا عليكِ محرامٌ، أو أنا عليكِ مُحرَّمَةٌ نفسي عليكِ إلى المعرامِ، كذا ذكر مُحرَّمٌ، أو أنتِ مُحَرَّمةٌ علَيَّه؛ فالعولُ في جميعِ ذلكَ كالقولِ في المحرامِ، كذا ذكر المحاكمُ الشهيدُ، وشمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْيِيُّ (١).

وقالَ الحاكمُ أيضًا: قالَ ابنُ أبي ليلَئ في هذِه ونظائرِها مِن الكناياتِ: هيَ ثلاثٌ، ولا يُدَيَّن بشيءِ<sup>(٣)</sup>.

وقالَ شمسُ الأَنْمَةُ البَيْهَقِيُّ في كتابِ ﴿الشَّامِلِ ﴾: اختلفَ السَّلفُ في قراِهِ: ﴿ النِّ علَيَّ حرامٌ ﴾ على أقاريلَ ؛ فعن عَلِيّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ) . وعن عُمَرَ: أنَّه واحدةً

<sup>(</sup>١) ما بس المعقونتين: ريادة من: الناء راعاء والماء والرا

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الميسوط) للشرُّحْسيّ [٧١/١]

<sup>(</sup>٣) مطر" (الكاني) للحاكم الشهيد [٤١٥] -

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في قالموطأة برقم [٢٠٢٧]، وعبد الرراق في قالمصنف [ ١٦٣٨].

وَإِنْ قَالَ أَرْدَتُ الظُّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف ﷺ وَقَالَ أَرْدَتُ الظُّهَارِ ؛ لِانْعِدَامِ التَّشْبِيهِ بِالمُحَرَّمَةِ وهَذَا (١) رُكُنٌ فِيهِ وَلَهَمَا: أَنه أَطْلَقَ الْحُرَّمَةَ وَفِي انظَّهارِ نَوْعٌ حُرْمَةِ المُطْلَق يَحْتَمِلُ المُقَيَّد.

وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ التَّخْرِيمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِينٌ يَصِير بِهِ مُوَلِّيًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِينُ عِنْدُنَا وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْإِيمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَمِنَ المَشَايِخِ ﴿ إِلَىٰ مَنْ يَصُرِفُ لَفُطَةَ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؛ بِحُكْمِ العُزْفِ ، والله أعلم .

رجعيةٌ<sup>(٦)</sup>. وعن غيرِهما: واحدةٌ باثنةٌ. وعن آخَر: يمينٌ<sup>(٣)</sup>. وعن مسرو**قٍ:** وجُودُه وعُدَمُه بمنزلةٍ.

قُولُه: (وَهَذَا رُكُنِّ فِيهِ) ، أي التشبيهُ بالمُحرَّمةِ ، هوَ الرُّكنُ في الظَّهارِ .

قولُه: (وَمِنَ المَشَامِخِ مَنْ بَصْرِفُ لَقُظَةَ النَّحْرِيمِ إِلَىٰ ٢ ٣٠٠، مَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ؛ بِحُكْمِ العُزْفِ) ، يغني: إذا قالَ: «أنتِ علَيَّ حرامٌ ، أوَّ كلُّ حِلَّ علَيَّ حرامٌ ، أوَّ حلالُ الله علَيَّ حرامٌ» ، أوْ قالَ "حلالُ المسلمينَ علَيَّ حرامٌ» ؛ لا يقعُ الطَّلاقُ عليْها ؛ ما لَمْ ينُو الطَّلاقَ .

وعندَ أَبِي بكرٍ الإِسْكَافِ، وأَبِي بكرِ بنِ أَبِي سعيدٍ<sup>(؛)</sup>، والفقيهِ أبي جعفرٍ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصن: ﴿خَ، أَصْحَ: وَهُو، ا

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في االمصنف [ ١١٣٩١] .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» [١١٣٥٧] عن عطاء.

 <sup>(</sup>٤) هو: مُحَمَّد بن سعيد بن مُحَمَّد بن عبد الله العقبه المَحَرُّوف بالأعمش، وقد مضتُ ترجبته، وهو تلمـدُ
 أبي يكر الإِسْكاف، وأستاذ أبي جعفر الهِلْدُوابِيّ، وينظر: االجواهر المصية، لعبد القادر القرشي
 [١٨/٢]

سوت عابه السان ع

الهِنْدُوَايِيّ ـ وهم مِن كبارِ علمانِها الماصين لبَلْخ ـ: يقعُ الطَّلاقُ بدونِ النَّيَّةِ (١٠٠٠.

قالَ الفقيةُ أبو اللَّيْثِ: وبِه مأخذُ؛ لأنّ العادةَ جرَتْ فيما بين النَّاسِ في زمانِنا هذا أنَّهم يريدونَ بِهذا اللَّفظِ الطلاقَ.

قالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ في اشرح الطَّخَاوِيَّ؟: وأهلُ الذَّنَةِ في الإبلاءِ مِن نسائِهِم كأهلِ الإسلامِ عبدَ أبي حبيعة بهيناً .

والأصلُ: أنَّ كلَّ مَن صحَّ طلاقُه، صحّ إبلاؤُه، ومَن لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ إبلاؤُه، ومَن لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ إبلاؤُه، والصبِيُّ، أو المجنونُ، أو المغتوةُ، أو النَّائِمُ إذا آلَىٰ مِن امرآتِه؛ فإنَّه لا يصحُّ طلاقُه.

ثمَّ طلاقُ الدِّمِّي جائزٌ بالاتِّفاقِ، فإيلاؤُه مِن ثلاثةِ أُوجُهِ:

في وجُهِ: يصيرُ مُولِيًا بالاتَّفاقِ.

وفي وجُهِ: لا يصيرُ مُولِيًّا بالاتَّفَاقِ.

وفي وجُهِ: اخْتَلَفُوا فيهِ.

أَمَّا الوجهُ الَّذِي يَصِيرُ مُولِيًا. فَهُوَ إِذَا قَالَ لاَمْرِأَتِهُ: ﴿إِنَّ قَرِيتُكِ ، فَعَبْدِي خُرُّ ﴾ ، أو قالَ: ﴿فَامْرِأَتِي الأُخْرِيٰ كَذَا ، أو هَذِه طَالتُّ ﴾ فإنَّه يَصِيرُ مُولِيًا بِالاَتْفَاقِ.

وأمَّا الوجهُ الَّذي لا يكونُ مُولِيًّا بالاتُّفاقِ: فهُو إدا قالَ لامْرِأْتِه: قابَنْ قربتُكِ؛

<sup>(</sup>۱) ومن المشابح مر يصرف لفطة التحريم إلى الطلاق من غير منة بحكم العرف، ويه يفتى، وقال إلى قطنوبها ومن الألفاط المستعملة في مصربا وريف الطلاق يترمني، والحرم يلزمني، وعلى الصلاق، وعلى الحرام، قال وإن لم يكن له مرأة يكون يعينا فلعيب الكفارة بالحث ينظر قالتصحيح والبرجيحة [ص٠٥٠]، قالمنات في شرح الكتابة [٦٣٣]
(۲) ينظر: قشرح مختصر الطحاوية للأشبيجابي [ق.٢٥١].

حواج غابة البيان الجيء

فعلَيَّ الصَّومُ، أوِ الصَّلاةُ، أوِ الحجُّ»؛ فإنَّ لا بصيرُ مُولِيًا؛ لأنَّه ليسَ مِنْ أهلِ ذلِك. وأمَّا الوجُهُ الَّذي اخْتلَفوا فيهِ: فهوَ إذا قالَ لامْراْتِه: «واللهِ لا أقربُكِ»؛ فإنَّه بصيرُ مُولِيًا عندَ أَبي حنيفة ﴿ إِنْهَ .

وقالا: لا يصبرُ مُولِيًا.

وبالقُرْبانِ: لا تلزمُه الكفَّارةُ بالإجْماعِ ، وإنَّما بيَّنَا حُكْمَ إيلاءِ أهلِ الذِّمَّةِ ـ وإنَّ لَمْ يذْكرُه صاحبُ «الهدايةِ» ـ تكثيرًا للفوائدِ ، كم هوَ دَأْبُك .

واللهُ أعلمُ.

#### بَابُ الخُلْع

وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَالِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا خُدُودَ اللهِ ؛ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِي مَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَمُهَا بِهِ ؛ لقوله ﷺ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ۚ ﴾ [الغرة: ٢٢٩].

## بَابُ الْحُلْعِ

مناسبةُ البابِ: ذُكِرَتْ عندَ ذِكْر بابِ الإيلاءِ،

والخُلُغُ: اسمٌ مِنَ الاختِلاعِ، مأخوذٌ مِن قولِهِم: خلعْتُ ثؤبي ونعْلي [٣١٣٠٤/٠]، وهوَ مِن بابِ ترْشيحِ الاستعارةِ، وهوَ أنْ يُنْطَرَ إلىٰ جانبِ المُسْتعارِ منهُ؛ كقولِكَ: رأيْتُ بحرًا زخَّارًا.

والنَّجريدُ: أَن يُنْظَرَ إلى جانبِ المُسْتعارِ لَه ؛ كقولِكَ: ﴿ رَأَيْتُ بِحُرًا مَا أَحْسَنَ بِبَانَهِ ﴾ ، وداكَ لأنَّ اللهَ تعالَىٰ قالَ: ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُثْرُ وَأَنْتُمْ لِبَاشٌ لَهُنَّ ﴾ [البغرة ١٨٧] ، فيكونُ الحُلْعُ مِن بابِ التَّرشيح لا محالةً .

قُولُه: (وَإِذَ تَشَاقُ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُّودَ اللهِ؛ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْنَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُّورِيِّ(١).

يُقالُ: تَشَاقُ القومُ ؛ أَيْ: تحارَبوا واخْتلَفوا . يغني: إذا اخْتلَفَ [١٤٥٨/١] الرَّوجانِ ، والضميرُ في (مِنْهُ) راجعٌ إلى الزَّوْجِ المشتملِ عليْه لفظُ: الزوجَيْسِ ، وكذا لضميرُ المُسْتَتِر في (مِنْهُ) ، وابارِرُ فيه راجع إلى (نَفْسَهَا) ، وفي (بِهِ): راجعٌ ,لى المالِ .

والأصلُ هُنا: قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ـ ﴾ [النزة: ٢٢٩]، أي: إنْ خِفْتُم ترَّكَ إقامةِ الزَّوجيْنِ ما بلزمُهُما مِن مَوَاجِبِ

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُّورِيّ) [ص/١٦٣].

حلا غاية البياد الما

الرَّوجِيَّةِ؛ فلا إثْمَ عليْهِما، لا على الرجُلِ فيما أَخَذَ، ولا على المرأَهِ فيما أعطَتْ، فيما فذَتْ به المرأةُ واحتلَعَتْ به مِن بَذُنِ المَهرِ، يُقالُ. فذَى الأسيرَ بمالٍ؛ إذا استفَذَه به، وفيهِ ترشيحٌ أيضًا؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ سمَّى النساءَ: أُسَارَى، في قولِه: الأَتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، قَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمُ عَوَانِي ('').

والعَانِي: الأسيرُ، ودِكْرُ الفداءِ: صفةٌ مناسبةٌ للأسيرِ، فافهَمْ.

وَرَوَى البُخَارِيُّ: بِإِسَادِه إلى عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَ رَسُولَ اللهِ ، ثَابِثُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدُبنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟) قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَّقُهَا» (٢).

والآيةُ نزلَتْ في ثابتٍ والمرأتِه، وهوَ أوَّلُ خُلْعٍ في (٣١٤٣) الإسلامِ. كذا قالَ صاحبُ «الكشاف»(١)

<sup>(</sup>١) أحرحه: للرمذي في كتاب الرضاع/باب ما جاء في حق المرأة على روجها [رقم/١٦٣]، والسائي في الملس الكبرئ! ماحه في كتاب السكاح/باب حق المرأة على روحها [رقم/١٨٥]، والسائي في الملس الكبرئ! في كتاب عشرة الساء، كيف الضرب [رقم/٩١٦]، من حديث سُلَثمان بني عَمْرِه بني الأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّة الوَداعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرُ، وَوَعَظَ، قَالَ: فَالاَ وَاسْتَوْصُوا بِاللَّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّما هُنَّ عَوَانِ عَنْدَكُمْ، لَيْسَ تُمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا عَيْرَ ذَلِكَ،

قال الترمدي: «هذا حديث حسن صحيح»،

 <sup>(</sup>٣) أي مشدة بُعْصِي إيَّاه ؛ لدمامة وجُهه - كذا جاء في حاشية : (غ) ، و(م) و(اف).

 <sup>(</sup>٣) أحرحه، البحدري في كتاب الطلاق/ باب الحدم وكيفية الطلاق فيه [رقم/٩٧١]، والنسائي في
 كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الحلع [رقم،٣٤٦٣]، والدارقطني في «سببه» [٣٤٤٣]، عن عكرمة عن ابن عباس ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٢٧٤/١].

# فَإِذَا فَعَلَ<sup>(١)</sup> ذَلِكَ ؛ وَقَعَ بِالحُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلَزِمَهَا الْمَالُ .....

وإنَّما قالَ: (لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ)؛ لأنَّ ترُكَ الخُلْعِ أَوْلَىٰ؛ لأنَّ الطَّلاقَ أبغصُ المُباحاتِ عندَ اللهِ تَعالَىٰ.

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ في «جامعه»: بإسنادِه إلى ثُوْبَانَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ»(٢٠).

وَرَوَىٰ صاحبُ «السنن»، والتَّرْمِذِيُّ: مسْندًا إلى ثَوْبَانَ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةَ وَأَيْمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اللَّهَ عَيْرٍ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اللَّهَ عَيْرٍ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ اللَّهَ عَيْرٍ بَأْسٍ؛

قولُه: (فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ؛ وَقَعَ بِالخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَزِمَهَا المَّالُ)، وهذا لفَّطُ القُدُّورِيِّ في (مختصره»(٤).

وفي بعضِ النُّسَخِ: «فإذا فعَلَا»(٥) بفِعْلِ الاثنَيْنِ ، فالأوَّلُ على إرادةِ الرَّوْجِ ،

أي خاشية الأصل: (ح: فعلا).

(٢) أحرجه: الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في المحتلمات [رفم/١١٨٦] ، من حديث ثؤيانً
 ﴿٢) الحرجة الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في المحتلمات [رفم/١١٨٦] ، من حديث ثؤيانً

قال الترمذي \* اهدا حديث عريب من هذا الوجه ، وليس إمساده بالقوي»

(٣) أحرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ بات في لحمع [رقم/٢٢٦]، و لترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما حاه في المختلعات [رقم/١١٨٧]، وابن ماحه في كتاب الطلاق/ باب كراهية الحلم للمرأة [رقم/٢٠٥٥]، وأحمد في قالمسدة [٢٧٧/٥]، والحاكم في قالمستدرك [٢١٨/٢]، من حليث تُؤبَانَ ﴿ يَهِ مِهِ مَهِ مَهِ مَا المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المستدرك المسلمة المسلمة

قال الترمذي: الهدا حديث حسن، وقال المحاكم الهذا حديث صحيح على شرط الشيخيل، ولَمَّ يحرجها،

(1) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ ا [ص/١٦٣].

(٥) وهذا لَقُط المطوع من اللهداية؛ للمَرْغِيناني [٢٦١/٣]؛ وهكذا وقع في سنخة الشَّهْرَكُنديّ (المقروءة على أكمل اللبين البابريّيّ) من اللهدامة؛ [ق/٩٠/ب/ محطوط مكتبة فيض لله أفندي \_ تركيا].

🗞 عاية البياد 🦫

والنَّاني على إرادةِ الزوجَيْنِ.

قالَ الحاكمُ الشهيدُ عِنْ في «مختصر الكافي»: «وإذا اختلَّفَتِ المرأةُ مِنْ رُوْجِها؛ فالخلْعُ تطليقةٌ بائنةٌ؛ إلَّا أنْ ينويَ الزَّوجُ ثلاثًا؛ فيكونُ ثلاثًا، وإنْ نوى اثنتيْنِ؛ كانتُ واحدةٌ بائنةً، وكذلِكَ كلَّ طلاقٍ بِجُعْلِ فهوَ بائنٌ "(۱).

اعلَمْ: أنَّ الخُلْعُ طلاقٌ عدَنا، حتَّى ينتقص بِه عددُ الطَّلاقِ، وشُتُ به الحرمةُ العليفَيْنِ، وفَسْخُ في أحدِ قوْلَي العديطةُ، إذا عنى بِه النَّلاث، أو خالَعَها بعدَ التطليفَيْنِ، وفَسْخُ في أحدِ قوْلَي الشَّافِعِيُّ أَنَّ ، حتَّى لا ينتقص به مِن عددِ الطَّلاقِ شيءٌ، ولا تثبتُ بِه الحُرمةُ الفَّالِعِيُّ أَنَّ ، حتَّى لا ينتقص به عِن عددِ الطَّلاقِ شيءٌ ، ولا تثبتُ بِه الحُرمةُ الفَّالِعَةُ ؛ إذا عنى النَّلاثَ ، حتَّى يحِلَّ للزَّوجِ الأوَّلِ تزوَّجُها مِن غيرِ مُحَلِّلٍ .

وجهُ قولِ الشَّافِعِيِّ ﷺ: قولُه تَعالىٰ: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَأَنِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَنِ ﴾ . ثمَّ قالَ بعدَ ذلكَ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ـ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] .

بيانُه: أنَّ الطَّلاقَ محصورٌ بالثَّلاثِ بالإجْماعِ ، فلوَّ كانَ الخُلْعُ طلاقًا ؛ لكانَ الطَّلقاتُ أربعًا ، واللارمُ منْتَفِي ، فينتَفِي الملْزومُ ؛ ولأنَّ النَّكاحَ عفَّدٌ يحتملُ الفشخَ بخيارِ عدمِ الكفاءةِ ، وخيارِ العِنْقِ ، وخيارِ البلوغِ ، فيحوزُ فشخُه أيضًا بالتَّراضِي

واللفظ الأول هر التثبت في نسخة القاسميّ من اللهداية القرار / ۱٬۸۸ معطوط مكتة كونويني قاضل أحمد باشا ـ تركيا]، وكدا في السبخة التي يخط المؤلف من اللهداية [۱٬۵۲۱ / ۱٬۵۲۱ / ۱٬۵۲۱ / ۱٬۰۳۱ معطوط مكتبة معطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا)، وفي نسخة التايشوني [ق/۱۰۲ / ۱/ معطوط مكبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة التايشوني [ق/۱۰۲ / ۱/ معطوط مكبة فيض الله أفندي ـ تركيا]، وفي نسخة الأرزكانيّ [۱/ف۰ ۱ / ۱/ معطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا].

<sup>(</sup>١) ينطر: ((أكافي) للحاكم الشهيد [ق٧٢]

 <sup>(</sup>٢) للشافعيّ في هذه المسألة، إن موئ بالحلع التعالقُ؛ فهو طلاق، وإن لم يتُو به الطلاق، فهه ثلاثة
 أقرال: أحدُها أنه طلاق والثاني: أنه قسّح والثالث أنه ليس يشيء ينظر: ٥ لتسيه، للشيرارِيّ
 [ص/١٧١]، و١الومبيط في المدهب، لأبي حامد الغرالِيّ [٢١١/٥].

[111 د]؛ لقوله ﷺ: «الخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ)، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الطَّلَاقُ حَتَّىٰ صَارَ

بالخُلِّع كالبيع .

ولنا: ما رَوَىٰ البُّخَارِيُّ آنفًا في حديثِ ثابتِ بنِ قيسٍ؛ حيثُ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا» (١)، فقدْ جعَلَ الخُلْعَ طلاقًا كما تَرىٰ.

وَرَوَىٰ مَالِكُ [١/مه؛ ه] في «الموطأ»؛ بإسنادِ إلىٰ أُمِّ بَكْرِ (٢) الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوِّجِهَ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَسِيدٍ (٣)، ثُمَّ أَتَىٰ (٤) عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ ﴿ لَيْ فَي ذَلِكَ ، الْخَتَلَعَتْ مِنْ رَوِّجِهَ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَسِيدٍ (٣)، ثُمَّ أَتَىٰ (٤) عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ ﴿ لَيْ فَي ذَلِكَ ، وَلَا نَعْلُونَ مِنْ تَطُلِيقَةً ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْنًا، فَهُوَ عَلَىٰ مَا سَمَّيْتَ (١٠).

قالَ محمدُ بنُ الحسنِ في «موطئه»: «بِهذا ناْحَذُ، الخُنْعُ تطليقةٌ بائنٌ ؛ إلا أن يكونَ سمَّىٰ ثلاثًا، أو نوَاها؛ فيكونُ ثلاثًا»(١٠).

وَرَوَىٰ أَصِحَابُنَا فِي ﴿الْمُبْسُوطُ﴾ ﴿ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٌّ ، وَابِن مَسْعُود ﴿ اللَّهُ وَا

<sup>(</sup>١) مصل تخريجه آلفًا.

 <sup>(</sup>١) في قالموطأًا: قائمٌ بَكْرُقَة. وهو العشهور، لكن رواه محمد بن الحسن الشيباني عن مالك فسيناها: قائمٌ بَكْرِه، كما وقع عبد المؤلف، فبعل لمؤلف بقُل الحتر عن مالك يواسطت. ينظر: قموطأ محمد بن الحسنة [ص/١٧٦].

 <sup>(</sup>٣) هكدا وقع مصبوطًا: ﴿أَسِيدا في الغَّا، وقاماً، وقفاً، وصلطه اللكنوي بالنصغير، ﴿أَشَيْدا، ينظر: ﴿البعديق الممجد على موطأ محمدا للكنوي [٢/٧١].

<sup>(</sup>١) في والموطأة: وأتَيَاه،

 <sup>(</sup>٥) أحرجه: مالك في االموطأ/ رواية أبي مصعب الرهري، [٦٢٠/١]، والرواية محمد بن الحسن الشياس، [ص/٦٧٦]، عن هِشَامٍ بن عُرْوَةً، عن أبيه عن جُهُمانَ مولى الأَسْلَمِيينَ، عن أُمُّ بَكْرَةً الأَسْلَمِيَةِ به.
 الأَسْلَميَّة به.

قال الشَّافَعي: ﴿ لَا أَعرف جُهُمانَ وَلَا أُمَّ بَكَرَة بَشِيءَ يَئْبَتَ بَهُ خَبِرَهُمَا وَلَا يَرِدُهُۥ يَظر: ﴿ الأَمُّ اللَّمُ اللَّمَانُعِي [٢/٩٥/٦] ·

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لموطأة لمحمد بن الحسن الشياني [ص/١٧٦].

 <sup>(</sup>٧) ينظر: اللمبسوط، للشَّرَخْسِيِّ [٢/١٧].

#### مِن لَٰكِنَايَاتِ وَالْوَاقِعُ دالكنايات(١) بائِنٌ ......

مؤقوفًا عليهِم، ومؤفوعًا إلى رسولِ اللهِ ﷺ؛ ﴿الخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ ﴿ '')، ولأنَّ النَّكَاحُ لا يَحْتَمُلُ الفَسْخُ ؛ يَحْتَمُلُ الفَسْخُ الْفَسْخُ بِعَدْ تَمَامِه ، فلا يكولُ الخُلْعُ فَسْخًا ، فلوْ كَانَ النَّكَاحُ يحْتَمُلُ الفَسْخُ الْعَسْخُ بِالهلاكِ قَبْلُ النَّسليمِ كَالبيعِ ، واللازمُ مُنْتَفِ ، فيئقَى الملرومُ ، والفَسْخُ بالهلاكِ قَبْلُ النَّمامِ ، فكانَ في معْنى بالمخياراتِ المذْكورةِ لا يَرِدُ علينا ، لأنَّ ذلكَ فَسُخٌ قَبَلُ التَّمَامِ ، فكانَ في معْنى المقيدِ ، لا مِتِناع مِن تَمَامُ العَقْدِ ،

والجوابُ عنِ الآبةِ الَّتي تمسَّكَ بها الشَّافِعِيُّ عِلَيْهِ فَنقولُ: إنَّ اللهَ تعالىٰ ذكر الطَّلقةَ الثالثةَ بعِوَضٍ وغيرِ عِوَضٍ، فلا يكونُ الطَّلاقُ أربعًا.

بِيانُه: أنَّ قولَه تعالىٰ: ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِهِخَسَنِ ﴾ ، طلاقٌ مغيرِ عِوَضٍ ، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مِيمَا آفَتَدَتْ بِهِۦ ﴾ ، طلاقٌ بعِوَضٍ .

أَوْ نَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكُرَ الرَّازِيُّ فِي شَرِجِه لـ«مختصر الطَّحَاوِيّ»: «قُولُه تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّيَاذِ ﴾ بيَّنَ به حُكْمَ التطليقتَيْنِ على غيرِ وجْهِ الخُلْعِ، ثمَّ قالَ: ﴿ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَلَتْ بِهِ عَلَى التَّطليقتَيْنِ، يغني: على وجْهِ الخُلْعِ، ثمَّ قالَ: ﴿ وَإِن عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَلَتْ بِهِ . ﴾ على التَّطليقتَيْنِ، يغني: على وجْهِ الخُلْعِ، ثمَّ قالَ: ﴿ وَإِن عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَلَتْ بِهِ . ﴾ على التَّطليقتَيْنِ، يغني: على وجْهِ الخُلْعِ، ثمَّ قالَ: ﴿ وَإِن طَلَقَهَا ﴾ ، أي: النَّلاثة » (٢) ، فلم يلرمُ مِن جَعْلِ الحُلْعِ طلاقًا كُولُ الطَّلاقِ أَرْبِعًا. فافهَمْ.

وأمَّا كونُ الخُلْعِ باثنًا: فلِمَا رَوَىٰ الفُتَبِيُّ في كتابِ «غريب الحديث» الَّدي

<sup>(</sup>١) في حاشبة الأصل الح: بالكنابة ا

 <sup>(</sup>٣) أمَّا الموقوع فأحرجه: ابن عدي في الكامل (٢٥/٤)، والدارقطني في السندة (١٧٩/٤)، ومن طريقه اس المحوري في التحقيق (٢٩٤/٤)، والسيهفي في السن الكبرئ الكبرئ (قم/٢٩٤)، والسيهفي في السن الكبرئ (قم/٢٩٤)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيُّ ﷺ: الجَعَلُ الخُلْعَ تَطْسِفَةً بَانِيةً».

قال البيهتي "،سباده ضعيف يمرة" وقال عبد الحق الإشبيلي؛ الا يصح"، بنظر: «السن الصغير» لليهتي [١٠٧،٣]، و «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبلي [١٩٩،٣]

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح محتصر الطحاوي؛ لنجصاص [٥/١٣٧].

🍣 غاپەالىدىن 🦫

صَّفَه: عن عبدِ الرِّزَاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَن إِبْراهِيمَ (٣ ٢٥٠٥م) النَّخَعِيِّ فِي، أَنَّه قالَ: «الخُلْعُ تَطْلِيفَةٌ بَائِنَةٌ»(١).

وإبْراهيمُ: قدُ أَدُركَ عصرَ الصحابةِ ، وزاحَمَهم (١) في الفتُوئ ، فيجوز تقلبدُه ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى آنَه شيءٌ رواهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ لأنَّه مِن قَرْنِ العدولِ ، فيُحْمَلُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الصَّلاحِ ؛ صيانةً عنِ الحُزَافِ والكذبِ ، ولأنَّ الخُلْع مِن أَلفظِ الكنايةِ ، وَلاَنَّ الخُلْع مِن أَلفظِ الكنايةِ ، وَلِهذا لوَّ قَالَ: الخَالعتُكِ مِن غيرِ ذِكْرِ العِوَصِ » ، ونوى به الطَّلاقَ ؛ يقَعُ.

ثم الواقع بالكنايات: \_ سِوَى قولِه: «أنتِ واحدة ، واعتدَّى، واستَبْرثِى » \_ بانن ، فيكون الواقع بالخُلع بائلًا ؛ إلَّا أنَّ الحُلْعَ عبارة على العقد على الطّلاق بعرض ، ولهذا لو قال لرجل : «اخلَع المرأتي»، فخلَعها الرجل على غير عوض ؛ لَمْ يصعَ ، فنما كانَ كذلِك ؛ لَمْ يحتَعْ في الحُلْعِ إلى النّية ، كما اخْتِيج إليْها في سائر الكِناياتِ ؛ لأنَّ النَّية لتغيير بعض مختَملاتِ اللَّفظ .

فإدا لَمْ يُذْكَرِ العِوَضُ في الخُلْعِ؛ احْتِيجَ إلىٰ النَّيَّةِ؛ لاَمْتِيازِ بعضِ المُحْتملاتِ عنِ البعضِ، فجُعِلَ مِن كناياتِ الطَّلاقِ، حتَّىٰ إذا نوَىٰ الثَّلاثَ صحَّ، وفي نيَّةِ النَّنَيْشِ: خلافُ زُفَر، فعندَه: يصحُّ أيضًا، وإنَّما لَمْ بحُتَجُ إلىٰ النَّيَةِ إذا ذُكِرَ العِوَضُ؛ لأنَّ ذِكْرَه أغمَىٰ عنِ النَّيَّةِ؛ لأنَّ المرَّأةَ إنَّما تَفْدِي نفسَها بالمالِ؛ لتسْلَمَ لها نفْسُها.

بيانُه: أنَّ الخُلْعَ يحتملُ الانخِلاعَ عنِ اللَّبسِ، أو عنِ الخيراتِ، أو عنِ النَّكَاحِ، فَلَمَّا ذُكِرَ العِوَضُ كَانَ المُرادُ الانخِلاعَ عنِ النَّكَحِ؛ لِمَا قُلْنا، وذلكَ بالطَّلاقِ، فلا حاجةَ إلى النَّيَّةِ، ثمَّ سلامةُ نفْسِها لها لا نخصلُ إلَّا بالباتِنِ، فقُلنا

 <sup>(</sup>١) عَلَقه (بَلُ قَتِبِة في الغريب الحديث؛ [٦٣٤/٢] ، عن عبد الروق، عن مَعْشر، عَنْ لَغِيرة، عن
 إبراهيم النَّخْعِيِّ هِيْدِهِ.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل فوراحم، والمثنث سن اف ا، واع، واما، وقرارا

إِلَّا أَنَّ ذِكْرَ المَالِ أَغْنَىٰ عَنِ السَّةِ هَاهُنَا وَلِأَنَّهَا لَا تَسَلُّمَ الْمَالَ إِلَّا لِتَسَلُّمِ لَهَا نفْسها وَذَلِك بِالبَيْنُونَةِ.

وَإِنْ كَانَ النَّشُورُ مِنْ قِبَلِهِ؛ يُكُرهُ لَهُ أَنْ بَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَثُنُو ٱسْبَهْدَالَ زَقِج مَسَكَانَ رَوْجٍ ﴾ إلى أن قال ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الساء ٢٠]، ولأنه أوْحَشَهَا بالاسْبَبْدَالِ فلا يَرِيدُ في وَحْشَتِهَا بِأَخْذِ المَالِ.

بكونِ الخُلْعِ بائنًا، فافهَمْ.

قولُه: (إلَّا أَنَّ ذِكْرَ المَالِ أَغْنَىٰ عَنِ النَّيَّةِ هَاهُنَا)، أيْ: في الخُلْعِ، وهُوَ استثناءٌ منْ قولِه: (صَارَ مِنَ الكِنَايَاتِ).

وهُو جوابُ سؤالٍ مُقدَّرٍ ؛ بأنْ يُقالَ: إذا صارَ الخُلْعُ مِنَ الكِناياتِ ؛ كانَ ينبَغي أنْ يُشْترطَ فيهِ النَيَّةُ ، فقالَ: لكنَّ ذِكْرَ [١/٥٥١٠] المالِ في الخُلْعِ أغنَى عنِ النِّيةِ ، وقدْ مرَّ تقْريرُ ذلِكَ آنفًا ،

قُولُه: (وَذَلِكَ بِالبَيْنُونَةِ)، أي: سلامةُ النَّفس بالبَيْنُونَة.

قولُه: (وَإِنْ كَانَ السُّنُورُ مِنْ قِبَلِهِ؛ يُكْرَهُ (٣١٥٠٣هـ) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ<sup>(١)</sup>.

والنَّشُوزُ: كراهةٌ كلِّ واحدٍ مِنَ الزَّوجِيْنِ صاحته، وكدا النَّشُوصُ. يُقالُ: نَشَزَتِ المرأةُ عنْ زَوْجِها ونَشَصَتْ(٢).

اعلَم: أنَّ النَّشُوزَ لا يخْلُو مِن أَحَدِ الأَمرَيْنِ: إمَّ إنْ كَانَ مِن قِبَلِ الرجُلِ، أوْ مِن قِبَلِ المرْأَةِ، فإنْ كَانَ مِن قِبَلِ الرَّجُنِ يُكْرِهُ لَه أَخْذُ العِوضِ؛ فليلَّا كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيُّ ا [ص/١٦٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعجم ديوان لأدب، للعارابي [٢/١١].

### وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

لفوله: ﴿ وَإِن أَرَدَتُكُمُ ٱلسَّيِبَدَالَ زَقِيجٌ مَّكَانَ زَقِيجٍ وَءَاتَئِتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُدُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ, بُهْتَنَا وَإِثْمًا ثَبِينًا ﴾ [الساد: ٢٠].

والزَّوجُ: يشتركُ فيهِ الدَّكَرُ والأُنثى ، كما في قولِه تَعالى: ﴿ ٱسْكُرْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ لَلْمُنَةَ ﴾ [البنر:: ٣٥] .

والقِنْطَارُ: مِلْءُ مَسْكِ<sup>(۱)</sup> ذَهَبًا أَوْ فَضَةً . ويُقَالُ. هوَ سبعونَ ٱلفَ دينارِ . ويُقالُ: ٱلفَّ ومنَتا أُوقِيَّةٍ . كذا قالَ صاحبُ «ديوان الأدب» (۲).

والأُوثِيَّة: أربعونَ درهمًا،

وقالَ صاحبُ «الكشاف»: «القِنْطَارُ: المالُ العَطيمُ، والبُهْتَانُ: أن تستقْبِلَ الرَّجلَ بأنرِ قَبيح تَقْذِفُه بِه؛ وهو بَرِيءٌ منْهُ ال<sup>(٣)</sup>،

والآيةُ: نصَّ واضحٌ على كراهةِ أَخْذِ العِوَضِ، ومعَ هذا لوَّ أَخَذَ العِوَضَ جازَ ؛ لأنَّ النَّهِيَ لَمعْنَى في غيرِه، وهوَ زيادةُ الإيحاشِ، فلا يعْدمُ المشروعيَّة، كالبيعِ وقْتَ النَّداءِ يومَ الجمُعةِ يجوزُ ويُكُرهُ.

وإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِن قِبَلِها؛ كَرِهْنا له أَنْ يَاخِذَ أَكْثَرَ مَمَّا أَعْطَاها.

أَعْنِي: أَنَّه يُكْرَهُ أَخْذُ الفَضْلِ على ما ساقَ إليْهِ مِن المهْرِ؛ ولكِن معَ هذا يجوزُ أَخْذُ الزيادةِ في القضاءِ، أمَّا مقدارُ المهْرِ؛ فلا بُكُرهُ أَخْذُه، وهذِه روالةً كتابِ

 <sup>(</sup>١) العَشْكُ \_ نفيح العيم \_ هو الجِلْد، وجنْعُه: مُشُوك، ينظر، النهديب الأسماء واللغات؛ للنووي
 (١٣٨/٤] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: قديوان الأدب، للغارابي [٢٠/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: والكشاف، للزمخشري [٤٩١/١].

حيٍّ غَايِةَ البِيالِ عِي

طلاقِ ﴿ ﴿ الْأَصْلِ ﴾ ﴿ ، وعلى روايةِ ﴿ الجامعِ الصغيرِ ﴾ ( \* ): لا كراهةَ في أَحْذِ الفصلِ أيضًا ﴾ إذا كانّ النُّشُوزُ منّها ،

وجُهُ مَا رُوِيَ فِي «الأصل»: مَا رُوَى أَصِحَابِنَا ﴿ إِنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بُنِ قَبْسِ نُنِ شَمَّاسٍ أَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَفَالْتْ. يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. فَقَالَ ﴿ وَإِنَادَةٌ فَقَالَ: «أَنَرُدُينَ حَدِيقَتَهُ؟»، فَفَالْتْ. نَعَمْ وَرِيَادَةٌ فَقَالَ: «أَمَّا الزَّيَادَةُ فَلَا»(٣).

فَدَلَّ الحَدِيثُ [٣١٦ م] على الكراهة في أَخْدِ الفَصلِ، وقدُ كَانَ السُّنُوزُ مِنْها كما تَرى.

ووجّهُ روايةِ «الجامع الصغير»: إطَّلاقُ قولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا عُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ \_ بإطُلاقِه عُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا بُفَيَمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ \_ بإطُلاقِه وعمومِه \_: ىشملُ القبيلَ وانكثيرَ ، والمهرَ وغيرَه .

وهذه المسألةُ: مختلفةٌ بينَ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ؛ فإنَّ المختلعة إذا افتدَتُ نفْسَها مِن زُوْجِها بجميعِ ما تمُلِكُ؛ كانَ لَه أَنْ يَاخُدَ ما دُونَ شَعْرِها في جميعِ مِلْكِها، وهو المأثورُ عَنْ عُمَرَ، وعثمانَ، وإبْراهيم النَّخَعِيِّ ﷺ.

وقالَ علِيٌّ، والحسنُ، وَطَاوُسُ، وَالزُّهْرِيُّ: ليسَ لِلرَّوحِ أَنْ يَاحِدُ مِنْهَا أَكْثَرُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل لمعروف بالمبدوط» [٤/٥٥٨ طعة وزاره الأوفاف اعطرية]

<sup>(</sup>٢) ينظر - الالجامع الصعير مع شرحه النافع الكبيرة (ص ٢١٦)

قال البيهقي: دهد، عبر محفوط، والصحيح بهذا الإسباد ما تقدم مرسلًا». ينظر، فيصب الرابة، للربلغي [٢٤٤/٣].

و شيداليبان ع

ممّا أعْطاها . كذا ذَكَر القُتَيِيُّ في «غريب الحديث» (١)، عبدَ ذِكْر إنْ هيمَ النَّخَعِيِّ ﴿ عَلَى ا

وقالَ محمدُ بنُ المحسنِ في «الأصل»: «بَلَغَنا عنِ ابنِ عُمَر: أنَّ مؤلاةً لَه اختلَعَتْ كُلِّ شيءِ لها ﴿ فَلَمْ يَعِثْ ذَلِكَ عَلَيْها» ، وقالَ: «بَلَعَنا عنِ ابن عَبَّاس ﷺ أنَّه قالَ: لوِ احتلَعَتْ بكلِّ شيءِ لها ، لأحَرْتُه»(٢) ، واستدلَّ بِه على جواذِ الزَّيادةِ في القضاءِ .

اغْلَمْ: أَنَّ الزِّيادةَ المَذْكُورةَ في حديثِ ثابتِ بنِ قيسٍ ليستُ بمُثْبَتةِ في كتُبِ لحديث، كـ «الصحيح البُخَارِيّ» وغيرِه؛ ولكنَّ أصْحابَن أثبتُوها في روايتِهِم في كتُب الفقْهِ.

ثمَّ اختلفَتِ الروابةُ في اسْمِ امْراْةِ ثابتِ بنِ قِيسٍ، قالَ في «الكشاف»(٢): هيَ جميلةُ [١/١٥٥٤] بنتُ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ (٤).

وقيل: إنّها حبيبةً بنتُ سهلِ الأنصّارِيِّ؛ لأنَّ الرّوايةَ صحَّتْ مُسْنَدة في «الموطأ»، و«السنن»(٥) هكذا، والبُخَرِيُّ لَمْ يتعرَّضْ لاسْمِ أبيها في «الصحيح»، بلُ سمَّاها: جميلة(٢)، ولَمْ يزِدْ على ذلِك.

<sup>(</sup>١) ينظر: اغريب الحديث الابن تتبية [٢/٦٣٤ - ٦٣٤].

<sup>(1)</sup> ينظر: والأصل/ المعروف بالمسوط؛ [٤/٥٥٥/ طبعة: ورارة الأوقاب القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [١/٤٧٤].

<sup>(</sup>١) يڤني: ابن شلول،

<sup>(</sup>٥) يشير إلى ما أخرجه مالك في اللموطأة [رقم/١١٧٤]، ومن طريقه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الخلع [رقم/٢٢٢]، وكذا النسائي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الخلع [رقم ٣٤٦٣]، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَجِيدٍ، عَنْ عَمْرةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَهَا أَحْبِرنَهُ عَنْ حَبِئةً بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَادِيُّ أَنَهَا كَانَتُ نَحْتَ دُيِب بْنِ فَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ.. ودكر الحديث.

١١) دكر دلك عقب إيراده حديث عِكْرِمَة عَن ابني عَنَّاسٍ ﷺ قَالَ الحَامَتِ النَّرَأَةُ ثابتِ بني قيْسِ شي
 ١١) دكر دلك عقب إيراده حديث عِكْرِمَة عَن ابني عَنَّاسٍ ﷺ = النَّرِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيْلِيْنِ النَّبِيِّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ اللَّلْمِ اللَّهِ النَّبِيِّ النَّهِ النَّبِيِّ النَّهِلِيِّ النَّبِيِّ النَّهُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِيِّ النَّبِي النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّ

## وفي رواية: «الجامع الصغير»: طَابَ لَهُ الْفَصْلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْمًا

وذكر الكَرْخِيُّ في «مختصره»: مُشندًا إلى ابنِ جُرَيْبِجٍ: أَنَّها حسةُ بنتُ عَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُول<sup>(۱)</sup>.

ثم ذَكَرَ الكَرْخِيُّ في «مختصره»: بإسنادٍ آخَرَ إلىٰ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّها جميلةُ بنتُ سَلُوں (٠٠).

وذكَرَ أَبُو بكرِ الرَّاذِيُّ في شرحِه لـ«مختصر الطَّحَاوِيّ»(٣): أنَّها جميلةُ بنتُ سَلُول.

### [٢١٦٢٣] قولُه: (لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا)، أرادَ [بِه](١) قولَه تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ

قال البخاريُّ: ﴿ حَلَّتُنَا سُلَيْمانُ حَدَّثَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ جَمِيلَةَ . فَذَكَرَ الحَدِيثَ ٩ .
 ينظر: ﴿ صحيح البخاري ﴾ [٤٧/٧] طبعة طوق البجاة] .

(١) قد راجندا نسخين من المختصر الكرّري، علم نجد فيهما شيئًا من هذا الإسباد والذي بعده! والذي وُجد هناك هو تونه. اوروئ عكرمة عن ابن عباس رهيد: أن جميلة بنت سَلُول آتت لنبي هيدا. وذكر الحديث. ثم قال: اوقال ابن جريج: وفيهما (يعني: في حميلة وروّجه) مؤلث: ﴿ وَلَا يَجَلُّ لَكُرُ أَنْ تَأْفُدُوا مِثَمَا مَا تَشْهُوهُنَ شَيْنًا ﴾ . إلى قوله تعال: ﴿ وَلَا تَقْتُدُوهَا ﴾ . يقول: لا تأخذ سها أكثر مما أعطيبها ٤ وهذا القدر: يُسمَّى تعليقًا عند أهل الحديث.

وهاتان النسختان المشار إليهما همات

أ ــ السخة المغرُّوحة بشرح أبي الفصل ركل الدين الكِرْماييّ [ق٧٠٧/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أفـديـــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٨٦)].

ب \_ والسخة لمشرُوجة بشرح الإمام أبي الحسين القُدُورِيّ [ع١٥٦ \_ ١٥٧] \_ س/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ ٥٦٠)] ، أو [٢/ق٥٥/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٤)].

وقد مضى التنبيه: على أنه لا يكاد يوجد «مختصر الكَرْخِيّ» إلا ممزوجًا بالشروح عليه! فلَمْ ينقَ إلا ما كنًا أبدَنباه سابقًا من أن القُدُورِيّ والكِرْمابيّ كاما يتصرّفان في عبارة الكَرْخِيّ، فيأْتِهَان بالمعنى دون اللفظء مع اختصارهما أسانيدَ الرجل في «مختصره»!

- (١) هذا كالذي تبله،
- (٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاري، للجصاص [٤/٥٥٤].
- (1) ما بين المعقونتين: ريادة من: الفاء واغاء واما وارا.

بَدْءًا وَوَجْهُ الْأُخْرَىٰ قَوْلُهُ ﷺ فِي اِمْرَأَةِ ثَابِتِ بْن قَيْسٍ بْنِ شِمَاسٍ أَمَّا الزِّيَادَةُ فلا وَقَدْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْهَا .

ولَوْ أَخَذَ الزِّيادَةَ جَازَ في القَضَاءِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ وَالنُّشُوزُ مِنْهُ لِأَنَّ مُقْتَضَىٰ مَا نَلَوْنَا شَيْثَانِ الجَوَازُ حُكُمًا والإباحَةُ وقدْ تُركَ العملُ في حقّ الإباحةِ

عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قُولُه: (وَوَجْهُ الأَخْرَىٰ)، أَيْ: وجْهُ الرَّوايةِ الأُخرَىٰ، أَراهَ بِها روايةَ القُدُّورِيِّ، وهيَ قُولُه: «كرِهْنا لَه أَن يأخذَ أكثرَ ممَّا أَعْطاها»(١١)، وهيَ روايةُ «الأصل»(١١).

قُولُه: (وَقَدْ كَانَ النَّشُورُ مِنْهَا)، أَيُّ مِنِ امرأةِ ثابتِ بنِ قيسٍ؛ بدليلِ قولِها: «لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ»(٣)، أي: لا أَشْكُنُ مَعَه.

قولُه: (وَكذَلِكَ إِذَا أَخَذَ وَالنَّشُوزُ مِنْهُ) عطْفٌ على قولِه: (وَلَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ ؛ جَازَ فِي القَضَاءِ).

يغني: فيما إذا كانَ النَّشُوزُ مِن فِيَلِها و أَخَذَ الريادةَ على المهرِ ؛ جازَ في القضاءِ ، وإنْ كانَ مكروها على روايةِ «الأصل» ، فكذا إذا أَخَذَ الزيادةَ ؛ جاز في القضاءِ ؛ إذا كانَ النَّشُوزُ منهُ ، وإنْ كُرِه ذلكَ ، ويهِ صرَّحَ الصَّدرُ الشهيدُ في «شرح العضاءِ ؛ إذا كانَ النَّشُوزُ منهُ ، وإنْ كُرِه ذلكَ ، ويهِ صرَّحَ الصَّدرُ الشهيدُ في «شرح الجامع الصغير» فقالَ : وإنْ كانَ النَّشُوزُ منهُ ؛ كُرِه الفضلُ ، وجازَ في القضاءِ بالإجْماعِ .

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ مَا قَالَ بِعَضُهِمْ فِي «شرحه»: إِنَّ الإِجْمَاعَ منعقدٌ علىٰ أَنَّه لا يجوزُ أَخْذُ الفضلِ إِذْ كَانَ النَّشُوزُ مِن قِبَلِهِ ؛ ليسَ بشيءٍ ·

قُولُه: ( لِأَنَّ مُقْتَضَى مَا تَلُوْنَا شَيْئَانِ) ، دليلٌ لجوازِ أُخْذِ الزِّيادةِ ؛ وإنْ كانَ مكروهًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الفُلُورِيَّ [ص/١٦٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر . ١١ لأصل/ المعروف بالمبسوط ٤ [٤/٥٥٥/ طبعة: وزارة الأوقاب القطرية]

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه قريبًا.

#### لِمُعَارِضٍ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي البَاثِي.

🚓 غاية البيان 🤧

بيانُه: أنَّ مُقتضَىٰ قولِه تعالىٰ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ﴾ شَبْئَاذِ:
أحدُهُما: (الجَوَازُ حُكُمًا)، أيْ: شرعًا، والآخَرُ: (الإِبَاحَةُ)، وهي الحِلُّ؛ لكِن
الإباحة التَفَتْ بمُعارِضٍ؛ وهو قوله هَنِي: «أَمَّا الرِّيَادَةُ فَلَا» (١٠). فبَقِيَ النصُّ معْمولًا
في الباقي، وهو الجوازُ؛ لأنَّه لا يلزمُ مِن نَفْيِ لإباحةِ نَفْيُ الحوازِ، كما في البيعِ
وقْتَ النَّدَاءِ،

فَإِنْ قُلْتَ: كيفَ يصلحُ أنْ يكونَ خبرُ الواحدِ معارِضًا للكتابِ، وشرْطُ المعارضةِ المساواةُ، وهيَ مفقودةٌ؟

قلْتُ: إذا خُصَّ مِن الكتابِ العضُ ؛ يصلحُ أن يكونَ حَبَرُ الواحدِ أو القياسُ معارِضًا له ، وقد خُصَّ ، ولِهذا لا يحِلُّ له أَخْذُ الزَّيادةِ إجْماعًا ؛ إذا كانَ السُّهُورُ مِن قِبَلِه ، وإنْ كانَ قولُه . ﴿ فِيمَا آفَتَدَتْ بِهِ عُ ﴾ [٢٠٣١/١] عامًّا ؛ فصلحَ خبرُ الواحدِ مُعارضًا ، وكذا القياسُ ؛ لأنّه إنّما كُرِه له 'خْذُ الرِّيادةِ فيما إذا كانَ النَّشُورُ مِن قِبَلِها أيضًا ، فتُكُرَهُ لزيادةِ الإيحاشِ ، وهذا المعنى (٢) موجودٌ فيما إذا كانَ النَّشُورُ مِن قِبَلِها أيضًا ، فتُكُرَهُ الريادةِ على المهرِ ، فصنحَ القياسُ معارِصًا لعموم قولِه تعالى: ﴿ فِيمَا آفَتَتُ بِهِ ﴾ ؛ لأنّه مخصوصٌ ، وثبتَ الكراهةُ ؛ عمّلاً بالقياسِ ، وبقي الجوازُ ؛ لأنّه سايمٌ عنِ المُعارِض ، فافهمُ .

قُولُه: (لِمُعَارِضِ) ، أراد به: قوله ﷺ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا» (٣٠٠.

قولُه: (فَنَقِيَ مَعْمُولًا فِي الماقِي) ، أي: يقِيَ ما تلَوْنا معْمولًا في حقَّ الجواذِ ·

<sup>(</sup>۱) مصی تحریجه،

<sup>(</sup>٢) حام في حاشمه. «م» «أي. وباده الإنحاش،

<sup>(</sup>٣) مصئ تحريجه،

وَإِنْ طَلَقَهَا عَنِي مَالٍ فَقَبِلَتْ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَزِمَهَا المَالُ؛ لِأَنَّ الرَّوْجَ يَسْتَبِدُّ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَعْلِيقًا وَقَدْ عَلَقَهُ بِقَبُولِهَا وَالْمَرْأَةُ تَمْلِكُ الْبِزَامَ الْمَالِ لِوُجُودِ لِوِلَائِيَهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا ومِلْكُ النِّكاحِ ممَّا يجوزُ لاعنياضُ عنهُ وإنْ لمْ يَكُنْ مالًا كالْفِصَاصِ.

﴿ عَابِهِ البِيالِ ﴿ ﴿

قولُه: (وَإِنْ طَلَقَهَا عَلَىٰ مَالٍ فَقَبِتْ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلزِمَهَا المَالُ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ ﷺ (۱)،

قال الحاكمُ الشَّهيد يَشِينَ ﴿ إِذَا قَالَ الرَّحَلُ لاَمْرَأَتِهِ : ﴿ قَدْ حَلَّعَتُكِ عَلَىٰ أَلْفِ دَرُهُم ، أَوْ بَارَأْتُكِ ، أَوْ طَلَّقْتُكِ بِأَلْفِ دَرَهُم ﴾ فالقبولُ إليْها في المجلسِ ، فإنْ قامتُ قبلَ أَن تقولَ شيئًا ، بطلَ ذلك ، وكذلك بَنْ بدأتُ هي فقالَتْ: ﴿ الحَلْفَنِي [١٠٠، وَإِلَ أَن تقولَ شيئًا ، بطلَ ذلك ، وكذلك بن بدأتُ هي فقالَتْ: ﴿ الحَلْفَنِي إِلَّهُ عَلَىٰ أَلْفِ دَرَهُم ﴾ ، فإنْ قَبِلَ في ذلك المجلسِ علىٰ ألفِ درهم ﴾ ، فإنْ قبلَ في ذلك المجلسِ وطلَّقَها كما ، شتَرطتْ عليه ؛ فالمالُ بَه لازمٌ ، وإنْ قامَ مِن مجلسِه قبلَ أَن يقولَ شيئًا ؛ فهي امرأتُه ﴾ (\*) .

اعلَمَ : أنَّ الخُلْعَ ـ وهوَ الطَّلاقُ بِعِوَضِ مِن جانبِ الزَّوْجِ ـ يمينٌ ، ومِن جانبِ المرأةِ : مُتَادَلةٌ ومُعوَضَةٌ ؛ لأنَّه في المعنى ، تعليقُ الطَّلاقِ سَرُطِ قبولِها المالَ ، وتعليقُ الطَّلاقِ سَرُطِ قبولِها المالَ ، وتعليقُ الطَّلاقِ يَمينٌ عندَ الفُقهاء ، فيكونُ الخُلْعُ يَمينٌ ، وهذا لأنَّ العِوضَ الَّذي مِن جانبِ الزَّوجِ طلاقٌ ، وهوَ محْتملٌ لِلتَّعليقِ ، ولِهذا لَمْ منطلُ بِقيامِه عنِ المجلسِ ؛ حتَّى إذا قامَ وذهبَ ، ثمَّ قبِلَتِ المرْأةُ في ذلِكَ المجلسِ ؛ صحَّ ووقعَ الطَّلاقُ ، وتوقّفَ على ما وراءَ المجلسِ ؛ حتَّى إذا كانتِ المرْأةُ غائبةً ، فقبِلَتْ في مجلسِ عِلْمِها صحَّ ، وإنْ قامتُ مِن مجلسِها قبلَ القبولِ بطلَ ؛ بمنولة تعليقِ الطَّلاقِ بمشيئتِها ، وتمليكِ الأمْرِ منْها .

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُورِيُّ [ص/١٦٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ الكاني؛ للحاكم الشهيد [ق٧٣]،

حول خانة البيان ع

يؤيّدُ كونَه يمينًا. صحّةُ تعليقِه [٢ ١٥٠١٥/م] بالخَطَرِ بأنَّ هالَ: "إذا جاءَ عَدٌ؛ فقد حالعتُثِ على ألفِ درهم، أوْ طنَّفتُكِ على ألفِ درهم»؛ فإنَّه يصحُّ.

وإنَّما قُلنا: إنَّه مِن جانبِها مُبادلةٌ ؛ لأنَّ العِوَضَ الّذي مِن جانبِها الْتزامُ المالِ، فصارَ كالسِع والشّراء، فلَمْ يحتملِ التَّعليقَ ؛ لأنَّ التَّمليكاتِ لا تحتمِلُ ذلِكَ ؛ لأداثِه إلى معنى القمّارِ ، وبطلَ بِقيامِ أحدهِما عنِ المجس قبلَ القبولِ ، ولَمْ يتوقّف على ما وراءَ المجلسِ ؛ إذا كانَ الزّوجُ غائبًا حينَ قالَتْ هذِه المقالة ، كالبيعِ لا يتوقّفُ على على قبولِ المُشتري إذا كانَ فائبًا .

ثمَّ لَمَّا كَانَ الخُلْعُ تَعليقًا ؛ يقعُ الطَّلاقُ إذا وُجِدَ القبولُ ؛ لوحودِ الشَّرطِ ؛ لكنَّه بائلٌ ؛ لأنَّه مِنْ الفاظِ الكناياتِ ، أوْ لأنَّه لا تَسْلَمُ نفْسُها لها إلا بالبائنِ ؛ لأنَّ حقَّ الزوحِ في الرَّجْعِيَّ ليسَ بمنقطع ، فلوَّ جُعِلَ الخُلْعُ رجْعيًّا ؛ لدهبَ مالُها بِلا عِوَضٍ ، ولمَّ يحصُّلُ غرَضُها ، وذاك لا يجوزُ .

وإنَّمَا لَوْمَ المَالُ؛ لأنَّ المَرْأَةَ مِن أَهلِ الالْتِزَامِ، وقَدْ تَصرَّفَتْ في خالصِ حقِّه، فلزِمَها المَالُ، فلوْ لَمْ يلزمُها بعدَ قبولِها لزمَ الغرورُ على الزَّوجِ، وذا لا يجوزُ؛ لأنَّه لَمْ يرْضَ بفوَاتِ حقِّهِ بِلا عِوضِ.

ولا يقالُ. كيفَ جارَ الاعتِياضُ في الخُلْعِ، وليسَ البُّصْعُ بمتقَوِّمٍ حالةَ الحُروجِ؟ لأنَّا نقولُ: جازَ كما جازَ أخْذُ العِوَضِ في القصاصِ، وهوَ ليسَ بمالٍ، والجامع وجودُ الالتزام مِن أهْلِه،

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الخُلْعَ تعْسِقُ الطَّلاقِ بالقبولِ ، ولِمَ لا يجوزُ أن يكونَ تعْليقًا بالأداءِ؟

قَلْتُ: لأنَّ الخُنْعَ مِن المُعاوضاتِ، ولا يجتُ الأداءُ في المُعاوضاتِ إلَّا

وكان الطلاقُ باثنًا لِمَا بَيَّنًا ، وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ مَتَمْلِكُ هِيَ الْآخَرَ وَهُوَ النَّفْسُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ .

قال: وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْل: أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ (٣١٨/٣٠) عَلَىٰ خَمْرِ، أَوْ خِنْزِيرِ، أَوْ مَنْتَةٍ مَ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ ، وَالفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ ، وَالفَّيْرَاقُهُما في أَلُوجُهَيْنِ للتَّعْلِينَ (١) وافْتِرَاقُهُما في الدُّكُم ؛

🔫 غاية البياد 🤧

بالقبولِ ، فكانَ تعليقًا بالقبولِ دونَ الأداءِ.

قُولُه: (لِمَا بَيَّنَا) إشارةٌ إلى قولِه: (وَالوَاقِعُ بِالكِنَايَاتِ بَائِنٌ)، ولأنَّها لا تُسَلَّمُ المالَ إلا لتَسْلَمَ لها نفسُها، وذلكَ بالبَيْنُونَةِ.

قولُه: (وَإِنْ بَطَلَ العِوَضُ فِي المُخْلَعِ مِثْلَ: أَنْ يُخَايِعَ المُسْلِمُ [٢/٥٣١٨/١] عَلَىٰ خَمْرٍ، أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ مَيْنَةِ لِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، وَالفُرْقَةُ بَائِنَةٌ، وَإِنْ بَطَلَ العِوضُ فِي الطَّلاقِ؛ كَانَ رَجْعِيًّا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٢)، وهي مُعَادة «الجامع الطَّلاقِ؛ كَانَ رَجْعِيًّا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٢)، وهي مُعَادة «الجامع الصغير» (٢)، والحُكْمُ فيما إذا خالَعَها على دَمِ أَوْ حُرِّ كذلِك، وبه صرَّحَ في النحفة» (١).

اعلَمْ: أنَّ الخُنعَ والطَّلاقَ على ما لا يجلَّ \_ كالخمرِ وأحواتِها \_ جائزٌ، ويقعُ الطَّلاقُ لوجودِ الشَّرطِ، ولا يجبُ لَه عليْها شيءٌ؛ لأنَّها لَمْ تَغُرَّهُ؛ لأنَّ الخمرَ وإنَّ كانَتْ مالّا؛ لكنَّها ليستُ بمتقَوَّمةٍ؛ لأنَّ الشَّرعَ أهانَها، والأمرُ في المينةِ أظهرُ؛ لأنَّه ليستُ بمالٍ أصلًا، بخلافٍ ما إذا غرَّتْه وقالتْ: «أختَلِعُ منكَ بِهذا الخَلِّ»،

<sup>(</sup>١) زاد بعمه في (ط): البالقبول؛

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ [ص/١٦٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢١٤]

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحقة الفقهامة لعلاء الدين السمرقندي [٢٠١/٣].

وڭ ئائرىلىتان گ

فإِذَا هُوَ خَمَرٌ ؛ فَعَلَيْهَا أَنْ تَرَدُّ الْمَهْرَ الْمَأْحُوذُ فِي قُولِ أَبِي حَنَيْفَةً .

ا ١٠١٠ وفي قولِ أبي بوسُف ومحمَّد: عليْها مثْلُ كَيْلِ ذلكَ مِن خَلَّ وسَط.
 كدا ذكرَ الخلافَ في «مبسوط شمس لأثمة السَّرَخْسِيّ» (١٠). ونكن قول محمَّدِ فيما إذا ظهرَ العبدُ حُرِّا: مثل قولِ أبي حنيفة ، كذا في «الفتاوئ الوَلْوَالِحِيّ» (١٠).

ثمَّ إنَّمَا لا يفسدُ الخُلْعُ يِبطلانِ العِوَصِ؛ لأنَّ الخُلْعَ لا يبْطلُ بِالشُّروطِ الفَاسدةِ، وإنَّمَا يقعُ الطَّلاقِ على مالٍ، ويقعُ الفَاسدةِ، وإنَّمَا يقعُ الطَّلاقِ على مالٍ، ويقعُ بائنًا في الخُلْعِ على مالٍ إذ بطَل العِوَضِ؛ لأنَّ لعِوَضَ لَمَّا بطَلَ يقِيَ لفُظُ الطَّلاقِ والخُلْع، وصربحُ الطَّلاقِ معدَ الدُّحولِ مُعْقِبٌ لِلرَّحعةِ.

وإنَّمَا كَانَتِ البَيْنُونَةُ لِمَكَانِ الْعِوَضِ، ولَمْ يُوجَدُّ، بِخِلافِ الخُلْعِ، وإنَّه بعدَ بطلانِ الْعِوَضِ يبقَىٰ مِن الْفاظِ الكنايةِ، والواقعُ بالكنايةِ بائلٌ؛ سِوىٰ الأَلْفاظِ الثَّلاثةِ الَّتِي مرَّ بيانُها فيما تقدَّمُ.

وهذا بخِلافِ الكتابةِ والعَتْقِ على خمرٍ أَوْ خنزبرٍ ؛ حيثُ تكونُ الكتابةُ فاسدةً ؛ لأنَّها لَمْ تُشْرَعُ بِلا بدَلٍ ، والمسمَّى لا يصلُحُ بدَلًا ؛ نَكِن إِذَا أُدِّيَ يَقَعُ العَتْنُ ؛ لأنَّها لَمْ تُشْرَعُ بِلا بدَلٍ ، والمسمَّى لا يصلُحُ بدَلًا ؛ نَكِن إِذَا أُدِّيَ يَقَعُ العَتْنُ ؛ لأنَّ المَوْلَى ما لأنَّ العَرْ بِأَدَاءِ الخَمرِ وغيرِها جائزٌ ، وعليْهِ قيمةُ نفْسِه ؛ لأنَّ المَوْلَى ما المَّبُدلُ ، وهوَ الرقيقُ أَنْ بزولَ مِلْكُه بلا بدَلٍ ، فلَمَّا لَمْ يَسْلَمِ لبدَلُ لعَدَمِ تَقَوُّمِه ؛ لزمَ قيمةُ المُبْدلُ ، وهوَ الرقيةُ المنقَوِّمةُ .

وبِخلافِ النَّكاحِ علىٰ ذلكَ؛ حيثُ يصحُّ النَّكاحُ، ويجبُ مهرُ المِثْلِ؛ لأنَّ البُضْعَ حالةَ الدُّخولِ متقوَّمٌ، فلَمَّا لَمْ يسْلَم البدَلُ ــوهوَ الخمرُ أوِ الخنزيرُ ــ لعدَمِ

<sup>(</sup>١) ينظر: االمسوطة لسَّرَّحْيِيِّ [١٩١/٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ الفتارَىٰ الرَّنُوَالِجِيَّةِ ﴾ [٢/١٦].

لِأَنَّهُ لَمَّا نَطَلَ الْعِوْصُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ لَفْظَ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ وَفِي الثَّانِي الصَّرِيحِ وَهُوَ يَغْقُبُ الرَّجْعَةَ.

وَإِنَّمَا لَمٌّ يَجِبُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالاً مُنَقُوَّمَا حَتَّى تَصِيرَ عَارَةٌ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا وَجْه إِلَىٰ إِيجَابِ الْمُسَمَّىٰ لِلْإِسْلَامِ وَلَا إِلَىٰ إِيجَابِ غَيْرِهِ لِعَدّمِ الإنْتِزَام .

بِخِلَافِ مَا إِذَا خَالَعَ عَلَى خَلِّ بِعَيْنِهِ فَظَهَرَ حَمْرًا؛ لِأَنَّهَا سَمَّتُ مَالاً فَصَارَ مَعْرُورَا [١٠/١٤] وَبِحِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ عَلَىٰ خَمْرِ أَوْ خِنْزِيرِ حَيْثُ تَجِبُ مَعْرُورَا [١٠/١٤] وَبِحِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ عَلَىٰ خَمْرِ أَوْ خِمْرِ أَوْ خِنْزِيرِ حَيْثُ تَجِبُ فَيهِ مَنْقَوَّمٌ وَمَا رَضِيَ بِزُو لِهِ مَجَّنًا اللَّهُ الْمِشْعُ لِي فَيهِ مَنْقَوَّمٌ وَمَا رَضِيَ بِزُو لِهِ مَجَّنًا اللَّهُ الْمُشْعُ فِي فَي حَالَةِ الْخُرُوجِ فَغَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ وَبِخِلَافِ النَّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ فِي فَي حَالَةِ النَّكُرُوجِ فَغَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ وَبِخِلَافِ النَّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ فِي حَالَةِ النَّهُ وَالنَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللَ

التقوُّم ؛ لزمَ قيمةُ التُضْعِ ، وهيَ مهرُ المِثْلِ ؛ بحلافِ النُصْعِ حالهَ الخُروجِ ؛ فإنَّه ليسَ بمتقوّم ، فلمْ يجبُ شيءٌ بمقابلتِه .

والفرْقُ بِينَ المحالتَيْنِ: أنَّ حالةَ الدُّخولِ حالُ استبلاءِ الزَّوجِ على البُضْعِ المُختَرِمِ، فَدَمْ يُشْرَعُ تَمَلَّكُه بِلا بدَلٍ؛ إظهارٌ لخطَرِ المحلُّ؛ بخلافِ حالةِ الحُروحِ؛ فإنَّها حالُ إسقاطِ مِلْكِ الزَّوجِ عنِ لبُضْعِ؛ فلا حاجةَ إلىٰ إيجابِ شيءٍ؛ لعدمِ لُزُومِ إهانةِ المحلُّ الْمحْتَرَمِ، فافهَمْ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: يجبُ مهْرُ المِثْلِ عليْها في الخُلْعِ<sup>(1)</sup>؛ قياسًا على النكاحِ ، وذاكَ ضعيفٌ ؛ لوجودِ الفارقِ؛ لأنَّه لا قيمةَ للبُضْعِ عندَ الخُروجِ ، فإذا سمَّتْ ما لا يحلُّ ولا قيمةَ لَه ـ وقد رَضِيَ الزوحُ به ـ صارَ دِكْرُ التسميةِ وعدمُها سواءً ، فلَمْ يلرمُها شيءٌ ، كما إذا أطْلَقَ الخُلْعَ وسكَتَ عن ذِكْرِ العِوضِ .

قولُه: (عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ) ، أرادَ به ما ذكرَه بُعَيْدَ هذا بقرلِه (فَأَمَّا الإِسْقَاطُ: فَنَفْسُهُ

<sup>(</sup>١) ينظر، «النبيه» للشيرارِيّ [ص/١٧٢]، والروصة الطاسين؛ للتَّوْدِيّ [٢٩٠/٧].

حَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقْهُ أَنَّهُ شَرِيفٌ فَلَمْ يَشْرُعُ تَمَلَّكُهُ إِلَّا بِعَوضٍ إِظْهَارًا لِشَرَفِهِ فَأَمَّا الْإِسْقَاطِ فَنَفْسُهُ شَرَفٌ فَلَا حَاجَةً إِلَىٰ إِيجَابِ الْمَالِ،

قال: وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الخُلْعِ؛ لأَنَّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا للْمُتَقَوَّمِ أُوْلَىٰ أَنْ يَصْلُحَ عِوَضًا لِغَيْرِ المُتَقَوَّمِ.

شَرِيفٌ ، فَلا حَاجَةً إِلَىٰ إِيجَابِ المَالِ).

قُولُه: (أَنَّهُ شَرِيفٌ) الضَّميرُ راجعٌ إلى: (البُضْع).

قُولُه: (وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الخُلْعِ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيِّ '' ، وإنَّما جازَ هُنا ما جازَ ثَمَّةً؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن النَّكاحِ والخُلْعِ عَفْدٌ على البُّضْعِ ، فإذا كانَ الشَّيءُ صالحًا لأَنْ يكونَ مَهرًا في النُّكاحِ والبُضْعُ حالةً الدُّخولِ متقوَّمٌ ، كانَ صالحًا لأنْ يكونَ بدَلًا في الخُلْعِ والبُضْعُ لبسَ بِمتقوِّمٍ حالةً الخروجِ بِالطَّرِيقِ الأَوْلَىٰ ، ولِهذا إذا اختلعَتْ على ثوبٍ مؤصوفٍ ، أَوْ مَكِيلٍ ، أَوْ مَوْدِونٍ كَذَلِكَ جَازَ كما في المهرِ ،

وإنِ اختلعتْ على ثوبٍ، أوْ على دارٍ؛ فالتسميةُ (٢١٩/٣رم) فاسدةٌ؛ لِلجهالةِ المُسْتَتِمَّةِ كما في المهْرِ، ولَه المهرُ الَّذي أَعْطاها؛ لأنَّها غرَّتُهُ، ولا يجوزُ هُنا ما لا يجوزُ ثَمَّةَ ، كما إذا اختلَعتْ على ما [لا] ( يجلُّ ؛ كالخمرِ والميتةِ؛ لكن هُنه لا شيءَ للزَّوجِ على المؤاةِ إذا وتعَ الخُلْعُ بقبولِ الزَّوجِ ، بخِلافِ النُّكاحِ على الخمْرِ ونحوِها؛ حيثُ يجبُ مهْرُ المِثْلِ ، والفرقُ قدْ مرَّ فُبَيلَ هَذا.

ولا يَرِدُ على هذا: تسميةُ ما دونَ العشرةِ في الخُلْعِ؛ فإنَّها تصحُّ، معَ أَنَّه لا تحوزُ في النكاحِ؛ لأنَّ في المهْرِ ورَدَ النَّقديرُ الشَّرعِيُّ، وفي الخُلْعِ: لا، وإنَّما

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّردِيُّ؟ [ص/١٦٣].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: العالم والعالم والعالم والراء.

فَإِنْ قَالَتَ لَهُ: «خَالِعْنِي عَلَىٰ مَا فِي يَدِي»، فَخَالَعَهَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا مِيْءٌ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لأنَّها لمْ تُغْرِهِ بِتَسْمِيّةِ المَالِ.

وَإِنْ قَالَتْ: «خَالِعْنِي عَلَىٰ مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ»، فَخَالَعَهَا، فَلَمْ يَكُنُ فِي بَدِهَا شَيْءٌ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالاً لَمْ يَكُنُ الزَّوْجُ رَاضِيًا

لغرضُ مِن طَرْدِ الكُلِّيِّ [١٠٤٠/١] أَنْ يَكُونَ مالًا مَتَقَوِّمًا، لِيسَ في جهالةٍ مُسْتَتِمَّةٍ، وما دونَ العشرةِ بهذِه المَثَابةِ ، ومِنْ عَكْسِ الكُلِّيُّ أَلَّا بكونَ مالًا متقوِّمًا، وألَّا تكونَ فيهِ جهالةً ، فلا يَرِدُ عَسَالًا مُسْتَسِمَّةٌ إذا كَانَ مالًا ، وما دونَ العشرةِ مالٌ متقوِّمٌ ، ليسَ فيهِ جهالةً ، فلا يَرِدُ لسؤالُ لا على طَرْدِ الكُلِّيّ ، ولا على عكْسِه ، فافهَمْ.

قولُه: (فإِنْ قَالَتْ لَهُ: «خَالِعْنِي عَلَىٰ مَا فِي يَدِي»، فخالَعَهَا، وَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا نئِ \* وَلَا شَيْءَ لهُ عَلَيْهَا)، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، وإنَّما لا بجبُ شيءٌ ؛ لأنَّ كلمةَ «ما» عامَّةٌ ، تشملُ ما له قيمةٌ وما ليسَ له قيمةٌ ، فإذا كانَ كذلكَ لَمْ يلزمُها شيءٌ ؛ لأنَّها لَمْ تَغُرَّهُ بذِكْرِ ما له قيمةٌ ، وإنَّما الرُّجوعُ عليْه بحُكْمِ الغرُورِ .

والمرادُ مِن اليدِ: الحِسِّيَّةُ.

وكذا إذا اختلعَتْ على ما في هذا البيتِ، أو على ما في شجَرِي، أو نخْلِي، أو في بطونِ غنَمِي؛ فلَمْ يكُنُ شيءٌ في تلكَ السَّاعةِ؛ لا يرجعُ عليْها؛ لِمَا قُلنا.

أمَّا إذا كانَ في تلكَ السَّاعةِ شيءٌ: فله ذلكَ ؛ لأنَّ المازَعةَ النَّاشئةَ مِن الجهالةِ ترىفعُ بالإشارةِ إلى المحلِّ ، وبالنَّكاحِ يجبُ مهرُ المِثْلِ في هذِه الصُّورِ ؛ لأنَّ البُّضْعَ مُتقوِّمٌ عندَ الدُّخولِ .

قولُه: (وَإِنْ قَالَتْ: «خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يدِي مَنْ مَالِ؛، فَخَالَعَهَا، فَلَمْ يَكُنُّ فِي يَدِهَا شَيْءٌ؛ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّودِيِّ'''.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيُّ [ ص /١٦٣] .

<sup>(</sup>١) يَنظر: المختصر النُّدُورِيُّ [س/١٦٣].

بِالزَّوَالِ إِلَّا يَعِوَضِ وَلَا وَجُه إِلَىٰ إِيجَابِ الْمُسَمَّىٰ وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إِلَىٰ قِيمَةِ الْبِضْعِ أَعْنِي مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ حَالَةَ الْحُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَىٰ الزَّوْجِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ.

[٣/٢١٩/٣] وقالَ الشَّافِعِيُّ، تَرُّدُّ عليْهِ مهرَ مِثْلِها (١). كذا قالَ الشَّيخُ أبو نصرٍ (٢).

ولنا: أنَّها قدْ غرَّتُه بتسميةِ ما لَه قيمةٌ ، ولِلمَغْرُورِ دفْعُ ضرّرِ الغرورِ عَن نفسِه بالرُّحوعِ على الغَارِّ ، فلا يمكنُ الرُّجوعُ بقيمةِ المسمَّى ؛ لأنَّه مجْهولٌ ، وكذا لا يمكنُ الرُّجوعُ بقيمةِ المسمَّى ؛ لأنَّه مجْهولٌ ، وكذا لا يمكنُ الرُّجوعُ بقيمةِ البُّضْعِ ؛ لأنَّ البُّضْعَ ليسَ بِمتقوَّمٍ حالةَ الخُروجِ ؛ لأنَّ الزَّوجَ لَمْ يُملَّكُها شبتًا ؛ بلُ أسقَطَ حقَّه عنها ، فوحبَ القولُ بالرُّجوعِ بالمهْرِ الَّذي أعطاهُ إيَّاها ؛ دفْعًا للغرورِ بقدْرِ الإمكانِ .

وكذا إذا اختلعَتْ على م في بيْتِها مِن متعٍ ، فإنْ كانَ في تلكَ السَّاعةِ فيهِ متاعٌ فلهُ ذلكَ ، وإنْ لَمْ يكُنْ فلهُ الرُّحوعُ عليْها بالمهْرِ الَّذي ساقَه إليْها ؛ لأنَّها غرَّتُه بذِكْرِ لمتاع ، فإنَّه اسمٌ لِمَا هوَ متقوَّمٌ مُتَقَعَّ بِه .

ولا يُقالُ: البُضْعُ صارَ مُسْتَهْلكًا ، ولا إمكانَ لفسْخِ الخُلْعِ ، فيجبُ قيمةُ البُضْعِ عليْها .

لَأَنَّا نَقُولُ: يَبْطُنُ ذَلَكَ بَارِتِدَ دِ الْمَرَّأَةِ، فَإِنَّ اسْتِهْلاكَ النُّضْع حَاصَلٌ، ومعَ هذا

 <sup>(</sup>۱) قال العِمْر نِيْ: الرَّنْ قال: خالعتُكِ، فقالت، فلْتُ، ولَمْ تَذْكَر العِرْض، فإنْ قلما: الحلع طلاق، فإنْ نوى به الطلاق؛ رقع عليها رجِّعيًّا، ولا شيء عبيها؛ لأنها لَمْ تنتزم له عِرْضًا، وإنْ قدما إن الحلع فشخ-، فقيه وجهان:

أحدهما: لا يكون هذا شيئًا؛ لأنه لَمْ يذكر المال.

والثاني: أنه حسمٌ داسد، فيلزمها مهْرَ مثلها؛ لأنه قد وُجِدُ اللفط الصريح في الحسُّع، ينظر ﴿ البيادِ في شرح المهذّب، للعشرُانِيّ [١٩/١٠]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٧٤].

ولوْ قالت: ﴿خَالِغْنِي عَلَىٰ مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِۥ فَفَعْلَ ، فَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيءٌ ؛ فَعَلَيْهَا ثُلَانَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهَا سَمَّتُ الْجَمْعَ وَأَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَكَلِمَةُ مِنْ هَـهُنَا لِلصَّلَةِ دُونَ التَّبْعِيضِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَـخْتَلُّ بِدُونِهِ .

حولج غاية البيان ﴿}

لا رجوعَ بقيمةِ البُّضْعِ عليْها.

قولُه: (وَلَوْ قَالَتْ: «خَالِعْنِي عَلَى مَا في تَدي مِنْ دَرَاهِمَ أُو مِنَ الدَّرَاهِمِ»، فَفَعْلَ، قَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ؛ فَعَلَنِهَا ثَلَاثَةٌ درّاهِمَ)، وهذِه من مسائِلِ القُّدُورِيِّ (١٠٠٠)

اعلَمْ: أنَّه إدا خالَعَها على ما في يدِها مِنَ الدَّراهِمِ؛ فلا يخُو مِن أَحَدِ الأمريّنِ: إمَّا إنَّ كانَ في يدِها شيءٌ مِن الدَّراهِم أوْ لَا<sup>(۱)</sup>، فإنَّ لَمْ يكُنْ فِي يدِها شيءٌ؛ فلَه ثلاثةُ دراهمَ؛ لأنَّها سمَّتِ الجمْعَ، وأَدْنَى الجمْعِ المتَّفقِ عليْه، ثلاثةٌ، ولا يلزمُ ما زادَ على الثَّلاثةِ للشَّكَ في النُّبوتِ.

وإنْ كانَ في يدِه شيءٌ؛ فلا يحْلو مِن أحدِ الأُمرَيْنِ: إمَّا إنْ كانَ ما دونَ الثَّلاثةِ ، أو كانَ الثَّلاثةِ ، أو كانَ الثَّلاثةِ ، أو كانَ الثَّلاثةِ ، أو كانَ الثَّلاثةِ ، وإنْ كانَ ما دونَ الثَّلاثةِ ، تُؤْمَرُ بإثمام النَّلاثةِ ؛ لتسميةِ الجمْعِ ، وإنْ كانَ الثَّلاثةَ وما فوقها فلَه ذلِكَ ، وكذلِكَ إذا ذكرَتِ الدَّنائيرَ أو الثَّلوسَ (٣) [٣/ ٢٠٠٠م] مكنَ الدَّراهمِ ، فصارَ كما إدا أوْضَى بدراهِمَ ، أو أقرَّ ؛ حبثُ ينتاولُ ثلاثةً دراهِمَ ، أو أقرَّ ؛ حبثُ ينتاولُ ثلاثةً دراهِمَ ،

ثُمَّ اعلمُ: أَنَّ الكلامَ إِدا كَانَ يَصِحُّ بدُودِ ذِكْرِ "مِن" فَدِكْرُ "مِن" لِلتَبعيضِ، كَقُولِك: أَخَذُتُ مِنَ الدَّراهمِ، وإذا كَانَ لا يَصِحُّ بدُودِ ذِكْرِ "مِن"؛ بِلُ يَخْتُلُّ الكلامُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: استنصر القُدُورِيُ [ص/١٦٣].

 <sup>(</sup>٦) جاء في حاشية: ١٩٥٤ (الدرامير فكرّها الحاكم في الكافي١، واللُّوسُ فكرها شمسُ الأنمة السرخين في الشرح الكافي١٠٥٠

 <sup>(</sup>٣) الدنائير: ذكرها الحاكم في «الكافي»، والتُلوس" ذكرها شمسُ الأثمة السَّرخيبيُّ في الشرح الكنفي»، كذا جاء في حاشية: (ع)، والم)، والراء،

ولي الماية البيال ع

إذا لَمْ يُذُكُوُ "مِن"، يكونُ ذِكْرُ "مِن" للتَبْيينِ والْصَّلَةِ، كما في قولِه [٢٦١١] تعالى: ﴿ فَآخَتَيبُواْ اَلْزِجْسَ مِنَ ٱلْأَرْشَنِ ﴾ [الحج ٣٠].

وهُنا في قولِها: «حالعُنِي علىٰ ما في يدِي منَ الدَّراهِم»؛ إذا لَمْ يُذْكَرُ «مِن» يختلُّ الكلامُ؛ لأنَّه لا يصحُّ أنْ يقالَ: «خامعْنِي علىٰ ما في يدِي الدَّراهمِ»، فلأَجْلِ هذا حُمِلَ علىٰ الصَّلةِ دونَ التَّبعيضِ.

فَإِنْ قُنْتَ: يَنبغي أَن يَلزمَها درهم واحدٌ؛ إذا لَمْ يكُنْ مِي يدِها شيءٌ؛ لأنَّ اللامَ إذا دخلتُ على الجمعِ بكونُ المُرادُ منهُ الجنسَ؛ إذا لَمْ يكُنْ ثَمَّةً معْهودٌ، والحنسُ وافعٌ على الأدْنى معَ احتِمالِ الكُلِّ، ولهذا إذا قالَ: «إِنْ ملكُتُ لعبيدَ، أَوْ تزوَّجْتُ النساءَ، فعلَيَّ كذا»؛ فإنَّه يحنثُ بالواحدِ، بخلافِ ما إذا قالَ: «عبيدًا، أو تساءًا؛ حيثُ لا يحنثُ إلا بالثَّلاثةِ.

قَلْتُ: هذا السؤالُ سافطٌ علىٰ روايةِ التَّنكيرِ في الدَّراهمِ، وذاكَ أكثرُ نُسَخِ القُدُورِيِّ.

وأمَّا على روايةِ التَّعريفِ ـ وهيَ روايةُ معضِ النُّسَخِ ـ فنقولُ: اللَّامُ إِذا دخلتُ على الجمع؛ فيهِ اختِلافٌ بينَ العُلماءِ،

قالَ بعضُهُم: إنَّه لِمُطْنَقِ الجَمْعِ. فعلَىٰ هذا القولِ: يُرادُ مِنَ الدَّرَاهِمِ: النَّلاثَةُ ؛ لأنَّها أَذْنَىٰ الجَمْعِ، ولا يُرادُ ما دونَ الثَّلاثَةِ ؛ لأنَّه ليسَ بجمْعٍ ، فلعلَّ المصنَّفَ ذهبَ إلىٰ هذا القوَّلِ،

أَوْ يَقُولُ إِنَّمَ يُرَادُ الْجَنَسُ؛ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَهَدُ مُرَادًا، أَوْ فَدُ<sup>(١)</sup> أُرِيدَ الْعَهَدُ؛ لَقُولِها: عَلَىٰ مَا فِي يَدِي،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: الوقدة، والمثبت من، العداء والعال، والماك، والراك،

و غاية البيان ج

أَوْ نَقُولُ: إِنَّمَا يُرَادُ الجنسُ إذا تصوّرَ ، وهُنا لا يتصوّرُ ؛ لأنَّه محالٌ أن يكونَ كلُّ الدَّراهم في يدِها ،

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عليكُم ما إدا [۴/٢٠٢٠/٢] قالَ لامْراْتِه: اختاري مِن الثلاثِ ما شُنْتِ؛ فإنَّها إذا احتارتِ الواحدةَ أوِ الاثنتينِ؛ يصحُّ.

والحلافُ سِنَ أَبِي حنيفةً وصاحبَيْهِ في الحُتيارِ الثَّلاثةِ، فينبَغي علىٰ قياسِ تلكَ المشَّالةِ: أن يصحَّ الحُلْعُ علىٰ درهم واحدٍ؛ إذا خالَعَها علىٰ ما في يدِها مِن الدَّراهِمِ، ولَمْ يكُنْ في يدِها شيءٌ، ويلزمُها ذلكَ؛ لكونِه مُتَيفَّنًا؛ لكونِه أَدْنَىٰ.

قُلْتُ: هذا السؤالُ لا يَرِدُ عليْنا؛ لأنَّ القياسَ صحتُه بالمُمائلةِ بِينَ المَقِيسِ والْمَقِيسِ عليْه، ولا مُماثلةً، فلا يصحُّ القياسُ؛ لأنَّ: "مِن» في صورةِ الحُلْعِ للتَّبْيِينِ والصَّلةِ؛ لاختِلانِ الكلامِ بدويه، بخِلافِ قولِه: قاحتاري مِن الثلاثِ»؛ فإنَّه للتبعيضِ؛ لعدمِ احتِلانِ الكلامِ بدويه، ولِهذا صحَّ أنْ يُقالَ: «الحُتاري الثلاثَ ما شنْتِ»، ولا أحدٌ يقولُ بهسادِ هذا التَّركيبِ،

فَإِنْ قُلْتَ: هَذِه مَعَالِطَةٌ فِي الجوابِ؛ لأنَّ المَفَهُومَ مِن قُولِه: «اخْتَارِي انَّلَاتَ مَا شُشْتِ؛ ، غِيرُ المَفْهُومِ مِن قُولِه: اخْتَارِي مِنَ الثَّلاثِ مَا شُشْتِ؛ لأنَّ: «مَا» للمَدَّةِ في الأوَّلِ، وموْصُولةٌ في الثَّاني،

قلْتُ: المعايرةُ بينَ المعْنَيُيْنِ لا تَقْتَضِي الاخْتِلالَ في الكلامِ، وإنَّما ادَّعَيْنا صحَّةَ الكلامِ بدونِ ذِكْرِ «مِن»، وصحتُه ليستُ بموقوفةٍ على عدمِ المُغايرةِ؛ بلُ صحَّتُه أعمُّ مِن أَن يكونَ بينَ المَعْنَيَيْنِ مُغايرةٌ أَوْ لا، فافهَمْ.

وقالَ بعضُ الشَّارِحينَ: إنَّما تعيَّنَتِ الثَّلاثةُ مِنْ لفُطِ الدَّراهمِ؛ إذا لَمْ يكنَّ في يدِها شيءٌ؛ لأنَّ البُضْعَ مُخْتَرمٌ، علا تُدَّ مِن عددٍ مُعتبرٍ، وهوَ الثَّلاثةُ. وَعِلَيْهَا تَسْلِيمْ عَنْيِهِ إِنْ قَدَرَتْ ، وَتَسْلِيمْ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمْ عَنْيِهِ إِنْ عَجَزَتْ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمْ عَنْيِهِ إِنْ قَدَرَتْ ، وَتَسْلِيمْ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ وَعَلَيْهُ الْبَرَاءَةِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبْطُلُ إِلَّا أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَتْطُلُ بِلشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَعَلَىٰ هَدَا النِّكَاحِ .

البيان البيان المال الما

وهدا معْنَىٰ كلامِه، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ البُضْعَ بيسَ بمُتقوَّمِ حالَ الخُروجِ، فلا يُعنَبرُ مختَرمًا، فلا حاجةً إلى إيجابِ شيءٍ معْنيرٍ، وإنَّما كَانَتِ الثَّلاثةُ مرادةً؛ تشميةِ الجمْعِ.

قولُه: (فَإِنْ اخْتَلَعَتْ عَنَىٰ عَبْدِ لَهَ آبِقٍ ﴿ ٣٢١٠ ﴿ عَلَىٰ أَنَّهَا بَرِيئَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ ﴿ لَمْ تَبْرَأْ ، وَعَلَبُهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهِ إِنْ قَدَرَتْ ، وتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ) ، وهذه مِن خواصَّ «الجامع الصغير» .

وصورتُها فيه: «محمَّدٌ عَن يغْقوبَ, عَن أَسي حنيفةَ ﷺ: في رجلٍ خلَعَ امْراَتُه على عمدٍ لها آبِقِ، على أَنَّها مريئةٌ مِن ضمانِه، قالَ: لا تكونُ بريئةٌ مِن ضمانِه، وعليْها أَنْ تأْتيَ به أو بقيمتِه»(١٠).

وإنّها قُلنا: بأنّها لا تبرأ من الضّمادِ ؛ لأنّ الحُلْع عقد مُعاوصة ، واشْتِراطُ [١٠١٦/١] البراءة فاسدٌ ؛ لكونِه مخالفًا لمقْتضَى العقدِ ؛ لأنّ عقد المُعاوضة يقتضي سلامة العِوض ، فيجتُ عليها تسليمُ العبدِ إنْ قدرَتْ على التّسليم ، وتسليمُ القيمة إنْ عجزَتْ على التّسليم ، وصحَ الخُلْعُ ؛ إنْ عجزَتْ عن تسليم عين العبدِ ، كما في النّكاحِ على عبد آبق ، وصحَ الخُلْعُ ؛ لأنّه لا يبطلُه الشَّرطُ الفاسدُ ؛ ألا ترى أنّه لؤ خالعَها على أن يكونَ الولدُ عدَ الأبِ ؛ يفعُ الحُلْعُ صحيحًا ؛ وإنْ كانَ الشَّرطُ فاسدًا .

قالَ شمسُ الأَئمَّةِ السَّرَخُسِيُّ في «شرح الكافي»: «وإذا اختلعَتْ مِن زوْجِها

<sup>(</sup>١) ينظر: (الجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/٢١٨].

وَإِذَا قَالَتْ: طَلَقْبِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ، فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً ؛ فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الأَلْفِ؛ لِأَنْهَا لِمَا طَلَبَتْ النَّلُاثَ بِأَلْف فَقَدْ طَبَتْ كُل وَاحِدَةٍ بِثُلُثِ الْأَلِفِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ تَصْحَبُ الْأَعْوَاضَ وَالْعِوْضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوِّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ ؛ الْبَاءِ تَصْحَبُ الْأَعْوَاضَ وَالْعِوْضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَوِّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ ؛ لِأَجُوبِ الْمَالِ وَإِنْ قَالَتْ طَلَقَنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِوَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا

بِعَنْدِ بِعَيْنِهِ فَمَاتَ فِي يِدِ الرَّوجةِ ؛ فَعَلَيْهَا قَيْمَتُهُ لَهُ ، كَمَا فِي الصَّدَاقِ ، وإنْ كَانَ مَاتَ الْعَبْدُ فَبَلَ النَّفُلُعِ ؛ رَجَعَ عليْها بالمهْرِ الَّذِي أَخدَتْ مَنهُ ؛ لأنَّها غرَّتْه بتسميةِ العبدِ ، وإنْ كَانَ حيًّا فَسَتُجقَ ، فعليْها قيمتُه ؛ لأنَّه تعذَّرَ تشليمُه مَعَ بقاءِ السَّبِ المُوجبِ لَه ، وإنْ ظَهَرَ أَنَّه كَانَ حُرًّا ؛ فعليْها المهْرُ الَّذِي أَخذَتْ منهُ فِي قولِ أَبِي حنيفةَ ومحمد لله ، وفي قول أبي حنيفة ومحمد الله ، وفي قول أبي يوسف: عليْها قيمتُه لوْ كَانَ عبدًا ، كالصّداقِ سواءً » (١٠).

وقالَ الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي»: «وإنِ احتلعَتْ منهُ بعبْدِ حلالِ الدَّم، عقْتِلَ عندَه بذلِكَ ، وجَعَ عليْها بقيمتِه ، وهوَ كالاستِحْقاقِ ، وكذلكَ لوْ كانَ وجَتَ قطَّعُ يدِه ، فقُطِع عندَ الزوج ؛ ردَّه وأخَذَ قيمتَه »(\*). وقد دكرْنا هذه المسائِلِ ؛ تكثيرًا للفوائِد.

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للشَّرَحْسِيِّ [١٩١/٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [ق٧٤].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر المُلُورِيَّ ٩ [ص/١٦٣].

 <sup>(2)</sup> والصحيح قوله، واعتمده البرهاني والسمي وعيرهما، ينظر «المبسوط» [١٧٤/٦]، «بدائع الصائع»
 [١٥٣/٣]، «الاختيار» [١٥٩/٣]، «التصحيح والترجيح» [ص٢٥٢]، «اللباب شرح الكتاب»
 [٦٦/٣].

 <sup>(</sup>٥) ينظر " (الجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبير » [ص/٢١٧]

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَهِ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِئُلُثِ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَىٰ بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي الْمَعَاوضَاتِ حَتَّىٰ إِنَّ قَوْلَهُمْ أَحْمِلُ هَدَا الطَّعَامِ بِدِرْهَم وَعَلَىٰ دِرْهَمِ [١٩١٤] سَوَاءَ وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَىٰ لِلشَّرْطِ قال الله تعالَىٰ: ﴿ يُنَايِقْنَكُ عَنَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِالنَّهِ شَيْعًا ﴾ [المنتحة: ١٧].

😂 غاية البيان

اعلَمْ: أنّه إذا طلّقها واحدةً في المشألةِ الأُولئِ؛ تقعُ واحدةً بائنةً بالإجْماعِ؛ لأنّ الباءَ تُسْتعملُ في الأعُواضِ، والعِوَضُ ينقسمُ على أجزاءِ المُعوَّضِ، فيُقابَلُ كُلُ طلقةٍ مثلُثِ الألفِ؛ ولأنّها لَمَّا رَضِيَتْ بوجوبِ الألفِ عليْها بالتخلُّصِ عمهُ بالثَّلاثِ؛ كانَتْ أَرْضَى بوجوبِ ثلُثِ الألفِ بالتخلُّصِ عمهُ بالواحدةِ.

بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا الزَّوجُ: «طلَّقي نَفْسَكِ ثَلاثًا بِالْفِ، أَوْ عَلَىٰ أَلْفِ»، فطلَّقتُها واحدةً؛ لا يقعُ شيءٌ؛ لأنَّ الرَّوجَ لَمْ يرْضَ بزوالِ مِلْكِه عنْها إلَّا بالأَلْفِ، فلَمْ يدنَّ ذلكَ على رضاهُ بزوالِ مِلْكِه بأقلَّ مِن الأَلْفِ.

أمَّا في المسألةِ الثَّانيةِ: وهيَ ما إذا قالَتْ لَه: «طلِّقْني ثلاثًا على ألفٍ» ، فطلَّقَها واحدةً. قالَ أبو حيفةً: تقعُ واحدةٌ رجعِيَّةٌ بغيرٍ شيءٍ.

وقالَ أَبو بوسُف ومحمَّدٌ: تقعُ واحدةٌ باثنةٌ بثلُثِ الأَلفِ، كما في المسألةِ الأُوليَ. وبهِ قالَ الشَّافِعِيِّ<sup>(۱)</sup>.

لهما: أنَّ الخُلْعَ مِن المعاوضاتِ، وكلمة «على» في المُعاوضاتِ كحرُفِ الباءِ سواءً؛ إذْ لا فرْقَ بينَ قولِهم: يِعْتُ هذا بِكدا، أوْ علىٰ كذا، وكذا إذا قالَ: «آخِرُتُ هذه لدارَ بكدا، أو علىٰ كدا»، وكذ إذا قالَ: «تزوَّجتُكِ بِكذا، أوْ علىٰ كدا»، وكذ إذا قالَ: «تزوَّجتُكِ بِكذا، أوْ علىٰ كدا»، ثمَّ لَمَّا تُوزَّعَ الألفُ على التَّطليقاتِ النَّلاثِ عندَ ذِكْر الباءِ؛ تُوزَّعَ أيضًا عندَ ذِكْر الباءِ؛ تُوزَّعَ أيضًا عندَ ذِكْرِ هعلىٰ»، ولهذا لوْ فالَتْ: «طلَّقني وضَرَّتِي على ألفٍ»، فطلَّقها وحدَها؛

 <sup>(</sup>١) ينظر " (التبيه) للشير رئي [ص /١٧٢] ، و (الوسيط في المذهب) لأبي حامد العزّالِيّ [٣١٩/٥] .

🗞 غاية (ستان 🏖

تبرمُها حِصَّتُها مِنَ الأَلْفِ ؛ لو قُبِمَ على مهرهِما.

ولأَبِي حنيقة بين أن كلمة «على» تُستعملُ للشرطِ، قالَ تمالى في بيْعةِ النّب، ﴿ يُبَايِفَكَ عَلَىٰ أَلَ لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا ﴾ [السنعة ١٦]، أي: بشرطِ اللّا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا ﴾ [السنعة ١٦]، أي: بشرطِ اللّا يُشْرِكُنَ واللّهِ أَبِراءً، والشّرطُ يقابلُ المشروطَ جملة ولا يقابلُه أجراءً، والهذا إنْ قالَ: «إنْ دحلْتِ هده الدَّارَ ، وهذه الدارَ ؛ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا»، فدخلَتْ واحدةً مهنَّ ؛ لم يقعُ شيءٌ [١٠ ٢٠٤ه]، ولهذا إذا قالَ لَها: «أنتِ طالقٌ على أن تذُّحلي الدَّارَ» ؛ كانَ شرطًا . كانَ شرطًا ، وكذا إذا قالَ: «بِغَتُ هذا العبدَ على أنّه خبَّار ، أو كاتِب» ؛ كانَ شرطًا .

يُؤيدُه: ما قالَ في السّير الكبيرا(1): إذا قالَ الكفّارُ: آمِنُونا سَنَةً بأنفٍ، والمُنوهم، ثمّ نبَذَ لهُم الإمامُ في نصفِ السّنة، استحقّوا نصفَ الألف، حِلافِ قولِهم: آمِنُونا على ألفٍ؛ حيثُ لا يستحقّونَ شيئًا إذا نبَدَ لهُم في نصفِ السّنة، بخلافِ المُعاوضاتِ المحضةِ، أعْني: البيعَ والإجارة والمكاحَ؛ حيثُ لا يخلافِ المُعلى على الشّرطِ؛ لأنّ التّمليكاتِ لا تحتملُ التّعليق، فحُمِلَتْ على معنى الباءِ مَجازًا؛ لأنّ في الإلصاقِ معنى اللّزومِ،

أمَّا الجوابُ عَن مسألةِ الصَّرَةِ: فقد قالَ صاحبُ اللَّمُخْتلف (''): إنَّها على الاختلافِ أيضًا، ولو سُلِّمَ فنقولُ: ليسَ لها في طلاقِ ضَرَّتِها غرَضٌ حتى يُجْعلَ كالشَّرطِ، بخلافِ اشتراطِ النَّلاثِ على نفْسِها، فإنَّ لها في ذلك غرَضًا صحيحًا، وهو أن تحصُلَ البَيْنُونَةُ الغَليظةُ، ولا تصيرَ في وثاقِ نكاحِه، فاعتبرَ معنى الشَّرطِ ؛ لجصلَ مقصودُها، فظهرَ الفرْقُ، ثمَّ لَمَّا لَمْ يجبِ المالُ ـ لأنَّ المشروطَ لا يُتَوَرَّعُ على أحزاهِ الشَّرطِ . كانَ الطَّلاقِ ، وها الطَّلاقِ ، على أحزاهِ الشَّرطِ على إلقاعِ الطَّلاقِ ،

 <sup>(</sup>١) يعر: «المشيّر الكبير/ مع شرح السرحسية لمحمد بن الحسن [ص/٨٦٥ = ٨٨٥].

<sup>(</sup>١) خطر، المحتلف الرواية؛ لأبي النيث السمرقندي [٢/٩٧٨].

ومن قَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَنْ تَلَخُلي الدَّارَ؛ كَانَ شَرْطًا وَهَذَا؛ لأنه لِلُّرُوم حَقِيقَةً ٣ ٢٠٢٠ه م)، وَاسْتُعِيزَ لِلشَّرْطِ؛ لأنه يُلازِمُ الجَزَاءَ.

وإذا كانَ للشرْطِ فَالمَشْرُوطُ لَا يُتَوَزَّعُ عَلَىٰ أَجْزَاءِ الشَّرْطِ بِخِلافِ البَّاءِ؛

وصريحُ الطَّلاقِ مُعْقِبٌ للرَّجْعةِ في المدْخولةِ؛ إذا لَمْ يُقْرَنْ بالثَّلاثِ.

قُولُه: (سَوَاءٌ) بالرفع ؛ خَبَرُ (إِنَّ)(١).

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ؛ كَانَ شَرْطًا)، وهذِه المسألةُ: للاستشهادِ على أنَّ «على» للشَّرطِ، وليستْ بمسألةِ ابتدائيَّةٍ٠

قولُه: (وَهذَا لِأَنَّهُ لِلُزُومِ حَقِيقَةً ٣ ٣٢٢٤ م]، وَاسْتُعِيرَ لِلشَّرُطِ؛ لِأَنَّهُ يُلَازِمُ الجَزَاءَ).

بيانُه: أنَّ كلمةَ «على» للاستِعْلاءِ، وهي حقيقتُه اللَّغويَّةُ ، كما تقولُ: زيْدٌ علي السَّطحِ ، ثمَّ جُعِلَتْ للإلْزامِ حقيقةٌ شرعيَّةً ، كما يُقالُ: لفلانِ علَيَّ الفُ درهمِ ؛ لأنَّ في لزومِ الشَّيءِ على الشَّيءِ : معْنَى الاستِعْلاءِ ، ثمَّ إذا اسْتُعْمِلَتْ للشَّرطِ ؛ تكونُ مجازًا ، ومُجَوِّزُ المجازِ الاتُصالُ مِن حيثُ الملازمةُ ؛ لأنَّ وجودَ الشرطِ مستلزمٌ لوجودِ الجزاءِ .

قولُه: (فَالمَشْرُوطُ لَا يُتَوَزَّعُ عَلَىٰ أَجْزَاءِ الشَّرْطِ)، وذلكَ لأنَّ المشروطَ لا يوجدُ إلا عندَ وجودِ الشَّرطِ، والشَّرطُ: عبارةٌ عن جميعِ أجزائِه، [فَمَا لَمْ يُوجدُ جميعُ أجزائِه](١) لا يوجدُ الشَّرطُ، فلا يقعُ جزَّءٌ مِن المشروطِ بوجودِ حزَّء مِن الشرطِ؛ لعدم وجودِ الشَّرطِ، فافهَمْ.

 <sup>(</sup>١) يعني في قول صاحب «الهداية» ﴿ حَتَى إِنَّ فَوْلَهُمْ: احْمِلْ هَذَا الطَّمَامَ بِدِرْهَمٍ أَرْ عَلَى دِرْهَمٍ ؛ سَوَاءً ا ينظر: «الهدايه» للمَرْعِيناني [٢٦٣/٢] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفا، والغا، والما، والراء.

لأنَّهُ للْعِوْصِ عَلَىٰ مَا مرَّ وَإِذَا لَمْ يَجِبُ الْمَالُ كَانَ مُبْتَدِثًا فَوَفَعَ وَيَمْلِك الرَّحْعَة.

وَلوْ قَالَ الرَّوْجُ: «طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفِ، أَوْ عَلَىٰ أَلْفِ»، فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاجَدَةً؛ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِالنَّسُونَةِ إِلَّا لِتُسَلَّمَ لَهُ الْأَلْفُ كُلُّهَا بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلَقْنِي ثَلَاثًا بِالأَلْفُ ('')؛ لأبها لَمَّا رَضِيَتْ بِالتَيْنُونَةِ بِأَلْفِ كَانَتْ بِيَعْضِهَا أَرْضَيَ بِالتَيْنُونَةِ بِأَلْفِ كَانَتْ بِيَعْضِهَا أَرْضَى .

وَلَوْ قَالَ «أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْفٍ»، فَقَبِلَتْ؛ طَلُفَتْ وَعَلَيْهَا الأَلْفُ وهو

يِقَالُ: توزَّعُوهُ فيما بينَهُم ، أي القَسَّمُوهُ ، وهو متعَدَّ كما ترئ ، فينبَغي أن يقالَ على هذا في المثن لا يُتُوزَّعُ ، على صيغة المبْنِيِّ للمفْعولِ .

قُولُه: (عَلَىٰ مَا مَرَّ) أرادَ به قُولَه: (لِأَنَّ حَرْفَ البَّاءِ تَصْحَبُ الأَغْوَاضَ).

قولُه: (وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ: "طَلَقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفِ، أَوْ عَلَىٰ أَلْفِ»، فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً؛ لَمْ بَقَعْ شَيْءً)، وهذا لفظ القُدُورِيّ في «مختصره» (٢)، وذلك لأنَّ الزَّوجَ لَمْ يرْضَ بِزوالِ مِلْكِه عنها؛ إلاَّ بسلامة الألفِ لَه، ورِصاه بزو لِ مِلْكِه بالألفِ لَمْ يدلُّ على رضاه بِزوالِ مِلْكِه بأقلَّ منَ الألفِ، بخلافِ ما إذا قالَتْ: طبَّقي ثلاثًا بأه يدلُّ على رضاه بِزوالِ مِلْكِه بأقلَّ منَ الألفِ، بخلافِ ما إذا قالَتْ: طبَّقي ثلاثًا بألفٍ، فطلقها واحدة ، تقع واحدة باثنة ؛ لأنَّ المرأة لَمَّا رضِيَتْ بتملَّكِها نفسها بوقوع البَيْنُونَةِ بأقلَّ مِن الألفِ بِالطَّرِيقِ بوقوع البَيْنُونَةِ بأقلَّ مِن الألفِ بِالطَّرِيقِ الأَوْلَى ؛ ولأنَّ الزَّوحَ أَتَى مما طلبَتْ منَ البَنْنُونَةِ، وزادَها خبرًا منقصانِ البَدَلِ ، بخلافِ الأولَى ؛ فإنَّ يقصانَ البَدَلِ مِن المرأةِ ليسَ بخيْرٍ للرَّوحِ ، فكاتُ مُخالفة بخلافِ الأُولَى ؛ فإنَّ يقصانَ البَدَلِ مِن المرأةِ ليسَ بخيْرٍ للرَّوجِ ، فكاتُ مُخالفة أبخلافِ الأَولَى ؛ فإنَّ يقصانَ البَدَلِ مِن المرأةِ ليسَ بخيْرٍ للرَّوجِ ، فكاتُ مُخالفة أبخلافِ الأَولَى ؛ فإنَّ يقصانَ البَدَلِ مِن المرأةِ ليسَ بخيْرٍ للرَّوجِ ، فكاتُ مُخالفة أبخاله أَلَى الزَّوج ؛ فلَمْ يقعُ شيءٌ .

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْمِهِ»، فَقَبِلَتْ؛ طَلْقَتْ وَعَلَيْهَا الأَلْفُ)،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ: بألف،

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُورِيّ؛ [ص/١٦٣].

كَفَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِٱلْفِ.

وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَنُولِ فِي الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِأَلْفِ بَعِوَضِ أَلْف بَحِبُ لِي عَلَيْكَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَىٰ أَلْفِ عَلَىٰ شَرْطٍ أَلف بَكُونُ لِي عَلَيْكَ وَالْعِوَضُ لَا يَحِبُ بِدُونِ قَبُولِهِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْزِلُ قَبْل وجوده وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ؛ لِمَا قُلْنَا.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَنِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَبُكِ أَلْفٌ»، فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرِّ وَعَلَيْك أَلْفٌ»، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حُرِّ وَعَلَيْك أَلْفٌ»، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حُرِّ وَعَلَيْك أَلْفٌ»، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَقْبَلاً. وَقَالاً: عَلَىٰ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَلْفُ إِذَا قَبِلَ، وَقَالاً: عَلَىٰ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَلْفُ إِذَا قَبِلَ، وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ.

😝 عايه البيال 🤧

وهذِه مِن [1 112] مُعادة «الجامع الصغير» (١) ، وإنَّما توقَّفَ على قبولِها ؛ لأنَّهُ إيجابُ مُعاوَضةٍ ، فلا نُدَّ مِن القبولِ ، فإذا قبِلَتْ وقعتْ واحدةٌ بائنةٌ ؛ لوجوبِ المالِ ؛ لكنْ يُشترطُ القبولُ في المجْلسِ ، حتَّى إذا قامتْ قبلَ القبولِ ؛ بطلَ ذلكَ ؛ لأنَّه بمنزلةِ تعْليقِ الطَّلاقِ بمشيئتِها ، وتمليكِ الأمرِ منْها ، والتمليكاتُ تقتصرُ على المجلس ، وكذلك حكْمُ قولِه : «أنتِ طالقٌ بألفٍ».

قولُه: (نِي الوَجْهَبْنِ)، أَيْ: في قولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْفٍ) وفي قولِه: (أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ).

قُولُه: (وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ ؛ لِمَا قُلْنَا) ، أي: لوجوبِ المالِ.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلَفٌ»، فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: ﴿أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلَفٌ»، فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: ﴿أَنْتَ حُرِّ وَعَلَيْكَ أَلَفٌ»، فَقَبِلَ ؛ عَنْقَ العَبْدُ وَطَلَقَتِ المَرْأَةُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ ﴿ وَكَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ ﴿ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَقْبَلًا ·

وَقَالًا: عَنِي كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا الأَنْفُ إِذَا قَبِلَ ، وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ) ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصغير/مع شرحه المافع الكبير، [ص٢١٥].

لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ أَخْمِلُ هَذَا الْمَتَاعِ وَلَك دِرْهَمٌ بِمَنْزِلَةِ فَوْلِهِمْ بِدِرْهَمِ وَلَهُ أَنَّهُ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا فِبَلهُ إِلَّا بِدَلَّالَةٍ إِذِ الْأَصْل فِيهَا الاِسْتِفْلَالُ وَلَا دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ بَنْفَكَّانِ عَنْ الْمَالِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِأَنَّهُمَا لَا يُوجِدَانِ دونه.

😪 غاية البدال 🍣

وهليه من مسائِلِ «الجامع الصغير»(١٠).

وقالَ في «الأصل»: «إدا قالَتِ المرَّأَةُ لزوْجِها: «اخلعْنِي ولكَ أَلفُ درهمٍ»، أَوْ طَلَّقْنِي وَلَكَ عَلَيَّ أَلفُ درهمٍ، فَفَعلَ؛ وقعَ الطَّلاقُ، ولَمْ يكُنْ لَه مِن الأَلْفِ شيءٌ في قولِ أَبِي حنيفةً،

وقالَ أبو يوسُّف ومحمد على: المال لازم، (٢).

لهُما طريقانِ: أحدُهما: أنَّ الواوَ مُسْتعارٌ لمعْنَى الماءِ مجارًا؛ لأنَّه لا فرْقَ بينَ قولِهِم: «واللهِ وباللهِ»، فإذا كانَ كذلِكَ؛ كانَ قولُها: طلَّقْني ولكَ ألفٌ، يمنزلةِ قولِها: طلَّقْني بألفٍ، وكانَ قولُه: «أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ»؛ بمنزلةِ قولِه: «أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفٌ»؛ بمنزلةِ قولِه: «أنتِ طالقٌ بألفٍ»، فيلزمُ الألفُ عليُها إذا طلَّقَها في الصورةِ الأُولى؛ لأنَّها قبِلَتْ، وفي الثنيةِ: يتعلَّقُ بقبولِها، فإذا لَمْ تقبلُ لا بقعُ شيءٌ.

وَجُهُ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ: دَلَالَةُ الْمَعَاوَضَةِ؛ لأَنَّ الْخُلْعَ [٢٣٣٢/٣] عَقْدُ مُعَوضَةٍ، ولِهذا إذا قالَ: «حُذْ هذا العبدَ وعليكَ ألفُ درهمٍ»، أو قالَ: «احْمِلْ هذا المتاعَ إلى منزلي ولكَ درهمٌ»؛ كانَ مُعاوضةً، فكذا هذا.

 <sup>(</sup>١) ينظر: قالجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٢١٥ ـ ٢١٦].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسلوط؛ [٤/٥٥٥، ٥٥٦ طبعة، ورارة الأرقاف القطرية]، شرح
قاضيخان على الحامع الصعير [ق/١٣٦]، المختلف الروابة؛ لأبي الليث السعرقدي
[٩٨١/٢]، «بدائع الصنائع؛ [٩/٢٣]، «المعارى الثارخاب» [٤/٤/٤]، «الجوهرة البيرة؛
[٩٨١/٢]، «الفتارئ الهندية» [٣/٣]-

🚓 غلية البيال 🤧

والنّاني: أنَّ الواوَ للحالِ ، أي طنَّقني في حالِ ما يكونُ لكَ علَيَّ ألفُ درهم ، و النّاني: أنَّ الواوَ للحالِ ، أي طنَّقني في حالِ ما يكونُ لكَ علَيْ ألفُ درهم ، كما قالَ في المأذونِ إذا قالَ بعبدِه: «أذَّ إلَيَّ ألفًا وأنتَ حُرِّه ، أي: والحالُ أنَّكَ حُرِّ في حالِ أدائِك ؛ حتَّى لا يَعْتِقَ العبدُ إلا عندَ الأداءِ .

وكما قالَ في «السَّيَر»: «افتحوا البابَ وأنتُم آمِنونَ، فإنَّهم لا يأمنونَ ما لَمْ يفتحوا»(''، فلَمَّا كانَتِ الواوُ للحالِ.. والأحوالُ شرُوطٌ \_ توقَّفَ الطَّلاقُ على قبولِ المالِ.

بخلافِ الطَّلاقِ؛ فإنَّه مشْروعٌ بمالِ وبغيرِ مالِ، فلَمْ يقتَض لِعِوَضَ لا محالةً ، فلَمْ يُحْملُ على الباء؛ بلُ كانَ كلامًا مئتَداً ، كأنَّها قالَتْ: طلَّقْني ولكَ ألفٌ في بيتِك ، أوْ كأنَّه قالَ: أنتِ طالقٌ وأنا أدَّعِي عليكِ ألفًا ، ولا يصحُّ دعُوى الحالِ ؛ لأنَّ الواوَ ليستُ بموْضوعةٍ للحالِ ، وإنَّما اسْتُعِيرَتْ لها محازًا ، والأصلُ عدمُ المَجاذِ .

غايةً ما في البابِ: أنَّ الرارَ تحتملُ الحالَ؛ لكِن لا يجبُ المالُ بالشَّكَ والاحتِملِ، فلَمَّا لَمْ يجبِ (١٣/١عـ) المالُ؛ وقَعَ الطَّلاقُ رجْعيًّا.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللَّيْر الكبير/مع شرح السرخسي؛ لمحمد بن الحبن [ص/٣٦١\_٣٦٢].

وَلَوُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْفٍ، عَلَىٰ أَنِّي بِالخِيَارِ أَوْ عَلَىٰ أَنَّكِ بِالْخِيَارِ فَلَ عَلَىٰ أَنَّكِ بِالْخِيَارِ فَلَوْ قَالَ: أَنْ الْمُوْأَةِ وَإِنْ لَلْاَثَةُ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ فَالْخِبَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلرَّوْجِ وَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَوْأَةِ وَإِنْ

والجوابُ عَن مسألةِ المأذونِ: فإنَّه لوْ لَمْ يُجْعلِ الواوُ للحالِ؛ يكونُ الأمرُ بأداءِ الألفِ للأجْنبيِّ؛ فلا يجوزُ؛ لأنَّه لا حقَّ لَه علىٰ الأجنبيِّ.

والجوابُ عَن مسألة «السِّيَر»: أنَّ ثَمَّةَ دنَّ الدَّليلُ على إرادةِ الحالِ؛ لأنَّ المُقْصودَ: إعلاءُ الإسلامِ، وأنْ يعلموا محاسِلَ الشَّريعةِ، وذلكَ (٢٢٤/٢-رم) لا يحصُّلُ إلَّا بالنزولِ، فافهَمْ.

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ. أَنْتِ طَالِقٌ عَلَىٰ أَلْفٍ، عَنَىٰ أَنِّي بِالخِيَارِ)... إلى آخِره.

وصورتُها في «الجامع الصغير»: «محمَّدٌ عَن بِمُقوبَ، عِن أَبِي حنيفة ﷺ: في رجلٍ قالَ لامْرأتِه: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا على ألفِ درهم على أتي بالخيارِ ثلاثةَ أيّامٍ»، فقالَتُ: «قبِلْتُ» قالَ: الطَّلاقُ واقعٌ، والخيارُ باطلٌ»("، وهذه مِن الحواص.

وقالَ أيضًا: «محمَّدٌ عَن يعْقُوبَ، عَن أَبِي حنيفَةً: في رَجَلِ قَالَ لاَمْرَآتِهِ: أَنْتِ طَالَقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دَرَهُمٍ، عَلَىٰ أَنْكِ بِالْخَيَارِ، فَقَالَتْ: قَبِلْتُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتِ الطَّلَاقَ في النَّلاثةِ الأَيَّامِ؛ الطَّلاقَ في النَّلاثةِ الأَيَّامِ؛ الطَّلاقَ في النَّلاثةِ الأَيَّامِ؛ فالطَّلاقُ واقعٌ، والأَلفُ ماضيةٌ للزَّوجِ، وعندَهُما: الطَّلاقُ واقعٌ في الوجهَينِ جمبعًا، والمالُ لازمٌ، والخيارُ باطلٌ اللهُ.

اعلَمْ: أنَّ الحيارَ إذا كانَ مِن جانبِ الرَّوجِ ؛ يكونُ باطلًا بالانَّفاقِ ، وذاكَ لأنَّ الخُلْمَ من جانبِ الزَّوجِ يمينٌ ؛ لِمَا حقَّقْنا قبُلَ هدا عمدَ قولِه: (وَإِنَّ طَلَّقَهَا عَلَىٰ مَالِ

<sup>(</sup>١) ينظر اللجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/٢١٦ ـ ٢١٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر، والجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/٢١٧].

رَدَّتْ الْخِيَارَ فِي الثَّلَاثِ بَطَلَ وَإِنْ لَمْ تَرُدّ طُلِّقَتْ وَلَزِمَهَا الْأَلْف وَهَذَا عِنْدَ

نَقَبِلَتْ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا المَالُ)، ثم أثرُ الخيارِ في الفَسْخِ بعدَ صحَّةِ الإيجابِ، لا في المنْعِ مِن الإيجابِ، واليمينُ لا يجْري فيها الفَسْخُ.

أمَّا إذا كانَ الخيارُ مِن جانبِ المرَّاةِ: ففيهِ اختِلافٌ؛ قالَ أَبر حنيفةً: شرَّطُ الخيارِ صحيحٌ،

وقالا: هوَ باطلٌ كما في الأولئ(١٠).

وجْهُ قولهِما: أنَّ الخُلْعَ مِن جانبِها شَرْطُ اليَمينِ، وهوَ قبولُ الأَلْفِ، فكما لا يصحُّ الخيارُ في اليمينِ لا يصحُّ الخيارُ في شرَّطِ اليَمينِ، ولِهذا لوْ قالَ: أنتِ طالقٌ إنْ دخلْتِ الدَّارَ علىٰ أنكِ بالخيارِ؛ كانَ بالخيارِ باطلًا.

ووجّهُ قولِ أَبِي حنيفةَ هِ اللهُ أَنَّ الخُلْعَ مِن جنبِها بِمنزلةِ البيعِ ؛ لأنَّ الخُلْعَ من جانبِها تمليكُ مالٍ بعِوَضٍ ، ويصحُّ الخيارُ في البيعِ ، فكذا في الخُلْعِ ؛ لأنَّه في مغاهُ ، ولهذا إذا قالَت: «اختلَعْتُ نفسي منكِ بكذا» ، ثمَّ رجعَتْ ، أوْ قامتُ عنِ المجلسِ قبلَ قبولِ الزَّوجِ ؛ بطَل .

[٢/٤٢٢٤/٣] وكذلك لا يتوقّفُ على ما وراءَ المجْلسِ؛ حتَّى إذا كانَ الرَّوجُ غائبًا فبلَغَه فقَبِلَ؛ كانَ باطلًا، وكذا لا يصحُّ تعليقُه بالشَّرطِ؛ بأنْ قالَتْ: إذا جاءَ عَدٌ فقدْ خالعْتُ مفْسي منكَ بِكذا، فثبتَ أنَّ الخُلْعَ مِن جانبِها مُبادلةٌ، ويجري الخيارُ في المُبادلاتِ؛ لاحتِمالِها الفَسْخَ،

بِخلافِ مَا إِذَا كَانَ الْخَيَارُ مِن جَانبِ الرَّوجِ ؛ حَيثُ لا يَصِعُّ ؛ لأنَّ الْخُلْعَ مِن جَانبِه يَمَينٌ ، ولِهذَ لا يَصِعُّ رَجُوعُه ، ولا يَبطلُ بقَيَامِه عَنِ المَجلِسِ ، ويتوقَّفُ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (١٨١/٦]، «المحيط البرهاني في الفقه التعماني» [٣٥٢/٣]، «زاد الفقهاء» [ق/٨٥٨]، «البباية شرح الهداية» [٥١٣،٥]، «البحر الرتق» [٧٩/٤].

أَبِي حَنِيفَة ، .

الله البيان 🚓

ما وراءَ المجلسِ، ويصحُّ تعْليقُه بالخَطَرِ؛ بأنْ قالَ: إذا حاءَ غَدٌّ فقدٌ خالعتُكِ علىٰ ألفِ درهم.

ثمَّ دُكَرَ مسألةَ النَّكاحِ بشرْطِ الخيارِ في «المجامع الصغير»، ولَمْ يذُكرُها صاحبُ (الهداية».

وصورتُها: «قَلَ لامرآةِ: «زوِّجِيني نفْسَكِ على ألفِ درهم على أنَّكِ بالخيارِ ثلاثةَ أيّام، أو على أنَّي بالخيارِ ثلاثةَ أيّام»، قالَ: النَّكَاحُ جائزٌ، والخيارُ باطلٌ» ()، وذلكَ لأَنَّ النَّكَاحُ يصحُّ معَ الهزُلِ؛ فلأَنْ يصحَّ معَ شرُّطِ الخيارِ ثلاثةَ أيّامٍ \_ وهوَ دونَ الهزُلِ = أَوْلَى ، لأَنَّ النكاحَ لا يحتملُ الفسْخَ بعدَ تمامِه، فلَمْ يحتملِ الخيارَ،

والفرْقُ [١٤٦٤/١] بينَ النكاح والمُحلَّعِ: أنَّ منافعَ البُّضُعِ وإنْ كانَتْ مالاً متقوِّمًا عندَ الدَّخولِ؛ ليستُ بمقصودةِ بنفسِها في كونِها مالاً؛ بلُ بطريقِ الضَّرورةِ، ولا ضرورةَ في تصْحيحِ الخيارِ، وفي جانبِ الزَّوجِ \_ وإنْ وُجِدَ المالُ \_ لَمْ يُجْعلُ مفرَدًا بحكُمِه؛ لأنَّ المالُ عي بابِ النَّكاحِ تابعٌ غيرُ مَقْصودٍ بنفسِه، بِخلافِ بابِ الخُلْعِ؛ فإنَّ المالَ فيهِ مقْصودٌ،

وذكر مسألة الكِتابةِ بشرْطِ الخيارِ ثلاثةَ أيّامٍ؛ حيثُ تصحُّ الكتابةُ والخيارُ جميعًا؛ لأنَّ عقْدَ الكِتابةِ مُعاوَضةٌ مِن الجانبَيْنِ، محتملٌ للفسْخِ بالإقالةِ؛ فصارتُ كلبيعِ سواءً، وليسَ كذلكَ الكاحُ؛ فإنَّه لا يحتملُ الفسخَ بعدَ تمامِه.

### والحاصلُ: أنَّ العُقودَ ثلاثةٌ:

لازمٌ لا يحتملُ الخيارَ؛ لكؤيه غيرَ محتملِ الفَسْخِ؛ وذاكَ كالنَّكاحِ والطَّلاقِ. وغيرُ [٢٠٥٣،١٨] لازمٍ، فلا يثبتُ فيهِ الخيارُ؛ وذاكَ كالوكالةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر. (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص٢١٧].

وَقَالَا : الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَبْنِ وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَم ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بعد الانعفادِ لا للْمَنْعِ من الانْعِقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ [١٠٤٤] مِنَ الْحَانِتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي جَانِبِهِ يَمِينٌ وَمِنْ جَانِبِهَا شَرْط .

وَلِأَ بِي حَنِيفَة ﷺ أَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتَّىٰ يَصِحَّ رُجُوعُهَا وَيُتَوَقَّفُ عَلَىٰ مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ اِشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهِ.

أَمَّا فِي جَانِبِهِ يَمِين حَتَّىٰ لَا يَصِعُّ رُجُوعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ مَا وَرَاءَ الْمَجْسِ وَلَا خِيَار فِي الأَيمان وَجَانِبُ العَنْدِ فِي العَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ.

وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَىٰ أَنْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ نَقْبَلِي»، فَقَالَتْ: «قَبِلْتُ»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَمْسِ فَدَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي.

ولازمٌ يحتملُ لفسخَ ؛ وذاكَ كالبيعِ ، فيجْرِي الخيارُ فيهِ .

قولُه: (فِي الوَحْهَيْنِ)، أي: فيما إذا كانَ الخيارُ مِن جانبِها أَوْ مِن جانبِه. قولُه: (وَالتَّصَرُّفَانِ)، أي: إيجابُ الزَّوجِ وقبولُ المرْأَةِ.

قولُه: (وَجَانِبُ العَبْدِ فِي العَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ)، يعْني: إذا طلَّقها علىٰ مالٍ، وجَعلَ لها الخيارَ ثلاثةَ أيّامٍ؛ جازَ عندَ أبي حنيفةً؛ لأنَّه في معْنى البيعِ، فكذلِكَ إذا أعتَقَ عبْدَه على مالٍ، وجعَلَ له الخيرَ ثلاثةَ أيّامٍ؛ جازَ لأنَّه في معْنى البيعِ.

وعندَهما. لا يصحُّ الخيارُ ؛ لأنَّ قبولَ المالِ شرَّطُ اليمينِ ، ولا يصحُّ الحيارُ في اليمينِ ، فكذا في شرَّطِها ·

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمِ فَلَمْ تَقْبَلِي»، فَقَالَتْ: «قَبِلْتُ»؛ فَالقَوْلُ تَوْلُ الزَّوْجِ)، وصورةُ المسألةِ في «المجامع الصغير»: «محمَّدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةَ عَنْ: في رجنٍ يقولُ لامْرأتِه: «طلقتُكِ أمسِ بألفِ درهم»، فلَمْ تقْبَلِي، فقالَتِ المرُأةُ: قبِنْتُ، وإنَّ القولَ قولُه، قالَ: ولوْ قالَ رجُلُّ لاَحَرَ: «معْتُكَ هذا العبدَ أمسِ بألفٍ» فلَمْ تقبلُ، وقالَ المُشتري: «بلُّ قبِلْتُ»؛ فإنَّ القولَ قولُ المُشتري» (۱۰)، ومسألةُ البيع مِن الخواص.

وقالَ الحاكمُ المجليلُ الشَّهيد في المشألة الأُولى: القولُ قولُ الزَّوجِ معَ يَمينِه -ثمَّ اعْلَمْ: أَنْ لا فرْقَ بينَهُم إذا قالَ: طنقتُكِ أمسِ بألفِ درهم ، أَوْ على ألفِ درهم ، ويه صرَّح في «الكافي» و «شرحه»(٢).

وَجُهُ الفَرْقِ بِينَ الطَّلاقِ والبيعِ أَنَّ الطَّلاقَ بِمالٍ يِمِينٌ ؛ لأنَّه تعليقُ الطَّلاقِ بِشرَطِ قبولِ المرُأةِ المالَ ، واليمينُ يتِمُّ بالحالفِ ، ولا ينرمُ مِن وجودِ البَمينِ وحودُ الشَّرطِ ، فَلَمْ يكُنِ الإقْرارُ باليمينِ إقرارًا بوجودِ الشَّرطِ ؛ لأنَّه إذا وُجِدَ الشَّرطُ ؛ الشَّرطُ ؛ النَّرطُ ؛ النَّرطُ ؛ النَّرطُ ؛ النَّرطُ ؛ النَّر اللهُ يقعِ الطَّلاقُ .

بخِلافِ البيعِ ؛ فإنَّه لا يصحُّ إلَّا بإيجابٍ وقبولٍ ؛ بحيثُ لا [٢٠٥/٣] صحَّةً لا حدِهِما بدونِ الآخرِ في المجلس، فكانَ الإقرارُ بالبيعِ إقرارًا بالقبولِ لا محالةً ، فكانَ القولُ قولَ المُشتري ؛ فيثبتُ البيعُ ، فإذا أنكرَ البيعَ بعدَ صحَّتِه ؛ فقد رجعَ عن بعضِ ما أقرَّ بِه ، أَعْني : عنِ القبولِ ؛ فلا تُصَدَّقُ .

يؤيِّدُه: ما إذا حنفَ لا يبيعُ ، فباعَ ولَمْ يَقْبَلُ ؛ لا يحنث.

<sup>(</sup>١) ينصر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢١٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الميسوط» للسُّرَخينيّ [١٨١/٦].

ووحْهُ الفَرْقِ أَنَّ الطَّلاقَ بالمالِ يمينٌ منْ جَانِيهِ فَالإقْرَارُ بِهِ لَا يَكُونُ إِقْرَارُا بِالشَّرْطِ لِصِحَّتِهِ بدونِهِ أَمَّا البَيْعُ لا يتمُّ بِدُونِ القبول<sup>(۱)</sup> فَالإِقْرَارُ بِهِ إِقْرَارٌ بِمَا لَا يَنمُ إِلَّا بِهِ فَهِنْكَارُهُ القبولَ رجُوعٌ مِنْهُ.

قَالَ: وَالمُبَارَأَةُ كَالحُلْعِ ، كِلَاهُمَا بُسْقِطَانِ كُلَّ حَقُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَىٰ الآخَرِ ؛ مِمَّا يَتَعَلَقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْهِ .

فَعُلِمَ: أَنَّ الإقرارَ بالبيعِ إقرارٌ بالقبولِ؛ لأنَّه ركُنٌ فيه كالإيجابِ.

قولُه: (فَالإِثْرَارُ بِهِ لَا يَكُونُ إِثْرَارًا بِالشَّرْطِ)، أي: الإقرارُ باليمينِ لا يكونُ إِفرارًا بِالشَّرْطِ)، أي: الإقرارُ باليمينِ لا يكونُ إفرارًا بوجودِ الشَّرطِ، وهو قبولُ المرْأةِ المالَ، وإنَّم ذكَّرَ الضميرَ في قولِه: (بِهِ) وإنْ كانَ راجعًا إلى ليمينِ وهي مؤنَّثة على تأويلِ الحَلِفِ، وكذا الضَّميرُ الرَّاجعُ ولا كانَ راجعًا إلى في قولِه: (لِصِحَّتِهِ): إلى اليَمِينِ عَلَىٰ هَذَا، والصَّميرُ في: (بِدُونِهِ) راجعٌ إلى (الشَّرْطِ).

قولُه [١٤٠١/١]: (فَالإِقْرَارُ بِهِ إِثْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ)، والمضميرُ البارِزُ في (بِهِ) والمستَتِرُ هي<sup>(۲)</sup> (لَا يَتِمُّ) رجعانِ إلىٰ (البَيْع)، وفي (بِهِ) ــ بعد حرف الاستثناءِ ــ راجع إلىٰ (مَا)، و«ما» عبارة عنِ لقبولِ.

وحاصلُه: أنَّ الإقْرارَ بِالبيعِ إقْرارٌ بالقبولِ.

قولُه: (قَالَ: وَالمُبَارَأَةُ كَالنَّخُلُع، كِلَاهُمَا يُشْقِطَانِ كُلَّ حَقِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزُّرْجَيْنِ عَلَىٰ الآخْرِ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنَّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ رَبِيْنَ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٣).

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح إلا بالقبول؛ .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «والمستنر فيما»، والعثبت من: «فا»، و«غ»، و«م»، و «و».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ ا [مس/١٦٤].

🌪 غايد البيان 🦫

يُقالُ: بارَأَ شريكَه، أي: أبْرَأَ كلُّ واحدٍ منهُما صاحبَه، ومنهُ: المُبَارَأَةُ، كالخُلْعِ، وهيّ بالهمْزِ<sup>(١)</sup>.

ثمَّ الأصلُ هُنا: أنَّ المُبَارَأَةَ والخُلْعَ كلُّ واحدٍ منهُما يُسْقطُ مِن الرَّوجيْنِ ما يتعلَّقُ بالنَّكاح؛ كالمهْرِ والنَّفقةِ الماضيةِ.

وإنَّما قيَّدُنا بالنفقة الماضية؛ لأنَّ للمحْتَلِعةِ والمُبارِثةِ النفقةَ والسكُنَىٰ ما دامتْ في «الكافي»(٢). دامتْ في العدَّةِ، وبِه صرَّحَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ في «الكافي»(٢).

أَمَّا إِذَا اختلَعَتْ عَلَىٰ أَنْ أَبْرَأَتُه مِنَ النَفَقَةِ وَالسُّكُنَىٰ ؛ صحَّتِ البراءةُ عَنِ النَّفَقَةِ ، وَلَمْ تَصَحَّ البراءةُ عَنِ السَّكُنَىٰ ؛ لأنَّ النَّفَقَةَ حقُّها ، والسَّكُنىٰ حتَّ الشَّرعِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرِحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرِحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرِحِ كَذَا ذَكَرَ فِي الشَّرِحِ كَتَابِ [٢/٣٢١/٣] النفقات؛ للخَصَّاف (٢٠).

لكن ينبَغي أَنْ تَعْدَمَ: أَنَّ الإبراءَ عَنِ النَّفَقةِ إِنَّما يَصِحُّ فِي ضَمْنِ عَقْدِ الْحُلْعِ ؛ 
تَعَا للخُلْعِ ، حَتَّىٰ لَوْ أَسْقَطَتُ نَفَقتُها بِعَدَ الحُلْعِ بِإِبْراءِ ، لزَّوجِ عَنْها ؛ لا يَصِحُّ ذلكَ ، 
وبِه صرَّحَ شمسُ الأَثمَّةِ السَّرَخُسِيِّ فِي الشرح الكافي الأَنْ) ؛ لأنَّها صارتُ مقصودةً 
بالإسْقاطِ ، فلا يكونُ إلا بعد وجوبِها ، وهي تجبُ شيئًا فشيئًا ، ولو أبرَأَتُه عنْ مُؤْمةِ 
السُّكْنَى ؛ بأنُ سكنَتُ بِبتَ نَفْسِها ، أو الْترمَتْ مُؤْنَةَ السُّكُنى ؛ صحَّ ذلكَ مشروطً . 
كذا ذكرَه في الشرح الكافي الأَنْ) ،

 <sup>(</sup>۱) وصورتها: أن يقول، برئت من النكاح الذي بيني ويبك على ألف نصلت، ينظر: قالجوهرة النيرة على (٦١/٢) ، «النباب شرح الكتاب» (٦٦/٣) ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: والكافي، للحاكم الشهيد [ن٧٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح كتاب النفقات؛ للصدر الشهيد [ص/٧٧].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (الميسوط) للشَّرْخَيِيِّ [٢/١٧٢].

<sup>(</sup>د) ينظر: ١١٧٣/٦] .

- ﴿ غايه البيال ﴿ ﴾

وعمدَ أبي يوسُفَ: المُبَارَأَةُ تُسْقِطُ، والنَّخُلُعُ لا يُسْقِطُ إلا المسمَّىٰ . وقالَ محمدٌ: لا يُسْقِطانِ شيئًا سوىٰ المسمَّىٰ في عَفَّدِ الحُلُعِ (''. وذكرَ الشيخُ أبو نصرِ: قولَ الشَّافِعِيّ ('') كقولِ محمَّدٍ.

وجُهُ قولِ محمَّدٍ: أنَّ الحُلْعَ عبارةٌ عَن طلاقِ بعِوَضٍ، وفي الطَّلاقِ على مالٍ يجبُ المسمَّىٰ لا غيْرُ، فكذا في الخُمَّع، والجامعُ: كونُهما طلاقً بعِوَضٍ، ولِهذا لا تسقطُ النفقةُ بالخُلع؛ فالمهرُّ أَوْلَىٰ بألَّا يسقطَ، لأنَّ النفقةَ أضعفُ.

ولأبي يوسُف: أنَّ المُبَارَأَةَ تقْنصي البراءة مِن الحائبَيْنِ جميعًا ؛ لأنَّها مُفاعَلةٌ ، وهي تقْنضي نشبة الفعلِ إلى فاعلَيْنِ ، إلى أحدِهما صريحًا ، وإلى الآخر ضِمْنًا ، فيشتُ براءة كلَّ واحدٍ منهُما بالآخرِ ، ولا كذلِكَ الخُلْعُ ؛ لأنَّ المفهومَ منهُ الانخلاعُ ، وهذ حصلَ الانخلاعُ في نفْسِ النَّكاحِ ؛ فلا حاجة إلى الانخلاع في سائرِ الأخكامِ .

ولأبي حنيفة ﷺ: أنَّ المُبَارَأَة تقْتضي براءة كلِّ واحدٍ مِنَ الزَّوجِيْنِ عنِ الآَحرِ؛ لِمَا قُلنا؛ فتثبُتُ البراءةُ مُطْلَقةً، ولا تُقَيَّدُ بالمُسمَّىٰ حاصَّةً؛ عمَلًا بإطلاقِ اللَّفظِ؛ لكِن قُيِّدَتْ بِالحقوقِ الواجبةِ بِالنَّكاحِ دونَ سائِرِ الدَّيونِ؛ لدلالةِ غرَضِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ المُبَارَأَةِ على ذلِكَ.

وكذلِكَ الخُلْعُ يُسْقِطُ براءةَ كلِّ واحدٍ منهُما عنِ الآخَرِ ممَّا يتعلَّقُ بالنُّكاحِ؛ لأنَّه في معْنى المُبَارَأَةِ؛ لأنَّه مِن قولِهِم: خلَعْتُ الخُفَّ مِنَ الرُّحْلِ، أي: نزعْتُه منها، والنزْعُ لا يكونُ [٣/٣٠٦ط/م] إلا بالفصلِ والانفِصالِ، وهذا المعْنى لا يكونُ إلَّا

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/١٩١]، «المبسوط» [١٨٩/٦]، «بدائع الصنائع» [٢٣٧/٢،
 (١) ينظر: «مختصر الطحاوي» إص/١٩١]، «المبسوط» [١٨٩/٣]، «بدائع الصنائع» [٢٧٣، ٣٧٢]، «الجوهرة المائح» قاضي خان» [١٩٤/٥]، «البحر الرائق» [٤/٤٤، ٩٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لأم؛ للشَّابِعِيِّ [٦/١٦]-

🚓 اله البيس 🤧

بانقِطاعِ جميعِ الحُقوقِ الواجبةِ بِالنَّكاحِ، عَمَلًا بإطلاقِ لفُطِ الخُلْعِ.

ويدلُّ علبُه: قولُ النبيِّ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (١) الإِسْلَام مِنْ عُنُقِهِ»(١).

بِعْني: أَنَّه قَدْ بَرِئَ منهُ. ويُقَالُ: خُلِعَ الخليفةُ؛ إدا بَرِئَ مِن الخلافةِ وخرَجَ منها، ولا جائزٌ أن يكونَ مخلوعًا وقدْ [٢٤٦٥,١] بقِيَ له شيءٌ مِن أحكامِها، فللُّ ذلكَ على أنَّ لفُظ: «الخُلْع» يتضمَّنُ البراءةَ.

وأمَّا أبو يوسُف: فيفولُ: المُبَارَأَةُ لفظٌ موضوع البراءه، لا يُعْقل به غيرُها، فأرجَبُنا البراءةَ، والخُلْعُ بمنزلةِ الطلاقِ علىٰ مالٍ.

وثمرةُ هذا الأصل إنّما تظهرُ فيما ذكرَه شمسُ الأئمَّة السَّرَخْسِيّ هِنَي الشرح الكافي»: «لو كانَ مهرُها ألفَ درهم، فاحتلعَتْ منهُ قبلَ الدُّخولِ على مثةِ درهم مِن مهرِها؛ فليسَ لَها أن ترجعَ على الزَّوجِ بشيء في قولِ أبي حنيفةً، وفي قولِهِما: ترجعُ عليه بأربعمائةٍ، ولو كانَتْ قنضَتِ الألفَ ثمَّ اختلعَتْ بمئةِ درهم منهُ؛ لَمْ يكُنْ للزَّوجِ غيرُ المئةِ في قولِ أبي حنيفةً،

وعندَهما. يرجعُ عليُها إلى تمامِ النَّصفِ، وكذلكَ لو كانَ المهرُ عبدُ بعيْنِه في يدِها، فاختلعَتْ منه بمئةِ درهمِ عبدَ أبي حنيفةَ: لا يرحعُ عليها بشيءِ مِن العبدِ،

 <sup>(</sup>١) الرَّبَقَةُ في الأصل: عُرُوة في حبّل تُجْعل في عُننَ ابهيمة أو يلها، فاستعارها للإسلام يعني ما
 بَشُدُّ به المسلمُ نَفْسه مِن عُرَى الإسلام؛ أي: حدوده وأحكامه وأوابره ونوّاهيه وتُجْمَع الرَّبقةُ على:
 أَرْبَاقٍ ورِبَاقٍ . ينظر: «النهاية هي عريب العديث» لابن الأثير (٢ / ١٩٠/ مادة: ربق]

 <sup>(</sup>١) أحرجُه أبو داود في كتاب السنة/باب الخوارح [رقم/٤٧٤] ، وأحمد بي «المسند» [١٨٠/٥] ، والحاكم في «المستدرك» [٢٠٣/١] ، من حديث أبي دُر ﴿ به به ،
 قال ابن الملقن \* همَدًا الحَدِيث ضَجِيح \* ، بعطر : «البدر المبير \* لابن الملعن [٨٧/٨] .

🚓 غاية البيان 🤧

وعندُهما: يرجعُ عليها بنصفِ العبدِ (١١).

ثم بالخُلْعِ: هلْ تقعُ البراء، مِن دَيْنِ آخَرَ سِوىٰ دَيْنِ النكاحِ؟ في ظاهرِ الرُّوايةِ:

N

وفي روايةِ الحسنِ عَن أَبِي حنيفةَ: يقعُ.

وكذلكَ المُبَارَأَةُ: هلْ تُوجِبُ البراءةَ عنْ سايِّرِ لدُّيونِ ؟ فيهِ اختِلافُ المشايخِ ، والصَّحيحُ: أنَّها لا تُوجِبُ ، كذا في «الفتاوي الصغري»(٢).

أمَّا إذا كانَ العقدُ بلفُظِ الطَّلاقِ على مالِ: فهلْ تقعُ البراءةُ عنِ الحُقوقِ المتعلَّقةِ بالنَّكاحِ؟ ففي ظاهِرِ الرَّوايةِ: لا تقعُ ؛ لأنَّ لفُظَ الطَّلاقِ لا يدلُّ على إسقاطِ الحقَّ الواجبِ بِالنَّكاحِ.

وفي روايةِ الحسنِ عَن أَبِي حنيفةَ: تَفَعُ البراءةُ [٢٠٣٢/١] عنها لإنمامِ المقصودِ، ولو كَنَ الحُلْعُ بلفُطِ البيعِ والشراءِ: اختلفَ المشايخُ فيهِ على قولِ أبي حنيفة قالَ في «الفتاوى الصغرى»: والصَّحيحُ أنَّه كالخُلْعِ والمُنارَأَةِ، وعندَهُما الجوابُ فيهِ كالجرابِ في الخُلْعِ ("). كذا نقلَ في «خلاصة الفتاوى» عن «نسخة خُوَاهَرُ زَاده هِلِهِ».

وقالَ في «الفتاوئ الصغرى»: لوْ قالَ لامْرأَتِه: خالعتُكِ، فَقَبِلَتِ المرأةُ ؛ يقعُ الطلاقُ، وتقعُ البراءةُ إنْ كانَ عليْهِ مهرٌ، وإنْ لَمْ يكُنُ عليْهِ مهرٌ ؛ يجبُ عليْها ردُّ ما

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للشُرَخْسِيُّ [١٩٠/٦].

 <sup>(\*)</sup> ينظر (العتارئ لصعرئ) لنصدر الشهيد [ق٦٧]، (النابية شرح الهداية) (٥٢٧/٥)، (البحر الرائق) (٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) منظر: اللعتاوي الصغري، للصدر الشهيد [ق٦٧].

وقال محمد: لا يَشْفُطُ فيهِما إلا مَا سَمَّيَاهُ وَأَبُو بُوسُفَ مَعَهُ فِي الحُلْعِ ومع أَبِي حَيِيفَةً وَقَال محمد: لا يَشْفُطُ فيهِما إلا مَا سَمَّيَاهُ وَأَبُو بُوسُفَ مَعَهُ فِي المُعَاوضَاتِ يُعْتَبَر أَبِي حَيِيفَةً وَفِي المُعَاوضَاتِ يُعْتَبَر المشروطُ لا غَيْرُ.

ساقَ إليْها منَ المهرِ ؛ لأنَّ المالَ مذْكُورٌ عُزْمًا بذِكْرِ الخُلْعِ. ونقلَه (١) عَن أَوَّلِ «إقرار شيخ الإسلام خُوَاهَرُ زَاده ﷺ.

فعُلِمَ بِهذا: أنَّ ما ذكرَه فيه (٢) في أوَّلِ مسائِلِ الخُلْعِ بقولِه: ﴿إِذَا قَالَ لَهَا: خَالْعَتُكِ، فَقَالَتُ؛ لا يَشْقَطُ شيءٌ مِن المهرِ، فيه نظرٌ.

قولُه: (وَأَبُو بُوسُفَ مَعَهُ فِي الخُلْعِ)، أَيْ: مَعَ محمدٍ. يعْني: أَنَّ الخُمْعُ لا يُسْقِطُ شيئٌ سِوئ المُسمَّئ، وإنَّما ذكرَ قولَ أَبِي يوسُفَ بعدَ ذكرِ قولِ محمَّدٍ؛ لأنَّ قولَ أَبِي حنيمةَ مَعَ قولِ محمَّدٍ على طرّفَيْ نقيضٍ.

وقولُ أبي يوسُف مُتَردَّدٌ، ففي المُبَارَأَة: معَ أبي حنيفةً، وفي الخُلْعِ: معَ محمَّدِ<sup>(٣)</sup>.

قُولُه: (هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ)، أي: لفظةُ المُبَارَأَةِ ونفظةُ الخُلْعِ: معاوضةٌ ؛ لأنَّ الخُلْعَ طلاقٌ بمِوَضِ.

قُولُه: (لَا غَيْرُ)، فيهِ اختلافٌ من النَّحْويْينَ. فقالَ البصّريّونَ: هوَ مننِيٌّ بضمَّ

 <sup>(</sup>۱) يعني. الصدر الشهيد في " «الفتاوى الصعرى» [ق ۲۷ / س/ مخطوط مكتبة فيض لله أفيدي \_ تركيا/
 (رقم الحفظ: ۱۰٤٧)] ،

<sup>(</sup>۲) قد صبّب في الأغلاء والرام، والعالمان فوق كلمة العيدا، وهو استشكال في محلّه ؛ إدا كان الصحير في: العيدا عائل كتاب: اللهداية الأفر لجد هذا النقل في الموضع الذي ذكره المؤلف! ثم ظفراتُ بهدا النقل أفي المعاوى الصغرى الصحر الشهيد [و.77]/ مخصوط مكتبة فيض الله أيندي \_ تركي/ (رقم الحفظ: ١٠٤٧)؛ فاسمان مذلك كونُ الضمير في: العيدا عائدًا على كتاب: اللهتاوى الصغرى!).

 <sup>(</sup>٣) ينظر. ١٤لاحتيار ١ [٦٦٠/٣] ، الجوهرة البيرة (٦١/٢] ، افتح القدير العجيار (٦٢٣/٤] ، احاشية ابن عابدين (٤٦٠/٣] .

ولأبي يوسف هِ أن المبارَأَةَ مَفَاعلَةٌ من البرَاءَةِ فَيَقْتَضِيهَا منَ الجَانِبَيْنِ وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِدَلَالَةِ الْغَرَضِ .

أَمَّا الْخُلْعُ فَمُقْتَصَاهُ الْإِنْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النَّكَاحِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ إِنْفِطَاعِ الْأَحْكَامِ وَلِأَبِي حَنِيفَة ﴿ إِنَّ الْخُلْعَ يُنْبِئُ عَنْ الْفَصْلِ ومنه خَلْعُ النَّعْلِ وخَلْعُ الْعَمَلِ وهُوَ مُطْلَقٌ كالمبارأة فَنعُمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النَّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَحُقُوقِهِ.

الرّاءِ؛ لأنَّه قُطِعَ عنهُ المضافُ إليَّه ونُويَ؛ فصارَ غايةً، كَقَبْلُ.

وفرْقُهما: أنَّ «قبل» ظرفٌ ، وليسَ «لا غيْر» بظرفٍ .

وقالَ الزَّجَّاجُ: «لا غير» برفع الراءِ والتَّنوينِ ؛ علىٰ تقديرِ: ليس فيه غيَّرٌ. وقالَ الكوفيّونَ: «لا غيْر» مَئِنِيًّا علىٰ الفتحِ ؛ مثل: «لا رَيْبَ»(١) لا وقد عُرِف في موضعِه،

قولُه: (وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ)، أي: لفُظُ المُبَارَأَةِ مُطْلَقٌ عَنِ قَيْدِ المُسمَّى، فلا يتقيَّدُ المُسمَّى؛ لأنَّ المُطْلَقَ يُجْرَئ على إطْلاقِه؛ إلا إذا دلَّ الدليلُ على التَّقييدِ، كما قيَّدْنا بحقوقِ انتَّكاحِ دونَ سائِرِ الدَّيونِ؛ لأنَّ غرَصَهما مِن الحُلْعِ: قطْعُ المُنازَعةِ لنَّاشنةِ بالنَّكاحِ، فتتقيَّدُ البراءةُ بِالحقوقِ الواحةِ بالنَّكاحِ.

ولقائل [١/٣٣٣٧/٣] أَنْ يقولَ [١/٥٢٥/١]: لا شَكَّ أَنَّ الصَّريحَ يَفُوقُ الدَّلَالةَ، فَبِدَلَالَةِ غَرَضِ الزَّرِجِيْنِ تَتَقَيَّدُ المُبَارَأَةُ والخُلْعُ بِما يَتَعَلَّقُ بِالنَّكَاحِ؛ فلأَنْ يَتَقَيَّدَ بالمُسمَّىٰ ــلوجودِ صَريحِ التَّسميةِ ــ أَوْلَىٰ وأَخْرَىٰ.

قُولُه: (فَعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النَّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَخُفُوقِهِ)، أي: برطلاقِ لَفُطِ

<sup>(</sup>١) ينظرة قشرح كتاب سيبويه اللسيرافي [١٠/٥].

ولفائلِ أَنْ يقولَ: مِن جَهةِ محمَّدِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّهِ مُطْلَقٌ، سَلَّمْنَا ذلكَ فيما إذا قالَ الرَّجلُ: «بِارأَتُكِ أو خالعتُكِ»، فقالَتْ: «قِبِلْتُ»، ولَمْ يذكرِ المالَ، أو قالَتِ المرأةُ: «خالعتُكِ»، فقالَ الزَّوجُ: «خالعتُكِ»، أو قالَتِ المرأةُ الزَّوجُ: «خالعتُكِ»، أو قالَ: «مارأَتُكِ» ولَمْ مذكرِ المالَ، أمّّا إذا قالَ مرأتُكِ، أو قالَ: «حالعتُكِ على كذا أو بكذا»، فلا نُسَلِّمُ أنَّ اللَّمْظَ حينتُذِيبَقَى مطلقًا؛ لوجودِ قيْدِ التَّسميةِ، فلو لَمْ يتقيَّدِ الله المُسمَّى؛ يلزمُ إلْغاءً قيْدِ التَّسميةِ، فلا يجوزُ.

قولُه: (وَمَنْ خَلَعَ ابْنَتَهُ ــ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ــ بِمَالِهَ ، لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا) ، وهذِه مِن مـــائِل «الجامع الصغير»(١) المُعادة إلىٰ آخِر الباب،

اعلَمْ: أنَّ الرجُّلَ إذا خاطَبَ أَبا الصَّغيرةِ ، وقالَ: خالغُتُ ابنتَكَ على صداقِها ، أو على مالِها الآخرِ ، فقَبِلَ الأبُ ؛ لَمْ يَجُرُ عليْها ؛ حتَّى لا يسقطَ مهرُها ، ولا يلزمُها شيءٌ منَ المالِ ؛ لأنَّ البُّضْعَ ليسَ معتقوًم حالَ الحُروحِ ؛ لأنَّ الزَّوحَ لَمْ يُمَلِّكُها شيءٌ منَ المالِ ؛ لأنَّ البُّضْعَ ليسَ معتقوًم حالَ الحُروحِ ؛ لأنَّ الزَّوحَ لَمْ يُمَلِّكُها شيئًا ؛ بلُ أسقَطَ حقَّه عنه ، وولايةُ الأبِ نظريَّةٌ ، ولا نظَرَ في إلرامِ ما هو متقوِّمٌ بمقابلةِ ما ليسَ بمتقوَّمٍ .

بخلافِ ما إدا زوَّحَ ابنَه الصغرَ بمالِه؛ حيثُ بجبُ المهرُ على الاننِ؛ لأنَّه يدخلُ في مِلْكِه شيءٌ بهزاءِ ما يلزمُه من المالِ، وهو مثنىٰ قولِه: (بِخِلَافِ النَّكَاحِ). ثمَّ هلَّ يقعُ الطَّلاقُ أمْ لا؟ فيه روايتانِ

قالَ الصدرُ الشَّهيد(٢) والإمامُ العَتَّابِيِّ في «شرحيُّهما» لـ«الجامع الصغير»:

 <sup>(</sup>۱) ينظر ۱ النجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير ١ [ص/٢١٤ ـ ٢١٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٢١٧].

## الْبِضْع فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَفَوَّمٍ وَالْبَدَلُ مَتْقُومٌ بِخِلَافِ النَّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ مُتَفَوَّمٌ

والأصحُّ: أنَّه يقعُ ؛ لأنَّ الزَّوجَ علَّقَ الطلاقَ بشرْطِ قبولِ الأبِ ، وقدْ وُحِدَ ، فصارَ كما إذا وُجِدَ الشَّرطُ في سائرِ التَّعلبقاتِ ، أمَّا إذا حلَعَ الأبُ ابنته الصَّغيرة على صداقِها ، أوْ على ألفِ درهم ، وضَمِنَ ذلكَ ؛ صحَّ الخُلْعُ لوجودِ الشَّرطِ [٢/٣٢٨/٣] ، ووجبَ المالُ على ألفِ درهم ، وضَمِنَ ذلكَ ؛ صحَّ الخُلْعِ مِنَ الأَجتَبِيُّ يصحُّ ، فَمِنَ الأَبِ وَوجبَ المالُ على الأبِ ؛ لأنَّ التِزامُ بَدَلِ الخُلْعِ مِنَ الأَجتَبِيُّ يصحُّ ، فَمِنَ الأَبِ أَلُونِ لا يسقطُ المهرُ ؛ لأنَّه لا نظرَ في سقوطِه ؛ بلْ يبْقَى كلَّ المهرِ إنْ دَخَلَ بِها ، والنصفُ إنْ لَمْ يدخُلْ بِها .

وأمَّا إذا لَمْ يصْمنِ الأَبُ، بلُ شرَطَ الضَّمانَ عليْها؛ يتوقفُ الخُلْعُ على قبولِها إِنَّا كَانَتْ مِن أَهلِ القبولِ، بأنَّ كَانَتِ لصَّغيرةُ عاقلةً، فإنْ قبِلَتْ وقعَ الطَّلاقُ، لوجودِ الشَّرطِ؛ لكن لا يسقطُ المهرُ؛ لأنَّ الصَّغيرة ليستْ منْ أَهلِ الغرامةِ؛ بلْ [بجب] (١) الكلُّ إنْ دخَلَ بها، أو النصفُ إنْ لَمْ بدخُلْ بها، فإنْ لَمْ تَقْتَلُ هيَ، بل قبِلَ الأبُ عنها؛ ففي وقوع الطَّلاقِ روايتانِ.

ثمَّ إذا صحَّ ضمانُ الأبِ الألفَ أو المهرَ ، وهو ألفُ درهم مثلًا ؛ فلا يخلو مِن أُحدِ الْأُمْرَيْنِ : إمَّا إِنْ دَخَلَ الرَّوجُ بها أَوْ لا ، فإنْ كانَ دَخَلَ بِها ، فلَها على الزَّوجِ مِن أُحدِ الْأَمْرَيْنِ : إمَّا إِنْ كَانَ لَمْ يدخلُ جميعُ المهْرِ ، وللزَّوجِ على الأبِ بحُكْمِ الضَّمانِ : ألفُ درهم ، وإنْ كانَ لَمْ يدخلُ بِها ؛ فلَها على الرَّوجِ نصفُ الألفِ ؛ لأنَّ المصفَ الآخَرَ يسقطُ بالطَّلاقِ قبلَ بِها ؛ فلَها على الرَّوجِ نصفُ الألفِ ؛ لأنَّ المصفَ الآخَرَ يسقطُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّحولِ ، وللزَّوجِ على الأبِ : ألفُ درهم بحُكْمِ الضَّمانِ في القياسِ .

وأمَّا في الاستِحْسانِ: فللرَّوجِ على الأبِ خمسُمائة؛ لأنَّ المقصودَ سلامةُ الألفِ، وقد حصَلَتْ؛ لأنَّ النَّصفُ الآخرُ الألفِ، وقد حصَلَتْ؛ لأنَّ النَّصفُ سقطَ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ، والنصفُ الآخرُ الله الَّذي ترجعُ به المرأةُ عليْه: فهو يرجعُ على الضَّامِ، وهو الأبُ؛ هذا إذا لَمْ تقبضِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا، والغا، والما والراء،

عِنْد الدخول وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ خَلْعُ المَرِيضَةِ مِنَ الثُّلُثِ، وَبِكَاحُ المَرِيضِ بِمَهْرِ المِثْلِ

لمهرَ، أمَّا إذا قبضَتْ كلَّه؛ فيرجعُ الزوحُ بالنصفِ عليْها، وبالنَّصفِ الآخرِ على الضَّامنِ، فسَلِمَ له جميعُ الألفِ، ولا مُعْتبرَ باختِلافِ السَّببِ عندَ اتَّحادِ المقْصودِ.

وأصلُ المسألةِ: ما ذكرَه [١٠٢٦/١] العَنَّابِيُّ وغيرُه في البالغة: إذا اختلعَتْ على الفي درهم قبلَ الدُّحولِ \_ ومهرُها ألفُ درهم \_ ولَمْ تقبض شيئًا؛ فالقياسُ: أنْ يجبَ عليها خمسمائة من المهرِ سقطَتُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ، وقدِ التزمتِ المرأةُ الألف، ونصفُ الألفِ سقط عن ذمَّتِها بطريقِ المُقَاصَّة (١)؛ لأنَّ لها [٢٠٢٢/١] على الزَّوجِ خمسمائة باقية بعدَ سقوطِ نصفِ المُقَاصَّة (١)؛ لأنَّ لها [٢٠٢٢/١] على الزَّوجِ خمسمائة باقية بعدَ سقوطِ نصفِ المهرِ؛ فوحَبَ عليها خمسمائة زائدة على الألفِ؛ تنْمِيمًا للألفِ الَّتِي التزَمَتُها.

وفي الاستِحْسانِ: لا شيءَ عليه ؛ لأنَّ مقصودَ الزَّوجِ سقوطُ كلِّ المهرِ عَن ذَتَتِه ، وقدُّ حصَلَ ، فلا يلزمُه شيءٌ زائدٌ علىٰ ذلكَ .

أمَّا إذا قبضَتْ جميعَ الألفِ؛ ففي القياسِ ترُدُّ المرأةُ الألفَ وخمْسمائةٍ.

وفي الاستخسانِ: لا ترُدُّ شيئًا زائدًا على الألفِ؛ لأنَّ المقصودَ سلامةُ المهْرِ، وقدْ حصَلَتْ، فلا حاجةَ إلى إيحابِ شيءِ آخَر.

قالوا: فإنْ كانَ المهرُ شيئًا عيْنًا، فإنَّها تأخذُ مِن الزَّوجِ عَيْنَ ذلك كله إنْ دَخَلَ بها، ونصفَه إنْ لَمْ يدخلُ بها، ويرجعُ الزوجُ على الضَّامنِ \_ وهو الأبُ \_ عَيمةٍ كلَّه، أو بقيمةٍ نصفِه استحُسانًا،

قولُه: (وَلِهَذَا يُعْنَبَرُ خَلْعُ المَرِيضَةِ مِنَ الثُّلُثِ، وَنِكَاحُ المَرِيضِ بِمَهْرِ المِثْلِ

 <sup>(</sup>١) أصلُ لمُقاصَّة: السمائلة ، مِن قرئهم قصَّ الخبر: إذا حكاه ، فأذّاه على مثل ما سمع - والقصاصُ في الحِرَاح . أن يشتَوفيَ مثل جرَّحه ، وكذلك سُميَّتِ المُقاصَّة في الدَّيْنِ ؛ لأن على كل واحد مهما لصاحبه مثل ما ثلاتكر ، ينظر: (١١٤/٢) المُشتَعْدَتُ في تقْسِير غريبِ أَلْفاظِ المهدّبِ الإبن بطال الركبي (١١٤/٢) .

مِنْ حَمِيعِ المَالِ وَإِذَا لَمْ يَجُزُ لَا يَسْقُطُ الْمُهْرُ وَلَا يَسْتَحِنَّ مَالَهَا ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَائِةٍ وهِي رِوَائِةٍ لَا يَقَعُ وَالْأَوَّلُ أَصِحٍ ؛ لأنه تَعْلِيقُ بِشَرْطِ قَبُولِهِ فَيُغْتَبُرُ بِالتَّعْلِيقِ [١١١٤] بِسَائِرِ الشُّرُوطِ.

فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى ٱلْفِ عَلَىٰ أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَىٰ الْأَبِ، لِأَنَّ اِشْتِرَاطَ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَىٰ الْأَجْنَبِيِّ صَحِيحٌ فَعَلَىٰ الْأَبِ أُولَىٰ وَلَا يَشْفُطُ مَهْرُهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَابَةِ الْأَبِ.

وَإِنْ شَرَطَ الأَلْفَ عَلَيْهَا تُوَقَّفَ على قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ فَإِنْ

مِنْ جَمِيعِ المَالِ)، إيضاحٌ لكونِ البُّضْعِ في حالِ الخروجِ غيرَ مَنْقُومً، وكونِه مَنْفُومًا عندَ الخُروجِ؛ وقَعَ خَلْعُ المُريضةِ تَبَرُّعُ، عندَ الخُروجِ؛ وقَعَ خَلْعُ المُريضةِ تَبَرُّعُ، فاعتبرَ مِنَ الثَّلثِ، بخلافِ حالةِ الدُّخولِ؛ فإنَّه لا يُعتبرُ تَبَرُّعً بمقدارِ مهرِ المِثْلِ، فاعتبرَ مِن جميعِ المالِ.

قُولُه: (الْأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ قَبُولِهِ)، أي: لأنَّ الخُلْعَ تعليقُ الطلاقِ بشرْطِ قبولِ الأبِ، وقدْ حصَلَ؛ لأنَّ الزَّوْجَ عَنَّقَه بقبولِ الأبِ.

قولُه: (فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَنَّهُ ضَامِنٌ)، أي: إنْ خَلَعَ الأَبُ الصغيرة، وضَمِن الأَبُ بِذَلَ الخُلْعِ.

قُولُه: (وَإِنْ شَرَطَ الأَلْفَ عَلَيْهَا)، أي: شرَطَ الأبُ الألفَ على الصَّغيرةِ. قُولُه: (إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ القَبُولِ)، أي: إنْ كانَتْ عاقلةً.

قولُه: (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ)، أي: في وقوعِ الطَّلاقِ روايتانِ عَن أصحابِنا(١).

 <sup>(1)</sup> ينظر: قالعناية العارة [ ٢٤٢ - ٢٤٢] ، قامتح القديرة [ ٢٣٩/٤] ، قاليدييم في معرفة الأصول والتعاريج القداية المراعة (٣٠/٦] ، قالبناية شرح الهداية (٣٠/٦] ، قالعتاوي الهندية (٢٥٧/٥].

قَبِلَتْ وَقَعَ لطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الغَرَامَةِ(١).

وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُّ عَنْهَا مَعَلَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ، وَإِنْ ضَمِنَ الْأَتُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلَّفُ دِرْهَم طُلُقَتْ لِوُجُودٍ قَبُولِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَبَلْزَمُهُ خَمْسِمائَةٌ؛ اِسْنِخْسَانَا وَفِي الْفِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ.

وَأَصْلُهُ فِي الْكَبِيرَةِ إِذَا الْحَتَلْعَتْ قَبْلَ الدُّحُولِ عَلَىٰ أَلْفٍ وَمَهْرُهَا أَلْفٌ فَفِي الْقِيَاسِ عَلَيْهَا خَمْسمِائَةِ زَائِدَةٍ وَفِي الإسْتِحْسَانِ لَا شَيْءً عَلَيْهَا؛ لأنه يُرَادُ بِهِ عَدَةً حَاصِلُ مَا يَلْزُمُ لَهَا، والله أعلم،

🗞 غابة البيان 🤧

قولُه: (وَيَلْزَمُّهُ خَمْسُ مِاثَةٍ) ، أي: يدرمُ الأبِّ.

تولُّه: (خَمْسُ مِائَةٍ زَائِدَةٌ)، أي: على المهرِ.

قولُه: (يُرَادُ بِهِ عَادَةَ حَاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا)، أي: يُرادُ بالخلعِ عادةَ حاصلُ ما يلزمُ للمرأةِ على الزَّوجِ.

واللهُ ﷺ أعلمُ بالصُّوابِ، وإليهِ المآبُ.

5/00 00/0

 <sup>(</sup>١) راد بعده في (ط) «مؤل قبله الأب عنها ففيه رو يثال وكذا إلى حالعها على مهرها ولم يصمن الأب
 المهر توقف على قبولها فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهراا

#### بَابُ الظِّهَار

چ عدم البيان چ

## 

ماسبةُ البابِ مرَّتُ في أوَّل بابِ (٢٥/٢٥/م) الإيلاء،

اعلَمْ: أنَّ الظُّهارَ لغةٌ: قولُ الرَّجُلِ لامْرأتِه: «أنتِ علَيَّ كظَّهْرِ أُمِّي».

وفي الشّربعة: تَشبيهُ المحلّلةِ بالمُحَرَّمةِ على وجُهِ التَّابيدِ، كالأمَّ والأختِ والخالةِ والعمَّةِ، سواءٌ كانَتْ مِن نَسَبٍ، أوْ مِن رضاعٍ، أو مصاهرةٍ-

وركْنُ الظّهارِ: قولُه: «أنتِ عنَيّ كظهْرِ أمّي»، فيقعُ الطّهارُ بِه؛ سواءٌ وُجِدَتِ النّيةُ أوْ لَمْ نوجَدْ؛ لأنّه صريحٌ في الضَّهارِ، وكذا إذا شَبَّهُ بعضوٍ شائعٍ أوْ مُعبّرٍ عنْ جميع البدنِ، كما في الطَّلاقِ.

وشرْطُ الظَّهارِ: أن يكونَ المُظاهِرُ مُسْلِمًا ، حتى لا يصحّ ظهارُ الذَّمَيَ عندَنا<sup>(۱)</sup> ؛ خلافًا للشَّافِعِيَّ<sup>(۱)</sup>.

ومِن شرائطِه: أن تكونَ المرأةُ مُحلَّلةً بالنَّكاحِ، لا بمِلْكِ اليَمينِ؛ حتىٰ لؤ ظاهرَ مِن أَمَتِهِ، أَوْ مُدَبَّرِتِه، أَوْ أُمَّ ولدِه؛ لا يصحُّ؛ لأنَّ حُكْمَ الظَّهارِ ثابتُ بخلافِ القياسِ؛ لكونِه مُنْكرًا مِنَ القولِ وَرُورًا، فاقتصرَ علىٰ مَوْردِ النَّصَّ، قالَ تَعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن يُسَآبِهِم ﴾ [السجادلة: ٣].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «تبحقة الفقها»، (٢١٢/٢]، «ابسانة شرح الهداية» (٣١/٥)، «فتاوئ قاصي حال»
 (١/٤٦)، «العناية» (٢٤٦/٤)، «نبيين الحقائق» (٢/٣)، «الجوهرة البيرة» (٨١/٢)، «حاشبة ابن عابدين» (٤٨٩/٣)، «اللباب» (٢٥/٢).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «البيان في شرح المهدب» للعثرابي [٣٣٤/١٠]، و«الوسيط في المدهب» الأبي حامد الغزالي [٥/٦].

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَنِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، لَا يَحِلُ لَهُ وَطُوُهَا، وَلَا مَشُهَا، وَلَا نَفْيِيلُهَا، حَتَّىٰ بُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ؛ لقوله تعالى: فَحِلُ لَهُ وَطُوُهَا، وَلَا مَشُهَا، وَلَا نَفْيِيلُهَا، حَتَّى بُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَيِّهُ رُونَ مِن يَسْآنِهِم ﴾ إلى أن قال ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا ﴾ [النسس: ٣]. وَالظَّهَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ إِلَى قَحْرِيمٍ مُوقِيِّتٍ بَالْكَفَارَة غَيْرُ مُزِيلٍ لِلنَّكَاحِ.

وأهلُه: مَن كَانَ أَهْلًا [٢/٢٦٤٤] لسائرِ التَّصُّوفاتِ، وهو العاقلُ البالغُ،

وحكْمُه حرمةُ الوطءِ ودرَاعيه مؤَقَّنَا إلى وجودِ الكفَّارةِ معَ بقاءِ أصلِ النَّكاح؛ لقوله ﷺ للمُطاهِر المُواقِع: «اسْتَغْفِرِ اللهَ وَلَا تَعُدْ حَتَّى تُكَفَّرَ»(١).

قولُه: (إِذَا قَالَ الرَّحُلُ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»؛ فَقَدْ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ، لَا يَجِلُّ لَهُ وَطُوُّهَا، وَلَا مَشَّهَا، وَلَا نَقْبِيلُهَا؛ حَتَّىٰ يُكَمَّزَ عَنْ طِهَارِهِ)، وهذه من مسائِلِ القُدُّورِيُّ (٢)،

والأصلُ في الظّهارِ قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُطَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ رَثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِفِيهِ وَاللّهُ بِمَا فَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَتَن لَوْ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِفِيهِ وَاللّهُ بِمَا فَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَتَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيتِينَ مِسْكِهَا ﴾ لَمْ يَجِد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيتِينَ مِسْكِهَا ﴾ [المجادلة: ٣-٤] .

وسببُ نزولِ الآية؛ ما رَوَى الواحِدِيُّ ﷺ في كتابِ «أسباب نزول

قلما: سيأتي تخريجه عَن عِكْرِمَة مرسلًا قريبًا. ينظر: «الدراية في تخريح أحاديث الهداية» لابى حجر [٧٥/٢] ، وافتح القدير، لابن الهمام [٤/٤٩].

(٢) ينظر: المختصر القُدُورِيَّة [ص/١٦٥]،

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الهمام: (أمَّا ذِكْر الاستغفار في الحديث عالله أعدم به)، وقال ابنُ حجر: (لَمْ أَجد في شَيْء مِن طرُّقِه: ذِكْر الاستغفار، وقد أحرجه أصحابُ السّنَن والبَرَّار مِن طَرِيق ابْن أبان عَن عِكْرِ مَه عَن الن عَبَّاس: أَن رجلًا ظَاهَر مِن امْرَأَته، فَوقع عَلَيْهَ قبل أَنْ يُكَفِّر، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: (قَاهْتُولهَا حَتَى تُكفَر، صَحَّحةُ التَّرْمِدِي، وَرحَّح النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه،

- 🐉 غاية البيان

الفرآن (''): بإسنادِه إلى عُرُوةَ قالَ: قَالَتْ عَيْشَةٌ ﴿ التّبَارَكَ الّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةً ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْحَهَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَبْعِيْ وَهِي تَشْتَكِي زَوْحَهَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَبْعِيْ وَهِي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْلَىٰ شَبِيي ، [٣/٢٦٥م م] وَنَقَرْتُ ('' لَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَبْعِيْ وَهِي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْلَىٰ شَبِيي ، اللهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ . بَطْهِي ، حَتَّى إِذَا كَبِرَ سِنِي ، وَالْقَطَعَ وَلَدِي ؛ ظَاهَرَ مِنِّي ، اللهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ . قَالَتُ ('' : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ مَزَلَ جِنرِيلُ بِهذِهِ اللهِ تِن ﴿ فَذَ سَيِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱللّهِ عَلَيْلُكَ . فَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ مَزُلَ جِنرِيلُ بِهذِهِ اللهِ تِن ﴿ فَذَ سَيعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقالَ في «الكشاف»: «هيّ خَوْلَةً بِنْتُ ثَعُلَبَةً ، امرأَةُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِت، أخى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ»(٥).

وقالَ فيه (١)؛ ((ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قال بها: (احُرَّمْتِ عَلَيْهِ) . فَقَالَتْ: يَ رَسُولَ اللهِ ، مَا ذَكَرَ طَلَاقًا ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو وَلَدِي ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَقَالَ : (احُرِّمْتِ عَلَيْهِ) . فَقَالَ : (احُرِّمْتِ عَلَيْهِ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : (احُرِّمْتِ عَلَيْهِ) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : (احْرِّمْتِ عَلَيْهِ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الأسباب نؤول القرآن، للواحدي [ص ٤٠٨].

 <sup>(</sup>٣) أرادتُ أنها كانت شابه تبد الأولادُ عنده يقال امرأةً نَثُور؛ أي كثيرة الوقد ينظر: قالمهاية في غريب الحديث، لابن الأثير [٥/٥/ مادة: نثر].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: اقال»، والمثبت من الف»، واغ»، وام) وار».

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن ماحه في كتاب الطلاق/ باب الطهار [رئم، ٢٠٦٣]، وأبو يعنى في المستدرك؟ [رقم/٤٧٨]، ومن طريقه الوحديُّ في الأسبندرك؟ [ص/٨٠٤] والمحاكم في المستدرك؟ [ما/٤٠٨]، من طريق أبي عُبَيْدُةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَعِيمٍ بْنِ سَلْمَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، فَالْ- فَالْتُ عَائِشَةُ هَائِشَةً هَا وَالمُفظ للواحِدِيُّ.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولَمَّ يخرجاها،

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الكشاف» لنزمخشري [٤٨٤/٤]

<sup>(</sup>٦) أي الزمحشري ﷺ، ينظر، قالكشاف [٤٨٥/٤].

<sup>(</sup>٧) القَاقَة. الحاجّة والقَقْر. ينظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٣/ ٤٨٠/ مادة: نوق].

 <sup>(</sup>A) أي: حُرْنِي. ينظر: قالطراز الأول؛ لابن معصوم [٦/٥/٦].

وَهِذَا؛ لأنه جِنَايَةٌ لِكُوْنِهِ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَيُنَاسِبِ الْمُجَازَاة عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعِهَا بِالْكُفَّارَةِ،

ثُمَّ الوَطْءُ إِذَا حَرُمَ، حَرُمَ بِدَوَاعِيهِ؛ كَيْلَا يَقَعَ فِيهِ؛ كَيْلَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ؛ لِأَنَّهُ يَكُثُرُ وُجُودُهُمَ فَلَوْ حُرِمَ الدَّوَاعِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ؛ لِأَنَّهُ يَكُثُرُ وُجُودُهُمَ فَلَوْ حُرِمَ الدَّوَاعِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَرِمَ الدَّوَاعِي

مُتَفَتْ رَشَكَتْ إِلَىٰ اللهِ. فنزلَتْ، (¹).

قَالَ أصحابُنا على قال المبسوط»(") وغيرِه: إنَّ الظَّهارَ كانَ طلاقًا في الجاهليَّةِ، فقرَّرَ الشَّرعُ أصلَ الطَّهارِ، ونقَلَ حكْمَه إلى تحريم يرتفعُ بالكفَّارةِ مِن غيرِ أن يكونَ الطَّهارُ مُزِيلًا للنَّكاحِ، كالحيضِ يحْرمُ بِه الوطاءُ إلى وجودِ الطُّهرِ، مِن غيرِ أن يزولَ النَّكاحُ.

قولُه: (وَهَذَا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ) إشارةٌ إلى نقْلِ حكْمِ الظَّهارِ إلى تحْريمٍ مؤَقَّتِ بالكفَّارةِ،

بِيانُه: أنَّ الظَّهارَ جنايةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى سمَّاهُ في آيةِ الظَّهارِ: منْكرًا وزُورًا؛ قالَ تعالى: ﴿ وَإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَلَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا ﴾ [المحدلة ٢].

وأرادَ بِالمُنكِرِ: مَا تُنْكِرُهُ الْحَقِيقَةُ وَالشَّرِعُ ، وَبِالزُّورِ: الْكَذِبُ وَالنَّاطِلُ ، فَمَاسَبَ أَنْ يُحَازَىٰ بِشُوتِ الْحُرِمَةِ ، وَارْتِفَاعُ تَلْكَ الْحُرِمَةِ بِالْكَفَّارِةِ: زَجْرًا لَه ، وَالضَّمِيرُ فِي: (عَلَيْهَا) رَاجِعٌ إِلَىٰ: الْجِنَايَةِ ، وَفِي (ارْتِفَاعُهَا) إِلَىٰ: الْحَرِمَة

قولُه: (ثُمَّ الوَطُّءُ إِذَا حَرُّمَ ، حَرُّمَ بِدَوَاعِيهِ؛ كَيْلَا يَقَعَ فِيهِ) والصميرُ في:

 <sup>(</sup>١) أخرجه إسماعيل القاصي في «أحكم القرآن» [ص/١٧٨، ١٧٩]، والطري في «نفسير»»
 [٢٣٠/٢٣]، والبيهقي في «السس الكبرى» [رقم/٣٣٠]، عن أبي العالية الله يسحوه، قال البيهقي: «هذا مرسل، ولكن له شواهد»،

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط؛ للسَّرُّخْسِيُّ [٢/٢٢].

يُفْضِي إِلَىٰ الْحَرَحِ وَلَا كَذَلِكَ الظُّهَارُ وَالْإِحْرَامُ.

نإن وطنها قتل أنْ يُكفَر ؛ اسْمَغْمَر الله ، ولا شَيْءَ عَلَيْه غَيْرَ الكَفَارَةِ الأُولَىٰ ،
 ولا يُعاوِدُهُ حنَّى يُكفَر ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِلَّذِي وَاقْعَ فِي ظَهَارَهِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ السَّتَغْفِرِ
 اللهُ وَلَا تَعُدُ حَتَّىٰ تَكَفَّرَ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ آخَر وَاجِبً لَنَيَّة عَلَيْهِ .

🥞 غابة البيال 🕏

(بِدُوْاعِيهِ) راجعٌ إلى: الوَطَّء، وكدا في (فِيهِ).

وأرادَ بالدَوَاعِي: اللَّمْسَ والقُبْلةَ ؛ لأنَّهم داعِيَانِ إلى الوطُّءِ.

اعلَمْ: أنَّ الوطَّة حرامٌ قبلَ الكفَّارةِ؛ لِمَا سَتُبَيِّنُ في فصلِ الكفَّارةِ إِنْ شاءَ اللهُ تعالى، فلَمَّ حَرُّم الوطَّهُ؛ حَرُّم دواعيهِ أيصًا، كما في الإخرام والاغتِكافِ والاستِبراءِ؛ كيلا يقع في الحرام، فمَنْ حامَ حولَ الحِمَى يوشكُ أن يقع فيهِ، بخِلافِ الحيضِ والنُفُاسِ والصَّومِ؛ فإنَّ الوطَّة في هذِه الصَّورِ [٢/،٣٣٠/م] حرمٌ، ولَمْ تحرمِ الدَّاوعي.

والفرقُ: أنَّ الحيضَ والنَّقاسَ والصَّومَ يقعُ كثيرًا ، فلوْ حَرُّمَ الدَّواعي ؛ أفضتْ إلى الحرَحِ ، وهوَ مُنتَفِ بالنَّصَّ ، بخلافِ الطَّهارِ ، والإحْرامِ ، والاعتِكافِ إلى الحرَحِ ، والاستِبْراءِ ، فإنَّهنَّ يقَعلَ قلبلًا ، ولا تُفْضِي حرمةُ الدَّواعي فيها إلى الحرج ، وباقي التَّقريرِ مرَّ في باب الاعتِكافِ .

قُولُه: (فَإِنْ وَطِئْهَا فَبُلَ أَنْ يُكَفَّرَ؛ اسْتَغُفَرَ اللهَ، ولَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الكَفَّارَةِ الأُولَى، وَلَا يُمَاوِدُهُ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ)، وهذا لفُظ القُدُّورِيّ في «مختصره»(١٠).

وأراة بالكفّارة الأولى: الكفارة الواجبة بالظّهارِ على التَّرتيبِ المَصوصِ، والضّميرُ البارزُ في: (لَا يُعَاوِدُهُ) راحعٌ إلى: الوطء؛ وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ والضّميرُ البارزُ في: (لَا يُعَاوِدُهُ) راحعٌ إلى: الوطء؛ وهذا لِمَا رَوَىٰ صاحبُ والضّميرُ البارزُ في الله يُكُونُ مَا السّنن، بإسناده إلىٰ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ الْمَرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرُ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر النُّدُورِيُّ؛ [ص/١٦٥].

البيان علية البيان عليه الم

فَأَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَافِهَا فِي القَمَرِ ، قَالَ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَمِّرَ عَنْكَ»(١).

وَرَوَىٰ صَاحَبُ الكَشَافُ الْأَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرِ البَيَاضِيِّ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمَا اللهِ عَلَيْهُ مِنِ امْرَأَتِي، ثُمَّ أَبْصَرْتُ خَلْخَالَهَا فِي لَيْلَةٍ قَمْرًا ۚ فَوَاقَعْتُهَا، فَقَالَ اللهِ اللهِ عَمْرًا وَ فَوَاقَعْتُهَا، فَقَالَ اللهِ السَّتَعْفِرُ رَبِّكَ وَلَا تَعُدْ حَتَى تُكَفِّرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وجُهُ الاستِدْلالِ بالحديثِ: أنَّ النَّبِيَّ اللهِ أَمَره بالاستغفار ، ولَمْ يأمرُه بالكفَّارةِ الأُخرى ، فلو كانَتْ واجبة لبيَّنها ، وهذا هوَ مذهبُ عامَّةِ العُلماءِ ؛ مثل: سُفْيَانَ ، ومالكِ ، والشَّافِعِيِّ ، وأحمدَ ، وإسْحاقَ (1).

وقالَ بعضُهُم: إذا واقَعَها قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؛ فعليَّهِ كفَّارِتانِ. وهوَ قولُ عبدِ الرحمنِ

قال السبَّائي \* «المرسل أَوْلَىٰ بالصواب مِن المشتَدة ، وقال ابنُ العلقن: قَفَدًا التَّذِيثُ صَحِيحٍ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [١٥٨/٨] .

(٣) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [٤/٨٨].

- (٣) لَمْ بَجِدُه بِهِذَا اللفط، وما أفاد الزيلعيُّ في تخريجه شيئًا في كتابه: قتحريج الأحاديث و لآثار الواقعة في تفير الكشاف (٣/٥/٤)، وإنما خرَّجه من حديث ابن عباس بغير هذا النفظ أيضاً! وأصل الحديث: أخرجه أبو داود والبرمدي وجماعة من رواية سَلَمَة بْن صَخْرِ البَيَاصِيِّ عَلَىٰ به. وليس في آخره قوله، قالمنتَغْفِرُ رَبَّكَ وَلَا تُعُدُّ حَتَّى تُكَفِّرُ ٤ ينظر: قارشاد العقيه إلى معرفة أدلة التنبيه على كثير [٢٠٨/٢].
- (٤) ينظر: لاعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ع (٢/ ٥٥) ، الروضة المستبس في شرح كتاب التلقين ع (٢/ ٨٤٨) ، قالوسيط في المذهب للعزالي، [٢٩/٦] ، قالبيان في مذهب الإمام الشاقعي، التلقين عند (١٦٥/٣) ، قالكاني في فقه الإمام أحمد، [١٦٥/٣] ، قالمعني لابن قدامة (٤/٨)

 <sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ماب في الظهار [رقم/٢٢٢]، ومن طريقه البيهمي في «السنن الكبرئ» [رقم/٣٤٥]، والنسائي في كتاب العلاق/باب الظهار [رقم/٣٤٥]، وابن ماجه في كتاب العلاق/باب الظهار [رقم/٣٤٥]، وأبن ماجه في كتاب العلاق/باب المظاهر يجامع قبل أن أن يكفر [رقم/٢٠٦]، من طريق الحَكَم بن أبّان، عن عَرْمَة هي به.

ابيان 🚓 غاية ابيان

سِ مهديّ. كدا أوردَ أبو عيسىٰ التُّرْمِذِيُّ في «جامعه»(١).

وقالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ: ﴿ رُوِيَ نَحُو قُولِنَا عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعَيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُطَّاءٍ ، وإبراهِيمَ ،

ورُوِيَ عن عَمْرِو بنِ العاصِ، وسعبدِ بنِ جبيرٍ أنَّ عليْه كفَّارتَيْنِ (<sup>(۲)</sup> · ثمَّ العَوْدُ الَّذي تجبُّ به الكفَّارةُ فيهِ اختِلافٌ ·

قالَ أصحابُنا: هوَ العزمُ على الجِماعِ، فإذا عزمَ على وطُنِها؛ وجبَتِ الكَفَّارةُ، فإنْ بدَا له في الوطْء؛ سقطتْ عنهُ، وكأنَّها عندَهُم: لا تجبُ وجوبًا مستقرًّا، كذا في الشرح أبي نصراً (٢).

وقالَ داودُ الأَصْفَهانِيُّ: هوَ إعادةُ لفْظِ الطَّهارِ مرَّتيْنِ. كذا في «الشامل»(١).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: هوَ إِمْساكُه (٣/٣٣٠/٢) بعدَ الظِّهارِ زمانًا ، ولا يُطلَّقُها ، حتَّىٰ لؤ طلَّقَها مرْصولًا بالظَّهارِ ؛ فلا كفَّارةَ عليْه (٥) . كدا في «المختلف»(٢) وغيرِه -

والصّحبحُ: قولُنا؛ لأنَّ المفهومَ مِنَ العَوْدِ في اللَّغةِ: هوَ الرُّحوعُ إلى الأمرِ الأُوّلِ، والجماعُ كانَ مباحًا قبلَ الطَّهارِ، فصارَ حرامً بعدَ الطَّهارِ، فإذا عزمَ على الأُوّلِ، والجماعِ عادَ إلى الأمرِ الأوَّلِ، فكانَ العَوْدُ هوَ العزمَ على الجماعِ. يقالُ: عادَ إليهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: هجامع الترمذي، [٥٠٢/٣]

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي) للجصاص [٥/٨٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢ /ق٧٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: «الشامل» للبيهقي [ق/١٠٠].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: ١١١ أم، للشَّافِعِيّ [٦/٣/٦]، و١١ المحاوي الكبير، للماورْدِيّ [٢/١٠].

<sup>(</sup>٦) ينظر: المختلف الروامة؛ لأبي الليث السمر قندي [١٠٥٨/٢]

🚓 غايه النيال 🤧

ولهُ ؛ بمعنَّىٰ - كذا ذكرَه الجَوْهَرِيِّ (') ، وما في ﴿ لِمَا قَالُواْ ﴾ بمعنى المصدر ، ويُرادُ بالمصدرِ : المفعولُ ، كَصَرْبِ الأميرِ ، ونَسْجِ اليَّمَنِ ؛ تسميةٌ للمحلِّ باسمِ الحالَّ ، كما في قولِه تعالى : ﴿ خُدُواْ زِينَتَكُرُ ﴾ [الأعراف ٢١] .

وحاصلُ المعنى: ثمَّ يعْزمونَ إلى نسائِهِمْ، أيْ: إلى مباشرتِهنَّ؛ لكنَّ إذا بَدَا له في الوطءِ سقطَتِ الكفّارةُ؛ لأنَّها تجبُ عندَنا غيرَ مستقرَّةٍ، ولِهذا تسقطُ بموتِها أو بموتِه.

تحقيقُه: أنَّ العَوْدَ بالعزمِ ، ولا استقرارَ في العزُّمِ ، فكذ الكفَّارةُ المَبْنِيَّة عليَّه .

قالَ أَبُو بِكُو الرَّارِيُّ في «شرح الطَّحَاوِيِّ»: «وممَّا يدلُ على بطلانِ قولِ الشَّافِعِيُّ: أَنَّ قولَه (\*): ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ . يقْتصي أن يكونَ الْعَوْدُ مُتراخِبًا عنِ القولِ ؛ لأنَّ «ثُمَّ» في لغة العربِ للتَّراخِي، ولبستْ للمُقارنةِ.

وقولُه يقْتضي أن يكونَ العَوْدُ عَقيبَ الظَّهارِ بَتَرْكِ طَلاقِها مَتَّصلًا بِه، وهذا حكْمٌ خلافُ حكْمٍ الآيةِ الحكْمِ الآيةِ برجُهٍ، وهذا برجُهٍ، وهذا فاسدٌ مِن [٢٧/١] القولِ،

<sup>(</sup>١) ينطر االصحاح في اللغة؛ للجُوْهُري [٢/٤/٢] مادة: عود].

 <sup>(</sup>٢) عند الرازي: الومم يدل على بطلان أول المخالف أنصاً أن قوله: ٩٠ .٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [١٧٩/٥].

قَالَ: وَهَذَا اللَّفْظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارًا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَلَوْ نَوَىٰ بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِثْيَانِ به ·

وَإِذَا قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي، أَوْ كَفَخِذِهَا [ه:١/د] أَوْ كَفَرْجِهَا»؛ فَهُوَ مُطَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الطُّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهَذَا الْمَعْنَىٰ يَتَحَقَّقُ فِي عُضْوِ لَا يَجُوزُ النَّظُرُ إِلَيْهِ.

🚓 غاية البيان 🥞

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ الكفَّارةَ لا تجبُ بالعَوْدِ وحْدَه ؛ بلْ بِالظَّهارِ والعَوْدِ جميعًا ؛ لأنَّ اللهَ تعالَىٰ علَّقَ الكفَّارةَ بِالظَّهارِ والعَوْدِ جميعًا .

قولُه: (قَالَ: وَهَدَا اللَّفْطُ لَا يَكُونُ إِلَّا طِهَارًا)، أي: قالَ صاحبُ «الهداية»:

هذا اللفظُ \_ يعْني قولَه: «أنتِ علَيَّ كظَهْرِ أمّي» \_ لا يكونُ إلَّا ظهارًا؛ أيَّ شيءِ

نوى، أمَّا إذا نوى الظَهارَ فظاهِرٌ، وكذا إذا نوى الطَّلاقَ؛ لأنَّ الظَهارُ كنَ طلاقًا

في الجاهليَّةِ، فنُسِخَ إلى تحريم [٢٠٣١،٣]، مؤقّتٍ بالكفَّارةِ، فتكونُ نيَّةُ الطَّلاقِ نيةَ

المنسوخِ ؛ فلا تصحُّ ؛ ولأنَّ النَّيَّةُ تعْبِينُ بعض محتملاتِ اللَّفظِ، واللفظُ صريحٌ في

الطَّهارِ، فلا يحتملُ غيرَهُ، فلا تصحُّ نيَّةُ الطَّلاقِ، وكذا إذا نوى تَحريم اليَمينِ ؛

لأنَّه صريحٌ في الظَّهارِ، وكذا إذا قالَ: أردتُ به لخبرَ عنِ الماضي كاذِبًا ؛ لا يُصَدَّقُ فضاءً.

قولُه: (وَإِذَا قَالَ: ﴿أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي، أَوْ كَفَخِذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا»؛ فَهُوَ مُظَاهِرٌ)، وهذا لفطُ القُدُورِيِّ في «مختصره» (١)، وذاكَ لأنَّ الطَّهارَ مُنْكُرٌ مِنَ القولِ وَزُورٌ، وهوَ إِنَّما يكونُ بتشْبيهِ مَن هِيَ في أقْصى غاياتِ الحِلِّ بِالَّتِي هيَ في أقْصى غاياتِ الحِلِّ بِالَّتِي هيَ في أقْصى غاياتِ الحُرمةِ، وذلِكَ لا يختلفُ بالظَّهْرِ والبطْنِ؛ لا سيَّما الفرْجُ، فإنَّ حرَّمتَه أَشدُّ؛ ولا سيَّما الفرْجُ، فإنَّ حرَّمتَه أَشدُّ؛ ولا نَّمَا الفرْجُ، فإنَّ حرَّمتَه أَشدُّ؛ ولاَنَ الطَّهارَ تشبيهُ المحلَّلةِ بالمُحرَّمةِ على التَّابيدِ، وهذا المعنى يحصلُ بالتَّسْبيهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوريَّة [ص/١٦٥].

وَكَذَا إِذَا شَبَهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَىٰ التَّأْبِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ ؛ مِثْل : أُخْتِهِ ، أَوْ عَمَّتِهِ ، أَوْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ . لأَنْهُنَّ في التَّحْرِيمِ المُؤَبَّدِ كَالأُمِّ .

بكلِّ عصو لا يجورُ النظرُ إليهِ، كمَّا يحصلُ بالظَّهرِ، فيكونُ مُظاهِرًا بهذِه الألفاظِ كما يكونُ بلفْظِ الظَّهرِ.

قولُه: (وَكَذَا إِذَا شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَىٰ النَّأْبِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ ؟ مِثْل: أُخْتِهِ ، أَوْ عَمَّتِهِ ، أَوْ أُمَّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ، أيْ: إذا شَبَّة المُراتَّةُ بِمَنْ لا يحِلُّ لِلرَّجُلِ مِثْل: أُخْتِهِ ، أَوْ عَمَّتِهِ ، أَوْ أُمَّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ، أيْ: إذا شَبَّة المُراتَّةُ بِمَنْ لا يحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّامِيدِ مِن سائرِ النَّطُرُ ، لِىٰ هَذِه الأَشْياءِ - الظَّهْر ، والبطن ، والفخذ ، والفرْج - على التأبيدِ مِن سائرِ المَحارمِ ، كالأُختِ ونحوِها .

اعلَمْ: أنَّ الرَّجلَ إذا شبَّة امْرأَتَهُ بمَنْ لا يحِلُّ له نِكاحُها أبدًا؛ كان مُظاهِرًا، سواءٌ كانَتُ النَّ الرَّخاعِ، أوْ مِن جهةِ الرَّخاعِ، أوْ مِن جهةِ المُصَاهَرَةِ، كالعَمَّةِ والخالةِ والأختِ مِن نسَبٍ أو رضاعٍ، وكأُمُّ المرأةِ، وامرأةِ الأبِ؛ لأنَّهنَّ في الحرمةِ المؤبَّدةِ كالأمَّ،

وقالَ الشيخُ أبو نصْرِ البغدَادِيُّ ﷺ ("): قالَ اشَّافِعِيُّ: إذا شَبَّهها بالأمِّ والجَدَّةِ فَهُوَ ظَهَارٌ، وإنْ شَبَّهها بالأمِّ والجَدَّةِ فَهُوَ ظَهَارٌ، وإنْ شَبَّهها بالمَنْ كانَتْ حَلالًا ثمَّ حَرُّمَتْ \_ كأُمُّ امرأتِه \_ لَمْ يكُنْ مُظاهِرًا قولًا واحدًا؛ لأنَّ اللهَ نعالى خَصَّل الأمَّ بالذِّكْرِ (").

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (كان)، والعثبت من: (ف)، والغة، و(م)، و(رة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح مختصر القدوري، للأنطع [٢/٥/٢].

 <sup>(</sup>٣) والقولُ الجديد ، وأحدُ قولَي القديم أنه طهار ؛ لأنه شبُّهها بظهر امرأة لَمْ تحل ولا تحل له يحال ،
 فأشبه التشبه بالأم. ينظر الاالعزير شرح الوجيزة للراهِمي [٩/٨٥٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: اللمهدب، للشيرازِيّ [٦٤/٣]، واللوجير/ مع العزيز شرح الوجيز، الأبي حامد الغرالي
 [٢٥٧/٩]

🚓 عدة النبال 🤧

قُلنا: هذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ اللهَ تعالى علَّلَ الظَّهارَ بكوْنِه مُنْكَرًا مِن القوْلِ وزُّورًا. وهذا المعْنى يحصلُ في النتِ والأُختِ وغيرِهِما ممَّنْ يَحْرَمُ نِكاحُها على التأبيد.

وقالَ في «الفتاوى» الوَلُوالِحِيُّ (): لوُ شَبَّهَها بمرأةٍ زنا بِها أَبوهُ، أوِ ابنُه؛ فهز مُظاهِرٌ عندَ أَبي يوسُفَ؛ لأنَّها مُحرَّمةٌ على التَّأْبِيدِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا [٢٢١/٣٤ م] تَحَكِحُواْ مَا نَكَمَ ءَابَآؤُكُم ﴾ [الساء ٢٢].

وقالَ محمَّدٌ: لا يكونُ مُظاهِرًا؛ لأنَّ الفُقهاءَ الْحَتَلَفوا فيها، فأوْرَثَ ذلكَ خِفّةُ في الحرمةِ.

وعلىٰ هذا الاختلافِ لوْ أنَّ حاكمًا حكَمَ بجوارِ نكاحِها ؛ لَمْ يَنْفُذُ عندَ أبي يوسُفَ.

وعندَ محمَّدِ: يَنْفُذُ.

وإنْ شبَّهَها بامراةٍ قدْ فرَّقَ الحاكمُ بيهُما باللَّعانِ، قالَ أَبو يوسُفَ: لا يكودُ مُظاهِرًا؛ لأنَّ مُوجبَ اللَّعانِ .. وإنْ كانَ الحرمةَ [١٠٦٠/١] المؤبدةَ عندَه \_ يسَعُ فيهِ مُظاهِرًا؛ لأنَّ مُوجبَ اللَّعانِ .. وإنْ كانَ الحرمةَ المربدةِ المؤبدةَ عندَه للأجتهادُ، ولِهذا لؤحكمَ حاكِمٌ بجوارِ نكاحِها جازً، فدَمْ تكُنُ في معْنى الأمِّ، كذا لاجتهادُ، ولِهذا لؤحكمَ حاكِمٌ بجوارِ نكاحِها جازً، فدَمْ تكُنُ في معْنى الأمِّ، كذا ذكرَ شمسُ الأثمَّةِ الشَّرَخْسِيُ اللهُ اللهُ وغيرُه،

وقالَ في «الفتاوئ» الوَلْوَالِحِيُّ أيضًا (٣). ولوْ قبَّلَ أَجنبيَّةً بشهْوةٍ ، أوْ نظّرَ إلى فرْجِها بشهْوةٍ ، ثمَّ شبَّة زوْجتَهُ بابيتِها ؛ لَمْ يكُنْ مُظاهِرًا عندَ أبي حيفةَ ومحمَّد .

وقالَ أبو بوسُفَ: يكونُ مُظاهِرًا ؛ لأنَّ الحُرمةَ ثبتتُ بالنَّصِّ ، وهوَ ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أنَّه قالَ: «مَنْ كَشَفَ قِنَاعَ امْرَأَةٍ فَنَظَرَ إِلَىٰ فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ ؛ حَرُّمَتْ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المنازي الزَّلْزالِجيَّة» [٦٢/٣]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((لعبسوط) للسرحييّ [٦/٢٢].

 <sup>(</sup>٣) بنظر: قالعتاوئ الزلزالحيّة) [٢/٢ - ٦٢].

وَكَذَٰلِكَ إِنْ قَالَ: "رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمَّى، أَوْ فَرْجُكِ، أَوْ وَجْهُكِ، أَوْ رَقَبَتُكِ، أَوْ نِصْفُكِ، أَوْ تُلْئُكِ»؛ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّىٰ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي الطَّلَاقِ.

أُمُّهَا، وَابْنَتُهَا» (١).

هُما يقولانِ: إنَّ هذا خبرُ الواحدِ، فلا يُوحِبُ العِلْمَ، بخِلافِ الوطءِ؛ لأنَّه منصوصٌ عليْه في «الكتاب».

وقالَ فيها أيضًا (<sup>'')</sup>: ولؤ شبَّهها بمَنْ تجِلُّ في حالٍ، نحو أُختِ المرْأةِ، أو المراةِ لَها رؤجٌ، أو مجوسيَّةٍ، أو مرتدَّةٍ؛ لَمْ يكُن مُطاهِرًا؛ لأنَّ الحرمةَ هُنا تَقْبلُ الزَّوالَ.

وقالَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ ﴿ فِي «الكافي»: وإنْ قالَ لا مُراتِه: «أنا منكِ مُظاهِرٌ ، أَوْ قَدْ طاهرْتُ منكِ ، أو أنتِ منّي كطهْرِ أُمِّي ، أوْ أنتِ عندِي كظَهْرِ أُمّي ، أوْ أنتِ عندِي كظَهْرِ أُمّي ، أوْ أنتِ معي كطَهْرِ أُمّي» ، فهذا كلَّه ظِهارٌ ، وإنّما ذكرْنا هذِه المسائِلَ تكثيرًا للفوائِدِ ؛ لمَنْ يطلُّب الزَّوائدَ (٣).

قولُه: (وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: «رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ فَرْجُكِ، أَوْ وَجْهُكِ، أَوْ وَجْهُكِ، أَوْ رَقَبَتُكِ، أَوْ وَجْهُكِ، أَوْ رُقَبَتُكِ، أَوْ يَصْفُكِ، أَوْ تُلْكُكِ»)، أي: هوَ مُظاهِرٌ، وهذا لَفْظُ القُدُورِيُّ فِي «مختصره» (٤)، وذلكَ لأنَّ العرْجَ والوجة والرقبة يُعبَّرُ بِها عنْ جَميعِ المدَنِ، في «مختصره» (٤)، وذلكَ لأنَّ العرْجَ والوجة والرقبة يُعبَّرُ بِها عنْ جَميعِ المدَنِ، فيكونُ تشبيهُ هذِه الأعْضاءِ مِن المرْأَةِ كَنشْهِهِ ذاتِ العرْأَةِ، فيكونُ مُظاهِرًا.

وكذا إذا قالَ: (بدئكِ، أو حسدُكِ عنيَّ كطَهْرِ أُمِّي)؛ كانَ مُطاهِرًا.

<sup>(</sup>١) مصئ تحريجه مِن رواية أَبِي هَانِي ﷺ به ،

<sup>(</sup>١) يعمي: الوَلْوَالِجِيِّ في ﴿ لَفَتَاوِئُ ۗ [٦٣/٢]

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لكامي١ لمحاكم الشهيد [ق٧٩]٠

<sup>(</sup>٤) بنظر: (مختصر القُلُورِيّ) [ص/١٦٥].

# وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي» ؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ نِبِّتِهِ لِينْكَشِفَ خُكُمُهُ.

ولؤ قالَ: «يدُكِ، أو رِجْلُكِ، أو ظفرُكِ، أو شغرُكِ علَيَّ كظَهْرِ أُمِّيَّ ؟ كانَّ باطلًا، وبهِ صرَّحَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»(١).

[٢٠٣٢/٠] وقالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَحْسِيُّ ﴿ فِي ﴿ شرح الكافي ﴾: ﴿ وَلَوْ قَالَ: ﴿ جِنْبُكِ ، أَو ظَهْرُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ﴾ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ؛ بمنزلةِ قولهِ: يَذُلُكِ ، أو رِجْلُكِ ؛ لأنَّ هذا العضوَ لا يُعتَّرُ بِه عَن جميع البدنِ عادةً ﴾ (٢).

وأمَّا المجزءُ الشائعُ: \_ كالنَّصفِ والثُّلثِ والرَّبعِ وغيرِها \_ إذا شبَّههُ بظهْرِ الأُمُّ؛ يكونُ مُظاهِرًا ؛ لأنَّ الحكْمَ يثبتُ في ذلكَ الجُزءِ أوَّلًا ، ثمَّ يسْرِي إلى سائرِ البدنِ؛ لِشِيَاعِ (\*) الجزءِ ، كما في الطَّلاقِ ·

وقالَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»: وإنْ قالَ: «أنتِ علَيَّ كَطَهْرِ أُمِّي اليومَ»؛ فهوَ مُظاهِرٌ في ذلكَ اليومِ ، فإذا مضى بطلَ الظَّهارُ .

وقالَ ابنُ أبي ليُلئِ: هوَ مُظاهِرٌ أبدًا، وكذلكَ لؤ قالَ: «شهرًا»، أو قالَ: «حتَّىٰ يقْدَمَ فُلان»؛ فهو كما قالَ، وسقَطَ إذا مضى شهرًا وقَدِمَ فُلان، وذلكَ لأنَّ حُرمةَ الظَّهارِ مؤقَّتَةٌ، فيتأقَّتُ الظِّهارُ بتأْقِيتِه (٤).

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: ﴿أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي﴾؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ نِيِّتِهِ)، وهذِه مِن مسائلِ «مختصر القُدُورِيّ»، وتمامُها فيهِ: ﴿فإنْ قَالَ: أَردتُ الكرامةَ ؛ فهوَ كما قَالَ ، وإِنْ قَالَ: أَردتُ الظَّهَارَ فهوَ طِهارٌ ، وإِنْ قَالَ: أُردتُ الطَّلاقَ ؛ فهوَ طلاقً

<sup>(</sup>١) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق٧٩].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: ٥الميسوط، للسَّرَخْسِيِّ [٢/٨/٦].

 <sup>(</sup>٣) مكدا وقع: (لثِياع) مضوط بكثر الثين المعجمة في نسحة: (٤٥). وهي بمعنى الثُيُّوع والانتشار والاستعراق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ﴿ الكاني ﴾ للحاكم الشهيد [ق٧٩] ،

فَإِنَّ قَالَ أَرْدَتُ الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشِ فِي الْكَلَامِ. وَإِنْ قَالَ أَرْدَتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِحَمِيعِهَا وَفِيهِ تَشْبِيهٌ بِالْعُضْوِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فَيُفْتَقَر إِلَىٰ النَّيَّةِ.

🚓 غاية البيار 🔧

بائنٌ ، وإنْ لَمْ يكُنْ لَه نيَّةٌ ؛ فليْسَ بشيءٍ ١٠٠٠.

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نصرٍ: وهذا قولُ أَبِي حنيفةً (١).

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ إِيلاءٌ.

وقالَ محمَّدٌ: هوَ طِهارٌ ، وهذا الحلافُ بينَهُم إذا لَمْ يكُنْ لَه نيَّةٌ .

أمَّا الرجوعُ إلى النَّيَّةِ: فلأنَّ المِثْلَ أو الكافَ يقتضي التشبية، وذلكَ محتملٌ للرجوهِ، فلا يزولُ الإبْهامُ إلَّا بالنِّيةِ.

ثمَّ إذا قالَ: أردتُ به الكرامة والمنزلة ؛ فهُو كما قالَ. يعْني: أنتِ عِندي في استِحْقاقِ الكرامةِ والمنزِلةِ مثلُ أُمِّي، وهذا لأنَّ كَلامَهُ يحْتملُ ذلِكَ.

وإذا قالَ: أردتُ الظّهارَ كانَ ظهارًا؛ لأنّه إذا شبَّهَها بظَهْرِها \_ وهوَ عضقٌ [١٠٨٠٤٤] منْها \_ كانَ ظِهارًا، فلأنْ يكونَ ظهارًا \_ وقد شبَّهها بجميعِها، وجميعُها مشتملٌ على الظّهْرِ \_ أَوْلَىٰ وأحرَىٰ،

وإذا قالَ: أردتُ الصلاقَ؛ كانَ طلاقًا بائنًا؛ لأنهُ يحتملُ التشبية في الحرمةِ، فكأنَّه قالَ: «أنتِ علَيَّ حرامٌ» ونوىٰ به الطَّلاقَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر القُدُّورِيَّ [ص/١٦٥].

 <sup>(</sup>۲) قال في قراد الفعهاء، [قر١٦٠] والصحيح قول أبي حيفة - الله -، وقال في قالتصحيح، الصحيح قول أبي حيفة - المبوط، واعتمده البرهان والنسفي وغيرهما، انظر: قالمبوط، [٢٢٨/٦]، قتبيين الحقائق، [٣/٤]، قالمناية، [٣/٢٨]، قالتصحيح والترجيح، [ص٤٥٥]، قالباب في شرح الكتاب، [٣٥٤].
 الكتاب، [٣/٤].

وَإِنْ قَالَ أَرْدَتُ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيةٌ بِالْأُمَّ فِي الْحُرْمَة فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَىٰ الطَّلَاقَ.

🚓 عابة البيان 🌯

وإِنَّ لَمْ يَكُنُّ لَهُ نَيَّةٌ فليسَ بشيءٍ في قولِ أبي حنيفة.

وقالَ محمَّدٌ: هو ظهارٌ ، ولَمْ يذكرُ خلافَ أَبِي يوسُفَ في [٣/٣٣٣٤/٠] «الأصل؛ ، وفي المختصر الكافي؛ .

وقالَ مشايخُنا في «شروح الجامع الصغير»: عَن أَبِي يوسُفَ رِوايتانِ، في روايةٍ: كقولِ محمدٍ،

وفي روايةٍ: كقولِ أبي حَنيفةَ ﷺ.

وقالَ الإمامُ الزاهدُ المَتَّابِيُّ في الشرحه للجامع الصغير»: وعَن أبي يوسُّف ثلاثُ رواياتٍ، في روايةٍ: لا يقعُ شيءٌ، كقولِ أَبي حنيفةَ.

وفي روايةٍ: يكونُ ظِهارًا.

وفي رواية: يكون إيلاءً.

والصحيحُ: قولُ أَبِي حنيفةً؛ لأنَّ اللَّفظَ يحْتملُ البِرَّ والكرامةَ، وما زادَ عليْهِ فهوَ مَشْكوكٌ، فلا يثبتُ إلَّا بالنَّيَةِ.

وجْهُ قولِ أَبِي يوسُفَ: أنَّ الإيلاءَ مُتَيقَّنٌ؛ لكونِه أدنَىٰ ، وفيهِ نظرٌ لأنَّ الكرامةَ أدنَىٰ منه واللفظُ يحتملُها.

ووجْهُ قولِ محمَّدِ: أنَّ لَفْظَ التَّشْبِهِ يدلُّ على إرادةِ الظَّهارِ، وفيهِ نظرٌ أيضًا؛ لأنَّ الظهارَ لا يقْتضي التشبيه لا محالةَ، ولِهذَا لو قالَ: «ظاهرْتُ منكِ»، أو قالَ: «أنا منكِ مُظاهِرٌ»؛ صحَّ الظهارُ معَ عدمِ التَّشْبِيهِ، فلَمَّا لَمْ يختصَّ الطَّهارُ بالتَّشْبِيهِ؛ لَمْ يدلَّ لفُظُّ التَّشْبِيهِ على إرادةِ الظَّهارِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءِ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَة ﴿ وَأَبِي يُوسُفَ ﴿ لِلْحَيْمَانِ الْحَمْلِ عَلَىٰ الْكَرَامَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا ؛ لِأَنَّ التَّشْبِية بِعُضْوِ لِاحْتِمَانِ الْحَمْلِ عَلَىٰ الْكَرَامَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا ؛ لِأَنَّ التَّشْبِية بِعُضِو مِنْهَا لَمَا كَانَ ظَهَارًا فَالتَّشْبِية بِجَمِيعِهَا أَوْلَى وَإِنَّ عَنَىٰ بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غير فعِنْدَ مِنْهَا لَمَا كَانَ ظَهَارًا فَالتَّشْبِية بِجَمِيعِهَا أَوْلَى وَإِنَّ عَنَىٰ بِهِ التَّحْرِيمَ لَا غير فعِنْدَ أَبِي بُوسُفَ هُوَ إِبِلَاءٌ ؛ لِيَكُونَ النَّابِتُ بِهِ أَدْنَىٰ الخُرْمَتِيْنِ وعند محمد ﴿ فَهَارٌ ﴾ لأنَّ كَانَ التَّشْبِيهِ يَتُخْتَصُّ بِهِ .

🗞 خاية البيان 🏖

أمًّا إذا نوى النَّحريمَ لا غير بقولِه: أنتِ علَيَّ مثلُ أمِّي، أوْ كأُمِّي، فقلَ الصدرُ الشهيد علَيَّ مثلُ أمِّي، أوْ كأُمِّي، فقلَ الصدرُ الشهيد على السهيد على السهيد على السهيد على السهيد على السهيد السهير» \_ خلافًا، وقالَ: على قولِ أبي حنيفة وأبي يوسُفَ: إيلاءً، وعلى قولِ أبي حنيفة وأبي يوسُفَ: إيلاءً، وعلى قولِ محمَّد: ظهارٌ،

ثمَّ قالَ الصدرُ الشهيدُ: وهذا غلطٌ؛ بلْ يكونُ ظِهارًا بالإجماعِ، واستدلَّ بما نصَّ عليه الحاكمُ الشهيدُ في «مختصر الكافي»(١) في قولِه ﴿ «أَنْتِ عَلَيَّ حرامٌ كأُمِّي»، فإنَّه إذا لَمْ ينْو شيئًا، أو نوئ التَّحريمَ؛ يكونُ ظهارًا.

قَالَ<sup>(۱)</sup>: فإذا ظهَرتْ لكَ الرَّوايةُ \_ في قولِه: «أنتِ علَيَّ حرامٌ كأُمِّي»، ولَمْ ينْوِ شيئًا، أوْ نَوى التَّحريمَ \_ أنَّه ظهارٌ عندَهم، فكذا في قولِه: «أنتِ علَيَّ كأُمِّي»؛ لأنَّه لَمَّ نوى التَّحريمَ صارَ مُلْحقًا بقولِه: «أنتِ علَيَّ حرامٌ كأُمِّي»(٣).

قولُه: (فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ إِيلَاءٌ؛ لِيَكُونَ النَّابِتُ أَدْنَىٰ الحُرْمَتَيْنِ)، وهذا الخلافُ بينَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ على ما قالَه بعضُ المشايِخِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٧٩].

<sup>(</sup>٢) يعني: الصدر الشهيد،

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص/٣٢٢]، وينظر: (المبسوطة [٣٢٩/٦])، (بد ثع الصنائعة [٣٢٢/٣])، «الإبصاحة للكرماني [ق/٩١])، «شرح قاصيحان على الجامع الصغيرة [ق/١٤٠].

## وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي»، وَنَوَىٰ طَلَاقًا، أَوْ ظِهَارًا؛ فَهُوَ على

وقد ردَّه الصدرُ الشهيد فقالَ: بلُ هوَ ظِهارٌ بالإجْماعِ (١٠)، وقدْ مرَّ بيانُه آنفًا. وأرادَ بالحُرْمَتَيْنِ: حرمةَ [٣/٣٣٣/م] الإيلاءِ، وحرمةَ الطَّهارِ، وأدناهُما حرمةُ الإيلاءِ مِن وجوهِ:

أحدُها: أنَّ الحُرمةَ في الإيلاءِ لا تثبتُ في الحالِ؛ ما لَمْ تمْضِ أربعةُ أَشهُرٍ، وفي الظهارِ: تثبتُ في الحالِ.

والثّاني: أنَّ الحرمةَ الَّتي تثبتُ بالإيلاءِ يمكنُ دفْعُه بالفَيْءِ في المدَّةِ بالوطْءِ، وليسَ كذلكَ الظَّهارُ ؛ فإنَّه لا يجوزُ وطْءُ الَّتي (٢) طاهَرَ منْها ما لَمْ يُكَفِّرْ.

والنَّالثُ: أنَّ الظَّهارَ مُنْكَرٌ مِن القولِ وَزُورٌ ، وليسَ كذلكَ الإيلاءُ؛ لأنَّه يمينٌ مباحٌ.

والرَّابِعُ: أنَّ كفَّارةَ الظَّهارِ إطعامُ ستَينَ مسكينًا، وكفارةُ الإيلاءِ: إطعامُ عشرةِ مساكينَ، والصَّومُ في الظُّهارِ: شهْرانِ متتابعانِ، وفي الإيلاءِ: ثلاثةُ أيّامٍ متنابعة، فتكونُ كفَّارةُ الظَّهارِ أَغلظَ.

والحامسُ: أنَّ الرجُلَ إذا ظاهَرَ مِنِ امْراْتِه ، ثمَّ طلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ عادتْ إلى الأوَّلِ بعد زوْجِ آخَرَ ؛ كانَ الظَّهارُ على حالِه لا يقْربُها حتى يُكَفَّرَ ، وإذا آلَى مِنِ الْمُواْتِه أَبدًا ، ثمَّ طلَّقها ثلاثًا ؛ بطلَ الإيلاءُ ، حتى إذ عادتْ إليه [١٩٥١، و] بعد زوْجِ آخَرَ ، فلَمْ يقْربُها في أربعةِ أشهُرٍ ؛ لا تقعُ البَيْنُونَةُ ؛ لكِن إذا قَرِبَها كَفَّرَ عَن يمينِه ، فلَمَّ يقربُها في أربعةِ أشهُرٍ ؛ لا تقعُ البَيْنُونَةُ ؛ لكِن إذا قَرِبَها كَفَّرَ عَن يمينِه ، فلَمَّ عادتْ حرمةُ الإيلاءِ أدنَى مِن حرمةِ الظَّهارِ كانَ المرادُ إيلاءً ؛ للتيقُنِ .

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي»، وَنَوَىٰ طَلَاقًا، أَوْ ظِهَارًا؛ فَهُوَ عَلَى

<sup>(</sup>١) يتظر: قشرح الجامع الصغيرا للصدر الشهبد [ص/٣٢٢].

<sup>(</sup>٢) وتع بالأصل: «الذي؛ والعنبت من، الف، واغ، وام، واره.

# مَا نَوَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الظَّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ التَّحْرِيمِ

ول خابة البيال ك

مًا نَوَىٰ)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامع الصغير»(١) المعادةِ.

وفي هذه المسالة لا يُتصوَّرُ معنى الكرامة والمنزلة؛ للتَّصريح بالحُرمة؛ لكِنْ يتصوَّرُ الطَّلاقُ والظِّهارُ، فأيُّهما موَىٰ؛ صحَّ ذلِكَ؛ لاحتِمالِه، كما في المسألة الأُولى، وداكَ لأنَّ قولَه: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)؛ يكونُ طلاقًا بالنَّيَّةِ، والتَّشبيهُ بالأمُّ بقولِه: (كَأُمِّي) تأكيدُ لتلكَ الحُرمة، فإذا شبَّهها بظَهْرِ الأُمَّ يكونُ ظهارًا، فبِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ أَنْ بكونَ ظهارًا، فبِالطَّريقِ الأَوْلَىٰ أَنْ بكونَ ظهارًا إذا شبَّهها بالأُمِّ.

أمًّا إِذَا نَوىٰ التَّحريمَ فهوَ ظِهارٌ، ويِه صرَّحَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدِ في «الكافي»(٠٠).

وعلَّلَ الصدرُ الشهيدُ في «شرح الجامع الصغير» وقالَ: قدْ ترجَّعَ حرمةُ الظهارِ ؛ لأنَّه ما ذكَرَ هذِه الحُرمةَ مطْلقً ، وإنَّما ذكَرَها مُشَبِّهًا بالأمِّ ، وتشبيهُ المنكوحةِ بالأمُّ سبَبٌ لحرْمةِ الحرمةِ الإيلاءِ والطَّلاقِ ، فتعبَّنَ الظَّهارُ بدلالةِ النَّشبيهِ .

وأمَّا إذا لَمْ تَكُنْ لِهُ نَيَّةٌ: فقدُّ دَكَرَ بِعضُ المتأخَّرِينَ فِي الشرح الجامع الصغيرا خلافًا، فقالَ: على قولِ أَبِي حنيفةَ وأبي يوسُفَّ: هوَ إيلاءٌ؛ ليكونَ الثَّابتُ بِهِ أَدنَى الحُرْمَتَيْنِ، وعلى قولِ محمَّدٍ: هوَ ظِهارٌ؛ لِكَافِ التَّشبيهِ.

نقالَ الصدرُ الشهيدُ ﴿ وهذا أيضًا غلطٌ ؛ ستِدُلالًا بما نصَّ في المختصر الكافي على أنَّه إذا قالَ: «أنتِ علَيَّ حرامٌ كأُمِّي ، ولَمْ ينوِ شيئًا ؛ يكونُ ظهارًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) يبطر «الجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٢٢].

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٧٩].

 <sup>(</sup>٣) منظر: اشرح الجامع الصغير الشهيد الشهيد (ص/٣٢٢) ، االاحتيار ٢٠٨/٣] ، (الجوهرة البيرة)

وَالتَّشْبِيهِ تَأْكِيدٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ مَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِيلَاءٌ وَعَلَىٰ قَوْلٍ محمدٍ ظَهَارٌ وَالوَجْهَانِ مَيَّنَاهُمَا.

وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَنْتِ عَلَيْ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ﴾ ، وَنَوَىٰ طَلَاقًا أَوْ إِيلَاءً ؛ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَقَالَا: هُوَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَخْتَمِلُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا بَيَّنَّا غَيْرَ

ولَمْ يَذُكُر شَمَسُ الأَنْمَةِ السَّرَحْسِيُّ أَيْصًا فِي «شُرِحِ الكافي» \_ وهو «مبسوطه» \_ فيما إذا لَمْ يكُنْ له نيَّةٌ خلافًا، بلُ قالَ: «وإنْ لَمْ يكُنْ له نيَّةٌ فهوَ ظِهارٌ ؛ لأنَّ حُرْمَةَ الظَّهارِ دونَ حُرْمَةِ الطَّلاقِ ؛ لأنَّ الطَّهارَ لا يُزِيلُ المِلْكَ، والطَّلاق يُزِيله» (۱) . وكذلكَ قالَ شمسُ الأَنْمَّةِ البَيْهَقِيُّ هِ فِي «الشامل» (۲) ، والوَلْوَالِحِيُّ فِي «فتاواه» (۱) ، والعَثَّابِيُّ فِي «شرح الجامع الصغير».

فَعُلِمَ: أَنَّ الخلافَ المَذْكُورَ فِي ﴿الْهِدَايَةِ ﴾ بِينَ أَبِي يُوسُفُ وَمَحَمَّدٍ ، فِيهِ نَظَرُ ، قُولُه: (وَالْوَجْهَانِ بَيَّنَاهُمَا) ، أي وجْهَا قولِ أبي يُوسُفُ وقولِ مَحَمَّدٍ ، وأشارَ بَهِما إلى قولِه: (لِيَكُونَ الثَّابِتُ أَذْنَى الخُرْمَتَيْنِ) ، وإلى قولِه: (لِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ مُخْتَصَّ بِهِ) ، أي: بالظّهارِ ،

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي»، وَنَوَىٰ طَلَاقًا أَوْ إِبِلَاءً؛ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَا: هُوَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ)، وهذِه مِن المسائِلِ المُعَادة في «الجامع الصغير»(١٠).

 <sup>= [</sup>۲/۱۶]، والفتارئ الهندية؛ [۲/۲۴٥].

<sup>(</sup>١) يَنظر. (المبسوط؛ للسَّرَخْسِيُّ [٢/٩/٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١٠١ط، للبيهقي [ق ٢٠٠]

<sup>(</sup>٣) ينظر ١١١عتاوي لولُوالِحِيَّة ١٤/٢]٠

 <sup>(</sup>١) ينظر (الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٢٢٣].

### أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ إِذَا نَوَىٰ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ ظَهَارًا ﴿

﴿ غَايِةَ الْبِيالِ ﴾

وقولُه: (قَالَا: هُوَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ) لنا فيهِ كلامٌ<sup>()</sup>؛ لأنَّه يُفْهِمُ منهُ آنَّه إذا نوىٰ إيلاءً يكون إيلاءً عندَهُما، وليسَ ذلكَ بمذْكورٍ في ظاهِرِ الرَّوايةِ-

ولِهذا قالَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ ﴿ فِي الكافي ١٤ الوَانُ قالَ: أنتِ علَيَّ حرامٌ كَظَهْرِ أُمِّي \_ وهوَ يُربدُ الطَّلاقَ ، أوِ التَّحريمَ ، أوِ لظهارَ \_ فهوَ ظهارٌ في قولِ أبي حنيفةَ . وقالَ أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: إذا أرادَ بالنَّحريمِ الطَّلاقَ ؛ فهوَ طلافُ ١٠٠٠ إلىٰ هنا لفُط «الكافي» ، ولَمْ يتعرَّض ليَّةِ الإيلاءِ على مذهبِهِما كما ترى .

وقالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخَسِيُّ في اشرح الكافيا: الوعدَ أَبِي يوسُفَ ومحمَّدٍ: اإِنْ نوى الظُهارَ [٣٠٤،٢]، أَوْ لَمْ يكُنْ لَه نَيَّةٌ؛ فهوَ طهارٌ، وإِنْ نوىٰ الطَّلاقَ فهوَ طلاقٌ»(٣)، ولَمْ يتعرَّضُ لنيَّةِ الإيلاءِ أيضًا (٤).

ولهذا لَمْ يَذْكُرُ فَخُرُ الْإسلامِ الْبَرِّدَوِيُّ فِي قَشْرَحَهُ لَلْجَامِعِ الصَّغَيْرِ ﴾ نبهَ الإيلاءِ أصلًا ، وكذا الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ ﴿ لَهُ يَذْكُرُهَا فِي قَشْرَحَ الطَّحَاوِيِّ ﴾ (١٤٦٩/١) ، وكذا شمسُ الأَثمَّةِ البَيْهَقِيُّ لَمْ يَذْكُرُهَا فِي قَالشَامِلُ ﴾ .

وقدُ صرَّحَ الوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»(٥) مجلافِ ذلِكَ حيثُ قالَ: «وقالا: إذا نَوىٰ طلاقٌ كانَ طلاقًا، وإنْ موَىٰ التَّحريمَ، أو الظَّهارَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شيئًا؛ كانَ ظهارًا، ولَمْ يقُلُ: إِنْ نوىٰ التَّحريمَ كانَ إيلاءً».

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «وهده لنا فه كلام»، والعثبت من: (ف)، و(غ)، و(م)، و(ر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: والكافي؛ للحاكم الشهيد [ق٧٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط) للشَّرُخُسِيِّ [٢٢٧/٦].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: قيدائع الصنائع [٣٦٧/٣]، اشرح قاصحان على الحامع الصغير [ق/١٤٠]، «الفتاوئ التاتارخانية» [٤/٤]، «العباية» [٤/٤]، «العباية» [٤/٤]، «العباية» [٤/٤]، «الفير العائق» [٤/٣٦]، «الفتاوئ الهبدسة» [٣٦٦/١].

 <sup>(</sup>a) ينظر: اللفتاؤي الوَلْوَالِجِيَّة [٦٤/٢].

🚓 غاية البيان 🤧

وإلى هذا أشارَ صاحبُ «المُخْتلف» أيضًا؛ لأنَّه قالَ: «إذا قالَ لامْرأتِه: «أنتِ عليَّ حرامٌ كَطَهْرِ أُمِّي»، ونوَى به الطَّلاقَ، أو الظّهارَ، أو التَّحريمَ المُطْلقَ؛ فهوَ ظهارٌ. وقالا: إنْ أرادَ الطلاقَ فهوَ طلاقٌ»(١).

وكَأَنَّه قَالَ: خلافُهُما فيما إذا أرادَ الطَّلاقَ، أمَّا إذا أرادَ غيرَهُ يكونُ ظهارًا بالاتَّفاقِ، لكِن الصدُر الشَّهيد ﴿ ذَكَرَ في الشُّرْحه للجامع الصغير » \_ كما في الهداية » \_ فقالَ: وعندَهُما هرَ على ما نوَى ؛ لوجودِ التَّصويحِ بلفُظةِ الحُرمةِ، والنَّها تحتمِلُ ما نَوى أنها تحتمِلُ ما نَوى أنه.

وكذلكَ ذَكَرَ الإمامُ العَتَّابِيُّ في «شرحه للجامع الصغير» حيثُ قالَ: «وعدُ محمَّدٍ: إنْ نوى الطلاقَ فطلاقٌ، وإنْ نوى اليمينَ يكونُ إيلاءً، ولا يكونُ ظهارًا؛ لأنَّ لفْظَ التَّحريم يحْتملُ الطَّلاقَ، ويحتمِلُ اليّمينَ».

ثمَّ قالَ: «وعندَ أبي بوسُفَ: إنْ نوئ بمينًا يكونُ إيلاءً؛ لِمَا قُلنا، ولا يكونُ ظهارًا».

والحاصلُ: أنَّه إذا نوئ الطَّلاقَ يكونُ ظهارًا عندَ أَبِي حنيفةَ. وعندَهُما: يكونُ طلاق.

وَرَوَىٰ أَصِحَابُ «الإملاء» عن أبي يوسُف: أنَّه يكونُ طلاقًا وظهارٌ ؛ لأنَّه باعتِبارِ التَّصريحِ بالظُّهارِ باعتِبارِ التَّصريحِ بالظُّهارِ بكونُ طلاقًا عندَ النَّيَّةِ ، وياعتِبارِ التَّصريحِ بالظَّهارِ يكونُ ظهارٌ ، ولا منافاةً ؛ لأنَّه إذا طلَّقَ ثمَّ ضاهَرَ ، أوْ ظاهَرَ ثمَّ طلَّقَ ؛ صحَّ .

وجْهُ الظَّاهِ عِلْهُما: أنَّ لفْظَ التَّحريمِ يختمِلُ الطَّلاقَ، فإذا نوَىٰ ذلِكَ صحَّ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختلف الرواية؛ لأبي اللبث الـــمرقندي [٢/٩٨٥].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح الجامع الصغيراً للصدر الشهيد [ص/٣٢٢].

وَعِنْدَ أَبِي بُوسُفَ ﴿ يَكُونَانِ جَبِيعًا وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعُهُ وَلَابِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَا يَكُونُ الظُّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ [١/١٤٥] حَتَّىٰ لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ

ويكونُ قولُه: كظَهْرِ أُمِّي؛ لتأكيدِ تلكَ الحُرمةِ.

ووجْهُ قولِ أَبِي حنيفةً ﴿ إِنَّ الْمُتَعَامِهِ اللَّفَظَ \_ أَعْنِي قُولَه: كَظَهْرِ أُمِّي \_ صريحٌ في الظَّهارِ ، ولفَظ التَّحريم مُحْتملٌ ، والمُحْتملُ أبدًا يُرَدُّ إلى المُحْكمِ ، ولا يعْملُ نيتُهُ ، فصارَ يعْملُ نيتُهُ ، فصارَ على الظَّلاقِ إذا نوَىٰ بِه شيئًا آخَر ؛ لا يعْملُ نبَّتهُ ، فصارَ كأنَّه نصَّ على الظَّهارِ ونوَىٰ به الطَّلاقَ ، ولَمْ يذُكرُ لَفْظَ الحرامِ .

وما رَوَى أصحابُ «الإملاء» عَن أبي يوسُف ﴿ فقدْ ضعَفَه شمسُ الأنهَّةِ السَّرَخُسِيّ ﴿ فقدْ ضعَفَه شمسُ الأنهَّة السَّرَخُسِيّ ﴿ فَانَ الطَّلاقَ إِنْ وقَعَ بقولِهِ أَنتِ علَيَّ حرامٌ ، كَانَ مَتَكلَّمًا بلفظِ الظَّهارِ بعدَما بانَتْ ، والظهارُ بعدَ البَيْنُونَةِ لا يصحُ ، فإنْ وقَعَ الظَّهارُ مِعَ الطَّلاقِ ، فاللفظُ الواحدُ لا يحتَمِلُ معْنَيَيْنِ مُختلفَيْنِ ، وفيهِ نظرٌ ؛ لأنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّفظَ واحدٌ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّفظَ واحدٌ إِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّفظَ واحدٌ إِنهَا قُلنا .

نولُه: (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﴿ يَكُونَانِ جَمِيعًا ) ، أي: بكونُ الظَّهارُ والطَّلاقُ جَميعًا ؛ لكِن هذا لبسَ بظاهِرِ الرُّوايةِ عَن أبي يوسُف ﴿ ، وقدْ بيَّناهُ .

تولُّه: (وَقَدْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ) ، أَيُّ في "شرح الكافي".

قولُه: (ثُمَّ هُوَ مُحْكُمٌ، وَيُرَدُّ النَّحْرِيمُ إِلَيْهِ)، أَيْ: قولُه: (كَظَهْرِ أُمَّي) مُحْكَمٌ في الظّهارِ، ويُرَدُّ النَّحريمُ المُحْتملُ لغيرِ الطَّهارِ إلىٰ المُحْكَمِ، كما هوَ الأصلُ، يفني: يُرَادُ بالنَّحريمِ: الظُّهارُ،

تُولُه: (وَلَا يَكُونُ الظُّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ)، وهذا لفْظُ الفُدُورِيّ في

مُظَاهِرًا؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ مِن يَسَآإِهِمْ ﴾ ، وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأُمَةِ تَابِعٌ فَلَا تَلْحَقُ بَالْمَنْكُوحَة ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَ مَنْقُولٌ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا طَلَاقِ فِي الْمَمْلُوكَةِ.

«مختصر» المُعَادة. وهيّ مِن مسائِلِ «الجامع الصغير» المُعَادة.

وصورتُها فبهِ: «محمَّدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةَ ﷺ: فيمَنْ يُظاهِرُ أَمَنَه، قالَ: لا يكونُ مُظاهِرُ (\*\*\*، يعْني: لا يخرمُ عليْه وطْءُ الأَمَةِ بالظَّهارِ .

قالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﷺ في «شرح الكافي»: «ولا يكونُ الرَّجلُ مُظاهِرًا مِن أَمَتِه، ولا مِن أُمَّ ولدِه، ولا مَن مُدَبَّرتِه عندَما.

وقالَ مالكُ: يصحُّ طِهارُه منهنَّ "؛ لحصولِ تشبيهِ المُحلَّلةِ بالمُحَرَّمهِ (١٠٠٠. ولَنا: قولُه تعالى: ﴿ وَالنِّينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِة ﴾ [اسعادات ٢].

والنساءُ: اسمٌ للرَّوجاتِ ١٠٠٠/١]، والمملوكة لا تُسمَّىٰ زوجة، فلا يصحُّ الطَّهارُ منها؛ ولأنَّ الحِلَّ في الأَمَةِ تابعٌ ليسَ بمقصودٍ، وإنَّما المقصودُ مِلْكُ اليَّمِينِ، ولِهذا إذا اشْترى الأَمَة المجوسيَّة أَوْ أُختَه الرَّضاعِيَّة؛ صحَّ، فلَمَّا كانَ الحِلُّ تابِعًا في الأَمَةِ؛ لَمْ تكُن مُلْحقة بالزَّوجةِ؛ لأنَّ الحِلَّ فيها مقصودٌ؛ ولأنَّ الحِلُّ قيها مقصودٌ؛ ولأنَّ الطَّهارَ كانَ طلاقًا في الجاهليَّةِ، فنُقِلَ حكمُ الطَّلاقِ إلى تحريم [٢٢٥،٢٠] مؤقّتِ بالكَفَارةِ، والأَمَةُ لِستْ بمحلُّ للطَّلاقِ، فلا تكونُ محلًّا للظَّهارِ، ولِهذا لَمْ تكُنْ محلًّا للظَّهارِ، ولِهذا لَمْ تكُنْ محلًّا للطَّلاقِ، والأَمَةُ لِيستْ بمحلُّ للطَّلاقِ، فلا تكونُ محلًّا للظَّهارِ، ولِهذا لَمْ تكُنْ محلًّا للظَّهارِ، ولِهذا لَمْ تكُنْ محلًّا للظَّهارِ، ولِهذا لَمْ تكُنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُلُوريُّ) [ص/١٦٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لجامع لصغير/مع شرحه النافع الكبير ١ [ص/٢٢٣]-

 <sup>(</sup>٣) ينظر: والشرح الصغير/مع حاشبة الصاوي، للدَّرْدِير [٦٣٧/٢]، و (التاح والإكليل لمختصر حليل)
 للموَّاق [٤٧٨/٥].

 <sup>(1)</sup> ينظر: االمبسوط؛ للشَرُخْسِيُّ [٢/٧٧].

فإنْ تَزَوَّجَ امْرِأَةَ بِغَيْرِ امْرِهَا ، ثُمَّ ظاهَرَ منْهَا ، ثُمَّ أَجَازِتِ النَّكَاحَ ؛ فالظَّهارُ ناطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ صَادَقَ فِي لَتَشْبِيهِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا وَالظَّهَارُ لَيْسَ بِحَقِّ مِنْ حُقُوقِهِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّفَ بِحِلَافِ إِعْتَاقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ،

🚓 غاية البان 🤧

يُؤيِّدُه: مَا رُوِيَ عَنِ ابنَ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ: أَنَّهُ لَا كَمَّارَةَ فِي الطَّهَارِ عَنِ الأَمَةِ ﴾ ('') ، وكذا لؤ طاهَرَ مِن أَحنبيَّةٍ ؛ كَانَ باطلًا ؛ لعدم معْنَى الظِّهارِ ، لأنَّه نشبيهُ المُحرَّمةِ بالمُحرَّمةِ ، فلَمْ يكُنْ مُنْكرًا مِن القولِ وزُورًا ،

قولُه: (فَإِنْ تَرَوَّجَ امْرَأَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ أَجَازَتِ النَّكَاحَ ؛ فَالطَّهَارُ مَاطِلٌ)، أَوْرَدَ هذِه المسألة بسببلِ التَّفريعِ لِمَا قَبْلَه ؛ لأنَّه لَمَّا قَالَ: (وَلَا يَكُونُ الظَّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ)، فَرَّعَ هذِه المسألة عليه، يعْبي: لو ظاهرَ مِن المرأة نكونُ الظَّهَارُ إلا مِنَ الزَّوْجَةِ)، فَرَّعَ هذِه المسألة عليه، يعْبي: لو ظاهرَ مِن المرأة نكاحُها موقوفٌ ؛ لا يصحُّ ظِهارُه ؛ لأنَّها حينَ ظاهرَ منها الرجُلُ لَمْ تكُنُ زوْجته ، فلم يصحَّ طِهارُها، والظهارُ مُنْكَرٌ مِن القولِ وَزُورٌ، وهذا الكلامُ لَمْ يقعْ مُنْكرًا وزُورًا؛ لأنَّه صادِقٌ لا كاذِبٌ، حيثُ شبَّة المُحرَّمة بالمُحرَّمة ، فلا يكونُ ظهارًه.

ولا يقالُ: ينبَغي أنْ يتوقَّفَ الظّهارُ على إجازةِ المرَّأةِ النَّكاحَ، كما يتوقَّفُ النَّكاحُ؛ لأنَّ الظّهارُ على إجازةِ المرَّأةِ النَّكاحَ، كما يتوقَّفُ النَّكاحُ؛ لأنَّ الظَّهارَ مبْنِيِّ على المِلْكِ، والمِلْكُ مؤقوفٌ، فينبَغي أن يكونَ ما يُبْتَنَىٰ على المِلْكِ أيضًا موقوفًا.

لأنَّا نقولُ: الظّهارُ ليسَ مِن حقوقِ مِلْكِ النَّكَاحِ، فلا يلزمُ مِن توقُّفِ النَّكَاحِ توقُّفُ الظّهارِ ، وذلكَ لأنَّ الظّهارَ حرامٌ مخضٌ؛ لكويه مُنْكرًا مِنَ القولِ وزُورًا ،

 <sup>(</sup>۱) أحرجه: أبو يوسف في 8 لآثار؟ [س/۱۵۱]، والدارقطني في استنه؛ [۳۱۸/۳]، ومن طريقه الحرجه: أبو يوسف في 8 السنن الكبرئ؟ [رقم/۲۷/ ۱۵]، عَن ابْنِ عَبَّاسِ رائِقه به نحوه.

وَمَنُ قَالَ لِيسَائِهِ: «أَنتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»؛ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ، وَعَلَيْهِ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةً؛ أَضَافَ الطَّلَاقَ، وَعَلَيْهِ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةً؛

والنكاحُ أَمْرٌ مشَّروعٌ ، فدَمْ يلزَمْ مِن توقُّفِ المشْرُوع توقُّفُ المحْظورِ .

بحِلافِ ما إذا أَعتَقَ المشتري العد المعصوب مِن العاصبِ، ثمَّ أَجازَ المعصوبُ مِن الغاصبِ، ثمَّ أَجازَ المعصوبِ المعصوبُ منه الشراء ؛ نفذ العتقُ؛ لأنَّ الشّراء لَمَّا توقَّفَ على إجازةِ المعصوبِ منه، توقَّفَ العتقُ أَيْضًا؛ لأنَّ الإعتاق مِن حقوقِ المِلْكِ، وهُما مشروعاكِ، فلزِمَ مِن توقَّفِ المِلْكِ، وهُما مشروعاكِ، فلزِمَ مِن توقَّفِ المِلْكِ، فكانَ حُكْمًا مِن أَحكامِه، فتوقَف الإعتاقِ، وذلِكَ لأنَّه مُتْهِي للمِلْكِ، فكانَ حُكْمًا مِن أَحكامِه، فتوقَف جميعًا.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: «أَنْنُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي» ؛ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيعًا) ، وهذِه مِن مسائِلِ [٢/٥٣٣٤/م] القُدُورِيِّ (١) .

اعلم: أنَّ الرَّحلَ إذا ظاهرَ مِن أربعِ نِسوةٍ؛ فعليْهِ أَرْبعُ كفَّاراتٍ، نصَّ عليْه الحاكمُ الشهيد في «الكافي»(٢).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: عليهِ كفَّارةٌ واحدةٌ إذا ظاهَرَ منهنَّ بكلِمةٍ واحدةٍ. وهذا قولُهُ القَديمُ (٣). كذا ذكر الشيخُ أبو نصرِ البَغدَادِيُّ ﷺ، وشمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيِّ (١).

وذكَرَ في ﴿المُخْتَلَفِ﴾ (٥): أنَّ عندَ مالكِ يجبُ عليْهِ كفَّارةٌ واحدةٌ (١)؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر الفُدُّورِيُّ) [س/١٦٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق٨٠].

 <sup>(</sup>٣) وقال في الجديد: يلزمه أربع كمارات؛ لأنه رُجِد الطهارُ والعَوْدُ في حق كل واحدة منهى، فلزمه
 أربع كفارات، كما لو أفردهن بكلمات. ينظر: قالمهذب للشيراذِيّ [٦٨/٣].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «المسوطة للشرَّخْسِيِّ [٢٢٦/١].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [٢٠٧٤/٢].

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «الكاني في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر [٢٠٥/٢]، و «الشرح الكبير/بحاشية الدسوقي، [٢/٥٤].

🗞 غاية السيال 🏤

إيجابٌ واحدٌ، فلا يوجبُ أكثرَ مِن كفَّارةٍ واحدَّةٍ، كما إذا قالَ. واللهِ لا أقربُكنَّ، ووطِنَهنَّ جميعًا في مدَّةِ الإيلاءِ؛ لا يلزمُه إلا كفَّارةٌ و.حدةٌ.

ولَنا: أنَّ الكفَّارةَ تجَّ بِالظُّهَارِ والعَوْدِ جَمِيعًا، وعَوْدُه في هذِه المرَّأةِ عيرُ العَوْدِ في المرَّأةِ الأُخْرَى، فلَمَّا تعدَّدَ السَّبُ المُوحبُ تعدَّدَ المُسَبِ، كما إذا ظاهَرَ مِن كلِّ واحدةٍ على حِدةٍ، ولأنَّ الظُهارُ يوجبُ حُرمةٌ مؤقَّتةٌ بالكفَّارةِ، فإذا أضافَ الظُّهارُ إليْهنَّ حميعًا وجَبَ في حقِّ كلِّ واحدةٍ منهنَّ حرمةٌ مؤقَّتةٌ بالكفَّارةِ، فتعدُّدُ الكفّارةِ حسب [١٠٥٤٠] تعدُّدِ الحُرُمةِ، كما أنَّ الطلقاتِ النلافَ تُوجبُ حرمةٌ مؤقَّتةً برقِّج آخَرَ، فإذا أضافَ الطَّلقاتِ النَّلاثَ إليهنَّ جميعًا، ثبتَ في كلِّ واحدةٍ منهنَّ حرمةً مؤقَّتةً مرتفعُ بزوْج آخَرَ، فكذا هُنا،

وهدا معْنى قولِه: (كَمَا إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ)، بخِلافِ الإيلاءِ؛ فإنَّ الكَمَّارةَ ثَمَّةَ إِنَّمَا تَجَبُّ لَهَتْكِ حُرْمَةِ اسمِ اللهِ تَعَالَىٰ، ولَمْ يَتَعَدَّدْ دِكْرُ الاسمِ بِتَعَدُّدِ النَّسَاءِ، فَلَمْ تَجَبُّ إِلاَ كُفَّارةٌ وَاحِدةٌ.

ثمَّ اعلَمْ: أنَّه إذا ظاهَرَ مِنِ الْمُرأَةِ واحدةِ مرَّتينِ أو ثلاثًا في محالسَ مُختلفةٍ ؛ فعليْهِ فعليْهِ لكلَّ طهارٍ كفارةٌ ، وكذلكَ إنْ ظاهَرَ منها في مجلسٍ واحدٍ ثلاثَ مرَّاتٍ ؛ فعليْهِ لكلِّ ظهارٍ كفَّارةٌ ؛ لأنَّ تكرارَ الظهارِ ، كتكرارِ ليَمين ، فكما تتكرَّرُ الكفّارةُ في الكِلِّ ظهارٍ المتكرِّرِ أيضًا ؛ إلَّا إدا نوئ بالظّهارِ الثّاني والنّالثِ: الأوَّلَ ، فحيننذِ تجبُ كفَّرةٌ واحدةٌ ، وهذا لأنَّ حكْمَ الظّهارِ أمُرَّ بينته وسينَ اللهِ تعالى ؛ فيصدَّقُ ، بخِلافِ الطَّلاقِ .

**فإنْ قيلَ ۚ** لَمَّا ثَبَتَ بِالظُّهارِ الأوَّلِ حرمةٌ مؤقَّنةٌ، فمِنْ أينَ تتكرَّرُ<sup>(١)</sup> الحرمةُ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل التتكرا، والمثبت من؛ لك، والغا، واما، وارا

لِأَنَّ الْحُرُّمَة تَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَالْكَفَّارَةُ لِإِنْهَاءِ الحُرْمَةِ فَتَنَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا بِخَلَافِ الحُرْمَةِ فَتَنَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا بِخِلَافِ الإيلاءِ مِنْهُنَّ ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ فِيهِ بِصِيتَانَةِ حُرْمَةِ الاسمِ وَلَمْ يَتَعَدَّدُ ذِكْرُ الإسم. الإسم. الإسم.

وڭ عابه الىيان چ

بتكُرار الطُّهار؟

قُلنا: بالظَّهارِ الأوَّلِ ثبتتِ الخُرمةُ المؤَقَّنَةُ مَعَ [٣/٣٣٦/٠] بقاءِ مِلْكِ الحِلِّ. فصحَّ الظُّهارُ الثَّاني والنَّالثُّ، ولا منافاةَ في احتِماعِ أَسْبابِ العُرمةِ، كالمخمرِ هي حَرامٌ على الصَّائم لعيِّنِه ولصومِه ولِيَمِينِه إذا حنفَ لا يشربُها.

قُولُه: (فَنَتَعَدُّدُ بِتَعَدُّدِهَا) ، أي: تتعدُّدُ الكفَّارةُ بتعدُّدِ الحُرمةِ .

قولُه: (وَلَمْ يَتَعَدَّدْ ذِكْرُ الإِسْمِ)، أرادَ بِه قولَه: «واللهِ» وإنَّما لَمْ يتعدَّدْ؛ لأنَّه قالَه مرَّةً واحدةً.

[واللهُ أعلَمُ]<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين؛ زيادة من: ٥٤٠٠.

#### فَصْـلُّ فِي الكَفَّرَةِ

قَالَ: وَكَفَّارَةُ الظَّهَارِ عِنْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ بَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِينًا لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْكَفَّارَةَ عَلَىٰ هَذَا

#### فَصْـلُّ في الكَفَّارَةِ

لَمَّا كَانَتِ الحُرمةُ في بابِ الظِّهارِ حرْمةً مؤقَّتةً إلى وجودِ المُنْهِي، وهوَ لكفَّارةُ: شرَغ في هذا الفصلِ لبيَانِ ذلِكَ.

قولُه: (قَالَ: وَكُفَّارَةُ الطَّهَارِ عِنْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِنِّينَ مِسْكِيمًا) ، أي: قالَ القُدُورِيُّ في «مختصره» (١٠) . فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِنِّينَ مِسْكِيمًا) ، أي: قالَ القُدُورِيُّ في «مختصره» (١٠) .

اعلَمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهارِ مشْرُوعةٌ على التَّرتيبِ دُونَ التَّخييرِ .. لأَنَّ اللّهَ ذَكَرَها محرْفِ الفاءِ ، وهي للتَّرتيبِ ــ الإعتاقُ عندُ القُدرةِ عليْه ، ثمَّ صيامُ شهرَينِ مُتتابِعَيْنِ عندَ العخرِ عنِ الإعْتاقِ ، ثمَّ إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا عندَ العجْزِ عنِ الصَّومِ .

والأصلُ فيهُ قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَ اللَّهِ مِن يَسَآيِهِ مَنْمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ ذَلِكُم تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَنَ لَرّ يَجِدْ فَصِيبَامُ شَهْرَقِ مُنتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ فَنَ لَرْ يَسْتَطِع فَإِظْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المحدد: ٢ منه والمرادُ مِن عِنْقِ الرَّقبةِ: إعْتَاقُ الرقبةِ؛ لأنّه إذا ورثُ أباه فنوَى به الكفّارة ؛ لم بُخِزِهِ، وقدْ نصَّ عليه الحاكمُ الشهيدُ هِ فِي «الكافي» (١٠)، وذلك لأنَّ الميراث بدخلُ في مِلْكِه بلا صُنْعٍ منهُ ؛ فيعْتِقُ عليهِ بلا صُنْعٍ منهُ أيضًا ، والكفارةُ شُرِطَ فيها بدخلُ في مِلْكِه بلا صُنْعٍ منهُ أيضًا ، والكفارةُ شُرِطَ فيها

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ، [ص/١٦٥].

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ الكافي، للحاكم الشهيد [٥٩٥].

النَّرْتِيبِ. قَالَ: وَكُل ذَلِكَ قَبُلَ الْمَسِيسِ وَهَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاهِرٌ لِلنَّنْصِيصِ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ مَنْهِيَةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَىٰ الْوَطْءِ لِيَكُونَ الْوَطْءُ حلالا.

😪 غابة البيال 🤧

التَّحريرُ، وهو صُنْعٌ منهُ، ولَمْ يوجَدْ.

قولُه: (قَالَ: وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ المَسِيسِ)، أي: قالَ القُدُورِيِّ في «مختصره، (<sup>()</sup>. يغني: أنَّ الكفَّارةَ يشْترطُ أنْ تقعَ قبلَ الوطْء؛ سواءٌ كانَتْ بالإعتاقِ أوِ الصِّيامِ أوِ الإطْعامِ،

أَمَّا فِي الإعتاقِ والصِّيامِ فظاهرٌ ؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ قالَ. ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِن فَبْلِ [٢٣٦/٣] أَن يَتَمَالَسًا ﴾ ، وقال تعالىٰ: ﴿ فَنَن لَرْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَتْلِ أَن يُتَمَالَسًا ﴾ ،

وأمَّا في الإطْعامِ \_ وإنْ لَمْ يشترطْ فيهِ التقدَّمُ على المَسِيسِ \_ ففيهِ وجُهانِ: أحدُهُما: أنَّ الكفَّارةَ في بابِ الظَّهارِ شُرِعتْ مُنْهِيةً للحُرمةِ التَّابِتةِ بالظُّهارِ والعَوْدِ جميعًا، فلو حَلَّ الوطءُ [١٧٧/١] قبلَ الكفَّارةِ بالإطعامِ لَمْ يكُنِ المُنْهِي والعَوْدِ جميعًا، فلو حَلَّ الوطءُ [٢٧٧/١] قبلَ الكفَّارةِ بالإطعامِ لَمْ يكُنِ المُنْهِي مُنْهِبًا ؛ لأنَّ الحِلَّ حيننذِ يحصلُ قبلَ وُجودِ المُنْهِي، وهوَ فاسدٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُلُّورِيُّ) [ص/١٦٥].

قَالَ: وَيُجْزِئُ فِي العِثْقِ الرَّقَبَةُ الكَافِرَةُ وَالمُسْلِمَةُ، وَالذَّكَرُ وَالأُسْنَى، وَالذَّكَرُ وَالأُسْنَى، وَالكَبِيرُ؛ لأنَّ اسْمَ الرَّقَبَةِ يَنْطَلِقُ على هؤلاءِ إذْ هي عِبَارَةٌ عنْ ذاتِ(١) المرْقُوقِ المَمْلُوكِ من كلِّ وَجْهِ.

😝 الماية البيان 🔧

السُّتَغْفِرِ اللهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّىٰ تُكَفِّرَ اللهَ وَلَا تَعُدُ حَتَّىٰ تُكَفِّرَ اللهَ

بيانُه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الواطئَ بالاستِغْفارِ ، وذلكَ يقْتضي سابِقةَ الذَّنْبِ ، وذلكَ يقْتضي سابِقةَ الذَّنْبِ ، وهوَ لا يكونُ إلَّا بارْتِكابِ الحرام.

فَعُلِمَ: أَنَّ الوطَّ حرامٌ قَمَلَ الكَفَّارةِ مطلقًا، ونَهَىٰ أيضًا عنِ العَوْدِ إلى الوطَّ عِلَى الوطَّ عَايةِ التَّكُفيرِ مُطلقًا، ولَمْ يُقَيِّدُ بكفارةٍ دونَ كفَّارةٍ، فعُلِمَ أَنَّ الوطَّ حرامٌ قبلَ الإطْعامِ أيضٌ، ثمَّ إِنْ وَطِئْها قبلَ أَنْ يُكفِّرَ فلا شيءَ عليْهِ بالوطّْ إِلَّا الاستِغْفارُ، وقدْ مرَّ بيانُ ذلكَ قبلَ هذا الفَصْلِ،

قولُه. (قَالَ: وَيُجْزِئُ فِي العِنْقِ: الرَّقَبَةُ الكَافِرَةُ وَالمُسْلِمَةُ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْشَى، وَالصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ)، أي: قالَ القُدُورِيِّ في «مختصره»(٣)، وذلِكَ لقولِه تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَالَنَا﴾.

بِيانُه: أنَّ اسمَ الرَّقبةِ مُطْلَقٌ، وليسَ فيهِ تقْييدٌ بصفةٍ دونَ صفةٍ ، فيجوزُ الكلُّ ، ولا خلاف في هذا المجْموعِ إلَّا في الرَّقبةِ الكافِرةِ ، فإنَّها تُجْزئُ عندَنا عنْ كفَّارةِ الظُّهارِ والإفطارِ واليَمينِ ؛ خلافًا للشَّافِعِيُّ ، فإنَّها لا تُخزئُ عندَه (١).

وعلى هذا الخلافِ: إذا نذَرَ أَنْ يعْتَقَ رقبةً ، فأعتَقَ رقبةً كافرةً. كذا ذَكَر الإمامُ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: اللاات،

<sup>(</sup>۲) مصئ تخریجه،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ ٥ [ص/١٦٥]-

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر المزس/ ملحق بالأم للشافِعيَّة (٣٠٩/٨)، و اللحاوي الكبيرة للماوردِيُّ (٢٠١/١٠).

🔫 غاية لبيان 🌮

علاءُ الدينِ العالِم في الطريقة الخلاف الأ()، وقُولُ أحمدَ كَقُوْلِ الشَّافِعِيِّ (١).

فلا يجوزُ تقييدُه بالإيمانِ بخبرِ الواحدِ؛ لأنّه زيادةٌ على النّصَ، وهي نسْخٌ، فلا يجوزُ نسْخُ الكتابِ بِه، ولا يجوزُ تقييدُه بالقياسِ على كفّارةِ القتلِ أيضًا؛ لأنّ قياسُ المنصوصِ على المنصوصِ، فلا يجوزُ ذلِكَ ؛ للزومِ اعتِقادِ النّقصِ فيما بولًى اللهُ بيانه.

قَإِنْ قُلْتَ: جاءَ في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَيْهِ بَرَقَبَةٍ سَوْدَاءَ، وَقَالَ عَلَيَّ عِثْقُ رَقَبَةٍ أَفَتُجْزِئُ هَذِه؟ فَامْتَحَنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَيْهِ بِرَقَبَةٍ سَوْدَاءً، وَقَالَ عَلَيْ عِثْقُ رَقَبَةٍ أَفَتُجْزِئُ هَذِه؟ فَامْتَحَنَهَا رَسُولِ اللهِ صَلَيْهِ بِالإِيمَانِ فَوَحَدَهَا مُؤْمِنَةٌ ، فَقَالَ: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (١) ، فتعليلُ رسولِ الله بالإِيمانِ في الكفَّارةِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: (طريقة الخلاف) للعلاء السمرقندي [ص/١٩٠]

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح سنهن الإرادات» للبُهُوتِني [٤٨٦/١]، و«كشف المحدرت لشرح أحصر المختصرات للتغلِي [٦٦١/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح في اللعة؛ للحَوْفري [١٣٨/ مادة' رقب]

<sup>(</sup>٤) أخرجه، مسلم في كاب المساجد ومواضع لمصلاة/ بال تحريم الكلام في الصلاه، ونَسْع ما كان من إباحه [رفم،٥٢٧]، وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب تشميت لعاطس في الصلاة [رقم/٩٣٠]، من حديث مُعَاوِيّةً بْنِ الحكم السُّلَمِيُّ بِيُّ به في سياق طويل، وفيه: وكَانَتْ لِي جَرِيّةٌ تَرْغَىٰ عَمَا لِي قِبَلَ أُخُدٍ و تُحوَّيِيَّةً، فَاطَلَعْتُ ذَاتْ يَوْمٍ فَإِذَا النَّيْبُ فَدْ دَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ عَمَا، وَلَنَا رَحُلُ مِنْ بنِي آدَمَ، آمَفُ كَما يَأْسَعُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَتْ رسُولَ الله يَجِهُ فَعَظَّمَ ذَلِك عَلَيْ، قُلْكَ بَي رَسُولَ اللهِ أُولِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: وَأَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

🚓 غاية البيان چ

قَلْتُ: الصَّحيحُ مِن الرّوابةِ في «السنن» عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ وَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَيْنَ اللهُ ؟ وَ فَيَةً مُؤْمِنَةً ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَيْنَ اللهُ ؟ وَ فَلَا رَفَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَيْنَ اللهُ ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأَصْبُعِهَا ، فَقَالَ لَهَا ' ﴿ فَمَنْ آنَا ؟ ﴾ فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَإِلَى النَّبِيِّ وَإِلَى النَّبِيِّ وَإِلَى النَّبِيِّ وَإِلَى النَّبِي اللهُ وَإِلَى النَّبِي اللهُ وَإِلَى النَّبِي اللهُ وَإِلَى النَّبِي اللهُ اللهِ ، قَالَ فَهَا ﴿ ﴿ أَعْيَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾ (١٠) .

بيانهُ: أنَّ الرَّجلَ قالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيَّ رَقَتَةً مُؤْمِنَةً ﴾ ، فاشتَرطَ النبيُّ ﷺ الإيمانُ لِذلِكَ ، وبيسَ كلامُنا فيهِ (١٠٠٠،٤) ؛ لأنَّ كلامَنا في الرقبةِ المُطْلقةِ ، ولأنَّ العُلماء طعَنوا في الحديثِ ؛ لأنَّ النَّبيُّ ﷺ قال: ﴿أَيْنَ الله ؟ ﴾ فأشرتُ إلى السماءِ ، ولا يُعْتَقَدُ برسولِ اللهِ آنَه يَطْلَبُ مِن أَحدٍ أَنْ يُثْبِتَ للهِ تعالىٰ جهةً ولا مَكانًا .

ولئِنْ صحَّ الحديثُ فهوَ محْمولٌ على كفَّارةِ القتلِ؛ بدلالةِ قولِه: «إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَهُ مُؤْمِنَهُ».

فَإِنْ قُلْتَ: الكَفَّاراتُ كَلُّها حنسٌ واحدٌ:

وفي بعضِها ورَدَ التحريرُ برقبةٍ مُطْلقهٍ عنْ قَيْدِ الإيمانِ، كما في كفَّارةِ الظُّهارِ واليَمينِ٠

وني بعضِها: ورَدَ برقبةٍ مُقيَّدةٍ بالإيمانِ، كما في كفارةِ القتلِ، فيُحْمَلُ المَطْلَقُ على المُقَيَّدِ إذا ورَد في حادثةٍ واحدةٍ، كما حُمِلَ قولُه [٢/٤٣٣٧/٢] على: «فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةً»(٢). على تقييد قوله ﷺ: «فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ

 <sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في كتاب الأيمال والبدور, باب في الرقبة المؤمنة [رقم/٣٢٨٤]. ومن طريقه البيهةي في «السنى الكبرئ» [رقم/٤٥٠٥]، وأحمد في االمسبد، [٢٩١/٣]، عن أبي هُزيْرة شيئ به

قال اللغبي: ﴿ إِسَادِهِ حَسِ ﴾ ، ينظر: ﴿ العِنوَ لَنْعَانِ ﴾ للنَّهِبِي [ص/١٦] .

<sup>(</sup>٢) أحرجه: أبو داود في كتاب الركاة/ ١٠٠ في زكاة السائمة [رقم/١٥٦٨]، والترمدي في كتاب

🚓 عايه البيار

السَّائِمَةِ شَاقًه ""، حتى شُرِطَتِ الإِسَامَةُ ""، وكذا أطْلَقَ تعالى الشهادة عن فيلا العدالة في موضع، وقيَّدُها في موضع آخَرَ، ثمَّ حُمِلَ المُطْلَقُ على المُقيَّدِ بالإحْماع، قلتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ المُطْلَقَ يُحْملُ على المُقيَّدِ عندَنا، بل لا يُحْملُ ذلِكَ عليه أبدًا إلَّا إذا تعذَّرَ الجمعُ بينَهُما، [كما في قولِه تعالى: ﴿ فَصِياهُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ ﴾ [الغزة أبدًا إلَّا إذا تعذَّرَ الجمعُ بينَهُما، [كما في قولِه تعالى: ﴿ فَصِينَاهُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ ﴾ [الغزة أبدًا إلَّا إذا تعذَّر الجمعُ بينَهُما، وقولِه تعالى \_ على قراءةِ ابنِ مَسْعُودٍ \_: (فَصِبَامُ فَلاَثَةِ أَيَامٍ مُتَنَابِعَاتٍ )] ""، بأنْ ورَدًا في حكم واحدٍ، فحينيْذِ يُحْملُ لِلضَّرورةِ، ولَمْ يُعْكَسُ؛ لأنَّ في المُقَيِّدِ كثرة ثوابٍ ؛ لعُسْرِه، وهما فيما نحنُ فيه يمْكِنُ الجمْعُ بينَهُما، فلا يُحْملُ أحدُهُما على الآخَرِ،

واشتراطُ الإِسَامَةِ في بابِ الزَّكاةِ ليسَ مِن أَجُلِ حَمْلِ المُطْلَقِ على المُقَبَّدِ، بل لقوله ﷺ: «لَيْسَ عَلَىٰ العَوَامِلِ شَيْءٌ ﴾ (٤)، وكدا اشتراطُ العدالةِ ليسَ مِن بابِ حَمْلِ المُطْلَقِ، بلُ هوَ لِقولِه تعالى: ﴿ إِن جَآءًكُو فَالِيقُ بِدَبَإِ فَتَنَبَّنُوا ﴾ [العجرات: ٦]،

الركاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والعنم [رقم/٢٢] ، والن سحه في كتاب الركاة/ باب صدقة الإبل [رقم/١٧٩٨] ، من طريق الرَّقْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ به .
 قال الترمذي: ﴿حديث ابن عمر حديث حسن ﴾ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الحاكم في اللمستدرك؟ [٩٩٢/١]، والنسائي في اللديات، وأبو داود في المراسير؟
 كما في. ٥ لدراية في تخريج أحديث الهداية؛ لابن حجر [٢٥١/١]، من طريق الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي
 بُكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّو راها به.

<sup>(</sup>٢) مضئ أن الإشامّة: هي مصدر من سامٌ يشوم سّؤمًا وإسّامّة،

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ريادة من. ففا، والغا، والراء. ودكّره في حاشية الما على سيل الإيضاح،
 ومضئ توليق الفراءة،

 <sup>(</sup>٤) أحرجه أبو داود في كتاب أبركاة/ باب في زكاة السائمة [رقم/١٥٧٢]، وأبن خزيمة في «السن الكبرئ» [رقم/٧٠٨٦]، عن علِي ﷺ به.
 قال أبن القطان: «إستاده صحيح»، ينظر: «نصب الراية» للزيلمي [٣٥٣/٢].

😝 غايداليان 🤧--

أي: توتَّفوا.

وامتناعُ جوازِ العَمْياءِ والشَّلَاءِ: لا يَرِدُ عليْنا؛ لأنَّها هالكةٌ مِن وجْهِ، فلا تكونُ رقبةً مُطْلقةً ، فلا يتناولُها النَّصُّ.

فَإِنْ قُلْتَ: الكَفَّارةُ حَقَّ اللهِ تعالى، فلا يجوزُ صَرْفُها إلى عدوَّ اللهِ تَعالى، وهوَ الكافِرُ، كالرَّكاةِ لا يجوزُ صَرْفُها إلى الكافِرِ.

بيانُه: أنَّ المأمورَ بِه تحْريرٌ هوَ حسَنةٌ مِن كلِّ وحْهِ ، وهذا التَّكفيرُ سيَّنةٌ مِن وجُهِ ؛ لكويه إعانةُ على المعْصيةِ ؛ لأنَّه يَقْرغُ بعدَ العتقِ لعِبادةِ الأوْثانِ وارتِكابِ المَعاصي .

قلْتُ: المأمورُ بِه تخريرُ رقبةٍ مُطْلَقةٍ ، وقد أَتَىٰ بِها ؛ فجازَ ، بخلافِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلى الكافرِ ؛ حبثُ لَمْ يَجُزْ ؛ لأنَّ الشَّرعَ أَخْرجَه مِن أَنْ يكونَ محلًّا للزَّكَاةِ بقوله على الخَدْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ » (1) ، ولا نُسَلَّمُ أَنَّ تخريرَ الكفرِ بقوله على الخَدْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ » (1) ، ولا نُسَلَّمُ أَنَّ تخريرَ الكفرِ سبئةٌ مِن وجُهِ ، بلُ هوَ حسنةٌ مِن كلِّ وجُهٍ ؛ لأنَّه تخليصُ العبدِ عنِ الرَّقَ ، وفيهِ تمكينُه مِنَ الطَّاعاتِ ، وإقامةِ الفرائصِ ، والغالبُ: أَنَّهُ يَفْعَلُ ذلكَ لأنَّ مؤلاهُ أَحسنَ الله ، وجزاهُ الإحسانِ إحسانٌ ، وإنْ لَمْ يفعلِ العبدُ ذلكَ فهُو مِن سوءِ الْحَيْدِرِه ، فلا يُضَافُ ذلكَ إلى مؤلاهُ ،

وقولُهُم: إنَّهُ إعانةٌ على المعصيةِ ؛ فلا تُسَلِّمُ ذلِكَ ، لأنَّ المُسْلَمَ لا يفعلُها ولا يقصدُها.

وإنْ قالوا: يحصلُ ذلكَ في ضمَّنِ [٣٢٨/٠] الإعْتاقِ.

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر ' اللّم أرّه في شيء مِن الأسانيد باللفظ المدكور ا تلت: مضئ تحريجه من حديث ابن عباس الله مرفوعًا بلفظ: التُؤخّذُ مِنْ أَغْنِبَائِهِم، وَتُودُ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ الله ينظر ' الدراية في تحريح أحاديث الهداية اللابن حجر [٢٦٦/٣].

والشافعي: يخالفُا في الكافِرَةِ ويقولُ الكَفَّارَةُ حَتَّ الله فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ " إلى عدوً الله كالزَّكَاة.

ونحن نقولُ المنصوصُ عليْهِ إعتافُ الرَّفَيَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَ وقصده من الإعتاق النَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ ثُمَّ مُقَارَفَتُهُ المَعْصِيَةَ ؛ يُحَالُ بِهِ إِلَىٰ شُوءِ اخْتِيَارِهِ.

و عاية البيان ع

قُدنا: ضِمْنيَّاتُ الشيءِ لا نُعلَّلُ، وأيصًا لا يلزمُ مِن تمْكينِ الفعلِ وجودُ الفعلِ وجودُ الفعلِ اختياريُّ مِن العبدِ، فلا يُضافُ فِعْلُ المعصيةِ إلى المَوْلَىٰ، المعلِ ، بل وجودُ بهِعْلِ اختياريُّ مِن العبدِ ، فلا يُضافُ فِعْلُ المعصيةِ إلى المَوْلَىٰ ، وباقي البحثِ في حَمْلِ المُطْلَقِ والمُفَيَّدِ يُعْرَفُ في كتابِنا المؤسومِ بـ النبين اللهُ أَلَىٰ وباقي البحثِ فولُهُ: (فَلَا يَجُوزُ صَرْفُها)، أي: صَرْفُ الكفَّارةِ ، وفي بعضِ النُسَخِ الصَرْفُها)، أي: صَرْفُ الكفَّارةِ ، وفي بعضِ النُسَخِ الصَرْفُها)، أي: صَرْفُ حقَّ اللهِ تَعالَىٰ -

قُولُه: (وَقَدْ تَحَقَّقَ)، أَيْ: تحقَّقَ إعْناقُ الرَّقبةِ ·

قولُه (التَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ) ، أي: القدرةُ على الطَّاعةِ .

قولُه: (ثُمَّ مُقَارَفَتُهُ المَعْصِيَةَ؛ يُحَالُ بِهِ إِلَىٰ سُوءِ اخْتِيَارِهِ)، أي: كَنْتُ العبدِ المعصيةَ [١٤٧٦/١] يُضافُ به إلى سوءِ اختيارِ العبدِ، وذَكَّر الضميرَ الراجعَ مِن ﴿ بِهِ اللهِ المُعَارَفَةِ ؛ على تأويلِ الاقتِرافِ أوِ الكشبِ، لأنَّ المقارَفةَ بمعْمَىٰ الاقتِرافِ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ﴿﴿، أَصَحَ: صَرَفُها ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٢) ينظر: (النَّبُوسِ شرح الأنْحِيكَثِيَّ) للمؤلف [٢٦٦١ - ٣٧٢]

 <sup>(</sup>٣) وهذا للهظ المعبوع من (الهداية) للمُرْغِياني [٣٦٧/٣]، وهو العثبت في النسخة لتي بعط المؤلف من (الهداية) [١/٥٣٥/ب] مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركد]، وكذا في نسخة البايشوني من (الهداية) [ق/١٠٦/ب] محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا].

واللفظ الأول. هو المُثُنَّت في سنحة القاسمِيّ مِن «الهدية» [ق/ ٩ / أ/ محطوط مكة كوبريني فاصل أحمد باشا ـ ثركيا] ، وكذا في نسخة لشَّهْرَكُنْديّ (المقروحة على أكمل الدين البايرييّ) [ق/ ٩ ٢ / أحمد باشا ـ ثركيا] ، وفي نسخة بن المصيح [ ١ / ق ١/ ١٣٤ / أ. مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا] ، وفي نسخة بن المصيح [ ١ / ق ١/ ١٣٤ مخطوط مكتبة وليّ الدين أفندي ـ تركيا] ،

وَلَا تُجْزِئُ العَمْبَاءُ ، وَلَا المَقْطُوعَةُ لِبَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَبْسِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَهِى الْبَصَرُ أَوْ الْبَطْشُ أَوْ الْمَشْيِ وَهُوَ الْمَانِعُ أَمَّ إِذَا إِخْتَلَّتُ الْمَنْفَعَةُ فَهُوَ الْمَانِعُ أَمَّ إِذَا إِخْتَلَّتُ الْمَنْفَعَةُ فَهُو عَيْرُ مَانِعِ حَتَّىٰ يَجُوزَ الْعَوْرَاءَ ، وَمَفْطُوعَةَ إِخْدَىٰ الْيَدَيْنِ وَإِخْدَىٰ الرَّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرُ مَانِعِ حَتَّىٰ يَجُوزَ الْعَوْرَاءَ ، وَمَفْطُوعَةَ إِخْدَىٰ الْيَدَيْنِ وَإِخْدَىٰ الرَّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ ؟ لِأَنَّهُ مَا فَاتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلْ الْخُتَلَّتُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتَا [١/١٤٠].

وهوَ كَشُبُّ السيَّئَةِ.

قولُه: (وَلَا تُجْزِئُ العَمْبَاءُ، وَلَا المَفْطُوعَةُ البَدَيْنِ أَوِ الرَّجْلَبْنِ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيِّ<sup>(۱)</sup>،

والمُرادُ مِن العَمْياءِ: الرقبةُ العَمْيهُ، وهيَ تشْملُ الدُّكَرَ والأَنثى جميعًا، لا الأَمَةَ العَمْياءَ، لأنَ عدمَ الجوازِ لا باعتبارِ الأُنوثةِ، بلْ باعتبارِ فوَاتِ جسْسِ الممفعةِ، فإنَّه ونتُ في هذه الصورِ: البصرُ في العمياءِ، والبطشُ في المقطوعةِ البدَيْن، والمَشْي في المقطوعةِ البدَيْن، والمَشْي في المقطوعةِ الرَّجْلَيْس، فلَمْ يخزِ عنِ الكفَّارةِ كالميتِ.

بخلافِ ما إذا اختلَّ جنْسُ الصفعةِ ، كالعَوْرِ ، أو كمقطوعةِ إحْدى اليدَيْنِ معَ إحْدى اليدَيْنِ معَ إحْدى الرِّجْلَيْنِ مِن خِلافٍ ، حيثُ يجوزُ ذلكَ لبقاءِ حنسِ المنفعةِ ؛ لأنَّ منفعةَ التَطْشِ والمشي قائمةٌ ، بخلافِ ما إذا قُطِعنا مِن جانبٍ واحدٍ ؛ حيثُ لا يجوزُ ؛ لفوّاتِ جنسِ المنفعةِ ؛ لتعذَّرِ المَشْيِ .

قالَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ في االكافي الان ولا يُجْزِئ الأعمى، والمُقْعَدُ، ولا مقطُوعُ النَّعَمَى، والمُقْعَدُ، ولا مقطُوعُ اليدَيْسِ، ولا الرِّجْلَيْنِ، ولا أَشَلَّهُما، ولا الأخرسُ، ولا المَعْتوهُ المغلوبُ، ويُجْزِئُ الأصمُّ، والخَصِيُّ، والمقطوعُ الأُذُنَيْنِ، والمقطوعُ المَذَاكِيرِ؛ لأنَّ منععة النسْلِ زائدةً على ما يُطْلَبُ مِن العماليكِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر التُدُورِيِّ ا [ص/١٦٥].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الكاني» للحاكم الشهيد [ق٧٩].

مَفْطُوعَتَيْنِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِفَوَاتِ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّرٌ وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ.

وَالْقِبَاسُ أَلَّا يَجُوزَ وَهُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ إِلَّا أَنَا اِسْنَحْسَنَا الْجَوَازَ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَنْفَعَةِ بَاقٍ فَإِنَّهُ إِذَا صِيحَ عَلَيْهِ يَسْمَعُ حَتَّى لَوْ كَانَ

ويُجْزِئُ الَّذي يُحَنُّ ويُفِيقُ ، والأقطعُ إحْدى البدَيْنِ وإحْدىٰ الرَّجْلَيْنِ ؛ إذا لَمْ يَجْزَ ، وكذلكَ إنْ كان القطعُ من جانبٍ واحدٍ : لَمْ يُجْز ، وكذلكَ إنْ كان القطعُ من جانبٍ واحدٍ : لَمْ يُجْز ، وكذلكَ إنْ كان [معام] (١٠) ؛ لَمْ يُجْز ، وإنْ كانَ مِن كلّ بدٍ إصبعٌ سوى الإبهامِ ؛ أَجْزَأ ، ولا يُجْزِئُ المَفْلُوجُ البابِسُ الشَّقَ (١٠) ،

قُولُه: (وَيَجُوزُ الأَصَمُّ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ (٣).

قالَ شمسُ الأَنْمَّةِ السَّرَخُسِيِّ فِي «المبسوط»(؛): وفي القياسِ: لا يُجْزِئُ، وهو روايةُ «النوادر»، لفَرَاتِ جنسِ المنفعةِ، وهوَ السمْعُ،

وجْهُ ظاهرِ الرَّوايةِ \_ رهوَ جوابُ الاستِحْسادِ \_: أنَّ الأصمَّ إذا صِيحَ هي أُذُنِهِ \_ بسبيلِ المُبالغةِ \_ يشمَعُ ، فلَمْ يكنْ جنْسُ المنفعةِ فانتَّا<sup>(ه)</sup>.

وروايةُ «النوادر» محمولةٌ على الصَّمَمِ الأصلي.

وقالَ في «الشامل»: «ويُجْزئُ الأصمَّ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين: زيادة من: الله : راغ : وارا -

 <sup>(</sup>٣) الشَّقُ .. بالكسر .. ، مصف الشيء ، يقال: أخذتُ شِقُ الشاة وشِقَةَ الشاه ؛ يعني ، نصعها . ينظر ،
 ۱۱ الصحاح في اللغة اللجَوْهَري [٢/٢٠٥/ مادة: شفن] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر التُدُورِيّ؛ [ص/١٦٩]

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» للسرخيبيّ [٤/٧] .

<sup>(2)</sup> ينظر: االجوهرة النيرة على محتصر القدوري ا [٦٦/٢] ، االساية شرح الهداية ا [٥/٥] .

بِحَالٍ لَا يَسْمَعُ أَصْلاً بِأَنْ وُلِد أَصَمَّ وَهُوَ الْأَخْرَس لَا يُجْزِئُهُ.

وَلَا يَجُوزُ مَقْطُوعُ إِبْهَامَيِ الْيَدَبُنِ؛ لِأَنَّ تُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبَفَوَاتِهِمَا يَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ.

حر∜ غابة البيال ع⊶

ثمَّ قالَ: قالوا: «لأنَّ الصَّمَمَ لا يُؤَثِّر في الكسْبِ تأثيرًا فاحشًا، ثمَّ قالَ: وقيلَ الصَّمَمُ بأصْلِ التَّخليقِ يمُنَع التَّكفيرَ »(١).

وقالَ في «الفتاوئ» الوَلُوالِجِيُّ (٢): ويجررُ الأَصَمُّ عنْ كفَّارةِ الظُهارِ إذا كانَ بشمعُ شيئًا ولا يشمعُ شيئًا، وإنْ كانَ لا يشمعُ شيئًا؛ لا يجوزُ، هوَ المحتارُ؛ لأنَّه في الوحهِ الأولِ بمنزلةِ العَورِ في حتَّ عدمِ فوَاتِ حنْسِ المنفعةِ، وفي الوجهِ الذّني: بمنزلةِ العَمَىٰ في حتَّ فوَاتِ جنسِ المنفعةِ،

ثمَّ قالَ: هكذا ذكره بعض المشايخ.

قولُه: (وَهُوَ الأَخْرَسُ)، أي: الَّذي وُلِدَ أَصَمَّ هوَ الأخرسُ، وهوَ الَّذي لا يتكلَّمُ لِآفَةٍ في لسانِه.

قولُه: (وَلَا يَجُوزُ مَفْطُوعُ إِنْهَامَي اليَدَيْنِ)، هذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في المَحتصره»(")، وذاكَ لأنَّ البطْشَ يحْصلُ بالإبهامِ، فإذا فاتَ الإِبهامانِ جميعًا يفُوتُ البَطْشُ، فلا يُجْزئُ عنِ الكفَّارةِ؛ لفَواتِ جنْسِ المنفعةِ،

قَالَ في «الأجناس»: يجوزُ مَفْطوعُ الأنفِ، ومَقْطوعُ الشَّفتَيْنِ إذا كانَ يَقْدِرُ على الأكْلِ، ويجوزُ ساقطُ الأسنانِ كلِّها، ويجوزُ ذاهتُ الحاجِئيْنِ، وشَعْرِ اللَّحيةِ والرأسِ، ونقَلَه عن «نوادر ابن شُجَاع».

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الشامل؛ لليبهقي [ق١٠١].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الفتارئ الوَلُوالِجيَّة» [٦٦/٢].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر القُدُورِيِّ» [ص/١٦٥].

وَلَا يَحُوزُ المَحْنُونُ الَّذِي لَا يَغْقِلُ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَيْتَ الْمَنَافِعِ .

والذي يُجَنُّ ويَفِينُ يُجْزِئُهُ ؛ لأنَّ الاخْتِلَالَ غَيْرُ مانِعٍ .

وَلَا يُجْزِئُ عِنْقُ المُدَبَر وَأُمُّ الولَدِ لِاسْتِحْفَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَة فَكَانَ الرُّقُّ فِيهِمَا نَاقِطٌ. وَكَدَ الْمَكَانَبُ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ إِعْتَاقَةُ يَكُونُ بِبَدَلٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة عِنْهِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِقِيَامِ الرِّقِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهَذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الانْفِسَاخ بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّدْبِيرِ لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ الاِنْفِسَاخَ.

وقالَ في الشرح الطَّحَاوِيّ»: يجوزُ الأعْشَىٰ، والعِنْينُ، والخَنْثَىٰ، والأَمَّةُ الرَّثْقَاءِ(١)، والتي بها قَرَنٌ<sup>(١)</sup> يمْنعُ الجِمَاعَ.

قُولُه: (وَلَا يَجُوزُ المَجْنُونُ الَّذِي لَا يَغْقِلُ)، وهذِه (١٤٢٠١٨] أيصًا من مسائِلِ القُدُورِيُّ (٢)، وإنَّما لَمْ يَجُرُ ذلكَ؛ لأنَّ جنْسَ منفعةِ العقلِ معدومةٌ (٢٠٥٣٠١/١]، فصارَ كالميتِ، بخلافِ الَّذي يُجَنُّ ويُفِيقُ، فإنَّه بجوزُ عبْن الكفّارةِ؛ لأنَّ جنْسَ المنفعةِ لَمْ يَفُتْ، لأنَّ العقلَ يسْتَثِرُ تارةٌ ويظهرُ أُخرى، غايةُ ما في البابِ: أنَّه اختلَّ، وذلكَ لا يمنعُ.

قولُه: (وَلَا يُجْزِئُ عِنْقُ المُدَبَّرِ وَأَمُّ الوَلَدِ)، وهيَ مسألةُ القُدُورِيُّ<sup>(1)</sup>، وذاكَ لأنَّ المأمورَ: تخريرُ رقبةٍ مطْلقًا، وتحريرُها بيسَ بتحريرِ مُطْلقِ؛ لاستِخْقاقِهِم العتقَ

 <sup>(</sup>١) مضئ أن المرأة الرتفاء هي التي لا يصل إليه روجها، ولا يستطيع جِماعَها، والرَّتَقُ: اسمداد الرحِم
 يمَظَّم وتحوه.

<sup>(</sup>٢) اللَّقَرَّنُ ۚ غَظْم أَو عُدَّة مانعه مِن ولُوحِ الدُّكَرِ ، بنظر ، الأبيس الفقهاء، للقونوي [ص٣٥] .

 <sup>(</sup>٣) ينظر ، «محتصر القُدُورِيّ» [ص/١٦٥] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر التُندُورِيَّ [س/١٦٦]

بالتَّدبيرِ والاسْيلادِ، فلَمْ ﴿ كُجْزِيَ عَنِ الْكَفَّارِهِ، ولأنَّهما لَمَّا استحقَّا العتقَ بالتَّدبيرِ والاسْتيلادِ ــ ولِهذا لا يجوزُ فسْخُهما ــ لَمْ يكنْ إعتاقُهما إنشاءَ العتقِ مِن كلِّ وجُهٍ ؛ فلَمْ يُجزِ عنِ الكفَّارةِ،

وكدا المكاتَبُ الَّذي أدَّىٰ بعضَ المالِ ؛ لا يحوزُ عنِ الكفارةِ في ظاهرِ الرَّوايةِ ، لأنَّه إعتاقٌ بعِوضِ ، والعِوَضُ يُبْطِلُ معنَىٰ القُرْبةِ ، بخِلافِ ما إذا لَمْ يُؤَدِّ شيئًا

وقالَ شمسُ الأئمَّة السَّرَخْسِيِّ ﴿ فِي المبسوطه ( ' ' : رَوَىٰ الحسنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّه يجوزُ ؛ لأنَّ رِقَّه لَمْ ينتَقض بِم أَدَّىٰ مِن الْبَدَلِ ، ولهذا احتملَ عَقْدُ الكِتابةِ الفَسْحَ بعدَ استيفاءِ بعضِ البَدَلِ ، كما احتَمَلَ قَبْلَه .

قولُه: (فَإِنَّ أَغْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْتُ ؛ جَازَ) ، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ. قالَ في «المبسوط»: إدا أعتَقَ المكاتَبَ قبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شيئًا ؛ جازَ عنِ الكفَّارةِ استحسانًا.

وفي القياسِ: لا يجوزُ ، وهو قولُ زُفَر والشَّافِعِيّ (٣) ﷺ.

وجْهُ قولِ زُفَر: أنَّ استِحْفاقَ العَثْنِ بالكِتَابةِ فوقَ الاستِحْفاقِ بالتَّدبيرِ والاشتلادِ؛ بدليلِ أنَّ المُّكاتَبَ أحقُّ بِأَكْسَابِه وأوْلادِه دونَ لمُدَبَّرِ وأُمَّ الولدِ، ثمَّ النَّدبيرُ والاشتيلادُ يَمْعانِ العَنقَ عنِ الكَفَّارةِ، فالكِتابةُ أَوْلَى، ولأنَّه إعتاقٌ صورةً، إبراءٌ عن بدَلِ الكِتَابةِ معنَى، ولهذا سَلَمُ لَه لأَكْسَابُ والأَوْلادُ، فلوْ كانَت الكِتابةُ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (علاء والمثنت من: (ف) ، و(ع)، و(م)، و(را).

<sup>(</sup>٢) ينظر: االمبسوط؛ للسرخسيّ [٧/٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١/٤م، للشَّافِعِيُّ [٦/٧٠٨]-

عايه البيان چ

منفَسِخةً لَمْ تَسْلَمُ ، فلا تُجْزِئُ عنِ الكفّارةِ ، لأنَّه إعتاقٌ بجهة الكِتّابةِ ،

ولنا أنَّ المأمورَ بِه في الآيةِ تحريرُ رقبةٍ، والتَّحريرُ: عبارةٌ عنْ تَصْبِيرٍ السُحصِ المَرْقرقِ خُرًّا، والرقبةُ: اسمٌ للذَّاتِ المَرْقوقِ، والرُّقُ كاملٌ في المكاتَبِ، فيُخْزِئُ نحريرُه عنِ الكَفَّارةِ؛ لحصولِ الامتِثالِ [٢/٢٢٩/٢] بالأَمْرِ.

بِيانُه: أَنَّ عَفْدَ الكِتابةِ لا يَتْمَكُنُ بِهِ تُقْصَانٌ فِي الرَّقِّ، أَلَا تَرَى إِلَىٰ مَا رَوَىٰ في «السنن» مُشندًا إلىٰ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَالَ: «المُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ اللَّهِ.

فَعُلِمَ: أَنَّ الرُّقَ فِيه كَامَلُ قَبَلَ أَدَاءِ بِلَلِ الكِتَّابَةِ ، فِيدِحلُ تحتَ مُطْلَقِ اسْمِ الرَّقِةِ ، والواجبُ عليهِ ذلكَ ، فيُجْزِئُ عنِ الكفَّارةِ ، ولأنَّ حُكْمَ العتقِ متعَلَّقُ بشرُطِ أَدَاءِ بَدَلِ الكِتَّابَةِ ، والتعليقُ بسائِرِ الشَّروطِ لا يمْنعُ صحَّةً لتَّكفيرِ قبلَ وجودِ الشَّرطِ ، فهذا الشَّرطُ التَّسُرطُ الفَسْخَ ، ولهذا لو فهذا الشَّروطِ لا تَقْبلُ الفَسْخَ ، ولهذا لو تفاسَخَ الكِتَابةُ .

ولوِ انتقضَ الرِّقُ بالكِتَابةِ ؛ لَمْ ننفَسخْ ، ولَمْ يَعُدِ المُكاتَبُ إلى الحالةِ الأُولَىٰ ، ولاَنْ الثابت بالكِتَابةِ انفكاكُ الحَجْرِ عنِ العبدِ في حقَّ المَكسِبِ ، كالإِذْنِ في التُجارةِ .
التُجارةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب العتق/ باب في المكانب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت [رقم/٣٩٢٦]، ومن طريقه البيهمي في «السبن الكبرئ» [رقم/٢١٤٢٧]، والطحاوي في الشرح معاني الأثار» [٢١١/٣]، والطبراني في المسئد الشاميس» [٢/ رقم/١٣٨٦]، من حديث عُمْرِو بْنِ شُغَيْبٍ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ جَدَّهِ رَقِيلُ به.

قال ابنُ حجر: «أحرجه أبو داود بإسناد حسن»، وقال العيني: فحديث عمرو بن شعب، عن أبيه ، عن حده، صحيح منصل، سفار: قبلوع المرام، لابن حجر [ص/٤٣٦]، وقنحب الأفكار شرح المعاني رالآثار، للعيني [١١٩/١٥]،

فَأَشْبَهُ المُدَبَّرِ وَلَنَا: أَنَّ الرُّقَّ قَائِمٌ مِن كُلِّ وَحْهِ ......

ثمَّ المأذونُ يُخْزِئُ إعتاقُه عنِ الكفَّارةِ؛ لعدمِ تمكَّنِ النَّقصانِ في رِفَّهِ فكذا المُكاتَبُ؛ لِهذا المعْنى، إلا أنَّ المولى يستَبِدُّ بعَزُّلِ المأذونِ ولا يستَبِدُّ بفشخِ المُكاتَبُ؛ لِهذا المعْنى، إلا أنَّ المولى يستَبِدُّ بعَزُّلِ المأذونِ ولا يستَبِدُ بفشخِ الكِتَابةِ؛ لأنَّ عقد الكِتَابةِ بعِوضِ، فكانَ لارمًا في حقَّ المؤلَى، وذاكَ بغيرِ عِوضٍ، فكانَ لارمًا في حقَّ المؤلَى، وذاكَ بغيرِ عِوضٍ، فلمُ يكُنُ لازمًا.

[١٩٧٦/١] فَإِنْ قُلْتَ: [ذا لَمْ يكنِ المؤلى مُسْتَبِدًا بِمَسْخِ الْكِتَابَة \_ وهنا لَمْ بوحَدِ الرِّضَا مِنَ المُكَاتَبِ بالمَسْخ \_ لَمْ يَحُزُ إعتاقُه عن الكفَّارةِ، لأنَّ العنقَ بجهةِ الكِتَابَة لا يتأذَّىٰ به الكفَّارةُ.

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّه لَمْ يُوجِدُ مِنهُ الرِّضَا، فَمَنِ ادَّعِى ذَلَكَ فَعَلَيْهِ البِيانُ، عَلَىٰ أَنَّا نَقُولُ: إِذَا كَانَ المُكَانَبُ رَاضِيًا يَعِثُقِه بِبَدَلِي؛ فَأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا يَعَثُقِه بَغِيرٍ بَدَلِ، لأَنَّ غَرَضَه حَصُولُ الْعَثْقِ لَهُ،

قَإِنَّ قُلْتَ: الرِّضا بالعتقِ بالبَدَّلِ لا يدلُّ على الرِّضا بغيرِ البَدَلِ؛ لأنَّ في الأوَّلِ يَسْلَمُ لَه الأَكْسَابُ والأولادُ، وفي النَّاني: لا .

قلْتُ؛ فيما نحنُ فيهِ يسْلَمُ لَه الأَكْسَابُ والأَوْلادُ أَيضًا ؛ لأنَّ فَسْخَ الكِتَابةِ ثَبَتَ ضرورة مقتضى صحَّةِ التَّكفيرِ ، والثابتُ بالضرورةِ يتقدَّرُ بقدْرِ الضَّرورةِ ، فلَمْ يظهرُ أَوْ الفَسِخِ في حتَّ الأَكْسَابِ والأَوْلادِ ؛ فبطلَ الفرُقُ بينَ [۱٬۳۱۰/۱] إغتاقِه ببَدَلٍ أَوْ غيرِ بَدَلٍ ، ولأنَّ العننَ في حتَّ المُكاتَبِ بجهةِ الكِتَابةِ ؛ لأنَّه ما رَضِيَ إلَّا أنْ يكونَ أَكْسَابُه وأولادُ ، له خاصَّة ، وفي حتَّ المُكاتَبِ بجهةِ الكِتَابةِ ؛ لأنَّه مَا رَضِيَ إلَّا أنْ يكونَ أَكْسَابُه وأولادُ ، له خاصَة ، وفي حتَّ المؤلى بجهةِ التَّكفيرِ ؛ لأنَّه قصَدَ ذلك .

قولُه: (فَأَشَبَهُ المُدَبَّر) هذا إلْزامٌ مِن الشَّافِعِيُّ على أصحابِها على ما أجابوا، بغني: أنَّ المُدَبَّرُ لا يجوزُ إعناقُه عنِ الكفّارةِ عندَكم؛ لأنَّكمْ قُلتُم: إنَّه مستحقُّ العنقِ بجهةِ، فينبَغي ألَّا يجوزَ إغناقُ المُكاتَبِ أيضًا لأنَّه مُسْتحقُّ العنقِ بجهةٍ، وهوّ عَلَىٰ مَا بَيّنَا ؛ لقوله هِ اللهُ كَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عليهِ دِرْهَمُ الْ وَالْكِتَابَةُ لَا نُمَانِهِ
فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجْرِ بِمَنْزِلَة الْإِذْنِ فِي التّجَارَةِ إِلَّا أَنَّهُ بَعِوضٍ فَيَلْرَمُ مِنْ جانِهِ وَلَوْ
كَانَ مَانِعًا ؛ يَنْفَسِحُ مُقْتَضَىٰ الإِعْتَاقِ إِذْ هُوَ يَحْتَمِلُه إِلَّا أَنَّهُ يسلّم لَهُ الْإِكْسَابُ
وَالْأَوْلَادَ ؛ لِأَنَّ الْعِثْقَ فِي حَقِّ الْمَحَلِّ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ ضَرُورِيُّ لَا
يَظْهُرُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ.

وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ ، يَنُوي بِالشِّرَاءِ الكَفَّارَةَ ؛ جَازَ عَنْهَا .

باطلٌ ؛ لأنَّه ينفَسِخُ ، وذاكَ لا .

قولُه: (عَلَىٰ مَا بَيَّنَّا) ، إشارةٌ إلى قولِه: (وَلِهَذَا تَقْبَلُ الكِتَابَةُ الإنْفِسَاخَ).

قولُه: (وَالكِنَابَةُ لَا تُنَافِيهِ) الضميرُ راجعٌ إلىٰ الرَّقَ، يعْني: لا يلزمُ مِن وجودِ الكِتَابةِ ارتفاعُ الرِّقُ؛ لعدمِ المُنافاةِ، فيكونُ الرُّقُ قائمًا، فيكونُ إعْناقُ المُكاتَبِ تحريرًا مُبْتَدَأً لا إعناقًا بجهةِ الكِتَابةِ؛ فيُجْزِئُ عنِ الكَفَّارةِ،

قُولُهُ: (فَإِنَّهُ فَكَّ الحَجْرِ)، أي: أنَّ عَقْدَ الكِتَابِةِ فَكُّ الحَجْرِ عن العبدِ في حقَّ المَكاسِبِ، كالإِذْنِ، وهوَ تعليلٌ لعدمِ المُنافاةِ بينَ الكِتَابِةِ والرُّقِّ، فاعرفه.

قولُه: (وَلَوْ كَانَ مَانِعًا؛ يَنْفَسِخُ مُقْتَضَى الإِعْتَاقِ)، أَيْ: لَوْ كَانَ عَقْدُ الكِتَابِةِ مَانعًا وقوعَ الإغتاقِ عنِ الكَفَّارِةِ لَا ثَنَّا العَنقَ بجهةِ الكِتَابِةِ لا تَتَأَدَّىٰ به الكَفَّارةُ لَم ينفسخُ عَقْدُ الكِتَابة ؛ ضرورة صحّةِ الإعْتاقِ بطريقِ الاقتضاء ، لأنَّ إعتاقَ المُكاتبِ صحيحٌ بالاتّفاقِ ، ولا يصحُ إعتاقُه مع نقاء الكِتَابة ، فلا بُدَّ مِن انفساخِ الكِتَابةِ الضرورةِ صحّةِ الإعْتاقِ ، فيقعُ التّحريرُ مُجْزِنًا عنِ الكفّارة ؛ لارتِفاعِ المانِعِ ، وهو وُجودُ الكِتَابةِ ،

قُولُه: (إِذْ هُوَ يَخْتَمِلُ) تَعَلَيْلُ لَقُولِه: (يَنْفَسِخُ)، أي: عَقْدُ الكِتَابَةِ يَحْتَمُلُ الفَسْخُ، قُولُه: (وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ، يَنُوِي بِالشِّرَاءِ الكَفَّارَةَ؛ جَازَ عَنْهَا)، وهذِه 🚓 غيه لبيار 🎭

مِن مسائِلِ القُدُورِيّ.

قالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخْسِيُّ عَلَيْهِ في «شرح الكافي» (١٠): أَجْزَأَهُ استخسانًا في قولِ عُلمائِنا الثَّلاثةِ ، وفي القياسِ: لا يُجْزِئُ ، وهوَ قولُ أَبي حنيفةَ الأوّل وزُفَر والشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ (٢) ، وكذلكَ ، نْ وُهِبَ له ، أَوْ أُوصِيّ لَه به . كذا دكر الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي» (٣).

وقالَ في [٣ ،٤٣٤٠م] «شرح الطَّحَاوِيّ» (١): ولو دخلَ في مِلْكِه ذو رَحِمٍ مَحْرَم بِلا صُنْعٍ منهُ \_ كما إذا دخلَ في مِلْكِه بالميراثِ \_ فإنَّه لا يجوزُ عنْ كفَّارتِه بالإجماعِ.

ولو دخلَ في مِلْكِه بصُّنْعِه: إنْ نوئ عَن كفّارتِه وقْتَ وجودِ الصَّنْعُ؛ يُجْزِئُه عنْ كفّارتِه عندَنا، وعندَ الشّافِعِيّ: لا يُجْرِئُه عن كفّارتِه.

ولَوْ قَالَ: ﴿إِنَّ دَخَلَتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ ﴾ ؛ يَغْتِنُ ، ولا يجوزُ إِذَا نوى عن كفَّارتِه وقْتَ دَخُولِ الدَّارِ ؛ إلَّا إِذَا نوى عن كفَّارتِه وفْتَ اليَمينِ ، فحينتْذِ [٢٠٢/١] يجوزُ .

وَجُهُ القياسِ: أَنَّ عَنْقَه مُسْتحقٌّ سببٍ سابقٍ \_ وهوَ القَرابةُ \_ فلا يُجْزِئ عيِ الكفّارةِ ، كما إذا اشترى المحلوف بعثقِه دوياً عنِ الكفّارةِ .

ولنا: أنَّ المأمورَ بِه في الآيةِ هوَ التَّحريرُ ، وقدُّ حصَلَ ، فيُجْزِئُ عَن الكَفَّارةِ ، وهذا لأنَّ شِراءَ القَريبِ إعتاق؛ لقوله ﷺ: «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌّ وَالِدًّا؛ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٠المبسوط، للسرخسِيّ [٨/٨].

 <sup>(</sup>٣) قال النووِيُّ: اإذا اشترئ مَنْ يَغْتِق عليه، ونؤى كؤد العتق عن الكفارة، فعَن الأؤذَنِيِّ: أنه يُجْرئه،
 والصحيح: أنه لا يُجْزئه، ينظر: الروضة الطالبين، [٢٨٧/٨].

 <sup>(</sup>٣) ينظر الماكامي، للحاكم الشهيد [ف٧٩]، «التجريد» (١٠/٩٣/١٠)، «المسوط» (٨/٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اشرح مخصر الطحاوي، للأسبيجابيُّ [ق٣٥٣].

وقال الشافعي: لا يجوز وعلى هذا الخلاف كَفَّارَةُ اليّمِينِ وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِبُكُ فِي كِتَابِ الأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ الله تعالى.

فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيهِ فَأَعْتَقَهُ؛ لَمْ يُجْرِه عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ رِهِ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُتَمَلِّكٌ نَصِيبَ صَاحِبِهِ

مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ﴾(١)، أي: بالشِّراءِ، كما في قولِهِم: أطعمَه فأشبَعَه، والباقي يُعْلَم في كتابِ الأيمان إنْ شاء الله تعالى.

قولُه: (وَالمَشْأَلَةُ تَأْتِيكَ مِي كِتَابِ الأَيْمَانِ) ، أي: في باب اليَمين في العِنقِ والطَّلاقِ،

قُولُه: (نَانِ أَغْنَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْنَرَكٍ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَضَمِنَ قِيمَةَ بَاقِيه فَأَغْنَقَهُ ؛ لَمْ يُجْزِه عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ (\*).

وَيَجُورُ عِنْدَهُمَا)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٣).

وإنَّما قيَّدَ بكونِه موسِرًا؛ لأنَّه إذا كانَ مُعْسرًا نجبُ عليْه السَّعايَةُ (١) فلا يُجْزِئُ

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في كتاب العتق/باب فصل عتق الوائد [رقم ۱۰۱۰] ، وأبو داود في كتاب الأدب/
باب في بر الوائدين [رقم /۱۳۷ ] ، والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول ﷺ /باب ما جاه
في حق الوائدين [رقم /۱۳۰ ] ، وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب بر الوائدين [رقم / ٣٦٥ ] ،
والنسائي في والسن الكرئ، في كتاب ما قذفه لبحر / باب أي الرقاب أفضل [رقم / ٤٨٩ ] ، من
حديث أبي هُرَيْرةً ﷺ به ،

 <sup>(</sup>۲) قال في التصحيح: الصحيح قول أبي حنيفة ، وعلى هذا مشى المحبوبي والنسمي وغيرهما . ينطر . «مختصر العنجاري» [ص۲۱۳] ، «التجريد» [ع، ٩٩/١٠] ، «المبسوط» [٧/٧] ، «البناية شرح الهداية» [ع/٤٨] ، «البناية شرح الهداية» [ع/٤٨] ، «التصحيح [٥٤/٨] ، «التصحيح الأنهر في شرح ملتفى الأبحرا [٤٥١/١] ، «النصر الرائق» [٤١٣/٤] ، «التصحيح والترجيح» [ص٥٥٥] ، «رد المحتار» [٤٧٥/٣] ، «اللباب في شرح الكتاب» [٣١/٣] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ، [ص/١٦٦].

 <sup>(</sup>٤) الشّعايَةُ ديكسر السين -: هي ما كُلُف العبدُ مِن العمل تشبيمًا لِمِثْق نفسه ينظر، «التعريفات العقهية»
 للبركتي [ص/١١٣].

بِالضَّمَانِ فَصَارَ مُعْتَفًا كُلَّ الْعَبْدِ عَى الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مِلْكُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّعَايَةُ [١٠٤١] فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ فَبَكُونُ إِعْتَاقًا بَعُوضٍ وَلِأَبِي حَنِيفَة هِ إِنَّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ يُنْتَقَصُ عَلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ بِالصَّمَانِ وَمِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَّارَةَ

😤 غيه البيان 🤧

عرِ الكَفَّارةِ عَـدَهُما أيضًا؛ لأنَّه إعْنَاقٌ بِعِوَصٍ، والمَسْأَلَةُ مَبْنَيَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الإعتاقَ بِنَحَزَّأُ عِندَ أَبِي حِنْيفةَ ﴿ إِنَّهُ ؛ خِلافًا نِصاحِبَيْهِ ،

لهما: أنَّ الإعتاقَ لَمَّا لَمْ يكنُ مُتجزَّتًا عندَهُما ؛ كانَ الشَّريكُ المُعْتَقُ للتَصفِ مُعْتِفٌ للجميعِ ، فصَمِنَ النَّصفَ لشَريكِه ، فجازَ عنِ الكفَّارةِ ؛ لأنَّه حصَلَ إعْتَقُ رقبةٍ كاملةٍ ؛ بخِلافِ ما إذا كانَ المُعْتُ مُعْسِرًا ؛ حيثُ لا يُجْزِثُه بالاتَّفاقِ ، لأنَّه إعتاقُ بعِوضٍ ؛ لوجوبِ السَّعايَةِ على العبدِ .

ولأبي حنيفة: أنَّ الإعتاقَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّتًا دَخَلَ التَّقصالُ في نَصِيبِ الشَّريكِ ؛ لاستِخْفاقِ الحرِيَّةِ ، ولتعذُرِ التَّصرُّفِ (٢٤١/١م) فيه بالتَّمليكِ والاستِخْدامِ ، ثمَّ إذا مَلكَ بالصَّمانِ فأَعْتَقَه ؛ لَمْ يُجْرِهِ عنِ الكَفَّارةِ ؛ لأنَّه أعتقَ رقبةً ماقصةً ، لأنَّ التَّقصالَ حينَ وقعَ لَمْ يكنُ في مِلْكِه ، فلَمْ يكنُ مُضافًا إلى عِثْقِه عنِ الكَفَّارةِ ، لأنَّه لا يمْكنُه إعتاقُ مِلْكِ الغيرِ عنْ كَفَّارةِ نَفْسِه .

قولُه: (علَىٰ مِلْكِهِ)، أي: علىٰ مِلْكِ صاحبِه.

وقالَ الشَّافِعِيُّ: إذا أَعتَنَ نصيبَه فنوَىٰ عندَ الإيقاعِ أَن يكونَ العتقُ المُوقعُ وما بشرِي إليْهِ عنْ كفَّارتِه ؛ أَجْزَأُهُ<sup>(١)</sup>،

أمًّا حالُ اليِّسارِ: فلأنَّ العِتْقَ لا يَتَحَزَّأُ عندَه، فيكونُ مُعْتقًا للجميع.

<sup>(</sup>١) ينظر الممهاج الطالبين؟ للووي [ص/٢٤٧] ، وابحر المذهب؛ للرُويَانِيّ [٢٤٧/١٠].

وإِنْ أَعْتَى مَضْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارِيهِ ، ثُمَّ أَعْنَقَ بَاقِيه عَنْهَا ؛ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقُهُ

بِكَلَامَنْنِ وَانَّقْصَال مُتَمَكِّنٌ عَلَىٰ مِلْكِهِ بِسَبَبِ الْإِعْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَمَّارَةِ وَمِثْلُهُ غَيْرُ

مَانِعٍ كَمَنْ أَصْجَعَ شَاةً لِلْأُضْحِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِينُ عَيْنَهَا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ مَانِعٍ كَمَنْ أَصْبِ عَلَىٰ أَصْلِ أَبِي حَنِيقَة أُمَّا عِنْدُهُمَا النَّقْصَالَ تَمَكَّنَ عَلَىٰ مِلْكِ الشَّرِيكِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيقَة أُمَّا عِنْدُهُمَا فَالْإِعْتَاقُ النَّصْفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ.

قَالَا عْتَاقُ لَا يَتَحَرَّأُ فَإِعْتَاقُ النَّصْفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ.

وأمَّا حالُ الإعسارِ. فلأنَّه لا ينتقصُ نَصيبُ شربكِه؛ لأنَّه يجوزُ تصرُّفُه فيهِ بالبيع، فإذا ملَكهُ المُعْتِقُ فأعْتَقَه؛ جازَ.

وجوابُه: أنَّه ,دا جازَ تصرُّفُه بالبيع ؛ يلرمُ الجمْعُ بينَ النَّقيضَيْنِ ، وهوَ فاسدٌ ، لأنَّه يلزمُ حينئدٍ أن بكونَ العبدُ ببَعْضِه صالحًا للولاباتِ ، وببَعْضِه لا .

قولُه. (وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيه عَنْهَا ؛ جَازَ) ، وهدِ. من مسائِلِ القُدُورِيِّ (١) ، وهذا الَّذي ذكرَه استِحْسالٌ.

والقياسُ: ألَّا يُخْرِنُهُ عندَ أَسِ حنيفةً ﴿ يَهُ ، كما في العبدِ المشتركِ ؛ لوجودِ النُّقصانِ في النّصفِ الآخُرِ (٢).

وجهُ الاستِحْسانِ. أنَّ التُقصانَ الواقعَ في النَّصفِ الآخرِ حصَلَ في مِلْكِه، هكانَ مُضافًا إلىٰ عِنْقِه عنِ الكَفَّارةِ، فانصرَفَ إليِّها، ثمَّ إذا أَكُملَ الإغتاقَ بإغتاقِ النَّصفِ الآخَرِ؛ جازَ عنِ الكَفَّارةِ، فصارَ كأنَّهُ أَعْتَنَ في المرَّةِ الأُولِئ نصفًا وشيثٌ،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: المختصر القُلُورِيِّ [ص/١٦٦].

<sup>(</sup>۲) قال في التصحيح الصحيح قول أبي حتيقة، وعلى هذا مشئ المجبوبي والتسمي وغيرهما. ينظر المختصر الطحاوية (ص/۲۱۳)، قالتجريد؛ [۱۹۹/۱۰]، قالمسبوط؛ [۷/۷]، قالبناية شرح الهداية (۵۱/۱۵]، قالجمع الأبهر في شرح ملتقى الأبحر؛ [۵۱/۱۵]، قالبحو الرائق! [۱۱۳/۱]، قالتصحيح وانترجيح؛ [ص۳۵]، قرد المحتار؛ [۲۷۰۳]، قاللياب في شرح الكتاب؛ [۲۱/۳].

📚 غايه البيار 🤧

ثمَّ في المرَّةِ الثَّانيةِ أعتَقَ ما بقِيَ.

ونظيرُ هذا الاستحسانِ: مَن أَضْجَعَ أُضْحِيتَهُ لِيذَبِحَهَا، فأصابَ السكينُ عَيْنَها ؛ لا يمنعُ جوارَ التَّصحيةِ ، لأنَّ التَّقصانَ حصَلَ مِن فِعْسِ التَّصحيةِ ، كما حصلَ هُنا مِن فِعْلِ الكَفَّارِةِ ؛ بِخِلافِ التَّقصانِ في العبدِ المُشتركِ ؛ لأنَّه وقعَ في مِلْكِ الشَّريكِ .

قولُه [٧٠٤/١]: (وَإِنْ أَعْنَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتِهِ، ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي طَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ أَعْنَقَ بَاقِيهُ لَمْ يُجُزِ عِنْدَ أَبِي حَيِفَةً ﴿ )، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيُ (١)، وفلِكَ لأنَّ الإعْتَاقَ عَندَهُ يَهْجَزَّأُ، فإدا جامَعَها قبلَ [٢/٤٣٤/٢] إعْتَاقِ النَّصفِ، ثمَّ وفلِكَ لأنَّ الإعْتَاقَ عندَهُ يَهْجَزَّأُ، فإدا جامَعَها قبلَ [٢/٤٣٤/١] إعْتَاقِ النَّصفِ، ثمَّ وفلِكَ لأنَّ الإعْتَاقَ النَّعَاقُ الرَّقِةِ قبلَ المَسِيسِ، فلا يُجْزِئُ عنِ الكَفَّارِةِ، لأنَّ اللهَ تعالى شرَطَ في الإعتاقِ أَنْ يكونَ قبلَ المَسِيسِ؛ قالَ تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ النَّالَةُ تعالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى المَسِيسِ ؛ قالَ تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ النَّالُ النَّالَةُ تعالَى اللهُ المَسِيسِ ؛ قالَ تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ النَّالَةُ اللهُ النَّالَةُ اللهُ النَّالَةُ اللهُ النَّالَةُ اللهُ ال

وعبدَهُما: يُجْرِئُ ذلِكَ ؛ لأنَّ الإعْتاقَ عندَهُما لا يَتَحَرَّأُ، فكانَ إعتاقُ النَّصفِ إعتقَ النَّصفِ إعتقَ الجميعِ ، فوقعَ الإعتاقُ قبلَ المَسِيسِ لا مَحالةً (٠).

فَإِنْ قُلْتَ: لَمَّا كَانَ الشَّرِطُ في الإعتاقِ أَنْ يَقِعَ قِبَلَ المَسِيسِ، يَبَغِي أَلَّا يَصِحَّ عتاقُ رقبةٍ أُخرى بعدَ هذا المَسِيسِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر الفُنُّورِيُّ [ص/١٦٦].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «العيسوط» [٧/٧]، «البياية شرح الهداية» [٥٤٨/٥]، «مجمع الأنهر في شرح منتفئ
الأبحر» [٤٥١/١]، «البحر الرائق» [١١٣/٤]، «رد المحتار» [٤٧٥/٣]، «اللباب في شرح
الكتاب» [٧١/٣].

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ المُظَاهِرُ مَا يَعْتِقُ، فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ، وَلَا يَوْمُ الفِطْرِ، وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قلْتُ: دلَّ قولُه تعالى: ﴿ فَتَحَرِّئُ رَقِبَةٍ مِن فَبِّلِ أَن يَتَمَالَمُنَا ﴾ على تقديم الإغتاقِ والإخلاءِ عنِ المَسِيسِ؛ لأنَّ في التَّقديمِ الخُنوَّ لا محالةً، فالمُكفَّرُ بعلًا دلكَ المَسِيسِ عن تقديمِ الإغتاقِ \_ قادِرٌ على الإخلاءِ عَن دلكَ المَسِيسِ \_ وإنْ كانَ عاجزًا عن تقديمِ الإغتاقِ \_ قادِرٌ على الإخلاءِ عَن الكَفَّارةِ المَسِيسِ باستشافِ إعْتاقِ رقبةٍ أُخرى ، فكلف بما قدرَ عليه ؛ فجازَ عن الكفَّارةِ ، فظيرُه ؛ إذا جامَعَها في خِلالِ الشَّهريْنِ ، فوجبَ عليْهِ استثنافُ الصَّومِ .

قُولُهُ: (وَإِذَا لَمْ بَجِدِ المُظَاهِرُ مَا يَعْيِقُ، فَكَفَّارَتُهُ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمْضَانَ، وَلَا يَوْمُ الهِطْرِ، وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ)، وهذه مسألةُ القُدُورِيِّ أيضًا (١).

أمَّا شَوْطُ النَّتَابُعِ: فلِقولِه تَعالى: ﴿ فَمَن لَرْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْدِ مُنَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا ﴾ •

وأمَّا عدمُ إجْزاءِ صومٍ رَمضانَ عنِ الكفَّارةِ: فلأنَّ الصَّومَ الواقعَ فيهِ وقَعَ عن فرُضِ رمضانَ ، فلا يقعُ عنْ فرْضٍ آخَرَ ؛ إلَّا إذا كانَ مُسافرًا فصامَ شعْبانَ ورمضانَ بنيَّهِ الكفَّارةِ ؛ أَجْزَأَه عندَ أبي حنيفةَ ؛ خلافًا لهُما ؛ لِمَا عُرِفَ.

فَإِنْ قُلْتَ: كيفَ جازَ صومُ رمضانَ عنهُ، وعن صومِ الاعتِكافِ إذا نذَرَ أَن بعتكفَ فيهِ فصامَه مُعْتكفًا ؟

قلْتُ: الصَّومُ في بابِ الاعتِكافِ شَرْطُ الاعتِكافِ، فيُشْترطُ وجودُ الشَّرطِ كيفَ كانَ لا قصْدًا؛ بخلافِ الصَّومِ في الكفَّارةِ فإنَّه فرْضٌ مقْصودٌ يُعْتبرُ وجودُه قصْدًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر العُدُّورِيَّ، [ص/١٦٦]،

أَمَّا النَّتَابُعُ فَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَقَعُ عَنْ الظَّهَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ مَنْهِيِّ عَنْهُ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ.

فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا ؛ اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمة الله عليهما .

وأمَّا الأبامُ المذِّكورةُ: فصومُها ناقِصٌ؛ لورودِ النَّهيِ عنْ صوْمِها، والواجبُ بالكفَّارةِ: صومٌ كاملٌ، فلا يخرجُ عن عُهْدتِه بالنَّاقصِ.

قالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ فِي إِنَّهُ بِينَهُمْ الطَّحَاوِيُّ اللهُ الطَّحَاوِيُّ اللهُ وَلَوْ أَفَطَرَ ب بومًا لَعُدْرٍ مِن مرَضِ أَو سَفَرٍ ؛ فإنَّه يستقبلُ الصَّبامَ ، وكذا لؤ جاءَ يومُ لَفَطرِ ، أَوْ يومُ النحرِ ، أَو أَيَّامُ لَتَسْرِيقِ فإنَّه يستقبلُ الصَّومَ ، ولؤ صامَ هذِه الأَيَّامَ ولَمْ يُفْطِرُ فكدلِكَ أيضًا يستقبلُ .

ولؤ كانَتِ امرأةٌ فصامَتْ كفارةَ الإفطارِ في شهرِ رمضانَ ، أو كفّارةَ القتلِ فحاضَتْ في خلالِ ذلكَ ، فإنّها لا تستقبلُ الصّيامَ ولكِنْ تَصومُ بعدَ الحيضِ ؛ لأنّها معذورةٌ لا تجدُ شهرَيْنِ مُتتابعَيْنِ لا حيْضَ فيهما ، ولو نُفِسَتِ استقبلَتْ ، ولو أفطرَتْ يومًا بعدَ الحيضِ فإنّها تستقبلُ الصيامَ ، ولوْ كانَتْ تصومُ عنْ كفّارةِ يَمِينِها فحاضَتْ في خلالِ ذيكَ ، فإنّها تستقبلُ ؛ لأنّها نجدُ صيامَ ثلاثةِ أيّامٍ لا حيْضَ فيها .

قولُه: (فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِبًا ؛ اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>١) ينطر: الشرح مختصر الطحاوي، للأَسْبِجَييُّ [ق٣٥٣].

 <sup>(</sup>٢) قال في التصحيح والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد، ومشئ عليه البرهائي والنسفي وصدر
 (٢) الشريعة انظر: ومختصر الطحاوي؟ [ص ٢١٤] ، «المبسوط» [٢٢٥/٦] ، وتحفة الفقهاء»

### وقالَ أَنُو يُوشُفُّ فِي ۚ لَا يَشْتَأْبِفُ ؛

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَسْتَأْيِفُ)، وهذِه من مسائِلِ المُدُورِيِّ (١٠٠.

اعلَمْ: أنَّه إنَّما قيَّدَ بجِماعِ الَّتي ظاهَرَ منْها؛ لأنَّه إذا جامَعَ (١٧٤/١) غيرَ الَّتي ظاهَرَ منْها، فإنْ كانَ وطُنَّا يُفْسِدُ الصومَ يقْطَعُ التتابعَ، ويلزمُه الاستئنافُ بالاتّفاقِ، وإنْ لَمْ يُفْسِدِ الصومَ بأنَّ وقَعَ بالنَّهارِ ناسيًا أو باللَّيلِ كيفَ كانَ؛ لا يلزمُه الاستئنائُ بالاتّفاق.

وإنَّما قيَّدَ في جماعِ الَّتي ظاهَرَ منها بالنَّهارِ ناسيًا ، لأنَّه إذا حامَعَ بالنَّهارِ عامدًا يستأنفُ بالاتَّفاقِ، وذِكُرُ العمدِ في اللَّيلِ انفاقٌ ؛ لأنَّ العمدَ والنَّسيانِ في الوطءِ باللَّيلِ سواءٌ، فعرفْتَ أنَّ الاحتِلافَ في وطْءِ لا يُفْسِدُ الصَّومَ،

وذَكَر في الشرح الأقطع؛ قولَ الشَّافِعِيُّ مثلَ قولِ أَبِي يوسُف(٢).

وجْهُ قولِ أَبِي يوسُف: أنَّه وطُّ لا يفْسدُ بهِ الصَّومُ، فلا ينقطعُ بِهِ السَّائعُ، فصارَ كوطْءِ غيرِها، وتقديمُ الصَّومِ على الوطْءِ – وإنَّ كانَ شرِّطًا بالنَّصُّ – يلزمُ على ما قُلتُم تأحيرُ الكلِّ عنِ الوطْءِ – أَعْني: في الاستثنافِ – وفيما قلتُ: بعصُ الصِّيام متقدِّمٌ على الوطْءِ، فكانَ أوْلى.

ولهُما: قوله [٣/٤٣٠/٠] تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتَنَا ﴾. بيانُه: أنَّ الآيةَ اقتضَتْ صومَ شهرَيْنِ مُتنابعَيْنِ لا مَسِيسَ فيهِما مطلقًا ؛ سواءً

<sup>= [</sup>٢١٥/٢]. والاحتيار؟ [٢١١/٣]، قالعدية [٢٦٦/٤]، قفتع القدير؟ [٢٦٦/٤]، قالمناوئ الهدية؟ [٢/٥٤]. قالنصحيح والترجيح؟ [ص٥٥٥]، قاللناب في شرح الكتاب؟ [٧٢/٣]

 <sup>(</sup>١) ينظر المختصر الثُنُورِيّ [ص/١٦٦].

 <sup>(</sup>٦) قال في «المهذب» (وإن جاتع بالليل قبل أن يكفر؛ أثم ؛ لأنه جانع قبل التكفير، ولا منظل التنابع؛
 لأن جِماعه لَمْ يؤثّر في الصوم، فلَمْ مقطع التنابع، كالأكل بالسلة - ينظر: «المهذب» للشيراريّ (٧٢/٣).

لأنه لا يَمْنَعُ التَّتَابُعَ إِذ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وهُوَ الشَّرْطُ وإِن كَانَا تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ المَسِبسِ شَرْطًا فَهِيمَا ذَهَبْنَا إِلَبِهِ تَقْدِيمُ البَعْضِ وَفِيمَا قُلْتُمْ تأخير الكل عنه.

ولهما: أن الشَّرْطَ في الصَّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَنْلَ المَسِيسِ وأَنْ يَكُونَ خَابِيًا عَنْهُ ضرورَةٌ بِالنَّصِّ وَهَذَا الشَّرْطُ بَنْعَدِمُ بِهِ فَيُسْتَأْنَفُ.

كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِبٌ ، ثُمَّ إِذَا وُجِدَ الْجَمَاعُ فِي خَلالِهِمَا ، فَاتَ الْصَومُ الْمَأْمُورُ بِه ، فَلَمْ يَجْرِ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، وَشُرْطُ تَقْدَيْمِ الصَّومِ عَلَى الْوَطْءِ يَقْتَضِي خُلُو الصَّومِ عَنِ الوطْءِ ، لأنَّ فِي التقدَّمِ خُلُوًا لا محالةً ، وإلَّا لا يكونُ المتقدِّمُ متقدِّمًا ، وهو فَسدٌ ، وهوَ يعدَ الوطْءِ فِي خِلالِ الشَّهرِينِ \_ وإنَّ لَمْ يكنُ قادرًا على تَقْدَيْمِ الصَّومِ على الوطْءِ \_ قادِرٌ على إخلائِه عنِ الوطْءِ ، فكُلِّفَ بالإخْلاءِ .

وفيما قالَ أَبو يوسُفَ: يلزمُ تركُ النَّقديمِ والإخْلاءِ جَميعًا، فكانَ ما قُلناهُ أَوْلَىٰ، وقياسُه علىٰ وطَّءِ غيرِها ضعيفٌ؛ لأنَّه تعالىٰ قبَّدَ بِتَمَاسٌ المُظاهِرِ الَّتِي ظَهْرَ منها، لا بِتَمَاسٌ غيرِها، قالَ تعالىٰ: ﴿ مِن قَبْلِ أَن بَتَمَاشًا ﴾ فاغرفُهُ.

قالَ في «شرح الطَّحَاوِيّ» (١٠): ولوْ صامَ شهريْنِ مُتتابِعَيْنِ، ثمَّ قَدَرَ عَلَىٰ الإعتاقِ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ مِن آخِرِ يومٍ؛ وجَبَ عَلَيْهِ العَتْقُ، ويكونُ صومُه تطوُّعًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ قالَ: ﴿ فَمَن لَمَّ يَجِدْ ﴾ وهو واجدٌ.

قولُه: (لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ)، أي: بالجماعِ ليلًا عامدًا، أو نهارًا نسيًا-

قولُه: (وَهُوَ التَّنَابُع)، الضميرُ راجعٌ إلى النَّتابُعِ،

قولُه: (وَفِيمَا قُنْتُمُ)، أي: في الاستثناف (عَنْهُ)، أي: عنِ المسيسِ.

قولُه: (وَهَذَا الشَّرْطُ يَنْعَدِمُ بِهِ) ، أيْ: شرْطُ الخُلُقُ ينعدِمُ بالمَسِيسِ في خلالِ

الشهرين.

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح مختصر الصحاري، للأسبيخابي [ق٣٥٣].

وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرِ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ اسْتَأْنَفَ لَفَوَاتِ التَّتَابُعِ وهوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عادَةً.

وَإِنْ ظَاهَرَ العَبْدُ؛ لَمْ يُجْرِه فِي الكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ؛ لِأَنَّهُ لَا لِئُكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْسِ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ.

قُولُهُ: (وَإِنُ أَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرٍ عُذْرٍ؛ اسْتَأْنَفَ)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيُّ في «مختصره»(١)،

وقالَ الشَّافِعِيُّ في أحدِ قولَيْهِ: لا بستأنِفُ (٢). كذا في «شرح الأقطع» (٢)، وهوَ مذهبُ مالكٍ في «الموطأ» لأنَّه قالَ: «إذا صحَّ مِن مرّضِه وقوِيَ على الصَّيامِ؛ يثنِي على ما مَضى (٤).

وجُهُ قولِهِما: أنَّه أفطرَ بِما لا يُنْسَبُ فيهِ إلى التَّفريطِ، فصارَ كالإفطارِ بالحيضِ.

ولنا: أنّه بالإفطارِ كيفَ كانَ قدْ قطَعَ التَّتَائُعَ ، وهوَ شرطٌ بالنَّصُ ، فيستأنِفُ ، بخلافِ الإفطارِ بالحيضِ ؛ لأنّها لا تقدرُ على صومِ شهْرينِ ليسَ فيهما حيْضٌ ، إخلافِ الإنتائعُ ! لزمَ الحرجُ ، وهو مُنتَفِ بالنَّصَّ ، ولهذا يقطع الحيضُ التتابعَ في كفّارةِ اليمينِ ؛ لأنّه لا يلزمُ الحرجُ ؛ لأنّها تقْدرُ على صومِ ثَلاثةِ أيّامٍ ليسَ فيها حيْضٌ ؛ بحِلافِ كفّارةِ الإفطارِ ، وكفّارةِ القتلِ ، فافهَمْ .

قُولُه: (وَإِنْ طَاهَرَ العَبْدُ؛ لَمْ يُجْزِه فِي الكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ)، وهذا مِن مسئِلِ القُدُورِيُّ<sup>(ه)</sup>، وذلكَ لأنَّ الإعتاقَ والصَّدقةَ لا يصِحَّانِ إِلَّا بعدَ المِلْكِ، ولا يمْلِكُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُورِيَّ [ص/١٦٦].

<sup>(</sup>٢) وقال في القديم؛ إنَّ أَفَطَّر المريضُ بنَّى - ينظر: «محتصر المرني/ ملحق بالأم للشابِيعِيِّ ١٩١٠/٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٨١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: الموطأ مالك، [٢٠١/١].

<sup>(</sup>٥) ينظر: المختصر القُدُّررِيُّـه [ص/١٦٦]

وإنْ أَعْنَقَ المَوْلَىٰ أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يُجِزْهُ؛ لأنَّهُ ليسَ منْ أَهْلِ المِلْكِ فَلَا يَصِيرُ مَالِكًا بِنَمْلِيكِهِ .

وإِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المُظَاهِرُ الصِّيَامَ [١/١٤٠]؛ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِشْكِكَنَّا ﴾ [المحادلة: ٤].

العبدُ \_ وإنْ مُلَكَ \_ لوجودِ [١٥٧٥/١] التَّنافي بينَ الرِّقُ والمِلْكِ، فتعيَّنَ كفَّارتُه بالصَّيامِ كالفَقيرِ،

قال: (وَإِنْ أَعْنَقَ المَوْلَىٰ أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ؛ لَمْ يُجُزِه)، وذلك لِمَا قُلنا مِن التَّنافي، وهذا بخلافِ الفقيرِ إذا قالَ لغَيرِه: أطَّعِمُ عنّى في الكفَّارةِ، أوْ قالَ: أعتِقُ عنّى؛ وهذا بخلافِ الفقيرِ إذا قالَ لغَيرِه: أطَّعِمُ عنّى في الكفَّارةِ، أوْ قالَ: أعتِقُ عنّى؛ فإنّه يجوزُ؛ لأنَّ الفقيرَ أهلُ التَّملُّكِ، فيصيرُ الفقيرُ الآخِذُ قابضًا للمُكَفِّرِ، قائمًا مقامَه ثمَّ لنفسِه، والعبدُ ليسَ بأهلِ للمَملَّكِ، فافتَرقا.

قولُه: (فَلَا يَصِيرُ مَالِكًا بِتَمْلِيكِهِ)، أي: لا يصيرُ العبدُ مالِكًا بتمليكِ المؤلَى، والضميرُ في (بِتَمْلِيكِهِ) راجعٌ إلى المؤلى على تقديرِ حذْف المفعول؛ وهو العبد، وراجعٌ إلى العبدِ، على تعديرِ حذْف الفاعلِ وهوَ المؤلى،

قولُه: (إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المُظَاهِرُ الصَّيَامَ، أَطُعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيبًا)، وهذِه مسألةُ القُدُورِيُّ (١)، قالَ: «يُطْعمُ كلَّ مسكينِ نصفَ صاعٍ مِن بُرُّ، أَوْ صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو قيمةَ ذلكَ»-

اعلَمْ: أنَّ وُجوبَ الإطْعامِ إذا عجَزَ عنِ الصَّيامِ ؛ لِفولِه تعالى: ﴿ فَمَن لَرْ بَسْتَطِعْ فَإِظْفَادُ سِيَّيِنَ مِشْكِكَنَا ﴾ ·

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ الإطعامَ يَجوزُ بطريقِ التَّمليكِ والإباحةِ جَميعًا.

أمَّا التَّمليكُ: فهُوَ أَنْ يعْطِيَ ستِّينَ مِسكينًا كلِّ مسكينٍ نصفَ صاع مِن حنطةٍ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورِيُّ ا [س/١٦٦].

ح€۔ غابه لبیان €ی۔

ُّو دَقِيقِهَا، أو سَوِيقِهَا، أو صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو دَقِيقِه، أو سَوِيقِه، أو نصفَ صاعِ مِن زبيبٍ عندَ أبي حيفَةَ.

وعندَهُما: صاعٌ مِن زبيبٍ، وهيَ إِخْدَىٰ الرِّوابِتَيْنِ عَن أَبِي حنيفةً. كذا في الشرح الطَّحَاوِيُّ﴾(١).

وعندَ الشَّافِعِيُّ: لكلِّ مسكينِ مُدُّ مِن بُرُّ<sup>(٣)</sup>؛ لحديثِ الأَعُرابيِّ في كفَّار<u>ةِ</u> الفِطْرِ<sup>(٣)</sup>. كذا في «المبسوط»<sup>(٤)</sup>.

لَنا: مَا رَوَىٰ الشَّيحِ أَبُو الحَسْنِ الكَرْخِيُّ ﴿ فِي ﴿جَامِعِهِ ﴿ فَي قَصَّةٍ حَوْلَةً:

(١) ينظر: قشرح محتصر الطحاوي، بالأشبيجائي [ق٤٥].

(٢) ينظر: (المهدب) للشيراري [٧٣/٣].

(٣) هدا ذكره السرحييُّ بفوله وليحديث الأعْرَابِيِّ في كَمَّرَةِ العِطْرِ، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَعْظَاهُ خَمْتُ عَشَرَّ
 صَاعًا، وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ الْمَرْقَهَا عَلَىٰ مِشْنَ مِشْكِيبًا).

قلت، وقد مصى تخريجه عند المؤلف مِن رواية أبي هُرَيْرَةُ ﷺ قَالَ: ﴿ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى السَّبِيِّ ﷺ أَفْظَرَ في رَمَضَانَ - ١٠، وساق الحديث ، وفيه: قَالَ \* فَأَنِيَ بِمَرَقٍ فيهِ تَشْر قَدْرُ خَسْسَةَ عَشَرَ صَاعَ. . رَقَالَ: ﴿ كُلُهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ ، وَصُمْ يَوْمًا ، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ ﴾ .

(٤) ينظر: االعبسوط؛ للسرحين [١٦/٧].

(٥) لعنه يقصد. (الجامع الكبير؟) أو االجامع الصغير؟ له. (كرّهما في المحتصره؛ فقال النّر أراد مجاوّرة ما في هذا الكتاب (يعني: «المختصر») فلينظر في اللجامع الصعير؛ الذي ألفّاه، وإنْ أراد أكثر مِن ذلك، في «الكبير» يستغرق دلك كله»، نقله عنه حاجي حليفة في الكشف الظنول؟
أكثر مِن ذلك، في: «الكبير» يستغرق دلك كله»، نقله عنه حاجي حليفة في الكشف الظنول؟
أكثر مِن ذلك، في: «الكبير» يستغرق دلك كله»، نقله عنه حاجي حليفة في الكشف الظنول؟

قلمنا: عندنا المجلد الحامس من االجامع الكبيرة (مكنية الحرم المكي/رقم الحفط: ١١١٨، ١١١٩/ وكُتِب هماك عمى طُرَّته أنه شرح الجامع الكبير! وهو خطأ مِن الكانب) وقد طالعماء ملم مجدّه يروي فيه بإسعاده! فلعله لم مكن تلك عادته في كتابه كله ؛ هذا إذا كان مراد المؤلف هن بالرواية: الإسماد، دون التعليق.

وقد يكون مراد المؤلف بـ: (اجامعه): يعني: (المحصر المشهور ، فقد قال هناك: السورةُ المجادلة الركُّ في قصة خَوْلَةَ بِنْبِ ثَعْلَيَةً قال: (كنْتُ نَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ..، وساق الحديث.= 🚗 غية لبيار

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ فَلْيُطْعِمْ وَسُقًا مِنْ تَمْرِ سِتَّينَ مِسْكِينًا ﴾ (١٠٤٣/٣ م.١) ، والحديثُ مشتَدُّ في السنن أبي داود؛ بطولِهِ ،

وإذا ثبتَ مقدارُ ما يُعْطَىٰ كلَّ مسكس في كفارةِ الظَّهارِ أنَّه صاعٌ مِن تمرٍ ؟ كانَّ في البُرِّ نصفُ صاع ، لأنَّ كلَّ مَنْ أوْجَبَ التَّمرَ صاعًا أوْجَبَ مِنَ البُرِّ نصفَه ، والشعيرُ مثلُ التَّمرِ ؛ لأنَّ أحدًا لَمْ يُقَرِّفْ سِنَهُما ، كدا قالَ أبو بكر الرَّازِيُّ في الشرحة اللهُ ولأنَّها صدقةٌ مقدَّرةٌ مِن الطَّعامِ ، فتُعْتبرُ بصدقةِ الفِطْرِ ، ولأنَّ المقصودَ دفعُ حاحةِ اليومِ عنْ كلِّ مِسكينِ ، فاعتبرتُ بصدقةِ الفطْرِ ، ولا يتأدَّىٰ ذلِكَ بالمُدِّ ، ولأنَّ ما لا يتقدَّرُ بِه العِطْرةُ لا يتقدَّرُ بِه طعامُ المِسكينِ في الكفارةِ ، أصلُه ما دونَ المُدَّ ،

ولا يُقالُ: ينبَغي ألَّا يتقدَّرَ بالصَّاعِ في غيرِ الحنطةِ، كما في الحطةِ، والجمعُ: كونُه طعامًا يجوزُ إخراجُه في الكُفَّارةِ.

لأنَّا نقولُ: هذا التَّعليلُ في معارَضةِ النَّصِّ، فلا يُسْمَعُ؛ لأنَّ النَّصَّ ورَدَ في التَّمرِ؛ بأنَّ كلَّ مسكينٍ يُعْطَىٰ منه صاعًا، لأنَّ الوَسْقَ ستّونَ صاعًا، وأمَّا الشَّعيرُ: فلأنَّ المقصودَ دَفْعُ الحاجةِ وكفايةُ الفقيرِ، ولا تتساوَى الحنطةُ والشَّعيرُ في الكفايةِ؛ فلَمْ تَجُزِ التَّسويةُ بينَهُما.

قال ابن كثير: «إسده جيدة، ينظر: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر بن الحاجبة لابن كثير [ص/٢٢٤] -

بطر المختصر الكَرْجِيُّ مع شرح الغُدُّورِيَّ [ق ١٦٦ / سخطوط داماد إبراهيم باشا \_ تركيا / (رقم الحفظ: ٣٦٥)] ، أو [٢ / ق ٦٧ / س/ محطوط مكتة كوبريلي حافظ أحمد دشا \_ تركيا ، (رقم الحفظ: ٩٤)] .
 الحفظ: ٩٤)] .

 <sup>(</sup>١) أحرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الطهار [رقم/٢٢١٣]، ومن طريقه لجصاص في داخكام لقران؛ [٢١٣/٥]، وكدا البيهقي في دمعونة السنن والآثار؛ [٢٢١/١١]، والدارمي في دسمه [ردم/٢٢٧٣]، من حديث سَلَمَة بْنِ صَخْرِ ﷺ به في سياق طويل.
 قال أن كثير: داسيده جيدة، ينظر: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر بن الجاجب؛ لابن

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح محتصر الطحاوي؛ للجصاص [٢/٤٢٤].

وَيُطْعِمُ كُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرِ أَوْ قِيمَا ذَلِكَ ؛ لقوله عليه فِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَسَهْلِ بْنِ صَحْرٍ : (لكلَّ مسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ نُرًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرِ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَيُعْتَنَرُ بِصَدَقَا الْفِطْرِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدْ ذَكَرُنَهُ فِي الزَّكَاةِ .

🚓 غاية السبال 🔐

وأمَّا الإباحةُ: فهُوَ أَنْ يُطْعمَ ستِّينَ مِسكينًا ممَّنْ يسْتوفِي الطعامَ أَكُلْتَيْنِ مُشْبِعتَيْنِ، وفبهِ خلافُ الشَّافِعِيَّ، وسيَجِيءُ بيانُه بعدَ هذا.

وأُمَّا جُوازُ القِيمَةِ: فداكَ مدهبُنا ؛ خلافًا للشَّافِعِيِّ (١).

لنا؛ أنَّ المقْصودَ سَدُّ خَلَّةِ المُحتاجِ، فذاكَ حاصلٌ في القيمةِ كما في العيْٰنِ، وقدُ مرَّ بيانُه في الزَّكاةِ في فصْلَ الحُمْلَالِ وَالفُصْلَانِ.

قولُه: (وَسَهْلِ بُنِ صَخْرٍ) فَيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ المذكورَ في كتبِ الحديثِ: سلمةُ بنُ صحرٍ [١٠٧٥/١]، كـ«السنَن» و«الجامع النَّرْمِذِيّ»، وكذلِكَ أَبْتَ في «المبسوط» (١) أيضًا، قالَ أبو عيسى التَّرْمِذِيُّ في «جامعه»: «يقالُ: سُيمانُ بنُ صخرٍ، ويقالُ: سلمةُ بنُ صخرِ البَيَاضِيُّ (٣).

قولُه: (فِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ)، هو أَخو عُنَادةَ بنِ الصَّامَتِ، وأَوْسُّ زَوْجُ خَوْلَةَ بنتِ ثَعْلَبَةَ ، وهيَ المُجادِلةُ ، وفيها نزلتُ آيةُ الظهارِ ، كذا قالَ ابنُ شاهينَ في «المعْجم» .

ثمَّ قالَ ابنُ شَاهِبِنَ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العِجْلِيُّ، وحَدَّثَنَا عَبْدُ (٢/٤٢٤/٢) الرَّحْمَنِ بْنُ هَارُونَ الأَنْبَارِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ينظر: االمهذب؛ للشيرازيّ [٣/٤/٣].

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥الميسوطة للسرحيني [١٦/٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فجامع المرمذي، [٢/٤٩٥/ طبعة بشار].

<sup>(</sup>٤). وقع بالأصل: فين سلمة ٩- والمثنث من ا فف، وفقه، وفم، وفره.

🚓 غاية البيان 🕰

إِسْحَاقُ مَنُ خَالِدِ البَالِسِيَ قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ لِهِ بَعْنِي: ابْنَ مُوسَىٰ لَ عَنْ أَبِي (١) حَمْرَةَ النَّمَالِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَالَ لِمُنْ أَيْهِ: أَنْتِ عَلَيٍّ مَعْنُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ لِامْرَأَيْهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؛ حُرَّمَتُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ لِامْرَأَيْهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ؛ حُرَّمَتُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ أَوْسُ ، وَكَانَتُ تَحْتَهُ الْبَنَّةُ عَمِّ لَهُ يُقَالَ لَهَا خُويْلَة لِ [بعني] (١): بِنْت ثَعْلَبَة (١) لَهَا خُويْلَة لَو [بعني] (١): بِنْت ثَعْلَبَة (١) لَوَ قَلْ مُؤْلِلُهِ إِلَّا وقَدْ حُرِّمْتِ عَلَيَّ ، وقَالَتْ لَهُ مِثْلَ دَلِكَ .

قَالَ: فَانْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ فَاسْأَلِيهِ ، فَأَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ مَاشِطَةً تَمْشُطُ رَأْسَهُ ، فَأَخْبَرَثُهُ ، فَقَالَ: «يَا خُوبُنَةُ مَا أُمِرْتُ فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ» ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: «يَا خُويُلَةُ أَبْشِرِي» . فَالَتْ: خَيْرٌ ، فَقَرَأَهَا ﴿ فَدَ سَمِعَ اللّهُ فَوْلَ الّتِي جُنْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ . إِلَى قَوْبِهِ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا ﴾ . قَالَتْ: فَأَيُّ رَقَبَةٍ لَنَا ؟ وَاللهِ مَا يَخْدُمُهُ غَيْرِي .

قَالَ: ﴿ فَنَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِبَاهُ شَهْرَتِنِ مُتَنَاهِ مَنِيْ ﴾ ، قَالَتْ: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ يَشْرَبُ فِي اليَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَذَهَبَ بَصَرُّهُ ، قَالَ: ﴿ فَنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْفَامُ سِيِّبِنَ مِسْكِمًا ﴾ قَالَتْ: مِنْ أَيْنَ؟ مَا هِيَ إِلَّا أُكُلَةٌ إِلَى مِنْلِهَا ، فَدَعَا النَّبِيُ اللَّهِ بَشَطْرِ ( ) وَسُقِ ثَلَاثِينَ ضَاعًا \_ وَالوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا \_ فَقَالَ: ﴿ لِبُطْعِمْ سِنُينَ مِسْكِينًا ، وَلَيْرَاجِعْكِ ﴾ ( )

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: ١١١٠ن، والعثبت من: الفا، والغ، والما، والرا

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من، اف٢، والح٤، والم١ والر١،

 <sup>(</sup>٣) في أكثر مصادر التخريج الآنية: البِنْت خُونِلِدِاً.

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (بشقص)، والعثبت من: القا، وادا،

<sup>(</sup>ه) أخرجه: الطبري في التفسيره [٢٢١/٢٣] ، وبين شاهين في المعجم الصحابة، كما في الإصابة في تاكرجه: الطبري في تنفسيره [٢٣١/٢٣] ، والنزار في المسنده كشف الأستار، [١٩٨/٢] ، والنزار في المسنده كشف الأستار، [١٩٨/٢] ، والنزار في المسنده كشف الأستار، [رقم/٢٥٢] ، من طريق عُبَيْد الله بن تُوسَى ، إذا أَيُّر حَمْزَة النَّمالِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ به .

فَإِنْ أَعْطَىٰ مَنَا مِنْ بُرُّ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ ؛ جَازَ لَحُصُولِ الْمَقْصُودِ عليه البيد ﴾

قولُه: (فَإِنَّ أَعْطَىٰ مَنَا مِنْ بُرُّ وَمَنَوَيْنِ (١) مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَجِيرٍ ؛ جَازَ) ، وهذِه لَمْ تُذكرُ في «الجامع الصغير» و«القُدُورِيّ» ، وهيَ من مسائِلِ «الأصل» (١) ذكرُها صاحبُ «الهداية» بسبيل التَّفريع .

ولَمْظُ المبسوط»("): ولوْ أَعطَىٰ كلَّ مسكينٍ مُدَّا مِن بُرَّ ، ومُدَّيْنِ مِن شعيرٍ ، أو تمْرٍ ؛ أَجْزَأَهُ ، وذلكَ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الصنْفَيْنِ أصلٌ ، فيجوزُ النَّصفُ مِن كلُّ واحدٍ منهُما ، لأنَّ المقصودَ \_ وهو سَدُّ خَلَّةِ المحتاجِ في يؤمِه \_ يحْصلُ بذلِكَ .

بخلافِ ما أعطَىٰ مِن صِنْفِ أقلَّ ممَّا قُدَّرَ فيهِ ، لكنَّه يُساوِي كمالَ الواجبِ مِن صِنْفِ آخَرَ ، فإنَّه لا يجوزُ ، كما إذا أعطَىٰ مُدًّا مِن بُرُّ يساوِي صاعًا مِن شعيرٍ ، أوْ أعطَىٰ نصفَ صاعٍ مِن تمرٍ \_ وهو يُساوي نصْفَ صاعٍ مِن حنطةٍ \_ لا يجوزُ ؛ لأنَّ المُؤدَّىٰ عَيْنُ المنصوصِ ، فلا يُعْتبرُ [فيهِ القيمة](1).

قال البزار: الا تعلمه بهذا النفظ في الظهار عن الدي ﷺ إلا بهذا الإسناد؛ وأبو حمرة: لَيُن الحديث، وقد حالف في روايته رمثل حديثه الثقات في ألمر الظهار؛ لأن الرهري رواه عن حميد بن عبد الرحم، عن أبي هريرة، رهذا إسناد لا نعلم بين علماء أهل الحديث اختلافاً في صحته، بأنَّ قالتَّبِي ﷺ دُعَا بِإِنَاءٍ فيهِ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعًا».

وحديثُ أبي حمرة: مكر ، وفيه نقط بدل على خلاف الكتاب ؛ لأنه قال: الوَلْيُرَاجِعُكِ، وقد كانت الرأته ، فما معنى مراجعته مرأته ولم يُطلَّنها ؟! وهذا مما لا بحوز على رسول الله ﷺ وإنسا أنى هذا من روابة أبي حمرة الثَّمالِيُّ وقال ابنُ حجر: القي إساده أبو حمرة الثَّمالِيُّ ضعيف! . ينظر: التَّلخيص الحبير، لابن حجر [٥/٢٤٨٨] .

العنوانِ مُنتَى المَن (وهي لغة تميم بالتشديد) أو المنا (على وزن عَضَ)، وهو كَيْل معروف بْكَالُ
 به السَّمْلُ وغيره، أو مِيزان مقدارُه وطَلان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوطة [٥/٢٣/ طبعة، ورارة الأوقاف القطرية]

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المسوط) للسرخسِيُّ [٧/٧].

<sup>(</sup>٤) ما بين لمعقوفتين: زيادة من: (ف): و (را): وا غ).

إِذِ الجِنْسُ مُتَحِدٌ،

وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ ؛ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَاضُ مَعْسَىٰ وَالْفَقِيرُ قَايِضٌ لَهُ أَوَّلاً ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَيَتَحَقَّقُ تَمَلُّكَهُ ثُمَّ نَمْلِيكَهُ .

فَإِنْ عَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ ؛ قَلِيلًا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا.

الله البيان الله

قُولُه: (الحِيْسُ مُتَّحِدٌ) [٣٤٤/٣ ، وهوَ الكَفَّارةُ.

قولُه: (وإِنُ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ ؛ أَجْزَأَهُ)، وهذِه أيصًا من مسائِلِ اللَّصلِ» فَكَة بِنْهُره ؛ لأنَّ المأمورَ مسائِلِ اللَّصلِ» في الأداء بحكُم الوكالة ، ويصيرُ الفقيرُ نائبًا عنهُ في القبض ، فيقعُ تملُّكُ تبضُ الفقيرُ نائبًا عنهُ في القبض ، فيقعُ تملُّكُ تَبْضُ الفقيرِ للآمِرِ أَوَّلًا ، ثمَّ لنفسِه ، فيحُصُلُ معنى الاستقراض ، فيتحقَّقُ تملُّكُ المُظهرِ ثمَّ تمليكُه الفقيرَ ، فيُجْزِئُ عنْ كفَّارةِ ظِهارِه .

بِخلافِ ما إذا لَمْ يأمرُه فأطعمَ عهُ ؛ حيثُ لا يُجْزِئُه ، لأنَّ المُظَاهِرَ لا يمْلكُه ، ولا يصحُّ التَّمليثُ بدونِ المِلْكِ ، ولأنَّ معْنى الابنِلاءِ لا يتحقَّقُ بدونِ المِلْكِ ، ويخلافِ ما إدا أَمْرَهُ أَنْ يصومَ عَن (١/٧٦/١) كفَّارةِ ظِهارِه فَفَعلَ ؛ لا يُجْزِثُه ؛ لحديثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ "لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِالًا).

قولُه: (فَإِلَّ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازٌ؛ قَلِيلًا أَكَلُوا أَوْ كَثِيرًا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٣)، غدَّاهُم، أَيْ: أطعمَهُم الغداء، وهوَ طعامُ الغداذِ، وعشَّاهُم، أي: أَطَعَمهُم العشاءَ، وهو طعامُ العشاءِ.

<sup>(</sup>١) ينطر: ١٥لأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [٥/٢٤/ طبعه: ورارة الأوفاف القطرية].

 <sup>(</sup>۲) علَّقه: مالك في اللموطأ، [رقم/٦٦٩]، ووصله ابن أبي شببة [رقم/١٥١٢]، والبهقي
 في اللبين الكبري، [رقم/٤٠٠٤]، عن نافع عن ابن عمر الله به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُورِيَّ [ص/١٦٦] .

کاید البیال کے

قالَ فخرُ الإسلامِ البَرُدُويُ ﷺ في الشرح الزيادات»: وطعامُ الإباحةِ أَكْلَنالِ لكُلَّ مسكينٍ غداءٌ وعشاءٌ، والغَدَاءَانِ يُجْزِئُه، والعَشَاءَانِ كذلِكَ، والعشاءُ والسحورُ كذلِكَ، وأَوْنَقُها وأَعْدَلُها: الغداءُ والعشاءُ، والمُعْتبرُ فيهِ: الشَّبَعُ لا المقدارُ،

والمُعْنبرُ في النَّمليكِ: المقدارُ دونَ الشَّبَعِ، والسحورُ قدْ يصْلحُ للاسْتيها؛ فأُقِيمَ مقامَ الغداء، قالَ النبِيُّ ﷺ لِعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ وقد دَحَلَ عليه وهوَ يتسَحَّرُ: «هَلُمَّ إِلَىٰ الغَدَاءِ المُبَارَكِ»(١).

وإنَّما اعتُبِرَ الأَكْنتانِ: لقولِه تعالى: ﴿ فَإِطْمَاتُهُ سِيتِينَ مِشْكِكَا ﴾ والواجبُ منهُ: الوسطُ، وهوَ أكْلتانِ في اليومِ، لأنَّ الأكثرَ في العادةِ ثلاثُ مرّاتٍ، والأفلُّ مرَّة.

ثمَّ اعلمُ: أنَّ التَّمليكَ والإباحةَ كلُّ واحدٍ منهُما جائزٌ عندَنا في الإطْعمِ عَن كفَّارةِ الظُّهارِ وكفَّارةِ اليَمينِ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا يجوزُ الإباحةُ(٢).

وقالَ في الشرح الكافي الا<sup>(٣)</sup>: كانَ أحمدُ الله الله الله يقولُ: لا يتأدَّىٰ بالتَّمليكِ، وإنَّما يتأدَّىٰ بانتَّمكينِ؛ لطاهرِ قولِه تَعالىٰ: ﴿ فَإِظْعَارُ سِيتِينَ مِسْكِينًا ﴾،

<sup>(</sup>١) عضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٢) قال أبو إسحاق الشيرَازِيّ: (فإن جمّع ستين مسكينًا وغدّاهم وعشّاهم لِما عليه مِن الطعام؛ لَمْ يُجْرِه؛
 لأن ما وجّب للعقراء بالشرع؛ وجّب فيه التمليك كالركاة) ، ينظر: (المهذب) للشيرازِيّ (٣٤/٣))،
 وقالبيان في شرح المهدب) للعمْرَانِيّ (٣٩٥/١٠).

<sup>(</sup>٣) ينشر ﴿المبسوطة للسرحبِيُّ [٧/١٥].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: ٥-حمدان، والمثب من (در١، رهو الموايق لِما وقع في «المبسوط؛ للسرخيي [١٥/٧]

 <sup>(</sup>٥) هو. أحمد بن سهل العقيه البلُّجِيّ أبو حامد، دكّره أبو سعد الإذريبيّ في «تاريخ سمرقد»
 وقال: «كان فاضلًا مِن أصحاب الرأي، سكنّ سمرقند وله بها عَقِب». (توفي سنة: ٣٤٠)،
 بنظر، «الجواهر المصية» لعبد القادر الفرشي [٩/١]، و«العوائد البهية» للكنوي [ص/٢٣].

عاية البيال ع

والشَّافِعِيُّ قاسَ عنى الزَّكاةِ وصدقةِ الْفِطْرِ ، والجامِعُ: كونُه حقًّا مالِيًّا ، وهوَ ضعيفٌ .

ولنا: أنَّ المذْكورَ في الآيةِ [٢/٥،٢٤/٩] الإطْعامُ ، وهوَ جَعُلُ الغيْرِ طاعِماً ، وهذا المعنى يحصلُ بالتَّمليكِ ، فتجرزُ الإباحةُ كما يجوزُ المعنى يحصلُ بالتَّمليكِ ، فتجرزُ الإباحةُ كما يجوزُ التَّمليكُ ، قالَ تَعالى: ﴿ وَإِلْقَامُ سِيْتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [السجاداة: ٤] وقالَ تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِدُونَ أَقِيلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] ، بخلافِ الزَّكاةِ فإنَّ المذكورَ ثَمَّةً لفُظُ الإيتاءِ ، وهوَ الإعطاءُ ، وداكَ بدلُّ على التَّمليكِ ، قالَ تَعالى: ﴿ وَوَاتُوا الزَّصِكُونَ ﴾ [المزت ٢٤] .

بخلافِ صدقةِ الفطرِ، فإنَّ المذكورَ ثَمَّةَ لَمُطُ الأَدَاءِ، فَلَمْ يُجْزِهِ النَّمَكِينُ، ولأنَّ المقْصودَ: سَدُّ خَلَّةِ المحتاجِ في يؤمِه، وذلكَ يحصلُ بالإباحةِ، لكن تمامُ ذلكَ بالتَّمليكِ، فيجوزُ كلُّ واحدٍ منهُما،

قالَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ ﴿ فِي الشرح الطَّحَاوِيُّ فِي بابِ صدقةِ الفطرِ: هذه المسائلُ على ثلاثةِ أَنواعِ:

في وجهِ: يجوزُ التَّمليكُ وطعامُ الإباحةِ، وهوَ الكفَّاراتُ، وجزاءُ الصيدِ، وقصاءُ الصوم، والصلاةِ.

وفي وجهِ: لا يجوزُ إلا التَّمىيكُ، وهو الزّكاةُ، وصدقةُ الفطُرِ، والعُشْرُ، والخُمْسُ.

وفي وجُهِ: اختلَفوا فيه، وهو أنَّه إذا تناوَلَ محظورَ إحرامِه على طريقِ الشَّرورةِ \_ نحوَ: أنْ يَخلَقَ رأسَه عَن أذَّى ، أو يَلْبسَ المَخِيطَ عَن عِلَّةٍ \_ فإنَّه يُخَيَّرُ بينَ ثلاثةٍ أشياءً: إنْ شاءَ ذبَحَ في الحَرَمِ ، وإنْ شاءَ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ ، وإنْ شاءَ أطعمَ ستَّةَ مساكينَ كلَّ مسكينِ نصفَ صاعٍ مِن حنطةٍ ،

ويجوزُ طعامُ الإباحةِ في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ؛ قياسًا على سائِرٍ

وقال الشافعي: لا يجوز<sup>(١)</sup> إِلَّا التَّمْلِيكُ؛ اِعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْهِطْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ أَدْفَعُ بِلْحَاجَةِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابُهُ الْإِبَاحَةَ وَلَنَا: أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيفَةٌ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الطَّعْمِ وَفِي الْإِبَاحَةِ ذَلِكَ كَمَا فِي

الكَفَّارَاتِ ، وقالَ محمَّدٌ: لا يجوزُ إلَّا النَّمَدِيكُ ؛ لأنَّ اللهُ تعالى سمَّاه صدقةُ بفولِهِ تعالى: ﴿ أَرْصَدَقَةِ أَوْنُمُكِ ﴾ [ لغر:: ١٩٦] ، وما سُمِّيَ صدقةً لَمْ بَجُزُ فيهِ إلَّا التَّمليكُ؛ قياسًا على صدقةِ الفِطرِ والزَّكاةِ .

قولُه: (مِنَ الطُّعْمِ)، وهوَ بصمِّ الطَّاءِ: الطَّعامُ، قالَ أَبو خِراشِ<sup>(۱)</sup> الهُذَلِيُّ<sup>(۱)</sup>.

أَرُدُّ شُحَاعَ السبَطْنِ قَدْ تَعْلَمِينَهُ ﴿ وَأُوثِرُ غَيْرِي مِنْ عِيالِكِ بِالطُّغْمِ

أَرُدُّ شُحَاعَ السبَطْنِ قَدْ تَعْلَمِينَهُ ﴿ وَأُوثِرُ غَيْرِي مِنْ عِيالِكِ بِالطُّغْمِ

أمَّا الطَّعْم \_ بفتحِ الطَّاءِ \_: فمَدَاقُ الشَّيءِ العَلاماء]، قالَ أبو خِراشِ أيضًا في

فصيدتِه الأُخرى الَّتي يَرُثِي فيها خالِدَ بنَ زُهيْرِ<sup>(1)</sup>:

فَلَسْتُ بِنَاسِبِهِ وَإِنْ طَسَالَ عَهْدُهُ ﴿ وَمَا بَعْدَهُ لِلْعَبِيْشِ عِنْدِي مِنْ طَعْمِ

(١) في حاشية الأصن: فخ، أصح: يجزئه؟.

(٣) جاء في حاشية. ٤م١: (يُحاطِب امرأته أمّ الأدير حين سألتُه لطلاق)

(٣) في حملة أبيات معدودة مِن أبيات الحِكَم، وهذا البيت: في عداد الأمثال السائرة، ومعناه: أن الحوع يتلَمَّظُ في يطني، كما يتنمَّط الشجاع (وكانت العربُ تزعم أن الرجل إذا طال خُوعه تعرَّصتْ له في بطنه حبَّة يُسمونها الشجاع) فأذفعه، وأُوثِر عبالتِ بالطُّعُم، ينظر. «الاحتيازين» للأخمش الصعير [ص/٦٧٣]، واديوان الهُدَليين [٢٧٨/٢].

ومرادُ المؤلف مِن الشاهد · لاستدلال به على أن الطُّعم \_ يضم الطاء \_ يأتي في لـــان العرب يسعنئ: العلمام ،

(t) وهي تعيدة عصماد، وتطلعها

أَرِقْتُ لِهَامُ ضَافَتِي يَعَدُ هَجْعَةِ عِهِ عَلَى خَالِدٍ فَالعَبِلُ ذَائِمَةُ السَّجْمِ ينظر: الديران الهُدَلِين [ ١٢٨/٢] ، والخزانه الأدب للبغدادي [ ٨٢/٥] . ومرادُ المؤلف مِن الشاهد: الاصدلال به على أن الطَّعْم بعتم الطاء يأبي في لمان العرب بمعنى المَذَاق. التَّمْلِيكِ، أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِيتَاءُ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَدَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيكِ حَقِيقَةً،

وَلَوْ كَانَ فِيمَنْ عَشَاهُمْ صَبِيٍّ فَطِيمٌ ؛ لَا يُجْزِئُهُ ؛ لاَنَّهُ لا يُسْتَوْفَىٰ كاملا وَلَا بُدَّ مِنَ الإِدَامِ فِي خُبْزِ الشَّعِيرِ لِيُمْكِنَهُ الإسْتِيفَاءُ إِلَى الشَّبَعِ وَفِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِدَامُ.

😝 غايه البيان 🤧

قولُه: (وَهُمَا لِلنَّمْلِيكِ)، أي: الإيتاءُ والأداءُ.

قولُه: (وَلَوْ كَانَ فِيمَنْ عَشَاهُمُ صَبِيٌّ فَطِيمٌ؛ لَا يُجْزِئُهُ)، وهي مسألةُ كتابِ «الأَيْمان» ذكرَها [۴،٤٥/٠] بسبيلِ التَّفريعِ، وإنْ لَمْ تكنْ مذكورةً في «الجامع الصغير» و«مختصر القُدُورِيّ»، لكن كانَ ينتغي أنْ بقولَ: فيمَنْ عدَّاهُم وعشَّاهُم، أوْ يقولَ: فيمَنْ عدَّاهُم وعشَّاهُم، أوْ يقولَ: فيهم، أوْ يقولَ: لو كانَ أحدُهُم فَطِيمًا؛ لأنَّ العشاءَ وحدَه لا يُعْتبرُ.

قالَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»: «وإنْ غدَّاهُم وعشَّاهُم وفيهِم صبِيُّ فَطِيمٌ، أو فوْقَ ذلكَ شيئًا؛ لَمْ يُجزِ، وذاكَ لأنَّ تغديةَ الصَّبيِّ وتغشِيتَه ناقصةٌ؛ لأنَّه لا يشتؤفِي كاملًا، فلا يُحْزِئُ عنِ الكاملِ)(١)

قُولُه: (وَلَا بُدَّ مِنَ الإِدَامِ نِي خُبْرِ الشَّعِيرِ). أُورَدَ هَذِه أَيضًا بسبيلِ التَّفريعِ.

قالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «شرح الكافي»: «وفي «الكِتابِ»(\*): أطْلَقَ الخَبْزَ، ومرادُه: خُبْزُ البُرِّ، وقد فسَّرَه في «الزيادات»، وهذا لأنَّ المِسْكينَ يسْتَوْفي منه حاجته؛ وإنْ لَمْ يكُنْ مأْدُومًا؛ بخِلافِ خُبْرِ الشَّعيرِ، فإنَّه لا يسْتَوْفِي منهُ تَممَ حاجتِه؛ إلَّا إذا كانَ مأْدُومًا، وكذلِكَ لوْ غدَّاهُم وعشَّاهُم يسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ، فالُوا:

 <sup>(</sup>١) ينظر: ١١لكافي٩ للحاكم الشهيد (٥٩٠).

 <sup>(</sup>١) حاء في حاشية: ٤٩٥ - ١٠ أراد بالكناب، «محتصر الكافي» ويُجُرنه أن بدعوَ ستبن مسكينًا فيُعَدِّيهم ويُعَشَّبِهم بخُبْز غير مأَدُوم؟.

# وإنْ أَعْطَىٰ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا ؛ أَجْزَأَهُ

و غاية البيال کي

وهدا في ديارِهِم، فأمَّا في ديارِنا فلا بُدَّ مِن الخُبْزِ»(١٠.

والإدامُ: ما يُؤتَّدمُ به

قولُه: (وإنْ أَعْطَىٰ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِنِّينَ يَوْمًا؛ أَجْزَأَهُ)، هذا لفُظُ القُدُورِيُّ في المختصره (٢).

اعلَمْ: أنَّه إذا أطعمَ الطَّعامَ كلَّه مسكينًا واحدًا ستّينَ يومًا كلَّ يومٍ أكْلنَيْنِ مُشْبِعتَيْنِ؛ جازً.

ورُوِيَ عَنْ أَبِي يَوسُف \_ في غير روايةِ الأُصولِ \_: أنَّه لا يحوزُ. كذا في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٣).

وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يُجْزِئُه حتَّىٰ يستوفِيَ عددَ المساكينِ (١)؛ لأنَّ الواجبَ عليهِ إطْعامُ ستِّينَ مِسْكينًا، فبتجَدُّدِ الأيَّامِ لا يصيرُ الواحدُ ستَينَ؛ فلا يحوزُ، كالشَّاهدِ إذا كرَّرَ شهادتَه في اليوم الثَّاني لا يصيرُ في معنَىٰ شاهِدَيْنِ.

وجّهُ الظّاهرِ: أنَّ المسكينَ الواحدَ بتجدُّدِ الأَيَّامِ يَصيرُ في معْنى المَساكينِ؛ لأنَّ المقصودَ دفْعُ حاجةِ الفقيرِ، ولِهذا لا يجوزُ صرَّفُه إلى الغييُّ، والحاجةُ تتجدَّدُ بتجدُّدِ الآيَامِ وبتجدُّدِ سببِ الاستحققِ يصيرُ هو في معنى مسكينٍ آخَرَ، فكنَ إطعامُه في ستّينَ يومًا كإطعامِ ستّينَ مسكينًا، ولأنَّه مسكينُ لَمِّ يَسْتوفِ قوتَ يؤمِه مِنَ الكفَّارةِ [١/١٢٤١/م] في اليومِ الثاني، وكذا في سايرِ الأيَّامِ؛ فجازَ صَرَّفُه إليهِ كسايرِ المَسْكينِ؛ بحالَ عالمُه إليهِ كسايرِ المَسْكينِ؛ بحالَ الشَّاهدِ، فإنَّ المقصودَ طمأنينةُ القلْبِ، ولا يحصلُ ذلكَ

<sup>(</sup>١). ينظر: (المبسوط) للسرحيني [١٥/٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُّورِيَّ [ص/١٦٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للأنْسِيجَابي [ق٣٥٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الحاري الكبير؛ للماوردِيّ [٢٩٩/١٥] ، واالياد في شرح المهذب للعثرانيّ [٢٩١/١٠]

وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؛ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خُلَّةٍ الْمُحْتَاجِ وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَالدَّفْعِ إِلَىٰ غَيْرِهِ،

هَذَا فِي الإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَأَمَّا النَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدُفعَاتِ فَقَدْ قِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ. وَقَدْ قِيلَ: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ في (١) التَّمْلِيكِ تَتَجَدَّدُ فِي يومٍ واحدٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا دُفِعَ بِدُفْعَةٍ واحدةٍ؛ لأَنَّ التَّفْرِيقَ واجبٌ بالنَّصَ.

🚓 غابة البيال 🥞

بتكُرارِ الشُّهادةِ ، فلَمْ يَصِرْ في معْني شاهلَيْنِ .

قولُه. (وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي بَوْمِ وَاحِدِ؛ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ)، وذاكَ لأنَّ الواجبَ التَّفريقُ على ستَينَ مِسكينًا، ولَمْ يوجَدُّ ذلكَ؛ لا حقيقةٌ؛ لأنَّه مسكينٌ واحدٌ، ولا حكْمًا؛ لعدمِ تجدُّدِ الحاجةِ،

قولُه: (هَذَا فِي الإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ)، أي: عدمُ الإجْزاءِ فيما إذا أعطَى الطعامَ كلَّه مسكينًا واحدًا في يومِ واحدٍ بطريقِ الإباحةِ بِلا خلافٍ، يعْني: لا يُجْزِئُه إلا بتجدُّدِ الأيّامِ، لأنَّ الواحدَ لا يستوفِي ما يستوفِي ستونَ مسكينًا في يومٍ واحدٍ، أمَّا إذا أعطَى الطعامَ كلَّه مسكينًا واحدًا في يومٍ واحدٍ بدفعاتٍ بطريقِ لتَّمليكِ ؛ ففيهِ اختلافُ المشابخ على الله مسكينًا واحدًا في يومٍ واحدٍ بدفعاتٍ بطريقِ لتَّمليكِ ؛ ففيهِ اختلافُ المشابخ على الله مسكينًا واحدًا في يومٍ واحدٍ بدفعاتٍ بطريقِ لتَّمليكِ ؛ ففيهِ اختلافُ المشابخ على الله مسكينًا واحدًا في يومٍ واحدٍ بدفعاتٍ بطريق لتَّمليكِ ؛ ففيهِ اختلافُ المشابخ على الله مسكينًا واحدًا في يومٍ واحدٍ بدفعاتٍ بطريق التَّمليكِ النّهُ المُنْافِي الله المُنْافِي الله المُنْافِي المُنْافِي الله المُنْافِي المُنْافِي المُنْافِي المُنْافِي الله المُنْافِي المِنْافِي المُنْافِي المُنْلُولُ المُنْافِي ا

قالَ [١٤٧٧/١] بعضُ مشايخِنا: يجوزُ؛ لأنَّ الحاجةَ إلى التَّمليكِ ليسَ لها نهايةٌ، فإذا فرَّقَ الدَّفعاتِ جازَ في يومٍ واحدٍ، كما في الأيّامِ، بخِلافِ طعامِ الإباحةِ فإنَّه إذا استوفَىٰ حاجتَه منهُ في يومٍ تنتهِي حاجتُه إلىٰ الطعامِ، ولا تتجدَّدُ ما لَمْ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: الخ: إلى ١٠

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط؛ للسرخييّ [١٧/٧].

وَإِنْ قَرِبَ الَّتِي طَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الإِطْمَامِ؛ لَمْ يَسْتَأْمِفُ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ عبدالبيد ﷺ تتجدَّدِ الأَيّامُ.

يؤيِّدُه، أنَّه بعدَما أخَذَ وظيفةَ اليومِ لوْ صرفَ إليهِ رجُلُّ آخَرُ عَن كفَّارتِهِ وظيفةً مسكينِ جازَ، فكذا إذا صرفَه الرجلُ الأوَّلُ؛ بخلافِ ما إذا ملَّكَه ثلاثينَ صاعًا بدفعةٍ واحدةٍ، فإنَّه لا يجوزُ إلَّا نصفُ صاعٍ، لأنَّ التَّفريقَ واجبٌ حقيقةٌ أو خُكْمًا، ولَمْ يوجدٌ.

وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ ؛ لأنَّ المقصودَ سَدُّ الخَلَّةِ ، ولهذا لا يجوزُ الصرْفُ الى الغنِيُّ ، وبعدَما استؤفئ وطيقةَ اليومِ لا حاجةَ إلىٰ سَدُّ الحَلَّةِ بصرْفِ وظيفةٍ أخرى ؛ للرومِ تحصيلِ الحاصلِ ؛ بخِلافِ صرْفِ رجُلٍ آخَرَ وظيفةَ مسكينٍ إليه ؛ لأنَّ ما استؤفاهُ أوَّلًا كالمعدومِ في حقَّ هذِه الكفّارةِ .

قال في الشرح الطَّحَاوِيُّ (١). ولو أعطَى ثلاثينَ مسكينًا كلَّ [٢٠٤٦٢،١] مسكينٍ صاعًا مِنَ الحنطةِ ؛ فإنَّه لا يجورُ إلَّا عنْ ثلاثينَ ، وعليهِ أنْ يعْطِيَ ثلاثينَ مسكينًا أيضًا ، ولو أعطى مثة وعشرينَ مسكينًا كلَّ مسكينٍ مُدًّا مِن حنطةٍ ؛ فعليه أن يُكْمِلَ لأحدِ العربِقَيْنِ كلَّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ مِن حنطةٍ ، ولو أطعمَ ستينَ مسكينًا غداءً ، وأطعمَ ستينَ مسكينًا غداءً ، وأطعمَ ستينَ مسكينًا أخرَى -

قولُه: (وَإِنْ قَرِبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الإِطْمَامِ؛ لَمْ يَسْتَأْنِفُ)، وهدِ، مسألةُ القُدُورِيِّ<sup>(۱)</sup>.

وصورتُه: أنَّه قرِبَ امرأتُه [ما](٢) بينَ النغْديةِ والتَّغْشيةِ ، أَوْ كَانَ يُغَدِّي ويُعَشِّي

 <sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر لطحاوي؛ للأنسيجابي [ق٣٥٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ ا [ص/١٢]

<sup>(</sup>٣) ما بين المعلونتين: (يادة من: ١٩٤١) والرا، والعا

مَا شَرَطَ فِي الْإِطْعَامِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيسِ إِلَّا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسِيسِ قَبَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْإِغْنَاقِ أَوْ الصَّوْمِ فَيَقَعَانِ بعد المسيسِ والعَنْعُ لِمَعْنَىٰ في غَيْرِهِ لا يَعْدِمُ المشرُوعِيَّةَ في نَفْسِهِ .

وَإِذَا أَطُعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ إلى الله الله الله الله وَالَّا مَنْكِينِ صَاعًا ؛ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدِ () مِنْهُمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ هِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ هِ : بُجْزِئُهُ عَنْ وَالْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إِفْطَارِ وظَهَارِ أَجْزَأَهُ () عنهما لَهُ أَنَّ بِالْمُؤَدَّى وَفَاءا

مسكينًا واحدًا ستّينَ يومًا ، فقَرِبَها في أثناءِ ذلكَ ، أوْ كان يُمَلِّكُ الطعامَ كلَّه ــ في يومِ واحدٍ بدفعاتٍ ــ مسكيمًا واحدًا ، فقَرِبَها فيم بينَ الدّفعاتِ .

وإنّما لا يسْتَأْنِفُ \_ بلْ يُجْزِنُه إطعامُ ما بَقِيَ من الطّعامِ \_: لأنَّ الله تعالى ما شرَطَ في الإطعامِ أنْ يقعَ قبلَ المَسِيسِ، ولَمْ يقلُ: مِن قبلِ أنْ يتمّاسًا، كما قالّ ذلكَ في التّحريرِ والصّيامِ، وإنّما مُنِعَ مِن المَسِيسِ قبلَ الإطْعامِ لا لذاتِ المَسِيسِ، ولنَّ لمعنى في التّحريرِ والصّيامِ، وإنّما مُنِعَ مِن المَسِيسِ قبلَ الإطْعامِ لا لذاتِ المَسِيسِ، بَل لمعنى في غيرِه، وهو ألّا يقعَ الإعْتاقُ أو الصّومُ قبلَ المَسِيسِ؛ لجوازِ القدرةِ عليهما، لأنّ مالَ اللهِ تعالى غادٍ ورائِحٌ، والنّهيُ لمعنى في غيرِ المَنْهِيّ لا يُعْدِمُ المشروعية ، ولا يقْتضي الفسادَ،

قولُه: (قَبَلَهُ)، أي: قبلَ الإطعامِ. من دنية من المسالم

قُولُه: (فَيَقْعَانِ) ، أي: الإعتاقُ والصَّومُ .

قولُه: (وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِنَينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِبنِ صَاعًا؛ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ٠

وَفَانَ مُحَمَّدٌ. يُبِجْزِنُهُ عَنْهُمَا)، وهذه من مُعَادة ﴿الجامع الصغيرِ،(٣).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: واحدةًا ،

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: اح: حارًا •

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١ الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير ١ [ص/٢٢٤]

بهما وَالْمَصْرُوفُ إِلَيْهِ مَحَلٌّ لَهُمَا فَيَقَع عَنْهُمَا كَمَا لَوْ اِخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فرق فِي الدَّفْعِ وَلَهُمَا: أَنَّ النَّبَّةَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ وَفِي الْجِنْسَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَإِذَا لَغَتْ

وصورتُها فيهِ: «محمدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةَ: في الرجُلِ يكونُ عليه إطعامُ مئةِ وعشرينَ مسكينًا مِن ظهارَيْنِ، فأطْعمَ مئينَ مسكينًا لكلّ مسكينِ صاعًا(اا في يومٍ واحدٍ، قالَ: لا يُخزِنُهُ عنهُما، ويُجْرِئُه عَن احدِهِما، وهوَ قولُ أَبِي يوسُفَ أيضًا، وقالَ محمَّدٌ: يُجُزِئُه عنهُما».

وقالَ في «المبسوط»: «ولؤ أطعمَ ستِّينَ مشكينًا كلَّ مسكينِ صاعًا مِن حنطةٍ مِن [٣٤٧/٣/م] ظِهارَيْنِ عَنِ امرأةٍ واحدةٍ أوِ امرأتَيْنِ؛ لَمْ يُحْذِه إلَّا مِن إحْداهُما في قولِ أَبِي حنيفةَ وأَبِي يوسُفَ، ويُحْزِثُه في قولِ محمَّدٍ عنهُما»(٢).

وكذلِكَ الاختِلافُ فيما إذا أطعمَ ستّينَ مِسكينًا كلّ مسكينٍ صاعًا مِن حنطةٍ مِن إفطارَيْنِ، وبه صرَّحَ في «شرح الطَّحَاوِيّ»<sup>(٣)</sup>.

وجْهُ قولِ محمَّدٍ ﷺ: أنَّ المؤدَّئ \_ وهو قدْرُ الصَّاعِ لكلِّ واحدٍ مِن ستِّينَ مسكينًا [١٠/٧/٤] \_ يصلحُ وفاءً بِما عليْهِ \_ وهُم الكَمَّارِنانِ \_ والمحلُّ يصلحُ مَصَّرِفًا لهُما جميعًا ، فوقعَ عَن الكفَّرتَيْنِ ، كما إذا أدَّئ عَن ظِهارٍ وفِطْرٍ كلِّ مسكينٍ صاعًا ؛ فإنه بُجْزِئُه بالإجماع ، فكذا هذا .

بيانُ الأوَّلُ \_ وهوَ كونُ المؤدَّىٰ يصلحُ وفاءً بِما عليْهِ \_: أنَّ المقْدارَ الواحبَ لكلَّ مسكينِ نصْفَ صاعِ مِن كلِّ واحدةٍ مِنَ الكفَّارتَيْنِ، والصاعُ يعْدِلُ ذلكَ.

 <sup>(</sup>١) جاء في حاشية: المها: اللصاع مما يُدَدُّر ويُؤَنَّث ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿المبسوطِ للسرخيعِيُّ [٧/١] -

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح مختصر الطحوي» للأسيجابيُّ [ق٣٥٣]، «شرح قاضيحان على الجامع الصغير»
 [ب/١٤٢]، «المحيط البرهائي في الفقه التعمائي» [٤٣٨/٣]، «البناية شرح الهدايه»
 [٥٥٨/٥]، «البحر الرائق» [١١٩/٤]،

النَّبَةُ وَالْمُؤَدِّىٰ يَصْلُحُ كَمَّارَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ مِصْفَ الصَّاعِ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ فَيُمْنَعُ النَّفُصَانُ دُونَ الزَّيَادَةِ فَيَقَعُ عَنْهَا كَما إِذَا نَرَىٰ أَصْلَ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَّقَ فِي النَّفْصَانُ دُونَ الزَّيَادَةِ فِي النَّانِيَةِ فِي حُكْمٍ مِسْكِينٍ آخِرٍ . فِي النَّانِيَةِ فِي حُكْمٍ مِسْكِينٍ آخِرٍ .

وبيانُ النّاسي \_ وهوَ كونُ المحلِّ يصْلحُ مَصْرفًا للكمّارتَيْنِ \_: أنَّ المِسكينَ لا يخرجُ بأخْذِ أحدِ الحقَيْنِ عَن كونِه مَصْرفًا؛ لاحتِياجِه معَ ذلكَ، ولِهذا لوَّ أعْطاهُ يخرجُ بأخْذِ أحدِ الحقَيْنِ عَن كونِه مَصْرفًا؛ لاحتِياجِه معَ ذلكَ، ولِهذا لوَّ أعْطاهُ نصفَ الصَّاعِ عَن مُحْدئ الكفَّارةِ الكفَّارةِ اللَّصَفَ الآخَرَ إِيَّاهُ عَن الكفَّارةِ الاُخرى؛ جازَ بالاتّفاقِ،

ووجْهُ فولهِما: أنَّ النَّيةَ للتَّمييرِ، وهوَ في الجنسِ الواحدِ لغُوَّ؛ لأنَّه لا يفيدُ؛ لعدَمِ الحاجةِ إلى التَّمييزِ، فَلَمَّا بطلَتْ نبهُ التَّمييزِ؛ بقِيَ نبهُ أصلِ الكفَّارةِ، والصاعُ يصلحُ لاطعامٍ واحدٍ؛ بأنَّ يقعَ النصفُ على وجْهِ الفَرضِ، والباقي على وجْهِ الفَرضِ، والباقي على وجْهِ الإحسانِ، فيقعُ عنْ واحدٍ؛ بخلافِ اختلافِ الجسسِ، فإنَّ نبَّةَ النَّمييزِ فيهِ مفيدةً، وبخلافِ الجسسِ، فإنَّ نبَّةَ النَّمييزِ فيهِ مفيدةً، وبخلافِ المَّاقِ الثَّانيةِ كمسْكينِ آخَرَ حكْمًا.

وعِندي: قولُ محمَّدٍ أَقُوىٰ (١) الأنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النِّيةَ في الجنسِ الواحدِ لا تُفِيدُ ؛ لأَنَّه إذا اعتُبِرتْ نَيَّتُه يقعُ المؤدَّىٰ عن الكفارتَيْنِ، وإذا لَمْ تُعْتبرُ يقعُ عنْ كفَّارةٍ واحدةٍ، ففد حصلَتِ الفائدةُ حينئذِ، ولأنَّ اللَّاثقَ بحالِ المُسْلِمِ أَنْ يشتغلَ بإسقاطِ ما هو الواجبُ عليْه، لا بمباشرةِ النوافلِ وعليْه واجبٌ،

فعلَىٰ ما قالاً: لا يقعُ نصفُ [۴/۶۲٤٧/٢] الصَّاعِ بطريقِ الإحْسانِ ، ويئقَىٰ عليْهِ إحْدىٰ الكفَّارتيْن .

وعلىٰ ما قالَ محمَّدٌ: لا يبقَىٰ عليهِ مِن الواجبِ شيءٌ ؛ علىٰ أنَّ الرحلَ ينادِي

 <sup>(</sup>١) ورجحه الحصفكي في الدر المختار، وأقره علمه ابن عابدين، بنظر: الدر المحتار مع رد المحتار♥
 [٤٨١/٣] .

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارِتَا ظَهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِي عَنْ أَحَدَيهِمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا وَكَذَلِكَ إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا حَازَ، لِأَنَّ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ فَلَا حَاجَةً إِلَىٰ نبة مُعَيِّنَةِ.

وَإِنْ أَعْنَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً ، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِهِمَا شَاءَ وإن أَعْنَقَ عَنْ ظَهَارٍ وقُئِلَ لَمْ يَجُزُ عَنْ واحِدٍ منهُما -

بأُعلَىٰ صويّه ويقولُ: إنّي نويتُ الكفّارتيْنِ جميعًا، وإنّما أَدَّيْتُ لَاسقاطِ الفرْصِ، ويكونُ تقديرُ كلامِهِما: ما أَدَّيْتَ لإسقاطِ الفرضِ، بل أَضعَتَ نصفَ المؤدّئ ويقِيَ ويكونُ تقديرُ كلامِهِما: ما أَدَّيْتَ لإسقاطِ الفرضِ، بل أَضعَتَ نصفَ المؤدّئ ويقِيَ عليكَ أَداءُ ذلكَ المقدارِ ثانيًا، وقد نهَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ عنْ إضاعةِ المالِ<sup>(١)</sup> ؛ فاعرِفْهُ.

قولُه: (مُعَيِّنَةٍ)، بكسرِ الياءِ المشدَّدةِ.

قولُه: (وَإِنْ أَعُنَىٰ عَنْهُمَا رَتَبَةً وَاحِدَةً ، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيْهِمَا شَاءَ) ، وهذا لفُطُ القُدُورِيِّ في المختصرة (٢٠) ، وهي مِن المسائِلِ المُعَادة في «الجامع الصغير»(٣) .

وصورتُها فيهِ: «محمَّدٌ عَن يغْقُوبَ، عَن أَبِي حَنيفةً: في رَحَلٍ يُظاهِرُ مِن امرِ آتَيْنِ لَه، فيغْتَقُ عبدًا عنهُما، قالَ: له أنْ يجعلَه عنْ أَحَدِهِما ويُجُزِثُه، وعليهِ إعتاقُ رقبةٍ أخْرئ، وقالَ لوْ كانَ عليْه رقبةٌ مِنْ قتْلِ، ورقبةٌ مِن ظِهارٍ، فأعتَقَ رقبةٌ

<sup>(</sup>١) يشير، إلى حديث المُعِرةِ مُنِ شُعْةَ ﴿ سُمِعْتُ السِّيِ ﴾ يَقُولُ. اإِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا. قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ العالَمِ، وَكُثْرَةَ الشُّوَالِ». أخرجه البحاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحخر والتعليس, باب مد يبهئ عن إضاعه العال [وقم/٢٢٧٧]، ومسلم في كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن مثم وهات، وهو الاستناع من أداء حق لرمه أو طلب ما لا يستحقه [وقم/٩٣٥]، عن المُعِيرَةِ به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «محتصر القُدُورِيّ» [ص/١٦٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر " لجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير " [ص/٢٢٣].

🚓 غايه البيان

عنهُما ؛ لَمْ يُحْزِه أنْ يجعلَه عَن أحدهِما ١٠

وقالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﴿ فِي ﴿ شرح الْكَافِي ﴾ : ﴿ وَإِنْ أَعَنَى عَبِدًا عَنْ طِهَارَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَجِعَلَهُ عَنَ أَيِّهِما شَاءَ ويُجامِعَ تلكَ المرُّأةِ ، فَكذا الصَّومُ والإطْعامُ ، وفي القياسِ: لا يجوزُ ، وهو قولُ زُفَر ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقالَ في «شرح الأقطع»(٢): قالَ الشَّافِعِيُّ: إذا نوَىٰ الكفَّارةَ فيهِما ؛ جاز<sup>(٢)</sup> ـ يغْني: في الفصلَيْنِ ـ يعْني: فيما إذا كانَتِ الكفَّارتانِ مِن جنسٍ واحدٍ، أوْ مِن جنسَيْنِ.

وَجُهُ قُولِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الكَفَّاراتِ كلَّها جنسٌ واحدٌ ، والنيةُ في الجنسِ الواحدِ
لا تُفِيدُ ، فَبَقِيَ [١/٨/١، نيةُ أصلِ الكَفَّارةِ ، وذلكَ يكُفِي ، فلَه أَنْ يَجعلَ بعدَ ذلكَ
عَن أَيِّهِما شَاءَ ، وهذا [٣/١٠٣٠ مَ ضَعبفٌ ؛ لأنَّا لَا نُسَلِّمُ الاتَّحادُ في كلِّ الكفَّاراتِ ،
ألا ترَى أنَّ الرَّقِبةَ في كفَّارةِ الظِّهارِ والإنْطارِ مُطْلقةٌ ، ولِهدا يحوزُ فيها المؤمنةُ
والكافرةُ ، وللإطْعامِ فيها مدْخلٌ ، وهيَ في كفَّارةِ القتلِ مقيَّدةٌ بالإيمانِ ، وليسَ
للإطْعامِ فيها مدخلٌ .

ووَجْهُ قولِ زُفَر ﴿ اللَّهُ لَمَّا أَعَنَقَ رَفَبَةً وَاحَدَةً عَنْ ظِهَارَيْنِ تَنَقَسَمُ الرقبةُ عليهِما لا محالةً ، فيكونُ مُعْنِقًا عَنْ كُلِّ طَهَارٍ نَصْفَ رَقَبَةٍ ، ونَصْفُ لَرَّقَبَةٍ لا يُجْزِئُهُ في الكَفَّارِةِ ، ثمَّ إذا جَعَلَ تمامَ ذلكَ عَنْ أَحَدِهِما ؛ لا يُجْزِئُه ؛ لأنَّه خرجَ الأَمرُ مِن بدِه (٢٠) بعدَما أَعتَقَ ، فصارَ كما إذا أَعتَقَ عَنْ ظِهارٍ وقَتْلٍ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرنحسي [١٠/٧].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الفدوري، للأقطع [٢/ق/٨].

 <sup>(</sup>٣) قال الشَّافِعِيَّ: «ولو أعتَقَ عبدَيْن عن ظِهارَيْن ، أو ظهار وتَتَلِ كلَّ واحد منهما عن الكفارتَيْن ، أجرَأَه».
 ينظر : «محتصر المزني/ ملحق بالأم للشافِعِيَّ» [٩/٨].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل البدها، والمثبت من: (اف) ، والغ»، والم»، والر».

وقال زُفَرٌ ١١٤ الله يَجْزِئُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الفَصْلَيْنِ.

وقال الشافعي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ إِحْدَاهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اِتَّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ.

وجْهُ قَوْلِ زُفَرَ ﷺ: أَنَّهُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظَهَارٍ نَصْفُ العَبْدِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا (') بَعْدَ مَا أَعْتَقَ عَنْهُمَا لِخُرُوجِ الأَنْرِ مِنْ يَدِهِ.

وَلَنَا: أَنَّ نِيَّةَ التَّغْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْمُتَّجِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَيَلْغُو وَفِي الْجِنْسِ الْمُتَّجِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَيَلْغُو وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتَلَفِ مُفِيدٌ وَاخْتِلَافِ السَّبَبِ. الْمُخْتَلَفِ مُفِيدٌ وَاخْتِلَافِ السَّبَبِ.

ولَنا: أنَّ نَيَّةَ الظَّهارَيْنِ قَدُ بَطَلَتْ ؛ لاتَّحادِ الجنسِ ؛ لأَنَّه لا حاجة إلى التَّغْبِينِ ، فَبَقِيَ نَيْةُ أَصلِ الكَفَّارِةِ ، ولَه أنْ يجعلَه عَن أَيِّهِما شَاءً ؛ بخِلافِ ما إِذَا أَعتَقَ رقبة واحدة عنْ ظِهارٍ وقتْل ، فإنَّ النَّبَةَ فيهِ معْتبرة ؛ لاخْتِلافِ الجنسِ ؛ لوجودِ الاختِلافِ في السَّبِ والحكْمِ ، فإذَا كانَتِ النَّبةُ معتبرة ؛ يكونُ عن كلَّ كفَّارةِ نصْفُ رقبةٍ ، فليسَ له أنْ يجْعلَ بعدَ ذلكَ عنْ إحدَىٰ الكهارتَيْن ؛ لأنَّه خرَجَ الأَمْرُ مِن يدِه (").

واستشهد شمسُ الأنبَّةِ السَّرَخْسِيُّ في الشرح الكافي، وقالَ: اللَّا ترى أنَّ مَن كانَ عليْهِ قضاءُ أيام مِن رمضانَ فنوَى صومَ القَضاء؛ جازَ وإنْ لَمْ يُعيِّنْ يومَ الخميسِ أوِ الجمعة ؛ لأنَّ الجنسَ واحدٌ؛ بخلافِ ما إذا كانَ عليْهِ القَضاءُ والنذُرُ، وإنَّه لا بُدَّ مِنَ النَّمييزِ؛ لاختِلافِ الجنسِ، (").

قُولُه: (فِي الفَصْلَئِنِ)، أَيُّ فِيما إذا أَعتَقَ عَن ظِهارَيْنِ، وفيما إذا أَعتَقَ عنْ ظِهارِ وقتْلِ.

<sup>(1)</sup> في حاشية الأصل: اخ إحداهما».

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (يدها)، والنشيت من: (ف)، و(غ)، و(م)، و(ر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: قالمسوط؛ للسرخيني [٧-١].

لَطِيرُ الْأُوَّلَ إِذَا صَامَ يَوْمًا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ عَنْ يَوْمَيْنِ يُجْزِئُهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَظِيرُ الثَّانِي إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْفَضَاءِ وَالنَّذْرِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّمْيِيزِ.

🏖 غاية البيال

قولُه: (نَظِيرُ الأَوْلِ)، أَرادَ بِه: الجنْسَ المتَّجِدَ، وقولُه: (وَنَظِيرُ النَّانِي)، أَرادَ بِه: الجنسَ المُخْتلفَ،

قالَ الحاكمُ الشَّهيدُ ﴿ فِي ﴿ الكَافِي ﴾ : ﴿ وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ مِن هَذِهِ الكَفَّارِةِ مَن لَا يُجْرِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ مِن زَكَاتِهِ إِلَّا فَقَرَاءَ الذُّمَّةِ ، فَإِنَّه يُعطِيهِم مِن هَذِه الكَفَّارِةِ ، وفقراءُ أَهْلِ الإسْلامِ أَحبُ إِلَيْنا ، ولا يُجْزِئُه أَنْ يُعْطِيَ فُقراءَ أَهْلِ لحرَّبٍ ؛ وإنْ كانوا مستأْمَنِينَ فِي دَارِ الإشلامِ ﴾ (١).

والله ﷺ أعلمُ بِالصُّوابِ،

@ 400 00 00

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق-٨].

#### بَابُ اللِّعَانِ

حورٍ غابه ليدن ﴿﴾

بَابُ اللِّعَانِ

[p/37 EA/Y]

قدُّ مرَّ بِبانُ المناسبةِ في أولِ بابِ الإيلاء فلا نُعيدُه.

والأصلُ في ثبوتِ اللّعانِ: ما رَوَىٰ مالكُ في «الموطأ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ المُسَيِّبِ (١): «أَنَّ سَهْلُ بْنَ سَعْدِ السَّعِدِيَّ أَخْتَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا العَجْلَايِيَّ حَاءَ إِنَىٰ عَاصِم بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَادِيِّ قَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُّلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُّلًا وَتَحْدَ مَعْ الْمَسَائِلُ، وَعَابَهُ ، حَتَّىٰ كَبُرَ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمَسَائِلُ، وَعَابَهُ ، حَتَّىٰ كَبُرُ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَاءُهُ عُونِمِرٍ ، عَلَىٰ عَاصِمُ ، مَذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَاءُهُ عُونِمِرٍ ، فَقَالَ نَهُ عَاصِمٌ ، مَذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عَاصِمٌ ، مَذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَعْمُ وَقُولُ لَهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللهِ عَنْهُ الْمَسْلَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَى اللهِ وَسَلَ اللهِ وَسَلَ اللهِ عَنْهُ الْمَالَةُ عَنْهَا ، فَآنَى عُويْمِرٌ رَسُولَ اللهِ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ [١/٧٧٤٤] إلى السول الله : أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَذَهَ مَعْ الْمَالَةُ وَجُدَا مَعَ الْمَالُهُ وَتُعْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ المِعْلَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا » قَالُ سَهْلٌ: فَتَلَاعْنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا ، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعْنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ قَالَ عُولِيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ قَلْكَ .

 <sup>(</sup>١) هكذا وقع في النّسَخ زيادة: قعّن إنن السُنيّب ، بين ابن شهاب وسَهْل! ولَمْ نجدُه هكذ بعد السبع ،
والظاهر ، أنه حطأ في أصل تُشحته من قالموطأ » والحديثُ في: قالموطأ » عن ابن شهاب عن سَهْل
بلا واسطة ، وهكذا رواه خلائق بن طريق مالك به ،

🚓 غاية البيال 😜

قَالَ ابْنُ شِهَابِ ' : فَكَانَتْ بِلْكَ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ » (١٠٠٠ -

وَرَوَىُ البُّحَارِيُّ هذا الحديثَ في «صحيحه» عن إِسْمَاعِيلَ عنْ مَالِكِ، عَنِ النِ شِهَابِ، إلى آخِرِه،

وَرَوَىٰ صَاحَبُ «السَنَن» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: «إِنَّا لِلنَّلَةِ جُمْعَةٍ فِي المَسْجِدِ؛ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَّمَعَ الْمَرْأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمُوهُ، أَوْ فَتَلَ قَتَلَتُمُوهُ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ وَجَدَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ فَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ وَجَدَ مَعَ الْمَرْأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمُ وَهُ، أَوْ فَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ ﷺ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ النَرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ غَيْظٍ؟ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ افْتَحْ ﴾ ، وَجَعَلَ يَدْعُر ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَحَكُن لَهُمْ شُهَدَاتًا إِلَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (\*\*) الآية

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ اللعنَ هوَ الإبعادُ والطرَّدُ في اللَّغةِ، ومنهُ قيلَ: ذِئْبٌ لَعِينٌ ؛ أي: طَرِيدٌ. كذا قالَ اننُ دُرَيْدِ في «الجمهرة»، واستشْهدَ بقولِ الشَّمَّاخِ (١٠):

<sup>(</sup>١) ابْنُ شِهَابٍ: هو الرهري ﷺ، كذا جاء في حاشية: فاغه،

 <sup>(</sup>۲) أحرجه: مَالك في «الموطأ» [رقم/۱۹۷۷]، ومن طريقه البخاري في كتاب الطلاق/ باب من أجاز طلاق الثلاث [رقم/۱۹۵۹]، غن التي شِهَابِ أنَّ طلاق الثلاث [رقم/۱۶۹۲]، غن التي شِهَابِ أنَّ شَهْلَ بْنَ سَعْدِ التَّاعِدِيُّ عَلَيْكِ أَخْبَرَهُ به والسِباق لمالِك.

 <sup>(</sup>٣) اخرجه: مسلم في/ كتاب اللعان [رئم/١٤٩٥]، وأبو داود في كتاب لطلاق/ باب في اللعان [رئم/٢٤٥]، وأبو داود في كتاب لطلاق/ باب في اللعان [رئم/٢٢٥٣]، من طريق الأعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ مَشْعُودٍ ﴿إِللهِ بِهِ، وَالْسِياقَ لأَينَ داود،

 <sup>(</sup>٤) هو الشُّمَّاخ بن صِرَار بن حرملة من سِنان المازِيقِ الذَّبْيَائِيِّ الغطفاييّ، الشاعر المحصرم، أدرك=

خَصَرْتُ بِهِ القَطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ جِهِ مَقَامَ السَّذَيْبِ كَالرَّجُلِ اللَّهِنِ<sup>نِ</sup> وَخَسَلِ اللَّهِنِ

أي: الذئب اللَّعِين، وقالَ: «ولَاعَنَ الرجلُ امرأتُه؛ إذا قَذَفَها بالفجورِ»، ثمُّ قالَ: «وهذِه كلمةٌ إسلاميَّةٌ لَمْ تُعْرَفْ في الجاهليَّةِ، والمصدَّرُ: المُلَاعنةُ واللَّعانُ»(\*).

ثمَّ اللَّعانُ في الشَّريعةِ: عبارةٌ عمَّا يجْرِي بينَ الزَّوجَيْنِ مِن الشَّهاداتِ الأربعِ المذْكورةِ في القُرآنِ مقْرونةً باللَّعْنِ والعضبِ، وسُمِّيَ الكلُّ لِعانًا: لِمَا فيهِ مِن ذِكْرِ اللَّعْنِ، كالصَّلاةِ تُسَمَّىٰ ركوعًا؛ لِمَا فيها مِنَ الرُّكوعِ، وكالنَّحيَّاتِ تُسمَّىٰ تَشهُّدًا؛ لِمَا فيها مِن التشهُّدِ.

ورُكْنُهُ: الشّهادةُ المُؤكّدةُ باليّمينِ.

الجاهلية والإسلام، وهو مِن طبقة لَبيد والنابخة، وكان أرْجَز الناس على البديهة، شهد القادسية،
 وتوفي في غزوة موقان (سنة: ٢٢ هـ). ينظر: «الواقي بالوفيات» للصفدي [٢٠٣/١٦]، و«الإصالة
 في تمييز الصحابة» لابن حجر [٢٨٥/٣].

(١) هذا البيت مِن قصدة طنَّانة بلسَّمَّاخ. ومُطلِّعها:

كِلَّا يَسُومَيُ طُوالَـةَ وَصْلُ أَرْوَى جِهِ ظُنَّـــونَّ آنَ مُطَّـــرَحُ الطَّنُـــونِ

يقول: وَرَدُْتُ الماء فَوجِدُتُ الدُّنُبِ عَلَيْهِ وَنَحَّيْتُه عَنهُ، وأَرَادَ بَعْقَامِ الذَّنُبِ كَالرَّجلِ اللعين يعي
المَنْفِيَ المُقْضَى، فاللعينُ على هَذَا يِمَعْنى، الطَّريد، وَهُوَ وضع للرجل، وخصَّ الذَّنْبَ والقَطا:
لأنَّ لقطا أَهْدَى الطبر، وَالدُّنْ أَهْدَى السبَاع، وهما السابقان إلَى الماه، ينظر: قديران الشَّمَّاخِهِ

[ص/٣١٩]، وفخرانة الأدب، للبغدادي [٤/٣٥].

وجاء في: ١٩٤، و ١٩ و لف ١: (أول بينتِ الشُّمَّاحِ:

وَمَسَاهِ فَسَدُ وَرَدْتُ لَوَصْسِلِ أَرْوَى ﴿ فَلَيْسِهِ الطَّيْسِرُ كَسَالُورَقِ اللَّهِسِينِ وَالرَّوِيُ : السَمَ امرأة ، واللَّجِينَ : ما سَفَطَ مِن الورق» .

ومرادُّ العولُف من الشاهد: الاستدلال به على أن اللعين في لسان العرب بمعتَى الطَّرِيد.

(٢) ينظر: قجمهرة اللغة، لابن دُرَيِّد [٩/٢]. و ٩٥٠].

🚓 غايه البيان 🤧

وسببُه؛ قذْفُ الرجُلِ زَوْجَتَه قذْفًا صحيحًا، ونَعْنِي بِالصَّحِيحِ: ما يكونُ مُوجبًا للحَدِّ في حقَّ الأجانبِ؛ بأنْ كنَ عاقلًا بالعًا، والمرأةُ عاقلةٌ بالغةٌ؛ لأنَّ القذفَ مِنَ الصَّغيرِ والمَجْنُونِ ليسَ بِمُوجِبِ للحَدِّ؛ لعدمِ الجنايةِ، وكذلِكَ قذْفُ المَجْنُونةِ والصَّغيرةِ بالزَّنا كذِبٌ؛ لأنَّه لا يُتصوَّرُ الزِّنا منهُما، فلا يكونُ قذْفًا صحيحًا.

وشرْطُه: أن يكونا زوجَيْنِ حُرَّيْنِ مُسلِمَيْنِ عاقلَيْنِ بالِغَيْنِ غيرَ محدودَيْنِ في القدفِ، وأن يكونا النكاحُ بينَهُما صحيحًا؛ سواءٌ دخَلَ بِها أَوْ لَمْ يدخلُ. كذا في الشرح الطَّحَاوِيُّ»(١).

وإنَّما اشْتُرِطَتِ الزَّوجيَّةُ: لأنَّ اللهَ تعالى خصَّ بالأزْواجِ، حتَّىٰ لؤ قذَفَها ثمَّ طَلَقَها ثمَّ الثَّكَامُ فاسدًا؛ لا يجبُ طَلَقَها ثلاثًا أو ماثنًا؛ فلا حَدَّ ولا لِعَالُ<sup>(٢)</sup>، وكذا إذا كانَ النَّكَامُ فاسدًا؛ لا يجبُ اللَّعانُ؛ لأنّه ليسَ بروْج مطلقًا.

واشْتُرِطَتِ الحرَّيةُ: لأنَّ [٢٤١٠/٣] الرَّقَ مُنافِ للشَّهادةِ، واللعانُ شهادةٌ مُؤكّدةٌ باليمينِ، والحريةُ مِن جانبِها مِن شرائِطِ إحْصانِ القذفِ.

واشْتُرِطَ الإسلامُ: لأنَّ الإسلامَ مِنْ شَرائطِ الإخْصانِ؛ حتَّى لا يجبُ الحَدُّ [١٠٧٩/١] على قاذِفِ الكافرةِ، فكذا لا يجبُ اللَّعانُ، أمَّ إذا كانَ الزَّوجُ كافرًا والمرآةُ مُسلمةٌ؛ بأنْ أسلمَتِ المَرأةُ فقدَفَها بالزِّنا قبلَ عَرْضِ الإسْلامِ عليهِ؛ لا يجبُ اللَّعانُ، لأنَّه لا شهادةَ لِلكافِرِ على المُسبِمةِ.

> واشْتُرِطَ العقلُ والبلوغُ: لأنَّه لا صحَّةَ للقذَّفِ بدونِهمِا. واشْتُرِطَ نَفْيُ الحَدُ في القذَّفِ: لأنَّ المحدودَ لا شهادةَ لَه بالنَّصُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِيجَابِيُّ [ق٤٥٣].

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية ١ ١ م١ ١ الأن حدَّه كان اللعان ، فلمَّا مَمْ يستقم لم يتحرَّب إلى الحَدَّ ١ .

سويد غامه السان ع

### وأهله: مَن كانَ أهلًا للشهادةِ عندَنا(١).

وعندَ الشَّافِعِيُّ: مَن كَانَ أَهلًا للبِمينِ (')؛ بِناءً على أَنَّ اللَّعانَ شهاداتُ مُؤكَّداتُ بِالأَيْمانِ عندَنا، قائمةٌ مَقامَ حَدِّ القذفِ في حقَّه، ومقامَ حَدِّ الزُّنا في حقِّها؛ ولِهذا لا يشبُّ اللَّعانُ بالشَّهادةِ على الشهادةِ، ولا بشهادةِ النساءِ مع الرِّجالِ، ولا بكتابِ القاضي، وكذا إذا وُطِئَتْ مُحْصنةٌ بِشبهةٍ فقذَفَها زوجُها؛ لَمْ يجبِ اللَّعانُ، كما لَمْ يجبِ الحَدُّ إذا قَذَفَها الأجنبيُّ.

## [و](" عندَه(": أَيْمَانٌ مُزِكَّدةٌ بِالشَّهَادةِ -

ثمَّ اعلَمْ: أَنَّ مُوجِبَ قَذْفِ الزَّوجِ كَانَ الحَدَّ فِي أُوَّلِ الْإِسْلامِ ، دلَّ عليْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُخْصَنَتِ ثُوَّلَةٍ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنَيْنَ جَلْدَةً ﴾ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُخْصَنَتِ ثُوَ لَرْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَأَجْلِدُوهُمْ تَمَالُوهُمْ الْأَجنبَيَّاتِ وَالزَّوجاتِ ، وَدلَّ عليْهِ حَدْيثُ ابنِ مَسْعُودٍ إلى الله عالى الله على الله الله وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ ، ثمَّ أيضًا مُوجبُ قَذْفِ الزَّوجِ : اللّهان ؛ بالآيةِ .

وعندَ الشَّافِعِيِّ مُوجِبُ قَذْفِهِ: الحَدُّ<sup>(1)</sup>، ولكنْ لَه أَنْ يُسْقَطَه عنْ نَفْسِه باللَّعانِ. وهوَ ضعيفٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَىٰ ذكرَ قَذْفَ الزَّوجِ وجَعلَ حُكْمَه اللِّعانَ لا غيْر.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: المحتصر الطحاوي، [ص۱۹۲]، التجريف [۱۰/۹۱۰]، المسرط، [۲۰/۷]، الاختيار،
 (۱) ينظر: المحتصر الطحاوي، [ص۱۹۲]، التجريف، التجريف، المحتصر، المحتص

 <sup>(+)</sup> بنظر: ((وضة الطالبين) للتُووِيّ [٣٣٤/٨] ، ينظر: (الوجير/ مع العرير شرح الوحيز) الأبي حامد الغزالي [٣٦٦/٩].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من العالم واعالم واما وارال.

<sup>(</sup>٤) يعني: عبد الشَّافِعيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>a) يعني: الماضي قريبًا،

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهاية المَطْلُب في دراية السُّلْهب؛ للجُوَيْنِيِّ [٩٩/١٥].

قَالَ وَإِذَا قَدَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالرِّنَا \_ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرُأَةُ مِمَّنُ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَالَبَتْهُ بِمُوجَبِ القَذُفِ \_ فَعَلَيْهِ اللَّعَالُ .

قولُه: (قَالَ: وَإِذَا قَذْفَ الرَّحُلُ الْمَرَأَتَهُ بِالرَّمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحدُّ قَاذِفُها، أَوْ نَفَىٰ نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَالَبَتْهُ بِمُوجَبِ القَذْفِ \_ فَعَلَيْهِ اللَّمَانُ)، أي: قالَ القُدُّورِيُّ في «مختصره»(١).

## وهذِه الجُملةُ مشتملةٌ على [١/٥٥٥/م] مسائِلَ:

منْها: أنَّ اللَّعانَ لا يجُري بينَ الرجلِ وامرأتِه إذا قَذَفَها بالرِّنا ما لَمْ يكونا مِن أهلِ الشَّهادةِ ؛ بأنْ قالَ لَها: «با زنيةُ ، أوْ قالَ: زنَيْتِ بفلانٍ ، أو قالَ: رأيتُثِ تزْنِينَ» ، وهذا هو الفذفُ بصريح الزِّنا ،

وعندَ الشَّافِعِيِّ: أَهليَّةُ الشَّهادةِ ليستُ بشرُطٍ ، بلُ كلُّ مَن كانَ أهلًا للطَّلاقِ كانَ أهْلًا للِّعانِ (٢).

ولَنا: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ رَالَٰذِينَ يَرَعُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَيْرَ يَحَكُن لَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَلْهُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَدَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِيقِينَ ۞ وَلَقْيِسَةُ أَنَّ لَقَنْتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَذِيرِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْهَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَذِيرِينَ ۞ وَلَلْهُمُسَةً أَنْ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴾ [النور: ١-٩].

بيانُه: أنَّ الله تعالى استثنى أنْفُسَ الذينَ يرمونَ أزواجَهم مِنَ الشَّهداءِ، فدلَّ على أنَّهم مِن الشَّهداءِ، في الاستثناءِ، على أنَّهم مِن الشَّهداءِ، فيشترطُ أهلبَّةُ الشّهادةِ، وذاكَ لأنَّ الأصلَ في الاستثناءِ، هُوَ المتَّصلُ، وهوَ أنْ يكونَ المستثنى مِن جنْسِ المُستثنى منهُ، والعبدُ والكافرُ ليسا مِن أهلِ الشّهادةِ، فلا يتناولهما النصُّ.

<sup>(</sup>١) عنطر: المختصر التُلُورِيَّة [ص/١٦٧].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ١١٧م [٣/٤/٣]، ١١لحاري، [١٢/١١].

**۔€** غابة اسبال €۔

ثمَّ إذا سقَط اللعانُ لمعنَّى في الشهادةِ: يُتُظَرُّ ؛ إنْ كانَ مِن جانبِ الزَّوجِ ؛ فعليهِ الحَدُّ ، وإنْ كانَ مِن جانبِ المرأةِ ؛ فلا حَدَّ ولا لِعَانَ .

ومنْها: أنَّه يعتبرُ أن تكونَ المرأةُ ممَّنُ يُحَدُّ قاذِفُها عندَنا (١) ، لأنَّ اللَّعانَ قائمٌ مقامَ حَدَّ القدفِ في قذْفِ الأجانبِ الأجنبيَّاتِ، حتَّىٰ إنَّ كلَّ قذْفِ يوجبُ الحَدَّ في قذْفِ الأحانبِ يوجِبُ اللعانَ في قذْفِ الأزْواج [١/١٧١/١] وما لا فَلا .

ولِهذا: إذا قذَفَ الرجلُ امرأته بالزَّنا .. وهيَ ممَّنْ لا يُحَدُّ قاذِفُها .. لا يجري بينَهُما اللَّعانُ ؛ بأنْ كانَتْ وُطِئَتْ بشبهةٍ ، أوْ كانَ ظهَر زِناهَا بينَ النَّاسِ قبلَ ذلكَ ، أوْ تَزوَّجَها بنكاحٍ فاسدٍ ، أوْ وُلِدَ لها ولدَّ مِن غيرِ أبِ مغروفٍ ، وذلكَ أنَّ مُوجبَ قذُفِ الرَّوجِ اللعانُ ، كما أنَّ لحَدَّ مُوجبُ قذُفِ الأجنبيُّ ، فإذا كانَتِ المرأةُ على صفةٍ لا يثبتُ بها أحدُ المُوجبَيْن ؛ لا يثبتُ المُوجبُ الآخَرُ أيضًا .

ومنها: أنَّ اللعالَ [١/٥٠٥/١] يثبتُ بنفي نسَبِ الولدِ ؛ بأنْ قالَ: هذا الولدُ مِن الزِّنا ، أوْ قالَ: ليسَ مني \_ قبلَ الإقْرارِ بالولدِ ، وقبْلَ مُضِيِّ مدَّة التَّهنئةِ الَّتِي هي قائمةٌ مقامَ الإقرارِ \_ بخِلافِ ما إذا نفَى الحَبَلَ ؛ حيثُ لا لِعَالَ ولا حَدَّ عندَ أبي حنيفة ؛ لاحنِمالِ أنَّه ريحٌ ، وإنَّما وجَبَ بنفي الولدِ لأنَّه صارَ قاذِمًا روجتَه بنفي ولَدِه عن نفسِه ، وقُدفُ الرَّوجِ زوجتَه مُوحبٌ للعانِ ؛ إذا كانَ مِن أهلِ الشَّهادةِ ، وقد وُجدَ.

ولا يُقالُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّه قَاذِفٌ زُوجَتَه بِنَفْيِ سَبَبِ الولدِ عَن نَفْسِه ؛ لاحتِمالِ أَنَّهَا وُطِئَتْ بشبهةٍ فُولَدتْ ؛ لأنَّا لَا نُسَلِّمُ اعتِبارَ هذا الاحتِمالِ ، ولِهذا يكونُ قاذِفًا بالإجماعِ إذا قالَ لرجُلِ: لسْتَ لأبيكَ ، معَ أنَّ هذا الاحتِمالَ قائمٌ.

<sup>(</sup>١). ينظر: التجريد؛ [١٠/٤/١٠]، المبسوط؛ [٧/٠٤]، العسية؛ [٤/٧٧].

وَالْأَصْلُ أَنَّ اللَّغَانَ عِنْدَمَا شَهَادَاتٌ مُؤكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّغْنِ فَائِمَةٌ مَقَّمَ حَدَّ الْفَذْفِ فِي حَقَّهِ وَمَقَامُ حَدَّ الزَّنَا فِي حَقِّهَا ؛ لقوله وَ الله الله الله الله الله وقال يَحَكُن لَهُمْ شُهَدَادُ إِلَّا أَنفُسُفُرُ ﴾ [المور، ٦] والإسْتِنْنَةُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الحِنْسِ وقال تعالى: ﴿ فَشَهَدَةُ أَمَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَنِ إِلَيْهِ ﴾ [الور: ٦] نص عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ فَقُلْنَا الرُّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ المُؤكِّدَةُ بِالْيَمِينِ.

نُمَّ قَرَنَ الرُّكُنَ فِي جَانِبِهِ بِاللَّعْنِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدُّ الْقَذُفِ
وَفِي جَانِبِهَا بِالْغَضَبِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزُّنَا. إِذَا تَبَتَ هَذَا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا
مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هِيَ مِمَّنْ بُحَدُّ قَاذِفُهَا ؛
لِأَنَّهُ قَائِمٌ فِي حَقَّهِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْصَانِهَا.

ومنها: أنَّ جَرَيانَ اللَّمانِ مؤقوفٌ على مُطالَبةِ المرَّاةِ باللَّمانِ ؛ لأنَّه حقَّها ؛ لأنَّ الزَّوجَ وَّتَ عرْضَها حيثُ قذَفَها بالفجررِ ؛ فاشْتُرطَتْ مطالبتُها فيهِ ، كسائرِ حقوقِها ، حتَّى إذا كفَّتْ (') عَن مُرافَعتِه ؛ فهيَ امرأتُه ، وإنَّ رافعَتْه بدأَ الإمامُ بالرجُّلِ فأمَرَه أنْ يلتعِنَ كما ذكرَ اللهُ تعالى في القُرآنِ .

ثمَّ تَخصيصُ الغضبِ في المرَّةِ الخامسةِ بالمرُّأةِ ؛ لأنَّ النساءَ لا يمْتَنِعْنَ مِنَ اللعْنِ ويمْتَنِعْنَ مِنَ الغضبِ ، لأنَّ ألسنتهنَّ مُعْتادةٌ على اللَّعْنِ ؛ فيَجْتَرِثْنَ عليهِ ولا يَحَفْنَ.

قولُه: (وَالْإِسْتِثْنَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْجِنْسِ)، فيه نظَرٌ؛ لأنَّ الْإِنَّمَاءُ للحصْرِ، فعلَىٰ ما قالَ: يكونُ كلُّ الاستثناءِ مِن الجنسِ، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّ الاستثناءَ المنقطِعَ وارِدٌ في كلام اللهِ الْعَزيزِ؛ قالَ [الله](٢) تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِى إِلَا رَبَّ

 <sup>(</sup>١) أي: استنفَتْ. كدا جاء في حاشية: (غ) ، وا(م) ، وا(ر).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين؛ (يادة من: ٥٠٠٠).

وَيَجِبَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لِمَا نَفَي وَلَدَهَا صَارَ قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا وَلَا يُغْتَرُ إِخْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْءِ عَنْ شَبْهَةٍ كَمَا إِذَا نَفَىٰ أَجْنَبِيُّ نَسَبَهُ عَلْ أَبِيهِ المَعْرُوفِ.

وَهَذَا لِأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّسَبِ: الفِرَاشُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدَ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنْ الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ قَذْفٌ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُلْحَقَ بِهِ وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا ؛ لِأَنَّهُ حَقَّهَ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ.

فَإِنِ امْنَنَعَ مِنْهُ؛ حَبَسَهُ الحَاكِمُ حَتَّى بُلَاعِنَ أَوْ بُكَذَّبَ نَفْسَهُ؛ لأَنَّهُ حَنًّ

ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النعراء. ٧٧]، وكانَ ينبَغي أنْ يقولَ بالتقييدِ؛ بأنْ يقولَ: والاستثناءُ الحقيقيُّ، أوْ يقولَ: والأصلُ في الاستثناءِ؛ حتَّىٰ لا يَرِدَ عليه المنْعُ، فافهمُ.

قولُه: (كَمَا إِذَا نَفَى أَجْنَبِيِّ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ المَعْرُوفِ) ، مِأَنْ قَالَ له أَجنبيِّ: السُّتَ الأبيك» ؛ حيثُ يكونُ قاذفًا ، وإنْ كانَ احتِمالُ الصَّدقِ قائمًا ؛ بأنْ يكونَ المقْذوفُ ولَدَ الموطوءةِ عَن شبهةٍ .

قُولُه: (وَهَذَا لِأَنَّ الأَصْلَ [٣٠٠/٣] فِي النَّسَبِ. الفِرَاشُ الصَّحِيحُ)، إشارةٌ إلىٰ قولِه: (وَلَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ الوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ).

يغني: إذا نفَىٰ نسَبَ ولَدِه عَن نفْسِه ؛ يكونُ ذلكَ قَذْفًا لروْجتِه ؛ لأنَّ الأصلَ هُوَ الفِراشُ الصَّحيحُ ، فيكونُ المُرادُ مِن القَذْفِ هُوَ لا الفاسِد ، فلا يُحْملُ كلامُه عليْهِ بالاحتِمالِ حَتَّىٰ يظهرَ ذلكَ .

قُولُه: (فَإِنِ امْنَنْعَ مِنْهُ؛ حَبَسَهُ الحَاكِمُ حَنَّىٰ يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذَّبَ نَفْسَهُ)، وهذا لَفْظُ الغُدُّورِيِّ في «مختصره»(١)، وهذا هوّ المذْهبُ عندّنا، لأنَّ الرَّجلَ إذا امتنَعَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُورِيَّ [ص/١٦٧].

مَسْتَحَقَّ عَلَيهِ وهُو قَادِرٌ عَلَىٰ إِيفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذَّب نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ الشين<sup>(۱)</sup>.

مِنَ اللَّعانِ؛ لا يجبُ عليه حَدُّ القذفِ بمجرَّدِ الامتِدعِ، بلْ يُجْتَرُ على اللَّعانِ، فإنْ كذَّت نفْسه؛ فحينئذِ يحتُ عليْهِ حَدُّ القذفِ، وكذا المرآةُ إذا امتنعَتْ بعْدَ لِعَانِ الزَّوجِ؛ لا يجتُ عليْها حَدُّ الزِّنا بمجرَّدِ الامتِداعِ، بلْ تُجْبَرُ على اللَّعانِ، فإذا صدَّقَتُه \_ بأنْ أقرَّتْ \_ فحينئذِ إلا يجبُ عليْها حَدُّ الزِّنا بعبُ عليْها حَدُّ الرِّنا،

ولِهذا قالَ الحاكمُ الشَّهيدُ في «الكافي»: وأَيُّهُما نَكَلَ عنِ اللَّعَانِ؛ حَبَسَةُ وأَجَبَرَه حَتَّىٰ يلْنعنَ كما النَّعَنَ صاحبُه(١).

وقالَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ»: ولز أنَّهما امْتنَع مِن اللَّعالِ، أوِ امْتنَعَ أحدُّهُما مَنَ للَّعانِ، فالقاضي يُجُبرُهُما على ذلكَ (\*\*).

وقالَ شمسُ الأَثمَّةِ في «المبسوط»: «قالَ الشَّافِعِيُّ: لوِ امتنَعَ الرَّوجُ مِنَ اللَّعانِ يُقمُّ عليْهِ حَدُّ القَذْفِ<sup>(1)</sup>، وعندَنا: يُخْبَسُ حنَّىٰ يلْتَعِنَ ا<sup>(1)</sup>.

وقالَ الشيخُ أبو نصرِ<sup>(١)</sup>: وهذا الذي ذكّره الفُدُورِيُّ فرُعٌ على اختلافِهم في مُوجِبِ قَذْفِ الزَّوجِ ، معندَن: هو اللَّعان ، فإذا امتنعَ منهُ فقدْ منَعَ حقًّا عسهِ يقَّدرُ على إيفائِه كالدُّيونِ ، ودلكَ الحقُّ هوَ النَّعانُ أوِ اعْترافُه بِعفافِها ، وذلكَ يكونُ بإِكْذَابِه

وعندَ الشَّافِعِيُّ مُوجِبُ قَذْفِ الزَّوجِةِ: الحَدُّ، وإنَّما جعلَ لَه أَنْ يُسْقَطَّه بِاللِّعانِ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فغ ، أصح السبب ١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الكَافِي﴾ للحاكم الشهيد [ق٠٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر الشرح مختصر الطحاوي، الأَسْبِيجَابِيُّ [580].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مختصر المزمي/ ملحق بالأم للشافِعيُّ، [٢١٦/٨]، و«المهدب، للشيرارِيُّ [٢١٣].

<sup>(</sup>٥) ينظر: ﴿ المبسوط؛ للسرخسِيِّ [٣٩/٧].

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الشرح مختصر القدوري، للأنطع [٦/ق٨٦].

🚓 خاية البيان 🤧

فإذا امتنعَ مِن اللعانِ استُوفِيَ منهُ الحَدُّ.

فعُلِم بهذا: أنَّ ما ذكرَه الوَلُو الحِيُّ في «فتاواه»(١) ليسَ بمذهبِ أصحابنا هِيَّ فيُحْملُ ذلكَ على قولِ بعصِ المَشايخ.

قَالَ (''): "وإذا لَمْ يلْتَعِنِ الزوجُ ؛ وجَنَ عليه الحَدُّ ، لأنَّ اللَّعانَ خَلَفٌ عن الحَدُّ ، فإذا لَمْ يلْتَعِنِ الرَّفَ وجَبَ عليه الأصلُ ، وإذا لَمْ تلْتَعِنِ المرأةُ الحَدُّ ، فإذا لَمْ يلْتَعِنِ المرأةُ بعدَ لِعَانِ الزَّوجِ ؛ وجَبَ عليها حَدُّ الزِّنا ، لأنَّ اللّعانَ في جانبِها خَلَفٌ عن حَدُّ الزِّنا ؛ لقولِه تَعالَىٰ : ﴿ وَيَدْرَوُلُ عَنْهَا ٱلْعَنَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَيْتٍ بِأَلْهِ إِنَّهُ لَينَ ٱلْكَذِيبِينَ ﴾ ، فإذا لَمْ تأتِ بالخَلَفِ ؛ وجَبَ الأصلُ " (").

قَالَ شَمْسُ الأَثْمَةُ السَّرَخْسِيُّ في «المبسوط»: «قَالَ الشَّافِعِيُّ في قولِه: ﴿ وَيَدْرَوُاْ عَنْهَا الْخَدُّ الواجِبُ بِلِعَانِ الزَّوجِ (٤٠)».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالْمُرَادُ مَنَهُ: ﴿ لَحَبُّسُ لَا الْحَدُّ ﴾ ﴿ أَيْ: مِنَ الْعَذَابِ ، يَعْنَي عَنَدَنَا ، يَقَلُ كَذَبُتَ ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [الأسام ٣٣] أي: لا يقولونَ: إنَّك كذَّابٍ .

وقُرِئَ: «لا يُكُذِبُونَكَ»(١٠)؛ مِن الإِكْذَابِ، أي: لا يُصَادِفُونكَ كاذِبًا، وقالَ بعضُهم: أَكْذَبَ أيضًا بمعنَىٰ كذَّبَ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: (الفتاؤي لوَلُوالِجيَّة) [٧٥/٢].

<sup>(</sup>٢) يعني الوَلْوَالِجِيّ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿ الفتارَىٰ الوَّلُوْالِحِيَّةِ ﴾ [٧٥/٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: (الأم) للشَّانِعِيِّ [٢/٥٣٥].

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الميسوط» للسرخيعيّ [٧/٣٩ - ٤٠].

 <sup>(</sup>٦) هي قراءة بافع والكسائي بالتخفيف؛ مِن: أكذّب، وقرآ الباقون: بالتشديد؛ مِن: كذّب.
 ينظر: الإنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، المنتّاء [ص/٢٦٢].

وَلَوْ لَاعَنَ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا اللَّمَانُ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّصِّ إِلا أَنَّهُ يُبْتَدأُ بِالزَّوْجِ؛ لأنّهُ هو المدَّعِي،

فَإِنَّ اِمْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَنَّىٰ ثُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ؛ لِأَنَّهُ حَتَّ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَىٰ إِيفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيهِ.

قولُه: (وَلَوْ لَاعَنَ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا اللَّمَانُ أَيْضًا)، وهذا أيضًا لَفْظُ القُدُورِيِّ (١). وإنَّما يبدأُ بلعانِ الزَّوجِ: إمَّا لأنَّ اللهَ تعالىٰ بدأَ به، وهوَ السُّنَّة أيضًا، وإمَّا لأنَّه يدَّعِي عليْها الزَّنا.

قَالَ الحَاكُمُ الشهيدُ في «الكافي»: ولو أخطاً القاضي فأمَرَ المرأةَ فبدأَتُ بالنَّعانِ، ثمَّ التعَنَ الرجلُ؛ كانَ عليه أن يأمُرَ المرأةَ باستقبالِ اللَّعانِ، فإنْ لَمْ يأمرُها بذلِكَ، وفرَّقَ بينَهُما؛ فالفرقةُ جائزةٌ (٢).

قَالَ القُدُورِيُّ: «فَإِنِ امْنَعَتْ؛ حَبَسَها الْحَاكِمُ حَتَّىٰ تُلاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَه»(٣)، وذلكَ لأنَّها امْنَنَعَتْ مِن إيفاءِ حَقَّ لازمِ عليْها؛ فتُحْبَسُ، كما في الدُّيونِ.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: إذا أمتنعَتْ خُدَّتْ حَدَّ الزِّنا (١٠) ؛ لأنَّ الواجبَ عليْها حَدُّ الرِّنا ، فَيُسْقطُه عنْها اللِّعانُ. وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ الرَّجلَ إذا قذَفَها وشهدَ عليْها معَ ثلاثةٍ بالزِّنا ؛ لا يشتُ الزِّنا بالإجماعِ ، فكيفَ إذا شهدَ الرجلُ وحْدَه .

قالَ الحاكمُ الشهيدُ في اللكافي،: وإذا شهدَ الزَّوجُ وثلاثةُ نفَرٍ على المرُّأةِ بالزَّنا؛ جازتْ شهادتُهم، وإنَّ كانَ الرَّوحُ قدَفَ وجاءَ بثلاثةِ نفَرٍ فشهِدوا؛ حُدَّ الثلاثةُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُلُورِيَّ» [ص/١٦٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافية للحاكم الشهيد [ق٨٠]،

<sup>(</sup>٢) ينظر المصدر السابق،

 <sup>(</sup>٤) ينظر: (الأم) للشَّافِعِيّ [٦/٧٣٥].

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ إِمْ ٢٠٥٠ مَا عَبُدًا ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفِ فَقَذَفَ امْرَ أَنَهُ ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ اللَّعَّانُ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ فَيْصَار إِلَى الْمُوجَبِ الْأَضْلِيِّ وَهُوَ الثَّابِتُ بِقُوله تعالى: ﴿ وَالرِّينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ [النود: ٤] الآبة واللعان خلف عنه ،

🚓 غاية البيان 🤧

ولاعَنَ الزَّوجُ (١).

قُولُه: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ إِنْ ٢٥٠٠م مَا عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ؛ فَعَلِيْهِ الْحَدُّ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٢).

بيانُه: أنَّ اللَّعانَ إِنَّما يجبُ بقَدْفِ الرَّجلِ رَوْجتَه إذا وُجِدَتُ شرائطُ اللَّعانِ، وَلَمْ تُوجَدُ، فَسَقَطَ اللَّعانُ؛ لانعِدامِها؛ لمعنَّىٰ مِن جهةِ الزَّوجِ، وهوَ كُونُه على صفةٍ لا يصحُّ منهُ اللَّعانُ، فصارَ كأنَّهُ أكْدَت نفْسَه، فصارَ قاذِفًا؛ فوجبَ عليه الحَدُّ؛ لا يصحُّ منهُ اللَّعانُ، فصارَ كأنَّهُ أكْدَت نفْسَه، فصدرَ قاذِفًا؛ فوجبَ عليه الحَدُّ؛ لعمومِ قولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَّتِ ثُوَّ لَرَيَالْتُواْ بِأَرْبَقَةِ شُهَدَاءَ ﴾؛ لأنَّه كانَ هوَ المشروعَ في الأصلِ في قذْفِ الزَّوجِ وغيرِه، ثمَّ صارَ اللَّعانُ خَلَفًا عنْهُ في قذْفِ الزَّوجِ عدد وجودِ الشَّرائطِ، فإذا انعدَمَتْ؛ صِيرَ إلى الأصل، وهوَ الحَدُّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٩لكافي، للحاكم الشهيد [ق٨٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُلُورِيَّة [ص/١٦٧].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «الأصل/ المعروف بالميسوط) [٥/٤٤/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٤) أمّ نجدُه مشداً بهذا اللفط بعد التبع! وقد علّقه الجصاصُ أيضً في «شرح مختصر الطحاوي»
 (٤) أمّ نجدُه مشداً بهذا اللفقرة الأخيرة، ودكره لسرخيئُ في االمبسوط» [٧/،٤]، ثم قال: «وأهلُ الحديث يروون هذا للفظ آخره، وهو يشير إلى اللفظ الآتي قريبًا.

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشُّهَادَةِ \_ وَهِيَ أَمَةٌ، أَوْ كَافِرَةٌ، أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذَّفٍ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِقُها؛ بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةٌ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ زَانِيَةٌ \_ فَلَا حَدُّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ ؛ لِانْعِدَام أَهْلِيَّةِ الشُّهَادَةِ وَعَدَم الْإِحْصَانِ فِي جَانِبِهَا وَامْتِنَاعُ النَّانِ بِمَعْنَىٰ مِنْ جِهَتِهَا فَيَشْفُط الْحَدُّ كَمَا إِذَا صَدَّفَتُهُ.

وصورةُ ما إذا كانَ الزُّوجُ كافرًا والمرأةُ مسلمةً: بأنْ أسلمَتِ المرأةُ ، فقذَفَها

الزوجُ قبلَ عَرْضِ الإسلامِ عليه.

قُولُهُ: (وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ \_ وَهِيَ أَمَةٌ، أَوْ كَافِرَةٌ، أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي فَذْفِ، أَوْ كَانَتْ مِمَنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا ؛ بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةً ، أَوْ مَجْنُونَةً ، أَوْ زَانِيَّةً \_ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا لِعَادَ) ، وهذا أيضًا لفَّطُ القُدُورِيِّ في «مختصره»(١) إلَّا قولَه: (بِأَنْ كَانَتْ صَبِيَّةً ، أَوْ مَحْنُونَةً ، أَوْ زَانِيَةً) ، فإنَّه تفسيرٌ مِن صاحبٍ «الهداية» ،

وإنَّما لا يكونُ الحَدُّ في قذْفِ هؤُلاءِ؛ لعدم إحْصانهنَّ، ولا يجْري اللَّعانُ؛ لانعِدام أهليَّةِ الشُّهادةِ فيهنَّ، ولأنَّ اللُّعانَ في قذْفِ الأزْواجِ قائمٌ مقامَ حَدُّ القذفِ ني فَذْفِ الأَجانبِ؛ فلا يجبُ الحَدُّ إذا قدْفهنَّ الأحانبُ، فكذا لا يحبُ اللَّعانُ.

أمَّا الأَمَةُ والكافرةُ: فقَذْفُهُما ليسَ بقذْفٍ صحبح؛ لعدمِ الإحْصانِ، والقذفُ إذا نَمْ يَكُنْ صَحِيحًا؛ لا يُوجِبُ الحَدُّ، وكذا قَذْفُ الصَّغيرةِ والمجْنونةِ والزَّانيةِ:

يسَ بصحيح ·

وأمَّا المرأةُ إذا كانَتْ حرَّةً مسلمةً عاقلةً بالِغةً عفيقةً \_ إلا أنَّه [٢/٢٥٢/٠] مخدودةٌ في قذْفِ \_ فقَذَفها الزوجُ ؛ يكونُ قذْفُها صحيحًا ، ولكنْ لَمَّا لَمْ يَجُزِ اللِّعانُ ـ لانعِدامِ أَهليَّةِ الشَّهادةِ فيها ـ لَمْ يجبِ الحَدُّ على الأزواجِ؛ لأنَّ النعانَ سقَطَ لمعنَّىٰ مِن جهةِ المرَّأةِ ·

<sup>(</sup>١) ينظر ا فمحتصر التُدُّوري، [ص/١٦٧].

وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ ۚ قَوْلُهُ ﴿ ﴿ أَرْنَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزُوَاجِهِمْ: البَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَابِيَّةٌ تَحْتَ المُسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرَّ ، وَالحَرَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ ، المَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرَّ ، وَالحَرَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ ، المَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرَّ ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ ، المَمْلُوكِ » .

عابدالبيان 📚

أَصِلُهُ: إذا صَدَّقَتُهُ، وهو معنَىٰ قولِهِ: (كَمَّا إذَا صَدَّقَتُهُ)، يعْني: إذا صَدَّقَهُ المرأةُ؛ لا يجبُّ الحَدُّ، فكذا هُنا.

قولُه: (وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُهُ ﴿ «أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ: البَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَائِيَّةُ تَحْتَ المُشلِمِ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرِّ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المُحُرِّ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المَمْلُوكِ \* (١)).

وهذا الحديث: لَمْ نجدْ لَه أصلاً في كتُبِ الحديثِ ، ك: «الموطأ» ، و «الصحيح البُّخَارِيّ» ، وغيرِ ذلكَ ، إلَّا أنَّ أبا بكرٍ البُّخَارِيّ» ، وغيرِ ذلكَ ، إلَّا أنَّ أبا بكرٍ الرَّازِيُّ ذكرَه في شرْحِه لـ المختصر الطَّحَاوِيّ» بإسنادِه عَن عَبْدِ البَاقِي بْنِ قَانِع إلى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ: قَالَبَعُ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ: قَالَتُهُ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مُلَاعَنَةٌ : اليَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَائِبَةٌ تَحْتَ المُسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرًّ ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرًّ ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ الحُرًّ ، وَالحَرِّةُ مُحْتَ المَسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرًّ ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المَسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرَّ ، وَالحَرَّةُ اللهَمْلُوكَةُ تَحْتَ المَسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرًّ ، وَالحَرْةُ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ المُسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرَّ ، وَالحَرْةُ ، وَالمَمْلُوكَةُ مَالِعَ المَّهُ اللهُ اللهُ المُسْلِمِ ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرْ ، وَالمَمْلُوكَةُ المَالِمُ اللهُ اللهُو

قال الدارتطني: «هذا عنمان بن عطاء الحراساني»، وهو ضعيف الحديث جدًّا، وتابعه يربد بن تربع عن عطاء، وهو ضعيف أيفًه وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف»، ينظر: «مصياح الرجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصيري [٢٩/٣].

<sup>(</sup>٢) أحرجه. الحصاص في الأحكام القرآن؟ [١٣٧/٥]، وفي الشرح مختصر الطحاوي؟ [٥/٢٠٦]،=

وَلَوْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ؛ فَعَلَيْهِ الحَدُّ؛ لِأَنَّ اِمْتِنَاعَ النَّعَانِ مِنْ جِهَتِهِ إِذْ هُرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

البيان 🚓 عاية البيان

قولُه: (ولَوْ كَانَا مَحُدُّودَيْنِ فِي قَدُّفِ؛ فَعَلَيْهِ البحدُّ)، وهذِه مِن مسائِلِ «الأصل»()، ذكرَها صاحبُ «الهداية» بسبيلِ التَّفريعِ، وإنْ لَمْ يدكرُها القُدُّورِيُّ، وذاكَ لأنَّ قَذْفَ المحُدودِ صحيحٌ، لكنَّه امتنعَ اللَّعانُ؛ لمعنَّىٰ مِن جهتِه، وهوَ كونُه ليسَ مِن أَهلِ الشَّهادةِ؛ فوجبُ الحَدُّ.

ولا يُقالُ: لِمَ لا يجوزُ أَن يكونَ امتِناعُ اللَّعانِ لمعنّىٰ مِن جهتِها \_ لأنَّها محْدودةٌ أيضًا \_ حتَّىٰ لا يجبَ الحَدُّ علىٰ الزَّوجِ،

لأنَّا نقولُ: الأصلُ في اللَّعانِ هوَ الرَّجلُ، لأنَّ أصلَ القذْفِ منهُ. [١٩٨١/١] وإنَّم تعتبرُ أهليَّةُ المرْأةِ في اللَّعانِ إذا وُجِدَتْ أهليَّةُ الرَّجلِ، فإذا لَمْ توجَدُ أهليةُ الرَّجلِ؛ فلا يُعتبرُ بِحالِها في اللّعانِ، كالعبدِ يقذفُ امْرأته المحدودةَ العَفيفةَ الحرَّةَ العاقلةَ البالغةَ ؛ حيثُ يجبُ عليْهِ الحَدَّ-

قالَ أَصْحَابُنا: إذا قدَفَ الرَّحَلُ امرأتَه المؤطوءةَ بشُبهةٍ ؛ لا يجبُ عليه حَدَّ ولا العانُ ، ثمَّ رجَعَ أبو يوسُف عن هذا ، وقالَ: يجبُ بقذْفِها الحَدُّ واللّعانُ ، أيْ: يجبُ الحَدُّ على الأجنبيِّ ، واللعانُ على الزَّوحِ ، لأنَّه وطُّءٌ [٣/٣٥٣/٣] تعلَّقَ به ثبوتُ النَّسبِ والمهرِ ، فكانَ كالوطءِ الصَّحيحِ .

وجْهُ الطَّاهِرِ: أَنَّه وطُّمٌ في غيرِ مِلْكٍ ، فأشبهَ الرِّنا ، فصارَ شُبهةً ؛ فسقَطَ الحَدُّ ، فلَمَّا سقطَ الحَدُّ ؛ سقَطَ اللِّعالُ .

من طريق صَدَقَةَ أَبِي تَوْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ عَلَيْتِهِ به.
 قلت: وهذا طريق ضعيف كالذي قبله.

<sup>(</sup>١) ينطر: ﴿الأصل/ المعروف بالمسوطـ» [٥/٢٤ / طبعة- ورارة الأوقاف القطريه].

قَالَ: وَصِفَةُ اللَّمَانِ ۚ أَنْ يَبْندِئَ القَاضِي بِالزَّوْجِ فَيَشْهَدُ أَدْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزَّنَا وَيَقُولُ بِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمِيتُهَا (١) بِهِ مِنَ الزِّنَا يُشِيرُ إِلَيْهَا

قولُه: (قالَ: وَصِفَةُ اللَّمَانِ: أَنَ يَبْتَدِئَ القَاضِي) . . . إلى آخِرِه، أَيُّ: قالَ القُدُورِيُّ (").

اعلَمْ: أنَّ المرَّأَةَ إذا خاصمَتْ إلىٰ القاصي فينبَغي أنَّ يقولَ لَها: انْرُكِي وانصرِفي، ولوْ تركَتْ وانصرفَتْ، ثمَّ خاصمَتْ بعدَ ذلكَ ثانيًا؛ جازَ؛ لأنَّ العفوَ عنِ القدفِ باطلٌ، فإدا اختصمَتْ إلىٰ القاضي وأنكرَ الزوحُ، فعليْها أن تُقِمَ شاهدَبْنِ عدلَيْنِ، ولوْ أقامتْ رجلًا وامرأتَيْنِ لَمْ تُقْتَلْ.

ولوْ أَقَامَتْ شَاهَدَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ الرجلَ أَقَامَ رحلًا وَامْرَأْتَيْنِ عَلَىٰ تَصْديقِها ؛ سَقَطَ اللَّعَانُ ولا خَدَّ ، ولوْ لَمْ يَكُن له بَيْنَةٌ ، فأرادتْ أَن تُحَنِّفَ لزَّوجَ على القذفِ ؛ ليسَ لها ذلكَ ، وإذْ أقرَّ الزَّوجُ بأنَّه قَدَفَها بالزَّنا يُسْأَلُ منهُ البِيِّنةُ .

فإنَّ شهدَ أربعةُ أنَّهم رأوا كَالْمِيلِ<sup>(٦)</sup> فِي المُكْحُلَةِ ، والقَلَمِ في المِحْبَرَةِ : يُنْظَرُ ؛ إنْ كانَتِ المرأةُ مُحْصنة رُجِمَتْ ، ولؤ كانَتْ غيرَ مُحْصنة رُجُلَد ، ولؤ لَمْ يكنُ لَه بيئةً وجَبَ اللَّعانُ إذا اجتمعَتِ الشرائطُ فيهما ، ثمَّ يُقِيمُهما القاصي بين يدَيْه متفايلَيْنِ ، فيأمرُ الزَّوجَ بأنْ يقولَ أوَّلا أربعَ مرّاتٍ ؛ أشهدُ باللهِ إنِّي لمِنَ الصّادقينَ فيما رمينُها في الزَّما ، ويقولُ في الخامسةِ : لعمةُ اللهِ علَى إلى كنتُ مِن الكاذِبينَ فيما رمينُها به من الزَّنا ، وإذا كانَ الفذفُ منفي الولدِ يقولُ في كلَّ مرَّةٍ : فيما رمينُها به من الرُّنا في ولَدِها .

<sup>(1)</sup> في حاشية الأصل: فغ: رماها،

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر النُّدُورَي، [ص/١٦٧].

<sup>(</sup>٣) المِيل: ما يُجدَلُ به الكحلُ في العين، وهو المُلمُول، ينظر: االمعجم الوسيط؛ [٧٠٩/٣].

في جمِيعِ ذلِكَ ثُمَّ تشْهَدُ الْمَرَّأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتِ تَقُولُ فِي كُلُّ مَرَّةٍ أَشْهِدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الرَّنَا وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الرَّنَا، وَالْأَصُلُ فِيهِ مَا تَلَونَاهُ مِنْ النَّصَّ وَرَوَى مِنْ الضَّارِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الرَّنَا، وَالْأَصُلُ فِيهِ مَا تَلَونَاهُ مِنْ النَّصَّ وَرَوَى الْخَسَلُ عَنْ أَبِي خَيِيفَة أَنَّهُ يَأْتِي بِلَفْظَةِ الْمُوَاجَهَةِ يَقُولُ فِيمَا رَمْيَتِكَ بِهِ مِنْ الزِّنَا ؛ وَلَنَ أَنْطُعُ لِلإَحْتِمَالِ، وَحُهُ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ لَفُطَةً الْمَغَايِبَة إِذَا النَّصَمَّتُ إِلَيْهِ الْإِضْمَالَ الْفَطَةُ الْمُغَايِبَة إِذَا النَّصَمَّتُ الْإِشَارَةُ الْفَطَةُ الْمُغَايِبَة إِذَا النَّصَارَةُ الْفَطَةَ الْمُغَايِبَة إِذَا النَّصَارَةُ الْفَطَةَ الْاحْتِمَالُ.

وي عامه ليان 🗫

ثمَّ يأمرُ المرَّأَةَ مَأَنُ تقولَ: «أَشْهِدُ بِاللهِ إِنَّه لَمِنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِن الرِّمَا»، وتقولُ في الخامسة: «غَطَّبُ اللهِ علَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيما رَمَانِي بِهِ مِن الرِّمَا»، وإذا كَانَ القَذْفُ بِنَفْيِ الولدِ تَقُولُ المرأةُ في كلِّ مرَّةٍ: فيما رَمَانِي بِه مِن الرِّمَا في نَفْي ولدِه . هكذا دكرَ في «شرح الطَّحَاوِيّ»(١).

قال القُدُورِيُّ: «يشيرُ إليها في جميعِ ذلكَ»(١)، أي: يُشيرُ الرجلُ إلى المرأةِ في قولِه: «فيما رميتُها»، هكذا ذكر الشيخُ أبو الحسنِ الكَرْخِيِّ عِينَ

إِمْ ١٣٥٣ م] وَرَوَى الحسنُ بنُ زِيادٍ عَن أَبِي حنيفةَ: أنَّه يحاجُ أَن يأتيَ بلفُظِ المواجهةِ فيقولُ: فيما رميتُكِ به، وهو قولُ زُفَر. كدا في الشرَّح الأقطعِ»(\*\*) ؛ لأنَّ حِطابَ المواجهةِ لِيسَ فيهِ احْتِمالٌ، وفي الكنايةِ: احتِمالٌ؛ فكانَ أَوْلَى،

ووجْهُ مَا ذَكَرَ الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ: أَنَّ الإشارةَ أَبَلغُ في التَّعريفِ مِن اللَّفظِ، نَبغُدَ ذَلَكَ إِنَّ شَاءَ خَاطَبَ وإِنْ شَاءَ كَتَىٰ، فلا يَضرُّ.

وقالَ أصحابُنا: اللِّعانُ شهادةٌ مُؤكِّدةٌ باليمينِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: فشرح مختصر الطحاوي، للأُسْبِيجَابيُّ [ق٤٥٥]

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [ص/١٦٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح سختصر القدوري؛ للأقطع [٢/ق٨٦]

🚓 غابه النبال 🏖

وعندَ الشَّافِعِيُّ: هو يمينٌ ('')؛ لأنَّه تعالى قالَ: ﴿ أَنْهُ شَهَادَنْ إِلَّنَهِ ﴾ فدلَّ قولُه ﴿ إِلَّنَهِ ﴾ علىٰ أنَّه يمينٌ ؛ لأنَّه لو كانَ شهادةً لَمْ يقفْ على قولِه: ﴿ إِلَّنَهِ ﴾ .

ولنا: قولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَرْ يَحَكُن لَّهُمْ شُهَدَآ؛ إِلَّا أَهُسُمُّمْ ﴾ .

بيانُه: أنّه استثنى الأزواجَ مِنَ الشُّهداءِ؛ فدلَّ على أنَّهمْ شُهداءُ؛ لأنَّ الأصلَ في الاستثناءِ: أن يكونَ مِنَ الجنسِ، فتبَتَ أنَّ اللّعانَ (١/١٨٤٤) شهادةٌ، وذِكْرُ اليّمينِ للتَّاكيدِ وتحقيقِ الصدِّقِ، فلا تَنَافِي بينَ اليّمينِ والشّهادةِ، فلا يلزمُ حيئة ِ مِن ذِكْرِ اليّمينِ ارتفاعُ الشهادةِ.

أَلَا تَرِئُ أَنَّ الشَّهَادَةُ في ابتِداءِ الإسْلامِ كَانَتْ تُؤكَّدُ بِاليمينِ، قَالَ تَعَالَىٰ في سورةِ المائدةِ: ﴿ فَيُفْسِمَانِ بِأَنْلَهِ لَشَهَادَتُنَا آخَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا ﴾ ، ثم نَسَحَ اليمينَ في سائِر الشهادةِ بقولِه تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ قِسَكُو ﴾ [الطلاق. ٢] ، وبَقِيَ في اللَّعانِ على ما كَانَ.

وقالَ في «الكشاف»: «رُوِيَ عَن عَلِيُّ ﴿ اللّهُ اللّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الشَّاهِدَ والرَّاوِي إِذَا اتَّهَمَهُمَا (٢) ، فظهرَ أنَّ دِكْرَ اليمينِ لَمْ يُخْرِجِ اللّعانَ مِن أَن يكونَ شهادةً ، ولا يَرِدُ علينا (٣) صحةُ اللّعانِ مِن الأعْمى والفاسقِ ؟ لأنَّ لهُما أهليَّةَ الشّهادةِ ، وإنَّما لا يُقْبَلُ أداؤُهُما .

أمًّا في الأعْمَى: فلعدمِ تمَّييزِه المشهودَ عليُّه عنِ المشهودِ لهُ، ولا حاجةَ مُّنا

 <sup>(</sup>١) قال النوويُّ قالمعروف عند أصحابًا أن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. وقيل: هو يمين فيها شَوْبِ الشهادة!. ينظر: قالمهذب للشيراريّ [٧٨/٣]، ينظر: قروصة الطالبين، [٣٣٤/٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: االكشاف؛ للزمخشري [١/٨٨٨].

 <sup>(</sup>٣) جاء في حاشية: ١٩٤١ اأعني: لا يُرد بأنّ يقال: لو كان اللعان شهادة لم يصبح منهما؛ الأنه الا شهاده لهماه.

قال: فَإِذَا التَعَا لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ حَتَى يُفَرِّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا حتى يفرق الحاكم بينهما.

🗞 غابة البيال 🌯

إلى التمييزِ.

وأمَّا في الفاسقِ: فَلِرُجُحانِ جانبِ الصدُّقِ؛ لأنَّ أُمِرْنا بالتثلُّتِ في خبَرِه؛ مخلافِ المحُدودِ، فإنَّه لا أهليَّةَ لَه أصلًا؛ لبطلانِ شهادتِه.

قولُه: (فَإِذَا التَعَنَا: لَا تَفَعُ الفُرْقَةُ حَتَّىٰ يُفَرِّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا) [٣٥٤/٠] ، أي: قالَ القُدُورِيُّ في «مختصره» (١٠).

اعلَمْ: أَنَّ الزَّوجَيْنِ إِذَا تلاعَنَا لا تثبتُ القُرقةُ بِينَهُما بِمجرَّدِ التَّلاعُنِ؛ حتَّىٰ يُقرَّقَ القاضي بِينَهُما، حَتَّىٰ تكونُ الزَّوجيةُ قائمةً، ويصحُّ ظِهَارُه وطلاقُه وإيلاؤُه، ويجْري التَّوارثُ بِينَهُما إِذَا مَاتَ أَحدُهُما عَندَن. كذَا في «شرح الطَّحَاوِيُّ»(٢).

وقالَ زُفَرُ: تقعُ بنلاعُنِهما ، ولا حاجةً إلى تفريقِ القاضي .

وقالَ الشَّافِعِيُّ: تقعُ بلعانِ الرَّجلِ قبلَ لِعانِ المرْأَةِ<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّ الفرقةَ بيَدِ الزَّوجِ، فكونُ لِعانُه هو المعتبرَ في الفرقةِ، وإنَّما لِعانُ المرَّأَةِ لدَرَّءِ الحَدَّ عنْها.

ولرُفَر: قولُ الصحابة على: «المُتَلاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا »(٤).

وَلَنَا: مَا رَوَيْنَا مِنَ «المُمُوطَأَ» و«الصحيح البُخَارِيّ» في أوَّلِ البابِ في حديثِ عُوَيْمِرٍ أَنَّه قَالَ: «كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ

 <sup>(</sup>۱) بطر: امختصر القُدُوري؛ [س/١٦٧].

<sup>(</sup>١) يطر الشرح مختصر الطحاوي اللأشبيجابي [ق٤٥]

 <sup>(\*)</sup> عبارة الشَّافِعِي \*إدا أكمل الزوج الشهادة والالتعان؛ فقد وال يُرَاش امرأتُه، ولا تحل به أبدًا بحال.
 يـظر: دالأم، للشَّافِعِيّ [٦/٧٣٣].

 <sup>(</sup>١) ورَدَ هذا مِن كلام غير راحد من الصحابة - ينظر - النصب الراية اللزيلعي (٣٥٠/٣) ، و١٥التلخمن
 الحبيرة لابن حجر (٥/٠/٥).

ح∰ عليه لبيان ﷺ

رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ شِهَابِ الزُّهُمْرِيُّ: فَكَانَتْ بِلْكَ سُمَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ اللهُ اللهُ وَاللهِ

قَالَ أَبُو دَاوَدَ السِّحِسُتَانِيُّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ هَذَا الخَبَرِ قَالَ سَهُلُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ: ﴿ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ ، فَمَصَتِ السُّنَّ بَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ: أَنْ يُقَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْنَمِعَانِ أَبَدَا اللهِ .

وفي روايةِ أُخرىٰ في السن القال: قالَ سَهْلُ مَنْ سَعْدِ: الشَهِدُتُ المُتَلَاعِئِيرِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةً، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ حِبْقَ تَلَاعَنَاهِ (\*\*).

وجُهُ الاستِدُلالِ: أنَّ الفُرقة لَو وقعَتْ بلعانِ أحدِهِما أو بلعانِهِما ؛ لَمَا وقعَ عليه الطَّلقاتُ الثَّلاثُ ، ولا أنقده رسولُ اللهِ ﷺ ، مل كان الواجبُ على رسولِ اللهِ أن ينكِرَه ويُبَيِّنَ بُطلانَ اعتِقادهِ ، والرّوايةُ الأحرى أبيّس ؛ لأنه ﷺ فرَّق بينهما ، ولأنَّ هذِه الفرقة يحتصُ سبّها بحضرةِ الحاكِم ، فوجَتَ الحكُمُ بتقريقِه كما في فرقة العُنَّة ، ولأنَّ اعتداعً إللَّمانَ تحالُف بينَ المُتعاقِدَيْنِ ؛ فأشبة التحالُف في البيع ، فقمَّة لا ينفسخُ البيعُ بمجرَّدِ النَّحالُف بِلا قضاء ، فكذا هُما .

فَإِنْ قُلْتَ: هذا مغنَّىٰ مانِعٌ وجودُه عنِ الإقْرارِ علىٰ النَّكَاحِ، كما في الطَّلاقِ

<sup>(</sup>۱) مصى تخريجه،

 <sup>(</sup>۲) أحرجه أبو داود في كتاب الطلاق/باب في النعاب [رقم، ۲۲۵۰]، ومن طريقه البيهةي في «السن
الكرئ» [رقم/ ۹۹ م ۲۰]، والدارقطني في اسمه (۲۷۵/۳]، عُن ائبِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ نُو سَعْدِ
 رقی بهذا اللعط

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البحاري في كتاب الأحكام / باب من قصى ولاغل في المسجد [رقم /٦٤٦٣] ، وأبو د وه في كتاب الطلاق / باب في اللعان [رقم /٢٥١١] ، وانشافعي في المسجم ترتب السحيا [رقم /١٥١٠] ، ومن طريقه لبيهفي في قالسس الكبرى [رقم /١٥١٥] ، عن الرَّهْرِيُّ، عَلْ سهّلِ بُنْ سَعَدٍ عَلَيْهُ به، واللفظ لأبي داود،

وقال زُفْرُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عِنَلَا عُنِهِما ؛ لأنَّهُ يُثِبِتُ الحرمَةَ المُؤَبَّدَةَ بالحَدِيثِ ولنا: أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَة يُقَوِّت الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ قَيَلْزَمَهُ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِذَا إِمْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِي مَنَابهُ دَفَعَا لِلظُّلْمِ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ ذَلكَ الْمُلَّا عَنْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ كَدَبَتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ أَمْسَكُتُهَا فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَهُ بَعْدَ اللَّعَانِ .

وَتَكُونُ المُرْقَةُ نَطْلِيقَةُ بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي اِنْتَسَبَ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْعِنِّينِ.

🗞 غاية البيار 🄧

والرَّضَاعِ والرِّدَّةِ، فلا حاجةَ إلىٰ قضاءِ القاضي فيهِ، كما في هذِه الأشياءِ -

قلْتُ: في المَقِيسِ عليْه لَمْ يشترطِ الحصورُ [١٤٨٢/١] عندَ الحاكمِ ، فلَمْ يتوقفُ حكْمُ على حكْمُ على حكْمُ القاضي ، فتوقّفَ حُكْمُ اللّهانِ على حكْمِ القاضي ، فلمّا جاءَ الفارِقُ ؛ بطَلَ القياسُ .

قُولُه: (دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ ذَلِكَ المُلَاعِنِ)، أَيْ: دَلَّ علىٰ أَلَّا تَقْعَ الفرقةُ حتىٰ يُفرِّقَ الحاكمُ: قُولُ المُلاعِن عندَ النبيِّ ﷺ

وأرادَ بالمُلاعِنِ: عُوَيْمِرَ العَجْلَانِيَّ ، وقد رَوَيْنَا تمامَ الحديثِ في أَوَّلِ الباب. قولُه: (وَتَكُونُ الفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ)(١).

وهذا لفَظُ القُدُورِيِّ في «مختصره»، وتمامُه فيهِ: «وقالَ أَبو يوسُفَ: هوَ تحريمٌ مُؤبَّدٌ» (٢). وهوَ قولُ زُفَر والحسَنِ. كذا في الشرح الأقطع» (٣)، وقولُ الشَّافِعِيُّ مثْلُ قولِ أَبِي يوسُف (٤).

 <sup>(</sup>۱) والصحيح قولاهما، ينظر: «الميسوط» [٧٧/٧]، ابدائع الصنائع» [٢٤٥/٣]، االجوهرة التيرة»
 [٧١/٢]، «البباب شرح الكتاب» [٧٧/٣].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [س/١٦٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٥شرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٨٥].

<sup>(؛)</sup> قال الشَّافِعِيِّ: ﴿إِذَا أَكْمَلَ الزُّوحُ الشَّهَادَةُ والالتَّعَانَ؛ فقد رال فِرَاشَ امرأته، ولا تحل له أبدًا بحال ١٠٠١

🚓 طابة السبان 🤧

كذا في «الميسوط»(١).

وقالَ مالكٌ في «الموطأ»: «السُّنَّةُ: أَنَّ المُتَلَاعِنَيْنِ لا يَتناكحانِ أبدًا، وإنْ أَكْذَبَ نَفْسَه: حُلِدَ الحَدَّ، وَأُلْحِقَ به الوَلَدُ»(١٠).

وَجُهُ قُولِ أَبِي يُوسُف ﴿ اللهِ عَلَيْهِ السَّنَّةُ السَّنَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ السَّنَّةُ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: ﴿ حَضَرْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَمَصَتِ السُّنَّةُ ابَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ: أَنْ يُفَرَّقَ اللهِ اللهِ عَنْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ولأبي حنيفة ومحمد هن من رَوَى محمَّدٌ هن وبلَغَنا عَن الأصل المقولِه : بلَغَنا عَن إبراهيمَ أَنَّه قالَ : «إِذَا اللَّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِمَةٌ »، وقالَ أيضًا : وبلَغَنا عَن إبراهيمَ أَنَّه قالَ : «إِذَا نَكُلَبَ المُلَاعِنُ نَفْسَه ؛ جُلِدَ الحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ ('') ، ولأنَّ الثابت بالنَّصِّ : هوَ اللَّعانُ ، فلو أَثَبَننا لحرمة (٢/٥٥٥ مر/م) المؤبَّدة ؛ لزمَ الزّيادةُ على النصّ ، فذلكَ لا يجوزُ ؛ لأنَّه نسْخُ على ما عُرِفَ ، ولأنَّ هذه العرقةُ لا يتقرَّرُ سببُها إلّا في نكاحٍ صحيحٍ ، ويحتصُ بمجلسِ الحكم ، فنكونُ فرقةً بطلاقي ، كالفرقة بالجَبِّ وَالعُنَّة .

والهِقَهُ فيهِ: أنَّ الإمساكَ بالمعروفِ فاتَ باللَّعانِ ، فتعيَّنَ التَّسريحُ بالإحْسانِ ، فإذ امْتنعَ الزَّوجُ ؛ نابَ القاضي مَنابَه ، فكنَ مِعْلُه كَفِعْلِه ، فكانتْ فرقةَ بطلاقٍ ، كما في العِنِّينِ ، والفرقةُ بالطَّلاقِ لا تتأبَّدُ ، غيرَ أنَّها بائمةٌ ؛ لأنَّ المفصودَ دفْعُ الطلمِ

<sup>=</sup> ينظر: «الأم» للشَّافِعِيُّ [٦/٧٣٣].

<sup>(</sup>١) يتظر: اللميسوط؛ للسرخيسيّ [٧]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموطأ مالئه [٢/١٧]،

<sup>(</sup>٣) مضئ تحريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) ينظر، «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٥/٤٤ / طبعة وزاره الأوقاف القطريه].

وَهُوَ خَاطِبٌ إِذًا أَكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَهُمَا وَقَلَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ تَخْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ ؛ لِفَوْلِهِ ﷺ: «المُنَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» نَص عَلَىٰ التَّأْبِيدِ وَلَهُمَا: أَنَّ الْإِكْذَابَ رُجُوعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَا حُكْمَ لَهَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ مَاكانا (١) متلاعِتَيْنِ وَلَمْ بَبْنَ التَّلَاعُنُ وَلَا حُكْمُهُ بعد الإكذابِ فيَجْتَمِعَانِ .

وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ؛ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ.

عنْها، ولا يحصلُ ذلِكَ إلا بالبائنِ.

فَمَغْنَىٰ قَولِهِ : ﴿ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ﴾ ، أَيْ: ما دامَا متلاعِنَيْنِ ، كَقَولِه تعالىٰ : ﴿ وَلَنَ تُقْلِيحُوٓاْ إِدَّ أَبَدَا ﴾ [الكهد: ٢٠] . أي: ما داموا كفارًا ، وهُما لَمْ يَبْقَيَا متلاعِنَيْنِ بعدَ إكْذابِ الزَّوجِ نَفْسَه ؛ لا حقيقةً ولا حكْمًا .

أَمَّا حقيقةً، فظاهرٌ ؛ لأنَّ ذلكَ لا يكونُ إلا حالَ تشاغُلِهِما باللَّعانِ، ولَمْ يبْقَ التَّشاعلُ.

وامًّا حُكْمًا: فلأنَّه لَمَّا أكذبَ نفْسه ؛ وجَتَ عليه لحَدُّ ؛ فبطنَتْ أهليَّةُ اللَّعانِ ؛ فارْتهع اللَّعانُ حكْمًا ؛ لبطلانِ الأهليَّةِ ،

قولُه: (وَهُوَ خَاطِبٌ) ، يعْني: يصحُّ تزوُّجُه بعدَ الإِكْذابِ.

قولُه: (وَلَمْ يَبُقَ التَّلَاعُنُ وَلَا خُكْمُهُ)، أي: لَمْ يَبْقَ حقيقةُ التلاعُنِ، ولا حكْمُ اللَّلاعُنِ، يعْسي: لَمْ يَبْقَ ذلكَ لا حقيقةَ ولا خُكمًا، مرَّ بيانُه آنفًا،

قولُه: (وَلَوْ كَانَ القَدُّفُ بِنَفْيِ الوَلَدِ؛ نَفَىٰ القَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمْهِ)، وهذه مسألةُ القُدُورِيِّ (٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: داماه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتصر القُدُوري» [ص/١٩٧].

وَصُورَةُ اللَّعَانِ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَشْهَد بِاللَّهِ أَنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمْيَتُكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ وَكَذَا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ ، وَلَوْ قَذَفْهَا بِالزِّنَا وَنَفَى الْوَلَدَ ذَكَرَ فِي اللَّعَّانِ [١٠٤٨] الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ يَنْفِي الْفَاضِي نَسَبُ الْوَلَدِ فَيَلْحَقُهُ بِأُمِّهِ ، لَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَيْدٌ نَفَى وَلَدَ إِمْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَأَلْحَقَهُ بِهَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللَّعَّانِ: نَفْيُ الْوَلَدِ ، فَيُوفَرُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ وَيَتَضَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَّفْرِيقِ .

وذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ فِي الموطأ» و«الصحيح البُخَارِيِّ» وغيرِهما عَن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ»(١).

قَالَ فِي الشَّرِحِ الطَّحَاوِيِّ الْأَبِ ؛ شَمَّ [٤/٨٢/١] ولَدُ الملاعنةِ بعدَما قُطِعَ نسَبُه فجميعُ أحكامِ نسَيه باقٍ مِن الأَبِ ؛ سِوى الميراثِ والنَّفقةِ ، حتَّى إنَّ شهادةَ الأَبِ له لا تُقْبَلُ ، ودفْعُ الزَّكاةِ إليهِ لا تجوزُ ، ولوْ كانَ أُنثى فتزوُّجُه إيّاها أوْ تزويجُ بِنْتِه منهُ \_ [٣/٥٥/٣ إِنْ كانَ ابنًا \_ لا يجوزُ ، وغيرُ ذلكَ مِن أحكامِ النسَبِ .

قُولُه: (وَصُورَةُ اللَّعَانِ)، أي: في نفْيِ الولدِ، وقد مرَّ بيانُها.

قولُه: (وَكَذَا فِي جَانِبِ المَرْأَةِ)، أي: تقولُ المرأةُ في اللعانِ بسببِ نفْيِ الولدِ: فيما رَماني به مِن نفْيِ الولدِ، وقدْ مرَّ بيانُه.

قُولُه: (الأَمْرَيْنِ)، أرادَ بِهما: الزِّنا ونفِّيَ الولدِ.

قُولُه: (وَالِأَنَّ المَقْصُوءَ مِنْ هَذَا اللَّعَانِ: نَفْيُ الوَلَدِ، فَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودَهُ)، يعْني: أنَّ غرَضَ الزَّوجِ مِن لِعانِه بسببِ نفْيِ الولدِ: هو نفْيُ الولدِ، فيُكَمَّلُ عليه

 <sup>(</sup>١) أخرجه: مالك في الموطأ الرقم/١١٧٨]، ومن طريقه البخاري في كتاب الطلاق/ باب يلحق الولد بالملاعنة [رقم/٩٠٥]، وكدا مسلم في كتاب المعان [رقم/٩٤٤]، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَرٌ بيلله به،

<sup>(</sup>٢) ينظّر دشرح مختصر الطحاري؛ للأُسْبِيجَابِيُّ [ق٥٥٦].

وعن أبي يوسف ﴿ أَنَّ القاضي يُفَرِّقُ ويقولُ قد ٱلْزَمْتُهُ أُمَّهُ وأَخْرَجْتُهُ منْ يَسَبِ الأَّبِ؛ لأنَّهُ يَنْفَكُ عنْهُ فلا بُدَّ منْ ذِكْرِهِ.

فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَمْسَهُ ؛ حَدَّهُ القَاضِي لِإِقْرَارِهِ بِرُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ

غَرَضُه مِن نَفْيِ الولدِ، فلا جَرَمَ بنفْيِ القاضي نسَبَ ولدِه منهُ، لكِن بتضمَّنُه القضاءُ بالتَّفريقِ، أيْ: يحْصلُ نفْيُ الولدِ في ضمْنِ القضاءِ بالتَّفريقِ، يغني. إذا قالَ: «فرَّقْتُ بينَكُما»؛ كفَئ.

وعن أَبِي يوسُف: لا بُدَّ أَنْ يُمْرِّقَ ويقولَ: قَدُ الزَمْتُهُ أُمَّهُ، وأخرجْتُهُ مِن نَسَبِ الأبِ، وذلكَ لأنَّ القضاءَ بالتَّفريقِ ينفكُّ من نفي الولدِ، فلا بُدَّ مِن دِكْرِ نفي الولدِ، ألا ترئ أنَّه إذا نفَىٰ ولدَ أُمَّ الولدِ؛ ينتَفِي ولا يَحْرِي اللَّعانُ، وإذا قالَ لامْرأَتِهِ: زَنَيْتِ؛ يحْرِي اللَّعانُ ولا ينتَفِي الولدُ.

تولُه: (فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكُدَبَ نَفْسَهُ ؛ حَدَّهُ الفَاضِي) ، هدا لَفْظُ القُدُورِيِّ (١) ، وكذلك قولُه: (وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا) ، وكذلِك قولُه: (وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ، أَوْ زَنَتْ فَخُدَّتُ) .

بغني: إذا أكذَبَ الزوجُ نفْسَه بعدَ تفريقِ القاصي بينَه وبينَ المُراتِه ؛ حدَّه ؛ لأنَّه اعترفَ بوجوبِ الحَدِّ عليْه ، حيثُ قذَفَ مُحصنةً ، فلَمَّا وجبَ الحَدُّ ؛ حلَّ له أَن يتزوَّجَها ، لأنَّه لَمَّا بطَلَ اللَّعانُ بوُجوبِ الحَدِّ للنعِدامِ أهليَّةِ الشَّهادةِ للطَلَ الحكُمُ المتعلَّقُ بِه ، وهوَ الحرمةُ .

وكذلكَ يحِلُّ لَه أَن يتروَّجُها إدا قذَفَ غيرَها بعدَ تفْريقِ القاضي، فحُدَّ لهذا المعنى، وكذلكَ إذا زنَتِ المرأةُ فحُدَّتْ، أَوْ حُدَّتْ في قذْفٍ؛ لانعِدامِ أهليَّةِ اللّعان.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [ص/١٦٧].

وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهَدَا عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّ حَدَّ لَمْ يَبْقَ أَهْلاً للعان فازتنلغ بِخُكْمِهِ المَنُوطِ بِهِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ.

وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحَدَّ بِهِ لِمَا بَيِّنَا وَكَذَلِكَ إِذَا زَنَتْ فَحُدَّتْ لِائْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اللَّغَّانِ مِنْ جَانِبِهَا.

وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتُهُ \_ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ \_ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ

قَالَ فِي الشرح الطَّحَاوِيّ (1): إذا خَرِسَ أَرَ أَحَدُهُما ، أَو أَكذبَتِ المرأةُ نَفْسَها ، أَو أَكذبَتِ المرأةُ تَفْسَها ، أَو أَكذبَ الرجلُ نَفْسَه ، أَو قَذَفَ أَحدُهُما إنسانًا فحُدٌ ، أَو وُطِئَتِ المرأةُ حرامًا ؛ يجلُّ لَه أَن يتزوَّجَها عندَ أَبِي حيفةَ ومحمد الله وعدَهما \_ أي عندَ أبي يوسُف والشَّافِعيُّ \_: لا يحلُّ لَه ذَلِكَ (1) ،

وقالَ [٣/٢٥٦/١٠] شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيِّ في قشرح الكافي؟: قوإذا رجَعَ المُتلاعِنانِ إلىٰ حالٍ لا يتلاعنانُ فيه أبدًا، فإنْ كانَ بعدَ التَّفريقِ؛ حلَّ له أن يتزوَّجَها في قولِ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ، وإنْ كانَ قبلَ التَّفريقِ لَمْ يُفَرَّقُ بينَهُما، وعندَ أبي يوسُفَّ: لا يجتمِعانِ أبدًا \$(٣).

قولُه: (فَارْتَفَعَ بِحُكْمِهِ الْمُتُوطِ بِهِ ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ) ، أي: ارتفعَ اللَّعانُ بحكْمِه المعلَّقِ بِه ، وذلِكَ الحكْمُ هوَ التَّحريمُ ، يغني: ارتفعَ التَّحريمُ كما ارتفعَ اللَّعانُ .

قولُه: (وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ـ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ ـ فَلَا لَعَانَ بَيْمَهُمَا) ، وهذا لَهُظُ القُدُورِيِّ (١) ، وذلك: لأنَّ اللَّعانَ في قذْف الزوج قائمٌ مقامَ الحَدِّ في حقَّ الأجبيُّ، فإذ قذَفَهُما الأجنبيُّ لا يجبُ الحَدُّ، لأنَّ قذْفهُما ليسَ بقذْف صحيحٍ ؛

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح محصر الطحاوي، للأَسْبِيجَابِيُّ [ق٥٥٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر: االمهذب؛ لنشير رِيّ [٩٢/٣]، واروصة الطاسين؛ للتَّوْويّ [٨/٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللمبسوطة للسرخبين [٧٤/٠].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (مختصر القُدُوري» [ص/١٦٧].

فَاذِفُهَا لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَكَذَ ۚ لَا يِلَاعَنِ الزوجِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ -

وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدِّمِ أَهْلِيَّةِ الشُّهَادَةِ.

وَقَذْفُ الأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ كَحَدَّ الْقَذُفِ وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي ﷺ وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعرىٰ عَنْ الشَّبْهَةِ وَالْحُدُودُ تَنْدِرِئُ بِهَا.

إِذْ لِيسَ لَهُمَا فِغُلِّ صحيحٌ ، فكذا لا يجْرِي اللَّعَانُ إِذَا قَذَفَهُمَا الزَّوجُ ·

قولُه: (لِقِيَامِهِ مَقَامَةً)، أي: لقيامِ اللَّعانِ مَقامَ حَدُّ القذفِ.

قولُه: (وَكَذَا إِنَّ مِهَادِمَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَعِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) ، يعْمِي: لا لعانَ بينَه وبينَ المرأتِه؛ لانعِدام أهليَّةِ الشّهادةِ ، واللعانُ شهادةٌ عندَنا.

قولُه: (وَقَدُّفُ الأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّمَانُ) .

وقالَ النَّمَافِعِيُّ: يصحُّ قدُّمُه ولعانُه (١). كذا في «شرح الأقطع»(٢).

وحْه قولِه: أنَّ إشارةَ الأخرسِ كعبارةِ النَّاطقِ.

ولَنا: أنَّ الحدودَ تَنْدَرِئُ بِالشَّبِهاتِ، وفي إشارتِه احتمالٌ وشبهة ، فلا ينبتُ الحَدُّ بالشبهة ، وكذا اللعانُ ؛ لأنَّهُ قائمٌ مَقَمِ الحَدِّ ، وكذا لا يثبتُ اللَّعانُ بِكتابتِه ؛ لأنَّ الكتابة بمنزِلة ما ليسَ بِصريح مِن النَّاطقِ ، فصارَ شبهة ، ولأنَّ لفطة الشّهادةِ شرُطٌ في اللَّعانِ بالنَّصِّ ، ولا يتحققُ اللَّفظُ مِن الأخرسِ بالإِشارةِ ، وكذا إذا كانَتِ المرأةُ خرُساء ؛ لا يجري اللَّعانُ بينَهُما ؛ لجوازِ التَّصديقِ لَو كانَتْ تنْطِقُ ، والحَدُّ لا يثبتُ بالشبهةِ ، فكذا اللعانُ الذي قامَ مقامته ،

قولُه: (وَهَذَا) ، إشارةٌ إلىٰ تذُّفِ الأخرس.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ لأم) للشَّافِعِيُّ [٢٢١/١]٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر: قشرح مختصر القدوري، للأقطع [۲/ق۸۵].

وإِذَا قَالَ الزَّوْحُ؛ لَيْسَ حَمَّلُكِ مَنِي؛ فلا لَعَانَ بِينهما وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيعة وزُّفَرَ شَيْدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِقِيَامِ لُحَمَّلِ فَلَمْ يُصِر قَادِمًا.

قُولُه: (وإذا قَالَ الزَّوْجُ: لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي؛ فَلَا لِمَانَ)، وهذا لَفْطُ الفُدُورِيُّ<sup>(١)</sup>، وهو قولُ أَبي حنيفةَ ورُفَر<sup>(١)</sup>.

وقالَ أَبُو يُوسُف ومحمَّدٌ: إِنْ جَاءَتْ بُولَدِ (٣٥٦/٣) لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشَهُّرٍ؛ لاعَنَ، وإِنْ جَاءَتْ به لأكثرَ مِن سَتَّةِ أَشَهُّرٍ؛ فلا لِعَانَ، وهو قولُ أَبِي حنيفةَ الأوّلُ. كذا في الشرح الأقطع الشراء)،

وعن أبي يوسُف: يُلاعِنُ في الحالِ ، وهو قولُه . كذا في «مختصر الأسرار»<sup>(1)</sup>، وهو قولُ مالكِ<sup>(٥)</sup> والشَّافِعِيُّ<sup>(١)</sup> .

وقالَ في «شرح الآثار»، «كانَ أبو يوسُف يقولُ بِهدا القولِ مرَّةٌ، وليسَ بالمشْهورِ منْه »(٧)؛ وذلكَ لأنَّ هلالَ بنَ أُميَّةٌ قذَفَ المُرْتَه بنفْيِ الحَمْلِ، وقدْ لاعَنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر القُدُّوري؛ [ص ١٦٨].

 <sup>(</sup>۲) قال الأشيخابيُّ، والصحيح قول أبي حيمه اليد. اها وهو الراجح فئ المذهب والصحيح وما عليه العتوى، انظر ازاد الفقهاء» [ق/١٦٣] الاحتيار» [١٧٠/٣]، «الباب شرح لكتاب»
 [٧٨/٣] ، (الجوهوة البوة» [٧٢/٣]).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٨٥].

<sup>(</sup>٤) لَمْ نَفَفَ عَلَيه ولا عَلَىٰ مُوْلِقَه بعد التبع، وينقل عنه جماعه مِن مَنَاخِرِي لحقية بواسطة المؤلّف، كاس الهمام والدر العبني وعبرهما والظاهر أنه يعني داالأسرارة كتاب «الأسرار» لأبي زيد الدَّبُوسيّ، وهو المراد عند الإطلاق، وقد رأينا أصل لمسألة فيه هناك ينظر: «الأسرار» لأبي ريد الدَّبُوسِيّ [ق٤ ٣٣/أ/ مخطوط مكنة كونوبلي فاصل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ، ٢٥٥)].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: قالشرح الكبير/ بحاشية الدسوقي ا [٤٥٩/٢] ، وقالتاح والإكليل لمحتصر خليل ا للمؤاق [٤٦١/٥] ، وقشرح مختصر خليل ا للخَرَشِيّ [٤٦٢/٤] .

<sup>(</sup>١) ينظر، قروضة الطالبين، للنَّوْرِيّ [٣٥٣/٨]، و«العزير شرح الوجير، للر.فِعيّ [٩٨/٩].

 <sup>(</sup>٧) ينظر: الشرح معاني الآثارة للطحاري [٩٩/٣].

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ ﴿ اللَّعَّانُ يَجِبُ بِنَفْيِ الْحَمْلِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَهُوَ مَعْنَىٰ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّا تَيَقُّنَّا بِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ فَيَتَحَقَّقُ الْقَذْفُ. قُلْنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْنًا فِي الْحَالِ يَصِيرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ،

رَسُولُ اللهِ بِينَهُما.

ولأبي يوسُف ومحمَّد: أنَّها متى أتَتْ بالولدِ لأقلُّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن زمانِ القَذْفِ؛ تَيَقَّنَّا مُوجُودِ الْحَمُّلِ عَنْدَ القَذْفِ، فَصَارَ كَالُولَدِ الْمُؤْلُودِ؛ بَخِلَافِ مَا إِذَا أَتَتْ بِهِ لأَكْثَرَ مِن سَنَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لأنَّه حينئذٍ لا يُتَّبَقَّنُ بوجودِ الحَمْلِ عندَ القذفِ، ولِهذا إذا جاءَتْ بِه لأقلُّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ ؛ استحقُّ الوصيةَ والمبراثَ ، وفي الأكثرِ: لا ؛ إذا كانَ الحَمْلُ مِن غيرِ الميتِ.

ولأبي حنيفةَ ، إنَّ نفْيَ الحَبَرِ لبسَ بقذْفٍ في لحالِ ؛ لأنَّه لا يُدْرَئ يقينًا ، فلعلُّه رِيحٌ ، وكذا بعدَ الولادةِ ؛ لأنَّه لَمْ يوجدِ القذفُ حينئذٍ .

أَوْ نَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا في الحالِ للاحتِمالِ ؛ صارَ كالمعلَّقِ بالشرطِ ؛ بأنْ قَالَ: إنْ كَانَ فِي بَطْنَكِ وَلَدٌ فَلَيْسَ مُنِّي، وَالْقَذْفُ لَا يَحْتَمُلُ التَّعْلَيْقَ بِالشرطِ؛ لأنَّ المعلَّقَ بالشَّرطِ عدمٌ قبلَ وجودِ الشَّرطِ، ولا حاجةَ إلىٰ إبْقائِه حكُّمًا إلىٰ وجودِ الشُّرطِ؛ لعدَمِ الحاجةِ إلى إيجابِ الحَدِّ؛ لأنَّ الحدودَ يُحْتَالُ لدَرْثِها لا لإثباتِها.

بخلافِ الإرَّثِ والوصيَّةِ: فإنَّهما يتوقَّفانِ إلىٰ انفِصالِ الولدِ، ولا يتوفَّفُ القذفُ ، ولَا نُسَلِّمُ أنَّ هلالًا قذَفَ امْرأتَهُ بنفْيِ الحَمْلِ ، نعمٌ: إنَّه قذَفَها وهيَ حاملٌ ، وذلكَ لا يدلُّ على قَذْفِها بنفْيِ الحَمْلِ.

يدلُّ على هذا: ما رُوِيَ في «السنن» مسندًا إلى عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتُهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَإِنْ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ، وَهَذَا الحَمْلُ مِنَ الرِّنَا؛ تَلَاعَنَا لُوجُودِ القَذُّفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزَّنا صَرِيحًا، ولم ينف<sup>(۱)</sup> القاضي الحمل،

«البَيْنَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ (")»، قَالَ: بَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَىٰ امْرَأَتِ

يَلْتَمِسُ البَيْنَةَ ؟ فَحَعَلَ النَّبِيُ يَّ يَعُولُ: (البَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدِّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ هِلَالُ

يَلْتَمِسُ البَيْنَةَ وَقَدِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ نَبِيًّا، إِنِي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَ لللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ

بِهِ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فنزلَتْ: ﴿ وَزَالَذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُنُ لَلْهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ

إِنَّهُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فنزلَتْ: ﴿ وَزَالَذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُنُ لِللهُ شُهَدَاتُهُ إِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بِيالُه: أَنَّه قَالَ: «إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَىٰ امْرَأَتِهِ»، فذلِكَ يدلُّ على أَنَّه كالُّ قاذِفٌ بصريحِ الرِّنا، لا بنفي الحَمْلِ، فافهَمْ.

قُولُه: ۚ (وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتِ، وُهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الرَّنَ؛ تَلَاعَنَا)، وهذا لَفْظُ القُدُّورِيِّ، وتدمُه، «وَلَمْ ينْفِ القاضي الحمْلَ»(؛).

وإنَّما ثبَتَ اللِّعانُ في هذه الصّورةِ باتِّفاقِ أصحابِنا ؛ لأنَّه قذَفَها بِصريحِ الرِّنا ، وهما مِن أهلِ اللعانِ ، وإنَّما لا ينْفِي القاضي نسَبَ الحمّلِ عَن أَبيهِ ؛ لأنَّ قطْعَ النسَبِ حُكْمٌ عليْه ، ولا تترتَّبُ الأحكامُ على الحمْلِ ، ولا لهُ قبلَ الانفصالِ ، ولهذا

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: ولا ينفي

 <sup>(</sup>٢) الأصل: أَخْضِر البينة، وإلَّا تُخْفِرُها؛ هجَرَاؤُك حَدَّ في ظَهْرِك، كذا قال ابنُ مالك في اشوهد التوضيح في مُشْكلات الجامع الصحيح، كدا جاء في حاشية، الغ»، والاما والفا. وينظر. الشواهد التوضيح، لابن مالك [ص/١٩٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الشهادات/ باب إذا أدَّعئ أو قلُف قله أن ينتمس لبينة وينطلق نظل البيئة [رقم/٢٥٢]، وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في للعال [رقم/٢٥٤]، والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ باب: ومن سورة الحور [رقم/٢٩١]، وابن ماحه في كتاب الطلاق/ باب اللعان [رقم/٢٠١]، من طريق عِكْرِمَة، غن ابن عبَّاس على به. و لسياق الأبي داود

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر القُلُورية [ص/١٦٨].

وَقَالَ الشَّافِعِي يَنْفِيه ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالِ وَقَدْ فَذَفَهَا حَامِلاً وَلَنَا: أَنَّ الْأَخْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِتَمَكُّنِ الإِحْتِمَالِ قِبَلَهُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ عَرَفَ قِيَامَ الحبل() بِطَرِيقِ الوَحْيِ.

🚓 غاية السال 🄧

لا يُحْكَمُ لَه باستِحقاقِ الوصيَّةِ والميراثِ قبلَ الولادةِ.

وعندَ الشَّافِعِيُّ: ينفِي القاضي نسبَه (٢) ؛ لأنَّ النَّبيُّ ﷺ نفَىٰ نسَبَ ولدِ هلالِ عنهُ، وكانَ قذَفَها حاملًا.

فجوابُه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قطَعَ نسبَه عنهُ، بِلْ قالَ: ﴿إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَهُوَ للذِي رُمِبَتْ بِهِ ﴾(٣).

بيانُه: أنَّ النَّبيَّ جعَلَ الولدَ لزوَّجِها إنْ أَشبهَه، والشبهُ لا يُعْتبرُ في بابِ اللّعانِ بالاثّفاقِ، ولهذا لوَّ كانَ قذَفَها بنفْيِ الولدِ في زمانٍ يصحُّ النفْيُ، فلاَعَنها ــ وكانَ الولدُ أشبة الناسِ بالرَّجلِ ــ ينفِي القاضي نسبَه عنهُ، ويُلْحِقُه بأُمَّه،

(١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: الحمل).

(٢) ينظر: ١١لأم، لشَّامِعِيّ [٢/٧٤٠]، واالتهذيب، للبغَوِيّ [٦/١٩]

(٣) هذا رواية للحديث بالمحنى، وقد ذكره في حاشية: ﴿عَا فَقَالَ: ٥قَالَ النّبِي ﷺ في المُلاعنة: ١إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أُنْيُخِ، حَمْثَلَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لَزُوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَمْدًا، جُمالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، خَهْدًا، جُمالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْن، مَابِغَ الأَلْيَقَيْن؛ فَهُو لللّذِي رُّمِيَتْ بِهِا.

الأُصَيْهِبُ: الذي في شغر رأس حُمْرة الأَثْنِيجُ الناتِئ النَّيجِ الحَمْشُ الدقيق الأَوْرَقُ: الآدَمُ. الخَمْشُ الدقيق الأَوْرَقُ: الآدَمُ. الخَدَلَجُ: الحَدْل. أي الضخم، الجُمالِيُّ: العظيم الخنق كالجَمّل، فائق، ويعني بـ: \*فائق، \* ذالفائق في غريب الحديث والأثر، للزمخشري [٣٣٣/٢].

والحديث بهذه الألفاظ: أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في اللعان [رقم/٢٥٦]، والطيالسي في المسندة [رقم/٢٦٦٧]، ومن طريقه البيهقي في اللسس انكبرئ] [رقم/٢٩٦]، من طريق عُنَّاد بْن مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ به في سياق طويل.

قال المنذري: ﴿ فِي إَسْنَادُهُ عَبَادُ بَنِ مُنْصُورٌ ، وقد تَكُلُمُ فَيَهُ غَيْرُ وَاحَدُ ، وَكَانَ قُدُرِيًّا دَاعِيةً ﴾ . ينظر: ﴿ عَوْنَ المُعْبُودِ ﴾ للعظيم آبادي [٦/٣٤٧] · وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الوِلَادَةِ، أَوْ فِي الحَالَةِ الَّتِي ١٠١١ ا الْفَيْنِثَةُ وَتُبْتَاعُ آلَةُ الوِلَادَةِ، صَحَّ نَفْيُهُ، وَلَاعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لَاعَنَ، وَبَغْبُتُ النَّسَبُ وَقَالَ [٢/١٥٠٥/١] أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهَ يَصِحُ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النَّفَاسِ ؛ لِأَنَّ النَّفَي يَصِحُ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ وَلَا يَصِحُ فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَقَصَلْنَا مُدَّةِ النَّفَاسِ ؛ لِأَنَّ النَّفِي يَصِحُ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ وَلَا يَصِحُ فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَقَصَلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ النَّقَاسِ ؛ لِأَنَّ إِنْرُ الْوِلَادَةِ وَلَهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيرِ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّامُلِ وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو فَبُولُهُ التَّهْنِئَةُ أَوْ لِلتَامُلُ وَأَحُوالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو فَبُولُهُ التَّهْنِئَةُ أَوْ لِلتَامُّلُ وَأَحُوالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو فَبُولُهُ التَّهْنِئَةُ أَوْ لِلتَهْفِينَةُ أَوْ لِلْادَةِ أَوْ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُو مُمْتَنِعٌ عَنْ النَّفْى.

😝 غاية البيال 🥞

فإذَنُّ: لا حجَّة للخصم في هذا الحديثِ،

وَلَئِنْ صِحَّ نَفْيُه عَنَ هَلَالٍ فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَرَفَ وَجُودَ الحَبَلِ بِغَينًا \_ زمانَ القذفِ \_ بالوحيِ ، ولا يتحقَّقُ ذلكَ في حقِّ غيرِ النَّبيُّ ﷺ .

علىٰ أنَّا نقولُ: قولُ النَّبيِّ ﷺ بسبيل التعليق ليسَ بحكْمٍ في الحالِ قبلَ الولادةِ ؛ لأنَّ المعلَّقَ بالشَّيءِ عدَمٌ قبلَ وجودِه ؛ فافهَمْ.

قولُه: (وَإِذَا نَفَىٰ الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الوِلَادَةِ، أَوْ فِي الحَالَةِ الَّتِي ثُقْبَلُ التَّهْنِئَةُ وَتُبْتَاعُ آلَةُ الوِلَادَةِ؛ صَحَّ نَفْبُهُ، وَلَاعَنَ بِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لَاعَنَ، وَيَثْبُتُ النَّسَتُ.

وَقَالَ (٢/٢٠٥٧/٢) أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَصِحُّ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النَّفَاسِ) ، وهذا لفُظُ القُدُورِيُّ في «مختصره»(١) .

اعلَمْ: أنَّ اللَّعانَ يجْري بينَهُما بنفْي نسَبِ الولدِ وإنَّ طالتِ المدَّةُ ؛ لأنَّهُ قذَفَ زوجته بنفْي الولدِ عَن نفسِه ، لكن الولد هلْ ينتَفِي ؟ فإنْ كانَ النفْيُ بحضرةِ الولادةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [ص/١٦٨].

🚓 غابه البيال 🗫

حينَ يُولَدُ ، أَوْ بِعِدَ ذَلِكَ بِيومٍ أَوْ يُومَيْنِ ، أَوْ نِحوِ ذَلِكَ ؛ يِنتَفِي ، ولَمْ يُؤَفَّتُ أَبُو حنيفةً في ظاهِرِ الرَّوايةِ بشيءِ غيرِ هذا. وَرَوَىٰ الحسنُ: أنَّه يصحُّ نَفْيُه إلىٰ سبعةِ أَيَّامٍ.

وقالَ أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: إلى مدَّةِ النَّهاسِ<sup>(۱)</sup> أَرْبِعِينَ يومًا؛ هذا إذا لَمْ يُقِرَّ بِالولدِ، فأمَّا إذا أقرَّ بِه صريحًا أو دلالةً؛ فلا يصحُّ النَّفيُ بعدَ ذلكَ؛ سواءً كانَ بحضرةِ الولادةِ أوْ بعدَها، والصَّريحُ أَن يقولَ: الولدُ منِّي، أَوْ يقولَ: هذا ولَدي، والدلالةُ: أَنْ يَسْكَتَ إذا هُنَّىَ، لكنَّه يُلاعنُ (۱).

لهُما: أنَّ مدَّةَ النِّفاسِ كحضْرةِ الولادةِ ؛ بدليلِ سُقوطِ الصَّومِ والصَّلاةِ ، فكانَ النَّفيُّ في تلكَ المدَّةِ كالنفْي حالَ الولادةِ.

ولأَبِي حنيفةَ ﴿ على روايةِ الحسَنِ \_: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّ عن الحسنِ والحسينِ في اليومِ السَّامِع، والعقيقةُ شيءٌ يفعلُه المُلْتزمُ لنسَبِ الولدِ.

وَجُهُ ظَاهِرِ الرّوابِةِ أَنَّ النَّفِي لا يَصِحُّ إلا بَعَدَ الرلادةِ ، فَيُشترطُ حضرةُ الولادةِ ، وتقادمُ الزَّمانِ دليلُ الالتِزامِ ، فلا يَصِحُّ النَّفيُ بَعَدَ ذلكَ ، وكانَ القياسُ الَّا بَصِحَّ النَّفيُ بَعَدَ ذلكَ ، وكانَ القياسُ الَّا بَصِحَّ النَّفيُ إلاَّ على فؤرِ الولادةِ ، كما قالَ الشَّافِعِيُّ في أَحدِ قولَيْهِ ، وفي قولِه الآخَر: إلى ثلاثةِ (١/٥٨٤)و](٢) أيّامٍ(١) ، لكِن جُعِلَ نفْيُه صحيحًا بيومٍ أو يومَيْنِ ، أو نحوِ ذلكَ ، حتَّى يكونَ كلامُه عَن ترَوُّ ونفَكُّرٍ ؛ كَيْلَا يكونَ مُجازِفًا ؛ استِحُسانًا .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «الكاس» والمثبت من: «ف» و وقع »، و ام»، و الراه .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المحتصر العجاوي» [ص ۲۱۲]، «المبسوط» [۷۱،۵۱/۷]، «بدائع المسائع»
 [۳۹۱/۳]، «الحتيار» [۲۱۸،۲۱۷/۳]، البين الحقائق» [۲۱،۲۰/۳]، العناية» [٤/٤ ٢٩، ۲۹]، «تج القدير» [۲۹۶/» ۲۹۵]، البحر الرائق؛ [۲۳۲/۱].

<sup>(</sup>٣) سقط الترقيم الداخلي سهوا للوحة واحدة (٤٨٤).

 <sup>(</sup>٤) وفي قور ثالث: يصح النفي أبدًا. والأور هو المذهب الجديد، ينظر: «روضة الطالبين» للتُؤدِيّ
 (٤) ٩/٨].

وَلَوْ كَانَ غَاثِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ قدم تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَىٰ الْأَصْلَيْنِ.

- ﴿ عَابِةَ البِيارِ ﴾

وإنَّما لا يصحُّ نفْيُه إذا مضَى مدَّةُ التَّهنئةِ قبلَ النفْي؛ لأنَّ سكوتَه في تلكَ المدَّةِ دليلُ الالتزامِ بالولدِ، فبَعْدَ الإقْرارِ بالنَّسبِ لا يصحُّ الرُّجوعُ عنهُ؛ لتعلَّقِ حقَّ العَيْرِ بِه، وكذا قبولُ التَّهنئةِ أو شِراؤُه آلَةَ الولادةِ، كلَّ ذلكَ دليلٌ على التزامِ الولدِ.

قَالَ في «الشامل»: «أَبو حنيفةً لَمْ يُؤَقِّتْ بِلْ فَوَّضَ إلى الإمامِ. ثمَّ قَالَ: وحُكِيَ عنهُ أنَّه اعتبرَ ثلاثَةَ [٣/٨٥٣٤/م] أيَّام».

قُولُه: (وَلَوْ كَانَ غَائِبًا).

قالَ في قشرح الطَّحَاوِيَّ اللهِ اذا كَانَ زَوْجُها حاضرًا ، وأمَّا إذا كَانَ غائبًا وقدْ بلَغَ إليهِ الخبرُ: فبعَدَ بلوغِ الخبرِ إنْ نفَاهُ ؛ فهو على الاختِلافِ ، ويلوغُ الخبرِ كحضرةِ الولادةِ ، فأمَّا على قولِهِما: إنْ بلَغَ الخبرُ في مدَّةِ النَّقَاسِ ؛ فإلى تمامِ مدَّةِ النَّقَاسِ ؛ فإلى تمامِ مدَّةِ النَّقَاسِ ،

وإِنْ بِلَغَهِ الحَبُرُ بِعِدَ أَربِعِينَ يُومًا: رُوِيَ عِن أَبِي يُوسُف ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ يَصِحُّ إِلَىٰ تَمَامِ سَنتَيْنِ ؛ لأَنَّهُ لَمَّا مَضَىٰ مَدَّةُ النَّفَاسِ يَعْتَبَر مَدَّةَ الرَّضَاعِ ، وعن محمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَنتَفِي إِذَا نَفَاهُ بِعِد بِلُوغِ الْخِبِرِ إلَىٰ أَربِعِينَ يُومًا.

قالَ شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيُّ ﴿ فِي الشَرِحِ الكَافِي ا: إذا هُنَّى بَولَدِ الأَمَّةِ فسكَتَ ؛ لَمْ يكُنْ قبولًا ؛ بخلافِ ولدِ المنكوحةِ ، لأنَّ وَلَدَ الأَمَّةِ غيرُ ثابتِ النَّسبِ منهُ ، فالحاجةُ إلى الدَّعْوَةِ (١) ، والسكوتُ ليسَ بدِعْوَةٍ ، فأمَّا نسَبُ ولدِ المنكوحةِ

 <sup>(</sup>١) ينظر: ٥شرح مختصر الطحاوي ٥ للأشبيجائ [ق٥٥٥].

 <sup>(</sup>٢) مضئ أن الدُّغُوة ـ بكشر الدال وسكون العين ـ: هي الادَّعاءُ في النَّسَبِ. يقالُ: فلانٌ دَعِيُّ بَيْنُ الدُّغُوة والدعوَىٰ في النَّسَبِ، ينظر، قتاح العروس) للرَّبيدي [١٩/٧١٩ /مادة: دعا].

قَالَ: وَإِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنِ وَاحِدٍ، فَنَفَىٰ الأَوَّلَ، وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي؛ ثَبَتَ نَسَبُّهُمَا؛ لأنهما توأمانِ خُلِفَا من ماء وحدٍ، وَحَدَّ الزَّوْجِ؛ لأنَّهُ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَىٰ الثاني.

وَإِن إعْتَرَفَ بِالْأُوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا.

فَتَابِتٌ لَهُ بِالْفُرَاشِ، فَسَكُوتُهُ يَكُونُ مُسْفِطًا حَقَّهُ فَي النَّفْي.

قُولُه: (قَالَ: وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنِ وَاحِدِ، فَنَفَىٰ الأَوَّلَ، وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي؛ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا)، أي: قالَ القُدُورِيُّ في «مختصره»(١).

اعلم: أنَّ المرَّأةَ إذا ولدَتْ ولدَيْنِ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ ، فنفَى الزوجُ أحدَهُما واعترفَ بالآخَرِ ؛ ثبتَ نسَبُهُما لا محالة ؛ سواءٌ سبق النفيُ أو الاعتراف ؛ لأنَّهُما حَمْلُ واحدٌ ، فإذا ثبتَ نسَبُ أحدِهِما بالاغْتِرافِ ؛ ثبتَ نسَبُ الاخرِ ، لكِن إذا سبق النفيُ : صارَ بإقرارِه ثنيًا مُكذَّبًا نفْسَه ؛ فيُحَدُّ ، وإذا سبَقَ الاغْتِراف : لَاعَن بنفي النفي ، ولا يُحَدُّ ؛ لأنَّه لَمْ يوجَدُ إِكْذَابُ النفسِ ،

قالَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»(٢): وإنْ نفاهُما ثمَّ ماتَ أحدُّهُما قبلَ اللّعانِ؛ لاعَنَ عَلَى الحيِّ \_ وهُما وَلَداهُ \_ وذلكَ لأنَّ الَّذي ماتَ ثبَتَ نسَبُه منهُ؛ لأنَّهُ يرثُه لؤ كانَ لهُ مالً، فإذا ثبَتَ نسَبُ الميّتِ؛ ثبَتَ نسَبُ الحيِّ ؛ لأنَّهما مِن ماء واحدِ.

ولا يمْتنعُ جرَيانُ اللِّعانِ على الحيِّ ؛ لأنَّه لا يلزمُ مِن اللَّعانِ قطْعُ النَّسبِ لا محالةً.

وكذلكَ لَوْ ولدَتْ أَحَدَهُم ميتًا فنفاهُما؛ لأنَّ الميتَ ثابتُ النسَبِ منهُ، ألَّا

 <sup>(</sup>۱) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [ص/۱۹۸].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق٨٠].

ولاعَنَ؛ لأنَّهُ قاذِفٌ بِنَفْيِ النَّاني ولمْ يَرْجِعْ عنْهُ وَالإِقْرَارُ بِالعِفَّةِ سَابِقٌ عَلَىٰ الفَّذُفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهَا عَفِيفَةٌ ثُمَّ قَالَ هِيَ زَانِيَةٌ وَفِي ذَلِكَ التَّلَاعُنِ كَذَا هَذَا.

[٣/٨٥عظ/م] تَرَىٰ أَنَّه لو ضَرَبَ إنسانٌ بطْنَها ؛ كانَ لِلوالِدِ الميراثُ مِن الغُرَّةِ (١) ، فيثبتُ نسَبُّ الآخرِ أيضًا ؛ لِمَا قُلنا.

قولُه: (وَالإِقْرَارُ بِالعِفَّةِ سَابِقٌ عَلَىٰ القَذْفِ)، هذا جوابُ سؤالِ مقدَّرِ، صرَّحَ بهِما في «شرح الأقطع» فقالَ:

﴿ فَإِنْ قَيلَ: فَقَدْ أَكذَبَ نَفْسَه بالاعترافِ الأولِ ، فصارَ كما لو أكذَبَ نَفْسَه
 بالاعترافِ الثّاني .

قبلَ لَه: التَّكذيبُ قبلَ القذفِ لا يتعلَّقُ به الحَدُّ ، ألَا ترئ أنَّه متى قالَ: «متى قذفتُ هذه المررُأةَ فأنا كاذِبٌ في قذْفِها » ثمَّ قذَفَها ؛ أنَّه يلاعِنُ ، ولا يُحَدُّ ، كذلكَ هذا.

أَو نقولُ: كَأَنَّهُ أَقرَّ بِعِفَتِها، وقالَ: «هيَ عَفيفةٌ عنِ الزِّنا»، ثمَّ قَذَفَها بِالزِّنا؛ فلا يكونُ ذلكَ إِكْذابَ النفْسِ، فَكذا هذا»(٢).

واللهُ سبحانَه أعلمُ.

 <sup>(</sup>١) مصئ أن الغُرَّة عبد الفقهاء: ما بلِّع ثمنُه بصف عُثْر الدية مِن العبيد والإماء.

<sup>(</sup>٢) يتظر: قشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٨٥].

## بَابُ العِنِّينِ وَغَيْرِهِ

وَإِذَا كَانَ الرَّوْجُ عِنِينًا؛ أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا؛ وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ المَرْأَةَ ذَلِكَ هكذا روي عن عُمَرَ وعليَّ وابنِ مشعُودٍ ﷺ

😪 خاية البيان 🤰

## بَابُ العِنِّينِ [وَغَيْرِهِ](') ---

لَمَّا كَانَ لِلْعِنِّينِ نِسْبَةٌ [١/٥٨٥٤] بالنُّكَاحِ والفرفةِ جَميعًا؛ ذَكَرَ أحكامَ العِنِّينِ \_ وما شابَهَه مِن المَجْبُوبِ ونحوه \_ بعدَ الفراغِ عنْ أحكامِ النَّكاحِ والطَّلاقِ جَميعًا، لكنْ أخَّرَه عنْ أبوابِ الطَّلاقِ؛ لكونِ العُنَّةِ ونحوِها مِن العَوادِضِ.

قولُه: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا؛ أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا؛ وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَتتِ المَرْأَةُ ذَلِكَ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُورِيِّ ('').

وقالَ الحاكمُ الشهيدُ في «مختصر الكافي»: بلَغَنا عنْ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ ﴿ اللَّهُ قَالَ: «يُؤَجَّلُ العِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إِلَىٰ الْمُرَأَتِهِ فَهِيَ الْمُرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا فُرَّقَ بَيْنَهُمَا » (٣) ، وجعَلَها تطليقة باثنة ، وجَعَلَ لَه المهْرَ كامِلًا ، وجعَلَ عليْها العدَّة كاملة ، وبلَغَنا عَن علِيًّ بنِ أَبي طالبِ ﴿ اللَّهُ نحوُ ذَلِكَ (١) .

وقالَ الخَصَّافُ في كتاب «أدب القاضي»: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ نُوحِ بُنِ دَرَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: «يُؤَجَّلُ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف)، والغا، واماء، والراء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٥٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/١٦٤٩٣]، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ به.

<sup>(</sup>٤) ينظر: قالكاني، للحاكم الشهيد [ق٥٥] .

﴿ عَادَالْمِنْ مِنْ أَنْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بِيْنَهُمَا ، وَابْتَغَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ فَضْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الفَزَارِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّهُ أَجَّلَ الْجَنِّينَ سَنَةً» (أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً» (أَنَّهُ الْجَلَ

وقَالَ: حَلَّثَنِي يَخْتَى الحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَشْعَثِ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «يُؤَجَّلُ العِنِينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»(٥).

وقَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ: أَنْ يُؤَجِّلَ العِنْيِنَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ يُرْفَعُ إِلَيْهِ ﴾ (١). إلى هنا

 <sup>(</sup>١) أخرجه: ابن أبي شببة [رقم/١٦٧٤٩]، من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ
 الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيُّ ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين في ٣٩١: «علقمة ٤، وفي اللوحة المقابلة ذكره على الصواب.

 <sup>(</sup>٣) أخرحه: عبد الرزاق في المصنعة [رقم/١٠٧٣]، والدارقطي في السنمة [٤٧٠/٤]، ومن طريق الخبيفي في اللسنن الكبرئ [رقم/١٤٢٩]، من طريق النُجْبَان النَّوْدِيّ، عَنِ الرَّكَبِّي بْنِ الرَّكِبِي بْنِ الرَّكِبِي بْنِ الرَّكِبِي بْنِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِلَيْهُ، به.
 الرَّبِيع بْنِ عُمَيْلَةَ الفَرَارِيُّ، عَنْ أَبِهِ، وَحُصَيْرِ بْنِ فَبِيضَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِلَيْهُ، به.

<sup>(1)</sup> أحرجُه: أبن أبي شيبة [رقم/١٦٧٥١]، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط؛ [٤٤٤/٨]، وكذا العقبلي في «الصعفاء؛ [٩٨/٢] طبعة السرساوي]، من طريق سُفيّن النَّوْرِيّ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الفَزَارِيِّ، عَنِ النُّعُمانِ بْنِ حَنْطَلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَفِي به.

<sup>(</sup>٥) أخَرجه: ابن أبيَّ شيبة [رقم/١٦٧٥٣]، عن خَفَص، عَنْ أَشْعَكَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ ﷺ، به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/١٦٧٥٣]، قَنْ هُنَّيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّغْبِيُّ ﴿

لفُظُ الخَصَّافِ في «أدب القاضي»(١).

وقالَ الحاكمُ: ﴿ وَلا يَجُوزُ أَجَلُ الْعِنِّينِ إِلَّا عَنَدَ السَّلَطَانِ ؛ يَجُوزُ قَضَاؤُه ، وإذا ارْتَفَعا إليه أَجَّلَه سَنَةً مستقبلةً مِن يومئذٍ ، وإنِ ادَّعَى الزوجُ بعدَ مُضِيِّ السَّةِ أَنَّه قَدْ وَصَلَ إليْها ، ويُجْزِئُ الواحدةُ العَدْلةُ ، وصَلَ إليْها ، ويُجْزِئُ الواحدةُ العَدْلةُ ، وصَلَ إليْها ، ويُجْزِئُ الواحدةُ العَدْلةُ ، والنَّنتانِ والثَّلاثُ أَفضلُ . فإنْ قالَتْ: هي بِكُرٌ ؛ لَمْ يُصَدَّقِ الزَّوجُ ، وخيَّرَ السلطانُ المرأةَ ، فإنْ فارقَتَه كانَتْ تطليقةً باثنةً ، ولَه المهرُ كاملًا ، وعليْها العدةُ كاملةً .

وإنْ كَانَتْ ثَيِّيًا ؛ فالقولُ قولُه معَ يَمينِه: أنَّه وصَلَ إليُّها .

وكذلكَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَىٰ غيرِها مِن نِسائِه وجوَارِيه، وإِنْ كَانَ غَشِيَها مرَّةً واحدةً ثمَّ انقَطعَ عنْها؛ فلا خيارَ لَها أبدًا»(٢). إلىٰ هُنا لفْظُ الحاكِمِ في «كافيه» كتبْتُه تَبَرُّكًا به.

اعلَمْ: أنَّ العِنِّينَ هوَ الَّذي لا يصلُ إلى المرأةِ أصلًا؛ بِكْرًا كانَتْ أو ثَيِّبًا، أو يصلُ إلى الثيِّبِ دونَ اجِكْرِ، أوْ يصلُ إلى غيرِه، مِن سائِه وجوَارِيهِ، والحكمُ في الكلِّ واحدٌ، فإنْ وجَدَتِ المرأةُ زوجَها عِنِّينًا فرَضِيَتْ بالمقامِ معَه؛ يُتُركانِ على

<sup>(</sup>١) لَمْ يَذْكُر هذه الآثارَ الماضية: أبو بكر الرازِيُّ ولا الصدرُ الشهيد في شُرحَيْهما على «أدب القاصي» للخَصَّاف، وإمما دكرًا بعضها معَلَّقة وحسب دون إسناد! وكتابُ الخصَّاف له شروح متوافرة، لكن أخلَّتُ أكثرُ هذه الشروحُ بأسانيد الكتاب وآثاره، وحالُه في هذا يُشْيه حالَ: «معتصر الكرخي»، و«الشَير الكبير» لمحمد بن الحسن، وغيرهما مِن التصانيف النفيسة المعروجة بالشروح المُخِلَّة بأصولها، وكتابُ الخصَّاف لا تعلمه مطبوعًا بعثدُ، مع نفاسته وجلالته.

والآثارُ المدكورة هنا: جميعُها ثابتة في السخة المُسْندة مِن «أدب القاضي» للحَصَّاف [ق/٢١٧/أ \_ ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: ٤٤٥)]، وينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد [٤/١٦٨]، و«شرح أدب القاصي شرح» لأبي بكر الرازِيّ [ق/١١١/ب/ مخطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ٢١٣)].

<sup>(</sup>٢) ينظر؛ ١١٤كافي، للحاكم الشهيد [ق٥٥].

🗞 غاية البيال 🤻

ذلكَ ؛ لأنَّ السَّكَنَ مقصودٌ كالوطِّءِ.

وكذلكَ إذا تزوَّجتْ وهيَ تعْلَمُ أنَّه عِنَّينٌ؛ حيثُ لا يكونُ لَها طلَبُ الفِراقِ؛ لأنَّها رَضِيَتْ بالمقام معهُ.

أمَّا إذا لَمْ تَعْلَمْ ولَمْ تَرْضَ بالمقامِ ؛ فلَها المطالبةُ ؛ لأنَّها حقَّها ، فحينثذِ يُؤَجَّلُ سَنَةً ، وابتداءُ الأَجَل يُعْتِبرُ مِن زمانِ التَّأْجِيلِ ، وإنَّما يُؤَجَّلُ سنَةً ؛ لِمَا رَوَيْنَا عن عُمَر وعَلِيِّ ﴾.

وفي الموطأا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ (١/٥٠٥/٣) المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: امَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١/١٨٦/١) فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا؛ وَإِلَّا فُرُقَ بَيْنَهُمَا اللهِ ال

والفِقَهُ فِيهِ: أَنَّ مَقْصُودَهَا مِن النَّاحِ: العَقَّةُ والإحصانُ لَنَفْسِهَا بقضاءِ شهوتِها مِن زُوْجِها؛ إلَّا أَنَّها لا تستحقُّ عليه الوطْءَ في كلَّ وقْتٍ؛ لعجزِ الإنسانِ عَن ذلكَ ؛ فيُؤَجَّلُ ستَةً ؛ لإبُلاءِ العذرِ ، لأنَّه ربَّما لا يقدرُ على وَطْنِها بسببٍ مرَضٍ مِن رطوبةٍ أو برودةٍ أو نحوِ ذلكَ ، أو بسببِ سِحْرٍ ، فتَسْتَرْخِي آلتُه بذلكَ ، ثمَّ يوافقُه بعضُ فصولِ السَّنةِ ، أو يعضُ فصولِ السَّنةِ ، أو يعضِ فصولِها ، فتزولُ تلكَ العلَّةُ ، وذلكَ لأنَّ السَّنةَ تصلُحُ لإبُلاءِ العذرِ .

## وَمَنْ يَبُكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرْ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/١٣١٦]، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ﷺ به.

 <sup>(</sup>٢) هذا عَجُرُ بيْتِ لِلبِّيد بن ربيعة العامري مِن قصيدة خاطَبٌ فيها ابنتَه لَمَّا حَصَرَّتُه الوفاةُ ، وتَعامُ البيت:
 إِلَىٰ الحَوْلِ ثَمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُما ﴿ وَمَنْ يَبْلُ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرْ
 أمَّا مَظْلَمُ القصيدة فقد قال:

نَمَنْى ابْسَايَ أَذْ يَمِيثَ أَبُوهُما ﴿ وَهَـلْ أَمَا إِلَّا مِن رَبِيعةَ أَوْ مُفَــرُ ينظر: قديوان لبيد بن ربيعة العامري؟ [ص/٥١].

**ھ** غاية البيان ڪي۔

بيانُه: أنَّ الطَّبَّ معالَجةُ الضَّدُّ بالضَّدُّ، فإذا كانَ سببُ الاسترخاءِ غلَبةَ بعضِ العناصِرِ الأرْبعةِ<sup>(۱)</sup> عليْه؛ يزولُ ذلكَ في فصْلٍ فيهِ ضِدُّ ذلكَ العنصرِ، فيقْدرُ علىٰ الوصولِ لا محالةً؛ إنْ كانَ لآفةٍ عارِضةٍ.

بِيانُه: أنَّ السَّنَةَ مشتملةٌ على أرْبعةِ فُصولٍ:

أولهنَّ: الربيعُ، وهو ما إذا كانَ الشمسُ في الحَمَلِ والثوْرِ والجَوْزاءِ، وهوَ حارٌّ رطُبٌ على طبيعةِ الهواءِ.

والثّاني: الصيفُ، وهوَ ما إذا كانَ الشمسُ في السَّرَطانِ والأسدِ والسُّنْبلةِ، وهوَ حارٌ يابسٌ على طبيعةِ النّارِ،

والثَّالثُ: الخَريفُ، وهوَ ما إذا كانَ الشَّمسُ في الميزانِ والعقربِ والقَوْسِ، وهوَ باردٌ يابسٌ مثلُ طبيعةِ الأرضِ،

والرابعُ: الشَّتاءُ، وهوَ ما إذا كانَ الشَّمسُ في الجَدْي والدَّلْوِ والحوتِ، وهو باردٌ رطْبٌ مثلٌ طبيعةِ الماءِ.

فإذا مَضِتِ السَّنَةُ ولَمْ يقدرُ على الوصولِ: عُلِمَ أنَّ العجزَ كانَ عَن أصلِ الخِلْفةِ ؛ لآفةٍ أصليَّةٍ لا عارِضة ، أو هوَ يمْتنعُ معَ القدرةِ على الوطْء ، فيتعيَّنُ عليه الفِراقُ ؛ لفوَاتِ المقصودِ ، فإذا لَمْ يفارقُها: فرَّقَ القاضي بينهما ؛ دَفْعًا للظلم ؛ لأنَّه موَ المتصِبُ لدفْعِ الظَّلمِ ، وكانتِ الفرقةُ بائنة ؛ ليتحقَّق دَفْعُه ؛ إذْ لا يحْصلُ ذلِكَ بالرَّجْعِيُّ .

ومُزَادُ المؤلّف مِن الشاهد: أن الشّنة مدة كافية لإبلاء العذر.

 <sup>(</sup>١) العناصر الأربعة: هي المُكوَّنة للطبيعة الإنسانية ، وهي الأخلاط الأربعة: الصفراء ، والدم ، والبلغم ،
 والسرداء ،

🚓 غابة البياد

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّها إذا اختارتُ نفسَها بعدَ مُضِيِّ السَّنَةِ ، فهلْ تقعُ الفرقةُ مِن غيرِ تفريقِ الحاكمِ ، أمُّ يحتاجُ إلى التَّفريقِ؟ ففيهِ اختلافُ الروايةِ (٣٦٠/٣ر/م) عَن أصحابِنا.

قَالَ صَاحَبُ ﴿المُخْتَلَفُ ﴾ (١): ﴿ فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ بَانَتْ مَنَهُ فَي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ﴾ ، ثمَّ قَالَ: ﴿ وَرَوَىٰ الحَسنُ عَن أَبِي حَنَيْفَةَ: أَنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَرَّقَ القَاضِي بَيْنَهُما ، ولا تقعُ الفرقةُ مِن غيرِ تَفْريقٍ ، كما في خيارِ المُدْركةِ ٩ . كذا ذكر الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ أَيْضًا في ﴿ شَرِحِ الطَّخَاوِي ﴾ (١) .

وقالَ محمَّدٌ في «الأصل» بعدَ تأجيلِ السَّنَة: «فإنْ قُلْنَ: هيَ بِكُرٌ ؛ لَمْ يُصَدَّقِ الزوجُ ، وخَيَّرَ السلطانُ المرأةَ: إنْ شاءَتْ أقامَتْ معَه، وإنْ شاءَتِ اختارتْ فرّقتَه، وإنْ فارقَتَه ؛ كانَتْ تطلبقةً باثنةً »(٣).

وكذلكَ قالَ الحاكمُ أيضًا<sup>(١)</sup>، وقدُ مرَّ ذلكَ ، وهذا يدلُّ على أنَّها إذا اختارَتِ الفرقةَ ؛ وقعَ الطَّلاقُ؛ وإنْ لَمْ يُفَرِّقِ الحاكِمُ.

وقالَ الطَّحَاوِيُّ في «مختصره»: «وإنِ اختارَتْ فِراقَه؛ فُرِّقَ بينَهُما» (°)، وهذا بدُنُ على شُرُطِ تَفْرِيقِ الحاكمِ، وكذلِكَ عامةُ أصحابِنا ذكروا في كتبِهِم لللهُ على شُرُطِ تَفْرِيقِ الحاكمِ، وكذلِكَ عامةُ أصحابِنا ذكروا في كتبِهِم للهُ على شمس الأنعَة السَّرَخُسِيّ (۱)، و«مبسوط» صدَّرِ الإسلامِ البَزْدَوِيّ، والصدَّر و«الشامل»، وشروحِ «الجامع الصغير» للإمامِ فخرِ الإسلامِ البَزْدَوِيّ، والصدَّر

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [١/٤١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: فشرح مختصر الطحاوي، للأنسيجَابيُّ [ق٢٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿الْأَصِلُ/ المعروف بالمبسوط؛ [٢٥٣/١٠ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١٤ كالكاني؛ للحاكم الشهيد [ق٥٤].

<sup>(</sup>a) ينظر: امختصر الطحاوي، [ص/١٨٢].

<sup>(</sup>٦) ينظر: ١١٧/٧].

وَلِأَنَّ الْحَقِّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الوَطْءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الِامْتِنَاعُ لِعِلَّةٍ مُعْتَرِضَةٍ
وَيُحْتَمَلُ لِآفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ مَعْرِفَةٍ لِلدَّلِكَ وَقُدَّرْنَاهَا بِالسَّنَةِ لِاشْتِمَالِهَا
عَلَىٰ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَا مَضَتْ وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَجْزَ بِآفَةٍ أَصْلِيَّةٍ
فَهَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ النَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِذَا إِمْتَنَعَ نَابَ
الْقَاضِي مَنَابِهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهِمَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا ؛ لِأَنَّ التَّقْرِيقَ حَقَّهَا. وَتِلْكَ الْهِرُقَةُ
تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي أُضِيفَ إِلَىٰ فِعْلِ الزَّوْجِ فَكَأَنَّهُ طَلَقَهَا بِنَفْسِهِ.

الشُّهيد(١)، والإمام العَتَّابِيّ، وقالتحفة (٦) وغيرِها \_ وشرَطوا تفريقَ القاضي.

وقالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﴿ ﴿ وَعَن أَبِي يُوسُف ومحمد ﴿ اللهِ عَير رَوَاية ﴿ الأَصُولُ ﴾ \_: أنَّها كما اختارَتْ نفْسَها ؛ وقعتِ [١/١٨٤٤] الفرقةُ بينَهُما ؛ اعتبارًا بالمُخَيَّرةِ بتخْييرِ الزَّوجِ ، أَوْ بتخْييرِ الشَّرعِ ، كالمُعْتقة » (٣) .

وقالَ الخَصَّافُ في «أدب القاضي»: «وإنْ كانَ القاضي لَمَّا خَيَّرَها \_وهيَ بِكُرُّ \_ اختارَتِ الفرقةَ ، فإنَّها لا تكونُ فرقةً حتَّىٰ يُفَرِّقَ القاضي بينَهُما »(٤). إلى هنا لفُظُه.

ثمَّ إنَّما لا يكونُ لها خيارٌ إذا غَشِيَها مرَّةً ؛ لتأكَّدِ البَدَلِ وثبوتِ صفةِ الإحصانِ بالمرَّةِ الواحدةِ.

قولُه: (وَالْإِنَّ الحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الوَطْءِ)، ولِهذا لا يجوزُ العزْلُ بِدونِ إذْنِها، والاختلافُ في الأَمَةِ المنكوحةِ، قالَ أَبو حنيفة: الإذْنُ في العَزْلِ إلى المولَى. وقالا: إليْها، وقدُ مرَّ في بابِ نكاح الرَّقيق،

<sup>(</sup>١) يظر: قشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قامحقة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [٢/٧٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: والمبسوط، للسرخيس [٥/٢٠].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ﴿أَدِبِ الْقَاضِي / مَعَ شَرِحِ الصِدرِ النَّهِيدِ اللَّحَصَّافِ [٢٧٢/٤] ،

وقال الشافعي هِ فَشَخْ لَكِنَّ النَّكَاحَ لَا يَقْبَلُ الفَسْخَ عِنْدَنَا. وَإِنَّمَا تَقَعُ بَائِنَةً ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ دَفْعُ الظَّلْمِ عَنْهَا لَا يَخْصُلُ إِلَّا بِهَا ؛ لأنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَائِنَةً ؛ تَعُودُ مُعَلَّقَةً [١٥٠/و] بِالمُرَاجَعَةِ.

وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَا بِهَا فَإِنَّ خَلْوَةَ الْعِنْيِنِ صَحِيحَةٌ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ

قُولُه: (لَكِنَّ النَّكَاحَ لَا يَقْبَلُ الفَسْخَ عِنْدَنَا)، يغني: بعدَ تمامِ العقدِ، أمَّا قبلَ [٢/٣٦٠٠٣] تَمامِ العقدِ فيقْبَلُ ذلكَ، كما في خيارِ البُّلوغِ وخيارِ العَثَاقةِ؛ لأنَّ ذلكَ امتناعٌ مِن تمام العقدِ.

قولُه: (لَوْ لَمْ نَكُنْ بَائِنَةً؛ تَعُودُ مُعَلَّقَةً بِالمُرَاجَعَةِ)، أَيْ: لو لَمْ تَكُنِ الفرقةُ بالنةُ فراجَعَها الرجلُ بعدَ الفرقةِ؛ ترجعُ إلى حالتِها الأولى، وهي كونُها معلَّقةً، والمعلَّقةُ لا ذاتُ زوْجٍ ولا أَيِّمٌ، أمَّا الأوَّلُ: فلِفَرَاتِ المقصودِ، وهوَ الوطءُ، وأمَّا النَّاني: فلانَها تحتَ زوْجٍ، فلا يحصُلُ حينتُذِ دفْعُ الظّلمِ، وهوَ المقصودُ مِن فرَّقةِ العِنينِ.

قُولُه: (وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَا بِهَا)، وذلك: لأنَّ خلُوةَ العِنَّينِ صحيحةً؛ لأنَّ الحكْمَ دائِرٌ على سلامةِ الآلَةِ، وقدُّ سلَّمَتِ المرأةُ المُبْدَلَ، فيجبُ عليْهِ البَدَلُّ أيضًا.

دلَّ عليه: قضاءً عُمَر وعَلِي ﷺ حيثُ قالا: «مَا ذَنْبُهُنَّ إِذَا جَاءَ العَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمُ اللهِ عَلَيْهِ العَدَّةُ ؛ لتوهِّمِ الشغلِ ؛ احتِياطًا استِحْسانًا ، وقدُّ مرَّ في باب المهْر ، وهوَ المرادُ مِن قولِه: (لِمَا بَيِّنَا مِنْ قَبُلُ) ، وعندَ شُرَيْحٍ وابنِ طاوس: يجبُ على العِنَّيْنِ نصفُ الصّداقِ إِذَا لَمْ يَصِلُ ، ذكرَ الخصّافُ قولَهما في «أدب القاضي» (٢).

 <sup>(</sup>١) أمَّا أثرُ عُمر وخده: وأحرجه عبد الرزاق في المصنفه [رقم/١٠٨٧٣] ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِهِمْ قَالَ
 قَالَ عُمَرُ عَلِيْكَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿أَدِبِ القَاضِي / مع شرح الصدر الشهيد؛ للخَصَّاف [٤ / ١٩٠].

لِمَا بَيُّنَّا مِنْ قِبَلِ. هَذَا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا.

وَلَوْ اِخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اِسْتِحْقَاقَ حَقَّ الْفُرْقَةِ وَالْأَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَّةِ

ثُمَّ إِنَّ حَلَفَ بَطَلَ حَقَّهَا وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَإِنْ كَانَتْ بِكُرَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ النَّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ النَّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ فَإِنَّ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ فَإِنَّ عَلَىٰ هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ فَإِنَّ مَلَةً .

البيان على البيان الله

وقد حدَّثَ الخصَّافُ('' عن يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَر ﷺ: ﴿ أَنَّهُ أَجَّلَ العِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ؛ وإِلَّا فُرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ﴾ ('').

فإذا صحَّ هذا عَن عُمَرَ مِن غيرِ نكيرٍ مِن أحدٍ منَ الصَّحابةِ؛ صارَ أصلًا في انَّه يُؤَجَّلُ سَنَةٌ، وأنَّ لها الصداقَ كامِلًا.

قولُه: (هَذَا إِذَا أَقَرَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ بَصِلْ إِلَيْهَا)، أَيْ: تأْجِبُلُ الْعِنِّينِ سَنَةً، والتَّفريقُ بعدَ السَّنَةِ: فيما إذا كانَ الزَّوجُ مُقِرًّا في الايتِداءِ بأنَّه لَمْ يَصِلْ إليُها، أمَّا إذا اخْتَلَفا فقالَ الزَّوجُ: «وصَلْتُ»، وقالتِ المرَّأَةُ: «لَمْ تَصِلْ إِلَيَّ»، فلا يخُلو مِن أحدِ الأمرَيْنِ: إمَّا إن كانَتِ المرَّأَةُ ثَيِّبًا أو بِكْرًا،

فَإِنَّ كَانَتْ ثَيِّبًا: فالقولُ قولُ الرَّوجِ معَ اليَمينِ ، فإنَّ الزوْجَ مُنْكِر في الحقيقةِ ، وإنْ كانَ مُدَّعِيًا للدَّخولِ صورةً ؛ فالقولُ قولُ المُنْكِرِ معَ اليَمينِ ، فلو حلَفَ ؛ لا يبْقَئ

 <sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق، وقد مضئ قريبًا أن شرّح الصدر محذوف الأسانيد، فقد وقع الخبر هناك معلَّقٌ عير موصول، ومثله وقع في شرّح أبي بكر الراري أيضًا على «أدب الفاضي» [ق/١١١/١/ معطوط دار الكتب المصرية/ (رقم الحفظ: ٢١٣)].

 <sup>(</sup>٦) اخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/١٦٧٧]، عن يَزِيدُ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَدَدَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَر ﴿نَهُ به.

وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا ؛ فَرَقَ القَاضِي بَيْنَهُمَا فِي الحَالِ إِن طلبت ؛ لأنَّهُ لا فَائِدَةً في التأجِيلِ،

وَالخَصِيُّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ العِنْيِنُ؛ لأنَّ وَطْأَهُ مَرْجُوًّ.

🚓 غارة البيان 🐎

لها خيارٌ ، ولوْ نكَلَ ؛ يُؤَجُّلُ سَنَة .

[٢/١٣٦١/٣] وإنْ كَانَتِ المرْأَةُ بِكُرَّا: يُرِيها القاضي النساءَ، فالواحدةُ العَدْلةُ تكفِي، والاثنتانِ أحوطُ، فإنْ قالَتْ: «هي بِكْرٌ»؛ فالقولُ قولُ المرْأةِ مِن غيرِ يمينِ؛ لأنَّ البَكَارةَ ممَّا لا يطَّلِعُ عليه الرِّجالُ، لكن طمأنينة القلْبِ في الثنتينِ أكثرُ؛ فيُؤَجَّلُ سَنَةً.

وإنْ قالَتِ العَدْلةُ: هِيَ ثَيِّبٌ، فالقولُ قولُه مِعَ يَمينِه ؛ لأنَّ شهادتَها تَقَوَّتُ بيمِينِ الرجُلِ، فلا خيارَ لَها إِذَنْ، وإنْ نكَلَ ؛ يُؤَجَّلُ العِنيِّنُ سَنَةً، وتُخَيِّرُ المرأةُ بعدَ ذلكَ، فإنِ اختارَتْ نفْسَها ؛ يقولُ القاضي للزَّوجِ: «فارِقْها»، فإنْ فعَلَ وإلَّا فُرُّقَ بينَهُما.

[١٠٤٨٧/١] قَالَ في الشرح الطَّحَاوِيّ؟: النَّانُ وَقَعَ الشَّكُ لَلنَّسَاءِ في أَمْرِهَا ؛ فإنَّهَا تُمْتَحَنُ ، قَالَ بَعضُهُم: تُؤمَّرُ بأَنْ تبولَ على الجِدارِ ، فإنْ أَمَكَنَهَا أَنْ ترمِيَ ببوّلِها إلى الجدارِ ؛ فهي بِكُرٌ ، وإلَّا فهي ثَيَّبٌ ، وقالَ بعضُهُم: تُمْتَحنُ ببيضةٍ ، فإنْ وَسِعَتُها ؛ فهي ثيَّبٌ ، وإلَّا فهي بِكُرُ اللهِ اللهِ عَضْهُم: تُمْتَحنُ ببيضةٍ ، فإنْ وَسِعَتُها ؛ فهي ثيَّبٌ ، وإلَّا فهي بِكُرُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قولُه: (وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا؛ فَرَقَ القَاضِي بَيْنَهُمَا فِي الحَالِ)، وذلكَ لأنَّه لا يُرْجَىٰ منه الوصولُ، فلا فائدةَ في التَّأْجيلِ لإِبْلاءِ العُذْرِ، لأنَّه مقْطوعُ الآلَةِ.

قُولُه: (وَالخَصِيُّ (\*) يُؤَجُّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ العِنْيِنُ) ، وذلكَ لأنَّه ربَّما يتحقُّقُ منهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للأسبِيجَابِيُّ [ق٣٢٩].

 <sup>(</sup>١) والخصي: والذي سلت خصيتاه وبقيت آلته، إذا كانت لا تنتشر آلته، (بؤحل كما يؤجل العنين)؛
 لاحتمال الانتشار والوصول. فإن فقالت المرأة، أنه لا يتمكن من الجماع، وقال هو أما أتمكن منه

وَإِذَا أُجَّلَ العِنِّينُ سَنَةً وَقَالَ قَدْ جَامِعَتُهَا وَأَنْكَرَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنَّ قُلْنَ هِيَ بِكُرِّ خُيَّرَتْ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتْ بِمُوَيِّدٍ وهي (١) البِكَارَةُ وإن قُلْنَ هي ثَيِّبُ حَلَفَ الزَّوْجُ فإنْ نَكَلَ خُيَّرَتْ لِتَأَيَّدِهَا بِالنَّكُولِ فإنْ حَلَفَ لا يُخَيَّرُ .

وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

الوطءُ، فكانَ حكْمُه حكْمَ العِنْينِ.

قُولُه: (وَإِذَا أُجِّلَ العِنِّينُ سَنَةً)... إلى آخِرِه.

اهلَمْ: أنَّ الزَّوجَيْنِ إذا ترافّعا إلىٰ القاضي، وقدِ اختلَفا في الوصولِ؛ يُرِيها القاضي النساءَ، فإنْ شهدَتِ العَدْلةُ بالبكارةِ خُيْرَتْ؛ لأنَّ شهادتَها تأيَّدَتْ بالبكارةِ ، وإنْ شهدَتْ بالثِيَايَةِ (٢)؛ فالقولُ قولُ الزوجِ معَ اليَمينِ، فإنْ حلفَ؛ فلا خيارَ لَها، وإنْ نكلَ خُيرَتْ؛ لأنَّ دَعُواها تأيَّدَتْ بنكُولِ الرجُلِ.

فإنِ اختارَتِ الزوجَ ، أو قامَتْ مِن مجلسِها ، أوْ أقامَها أعوانُ القاضي ، أوْ قامَ القاضي قبلَ أَن تختارَ شيئًا ؛ بطَلَ خيارُها ؛ لأنَّ هذا بمنزلةِ تخييرِ الزَّوجِ المُراتَه ، وذلكَ بِتوَقَّتُ بالمجلسِ ، فهذا مثلُه ، فإنِ اختارَتْ نفْسَها في المجلسِ يُؤْمَرُ الزوجُ بالتَّفريقِ ، فإنْ أَبَىٰ فرَّقَ القاضي .

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأَصْلِ: فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ)، أرادَ بِه: قولَه قبلَ عشرةِ خُطُوط<sup>(٣)</sup>: (فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) [٣١١/٣]؛ لأنَّه يُنْكِرُ استِخْقاقَ حتَّ الفرقةِ، والأصلُ هوَ السَّلامةُ في الجِيلَةِ،

قال بعضهم القول قوله ؛ لأن له ما يمكن به الإيلاح ، وقال بعصهم القول قولها ؛ لأن الذكر إذا قطع
 بعضه صعف ، انظر: «الجوهرة البيرة» [٢٣/٢] ، «اللباب في شرح الكتاب» [٢٥/٣].

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: وهوا.

<sup>(</sup>٢) الثَّيَاتِهُ. تُطْلَق في لسان العقهاء في مقابل البكارة، وهي زوال البكارة ولو مِن عير زؤح.

<sup>(</sup>٣) يعني: شطور.

فَإِنَّ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانٍ حَقِّها وَفِي التَّأْجِيلِ: نُعْتَبَرُ السَّنَةُ الفَمَرِيَّةُ، هُوَ الصَّحِيحُ .....

قولُه: (وَفِي النَّأْجِيلِ: تُعْتَبَرُ السَّنَةُ القَمَرِيَّةُ ، هُوَ الصَّحِيحُ) ، أطلَقَ محمدٌ في «الأصل»(١)، ولَمْ يُقَيَّدُ: بالقمريَّة والشَّمسيَّة.

وقالَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ»: «وتُغْتبرُ سَنَة قمريَّة بالأهِلَّةِ في ظاهرِ الرَّوايةِ، وَرَوَىُ الحَسنُ بنُ زيادٍ عَن أَبي حنيفة ﷺ: أنَّه يعتبرُ سَنَة شمسيَّة ، وهيَ تزيدُ على القمريَّة بأيَّامٍ» (٢٠).

وذهب شمسُ الأنمَّة السَّرَخْسِيُّ في «شرح الكافي»(") إلى روايةِ الحسنِ ؛ أَخْذًا بِالاحتِياطِ ، وكذلك صاحبُ «التحفة»(اللهُ وبَّما يكونُ موافقةُ العلاجِ في الأيّامِ الَّتِي يقعُ التفاوُتُ فيها بينَ السَّنَةِ الشَّمسيَّةِ والقمريَّةِ ، وهذا هوَ المختارُ عِندي ؛ لأنَّه أَخْوَطُ .

وقالَ الوَلْوَالِحِيُّ في «فناواه»: «العِنْينُ يُؤَجَّلُ سنَةً قمريَّةً لا شمسيَّةً، هوَ الصَّحيحُ؛ لأنَّ المنطوقَ هيَ السَّنَةُ، والسَّنَةُ تنصرفُ إلىٰ القمريَّةِ مطْلقًا، وهيَ أقلُّ مِن الشمسيَّةِ بأحدَ عشرَ يومًا»(٥).

وذكَرَ في «المنشور»(١٠): أنَّ التفاوتَ بينهُما: أحدَ عشرَ يومًا وشيءٌ،

<sup>(</sup>١) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٠/٣٥٣/ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح محصر الطحاوي، للأسبيجابي [ق٩٢٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قالمسوطة للسرخيني [٥/١٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحقة الفقهامة ثملاء الدين السمرقندي [٢٢٦/٣].

 <sup>(</sup>a) ينظر: ١٥لفتاؤئ الوَلْوَالِجِيَّة ١٤/٣٦٩/١.

 <sup>(1)</sup> لعله يعني: «المنشور في فروع الحقية» للإمام، السيد، ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف بن
محمد السمرقبدي، (المتوفئ سنة: ٥٥٦هـ)، ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [١٨٦١/٣].
 ثم رأينا العلامة أبا المحامد الإفنينجيّ (ريقال: الإفنينجيّ) قد دكر، في ثبت مصادره في أنجر=

ح عابة البيال ٥٠٠٠

وأصحابُنا ذكروا في كتُبِهم هذا المُقدار، فلا بُدَّ مِن شرحِ السنتَيْنِ؛ حتَّىٰ بكونَ المبْتَدِئُ والمنتَهِي على يقينِ مِن بيانِهم.

اعلَم: أنَّ السَّنَةَ القمريَّةَ هِيَ الَّتِي تُعْرِفُ بِالأهِلَّةِ. أَرَّلُ شهورِها: المُحَرَّمُ إلىٰ ذي الحجَّةِ، وهيَ اثنا عشرَ شهرًا، فالسَّنةُ: ثلاثُ مئةٍ وأربعةٌ وخمسونَ يومًا، وذلكَ لأنَّ ستَّةَ أشهرٍ مِنَ السنةِ يجِيءُ كلُّ واحدٍ منها ثلاثينَ يومًا كاملًا، والستةُ الأُخَرُ: تجِيءُ ناقصة كلَّ واحدٍ منها تسعةٌ وعشرونَ يومًا.

والقمريَّةُ: هي المعروفةُ عندَ النَّاسِ.

أمَّا الشَّمسيَّةُ: فهيَ أنَّ الشَّمسَ إذا كانَتْ في موضعٍ مِن البُروجِ، فإدا انتهَتْ إلىٰ ذلكِ الموضع ؛ تكونُ سَنَةٌ كاملةً.

بيانُه مَثَلًا: أنَّ الشمسَ إذا كانَتُ في أوَّلِ نقطةٍ مِن الحَمَلِ، وقطعَتْ فلَكَ البُروجِ \_ وهو ثلاثُ مثةٍ وستُونَ درجةً \_ وانتهَتْ [٤٤٨٧١١] إلى آخِر الحوتِ إلى أولِ نقطةٍ مِن الحَمَل الَّذي كانَتْ منه بدأَتْ؛ تكونُ سنَةٌ كاملةٌ.

## قَالَ أَبُو مَعْشَرِ الْبَلْخِيُّ<sup>(١)</sup> في «المدخل الكبير»<sup>(١)</sup>: «إنَّ مقدارَ سنَةِ الشَّمسِ:

- شرحه: «حقائق العنظومة/ شرح منظومة الخلاف لنسمي» [ق٨٠٢/ب/ محطوط مكتبة نور عثمائية ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٦٥٤)] ، فقال «والعبسوط: للسيد الإمام ناصر الدين السمرقيدي المشهور به: المنشور» .
- (۱) هو: جعفر بن محمد بن عمر البلُخِيّ، أبو مَعْشَر العالِم العَنكِيّ المشهور، كان أوَّلًا مِن أصحابِ
  الحديث، ثم تعلَّم النجوم بعد سبع وأربعين سنة مضَتْ مِن عُمره! قال الفقطيُّ في وضعه: العالِم
  أهل الإسلام بأحكام النجوم ا، وكان أعدم الناس بتاريخ الفُرْس وأخبار سائر الأمّم، وعُمِّر طويلًا،
  حتى جاوز المئة، وله تصانيف كثيرة، منها: الكتاب الطبائع و المدخل الكبير »، و اإثبات علم
  النجوم وغير ذلك (توفي سنة: ٢٧٢هـ) ينظر: التاريخ الإسلام الله للهبي [٢/١٥٥] ، و الوافي
  بالوفيات اللمفدى [١٠٣/١١] .
- (٢) اسمه كاملًا: ١١لمدحل الكبير في أحكام المجومة . يقع في ثمانية فصول . تُرْجِم إلى اللغة اللاتينية ،=

البيان علم البيان

ثلاثُ مثة (٣٦٢/٣) وخمسةٌ وستونَ يومًا وربعُ يومٍ، غيرَ جُزْءِ مِن ثلاثِ مثةِ جزهِ مِن يومِ<sup>(١)</sup>، على ما زعَمَ بَطْلَمْيُوس<sup>(١)</sup>، ذكرَه في الفصلِ الخامسِ مِنَ المقالةِ الثّانيةِ.

أمَّا كُوشِيَارِ ("): فقد ذكر في «الزّيج» (1) مُفصّلًا ولَمْ يسْتَشْنِ جزْءًا مِن ربع يوم، وذكرَ أيّامَها بالسُّرْيَانِيِّ مُفصَّلًا فقالَ: «تَشْرِينُ الأولُ: أحدٌ وثلاثونَ يومًا، تَشْرِينُ الأولُ: أحدٌ وثلاثونَ الثاني: أحدٌ وثلاثونَ يومًا، كانونُ الثاني: أحدٌ وثلاثونَ يومًا، شَبَاط: ثمانيةٌ وعشرونَ يومًا وربعُ يوم، آذَار: واحدٌ وثلاثون يومًا، نَيْسَان: ثلاثونَ يومًا، آيَار: أحدٌ وثلاثونَ يومًا، حَزِيرَان: ثلاثونَ يومًا، تَمُوز: أحدٌ وثلاثونَ يومًا، آوئر: وحدٌ وثلاثونَ يومًا، مَهُ وخمسةٌ وحمسةٌ وحمسة وستونَ يومًا وربعُ يوم، أَيْلُول: ثلاثونَ يومًا، فالسَّنَة: ثلاثُ مئةٍ وخمسةٌ وستونَ يومًا وربعُ يوم، والباقي يُعْلَمُ في موضعِه إنْ شاءَ اللهُ.

<sup>=</sup> وطُبع قليمًا في أوكسرح (منة: ١٤٨٩م). ينظر: المعجم المطبوعات العربية) لسركيس [ص/٣٤٦].

 <sup>(</sup>١) في «المدحل»: قين ثلاث منه من يوم»، ينظر: «كتاب المدخل الكبير في أحكام المجوم» الأبي تغشر البُلْخِيّ [ق٠٤/أ/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٨٠٦)].

 <sup>(</sup>٣) ويقال له أيضًا: (بَطْلَيْمُوسُ)، بتقديم الباء على الميم، وهو صاحب كتاب: (المِيجَسْطِي، وهو
كتابٌ قديمٌ في الهندسة والعلك، وصَعَهُ بَطْلَمْيُوس العلكَيُّ المصريُّ نحو سنة: ١٤٠م، وتُرجِمَ إلى
العربية في عهد المأمون، وعُدُّ حجَّة في بابه، ينظر: (المعجم الوسيط) [٨٥٥/٢].

 <sup>(</sup>٣) هو: كُوشِيَار بن لبال الجِيلِيّ، أبو الحسن المهندس المُنجَّم الفلكِيّ العالِم الثقة. له كتاب: ١١١ صول لمي أحكام المجوم، و (الزيج الجامع)، وغير دلك، (توفي نحو سنة: ٣٥٠ هـ). ينظر: ١٣١ريح يغداد) للخطيب البعدادي [٥٢١/١٤]، و٢ هذية العارفين البعدادي [٨٣٨/١].

 <sup>(</sup>٤) الزَّبِجُ: هو كُلُّ كتاب يتضمَّ جدَاول فلكِية يُعْزَف منها سَيْرُ النجوم، ويُستَخرج بواسطتها التقويمُ
 سُنة سُنة. ينظر: قالمعجم الوسيط؟ [٤٠٩/١].

<sup>(</sup>٥) لَمْ نَهْتَد إلى هذا النَّل مِن كتاب: «الرَّبِع الجامع/ القسم الثاني في الهيئة والبرهال/ مخطوط مكتة الملدية \_ بالإسكندرية/ (رقم الحفظ: ٩٤٠٨)» لأبي الحسن كُوشِبَار الجِيلِيّ، وقد طالعناه كله مرتين! فلعل النص في القسم الأول منه، واسمُ الكتاب كاملًا: «اللامع في أمثلة الرَّبِع الجامع». بمن الكلام فيه على حسة وثمانين بابًا، ينظر: «كشف الطور» لحاجي خليمة [٢/٥٧٩].

وَيُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الحَيْضِ وَبشَهْرِ رَمَضَانَ لوجودِ ذلكَ في السَّنة وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا؛ لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ.

🚓 غاية البيان 🐎

قُولُه: (وَيُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الحَيْضِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ).

يعْني: لا يُعَوَّضُ عَنْ أَيَامِ الحيضِ وشهرِ رمضانَ \_ الواقعةِ في مدَّةِ التَّأْجيلِ \_ أيامٌ أُخَرُ ، بلُ هيَ محْسوبةٌ مِن مدَّةِ التَّأْجيلِ ، وذلكَ لأنَّ الصحابة ﷺ قَدَّرُوا مدَّةَ التَّأْجيلِ بسَنَةٍ ، ولَمْ يسْتَثْنُوا منها أيامَ الحيضِ وشهرَ رمضانَ ؛ معَ عِلْمِهِم أنَّ السَّنَةَ لا تخلو عنها .

قولُه: (وَلَا يُحْتَسُبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا؛ لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ)، أي: عنِ المرض ، يغني: لا يكونُ زمانُ المرَض محْسوبًا مِن مدَّةِ التَّأْجِيلِ؛ قليلًا كانَ المرَضُ أَوْ كثيرًا، بلْ يُعَوَّضُ لذلكَ مِن أيّامٍ أُخَرَ؛ لأنَّ السَّنَةَ تخلو عنه، فلَمْ يكُن في معْنى أيّامِ الحيض وشهْرِ رمضان، وعلى هذا: فتوى المشايخ في الفتاوى.

وذكرَ شمسُ الأثمَّة السَّرَحْسِيُّ في «مبسوطه»(١) عن أبي يوسُف روايتَيْنِ:

في إخداهُما: إذا كانَ المرَضُ أكثرَ مِن نصفِ الشَّهرِ؛ لا يُختَسبُ بمدَّة المرَضِ على النَّهرِ؛ لا يُختَسبُ بمدَّة المرضِ على الزَّوجِ، وإنْ كانَ دونَ ذلكَ يُختَسبُ عليه؛ بالقياسِ على أيّامِ رمَضانَ، فإنَّ في النَّهُرِ (١) يمتنعُ عليه غشيَاتُها، ثمَّ ذلكَ محسوبٌ عليه، فعرَفْنا أنَّ نصفَ الشَّهر وما دونَه عَفْوٌ.

وفي الرّوايةِ الأُخرى: إذا كانا صحيحَيْنِ في شيءِ مِنَ السَّنَةِ، ولوَّ في يومٍ واحدٍ؛ يُختَسَبُّ عليْه بزمانِ المرَضِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوطة للسرخسِيّ [١٠٢/٥].

 <sup>(</sup>٢) النَّهُر: جمَّع النهار، كذا جاء في حاشية الأصل، وفغًّا، وقمًّا، وقفًّا، ووقع في قرئًا: قجمع النَّهُور؟! يتطر، قالقاموس المحيطة للفَّيْرُوزُاباديّ [ص/٤٨٩].

ولي المنية البيان اليه

وعلى قولِ محمَّدٍ: إنْ مَرِضَ أحدُّهُما فيما [٢/٢٣٢/١] دونَ الشَّهرِ ؛ يُخْتَسبُ عليْه بذلِكَ ، وإنَّ كانَ المرَضُ شهرًا ؛ لا يُخْتَسبُ ، ويُزَادُ في مُدَّتِه بقدْرِ مدَّةِ المرَضِ ،

وإنْ أحرمَتْ بحجَّةِ الإسلامِ: لَمْ يُختَسبُ على الزَّوجِ بمدَّةِ الخُروجِ ؛ لأنَّه لا يقْدرُ على أَنْ يُحَلَّلُها ؛ بخلافِ ما إذا أحرمَ الزَّوجُ ؛ حيثُ يُختَسبُ عليه ؛ لأنَّ العجزَ جاء مِن قِبَلِه ، وإنْ كانَ الرجلُ محبوسًا في السّجنِ ، أو محبوسًا بمهْرِها ، فامتنعَتْ مِن إِنْيانِها إلى المَحْبِسِ<sup>(1)</sup> ؛ لا يُختَسبُ عليه بثلكَ الأيَّامِ ، وإنْ لَمْ تمتنعِ المرأةُ وكانَ ثَمَّةَ خلُوةٌ ؛ يُختَسبُ ؛ لأنَّ العجزَ جاء مِن قِبَله ، ولو كانَتْ محبوسةُ في حقَّ وكانَ ثُمَّةُ الخلُوةُ معَها ؛ يُختَسبُ عليه بثلكَ الأيَّامِ ، وإلَّا فَلا ، ولؤ هربَتْ ؛ لا يُختَسبُ عليه بثلكَ الأيَّامِ ، وإلَّا فَلا ، ولؤ هربَتْ ؛ لا يُختَسبُ عليه بثلكَ الأيَّامِ ، وإلَّا فَلا ، ولؤ هربَتْ ؛ لا يُختَسبُ عليه بذلِكَ ؛ لا يُختَسبُ عليه بذلِكَ ؛

قَالَ شَمْسُ الْأَنْمَةِ السَّرَخُسِيُّ ﴿ فَيَ الشَّرِحِ الْكَافِي الْهَالِكُونِ إِذَا كَانَ يَبُولُ مِن مَبَالِ الرِّجَالِ ؛ فهوَ رجلٌ يجوزُ لَه أَنْ يَنزوَجَ امرأَةً ، فإنْ لَمْ يَصِلْ إليْها ؛ أُجَّلَ كَمَا يُؤَجِّلُ العِنِيْنُ ، لأَنَّ رجاءَ الوصولِ يتحقَّقُ ، وإنْ كَانَ يبولُ مِن مَبَالِ النِّسَاءِ فهيَ امرأةٌ ، فإذَا تزوَّجَتْ رجلًا لَمْ يعْلَمْ [١/٨٨/٤] بحالِها ، ثمَّ عَلِمَ بذلكَ ؛ فلا خيارَ للزَّوج ؛ لأنَّ الطَّلاقَ في يدِه ، وهوَ نظيرُ الرَّثْقَاءِ اللهِ .

وقالَ شمسُ الأنمَّة البَيْهَقِيُّ ﷺ في «الشامل»: ﴿ وَجَبَ خَنتَىٰ مِن خُنتَىٰ \_ وهما مُشْكِلانِ \_ على أنَّ أحدَهُما رجُلٌ والآخَرَ امرأةٌ ؛ وجَبَ الوقفُ في النّكاحِ حتَّىٰ يتبَيَّنَ ، فإنَّ ماتًا قبلَ التَبَيَّنِ لَمْ يَتَوَارَثا».

 <sup>(</sup>١) وقع في: ﴿(١) ﴿المجلس، والمُحْسِنَ المُوصِع الذي يُحْبَسُ فيه، ينظر ١ (تاج العروس) للرَّبيدي
 (١) ٥٢١/١٥ مادة: حيس].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٠٤/٥]،

### وإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ؛ فَلَا خِيَارَ لِلزَّوْجِ.

🚓 غاية البيان 🤧

وفيهِ أيضًا: «ماتَ وأقامَ رجلٌ بمِنَةً أنَّه كانَتِ امرأتَه، وكانَت تَبولُ مِن مَبَالِ النَّساءِ، وامرأةٌ أنَّه كانَ زوجَها، وكانَ يبولُ مِن مَبَالِ الرَّجُلِ؛ لَمْ يُقْضَ لأحدِهِما؛ إلنَّ النَّجُلِ؛ لَمْ يُقْضَ لأحدِهِما؛ إلَّا إِنْ ذَكَرَتْ إِحْدَى البيِّنَتَيْنِ وقْتًا أقدمَ؛ فيُقْضَى لَه، وهذِه المسائِلُ كَتَبْناها تكثيرًا للفوائِدِ».

قُولُه: (إِذَا كَانَ بِالرَّوْجَةِ عَبْبٌ؛ فَلَا خِبَارَ لِلزَّوْجِ)، هذا لَفُظُّ الفُّدُّورِيِّ في «مختصره»(۱).

اعلَمْ: أَنَّ أَصْحَابَنَا اتَّفَقُوا [٣/٣٦٣/م] على أَنَّ النُّكَاحَ لا يُفْسَخُ بعيْبِ ما في المرْأةِ. وقالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْسَخُ بعيوبٍ خمسةٍ، وهيَ: الجُذَامُ، والبَرَصُ، والجنونُ، والرَّتَقُ، والقَرْنُ (٣).

والجُّذَامُ: علَّةٌ رَدِيَّةٌ تحْدُثُ مِن انتشارِ المِرَّةِ السوداءِ في البَدَنِ كلَّه، فيفْسُدُ مِزَاجُ الأعْضاءِ وهَيْئَتُها، وربَّما أفسَدَتْ في آخِرِها، فتتَآكَلُ الأعضاءُ وتشْقُطُ سقوطًا عَن تقرُّحِ، وينْتَثِرُ الشَّعْرُ، ويظهرُ البُّحُوحةُ (")، وتشتدِيرُ المحَدَقةُ.

والبَرَصُ: بيَاضٌ يظهرُ في ظهرِ البدنِ، ويكونُ في بعضِ الأعْضاءِ دونَ بعضٍ، وربَّما كانَ في سائِرِ الأعْضاءِ حتَّىٰ يصيرَ لونُ البدَنِ كلَّه أبيضَ، وسببُه سوءُ مِزَاجِ العضْوِ إلىٰ البرودةِ، وغلَبةُ البَلْغمِ، والباقي يُعْرَفُ في موضعِه.

والجنونُ: زوالُ العقلِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٥٠].

 <sup>(</sup>٦) بيظر: «النحاوي الكبير» للماوردي [٩/٣٨/٩]، و «كفاية الأخيار في حل عاية الاحتصار» للحصيلي [ص/٣٦٦].

 <sup>(</sup>٣) البُحُوحةُ: غِلَظٌ مي الصَّوت وخُشُونة ، وَرُبَّما كان خِلْقَةٌ بنطر الساد العرب؛ لابن منظور [٢،٦،٢]
 عادة. بجع].

وقال الشافعي ﴿ تُرَدُّ بِالْغُيُوبِ الْخَمْسَةِ: وَهِيَ الْجُذَامُ، وَالْبَرَسُ، وَالْجُنُونُ، وَالرَّنْقُ وَالْقَرْنُ؛ لِإَنَّهَا تُمْنَعُ الاِسْتِيفَاءَ حِسَّا أَوْ طَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ

يقالُ: امرأةٌ رَثْقَاءُ إذا كانَ لا يُسْتطاعُ جِمَاعُها؛ بألَّا يكونَ لها ثَقْبٌ سِوئ المَبَالِ،

والرَّنَقُ: بتخريكِ النَّاءِ، وهوَ مصدرُ قولِك: امرأةٌ رَثْقَاءُ بَيِّنَةُ الرَّنَقِ؛ لا يُسْتَطاعُ جِمَاعُها؛ لِارْتِتَاقِ ذلكَ الموضع منْها. كذا في «الصحاح»(١).

والقَرْنُ ــ بسكونِ الراءِ ــ: مانعٌ يمنعُ سلوكَ الذَّكَرِ فيهِ مِن عَظْمٍ وغيرِه. كذا قالَ صاحبُ \$المُغْرِب،(٢).

ثمَّ عندَ الشَّافِعِيُّ: إذا ردَّها الزَّوجُ بتلكَ العُيوبِ؛ انفسخَ العقدُ، ولا مهرَ لها قبلَ الدُّخولِ، وإنْ كانَ دخَلَ بِها قبلَ العِلْمِ بالعيبِ؛ فلَها مهْرُ مِثْلِها، ويرجعُ بِه علىٰ مَنْ زَوَّجَها ("). كذا في «شرح الكافي» للسَّرَخْسِيّ (١).

وجُهُ قولِه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تزوَّجَ امرأَةً مِن بَنِي بَيَاضَةً ، فوجَدَ بكَشْجِهَا بَيَاضًا ، فردَّها وقالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيًّ »(١٠).

<sup>(</sup>١) ينطر: ﴿الصحاح فِي اللَّمَةِ اللَّجُوْمُرِي [٤٨٠/٤/ مادة: رئق].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّرِي [ص/٣٨١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المهذب» للشيراذِيُّ [٤٥٣/٣]، و«كفاية النب شرح التنبيه» لابن الرفعة [١٨٢/١٣]،
 و«التهذيب» للبَغَوِيِّ [٥/٧٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الميسوط» للسرخيس [٩٥/٥].

 <sup>(3)</sup> أحرجه: ابن عدي في اللكامل؛ [١٧١/٢]، ومن طريقه البيهةي في اللسن الكبرئ؛
 (4) أحرجه: ابن عدي في اللكامل؛ [١٧١/٢]، ومن طريق جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ الطَّائِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَائِقِهِ به.

قال ابنُ عَدِيِّ: «جميل بن زيد يُغْرَف بهدا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهدا الحديث، وتلوَّن فيه على ألوان، وقال ابنُ حجر؛ «فيه اضطراب كثير على جميل بن زيدٍ راوِيه»، ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [٣٢٢٨/٥].

بِالشَّرْعِ قَالَ ﷺ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنْ الْأَسَدِ» وَلَنَا: أَنَّ فَوْتَ الْإِسْتِيفَاء

وعَن عُمَرَ ﷺ: أَنَّه أَثبَتَ الخَيارَ لِلزَّوجِ بِهذِه العُيوبِ، ولأنَّ المقْصودَ مِن السَّاحِ فَضاءُ الشَّهوةِ طبْعًا، وثبوتُ النسَبِ شرْعًا، وهذِه العيوبُ تُخِلُّ بالمقْصودِ حِسًّا أَو طَبْعًا.

#### أمَّا حِسًّا: نفي القَرْنِ والرَّتَتِ.

وأمَّا طَبُعًا: فَفَي الْبَرَصِ والجُذَامِ والجنونِ ، لأنَّ الطباعَ السَّلمةَ تَنفِرُ عَمَّنُ به هذِه العُيوبُ ، وربَّما تشرِي إلى الولدِ ؛ يخلافِ العَمَىٰ والشَّلُلِ ، فإنَّهما لا يُجِلَّانِ بالمقْصودِ ، فإذا ثبَتَ الحَلَّلُ في المقصودِ [٣/٤٣٦٣/٣] ثبَتَ خيارُ الفسخِ ، كخيارِ المرأةِ إذا وَجَدتُ رَوْجَها مَجْبُوبًا أَوْ عِنَيْنًا .

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ مَحَمَّدٌ فِي «الأَصِل» (١٠ بقولِه: «بَلَغَنَا عَنَ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالَبٍ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْنًا، أَوْ بَرَصَّ، أَوْ جُذَامًا، أَوْ جُنُونًا، فَا بَرَصَّ ، أَوْ جُذَامًا، أَوْ جُنُونًا، فَالنَّكَاحُ جَائِزٌ لَآزِمٌ لَهُ ؛ إِنْ شَاءَ طَلَقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ » (١٠)، وقالَ ابنُ مَشْعُودٍ: «لَا ثَرُدُّ الحُرَّةُ عَنْ عَيْبٍ ١٠٠٠.

وبِهذا عُلِمَ: أَنَّ المرادَ مِن رَدِّ النبِيِّ ﷺ هَوَ رَدُّه بِالطَّلاقِ، وكذا إثباتُ عُمَرَ هُنَهُ الخيارَ؛ المرادُ منهُ خيارُ الطَّلاقِ، وهذا لأنَّ النَّكاحَ لا يحتملُ الفسخَ بعدَ تَمامِه، أَلَا تَرَىٰ أَنَّه لا يحتمِلُ الفَسخَ بِالإِقالةِ، فلا يُفْسَخُ بِهذِه العيوبِ، كما لا يُفْسَخُ بِالعيوبِ الأُخَرِ؛ مِنَ الزَّمَانةِ (1)

<sup>(</sup>١) ينظر. ١الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [٢٥٠/١٠] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه الرقم/١٠١٧]، وسعيد بن منصور في السننه الـ (٢١٢]،
 والدارنطي في السنه الـ (٢٦٧/٣]، عن عبي بن أبي طالب راي به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه. ابن أبي شيبة [رقم/١٦٢٠]، عن ابن تشعُود ﴿ بِهِ بِهِ٠٠

 <sup>(1)</sup> الزَّمانةُ العاهةُ وعُدُمُ بعص (الأعصاء، وقد تقدم التعريف بذلك،

أَصْلاً بِالْمَوْتِ لَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلَالُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أُولَىٰ وَهَذَا لِأَنَّ الإسْتِيفَاءَ مِنْ الثَّمَرَاتِ وَالْمُسْتَحِقَّ هُوَ التَّمَكُّنُ وَهُوَ حاصِلٌ ·

والجَرَّبِ، والبَخَرِ<sup>(١)</sup> والدَّفَرِ<sup>(١)</sup>، والْعَمَىٰ، والشَّلَلِ؛ لأنَّ المُسْتحقَّ بالعقْدِ ــ وهو مِلْكُ الوطءِ ــ حاصلٌ في جميعِ الصوّرِ.

والفسخُ بعدمِ الكفاءةِ وخيار [٤٤٨٨/١] البلوغ: لا يَرِدُ عليْنا؛ لأنَّ ذلكَ فَسُخُ قبلَ تمامِ العقدِ، وذلكَ امتِناعٌ مِن إثْمامِ العقدِ، وكذلكَ الفسخُ بخيارِ العَتَاقَةِ؛ لأنَّ ذلكَ امتِناعٌ عنِ ازديادِ المِلْكِ عليْها قبلَ التَّمامِ، ولَا نُسَلِّمُ خلَلَ المقْصودِ بتلكَ العُبوبِ حِسًّا؛ لأنَّ الوطءَ يتحقَّقُ في صورةِ البَرَصِ والجنونِ والجُذَامِ.

وكذا في الرَّتَقِ والقَرْنِ أيضًا؛ لأنَّ الوطءَ يُمْكِنُ بالفَتْقِ والشَّقِّ، وقدُ شاهَدُنا ذلكَ ببعضِ أَطْرَارِ (\*) العراقِ؛ حيثُ تزوَّجَ بَوَّابُ المدْرسةِ امرأةٌ فوجدَها رَثْقَاءً، فَفَتَقَتْها النساءُ، فوصَلَ إليْها، فلوْ كانَ لتَقْرةِ الطَّبْعِ آثَرٌ في الفسخِ؛ لثبَتَ الفسخُ في البَخَرِ والدَّفَرِ والقُروحِ الفاحِسْةِ، فَعُلِمَ أَنَّه لا أَثَرَ لَها أصلًا.

يُحقَّقُه: أنَّ الاستيفاء ثمرةً، وفَوْتُها لا يؤثَّرُ في فَسْخِ النكاحِ، ولِهذا إذا ماتَ أحدُ الزَّوجَيْنِ بعدَ عَقْدِ النكاحِ يفوتُ الاستيفاءُ، ولا ينفسخُ النّكاحُ، ولِهذا لا يَسفطُ شيءٌ مِن المهْرِ، والجَبُّ وَالعُنَّةُ لا يُثْبِتانِ لَها حقَّ الفسخِ، بلُ يُثْبِتانِ لها حقَّ المُطالبةِ بالإمساكِ بالمَعروفِ، فإذا فاتَ ذلكَ تعيَّنَ [٢/٣٦٤/١] التَّسريحُ، وهوَ طلاقٌ عندًنا،

قولُه: (لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ)، أي: لأنَّ استيفاءَ المقْصودِ مِن ثمراتِ النّكاح، وقدْ مرَّ بيانُه.

<sup>(</sup>١) البَخَرُ \_ بِعَتْحَتَيْن \_ نَشُ الهم ينظر: ﴿محتار الصحاحِ ﴾ لأبي بكر للرازي [ص/٣٠/ مادة: يخر] ـ

<sup>(</sup>٣) اللَّهُونَ النَّتُنُّ خَاصَّة . ينظر: «مختار الصحاح» لأبي بكر للراري [ص٥٥ - ١٠ مادة: دفر] .

<sup>(</sup>٣) المرارُ البلاد: أطرافها، ينظر: االصحاح في اللغة؛ للجَوْمَري [٢/٥٧٧/ مادة: طرر].

وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ إِنَا الْخِيَارُ ؛ دَفْعًا للضَّرَرِ عَنْها كَمَا فِي الجُبِّ وَالْعُنَّةِ بِخِلَافِ جَائِبِهِ ؛ لأَنهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ بالطَّلاقِ ولهما: [١٥٠١هـ]

قُولُه: (وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا الخِيَارُ)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ آيضًا<sup>(١)</sup>.

وجْهُ قولِهِ: أَنَّه تعذَّرَ الوُصولُ إلى حقَّها، فكانَ لَها الخيارُ في ردَّه، كما في الجَبُّ وَالعُنَّةِ،

وَلَنَا: أَنَّ المَقْصُودَ هُوَ الوطَّ وَجِلُّ الاستِمتاعِ، ويحصلُ ذلكَ مِن المَجْنُونِ والمَجْذُومُ والأَبْرَصِ.

غايةً ما في الباب: أنَّ النفْرةَ تحصلُ طَبْعًا، وبذلكَ لا يثبتُ حتَّ الردِّ، كما في البَخرِ والقُروحِ الفاحشةِ ؛ بخلافِ الجَبِّ وَالعُنَّةِ ، فإنَّ المقصودَ ثَمَّةَ فائتُ أصلًا ، والزَّوجُ في إمساكِها \_ مِن غيرِ حاجةٍ \_ ظالمٌ ، فيجبُ دفْعُ الظَّلمِ ، وهُنا حاجتُه صادقةٌ وليسَ بظالمٍ ؛ ولأنَّ بهذِه العُيوبِ لا يتمُّ الرَّضا ، ولا يُعتبرُ بتمامِه في بابِ النَّكاح .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ أَحَدَ الرَّوجَيْنِ إِذَا شَرَطَ على صاحبِه صفة الجمالِ أَوِ البكارةِ، فظهرَ بِخلافِ ذلكَ لا يثبتُ الخيارُ، ولِهذا لو تزوَّجَها بشرُطِ أَنَّها بِكُرُّ شَابَّةٌ جميلةٌ، فوجدَها ثَيْبًا عجوزًا شَوْهاءَ، لَها شِقٌ مائلٌ، وعقْلٌ زائلٌ، ولُعابٌ سائلٌ؛ لا يثبتُ لَها الخارُ.

قولُه: (بِخِلَافِ جَانِبِهِ)، أي: بحِلافِ ما إذا كانَ الضررُ يحصلُ في جانبِه مِن

<sup>(</sup>١) ينطر: «محتصر القُدُرري» [ص/١٥٠]، «تحقة العقها»؛ [٢٢٥/٢]، «بدائع الصنائع» [٢٣٩/٢]، «الاختيار» [٣/٠٥]، «العناية» [٢٠٥/٤]، «الجرهرة البرة» [٢٧/٢].

أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ الْخِيَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقَّ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ في الجُبُّ والعُنَّةِ لاَنَّهمَا يُخِلَّانِ بِالمَقْصُودِ المَشْرُوعِ لَهُ النَّكَاحُ وهذهِ العُيُوبُ غَيْرُ مُخِلَّةٍ بِهِ فَافْتَرَقَا.

جهةِ المرْأَةِ؛ بأنْ وُجِدَتْ هذِه العيوبُ فيها؛ لأنَّ الزَّوجَ يقْدِرُ على دَفْعِ الضَّررِ

بِالطَّلَاقِ، ولا تَقْدِرُ المَرَأَةُ عَلَىٰ دَفْعِ الضَّررِ؛ إذا لَمْ يكُنْ لَهَا حَقَّ الرَّدِ. قُولُه: (بالمَقْصُود المَشُرُوءَ لَهُ النِّكَامُ)، أمن بالمقصود الَّذِي شُرعَ النكامُ

قُولُه: (بِالمَقْصُودِ المَشْرُوعِ لَهُ النَّكَاحُ)، أَيُّ: بالمقصودِ الَّذي شُرِعَ النكاحُ لأَجْلِه، وذلكَ المقصودُ هوَ الوطءُ.

قولُه: (فَافْتَرَقَا)، أي: افترقَ المَقِيسُ \_ وهوَ الجنونُ والبَرَصُ والجُذَامُ \_ [٢٠٢١/٢] والمَقِيسُ عليْه، وهوَ الجَبُّ وَالعُنَّةُ.

[واللهُ أعلَمُ]<sup>(۱)</sup>.

600

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفه؛ وقرة.

#### بَابُ الْعِدَّةِ

الله الدياد ع

## بَابُ الْعِدَّةِ

لَمَّا كَانَ العَدَّةُ أَثْرَ الفرقةِ بِينَ الزَّوجَيْنِ؛ ذَكَرَها بعدَ ذِكْرِ أَنواعِ الفرقةِ مِن: الطَّلاقِ، والإيلاءِ، والخُلْعِ، واللِّعانِ، وفرْقةِ العِنِّينِ والمَجْبوبِ وغيرِ ذلِكَ، لأنَّ الآثَرَ يقْفُو المُؤثِّرُ لا محالةً.

قالَ الجَوْهَرِيُّ: «عدَّةُ المرَّأَةِ أَيّامُ أَقْرائِها»<sup>(١)</sup>، وقالَ في «شرح الأقطع»: هيَ التَّربُّصُ الَّتي يلزمُ المرَّأَةَ بزوالِ النَّكاحِ أَوْ بشُبُهتِه<sup>(٢)</sup>.

ثمَّ اعلمُ : أنَّ العدَّةَ على أربعةَ عشرَ وجُها ، عدةٌ بثلاثةٍ قُرُوهِ ، وعدَّةٌ بقَرْئَيْنِ ، وعدَّةٌ بثلاثةِ إلى المهرِ وعشرةِ أيّامٍ ، وعدَّةٌ بثلاثةِ إلى المهرِ وعشرةِ أيّامٍ ، وعدَّةٌ بشهرَيْنِ وخمسةِ أيّامٍ ، وعدّةٌ بثلاثِ حِينضٍ وأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ ، وعدّةٌ بوضع وعدَّةٌ بشهرَيْنِ وخمسةِ أيّامٍ ، وعدّةٌ إلى ستينَ سنةٌ وثلاثةِ أشهرٍ ، وعدّةٌ إلى شهرينِ الحملِ ، أو إلى ستّةِ أشهرٍ ، وعدّةٌ إلى ستينَ سنةٌ وثلاثةِ أشهرٍ ، وعدّةٌ إلى شهرينِ وتسعةٍ وعشرينَ يومًا وثلاث حِينضٍ بعدَها ، وعدّةٌ بجميعِ العمرِ ، وعدّةٌ بثلاثِ حِينضٍ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة حِينضٍ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقَرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقَرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقَرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرْنَيْنِ إلّا يومًا وشهرَيْنِ وخمسة أيّامٍ بعدَه ، وعدّة بقرنَيْنِ إلى الله يومًا وشهرَيْنِ وعيضٍ في الحياةِ والوفاةِ ،

أمَّا العدَّةُ الأولى: فعدَّةُ الحرَّةِ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحيضِ.

وأمَّا الثانيةُ: فعدَّةُ الأَمَةِ المُطَلَّقةِ إذا كانَتْ مِن ذواتِ الحيْضِ.

وأمَّا الثالثةُ: فعدَّةُ الحرَّةِ المُطلَّقةِ الَّتي لا تحيضٌ ؛ صغيرةٌ كانَتْ أو كبيرةً.

<sup>(</sup>١). ينظر: «الصبحاح في اللعة» للجَوْمَري [٢/٢ - ٥/ مادة: عدد] ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٨٦].

ح§ غاية البيان €

وأمَّا الرابعةُ: فعدَّةُ الأَمَةِ المُطَلَّقةِ الَّتِي لا تحيضُ؛ صغيرةً كانَتُ أو كبيرةً.

وأمَّا الخامسةُ: فعدَّةُ المرَّأةِ المتوفَّىٰ عنها زوْجُها.

وأمَّا السادسةُ: فعدَّةُ الأَمَةِ المتوفَّىٰ عنها زوْجُها.

وأمَّا السابعة: فتُتَصوَّرُ في أربعةِ مواضعَ:

فيمَنْ طَلَقَ زَوْجَتَه الحرَّةَ طلاقًا بائنًا وهوَ مَريضٌ، ثمَّ ماتَ في عدَّتِها؛ تَرِثُ منهُ. أَوْ كَانَ لَهُ امرأتانِ، أو ثلاثٌ، أو أربعٌ، فقالَ: إحداكنَّ طالِقٌ، فماتَ قبلَ البيانِ؛ يحبُّ علىٰ كلِّ واحدةٍ منهنَّ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، تستَكْمِلُ فيها ثلاثَ حِبَضِ.

أَوْ أُمُّ ولِدِ لرجُلِ إِ٢/٥٣٦٥/١) هِيَ منكوحةٌ لآخَرَ، فماتَ المولَى والزَّوجُ ، وبينَ موتِهما: شهرانِ وخمسةُ أيّامٍ ، ولا يُعْلَمُ أَيُّهما ماتَ أَوَّلًا ، فعدَّتُها أربعةُ أشهُرِ وعشرٌ ، تستَكْمِلُ فيها ثلاثَ حِيَضٍ ، وإنْ لَمْ يُعْلَمُ أنَّ بينَ موتِهِما (١) كَمْ كانَ ، ولا مَن ماتَ أُولًا ، فعدَّتُها أربعةُ أشهُرِ وعشرٌ ، تستَكْمِلُ فيها ثلاثَ حِيَضٍ عندَ أبي يوسُف

وعندَ أبي حنيفةً؛ عدَّتُها أربعةُ أشهرِ وعشرٌ لا حيْضَ فيها(٢).

وكذلكَ إِنْ عُلِمَ أَنَّ بِينَ مُوتِهِما أَقلَّ مِن شهرينِ وخمسةِ أَيَّامٍ؛ فعدَّتُها أَربِعةُ أشهرِ وعشرٌ، لا حيْضَ فيها بِلا خلافٍ،

 <sup>(</sup>١) وقع في «غ»، ودم» ودرا: «مرتها»، وما وقع في الأصل هو الموافق لِما في «خزانة الفقه» لأبي
النيث السمرقندي [ق٣٣/ب/ مخطوط جامعة الملك سعود ــ الرياض/ (رقم الحفظ، ١٨٩١)].
وسيُصرَّح المؤلف بالنقل هنه قريبًا،

 <sup>(7)</sup> ينطر، فتحقة المقهادة (٢٤٦/٢)، فبدائع الصنائعة (٣١٣/٣)، فالهداية، (٤/٣٢٣)، فالعداية،
 (7) ينطر، فتحقة المقهادة (٢٤٦/٢)، فبدائع المديرة (٣٢٣/٤)، فالجرمرة البيرة (٢٠٠/٢)، فعنا القديرة (٣٢٣/٤).

🚓 غاية البيان 🏖

وإنْ ماتَ المؤلئ أوَّلًا وهيَ تُحتَ زوْجٍ ، ۚ أو في عدَّةٍ منهُ مِن طلاقِ رجْعِيٍّ ، ثمَّ ماتَ الزَّوجُ ؛ تعتدُّ بأربعةِ أشهُرٍ وعشرٍ ، وإنْ كانَتِ العدَّةُ مِن طلاقٍ باثنٍ ؛ لا يلزمُها عدَّةُ الوفاةِ .

وأمَّا الثَّامنةُ: فعدَّةُ الطَّلاقِ والوفاةِ والعَثَاقِ: بوضْعِ الحَمْلِ؛ إذا كانَتْ حاملًا، فإنْ بَقِيَ الحَمْلُ إلى سنتَيْنِ مِن يومِ طلَّقَها؛ ثبَتَ نسَبُه، وتنقصي العدَّهُ بوضْعِ الحَمْلِ، وإنْ جاءَتْ بِه لأكثرَ مِن سنتيْنِ بيَوْمٍ؛ لا ينبتُ نسَبُه، ويُحُكَمُ بانقِضاءِ عدَّتِها منذُ ستَّةِ أشهُرٍ، وتَسْتِردُ نفقتَها؛ إنْ كانَتْ تَبَضَتْها في قولِ أبي حنيفة ومحمَّدٍ.

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: تنقَضِي عدَّتُها بوضْعِ الحَمْلِ؛ وإنَّ لَمْ يثبتْ نَسَبُه (١).

وأمَّا النّاسعةُ: فهيَ أَنْ ينقطِعَ حَيْضُها بعدَ الطَّلاقِ؛ تصبرُ إلى أَنْ يصيرَ سِنَّها ستّينَ سنةً ، ثمَّ تعتدُّ بثلاثةٍ أشهُرٍ ، ثمَّ تتزوَّجُ ، وكذلكَ لوِ اعتدَّتْ بقَرْقَيْنِ ، ثمَّ انقطعَ الحيضُ ؛ فتصبرُ إلى أَنْ يصيرَ سِنَّها ستّينَ سنةً ، ثمَّ تعتدُّ بثلاثةٍ أشهُرٍ ، وإنْ كانَ عادةً أمّهاتِها وأحواتِها انقِطع الحيصِ قبلَ ستينَ سنةً ؛ يُؤْخَذُ بعادتهنَّ ، وإنْ كانَتْ عادتهنَّ ، اللهُ عادتهنَّ ، وإنْ كانَتْ عادتهنَّ القطاع الدَّمِ بعدَ ستينَ ؛ لا يُؤْخَذُ بذلكَ ، ويُؤْخَذُ بستينَ .

وأمَّا العاشرةُ: فهيَ صغيرةٌ طلَّقها زوْجُها، فمضَتْ ثلاثةُ أشهُرِ إلا يومًا، ثمَّ [٢-٢٠١٥/٣] حاضَتْ، فَمَا لَمْ تَحِضْ ثلاثَ حِيَضٍ؛ لا تنقَضي عدَّتُها، أوْ كانَتْ آيِسَةٌ، فاعتدَّتْ بثلاثةِ أشهُرٍ إلَّا يومًا ثمَّ حاضَتْ، فَمَا لَمْ تَحِضُ ثلاثَ حِيَضٍ؛ لا تنقَضى عدَّتُها.

وأمَّا الحادي عشرَ: امْرأةُ المفقودِ [١٩٨١/١] ما لَمْ يَمُتْ أقرانُ زوْجِها؛ لا يرتفِعُ

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «بدائع الصنائع» [۲۱۲/۳]، «شرح قاصيخان على الجامع الصغير» [ب/١٤٤]، ١٥لمحيط البرهاني، [٢١٢/٣]، «تبيين الحقائق» [٢٨/٣]، «الباية شرح الهداية» [٥٩٣/٥]، «البحر الرائق» [٤/٥٩٥]،
 الرائق، [٤/٥٥٤].

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجُعِبًّا، أَوْ وَقَعَتِ الفُوْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ – وَهِيَ خُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيضُ – فَعِدَّتُهَا ثَلَائَةُ أَقْرَاءِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالنَّالَةُ لَائَةُ أَقْرَاءِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالنَّالَةُ لَائَةً لَائَةً لَائَةً قُرُورً ﴾ [البنر:: ٢٢٨] وَالْفُرْقَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

النكاحُ ، قالَ بعضُهمْ: إلى منةِ سَنَةٍ ، وقالَ بعضُهم: إلى منةٍ وعشرينَ سنةً .

وأمَّا الثانيةَ هشَرَ: فرجُلٌ طلَّقَ امرأته طلاقًا رجْعِيًّا، فاعتدَّتْ بثلاثِ حِيَضٍ إلّا يومًا، فماتَ الزَّوجُ؛ يلزمُها أربعةُ أشهُرِ وعشرٌ.

وأمَّا الثالثةَ عشَرَ: فرجُلٌ طلَّقَ المرأتَه الأَمَةَ رجْعِيَّةً ، فاعتدَّتْ بقرُنَيْنِ إلَّا يومًا ، فماتَ زوْجُها ؛ يلزمُها شهرانِ وخمسةُ أيّامٍ .

وأمَّا الرّابِعةَ عَشَرَ: فرجُلّ أعتَقَ أُمَّ ولدِه، أو ماتَ عنْها، أوْ وَطِئَ امرأةً في نكاحٍ فاسدٍ، أو شبهةٍ عقْدٍ؛ ففُرُقَ بينَهُما، أو ماتَ عنْها؛ تعتدُّ عنهُ بثلاثةِ أقْراء، فإنْ آيَسَتْ أُمُّ ولدٍ، أو المؤطوءةُ في نكاحٍ فاسدٍ أو شبهةٍ عقْدٍ مِن صغيرٍ أوْ كبيرٍ؛ فعدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهرٍ في الوفاةِ والحياةِ جميعًا، كذا ذَكَرَ الفقيهُ أبو اللَّيْثِ في «حَرَانة الفقه»(١).

قولُه: (وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، أَوْ وَفَعَتِ الفُرْقَةُ بَئِنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ \_ وهذا لفَظُ القُدُورِيُّ بِغَيْرِ طَلَاقٍ \_ وهذا لفَظُ القُدُورِيُّ فِي المختصره (٢).

لَمْ يُذْكَرُ قُولُه: (أَوْ رَجْمِيًّا) في هذا الموضعِ في أكثرِ النُّسَخِ (٣) ؛ لأنَّ الطَّلاقَ

<sup>(</sup>١) ينطر: اخرابة العقه الأبي الليِّث السمرقدرِيّ [ق٣٦/ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُلُوري، [ص/١٦٩].

 <sup>(</sup>٣) لَمْ بر ذلك إلا في نسخة ابن الفصيح وحده بن «الهداية» [١/ق٣٩٥/أ/ محطوط مكتبة وليّ الدين أهدي \_ تركيا] ، وقال القوامُ الكاكيُ ، ﴿ لَمْ يُدْكُر في بعص السّخ : ﴿ أَوْ رَجْعِيًّا ﴾ ولا بُدّ بن وكُره ٩ ينظر : «معراح الدراية» للكاكيّ [١/ق٤٨٥/ -/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ : ٦١٩)] ،

نَهِيَ فِي مَعْنَىٰ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِئَةِ عَلَىٰ النُّكَاحِ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا وَالأَقْرَاءُ الحِيَضُ عِنْدَنَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَطْهَارُ وَاللَّفْظُ حَقِيقَةً فِيهِمَا إِذْ هُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ كَذَا قَالَةُ

الرجْعِيُّ مرَّ حُكْمُه ومقدارُ عدَّتِه في بابِ الرجُعةُ.

وأرادَ بالفرَّقةِ بغيرِ طلاقٍ: الفرقةَ بخيارِ البُّلوغِ، والعَتَاقةِ، وعدمِ الكفاءةِ، ومِلْكِ أحدِ الزَّوجيْنِ صاحبَه، والفرقةَ في النّكاحِ الفاسدِ، والرَّدَّةِ.

والأصلُ في ذلِكَ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصَنَ إِلَّا فُسِيهِ مِّنَّلَاثَةَ قُرُور ، ﴿ [الغرد: ٢٢٨]

والفرقة بغيرِ طلاقٍ: حكْمُها حُكُمُ الطَّلاقِ في العدَّةِ ؛ لأنَّها فرقة طارئة على النُكاحِ، فصارتْ كالطَّلاقِ، ولأنَّ العدَّة مؤضوعة لمعنى تعرُّف براءةِ الرَّحمِ ؛ حتَّى النُكاحِ، فصارتْ كالطَّلاقِ، ولأنَّ العدَّة مؤضوعة لمعنى تعرُّف براءةِ الرَّحمِ ؛ حتَّى لا يشتبه النَّسَبُ، وهذا [٢٠٢٦/١م] المعنى يشملُ الجَميعَ، لكِن هذا فيما إذا كانَتِ المرَّاةُ مدْخولةً، أمَّا إذا لَمْ تكُنْ مدْخولةً: فَلا عدَّة عليْها ؛ سواءٌ كانَتِ الفرْقة بطلاقِ أوْ غيرِ طلاقٍ، وذاكَ لِقولِه تَعالَىٰ ﴿ ثُمَّ طَلَقْتُ مُوهُنَ مِن قَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَبِلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ فَا مِنْ عِدَةٍ تَقْدَدُونَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

والخلْوةُ جُمِلَتْ كالدّخولِ؛ فاسدةٌ كانَتْ أو صحيحةٌ في حقَّ العدَّةِ احتِياطًا؛ استِحْسانًا لتوهُّمِ الشّغلِ، وقدْ مرَّ بيانُه في بابِ المهْرِ.

قُولُه: (وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا)، أي: التَّعرُّفُ عَن براءةِ الرَّحمِ يتحققُ في الفرقةِ بغيرِ طلاقٍ.

> قُولُه: (وَالأَقْرَاءُ الحِيَضُ عِنْدَنَا) ، هذا لفظ القُدُورِيُّ (١٠). (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَطْهَارُ (٢)).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّا [ص/١٦٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لأم؛ للشَّافِعِيُّ [٦/ ٥٣٠].

إِبْنُ السَّكِّيثُ وَلَا يَنْتَظِمهُمَا جُمْلَة لِلاشْيَرَاكِ وَالْحَمْلُ عَلَىٰ الْحَيْضِ أَوْلَىٰ إِمَّا عَمَلاً بِلَفْظِ الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَىٰ الْأَطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقِعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَبْقَ جَمْعَاءَ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّفٌ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ الْمَفْصُودُ أَوْ ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "وَعِدَّةُ الْأُمَّةِ حَيْضَتَانِ"

ويُتصوَّرُ الخلافُ: فيما إذا طلَّقَها في الطهرِ ، فعندَه: تنقَضي العدَّةُ لمَّا ترَئُ<sup>(١)</sup> قطرةً مِن الدم مِن الحيضةِ الثالثةِ ، وعندَنا: لا تنقَضي ما لَمْ تَطْهُر منْها .

وقد رُوِيَ عن عُمَرَ ، وعلِيُّ ، وعبدِ اللهِ ، وأبي موسئ: أنَّ الأقراءَ الحِيض<sup>(٢)</sup> ، ورُوِيَ عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وابنِ عُمَرَ ، وعائشةَ : أنَّ الأقراءَ الأطْهارُ<sup>(٣)</sup> . كذا ذكرَ أبو بكر الرَّازِيُّ في شرحِه لـ«مختصر الطَّخاوِيِّ» .

اعلَمْ: أنَّ القَرْءَ مشتركٌ في لغةِ العربِ، جاءَ بمعنى الحيضِ والطهرِ جميعًا. كذا قالَ ابنُ السَّكِّيتِ وغيرُه مِن أهلِ اللَّغةِ في كتابِ «الأضداد»(٥)، وشُهْرتُه بحيثُ لا يُنْكِرُ أحدٌ إلا مَن لا يعرفُ اللغةَ، ولا يُعْتَبرُ بجَهْلِه، ثمَّ المُشْتركُ لا عمومَ لَه في موضع الإثباتِ.

والقَرْءُ: بفتحِ القافِ، كذا قالَ الجَوْهَرِيُّ (١) ، وجمْعُه: أقراءٌ وقُرُّوءٌ ، وكذا قالَ

<sup>(</sup>١) يعني: المرأة، كذا جاء في حاشية: قراء،

 <sup>(</sup>٣) ينظر في تخريجه آثارهم المصنف ابن أبي شببة [١١٩/٤] ، االأمالي في آثار الصحابة العبد الرزاق الصنعاني [٣١٧/٦] ، الشرح معاني العبد الرزاق الصنعاني [٣١٧/٦] ، الشرح معاني الآثارة للطحاوي [٣١٧/٦] ، المعرفة السنس والآثارة للبيهتي [١٨٣/١١] .

 <sup>(</sup>٣) ينظر في تخريجه آثارهم الموطأ مالك؟ [٩٦/٤] ت الأعظمي، المسند الشاهمي، [ص/٩٩٦]، السنن سعيد بن متصور، [٣٩٤/١]، المصنف ابن أبي شيبة، [٤٣/٤] اشرح معاني الآثار، (٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي، للجصاص [٥/٨٦].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: ﴿الأصداد/ ضمن ثلاثة كتب في الأضداد》 لابن السُكِّيت [ص/١٦٣]. وينظر أيضًا: ﴿الأضداد》
 لأبي بكر الأنباري [ص/٢٧].

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥الصحاح في اللغة ٤ للجَوْهَري [١/١٤/ مادة: قرأ].

اية البدال ع

القُتَبِيُّ ( ) . ورُوِيَ في «الكشاف» ( ) ضَمَّ القافِ أيضًا ، وإنَّما يُرَجَّحُ أحدُ الوجهيُّنِ بالدَّليلِ .

وَجُهُ قُولِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعُمَرَ ﷺ حَينَ طلَّقَ ابنُ عُمرَ امرأته [١٠٤١/١] وهي حائضٌ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَنْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ ذَلِكَهُ(٣).

بِيانُه: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَمرَه أَنْ يطلُّقُها في الطهرِ لا الحيضِ، فدلَّ علىٰ أَنَّ الأَقْراءَ هيَ الأطهارُ، يدلُّ عليْه قولُ الأَعْشَىٰ (٤):

وَفِي كُلِّ هَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزُورَ \* [٢١٦٦/٣] تَشُدُّ لِأَفْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا مُورَّئَةٍ مَالًا وَفِي الحَيِّ رِفْعَةً \* لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوهِ نِسَائِكَا

بيانُه: أنَّ المُرادَ مِن القُرُوءِ الأطهارُ؛ لأنَّهُ مدَحَ رجلًا بغَزُوةٍ؛ حيثُ أضاعَ قُرُوءَ نسائِه \_ أي أطهارهنَّ ـ باشتغالِه بالغزُوِ، ولَمْ يَغْشَهنَّ؛ وهذا لأنَّ النساءَ لا يُجامَعْنَ إلَّا في الأطُهارِ، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ القَرُّءَ يجِيءٌ في لغةِ العربِ بمعْنى الوقْتِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ففريب الحديث؛ لابن قتيبة [١/٥٠١، ٢٠٦].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ٥١لكشاف، للزمخشري [١/٩٨/١].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه، وهو عند الشيخين،

 <sup>(</sup>٤) في جملة قصيدة يمدح بها هَوْذُة بن عَنيّ بن ثُمامة الحَتَفيّ، ينظر: ٩ديوان الأعشى، [ص/٩١].
 ومرادُ المؤلِّف مِن الشاهد: الاستدلال به على أن القُرُوء هي الأطهار.

<sup>(</sup>٥) ينظر: اغريب الحنيث الابن قنية [١/٥٠٠].

 <sup>(1)</sup> ينظر الصحاح في اللغة للجَوْمَري [١/٦٤/ مادة: قرأ].

🚓 غاية البيار 🤧

وصاحبٌ (الكشاف)(١).

فعلىٰ هذا: يكونُ المُرادُ مِن المذْكورِ في البيْتِ: مُطْلَقَ الوقْتِ ، لا حَيْضًا ولا طهْرًا.

قَالَ مَالِكُ بِنُّ الحارثِ الهُّذَلِيُّ (٢):

كَرِهْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَالٍ ﴿ إِذَا هَبَّتُ لِقَارِيهَا الرِّيَالِ ﴿ إِذَا هَبَّتُ لِقَارِيهَا الرِّيَالِ أَنَّ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْ

العَقْرُ: قَصْرٌ أو مكانٌّ. كذا قيلَ في شرْح البيتِ (١٠).

وشُلَيْلٌ: مِن بَجِيلَةَ ، وهوَ جَدُّ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللهِ البَجَليّ ، وإنَّما كرِهَه ؛ لأنَّهُ تُوتِلَ فيه .

ولنا: مَا رُوِيَ فِي السَّنِ الْوَالجامع التُّرْمِذِي المَسْنَدُا إِلَىٰ عَدِيَّ بْنِ ثَابِتٍ (٥)، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدًّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «المُسْنَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥ الكشاف، للزمخشري [١ /٢٩٨].

 <sup>(</sup>٢) ذكره المرزباني في قمعجم الشعراء، وقال: قمخصرم، يعني: أدرك الجاهلية والإسلام.
 ينظر: قمعجم الشعراء، للمرزباني [ص/٣٦٢]، وقالإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر [٢١٣/٦].

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت: سبه أبو بكر الأنباري في «الأصداد» [ص/٢٨] ، إلى مالك بن خالد الهُدَلِيّ. وهو في «ديوان الهذليين» [٨٣/٣] ، وغيره منسوب إلى مالك بن الحارث الهُدَلِيّ.

<sup>(</sup>٤) وقبل: بل العَقْرُ: مؤضِع بعَبُنِه - ينظر: السان العرب؛ لابن منظور [٥/٥٦٥/ مادة: عقر].

<sup>(</sup>a) عَذِيٌ بن ثابت الأنصارِيّ الكوفيّ ابن بنت عبد الله بن يزيد العطييّ الأنصارِيّ، سمع المراة بن عازب، وحبد الله بن إبد، وسليمان بن صُرَد، وسعبد بن جبير، وعبد الله بن يزيد، وسليمان بن صُرَد، وسعبد بن جبير، روئ عنه: يحيئ بنُ سعيد الأنصارِيّ، والأعمش، ومِسْمرُ، وشعبة، كذا في كتاب: «الهداية والإرشاد». كذا جاء في حاشية: فغ، وقم، وقف، وينظر، «رجال صَجِيع البُخَارِيّ/ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر الكلاباذي [٣/٩٨٥ ـ ٥٩٥].

🚓 غابة البيال

نَحِيضُ فِيهَا»<sup>(١)</sup>.

بِيانُهُ: أنَّ المرَّأَةَ تتركُ الصَّلاةَ أيَّامَ الحيضِ لا الطُّهرِ ، فلَمَّا كانَ الاختِلافُ في اللَّغةِ في اللَّغةِ في معْنى القَرْءِ ؛ رجَعْنا إلى لغةِ النَّبِيِّ ﷺ .

ورُوِيَ في «السنن» مسندًا إلى عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الأُمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»(١)، ورُوِيَ ﴿ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ﴾ .

بيانُه: أنَّ المُعتبرَ في العدَّةِ لوْ كانَ الطهر؛ لقال على وعدتها طُهْران، فدلَّ على أنَّ المُرادَ مِن المذْكورِ في الآيةِ هو الحيضُ لا الطّهرُ، ولأنَّ الله تعالى قالَ في عدَّةِ الآيِسةِ: ﴿ وَالَّتِي يَهِسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ الآية، وجَعَلَ عِدَّتهنَّ بالأشهرِ، فجعلَ الشَّهرَ خَلَفًا عنِ الحيضِ، فلوْ كانَ المعتبرُ في العدَّةِ هوَ الطَّهرَ لقالَ تَعالى [٢/٢٦٥/م]: الشَّهرَ خَلفًا عنِ الحيضِ، فلوْ كانَ المعتبرُ في العدَّةِ هوَ الطَّهرَ لقالَ تَعالى [٢/٢١٥/م]: يَئِشْنَ مِن الطهرِ، ولَمْ يقُل: ﴿ يَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾، ولأنَّ الثَّلاثةُ: اسمُ خاصَّ لِعددٍ معلوم، فلا ينطلقُ اسمُ النَّلاثةِ على ما دونها، كما يُقالُ: رأيتُ ثلاثةَ رجالٍ، فعلَى ما قالَ، فلا يجوزُ أنْ يُرادَ رجُلانِ، وليسَ هَذا كقولِه تَعالى: ﴿ ٱللَّيَّةُ أَشْهُرُ وَالْمَرَادُ وَبِعضُ الثَّالِثِ ؛ لأنَّه لَمْ يحُصرُها بعددٍ، وقَ النَّلاثةُ .

فعلَىٰ ما قالَ الشَّافِعِيُّ: يلزمُ إبْطالُ العددِ المَنصوصِ؛ فلا يَجوزُ؛ لأنَّ الطهرَ

<sup>(</sup>۱) مفيئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) مضى تخريجه بلعظ: «طلاق الأمّةِ تطليقتان، وَعِدْنُهَا حَيْضَتَانِه. أَنَّ قوله وَوَقُرْوُهَا حَيْضَتَانِه: فهو رواية لأبي داود في كتاب الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد [رقم/٢١٨٩]، وابر ماجه في كتاب الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها [رقم/٢٠٨]، والدارمي في «سننه» [رقم/٢٢٩٤]، والدارمي في «سننه» [رقم/٢٢٩٤]، والدارقطي في «سننه» [رقم/٢٩٤]، من حديث من حديث غائِشَة ﷺ به.

قال أبو داود: «هو حديث مجهول»، وقال ابنُ حجر: «صححه الحاكم، وحالموه، فاتفقوا على ضُغّفه، ينظر: «البدر المتير» لابن الملق [٨/٠٠]، و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/٠٤٠].

🚓 غاية البيان 🤧

الَّذي وقعَ فيهِ الطَّلاقُ محْسوبٌ عندَ الشَّافِعِيُّ ، فتكونُ العدَّةُ طُهْرينِ وبعضَ النَّالثِ. ولا يقالُ: ثلاثةُ أطهارِ موْجودة ، فلا يلزمُ بطلانُ العددِ.

لآنًا نقولُ: المُرادُ مِن الطَّهرِ هوَ الكاملُ منهُ، وهوَ ما بينَ الدَّمَيْنِ؛ بدلالةِ الإجْماعِ؛ لأنَّهُ لو لَمْ يكنُ كذلكَ؛ لحصَلَتْ ثلاثةُ أطهارٍ في ثلاثةِ أيّامٍ، بلُ في ثلاثِ ساعاتٍ، وذاكَ لا يُعتبرُ بالإجْماع.

ولأنَّه رُوِيَ في قشرح الآثارة مُسْندًا [٤٤٩٠/١] إلىٰ عُمَرَ، وعَلِيٌّ، ومعاذِ بنِ جبل، وأبي الدَّرداء، وزيدِ بن ثابت ﷺ: فيما إذا طلَّقَ الرجُّلُ امْراْتَه: «أنَّهُم كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ ؛ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ عَالًا).

فَعُلِمَ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا الأَقْرَاءَ الحِيضَ، يدلُّ على هذا قولُ الراجِزِ<sup>(۱)</sup> أيضًا: يَا رُبَّ ذِي ضِعْنِ وَضَعَبُّ فَارِضِ ﴿ لَهُ قُسرُوءٌ (٦) كَقُسرُوءِ الحَسائِضِ والضَّبُّ هنا: بمعْنى الحِقْدِ،

بيانُه: أنَّه أضافَ القُرُوءَ إلى الحائضِ، ولا طهرَ للحائضِ، يريدُ: أنَّ عداوته تَهِيجُ فتجْتمعُ كحيْضِ الحائضِ في أوقاتٍ معْلومةٍ.

ولأنَّ المقْصودَ تعرُّفُ براءةِ الرحمِ، وذلكَ يحصلُ بالدَّمِ لا بالطُّهرِ .

والجوابُ عمَّا تمنَّكَ بحديثِ ابنِ عُمرَ فنقولُ: رَوَىٰ البُخَارِيُّ الحديثَ في الصحيحه اللهِ منهُ فقالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: فشرح معاني الآثارة الطحاري [٦٢/٣].

 <sup>(</sup>٢) هو سلامة بن عبادة الجندي، كما نسه إليه في السان العرب، لابن منظور [٣٣١/٧] مادة: مرض]، وقتاح العروس، للزّبيدي [٤/١٩] مادة: مرض].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: الترماء والعثبت من: القاء واغاء والماء واوا.

فَيَلْتَحِقُ؛ بَيَانًا بِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبْرِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ [العلان: ٤] الآية .

نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ [٢/٣٣٥٧/٢] أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَاثِضٌ ، عَلَىٰ عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ وَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُعْسِكُهَا حَتَى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَجِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَقَ لَهَا
النِّسَاءُ » (١).

بيانُه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمْ يعتبرُ ذلكَ الطُّهرَ الَّذي بعدَ المُراجعةِ ، بلِ اعتبرَ الطَّهرَ النَّانيَ الَّذي بعدَ الحيضةِ الفاصِلةِ بينَ الطُّهْرَيْنِ ؛ فَعُلِمَ أنَّ المُرادَ مِن القُرُوءِ هيَ الحِيضُ لا الأطْهارُ .

قُولُه: (فَيُلْحَقُ؛ بَيَانَا بِهِ)، أي: يُلْحَق قُولُه ﷺ: ﴿طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا خَيْضَتَانِ، (\*) بالكتابِ مُبَيِّنًا، أَوْ مِن حيثُ البيانُ.

بيانُه: أنَّ خبرَ الواحدِ وإنَّ كانَ لا يصلحُ الزِّيادةُ بِه على كتابِ اللهِ تعالى ؛ يصلحُ بيانًا لِمَا في الكتابِ مِن الإجمالِ أوِ الاشتراكِ، فكان قوله على: «وَعِدَّتُهَا حَيِّضَتَانِ»: بيانًا للمُشْتركِ في قولِه تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُورَهِ ﴾ فكانتِ الجِيضُ هي المُرادة .

قُولُه: (وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيُّ فِي «مختصره»(٣)،

والأصلُ فيهِ قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَالَّذِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن لِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٦٩].

ولي عاية البيان الم

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَٱلِّتِنِي لَرْ يَجِضْنَ ﴾ [العلان: ؛]، والمعْنى: واللّاثي لَمْ يحِضْنَ فعِدَّتُهنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ، لكنْ حُذِفَ لدلالةِ المذْكورِ.

﴿ إِنِ أَرْبَيْتُمْ ﴾ ، أَيْ: شَكَكُتُم في دمِ البالغاتِ مَبْلَغَ الياسِ ، أَهُوَ دمُ الحيضِ أَمْ دمُ الاستِحاضةِ ؟ وإذا كانَتْ عدَّةُ المرتابِ بِها هذِه ؛ فغيْرُها أَوْلَيْ.

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ عن مُجَاهِدٍ قالَ: «إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَيْحِضْنَ ، أَوْ لَا يَحِضْنَ ﴾ (١).

قالَ الوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواهُ»: ﴿إِذَا وَجَبَتِ العَدَّةُ بِالشَّهُورِ عَنِ الطَّلَاقِ وَالوَفَاقِ، فإنِ اتَّفَقَ ذَلَكَ في خَلَالِ الشَّهْرِ فَعَنَدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَإِحْدَىٰ الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبِرُ [٣/٨٣٦/٨] في ذلك عددُ الأيَّامِ ، تِسعونَ يومًا (٢) في الطَّلَاقِ ، ومئةً وثلاثونَ يومًا في الوفاقِ ؛ لأنَّا نَعْتِبُرُ الشَّهْرَ الأَوَّلَ بِالأَيَّامِ ، فكذا ما بعدَه ؛ لأنَّهُ بناءٌ عليهِ .

وعندَ محمَّدٍ \_ وهوَ قولُ أبي يوسُف الآخرُ · كذا في «التحفة»(٢) \_ : يحتسبُ الشهرُ الأوَّلُ بالأَيَّامِ ، ويُكَمَّلُ مِن الشَّهرِ الأخيرِ ، وباقي الشَّهورِ بالأهلَّة ، لأنَّ الأصلَ هوَ الأهلَّة ، ولا خلافَ في الإيقاعِ في أوَّلِ الشَّهرِ ؛ حيثُ تعتبرُ الشَّهورُ بالأهلَّةِ ؛ ناقصةً كانَتْ أو كاملةً »(١)،

وكذا لا خِلافَ في حقٌّ تفريقِ الطَّلاقِ؛ حيثُ يعْتبرُ بالأيَّام، وذلكَ ثلاثونَ

 <sup>(</sup>١) علَّقه البحاري في الصحيحه [٦/٥٥/٦] طبعة طوق السجاة]، ووصنه آدمُ ابن أبي إياس في التفسير
 ورفاه وغيره/ المطبوع باسم تفسير مجاهد [ص/٦٦٣]، عن مُجَاهِد ﷺ به.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع من الفتاؤي الوَلُوالِحيَّة الإسبعين يومًا العارة على الصواب: المتسعين يومًا الله في النسخة النِعطيَّة من الفتاؤي الوَلُوالِحيَّة الله ١١٨٥ /ب/ محطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا درقم الحفظ: ١٨٦)].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحقة الققهاء العلاء الدين السمرقندي [٢/٢].

<sup>(1)</sup> ينظر: ﴿ الفِتَاوَىٰ الوَلْوَالِجِيَّةِ ﴾ [٨٣/٢].

يومًا، وإنَّمَا الخِلافُ في حقِّ نقِضَاءِ العدَّةِ. كذا قالَ [١٩١/١] شمسُ الأَثمَّةِ السَّرَخْسِيِّ (١).

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ في حدُّ الإياسِ اختِلافًا ذكَره في «الفتاوى الصغرى» وقالَ: «حَدُّ الإياسِ غيرُ مقدَّرٍ بشيءٍ، وفي روايةٍ: مقدَّرٌ، فإنْ رأَتْ بعدَ ذلكَ دمًا هلْ يكونُ حيضًا؟

فعلَىٰ الرِّوايةِ الَّتِي لَمْ يُقدَّرِ الإياسُ بشيءٍ يكونُ حيضًا ، وقالَ بعضُهُم: يكونُ حيضًا علىٰ الرواياتِ أَجمعَ ؛ لأنَّ الحكم بالإياسِ كانَ بِالاجتِهادِ ، فإنْ رأتِ الدمّ علىٰ الرواياتِ أَجمعَ ؛ لأنَّ الحكم بالإياسِ كانَ بِالاجتِهادِ ، فبطَلَ الحكمُ على النصَّ يقتضِي كونَه حيضًا ه وُجِدَ النَّصُّ ؛ بخِلافِ الاجتِهادِ ، فبطَلَ الحكمُ بالإياسِ الَّذي ثبَتَ بالاجتِهادِ ؛ لكنُ هذا إذا رأتْ دمًا أسودَ أو أحمرَ ، أمَّا إذا رأتُ أصفرَ أو أخضرَ ؛ لا يكونُ حيضًا ؛ لأنَّ كونَه حيضًا بالاجتِهادِ ، فلا يبْطلُ بِه حكمُ الإياسِ الثَّابِ بالاجتِهدِ ،

ثمَّ على روايةِ التَّقديرِ: اخْتلفتِ الرُّواياتُ، قالَ محمَّدٌ: في الرَّومِيَّابِ خمسٌ وخمسونَ سنةُ، وفي المُوَلَّداتِ: ستَّونَ سنةً؛ لأنَّ الرومِيَّاتِ أسرعُ تكشُّرًا، وعنْ أبي حنيفةَ: مِن خمسٍ وخمسينَ إلى ستّينَ.

وقالَ محمدُ بنُ مقاتلِ: خمسونَ سنةً (٢)، وهكذا رُوِيَ عن عَائِشَةَ ﷺ وهكذا قالَ محمدُ بنُ مقاتلِ: خمسونَ، والحُتارَ وهكذا قالَ الزعْفَرَانِيُّ: خمسونَ، والحُتارَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المبسوط» للسرخيني [١٢/٦].

<sup>(</sup>٢) وما تراه بعده لا يكون حيضاً، وهو قول أبي عبد الله الرعفران، والثوري، وابن المبارك، واختاره أبو اللبث، ونصر بن يحيئ، وبه قال أحمد هذا إذا لم يحكم بإياسه، فإن حكم به ثم رأت الدم لا يكون حيضاً، قال في لا لمحيط»: وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الدم بعد دلك فاسداً، وما نقل كان معجرة قلا يجود إلا على وجه الإعجار، ينظر، اللناية شرح الهداية الإعجار، ينظر، اللناية شرح الهداية (١٩٨٨).

وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ؛ بِآخِرِ الآيَةِ.

وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْلَكُ ٱلدَّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

في الفتاوي الصغري»(١)، والوَلُوَالِّجِيُّ (١)، والوَلُوالِّجِيُّ (١)، والخلاصة الفتاوي»: خمسًا وخمسينً سنةً.

قولُه: (وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسَّنِّ وَلَمْ تَحِضْ ؛ بِآخِرِ الآيَةِ) ، يعْني: أنَّ المرْأَةُ إذا [١٠٣٦٨/١] لَمْ يوجدْ منْها علامةُ البلوغِ مِنَ الحيضِ والحَبَلِ ، فحُكِمَ عليْها بالبلوغِ بالسَّنِّ \_ بخمسَ عشرةَ سَنَةٌ ، على قولِ أبي يوسُف ومحمد ، وبسبع عشرةَ على قولِ أبي يوسُف ومحمد ، وبسبع عشرةَ على قولِ أبي حنيفة \_ فطلقها زوْجُها ؛ تكونُ عدتُها ثلاثةَ أشهرٍ ؛ لأنَّها داخلةُ تحتَ قولِه تعالى: ﴿ وَالنَّتِي لَرِ يَجِضْنَ ﴾ لأنَّها لَمْ تحِضْ بعدُ.

قالَ في «تتمة الفتاوئ»: اختلفَ مَشايخُنا في وجوبِ العدَّةِ على الصَّغيرةِ، وأكثرُهم لا يُطْلِقونَ لفُظَ وجوب العدَّة؛ لأنَّها غيرُ مخاطَبةٍ، لكِن ينبَغي أنْ يُقالَ: تَعْتَدُّ<sup>(ع)</sup>.

وقالَ في «المبسوط» السَّرَخْسِيُّ: «قالَ بعضُ عُلمائِنا: هيَ لا تُخاطَبُ بالاعتِدادِ، ولكنَّ الولِيَّ يُخاطَبُ بأنْ لا يُزَوَّجَها حتَّىٰ تنقضِيَ مدَّةُ العدَّةِ، معَ أنَّ العدَّةَ مجرَّدُ المدَّةِ، فثبوتُها في حقُها لا يؤدِّي إلىٰ تؤجيهِ خِطَابِ الشَّرع عليْها»(١٠).

قُولُه: (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ فَمِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا)، وهذا لفظ الفُّدُورِيُّ (٥)،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ٧٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ الفتارَئُ الوَلْوَالِجِيَّةِ ﴾ [٨٢/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعمة الفتارئ المسدر الشهيد [ق٥٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (المبسوط) للسرخيني [٦٠/٦].

<sup>(</sup>a) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [ص/١٦٩].

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا حَبْضَتَانِ؛ لقوله ﴿ الطَلَاقُ الْأُمَّةِ تَطْلِيفَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَبْضَتَانِ، لقوله ﴿ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

أي: إنْ كَانَتِ المُطَلَّقةُ حَاملًا؛ فَعَدَّتُهَا وَضَّعُ الحَمْلِ؛ لقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُوْلِنَتُ الْخَمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاف: ٤]، والحمْلُ الَّذي تنقَضي بِه العدَّةُ: هُوَ اللَّذِي المَعلَّةُ ، وإنْ لَمْ تَسْتَبِنْ خِلْقة آدمِيٍّ لَمْ تُنْقَضْ بِهِ العدَّة، كالنطْفةِ .

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً) فطلَقَها زوْجُها (فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)، أَيْ: إِنْ كَانَتِ المِرْأَةُ المُطَلَّقة أَمَةً ؛ فعدَّتُها حيضتانِ ، وكذلِكَ عدَّةُ المُدَبَّرةِ والمُكاتَبةِ ، وكذلِكَ عدَّةُ المُدَبَّرةِ والمُكاتَبةِ ، وكذلِكَ عدَّةُ المُشَسَّعاةِ على قولِ أَبي حنيفة هَنه ؛ إِنْ كَانَتْ ممَّنْ تحيضُ حيْضتانِ ؛ لِمَا رُوِيَ المُسْتَسْعاةِ على قولِ أَبي حنيفة هَنه ؛ إِنْ كَانَتْ ممَّنْ تحيضُ حيْضتانِ ؛ لِمَا رُويَ في قالَ اللهُ عَائِشَة هَنه عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنّه قالَ : قطلَلاقُ الأَمّةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » (١٠).

وقالَ عُمَرُ عَلَيْ اللَّهِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا (٢) ، ولأنَّ الرَّقَ مُنَصَفٌ ؟ بدليلِ قولِه تَعَالَى: ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الساء: ٢٥] ، لكنَّ الحيضة لَمَّا لَمْ تكنْ مُتجزِّنةً \_ لعدمِ احتِمالِ التَّنصيفِ ؛ لأنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تارةً وينقطعُ أخرى ، فيتعذَّر التَّنصيفُ \_ لَمْ تكنْ عدَّنُها حيضةً ونصفاً ، بلُ كانَتْ حيضتَيْنِ .

قولُه: (وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ ﷺ)، الضميرُ [٢/٥٣٦٩/١] في (إِلَيْهِ): راجعٌ إلىٰ مدلولِ قولِه: (لَا تَتَجَزَّأُ)، أيْ: إلىٰ عدم التجَزُّوْ، وقولُه [٢/٥٩١/١]: «لَجَعَلْتُهَا»، أي: عدَّة الأَمَة ؛ لأنَّ أوَّلَ قولِ عُمَرَ: «عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٦) أخرجه: عبد الرزاق في المصنفه [رقم/١٢٨٧٤]، وابن أبي شببة [رقم/١٨٧٥]، والشاهعي
 في المسنده/ ترتيب السندي، [رقم/١٨٨]، عن عُمَرَ بْن الحَطَّابِ ﷺ، به .

وَإِذْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ؛ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ؛ لأنه متجز فأمْكَنَ تَنْصِيفَهُ عَمَلًا بالرُّقِّ.

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجِيضُ؛ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ)، أي: إنْ كانَتِ الأَمَةُ لا تَحيضُ مِن صِغَرِ أَوْ كِبَرٍ؛ فعدَّتُها شهرٌ ونصفٌ، وكذا عدَّةُ المُدَبَّرةِ والمُكاتَبةِ والمُسْتَسْعاةِ ـ على قولِ أبي حنيفة ؛ إنْ كانَتْ ممَّا لا تَحيضُ ـ شهرٌ ونصفٌ، وذلكَ لأنَّ عدتها نصفُ عدَّةِ الحُرَّةِ ، والشهرُ قابِلٌ للتجزُّةِ ، فصارَتْ عدتُها شهرًا ونصفًا ؛ لأنَّ عدتها نصفُ عدَّةِ الحُرَّةِ ، والشهرُ قابِلٌ للتجزُّةِ ، فصارَتْ عدتُها شهرًا ونصفًا ؛ عملًا بمقتضى الرِّقُ ؛ لأنَّه مُنصفٌ لذواتِ الأعدادِ ، كالجَلَدَاتِ في الحدودِ .

وهذا أحدُ أفوالِ الشَّافِعِيِّ، وقالَ في قوْلٍ آخَرَ: ثلاثةُ أشهرٍ، وقالَ في قولٍ آخرَ: شهْرانِ<sup>(١)</sup>. كذا ذكرَ أقوالَ الشَّافِعِيُّ في الشرح الأقطع)(<sup>٣)</sup>.

قُولُه: (وَعِدَّةُ الحُرَّةِ فِي الوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ).

اعلَمْ: أنَّه ذَكَرَ حَكُمَ العدَّةِ في الطَّلاقِ والفرقةِ الواقعةِ بينَهُما بغيرِ طلاقٍ: بالحيضِ؛ إذا كانَتِ المرَّأةُ ممَّنُ تحيضُ، وبالأشهُرِ: إذا كانَتْ ممَّنُ لا تحيضُ، ويوضْعِ الحَمْلِ: إذا كانَتْ حاملًا؛ فشَرَعَ الآنَ في عدَّةِ الوفاةِ.

فإذا كانَتِ المرَّأَةُ حرَّةً، فماتَ عنْها زؤجُها؛ فعدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ؛ سواءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية في االمصنف؛ [١٤٦/٤].

 <sup>(</sup>١) والقول الأول: هو الأصح في المدهب ينظر: «التبيه» للشيراري [من/٢٠٠]، و«كفاية الأحيار
في حل غاية الاختصار» للحشيق [من/٤٢٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فاشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق، ٩].

عابة السال ع

كَانَتْ مَمَّنْ تَحِيضٌ، أَوْ مَمَّنْ لا تَحِيْضُ؛ مَسَلَمَّةٌ كَانَتْ أَوْ كَتَابِيةٌ، صغيرةٌ كَانَتْ أَوْ كبيرةً، مدخولًا بها أو غيرَ مدْخولٍ بِها.

والأصلُ فيهِ قولُه تَعالَىٰ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَهَا يَكَرَقَصْنَ بِأَنفُسِهِ نَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَثْمَرًا ﴾ [البغرة: ٢٣٤]، ذَكَرَ الأزْواجَ مُطلقًا، فدلً على أنَّ هذِه العدَّةَ لا نجبُ إلَّا بنكاحٍ صحيحٍ ؛ لأنَّ الزَّوجيَّةَ المُطْلَقةَ لا تحصلُ إلَّا بعدَ صحَّةِ النَّكاحِ.

قالَ بعضُ السَّلفِ: على المتوفَّى عنها زوْجُها عدَّتانِ ؛ الأطُولُ: وهوَ الحولُ ، وهوَ الحولُ ، وهوَ العَولُه وهوَ العَزيمةُ ، والأَفْصَرُ: وهوَ الرَّخصةُ ، وهوَ أَربعةُ أَشهُرٍ وعشرٌ ؛ استِدْلالًا بقوله تعالى: ﴿ وَالنَّذِينَ يُتَوَفَّرَنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَرْوَجِهِم مَتَكُمًّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [الغز: ٢٤٠].

[٢/٣٦٩/٣] وجوابُه: أنَّه منسوخٌ بقولِه تعالى: ﴿ يَكَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِـنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَثْمُرًا ﴾ ، ألا ترئ أنَّ الوصيَّةَ للزَّوجةِ \_ للنَّفقةِ والسُّكْنَى إلى الحولِ \_ كانَتْ في ابتِداءِ الإسلامِ ، فانتَسَخَ الوصيَّة للوارثِ بالحديثِ المشْهورِ .

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ المعْتبرَ في العدَّةِ: عشرةُ أيّامٍ وعشْرُ ليالي (١) مِن الشَّهرِ الخامسِ . ونفَلَ في «المبسوط»(٢) عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ آنَّةُ كانَ يقولُ: «عَشْرُ لَيّالٍ وَنفَلَ في «المبسوط»(٢) عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ آنَّةُ كانَ يقولُ: «عَشْرُ لَيّالٍ وَنِفْلًا في الطاهرِ قولِه تَعالَىٰ: ﴿وَعَشْرًا ﴾ ؛ لأنَّ المرادَ مِن العشرِ: اللَّيالي .

وجوابُه: أنَّ اللياليَ تنتَّظِمُ ما بإزائِها مِن الأيَّامِ.

 <sup>(</sup>۱) وقع في قف، وقف، وقف، وقف، وقف، وقرئ، البالي، بحدّف الباء، وهو الجادة، لكنَّ إثبات هذه الباء \_
في الاسم المنقوص \_ لغة صحيحة، حكاها جماعة من التحويين عن الموثّرق بعربيَّتهم، كما مضئ
التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الميسوط» للسرخينيّ [٢١/٦]٠

<sup>(</sup>٦) ذكره العيني وسكت عنه، ينظر: «السابة شرح الهدابة» [٥٩٩/٥].

وَعِدَّةُ الْأُمَةِ: شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ؛ لأنَّ الرِّقُّ مُنَصَّفٌ.

وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَعِدَّتُهَا أَنْ نَضَعَ حَمْلَهَا لإطلاق قوله تعالى: .....

قَالَ أَبُو بِكُمِ الرَّاذِيُّ: ﴿ وَقَدْ كَانَتْ عَدَّةُ الْمَنُوفَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَةً بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرَتَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيْنَةً لِلْأَزْوَجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ فحَكَمَ فيها (١) بثلاثةٍ أَشْبَاءً:

أحدُها: إيجابُ العدَّةِ سَنَّةً.

والآخَرُ: نفقتُها في الحولِ في مالِ الزَّوجِ.

والثالثُ: منْعُ الخروجِ ، فنُسِخَ منها ما عدا الأربعة الأشهُرَ والعشرَ ، ونُسِخَ وجوبُ نفقتِها في مالِ الزَّوجِ ؛ لِمَا جُعِلَ لَها مِن الرَّبعِ والثَّمنِ في مالِه ، ويقِيَ منْعُ الخروجِ في الأربعةِ الأشهُرِ والعشرِ » ذكرَه في «شرح الطَّحَاوِيّ» (٢).

قولُه: (وَعِدَّةُ الأَمَةِ: شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَبَّامٍ)، يعْني: إذا كانَتِ المنكوحةُ أَمَةً فماتَ عنها زوْجُها؛ فعدَّتُها شهرانِ وخمسةُ أيّامٍ، وكذلِكَ الحكْمُ في المُدَبَّرةِ فماتَ عنها زوْجُها؛ فعدَّتُها شهرانِ وخمسةُ أيّامٍ، وكذلِكَ الحكْمُ في المُدَبَّرةِ والمُكاتَبةِ وأُمَّ الولدِ والمُسْتَسْعاةِ على قولِ أَبي حنيفةَ ﷺ، وبه صرَّحَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ» (٣)، وذلكَ لأنَّ الرُّقَ مُنصَفَّ، والشهورُ قابلةٌ للتَّنصيفِ، فتتنصَفُ عدَّتُها الطَّحَاوِيُّ (١)، وذلكَ لأنَّ الولدِ؛ فعدَّتُها ثلاثُ حِيضٍ، أوْ ثلاثةُ أشهُرٍ، على ما سيَجِيءُ بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ.

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا)، هذا لفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصرها (١٠).

<sup>(</sup>١) وتع بالأصل: فقحكي ما فيها، والنشبت من: فعا، وفع، وقم، وقره.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [٢٣٩].

<sup>(</sup>٣) ينطر: قشرح مختصر الطحاوي؟ للأسبيخابيُّ [ق٢٥٦].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر التُلُورية [ص/١٦٩].

♣ غاية البيان ﴾

يغني: أنَّ المتوفَّىٰ عنْها زوْجُها إذا كانَتْ حاملًا ؛ فعدَّتُها بوضْعِ الحَمْلِ ؛ سواءً كانَتْ حرَّةً أو أَمَةً [٢/،٣٧٠/٣] أو أُمَّ ولدٍ ، وهوَ مذهبُ عُمَرَ ، وابنِ مَسْعُودٍ (١) ، وابنِ عُمَرَ ، وأبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ (١) . ذكرَهُ أبو بكرٍ الرَّازِيُّ في شرْحِه «مختصر الطَّحَاوِيُّ (٣).

والأصلُ فيهِ [٢/٢/١ء] قولُه تَعالَى: ﴿ وَأُولَتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَغَنَ حَمَّلَهُنَّ أَن يَضَغَنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، وكانَ علِيُّ<sup>(٤)</sup> يقولُ: عدَّتُها أبعدُ الأَجَلَيْنِ: إمَّا بوضْعِ الحَمْلِ، أَوْ بأربعةِ أَشْهُرٍ وعشرٍ، وهوَ قولُ ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(٥)</sup>. كذا في «الكشاف» (٢٠).

وَجُهُ قُولِ عَلِيٌ ﷺ: أَنَّ هَذِهِ الآيةَ تُوجِبُ عَلَيْهَا العَدَّةَ بُوضِعِ الحَمْلِ، وقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلِّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَكَرَيَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَثْمَرًا ﴾ يوجِبُ العَدَّةَ بِالأَشْهُرِ، لأنَّهَا تتناولُ الحاملَ والحائِلَ جميعًا، فيُجْمَعُ بينَهُما احْتياطًا.

وَلَمَا: مَا رَوَىٰ مَالُكُ فِي اللَّمُوطَا اللَّهِ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي المَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً ؛ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ؛ فَقَدْ حَلَّتْ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، باب: ٥الحامل المتوفئ عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج؛ [٢٠٣٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: في تخريج آثارهم المعرفة السنن والآثار؛ [٢٠٦/١١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [٩/٠١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه [٢/٥٥٥]،

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، باب: النقضاء عدة المتوفئ عنها زوحها، وغيرها بوضع الحمل؛ [١٤٨٥].

<sup>(</sup>٦) ينظر: ١١لكشاف، للزمخُشَرِيّ [٤/٥٥٧].

 <sup>(</sup>٧) وقع بالأصل: «وأيا سلمة بن عبد الله بن عبد الرحس» والعثبت من: «ف» ، وهغ» ، وهم» ، وهرا.

و غاية البيار ٥

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي \_ يَعْنِي: أَبّا سَلَمَةً \_ فَأَرْسَلُوا كُرَيْبًا \_ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَىٰ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِي ('')، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِفْت "(''.

وقالَ في «المجامع النَّرْمِذِي» مشندًا إلى إِبْرَاهِيم، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَايِلِ بْنِ بَعْكَكِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتُ (\*) تَشَوَّفَتْ لِللَّكَاحِ، فَأَنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ (٤)، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّكَاحِ، فَأَنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ (٤)، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِيُ ﷺ فقالَ: «إِنْ تَفْعَلْ؛ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا» (٥).

<sup>(</sup>١) وقع في الحادة ، والرعا: البِلَبَالِه ، وهو الجادة ، لكن مضئ أن إثبات الياء في الاسم المعقوص ـ عند الرفع والخفض ـ لمة صحيحة ، حكاها جماعة مِن النحويين عن الموثُوق بعربيَّتهم ؛ حيث ينطقون بالياء وقُمًّا ويحذفونها وصلًا ، وتُرْسَم الكلمةُ في الحالَبْن بالياء .

 <sup>(</sup>۲) أحرجه: مالك في قالموطأة [رقم/۱۲۲۸]، وعنه الشافعي في قمسنده/ ترتيب السندية [رقم/۱٤۲۲]، وكذا من طريقه النسائي في كتاب الطلاق/ باب عدة المحامل المتوفئ عنها زوجها [رقم/۲۵۲]، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلِّمانَ [رقم/۲۹۲]، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلِّمانَ بُنْ يَسَادٍ هَذَه به.

قلت: وهو في االصحيحين، من طريق آخَر هَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَمِيدٍ به.

<sup>(</sup>٣) أي: خرجتُ مِن النماس، كذا جاء في حاشية: (غ)، و(م)، و(ف.٥.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: الثانكر عليها ذكرا. والمثبت من: الف، والخ، والم، والره.

 <sup>(</sup>ه) أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في الحامل المتوفئ عنها زوجها تضع [رقم/١٩٣]، والنسائي في كتاب الطلاق/ باب عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها [رقم/٢٥٠٨]، وابن ماجه في/ [رقم/٢٠٢]، وأحمد في «المسند» [٤/٥٠٣]، من طريق إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَايِلِ بْنِ يَمْكُكُ عِلَيْهُ به ، به ،

قال ابنُ حجر: ﴿ الحديث صحيح على شرط مسلم ٩ - ينظر ؛ ﴿ فتح الباري ٤ لابن حجر [٩ / ٤٧٤].

各 فاية البيان 🤧

قَالَ أَبُو عَيْسَىٰ: ﴿ حَدَيْثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدَيْثٌ مَشْهُورٌ ، والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وغيرِهم ، وهوَ قولُ سُفْيَانَ ، ومالكِ ، والشَّافِعِيِّ ، وأحمدَ ، وإسْحَاقَ ﴾ (١).

[٣/٠٣٠/٣] ورُّوِيَ في «السنن» مشندًا إلى مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ، لَأَنْزِلَتْ (٢) سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَىٰ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ وَعَشْرِ ٣ (٣).

وَرَوَىٰ مَالُكُ أَيضًا في «الموطأ» عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ العِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتُهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِجِي، (١٠).

ورُوِيَ في «الموطأ» أيضًا عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ أَنَّه قَالَ: «لَوْ وَلَدَتْ وَزُوْجُهَا عَلَىٰ سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ؛ لَحَلَّتْ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ٦جامع الترمذي؛ [٣/٨٣].

<sup>(</sup>٢) أي: والله لَأُنْرِلَتْ. كذا جاء في حاشية: ﴿غُهُۥ

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو داود هي كتاب الطلاق/ باب في عدة الحامل [رقم/٢٣٠٧]، وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب الحامل المتوفئ عنها روجها إذا وضعت حلت للأزواح [رقم/٢٠٣٠]، وسعيد بن منصور في السنه؟ [٢٠٣٠]، من طريق مَشرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُود ﷺ، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مالك في قالموطأ، [رقم/١٢٢٧]، ومن طريقه البحاري في كتاب الطلاق/باب ﴿ وَأُولَنَتُ الْحَرْجِهِ: مالك في قالموطأ، [رقم/١٢٠٧]، ومن طريقه البحاري في كتاب الطلاق/باب عدة المحامل المتوفئ عنها زوجها [رقم/٢٠٠٦]، وابن ماجه في كتاب الطلاق/باب الحامل المتوفئ عنها زوجها إذا وضعت حلت للأرواج [رقم/٢٠٢]، من طريق هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِهِ، عَنِ المِشْور بُن مَخْرَمَةً هِ في به المعامل المتوفئ المشور بُن مَخْرَمَةً هِ في به المحامل المتوفئ المشاعر بُن مُخْرَمَةً هِ في به المحامل المتوفئ المحامل المح

 <sup>(</sup>a) أخرجه: مالك في قالموطأة [رقم/١٣٢٦]، وعنه الشاهعي في المستدار ترتيب السندي؟
 [رقم/١٤٢٤]، عن عُمَر بُن الخطَّابِ ﷺ به،

# وقال عمرُ ﴿ إِنْ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ سَرِيرِهِ ؛ لَا نَقَضَتْ عِدَّتُهَا وحَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

وَرَوَىٰ أَصحابُنا في المبوط»(١) وغيرِه عنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ، أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ القُصْرَىٰ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ الطُّولَىٰ»، أي: مَن شاءَ المُبَاهلة ـ أي: المُلَاعَنة ـ باهَلُتُه، وكانوا يقولونَ إذا اخْتلَفُوا في شيءٍ: بَهْلةُ اللهِ على الكاذبِ منَّا، قالوا: هي مشروعةٌ في زمانِنا أيضًا.

أرادَ بسورةِ النساءِ القُصْرَىٰ (''): ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنِّينُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [الطلاق: ١] وهيَ بعدَ سورةِ التَّغابُن.

وأمَّا سورةُ النَّساءِ الطُّولَى: فهيّ بعدَ آل عِمرانَ ، وهيّ قولُه تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَغْسِ وَجِدَةٍ ﴾ إلى آخِرِ السورةِ ،

وارادَ بالَّتي في سورةِ البقرةِ: الآبةَ الَّتي فيها، وهيَ قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُورُ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَكَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِـنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ .

بعْني أنَّ قولَه تَعالَىٰ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَضْمَالِ ﴾ في سورةِ النساءِ القُصْرَىٰ \_ وهوَ آخِرُ الآيتَيْنِ \_ نُزُولًا ، فكانتُ ناسخةً لقولِه تَعالَىٰ: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ في حتًّ عدَّةِ الحامل ، وقاضِيةً عليه .

والبَهُلُ: اللَّمَنُ، يقالُ: عليهِ بَهْلَةُ اللهِ \_ بفتحِ الباءِ وضَمَّها \_ أي: لعنةُ اللهِ، وتباهَلَ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا المُكَاعَنةُ، وذلكَ أنَّهم إذا الحتلَفوا في شيءِ اجْتَمَعُوا وقالُوا: بَهْلَةُ اللهِ على الطَّالَمِ مَنَّا، كذا في «المغرب» (٣٠).

قولُه: (وَلَوْ ١٣٧١/١) وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ سَرِيرِهِ ؛ لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) ، هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: اللمبسوطة للسرخيئ [١٦٦/١٧].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «القصوئ»، والمثبت من: «ف»، و«ع»، و«م»، و«ر».

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٥١ لمعرب في ترتيب المعرب، المُطُرُّرِي [ص/٥٥].

وَإِذَا وَرِثَتِ المُطَلَّقَةُ فِي المَرَضِ؛ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ، وهذا عندَ أبي حنبفة ومحمدٍ ﷺ وقال أبُو يُوسُفَ ثَلَاثُ حِيَضٍ ومعناه إذا كان الطلاقُ باثنًا أَوْ ثَلَاثًا،

وكي غابه السيان 🤧

مُبالغةٌ في سرعةِ انقِضاءِ عدَّتِها بوضْعِ الحَمْلِ.

والسَّريرُ: التخْتُ، والمرادُ منهُ: الَّذي يُغَسَّلُ عليْهِ الميثُ.

قولُه: (وَإِذَا وَرِثَتِ المُطَلَّقَةُ فِي المَرَضِ؛ فَعِدَّتُهَا أَبْمَدُ الأَجَلَيْنِ)، وهذا لفُظُ النُدُورِيِّ(١). والَّذي ذكَرَهُ: قولُ أَبِي حنيفة ومحمَّدٍ(١).

وقالَ أَبُو يُوسُفَ: عليْها ثلاثُ حِيَضٍ،

اعلَمْ: أنَّ المَريضَ مرَضَ الموتِ إذا طلَّقَ المُرأَتَه ثلاثًا، أو واحدةً باثنةً ، ثمَّ ماتَ وهيَ في العدَّةِ ؛ ترِثُ باتِّفاقِ أصحابِنا ، وقدِ استوفيْنَا بيانَه في بابِ: طلاق المريض -

وفي العدَّة: اختِلافٌ بينَهُم على الوجهِ المذْكورِ، فمعْنى قولِه: (أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ): أنَّ الأَجلَيْنِ ـ اللَّذَيْنِ هُما ثلاثُ حِيَضٍ وأربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ـ أَيُهُما كانَ أبعدَ ؛ فتأخذُ هي بذلكَ احتِياطًا، حتَّى لوْ أبانَها ثمَّ ماتَ بعدَ شهرٍ، فتَمَّ أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ بعدَ الموتِ ـ وما حاضتْ في هذه المدَّةِ إلا حيضةً ـ فعلَيْها حيْضتانِ أُخْرَيانِ.

وعندَ أَبِي بوسُف: إذا رأتُ ثلاثَ حِيَضٍ ولَمْ تُتِمَّ بعْدُ أربعةَ أشهرِ وعشرةَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٦٩].

<sup>(</sup>۱) والصحيح قولهما، ينظر: «الآثار» [ص/١٠١]، «مختصر الطحاوي» [ص/٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٢]، «محتلف الرواية» [١٠٥٨، ٩٩١/٢] «المبسوط» [٢/٢٤، ٤٤، ٤٥١]، «تحفة الفقها» «محتلف الرواية» [٢٤٦، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤]، «تبيس الحقائق» [٢/٢٤، ٢٤٦)، «بدائع الصنائع» [٣١٧/٣]، «الاختيار» [٢٢١/٣]، «تبيس الحقائق» [٢٤٦/٣]، «المعاية» [٤/١٦، ٣١٦]، «فتح القدير» [٤/١٥٥]، «المباية» [٤/١٥/٤]، «المهنية» [٤/١٥٥].

أُمَّا إِذَا كَانَ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَيِي يُوسُفَ ﴿ أَنَّ النَّكَاحَ
قَدْ إِنْفَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَلَزَمَهَا ثَلَاثُ حُيَضٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ إِذَا
وَالَ النَّكَاحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ لَا فِي حَقِّ تَغَيَّرِ الْعُدَّةِ بِخِلَافِ
الرَّجْعِيُّ ؛ لِأَنَّ النَّكَاحُ بَاقٍ مِنْ كُلُّ وَجْهٍ وَلَهُمَا النَّهُ لِمَا بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ
لِهُمَا النَّهُ لِمَا بَقِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ
لِهُمُعَلُ بَاقِيًا فِي حَقِّ الْعِدَّةِ إِحْتِيَاطًا فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

۾ غايد البيان 🗗

أيام؛ تنقَضِي عدَّتُها،

لأبي يوسُف: أنَّ النَّكَاحَ منقطعٌ بالطَّلاقِ لا بالوفاةِ، فلا يلزمُها عدَّةُ الوفاةِ، بخلافِ ما إذا كانَ الطَّلاقُ رجْعِيًّا؛ حيثُ لَمْ ينقطعُ، فوجَبَ عليْها عدَّةُ الوفاةِ، وثبوتُ الإرثِ لَها بالقرارِ لا بالزَّوجيةِ، فلَمْ يستلزمْ ثبوتُه عدةَ الوفاةِ، ولِهذا إذا ماتَ المرتدُّ أَوْ قُتِلَ تَرِثُهُ امرأتُه المسْلِمةُ، ومعَ هَذا لا يلرمُها عدَّةُ الوفاةِ؛ لأنَّ النَّكَاحَ انقطعَ بالرَّدةِ لا بالموْتِ.

ولهُما: أنَّ الإرثَ لَمَّا ثبَتَ لها باعتِبارِ قيامِ النُّكاحِ حكْمًا \_ معَ أنَّ المالَ لا يثبُتُ بالشَّبهة \_ أَوْلَى ، فيُجْمَعُ بينَ يثبُتُ بالشَّبهة \_ أَوْلَى ، فيُجْمَعُ بينَ العدَّتَيْنِ احتياطًا ؛ لأنَّها مُبَانةٌ حقيقة ، مُتَوفِّى عنها زوْجُها حُكْمًا ، ولا نُسَلَّمُ أنَّ امرأة المرتدُّ لا يلزمُها عدَّةُ الوفاةِ ، بل يلزمُها عدَّةُ الوفاةِ عندَنا . كذا قالَ الكَرْخِيُ في «مختصره» ، قلا يَرِدُ عليْنا (١).

وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَنَقُولُ: إِنَّمَا لَمْ يَلَوْمُهَا عَدَةُ الْوِفَاةِ لأَنَّهَا لَمْ تَرِثُهُ بِالْوِفَاةِ؛ لأنَّ الْمَشْلِمَةَ لا تَرِثُ الكافرَ، بِلْ [٢/٤٣٧١/٢] ورثتُه مشتندًا استحقاقُ الميراثِ إلى وقْتِ

 <sup>(</sup>١) لأن الكرخي قال فيه: (وكذلك كل معتدة ورِنَتْ)، يريد به: إذا ارتد الرجل فبائث منه، ثم قُيل أو مات في الردة ؛ ورِنَتْ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشر فيها ثلاثُ حِيَض، ويه صرَّح صاحبُ: (الإيصاح)، كدا جاء في حاشية: (غ)، و(م)، و(اف)، وينظر ' (الإيضاح) للكرماني [ق/٩٥].

وَلَوْ قُتِلَ عَلَىٰ رِدَّتِهِ حَنَّىٰ وَرِثَتُهُ اِمْرَأَتُهُ فَعِدَّتُهَا عَلَىٰ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَفِيلَ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ حِينيْذِ اعْتَبِرَ بَاقِيًّا إِلَىٰ وَفْتِ الْمَوْتِ فِي حَقَّ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَةَ لَا تَرِثُ مِنْ الكافرِ.

فَإِنْ أُغْتِقَتِ الأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ؛ انْتَقَلَتْ عِدَّنُهَا إِلَىٰ عِدَّةِ العَرَائِرِ لقيامِ النَّكاحِ منْ كُلِّ وجْهِ.

الردَّةِ، فَلَمْ يَعْتَبَرِ النَّكَاحُ قَائمًا إلى وقْتِ الموتِ، فَلَذَٰلِكَ لَزِمَهَا الْعَدَّةُ بالحَيْضِ، وهُنا لَمَّا ورثَتُه بالوفاةِ جُعِلَ النكاحُ قائمًا حَكْمًا إلىٰ وقْتِ الموتِ، فظهرَ الفرقُ.

قولُه: (فَإِنْ أَعْتِقَتِ الأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِ رَجْعِيٍّ ؛ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَىٰ عِدَّةِ الحَرَاثِرِ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١).

اعلَمْ: أنَّ الأَمَةَ المنكوحة إذا طلَقها زوْجُها رجِّعِيًّا، ثمَّ أَعَنقها مؤلاها في عدَّتِها؛ تحوَّلتْ عدَّتُها إلى عدَّةِ الحَراثرِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ، فعليْها أنْ تعتدَّ بثلاثِ حِيْضٍ إنْ كانَتْ ممَّنْ لا تحيضُ، أمَّا إذا طلَقها زوْجُها طلاقًا باثنًا، أو ثلاثًا، أو ماتَ عنْها، ثمَّ أُعتِقَتْ في العدَّةِ؛ لَمْ تتحوَّلُ عدَّتُها إلى عدَّةِ الحَراثرِ؛ فعليْها أنْ تعتدً بحيْضَتَيْنِ، أوْ بشهرٍ ونصفٍ، أوْ بشهرَرُيْنِ وخمسةِ أيّامٍ، على حسبِ اختِلافِ حالِها.

وإنَّما انتقلَ عدَّتُها في الرجْعِيِّ؛ لقيامِ النكاحِ، فإنَّه لَمَّا كانَ باقيًا ــ وهيَ في العدَّةِ ــ كمُّلَتِ العدَّةِ؛ لأنَّ كمالَ النكاحِ يَستدْعِي كمالَ العدَّةِ؛ بخِلافِ صورةِ العدَّةِ ـ كمُّلَتِ العدَّةِ؛ فلَمْ تنتقِلُ الإبانةِ والموتِ، فإنَّ العتقَ صادَفَ زوالَ مِلْكِ النَّكاحِ مِن كلُّ وجهٍ؛ فلَمْ تنتقِلُ عدَّتُها ثمَّ أُعْتِقَتْ.

[١٩٣/١] فَإِنْ قُلْتَ: العدةُ حكْمُ زوالِ الزَّوجيةِ، وحُكْمُ الزوالِ يثْبُتُ عندَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّة [ص/١٦٩].

وإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُونَةٌ أَو مُنَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُها لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُها لِزَوَالِ النُّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ والمَوْتِ،

وَإِنْ كَانَتْ آبِسَة ؛ فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ؛ انْتَقَضَ مَا مَضَىٰ مِنْ عِدَّتِهَا ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ العِدَّةَ بِالحَيْضِ ·

الزَّوالِ، فينبَغي علىٰ هَذا ألَّا تتحوَّلَ العدُّةُ في الرجْعِيِّ أيضًا؛ لأنَّه عمدَ الزَّوالِ أَمَة ، ولِهذا تعتدُ مِن وقْتِ الطَّلاقِ.

قَلْتُ: إِنَّمَا تَحَوَّلَتِ العَدَّةُ؛ لأنَّ سببَها \_ وهوَ الزَّوالُ \_ متردِّدٌ ليسَ بمسْتَقِرٌّ، فكانتْ مترددةً أيضًا ؛ لتردُّدِ سببِها ، فتغَيَّرتْ ، ولِهذا تتحوَّلُ بالموتِ مِن الأقراءِ إلىٰ الشُّهورِ ؛ بخلافِ البائنِ ، فإنَّ سببه مسْتَقِرٌّ ليسَ بمُتَردِّدٍ ، فلَمْ تتحوَّلِ العدَّةُ بالعتقِ .

ونقَلَ الشبخُ أبو نصرِ البغْدَادِيُّ<sup>(١)</sup> عنِ الشَّافِعِيُّ قولَيْنِ في كلِّ واحدٍ مِن الرجُّعِيِّ والبائنِ، في أحدِهما: تتَّقِلُ فيهِما، وفي الآخَرِ: لا تنتَقِلُ فيهِما(٢).

وقالَ في ﴿وَجِيزِهم﴾: ﴿ولو عَنَقَتْ في أَثناءِ العدَّةِ؛ فهيَ كالحرةِ في قولِ، وكالأُمَةِ في قولٍ ، وفي القولِ الثَّالثِ [٣٧٢/٣]: إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً التحقَّتْ بالحرَّةِ ، وإنَّ كَانَتْ بِائْنَةً فَتَعَتَدُّ بِغَرْأَيْنِ<sup>٣)</sup>.

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ آيِسَة ؛ فَاعْتَدَّتْ بِالنُّهُورِ ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ؛ انْتَقَضَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّنِهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ العِدَّةَ بِالحَيْضِ)، هذا لفَّظَ الفُّدُورِيِّ في «مختصره»(١٠)، وذاكَ: لأنَّ الشهورَ في الآيِسَةِ بدَلٌ عن الحيضِ، ولا يعتبرُ بالبَدَلِ معَ القدرةِ علىٰ الأصل، فلَمَّا رأتِ الدمِّ؛ عُلِمَ أنَّ اليأسَ عنِ الأصلِ لَمْ يكُنْ مَتَحَقَّقًا، والشرطُ هوَ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١ النبيم، للشيرازِي [ص/٢٠٠]، و١٠ الوسيط في المدهب، لأبي حامد المرّالِيّ [١٧١/٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (الوجير/مع العريز شرح الوجيرة لأبي حامد العرالي [٤٢٩/٩].
 (٤) ينظر: (مختصر القُدُورية [ص/١٦٩].

ومعناهُ أَنَّهَا (١) رَأَت الدَّمَ عَلَىٰ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسِ هُوَ الصَّحِيحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلَفًا وَهَذَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسُ وَذَلِكَ الصَّحِيحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلَفًا وَهَذَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسُ وَذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعَجْزِ إِلَىٰ الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي،

الياسُ إلى الموتِ ، كالفدِّيةِ في الشَّيخِ الفاني ، فاستأنفَتْ بالحيضِ ·

قَالَ في هشرح الأقطع ("): هذا الّذي ذكرَهُ ظاهرُ الرّوايةِ الّتي لَمْ يُقدُّرُ أصحابُنا فيها مقدارَ الإياسِ، فإذا ظنَّتْ أنَّها قدْ آيسَتْ، ثمَّ رأْتِ الدمّ؛ تبيَّنَ أنَّها لَمْ تَكُنْ آيِسَةٌ، فلَمْ تعتدَّ بالشّهورِ، وأمَّا على الروايةِ الَّتي قدَّرُوا فيها الإياسَ مقدارًا: فإنَّها إذا بلغَتُ ذلكَ المقدارَ، ثمَّ رأْتِ الدمّ بعدَه؛ لَمْ يكنْ حيْضًا، كما تراهُ الصَّغيرةُ التي لا يحيضُ مثْلُها.

فَأَمَّا الصغيرةُ إذا اعتدَّتْ ببعضِ الشَّهورِ ثمَّ بلغَتْ؛ انتقلَتْ عدَّتُها إلىٰ الحيضِ، ونَقَلَ في «فصول الأُسْتَرُوشَنِيّ» عن حيْضِ منهاج الشريعة (٣) قالَ: حُكِيَ عن مالكٍ أنَّه قالَ في المرأةِ إذا طلَّقها زوْجُها ومضَىٰ عليها ستَّةُ أشهرٍ ولَمْ تَرَ الدمَ: يُحْكَمُ بإياسِها حتى تنقضِيَ عدَّتُها بعدَ ذلكَ بثلاثةِ أشهرٍ (١).

ورُوِيَ عنِ ابن عُمَر ﷺ مثلُ ذلكَ ، فعلَىٰ هذا في مُمْتَدَّةِ الطَّهرِ .. قبْلَ أَنْ تَبْلغَ حدَّ الإياسِ ، وهو خمسٌ وخمسونَ سنَةً \_ إذا طلَّقَها زوجُها ، واعتدَّتْ بثلاثةِ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: إذا).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٦].

<sup>(</sup>٣) بعني: نقلًا عن باب الحيض مِن كتاب: منهاج الشريعة. ومنهاخ الشريعة: لعله محمد بن محمد بن الحسن المعروف بـ: إمام الأثمة ومنهاج الشريعة، تعقّه عليه صاحبُ الهداية وقال: «لَمْ ترَ عيني أعرَّ منه مصلًا»، ولا أَوْفَر منه عِلْمًا»، ولا أوسع منه صدرًا»، ولا أعم منه بركة». ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١١٥/٣].

 <sup>(</sup>٤) هذا عير معروف عن مالك، والمشهور عنه هو قوله الآتي في ٥الموطأ٥، وهو المذهب، وينظر
 آيك: «المدولة» [٢٠/٢]، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» [٢٨٢/٢].

وَلَوْ حَاضَتْ حَبْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَعْتَدُّ بِالشَّهُورِ ؛ تَحَرُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبدل.

بعدَ ستَّةِ أَشهُرٍ ، فقضَىٰ بذلكَ قاضٍ ؛ ينبَغي أَنْ ينْفُذَ ؛ لأنَّه مُجْتَهَدٌّ فيهِ ، وهذِه المسْألةُ بجِبُ حِفْظُها ؛ فإنَّها كثيرةُ الوقوع ·

قلْتُ: لنا نظَر في هذِه الرُّوايةِ ؛ لأنَّ الروايةَ في «الموطأ» قدْ صحَّتْ عنْ مالكِ بثلاثةِ أشهُرٍ بعدَ تسعةِ أشهرِ (١) ، لا بعدَ ستَّةِ أشهُرٍ ، وكذلِكَ رَوَىٰ مالكٌ فيهِ عَن عُمَرَ بنِ المخطَّابِ لا عنِ ابنِ عُمَرَ .

والظّاهرُ: أنَّ ما ذكرَه في الفصول اسهُوْ مِن الكاتبِ، ألا ترَىٰ أنَّ مالكا رَوَىٰ عَنْ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطِ اللَّيْفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: الأَيَّمَ الْمَرَأَةِ طُلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ جَيْفَةً أَوْ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: الْأَيَّمَ الْمَرَأَةِ طُلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ جَيْفَةً أَوْ المُسَيِّبِ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ: اللَّهُ الْمَا أَوْ طُلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ المُسَيِّبِ أَنَّهُ وَلَكَ بَالَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَذَلِكَ ، خَيْفَتُهُا حَبْضَتُهَا ؛ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَالَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَذَلِكَ ، وَإِلَّا اعْتَذَتْ بُعْدَ التَّسْعَةِ أَشْهُرٍ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ الْمُتَالِّةُ اللَّهُ اللهُ الْمُتَالِّةُ اللهُ الْمُتَالِقِيْلُ الْمُتَالِقِيْلُ الْمُتَالِقِيْلُ المُعَلِّقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقِيْلُ المُتَلِقِيْلُ الْمُتَالِقِيْلُ الْمُلْقِلُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُتَلِقِيْلُ الْمُتَلِقِيْلُ الْمُتَلِقِيْلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْفِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِيْلُ الْمُتَلِقُ الْمُلْقِلُ الْمُتَلِقُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُلُهُ الْمُتَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

وقالَ مالكُ في «الموطأ» أيضاً: «الأمرُ عندَنا في المُطَلَّقةِ الَّتي يرُفعُها حيضُها - حين يُطلِّقُها زوْجُها ...: آنَها تنتظرُ تسعةَ أشهُرٍ ، فإنْ لَمْ تحِضْ فيهنَّ ؛ اعتدَّتْ ثلاثةَ أشهُرٍ ، فإنْ حاضَتْ فبلَ أَن تَسْتَكمِلَ الأَشهُرَ الثَّلاثةَ [١/٣/١٤] ؛ استقبَلَتِ الحيضَ »(٣).

#### يُؤيِّدُه: مسألةُ ﴿المنظومةِ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: المرطأ مالك، [٥٨٢/٢].

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: مالك في «السوطأ» [رقم/١٣١٣]، وعنه الشافعي في «مسده/ ترتيب السندي» [رقم/١٤١٦]، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، [رقم/١٤١٩]، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ بَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ النَّيْئِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ النَّسَيَّبِ رَثِيرٌ به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: قموطأ مالك، [٢/٨٣].

ومعناهُ أَنَّهَا(') رَأَت الدَّمَ عَلَىٰ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسِ هُوَ الصَّحِيحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلَفًا وَهَذَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسُ وَذَلِكَ الصَّحِيحُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلَفًا وَهَذَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخَلْفِيَّةِ تَحَقُّقُ الْيَأْسُ وَذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعَجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدْيَةِ فِي حَقِّ الشَّبْخِ الْفَانِي.

اليأسُ إلى الموتِ، كالفديةِ في الشَّيْخِ الفاني، فاستأنفَتْ بالحيضِ.

قَالَ في الشرح الأقطع (٢): هذا الّذي ذكرَهُ ظاهرُ الرّوايةِ الّتي لَمْ يُقدُرُ أصحابُنا فيها مقدارُ الإياسِ، فإذا ظنّتْ أنّها قدْ آيسَتْ، ثمَّ رأتِ الدمّ؛ تبيَّنَ أنّها لَمْ تَحَدُّرُ أَيها الإياسَ مقدارًا: تكُنْ آيِسَةٌ، فلَمْ تعتدَّ بالشّهورِ، وأمَّا على الروايةِ الّتي قدَّرُوا فيها الإياسَ مقدارًا: فإنّها إذا بلغَتْ ذلكَ المقدارَ، ثمَّ رأتِ الدمّ بعدَه؛ لَمْ يكنُ حيْضًا، كما تراهُ الصَّغيرةُ التي لا يحيضُ مثلُها،

فَأَمَّا الصغيرةُ إذا اعتدَّتْ ببعضِ الشَّهورِ ثمَّ بلغَتْ؛ انتقلَتْ عدَّتُها إلىٰ الحيضِ، ونَقَلَ في «فصول الأُسْتَرُوشَنِيّ» عن حيْضِ منهاج الشريعة (٣) قالَ: حُكِيَ عن مالكِ أنّه قالَ في المرأةِ إذا طلَّقها زوْجُها ومضَى عليها سنَّةُ أشهرٍ ولَمْ تَرَ الدمَ: يُحْكُمُ بإياسِها حتى تنقضِيَ عدَّتُها بعد ذلكَ بثلاثةِ أشهُرٍ (١).

ورُوِيَ عنِ ابن عُمَر ﷺ مثلُ ذلكَ ، فعلَىٰ هذا في مُمْتَدَّةِ الطَّهرِ \_ قبْلَ أَنْ تَبْلغَ حدَّ الإياسِ ، وهو خمسٌ وخمسونَ سنَةً \_ إذا طلَقَها زوجُها ، واعتدَّتْ بثلاثةِ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح إذا)

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٦].

<sup>(</sup>٣) يعني: نقلًا عن باب الحيض بن كتاب: منهاج الشريعة. ومنهاجُ الشريعة: لعله محمد بن محمد بن الحسن المعروف بـ: إمام الأثمة ومنهاج الشريعة، تفقّه عليه صاحتُ الهداية وقان " قلَمْ ترَ عَنِني أعزّ منه فضلًا، ولا أوْفَر منه عِلْمًا، ولا أوسع منه صدّرًا، ولا أعم منه بركة، ينظر. قالجواهر المضية العند القادر القرشي [١١٥/٢].

 <sup>(</sup>٤) هذا غير معروف عن مالك، والمشهور عنه هو قوله الآتي هي «الموطأ»، وهو المدهب، وينظر
أيصًا: «المدونة» (٢/٢)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصعير» [٢٨٢/٢].

وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَغْتَدُّ بِالشَّهُورِ؛ تَحَرُّزًا عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبدل.

بعدَ ستَّةِ أَشهُرٍ ، فقضَىٰ بذلكَ قاضٍ ؛ ينبَغي أنْ ينْفُذَ ؛ لأنَّه مُجْتَهَدٌ فيهِ ، وهذِه المسْألةُ يجِبُ حِفْظُها ؛ فإنَّها كثيرةُ الوقوع .

قلْتُ: لنا نظَر في هذِه الرَّوايةِ ؛ لأنَّ الروايةَ في «الموطأ» قدَّ صحَّتْ عنْ مالكِ بثلاثةِ أشهُرٍ بعدَ تسعةِ أشهرٍ (١) ، لا بعدَ ستَّةِ أشهُرٍ ، وكذلِكَ رَوَىٰ مالكٌ فيهِ عَن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ لا عنِ ابنِ عُمَرَ .

والظّاهرُ: أنَّ ما ذكرَه في الفصول» سهو مِن الكاتبِ، ألا ترَىٰ أنَّ مالكًا رَوَىٰ عَنْ يَخِيلِ اللهِ بْنِ شَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ اللهِ بْنِ شَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ﴿ أَيُّمَا الْمَرَأَةِ طُلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةٌ أَوْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْصَتُهَا ؛ فَإِنَهَا تَنْتَظِرُ يَشْعَةً أَشْهُرٍ ، فَإِنْ يَانَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَذَلِك ، وَإِلَّا اعْتَذَتْ بَعْدَ التَّسْعَةِ أَشْهُرٍ : ثَلَائَةً أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ﴾ (1).

وقالَ مالكُ في «الموطأ؛ أيضًا: «الأمرُ عندَنا في المُطَلَّقةِ الَّتِي يرْفعُها حيضُها - حين يُطلِّقُها زوْجُها \_: أنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهُرٍ ، فإنْ لَمْ تحِضْ فيهنَّ ؛ اعتدَّتْ ثلاثةَ أشهُرٍ ، فإنْ حاضَتْ قبلَ أَن تستكمِلَ الأشهرَ الثَّلاثةَ [١٩٣/١]؛ استقبَلَتِ الحيض الله الحيض الله .

#### يُؤيِّدُه: مسألةُ «المنظومة»:

<sup>(</sup>١) ينظر: المرطأ مالك؟ [٢/٨٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: امرطأ مالك، [٢/٨٣].

وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ؛ عِدَّنُهُمَا الْحَبْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِقَضَاءِ حَقِّ النُّكَاحِ وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرَّفُ.

会 غاية البيان 🤧

# لَـوْ طُلُقَـتْ مِـنْ طُهْرِهَـا مُمْنَـدُ جه فَالأَشْـهُرُ النَّسْعَةُ مُكَـثَ بَعْـدُ وَطُلُقَـتْ مِـنْ طُهرِهَا مُمْنَـدُ جه فَالأَشْـهُورِ بَعْـدَهَا تَعْنَـدُ

قُولُهُ: (وَالمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ؛ عِدَّتُهُمَا الْحَبْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصره»(١٠).

أرادَ بالنَّكَاحِ الفاسدِ: النكاحَ بغيرِ شهودٍ، ونكاحَ الأختِ في عدَّةِ الأُختِ، ونكاحَ الخامسةِ في عدَّةِ الرّابعةِ.

وأرادَ بالمؤطوءةِ عَن شبهةٍ: ما إذا زُفَّتْ إليه غيرُ المرأتِه.

قالَ الحاكِمُ الشَّهيدُ ﴿ فَي ﴿ الْكَافِي ﴾ : ﴿ وَإِذَا دَخَلَ الرَجَلُ بِالْمَرُأَةِ عَلَىٰ وَجُهِ شُهِةٍ ، أَوْ نَكَاحٍ فَاسَدٍ ؛ فعليهِ المهرُ ، وعليْها العدةُ ثلاثَ حِيَضٍ ؛ إِنْ كَانَتْ حَرِّةً ، وحيشتانِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً ، وسواءٌ إِنْ ماتَ عنها أو فُرِّقَ بِينَهُما وهوَ حيٍّ ، فإِنْ كَانَتْ لا تحيضُ مِن صِغَرِ أَوْ كِبَرٍ ؛ فعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثةُ أَسْهُرٍ ، وعدَّةُ الأَمَةِ شهرٌ ونصفٌ ﴾ (٧).

اعلم: أنّه إنّما استوى الحالان \_ الفرقة والموت \_ لأنَّ العدَّة في النّكاحِ الفاسدِ والوطءِ بشبهةِ وجبَتْ لمعرفةِ خُلُو الرَّحمِ عنِ الولدِ؛ لِثَلَّا يَشْتبِهَ النَّسَبُ، لا لفضاءِ حقَّ النَّكاحِ؛ لأنَّه لا حرمة للنكاحِ الفاسدِ والوطءِ بشبهةِ، فلَمْ يختلفُ بالحياةِ والموتِ، كعدَّةِ أُمَّ الولدِ، وأُقِيمَ الشهرُ مقامَ الحيْضِ في حقَّ مَن لا تحيضُ؛ المحاقًا للفاسدِ بالصَّحبِح؛ لأنَّ الأصْلَ هوَ الصَّحبِحُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: امختصر القُدُّوري، [ص/١٦٩].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: ١٤الكافي ١ للحاكم الشهيد [ق ١٠].

وَإِذَا مَاتَ مَوْلَىٰ أُمِّ الوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّنُهَا ثَلَاثُ حِبَضِ [١٥١ه] وَقَالَ الشّافِعِي حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَشَابَهَتِ الْاسْتِبْرَاءَ وَلَنَا: أَنَّهَا وَجَبَتْ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَه عِدَّةَ النَّكَاحِ ثُمَّ إِمَامُنَا فِيهِ عُمَرُ ﷺ وَلَنَا: أَنَّهَا وَجَبَتْ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَه عِدَّةَ النَّكَاحِ ثُمَّ إِمَامُنَا فِيهِ عُمَرُ ﷺ

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَ المَقْصُودُ القَرْء؛ لَمْ يَشْتَرَطْ ثلاثُ حِيَضٍ؛ لحصولِ القَرْء بالحيضةِ الواحدةِ.

قلْتُ: إنَّما اشْتُرِطَتِ [٢/٥٣٧٢/٢] الثلاثُ ؛ ليَحْصُلَ اليقينُ في فراغِ الرَّحمِ ؛ لأنَّ النَّلاثَ عددٌ معْتبرٌ في الشَّرعِ ، وبِالحيضةِ الواحدةِ لا يحْصلُ ذلِكَ ؛ إذْ مِن الجائِزِ أَنْ تَحيضَ الحاملُ ، كما هو قولُ بعضِهِم ، فقَدَّرُنا بالثَّلاثِ لِهذا .

أَوْ نَقُولُ: شرط التَّلاث في النَّكَاحِ الصَّحيحِ.

إخداها: لتعرُّف براءةِ الرحِم.

والثانية: لفضيلةِ النَّكَاحِ؛ حتَّىٰ يحصلَ الفرقةُ بينَه وبينَ الاستِبراءِ.

والثالثة: لفضيلة الحرية ، ولهذا لا يجبُ في عدَّةِ الأَمَةِ إلا حيُضتانِ ، ثمَّ لَمَّا كانَ الحكْمُ في النّكاحِ الصَّحيحِ هكذا ؛ كانَ في النّكاحِ الفاسِدِ كذلِكَ ؛ لأنَّ الفاسدَ كَالصَّحيحِ في إثباتِ النَّسِ،

ثمَّ العدَّةُ في النُّكاحِ الفاسِدِ مِن وقْتِ النَّفريقِ عِندَنا ، لا مِن آخِرِ الوَطَآتِ ، وقدُ بيَّنَاهُ في بابِ المهرِ ، وسيَجِيءُ أيضًا عَن قريبِ .

قُولُه: (وَإِذَا مَاتَ مَوْلَىٰ أُمِّ الوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ)، وهذا لفُظُ القُدُورِيُّ<sup>(۱)</sup>.

هذًا إذا لَمْ تَكُنْ أُمُّ الولدِ ذاتَ حَمْلٍ، فإنْ كانَتْ فعدَّتُها وضْعُ الحَمْلِ، وقدُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري [ص/١٦٩]،

فَإِنَّهُ فَالَ عِدَّةً أُمَّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ خُيَضٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضٌ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشهر

ذكرْناهُ، وإنَّ لَمْ تكُنْ حاملًا فعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ؛ إنْ كانَتْ ممَّنْ تحيضُ، وإلَّا فثلاثةُ أشهرِ. كذا ذكر الطَّحَاوِيُّ في «مختصره»(١٠).

وقالَ الحاكمُ الشهيدُ ﴿ فِي ﴿ الكَافِي ﴾ (١): ﴿ رَجُلٌ مَاتَ عَن أُمَّ وَلِهِ أَوْ اعْتَهَا وَعَدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، بِلَغَنَا ذَلِكَ عَن عَلِيٍّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وإبراهيم ﴿ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلِيٍّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وإبراهيم ﴿ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وقالَ الشَّافِعِيُّ: عدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ إنْ كانَتْ تحيضُ، وإنْ كانَتْ ممَّنْ لا تحيضُ فشَهرُ<sup>(٤)</sup>».

وقالَ مالكٌ في «الموطأ»: «عدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، وإذا لَمْ تَحِضُ؛ فثلاثةُ أشهرٍ»(٥)، وبه أخَذَ أحمدُ بنُ حَنْبَل(١).

وقالَ في «شرح الأقطع»(٧): ومِن أصْحابِ الشَّافِعِيِّ مَن قالَ: إنَّه ليسَ بعدَّةٍ [٣/٢٧٢/٢]، وإنَّما هو استِبراءً.

لهُم: مَا رَوَىٰ مَالَكُ فِي ﴿ الْمُوطَأَ ۚ عَنْ نَافِعِ [١٤٩٤/١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الطحاري، [ص/٢١٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق٦٠].

 <sup>(</sup>٣) كالحُرْمة بالمصاهرة والردة، كذا جاء في حاشية، العا، والما، واف.

<sup>(1)</sup> ينظر: المختصر المزني/ ملحق بالأم للشابعي، [٣٣٠/٨].

<sup>(</sup>a) ينظر: «مرطأ مالك» [۲/۲۲ه].

 <sup>(</sup>١) الأحمد في هذا عدة أقوال. ينظر: (المُثني) لابن قدامة (١٤٠/٨)، و(المبدع شرح المتنع) لابن مفلح [٨٤/٧].

<sup>(</sup>٧) ينظر: قشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٢].

🌪 غاية البيال 🤧

آنَّهُ قَالَ: «عِدَّةُ أُمُّ الوَلَدِ إِذَا هلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ»(١)، ولأنَّها وجبَتْ لتعَرُّفِ براءةِ النُّكاحِ، فصارَتْ كالاستِبراءِ،

ولَنا: مَا رَوَىٰ محمدُ بنُ الحسنِ في الأصل (٢) عَن عَلِيٌّ، وابنِ مَشْعُودٍ، وإبْراهيمَ أَنَّهمُ قالوا: «عِدَّةُ أُمُّ الوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»، فسَمَّوْه عدَّة، وقدَّرُوها بالثَلاثِ،

وقالَ الشَّيخُ أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ في «مختصره» (٣): حَدَّثُنَا الهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيُّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا: عِدَّةُ أُمُّ الوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ؛ إذًا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا» (١).

(١) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/١٢٣٥]، والبيهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/١٥٣٧]، عَنْ
 نافيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صُمَرَ عَلَيْهَ به.

(٢) ينظرُ: ﴿الأصلِ/ المعروف بالمبسوط ٩ [٤/٣/٤] طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

(٣) قد راجعًنا نسخبً من امختصر الكُرْخِيّ، فلم نجد فيهما هذا الإسماد والذي بعده! وإمما علَّق المغبّرُ
 من هُمّر بن الخطاب على وفيره من الصحابة.

أ\_ أمّا النسخة الأولَىٰ: فهي الممزّوجة بشرح أبي العصل ركن الدين الكِرْماييّ [ق٣٩٩/ب/مخطوط مكتبة جار الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٨٦)].

ب \_ والمسخة الثانية: هي الممترُّوجة بشرح الإمام الكبير أبي الحسين الفُدُورِيِّ [ق٢٧٦/ب/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٦٣)] ، أو [٢/ق٩٥/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفط: ٩٤)] .

وقد مضى النبيه: على أنه لا يكاد بوجد «مختصر الكَرْخِيَّ» إلا منزُوجًا بالشروح عليه! فلَمْ يبُقَ إلا ما كنَّا أَبِدَيْناه سابقًا مِن أَن القُدُودِيّ والكِرْماييّ كان يتصرُّفان في عبارة الكَرْخِيّ، فيأتِيّان بالمعنى دون اللفظ، مع احتصارهما أسانيدَ الرجل في «مختصره»!

(؛) أحرجه: ابن أَبي شيــة [رقم/١٨٧٤٤]، من طريق أبِي خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَسِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيُّ وَعَبْدِ اللهِ به، 🙀 غابة البيان 🥵

وَرَوَىٰ الحَكُمُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «ثَلَاثُ حِيَضٍ»، وعنِ ابنِ سِيرِينَ: «ثَلَاثُ حِيَضٍ»، وعَن عَطَاءِ: «ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ»(١)، وعَن إبْراهيمَ: «عِذَّةُ أُمَّ الوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»(٦).

وقال (٣): حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ (٤): أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ أَمْرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيضٍ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْرَ بِنَا الْعَاصِ أَمْرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيضٍ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْرَ بِتَحْسِينِ رَأْبِهِ (٤) (٢) ، ولأنَّها عدةٌ واجبةٌ بسبب زوالِ عُمْرَ بِذَلِكَ، الْفَكْتَ إِلَيْهِ عُمْرُ بِتَحْسِينِ رَأْبِه (٤) (٢) ، ولأنَّها عدةٌ واجبةٌ بسبب زوالِ الفِراشِ، ولِهذا يثبُتُ نسب ولدها مِن غيرِ دِعْوَةٍ، فأشبة عدَّةَ الطَّلاقِ، لكن لا يجبُ عليها التربُّصُ بالأشهر في الوفاق؛ لأنَّ المعنى المُوجِبِ للعدَّةِ في المؤطوعةِ بشُبهةٍ، يختلفُ بحياةِ السيّدِ وموتِه، فصارَ كالمعنى المُوجِبِ للعدَّةِ في المؤطوعةِ بشُبهةٍ، وهوَ تعَرُّفُ براءةِ الرحِمِ ؛ فاسْتوى الحالانِ، ولأنَّ عدَّةَ الإماءِ حيْضَانِ بالإجْماع ، وعدَّة الحرائرِ ثلاثةُ أَقُراءِ بالإجْماع ، لكِن الاختلافُ في أنَّها حِيضٌ أو أَطْهارُ (٧)؟ وعدَّة الحرائرِ ثلاثةُ أَقُراءِ بالإجْماع ، لكِن الاختلافُ في أنَّها حِيضٌ أو أَطْهارُ (٧)؟ ثمَّ عدةُ أُمَّ الولدِ إِمَّا أَنْ تُعْتَبرَ بِتلكَ أَوْ بهذِه، فأَيُهما كانَ ؛ لا يكونُ عدَّتُها حيضةً .

وتقديرُ مالك \_ إذا لَمْ تَحِضْ بثلاثةِ أَشَهُرٍ \_ خارجٌ عنِ القياسِ؛ لأنَّه قَدَّرَ في الأصلِ بحيضةٍ واحدةٍ [٣٠٤/٣]، وكانَ ينبَغي أنْ يُقَدَّرَ في الخَلَفِ بشهرِ واحدٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه) [رقم ١٨٧٤].

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي شببة في المصنعه الرقم ١٨٧٤٠].

<sup>(</sup>٣) يعنى: الكَرْخِيّ.

<sup>(</sup>٤) في: ١١٥١ اعن عيسي بن يوسى، عن يحيي عن أبي كثيرا،

<sup>(</sup>٥) هي: اغلى راملى وازلى وافعه: ايُحَسُّنُ رُأْيُهُ.

 <sup>(</sup>١) أحرجه: ابن أبي شببة [رقم/١٨٧٦٢]، عن عِيسَىٰ بْن بُونْسَ، عَنِ الأَوْرَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي
 كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ العَاصِ ﷺ به.

 <sup>(</sup>٧) وقع بالأصل: (طهار)، والعثبت من الفاء و(ع)، و(م)، و(را)

كَمَا فِي النَّكَاحِ.

وإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبَلٌ؛ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا؛ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عِنْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِنْهُ عِدَّتُهَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرَ وَهُوَ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عِنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِنْهُ عَدَّتُهَا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِقَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلُ الشَّافِعِي؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِقَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

وإنَّمَا لَمْ يَجَبُ عَلَيْهَا العَدَّةُ إِذَا كَانَتْ تَحَتَ زَوْجٍ ؛ لأَنَّ فِرَاشَ النَّكَاحِ أَقُوىٰ مِن فِراشِ المِلْكِ، فَيَنعَدِمُ الضَّعِيفُ بِالقَوِيِّ، ولِهذَا لَا يَثِبَتُ النَّسَبُ مِن الْمَوْلَىٰ وإِنِ ادَّعَاهُ، وهذَا إذَا لَمْ تَكُنُّ حَامِلًا، فعدَّةُ أُمَّ الولدِ بوَضْعِ الْحَمْلِ، وبِه صرَّحَ في «شرح الطَّحَاوِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قولُه: (كَمَا فِي اللَّكَاحِ)، يعْني: إذا طلَّقَ أُمَّ الولدِ زوْجُها \_ وهيَ ممَّنْ لا تحيضُ \_ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهُرٍ،

قولُه: (إِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبَلٌ؛ فَعِدَّنُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا)، هذا لفظ القُدُورِيُّ في «مختصره»، قالَ: «فإنْ حدَثَ الحَمْلُ بعدَ الموتِ؛ فعدَّتُها أربعةُ الشهُرِ وعشرٌ»(")، ولَمْ يذْكُرِ القُدُورِيُّ الخلاف بينَ أَصْحابِنا، وهوَ ظاهرُ الرُّوايةِ عَنهُم، ولهذا لَمْ يذكُرْ محمَّدٌ خلافَهُم، لا في «الأصل»(")، ولا في «الجامع الصغير»(1).

وكَذَا لَمْ يَذَكُرْهُ الْحَاكُمُ فِي الْكَافِي ، لَكُنْ ذَكَرَ الاستخْسانَ فَقَالَ: «وإِذَا مَاتَ الصّبِيُّ الفَطِيمُ عَنِ امْرَأْتِه ، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ بعدَ موتِه ؛ فعدَّتُها الشُّهورُ ، وإنْ كَانَ الحَبَلُ قبلَ موتِه ؛ فعدَّتُها أنْ نَضَعَ حمْلُها ؛ استخسانًا »(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر، فشرح مختصر الطحاوي، للأشبِيجَابي [ق٢٥٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٦٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١ أصل/ المعروف بالمسوطة (٤٢٢/٤/ طبعة، وزارة الأوقاف القطرية).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٢٠، ٢٢٠].

 <sup>(</sup>a) ينظر: المكافية للحاكم الشهيد [ق 10].

ابة البيار ع

وقالَ في «الجامع الصغير»: محمدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةً: "في صبيًّ ماتَ عنِ المُراتِه وهيَ حاملٌ، قالَ: عدَّتُها أَنْ تضَعَ حَمْلَها، وإنْ حمَلَتْ بعدَ موتِه ؛ فعدَّتُها أَشْهُرٌ» (١).

قالَ فخرُ الإسلام: وهذا استحسانٌ مِن عُلمائِنا(٢).

وتفسيرُ قيامِ الحَمْلِ يومَ الموتِ: أَنْ تَأْتِيَ بُولدِ بعدَ مُوتِه لأَقلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهُرٍ ، وإنَّما يُعْرَفُ حدوثُ الحَمْلِ بعدَه: بأنْ تضَعَه لسنَّةِ أَشْهُرٍ فصاعِدًا عندَ عامّةِ مشابِخِنا ،

وقالَ [٤٩٤/١] بعضُهمْ: بأنْ تأتِيَ بِه لأكثرَ مِن سنتَيْنِ، والأوَّلُ أصحُّ. هكذا ذكرَ فخرُ الإسلام في «شرح الجامع الصغير»(٢).

نَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ خِلافِ أَبِي يُوسُف فِي «المنظومة» و «المُخْتلف» (١)، و «الفتاوئ الوَلُوَ الِجِيّ» (١): مرْوِيٌّ عنهُ في غيرِ روايةِ الأُصولِ .

يدلُّ عَلَىٰ هذا: ما ذكرَهُ شمسُ الأنمَّةِ البَيْهَةِيُّ في [٢/٤٣٧٤/٠] «الشامل» في قسم «المبسوط» بِلا خِلافٍ فقالَ: «ماتَ الصَّبيُّ والمُرأَتُه حاملٌ، تعتدُّ بوضَعِ الحَمْلِ؛ استحسانًا، وفي القياسِ: تعتدُّ بالشَّهورِ» (١٠).

ولِهذا قالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرخُسِيُّ في المبسوطه): الوعَن أبي يوسُف: أنَّ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣٠ ٢٣١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح الجامع الصغير؛ للبردوي [ق/١١٢] مخطوط مكتبة عاطف أصدي برقم [٥٥٠].

<sup>(</sup>٣) يبطر: فشرح الجامع الصعير، للبزدوي [ق/١١٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (مختلف الرواية) لأبي الليث السمرقندي [٩٩١/٢].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «الفتاؤئ الوَلُوَالِجِيَّةِ» [٨٤/٢].

 <sup>(1)</sup> زاد في الشامر 1: الأنه لا خُرْمة لحَمْلها؛ لعِنْمِنا أنه ليس مِن الزوج 1 - ينظر: الشامل في شرح المجرد؟
 لشمس الأتمة البيهقي [ق ٨٦/١/ محطوط مكتبة وليّ الدين أفتدي - تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٤٠)].

وَلَهُمَا: إطلاقُ قوله تعالى: ﴿وَأُولَكُ ٱلْآخَمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [اللهن: ٤] وَلِأَنَهَا مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّة وَضْعِ الْحَمْلِ فِي أُولَاتِ الْأَحْمَالِ قَصَرَتْ الْمُدَّةُ

عدَّتَها بالشُّهورِ ، وهوَ القياسُ ، وهوَ قولُ زُفِّر ، والشَّافِعِيِّ (١) (٢).

وجُهُ مَا رُوِيَ عَنِ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّ هذا الحَمْلَ لِيسَ مِنِ الصَّبِيِّ، ولِهذا لا يَشِبُهُ مَنهُ بِالاَتْفَاقِ، فصارَتْ كَأَنَّها لِيسَتْ بِحَامَلٍ؛ لأَنَّ اعتبارَ وضْعِ الحَمْلِ فِي الحَمْلِ فِي الحَمْلِ فِي الحَمْلِ فِي الحَمْلِ فِي الحَمْلِ فِي الحَمْلِ السَّهُورِ، كما في الحَمْلِ الحَمْلِ الحَرْمَةِ الماءِ، ولا حُرمةَ لماءِ الزّاني، فتعتدُّ بالشَّهورِ، كما في الحَمْلِ الحَادثِ بعدَ المَوتِ.

ووجُهُ الاستِحْسانِ: قولُه تَعالَى: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ .

بيانُه: أنَّ هذِه الآية \_ لِتَاخُرِها \_ قاضِيةٌ على آيةِ التَّربُّصِ ؛ عامةٌ في الوفاةِ وغيرِها، مُطْلَقةٌ تتناولُ بإطْلاقِها الحُبُلَىٰ مِن الزوْجِ وغيرِه، فتعتدُّ بوضْعِ الحَمْلِ كَامُراًةِ الكَبيرِ ؛ بخِلافِ ما إذا حدَّثَ الحَمْلُ بعدَ مَوتِ الصَّبيُّ ؛ حيثُ تعتدُّ بالشَّهورِ ؛ لأَنها لَمْ تكُنْ حاملًا عندَ الموتِ ، فلَمْ تدخلُ تحتَ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ لَمْ تَكُنْ حَاملًا عندَ الموتِ ، فلَمْ تدخلُ تحتَ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ لَمْ تَكُنْ حَاملًا عندَ الموتِ ، فلَمْ تدخلُ تحتَ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ لَمْ تَكُنْ حَاملًا عندَ الموتِ ، فلَمْ تدخلُ تحتَ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَخْمَالِ لَمْ تَكُنْ حَاملًا عندَ الموتِ ، فلَمْ تدخلُ تحتَ قولِه تعالىٰ : ﴿ وَأُولَتُ اللَّهَ مَا لِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ولا يَرِدُ عليْنا امرأةُ الكبيرِ إذا حبلَتْ بعدَ موتِه لأقلَّ مِن سنتينِ ؛ حيثُ تعتدُّ بوضعِ الحَمْلِ - وإنْ لَمْ يكنِ الحَمْلُ وقْتَ الموتِ - لأنَّ النَّسَبَ لَمَّا ثَبَتَ منهُ - وهوَ أَمْرٌ شرعيٌّ - حُكِمَ بوجودِ الولدِ أيضًا عندَ الموتِ ؛ حُكْمًا تبَعًا لحكْمٍ شرعيٌّ ، وهُنا فيما نحنُ فيهِ : لا يثبتُ النَّسَبُ ، فلَمْ يكُنْ إثباتُ الحَمْل عندَ الموتِ حكْمًا .

قُولُه: (وَالِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ) ، أَيْ: لأنَّ عدَّةَ الوفاةِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: (مسهاج الطالبين) [ص/٥٥]؛ واالعزير شرح الوجيز؛ للرافِعيُّ [٤٤٤/٩].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الميسوط) للسرخييّ [٢/٦].

أَوْ طَالَتْ لَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ فَرَاغِ الرَّحِم لِشَرْعِهَا بِالأَشْهُرِ مَعَ وُجُودِ الأَقْرَاءِ لكنْ لِنَضَاءِ حَقِّ النُّكَاحِ.

وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْحَمْلُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْحَادِثِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِالشَّهُورِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِحُدُوثِ الْحَمْلِ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ الْحَادِثِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ مَقْلِرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقَا وَلَا يلْزِمُ اِمْرَأَةُ الْكَبِيرِ إِذَا حَدَثَ لَمَا الْحَبَلُ بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْهُ فَكَانَ كَالْقَائِمِ عِنْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا .

قَالَ: وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ فِي الوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاء لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ

قولُه: (لِشَرْعِهَا بِالأَشْهُرِ مَعَ وُجُودِ الأَقْرَاءِ)، أي: لشَرْعِ عدَّةِ الوفاةِ، هذا استِذْلالٌ علىٰ أنَّ عدَّةَ الوفاةِ ليُستُ بِمشْروعةِ للتَّعرُّفِ عَن فراغِ الرَّحمِ، بعْني: لوْ كانَتْ مشْروعة للتعرُّفِ لَمْ تُشْرَعُ بالأَشْهُرِ فِيمَنْ تحيضُ؛ لأنَّ الحيضَ هوَ المُعَرِّفُ، بلُ هيَ مشْروعةٌ لِقضاءِ حقَّ النَّكاحِ.

وهذا المعنى \_ أعنى: قضاءَ حقّ النّكاحِ \_ ثابتٌ في حقّ الصّبيّ [٢٧٥/٢]، وإنْ كانَ الحَمْلُ مِن فُجورٍ فتعتدُّ امرأتُه بوضعِ الحَمْلِ؛ لِنَصَّ قولِه تَعالىٰ: ﴿وَأَوْلَاتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾.

قولُه: (وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا وَجَبَتْ؛ وَجَبَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الحَمْلِ)، أي: فيما إذا مات الصبيُّ عنِ المرأتِه ويها حَبَلٌ، كما وجبَتِ العدةُ؛ وجبَتْ وهيَ مقدَّرةٌ بوضْعِ الحَمْل.

قُولُه: (فَافْتَرَقَا)، أي: افتَرقَ اللحَمْلُ القائمُ عندَ المَوتِ والحادِثُ بعدَه.

قولُه: (وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ فِي الوَجُهَيْنِ)، أي: فيما إذا كانَ الحَمْلُ قائمًا عندَ موتِ الصَّغيرِ، وفيما إذا كانَ حادِثًا بعدَ موتِه؛ وذلكَ لأنَّ الصَّبيَّ لا ماءَ لَه، مِنْهُ الْعَلُوقُ وَالنَّكَاحُ يَقُومُ مُقَامَهُ فِي مَوْضِعِ التَّصَوُّرِ.

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الحَيْضِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِالحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ؛ لأنَّ العِدَّةَ مقَدَّرَةٌ بثَلَاثِ حُيَضٍ كَوَامِلٍ فَلا تَنْقُصْ عَنْها.

وَإِذَا وُطِئَتِ المُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ؛ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَىٰ، وَتَدَاخَلَتِ العِدَّتَانِ، وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ المَرْأَةُ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ الأُولَىٰ وَلَمْ تُكْمِل الثَّانِيَةَ؛ فَعَلَيْهَا إِتَمَامُ العِدَّةِ الثَّانِيَةِ وهذا عندنا.

🕞 غاية البيار 🥞

فلا يُتصَوَّرُ العُلُوقُ بلا ماءٍ ، فلا يثبتُ النَّسَبُ ،

قُولُه: (مَقَامَهُ) ، أي: مقامَ العُلُوقِ .

قُولُه: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي خَالَةِ الحَيْضِ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِالحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ)، هذا لفظُ القُدُورِيُّ<sup>(۱)</sup>، وذلكَ لأنَّ اللهَ تعالى أوْجَبَ العدَّة بثلاثةِ قُرُوءِ، والثلاثةُ: اسمٌ خاصٌ لعددٍ معلومٍ، فلا يجوزُ أنْ يُنْقَصَ مِنها ؛ لِبُطْلانِ معْنى الخاصُ، فإذا لَمْ يُعْتَدَّ ببعضِ تِلْكَ الحَيْضَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِجميعِها ؛ [۱/١٥٤٥] لأنَّ الحيضَ لا يَتَجَزَّأُ.

ومغنَى قولِه: (لَمْ يُغْتَدُّ)، أي: لَمْ يُخْتَسُ، وهو على صيغةِ المَيْنِيُّ للمفْعولِ؛ مُسْندًا إلى الجارِ والمجْرورِ، منقوطٌ بنقطتَيْنِ تحْتانِيَّتَيْنِ، ويجوزُ أنْ يقالَ على صيغةِ المبْنِيُّ للفاعلِ بنقطتَيْنِ فَوْقانِيَّتَيْنِ؛ عَلَىٰ إسْنادِ الفِعلِ إلى المرَّأةِ.

قولُه: (وَإِذَا وُطِئَتِ المُعْنَدَّةُ بِشُبْهَةِ؛ فَعَلَبْهَا عِدَّةٌ أُخْرَىٰ، وَتَدَاخَلَتِ العِدَّتَانِ، وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ المَرْأَةُ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِعًا، وَإِذَا انْقَضَتِ العِدَّةُ الأُولَىٰ وَلَمْ تُكْمِلِ الثَّانِيَةَ؛ فَعَلَيْهَا إِنْمَامُ العِدَّةِ الثَّانِيَةِ)، وهذا لفظُ القُدُورِيُّ في «مختصره»(٢).

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٦٩].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُوري؟ [ص/١٧].

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تَتَدَاخَلَانِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ فَإِنَّهَا عِبَادَةُ كَفُّ عَن التَّزَوُّجِ وَالْخُرُوجِ فَلَا تَتَدَاخَلُ كَالصَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

اعلَمْ: أنَّ العدَّتَيْنِ تتداخلانِ عندَنا؛ سواءٌ كانتا مِن جنسٍ واحدٍ؛ بأنْ كانَ الكلُّ حيْضًا، أوْ مِن جنْسَيْنِ؛ بأنْ كانَ أحدهُما عدَّة الوفاةِ<sup>(١)</sup>.

وصورةُ المسألةِ: أنَّ المُطَلَّقةَ تزَوَّجَتْ في عدَّتِها برجُلٍ، فوَطِئَها الرجُلُ، ثمَّ فَرُقَ بينَهُما رفْعًا للفسادِ، فوجَبَ (٣/٥٧٥/١) عليْها عدَّةٌ أخْرَىٰ، أوْ وُطِئَتِ المتوفَّىٰ عنها زوجُها في عدَّتِها بشبهةٍ، ويكونُ ما تَراهُ مِن الحيضِ في عدَّةِ الوَفاةِ مَحْسوبًا مِنْ عدَّةِ الوطْءِ.

ويجوزُ أَنْ يَقَالَ: صورتُها: المنكوحةُ وُطِئَتْ بشبهةٍ، ثمَّ طلَّقَها زوْجُها في عدَّةِ الوطْءِ، أو ماتَ عنْها؛ يجبُ عليْها العدَّتانِ، فتَنداخلانِ.

قالَ الإمامُ حميدُ الدّينِ الضّرِيرِ: هذا إذا كانَ الواطِئُ غيرَ الزَّوجِ ، أمَّا إذا وَطِئَ الزوجُ مُعْتدَّته بشبهةٍ ؛ تداخلَتِ العدَّتانِ بالإجماعِ (\*).

وقالَ شمسُ الأنمَّة السَّرَخْسِيُّ في «شرح الكافي»: «وإنْ كانَتِ العدَّتانِ مِن واحدِ؛ بأنْ وَطِئَ مُعْتدَّته بعدَ البَيْنُونَةِ بالشَّبهةِ ، فلا شكَّ عندَنا: أنَّهما تنقضيانِ بمدَّةِ واحدةٍ ، وهوَ أحدُ قوْلَيِ الشَّافِيِّ ، وفي القولِ الآخرِ: لا تجبُ العدَّةُ بالسَّببِ الثَّاني أَصْلًا (٣) وهوَ أحدُ قوْلَيِ الشَّافِيِّ ، وفي القولِ الآخرِ: لا تجبُ العدَّةُ بالسَّببِ الثَّاني أَصْلًا (٣) وهوَ أحدُ قوْلَيِ الشَّافِيِيُّ ، وفي القولِ الآخرِ: لا تجبُ العدَّةُ بالسَّببِ الثَّاني

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «تحقة الفقها» (٢٤٦/٢)، «بدائع الصدائع» (٣١٣/٣)، «العناية» (٣٢٣/٤)، «الجرهرة النيرة» (٢٢٣/٤)، «فتح القدير» (٣٢٣/٤).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: ١ الفوائد الفقهية شرح الهداية ٤ [ق٨٩].

 <sup>(</sup>٣) والقول الأول: هو المذهب، أعنى: تداخلَ العدتين؛ إذا وَطِئَ مُعْتلتَه بعد البَيْسُونَة بالشبهة.
 ينظر: الصهاج الطالبين؛ [ص/٢٦٥]، والروضة الطالبين؛ للتَّوْدِيّ [٢/٥/٦].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» للسرخيع [٢/١٤]،

وَلَنَا: أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحِمِ وَقَدْ حَصَلَ بِالْوَاحِدَةِ
فَتَقَدَاخَلَانِ وَمَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ تَابِعٌ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهَا تَنْقَضِي بِدُونِ عِلْمِهَا وَمَعَ تَرْكِهَا
الْكَفِّ. وَالْمُعْتَدَّةُ [١/١٥٠/] عَنْ وَفَاةٍ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ بِالشَّهُورِ وَيُحْتَسِبُ بِمَا
تَرَاهُ مِنْ الْحَيْضِ فِيهَا تَحْقِيقًا لِلنَّدَاخُلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

وجُهُ قولِهِ: أنَّهما حقّانِ لمُسْتَحقَّيْنِ، فلا يجوزُ تداخُلُهُما كالْمَهْرَيْنِ، ولأنَّ العدَّةَ عبادةً كَفَّ عنِ الأزواجِ والخُروجِ للزّينةِ وغيرِها في مدةٍ معلومةٍ، فلَمْ يَجُزُ أَنْ تتداخَلَ العدَّتانِ، كما لا يتداخَلُ الصَّومانِ في يومٍ واحدٍ،

ولَنا: أنَّ المَقْصُودَ تَعَرُّفُ بِرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي حَنَّ ذُواتِ الأَقْرَاءِ، ويحصُلُ ذُلِكَ المَقْصُودُ بِمِدةٍ واحدةٍ، فلا حاجةً إلى مدَّةٍ أُخرى؛ ولأنَّ الله تَعَالَىٰ سمَّىٰ العدَّة أَجَلا بقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن حَمَّلَهُنَ ﴾، ويجوزُ أن يَضَعَن حَمَّلَهُنَ ﴾، ويجوزُ أن ينقضي آجالُ ديونٍ كثيرةٍ بأجَلٍ واحدٍ، فكذا هذا، لأنَّ مقصودَ كلِّ واحدٍ مِن الغُرماءِ بنقضي آجالُ ديونٍ كثيرةٍ بأجَلٍ واحدٍ، فكذا هذا، لأنَّ مقصودَ كلِّ واحدٍ مِن الغُرماءِ كما يحصلُ مقصودُ كلُّ واحدٍ مِن صاحِبَي العدَّةِ بثلاثةٍ أَقْرَاءٍ، وهوَ تعرُّفُ براءةِ الرَّحم؛ لِصِيانةِ الماءِ المُحْترمِ عنِ اشتِباهِ النَّسَبِ.

ومعنى العبادة في العدَّةِ تابعٌ؛ لأنَّ ركْنَها حرمةُ الأزواجِ والخُروجِ. قالَ تَعالَىٰ: ﴿ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البنرة: ١٣٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَغْرُجُنَ ﴾ [الللان: ١]، ومُوجبُ النَّهيِ التَّحريمُ، والحرماتُ تجتمعُ، كصيْدِ الحَرَمِ للمُحْرمِ: حرامٌ لإحْرامِه وحرَّمةِ الحَرَمِ، وكالخمرِ [١/٥٣٧٦/١] للصَّائمِ: فإنَّها حرامٌ لصومِه ولكونِه خمرًا، ولِيَمِينِه (١) إذا حلَفَ اللَّا يشربَها.

والدَّليلُ علىٰ أنَّ مَعْنَىٰ العبادةِ فيها تابعٌ: انقضاءُ العدَّةِ بدونِ العِلْمِ، وبدونِ تَرْكِ الكَفُّ عَنِ الخُروجِ والأزْواجِ، حتَّىٰ إذا خرجَتْ أَوْ تزوَّجتْ بزوْجٍ آخَرَ؛ لا

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: قأر ليمينه، والمثبت من: قف، وقع، وقم، وقره،

🚓 غاية البيان 💫

تبطلُ العدَّةُ، فلوْ كانَ معْنى العبادةِ فَيها ركْنًا مَقَصُودًا ؛ لَمْ تَنْقَضِ بدونِ الكَفِّ ؛ لأنَّ العبادةَ لا تتحقَّقُ بِلا ركْنٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ المقصودَ تعَرُّفُ براءةِ [١٥٥/١] الرحِمِ، فلو كانَ كذلكَ لَمْ تجبِ العدَّةُ على الصبيَّةِ والآبِسَةِ والمتوفَّىٰ عنْها زوْجُها؛ لأنَّه لا شغلَ في الصَّبيَّةِ والآبِسَةِ، وفي المتوفَّىٰ عنْها زوْجُها لا يحتاجُ الزوجُ إلىٰ ذلِكَ.

قلْتُ: الصبيَّةُ الَّتِي تحتملُ الوطَّ تختملُ العُلُوقَ، وكذلكَ الآيِسَةُ، فدارَ الحكْمُ على دليلِ الشَّغلِ، وهوَ الوطَّ الأنَّ العدَّةَ يكفِي في إيجابِها توهَّمُ الشغلِ الحكْمُ على دليلِ الشَّغلِ، وهوَ الوطَّ الأنَّ العدَّةَ يكفِي في إيجابِها توهَّمُ الشغلِ الوان كانَ بخِلافِ العادةِ، والمتوفَّى عنها زوجُها الحاجةُ فيها إلى التعرُّفِ قائمةً الصيانةِ ماءَي الزَّوجَيْنِ عنِ الاختِلاطِ الأنَّ ماءَ الأوَّلِ مُخْترمٌ في نفْسِه، وكذا ماءُ النَّاني،

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ كَانَ النَّدَاحُلُ معتبرًا ؛ لتذَاخَلَ أقراءُ عدَّةٍ واحدةٍ .

قلْتُ: لَا تُسَلِّمُ الملازَمَةَ ؛ لأنَّ التَّعرُّفَ بحيضةٍ واحدةٍ ليسَ كالتعرُّفِ بثلاثِ حِيَضٍ في حصولِ المقصودِ ؛ لأنَّ المقصودَ مِن الأُولى الاستبراءُ ، ومِن الثَّانية إظهارُ خطرِ النَكاحِ ، ومِن الثَّالثةِ إظهارُ فضيلةِ الحرّيَّةِ .

وهذا المقصودُ: لا يحصلُ بالواحدةِ ، كالآجَالِ لا تتدَاخَلُ في دَيْنِ واحدٍ ، وكالجَلَدَاتِ لا تتداخلُ في حَدَّ واحدٍ ، ويتداخلُ الحَدَّانِ ، وكالصِّيَاماتِ الواجبةِ في أيَّامٍ لا تتأدَّىٰ في يومٍ واحدٍ ؛ لأنَّ الإمساكَ الواحدَ لا يسدُّ مَسَدَّ الإمساكِ الكثيرِ في حصولِ المقصودِ \_ وهوَ قهْرُ النَّفسِ \_ بخِلافِ ما نحنُ فيهِ ؛ حيثُ يحصلُ المقصودُ \_ وهوَ تعَرُّفُ براءةِ الرَّحم \_ عنِ العِدَّتَيْنِ بمدَّةٍ واحدةٍ .

ثُمَّ بِبِانُ التَّداخُلِ في العِدَّتَيْنِ ما ذكرَه الحاكِمُ بقولِه: وإذا [٣٧٦/٣] تزوَّجَتِ

وَابْنِدَاءُ العِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ، وَفِي الوَفَاةِ عَقِببَ الوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الوَفَاةِ حَتَّىٰ مَضَتْ مُدَّةُ العِدَّةِ؛ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتْهَا؛

المعتدَّةُ مِن الطَّلاقِ برجُلِ آخَرَ ودُخَلَ بِها، فَقُرَّقَ بينَهُما؛ فعليْها عدَّةٌ واحدةٌ مِن الأوَّلِ والآخِر: ثلاثُ حِيَضِ، بَلَغَنا نحوُ ذلكَ عَن معاذِ بنِ جبلِ.

أَلَا تَرَىٰ أَنَهَا لَوْ كَانَتْ حَامَلًا فُوضَعَتْ حَمْلُهَا ؛ انقضَتْ عَدْتُهَا مِنهُما جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ مِنَ الأُوَّلِ حَيْضَةً ؛ فعليْها ثلاثُ جِيَضٍ : حَيْضَتَانِ مِن عَدَّةِ الأُوَّلِ ، ويُخْتَسَبُ بِهِمَا مِن عَدَّةِ الآخرِ ، وحَيْضَة أُخرَىٰ مِن عَدَّةِ الآخرِ .

وللآخِرِ أَنْ يخطبُها إذا انقضَتْ عدَّتُها مِن الأُوَّلِ، ولا يخْطبُها غيرُه حتَّىٰ تنقضيَ عدَّتُها منهُما جميعًا، فإنْ كانَ الأُوَّلُ طلَّقَها طلاقَ الرَّجْعةِ؛ فلَه أَن يُراجِعَها إذا شاءً، ولا يقربُها حتَّىٰ تنقضِيَ عدَّتُها مِن الآخرِ، وإذا كانَ الطَّلاقُ بائنًا فليسَ لَه أَن يخطُبُها حتَّىٰ تنقضِيَ عدَّتُها مِنَ الآخِرِ.

وكذلِكَ إِنْ كَانَتِ العَدِّتَانِ بِالشَّهُورِ ، يَعْنَي : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَمَّنُ لَا تَحَيْضُ ، وإذَا تَزُوَّجَتْ فِي عَدَّةِ الْوِفَاةِ وَدَخَلَ بِهَا زُوْجُهَا الآخرُ ، ثُمَّ فُرُّقَ بِينَهُما ؛ فعليْها بقيَّةُ عَدَّتِها مِن المَيْتِ تَمَامُ أُربِعَةِ أَشْهُرٍ وعشرٍ ، وعليْها ثلاثُ حِيَضٍ مِن الآخِرِ ، ويُختَسَبُ بِمَا حَاضَتْ فِي الأربَعَةِ الْأَشْهُرِ وعشرٍ مِن عَدَّةِ الآخِرِ .

قولُه: (وَابْتِدَاءُ العِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ، وَفِي الوَفَاةِ عَقِيبَ الوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الوَفَاةِ حَتَّىٰ مَضَتُ مُدَّةُ العِدَّةِ؛ فَقَدِ انْقَضَتُ عِدَّتُهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ(۱).

ورُويَ عَن علِيٌّ بنِ أَبِي طَالَبٍ: أنَّ عليْها العدَّةَ مِن يوم يأتيها الخبرُ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي شية [١٨٩٢٧].

لأنَّ " سَبَبَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوْ الْوَفَاةِ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ وَمَشَابِخُنَا ﴿ يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ: أَنَّ ابْنِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الإِقْرَارِ ؛ نَفْيًا لِتُهْمَةِ المُوَاضَعَةِ.

المناه المال الم

قَالَ أَبُو بِكُرِ الرَّازِيُّ: معناهُ عندَنا إذا لَمْ تَعْلَمْ وقْتَ الموتِ، فأَمَرَها بالأُخْذِ باليقينِ، وقدُّ رُوِيَ عنهُ في الطَّلاقِ: أنَّها مِن يومٍ طلَّقَ، كذا ذَكَر في شرَّحه لـ المختصر الطَّحَاوِيُّ (٦).

وإنّما اعتُبِرَ ابتداءُ مدةِ العدَّةِ مِن زمانِ الطّلاقِ [١٩٦/١] والوقاةِ؛ لأنَّ العلّةَ المُوجِبةَ للعدَّةِ: هي زوالُ النّكاحِ بِالطّلاقِ أو الوفاةِ، فلا بُدَّ مِنِ اقْتِرانِ المغلولِ المُوجِبةَ للعدَّةِ: هي زوالُ النّكاحِ بِالطّلاقِ أو الوفاةِ، فلا بُدَّ مِنِ اقْتِرانِ المغلولِ المُوجِبةَ للعدَّةِ العدّةِ بعِلّتِها، ولا يشترطُ العِلْمُ بمُضِيِّ المدَّةِ؛ لأنَّ العدّةَ مجرّدُ أَجَلٍ، وفي انقضاءِ الآجَالِ: لا يشترطُ العِلْمُ (٣).

ولأنَّ المقصودَ مِن العدَّةِ: تَعَرُّفُ براءةِ الرَّحمِ، وقدُّ حصَلَ ذلكَ في تلكَ المدَّةِ، فلا يشْترطُ العِلْمُ؛ بخلافِ ما إذا أَتَىٰ خَبَرُ وَفاةِ زَوْجِها وشَكَّتْ في وقْتِ المدَّةِ، فلا يشْترطُ العِلْمُ؛ بخلافِ ما إذا أَتَىٰ خَبَرُ وَفاةِ زَوْجِها وشَكَّتْ في وقْتِ المدوّبِ؛ حيثُ تعْتَدُّ مِن الوقتِ الَّذي تَسْتَيْقِنُ فيهِ بموتِه؛ لأنَّ العدَّةَ يُؤخَذُ فيها بالاحتِياطِ، وذاكَ في العملِ بيقينِ.

قولُه: (وَمَشَايِخُنَا بُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ؛ أَنَّ ابْتِلَاءَهَا مِنْ وَقُتِ الإِقْرَارِ ؛ نَفْبًا لِتُهْمَةِ المُوَاضَعَةِ).

أرادَ بالمشايخِ: عُلماءَ بُخَارَىٰ وسمرقندَ، لا جماعةَ التصوفِ<sup>(1)</sup> الَّذينَ هُم أهلُ البِدَعِ<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: لما أذا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح محتصر الطحارية للجصاص [٥/٢٤٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فيدائم الصنائع) [١٩٠/٣] ، فالعابة) [١٩٠/٤].

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل: (التصرف)، والمثبث من: (ف)، و(غ)، و(م) و(را)،

اعترض عليه ابن نجيم بقوله: وهو عجيب منه والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا أدرى=

وَالعِدَّةُ فِي النُّكَاحِ الفَاسِدِ: عَقِيبَ التَّفْرِيقِ، أَوْ عَزْمِ الوَاطِئِ عَلَىٰ تَرْكِ وَطْئِهَا،

🚓 غاية البيان 🦫

بيانُه: ما قالَ في «تَتِمَّة الفتاوَىٰ» و«الفتاوىٰ الصغرىٰ»: «إذا أقرَّ الرجلُ أنَّه طلَّقَ امْراَتُه منذُ كذا \_ صدَّقَتُه المرْأةُ في الإسنادِ، أوْ كذَّبَتُه، أو قالَتْ: لا أَدْرِي \_ فالعدَّةُ مِن وقْتِ الإقْرارِ، ولا يُصَدَّقُ في الإسْنادِ، هوَ المُختارُ (۱).

وجوابُ محمدٍ في «الكتابِه: أنَّ في التَّصديقِ: العدةُ مِن وقْتِ الطَّلاقِ؛ إلَّا أَنَّ المتأخُّرِينَ اخْتاروا وجوبَ العدَّةِ مِن وقْتِ الإقْرارِ، حتَّى لا يحِلَّ لَه التَّزوُّجُ الْمَتَاخُرِينَ اخْتاروا وجوبَ العدَّةِ مِن وقْتِ الإقْرارِ، حتَّى لا يحِلَّ لَه التَّزوُّجُ الْمُعَمَّ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ النفقةُ والسُّكْنَى، وعلى الزوجِ المهرُ ثانيًا بالدُّخولِ؛ لإقْرارِه وتصديقِها إيَّاهُ بذلِكَ.

ومعْنَى قولِه: (نَفْيًا لِتُهْمَةِ المُوَاضَعَةِ): أَنَّ الزَّوجَ يجوزُ أَنْ يُقِرَّ مِن زمانِ ماضٍ ، وتُصَدِّقهُ المرأةُ في ذلكَ ، حتَّى يجوز للزَّوجِ تزَوَّجُ أُختِها وأربع سِواها ، أَوْ يجوزُ أَنْ تكونَ المرْأةُ مُطَلَّقةَ الثلاثِ ، قَتُصَدِّق زَوْجَها في إسنادِ الطَّلاقِ إلى زمانٍ ماضٍ ؛ كَنْ يجوزَ أَنْ يتزوَّجَها زُوْجُها في الحالِ ، فلِنَفْي المواضعةِ اعْتَبَروا وقوعَ طلاقِها مِن وقتِ الإقرارِ ، لا مِن الزَّمانِ الذي أَسنَدَ إليهِ الطَّلاقَ ، وعلَّلَ محمَّدٌ في «الأصل» بقولِه: «لأنَّ قولَها مقبولٌ على نفْسِها» (٢) .

قولُه: (وَالعِدَّةُ فِي النَّكَاحِ الفَاسِدِ: عَفِيبَ النَّفْرِيقِ، أَوْ عَزْمِ الوَاطِئِ عَلَىٰ تَرْكِ وَطْثِهَا)، وهذا لفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصره» (٣).

فعن وقت الإقرار وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق، وفي حق الله من وقت الإقرار، وأما
 حكم وطئها في هذه المدة فقال في «الاختيار»: لها أن تأخد منه مهرًا ثانيًا؛ لأنه أقر به وقد صدقته،
 أه. ينظر: «الاحتيار لتعليل المختار» [١٧٥/٣]، «البحر الرائق» [٤/١٥٧].

<sup>(</sup>١) ينظر: انتمة العتارئ، للصدر الشهيد [ق٥٥] ، قالفتوى الصغرى، للصدر الشهيد [ق٧١] .

<sup>(</sup>٢) ينطر: ١١لأصل/ المعروف بالمبسوطة [٢٩٧/٤] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر النُدُوري، [ص/١٧٠].

قال زُفَرُ عَلَيْهِ من آخر الوطاّت؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ هُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ وَلَنَا: أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ وُجِدَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجْرِي مَجْرَىٰ الْوَطْأَةِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ

وعندَ زُفَر: عَقيبَ الوطْأَةِ الأَخيرةِ.

[٣/٧٣/٣] قالَ في «التثمة» و«الفناوئ الصغرى»: فيهِ اخْتِلافُ المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ،

قَالَ أَبُو القَاسِمِ الصَّفَّارُ البَلْخِيُّ: تجبُ العدَّةُ مِن وقْتِ الوطْءِ الأَخيرِ (''. وقالَ أَبُو بكرٍ البَلْخِيُّ (''): مِن وقْتِ الفرقةِ ('')، وبهِ كَانَ يَقُولُ الفقيهُ أَبُو جعفرٍ، وهوَ قولُ أبي يوسُف ﷺ.

وجوابُ أبي القاسِمِ: قولُ زُفَر ﷺ، حكاهُ الفقيهُ أبو اللَّيْثِ عَن اختلافِ زُفَر ، قالوا: عزْمُ الواطِيِّ علىٰ ترُكِ الوطءِ لا يتحقَّقُ بمجرَّدِ الامتِناعِ عنِ الوطءِ، بلْ يتحقَّقُ بفولِ الرجلِ: تركُتُها أو ترَكْتُ وطْأَها، أوْ تركُتُ وَطْأَكِ، أو تركُتُكِ.

وجُهُ قولِ زُفَرَ: عِلَيْهِ أَنَّ المُوجِبَ للعدَّةِ: هوَ الوطءُ، ولِهذا لوْ لَمْ يَطَأْها؛ لا بِجبُ عليْها العدةُ، فتُعْتبرُ العدةُ مِن الوطءِ الأخيرِ.

ولنا: أنَّ السَّببَ المُوجبَ للعدَّةِ هوَ شَبْهةُ النَّكاحِ، ولِهذا لا تجبُ العدَّةُ في الزُّنا، ورفْعُ تلكَ الشَّبهةِ بالفرقةِ: إمَّا بتفريقِ القاضي بينَهُما أو بالمُتارَكةِ، فتعتبرُ العدَّةُ مِن وقَتِ الفرقة (١).

والدليلُ على اعتِبارِ الشُّبهةِ: أنَّ الوطءَ وإنْ وُجِدَ مرارًا لا يجبُّ إلَّا مهُر واحدٌ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: «تتمة العتاري» للصدر الشهيد [ق٥٥]، «العترى الصعري» للصدر الشهيد [ق٧١].

<sup>(</sup>٢) لمله يكون محمد بن أحمد أبا يكر الإسكَّافيّ (ويقال: الإسْكاف) البلخِيّ. وقد تقدمتْ ترجيته.

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية: «م٥: «وهو يتفريق القاضي».

<sup>(1)</sup> وهي بتغريق القاصي أو المتاركة. كذا جاءً في حاشية: الأصل، وفي: (غ)، و(م) و(ر)، و(ف).

إِلَىٰ حُكْمِ عَقْدٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا يُكْتَفَىٰ فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَبْلَ الْمِتَارَكَة أَوْ الْعَزْمِ لَا تَنْبُتُ الْعِدَّةُ مَعَ جَوَازٍ وُجُودٍ غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ التَّمَكُّنَ عَلَىٰ وَجْهِ الشَّبْهَةِ أُقِيمَ مَقَامَ حَقِيقَةِ الوَطْء لِخَفَائِهِ ومسَاسِ الحَاجَةِ إلىٰ معْرِفَةِ الحُكْمِ فِي حَقَّ غَبْرِهِ.

وَإِذَا قَالَتِ المُعْتَدَّةُ: انْقَضَتْ عِدَّنِي، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ؛ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ اليَمِينِ؛ لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ إِتَّهِمَتْ بِالْكَذِبِ فَتَحْلِف كَالْمودعِ.

لاستنادِ الكلِّ إلى شبّهةٍ واحدةٍ، وإنَّما قُلنا: إنَّ الشَّبهةَ لا ترتفعُ إلَّا بالفرقةِ: بدليلِ أنَّه (١٩٦/١ع) إذا وَطِئها قبلَ الفرقةِ مرارًا لا يلزمُه الحدُّ للشّبهةِ، وإذا وَطِئها مرَّةُ بعدَّ الفرقةِ يجبُ الحَدُّ؛ لعدَم الشَّبهةِ، والوطْءُ الأخيرُ: لا يوقفُ عليه ؛ لأنَّه يجوزُ أنْ يوجَدَ غيرُه، فلا يكونُ الَّذي قبلَه أخيرًا.

ولئِنْ سَلَّمْنَا على وقوفِ المرْأةِ الَّتِي تَعْتَدُّ فَنقُولُ: قَدْ تَمَسُّ الحَاجَةُ إلى وقوفِ غيرِهَا نحو: أُختِهَا أَوْ أُربِعِ سِواهَا، ولا وقوفَ للغيْرِ، فلَمَّا كَانَ الوطَّ الأَخيرُ خَفِيًّا ؛ أُقِيمَ السبُ الظَّاهرُ \_ وهو التمكُّنُ مِنَ الوطَّ حقيقة بشبْهةِ النَّكَاحِ \_ مقامَ حقيقةِ الوطِّ عَنْ الوطِّ عَلَيْةً مِنْ ذَلَكَ الوقتِ ، وباقي الوطِّ عَنْ أَلُكَ الوقتِ ، وباقي التَّقريرِ في هذِه المسألةِ مرَّ بيانُه في باب المَهُر.

قُولُه: (وَلِهَذَا يُكْتَفَىٰ) إيضاحٌ لقولِه: (لِاسْتِنَادِ الكُلِّ إِلَىٰ حُكْمٍ عَقْدٍ وَاحِدٍ) مرَّ بيانُه آنفًا.

قُولُه: (لِخَفَائِهِ)، أي: لخفاءِ الوطُّءِ.

قُولُه: (فِي حَقَّ غَيْرِهِ)، أَيْ: في حقَّ غيرِ الواطئِ، وغيرُه: هو الزَّوجُ الَّذي [٢٠٨/٣] يريدُ أنْ يتزوَّجَها، أو أخت المؤطوءةِ، أو أربع سِواها.

قولُه: (وَإِذَا قَالَتِ المُعْتَدَّةُ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ؛ كَانَ القَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ اليَمِينِ)، هذا لفَظُ الصدرِ الشهيدِ في ....... وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ وهذا عند أبي حنيفة

«الجامع الصغير»(١)، وهيَ مِن المسائل المُعادة.

وَلَفْظُ مَحَمَّدٍ فِي «الجامع الصغير»: محمدٌ عَن يعْقوب، عَن أَبِي حنيفَةَ: "في رجلٍ طلَّقَ امْرأَتُه ثمَّ قالَ لَها: لَمْ تنْقَضِ عدتُكِ، وقالتِ: انقضَتْ عدَّتي؛ أَنَّه يشتَحلِفُها على ذلكَ، فإنْ حلفَتْ صُدَّقَتْ»(٢٠).

قَالَ فَحْرُ الْإِسلامِ: يريدُ بِه في حَكْمِ المُراجَعةِ، يعْني: إنْ حَلْفَتْ؛ بَطَلَتِ الرَّجِعةُ، وإنْ نَكَلَتْ؛ لَمْ تَبطلُ، بَلْ بَقِيَتْ كَمَا كَانَتْ<sup>(٣)</sup>.

ووجُهُ ذلِكَ: أنَّها أمينةٌ في الإخبارِ عمَّا في رَحِمِها ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَ أَن يَكُنُمُن مَا خَلَقَ ٱللَهُ فِى أَرْجَامِهِنَ ﴾ [البنر:: ٢١٨] ، فكانَ الفولُ قولَها ، لكنَّها لَمَّا اللَّهِ مَتْ بَالكذبِ ؛ اسْتُحْلِفَتْ ، كالمُودَعِ يُسْتَحْلَفُ إذا كُذَّبَ في هلاكِ الوّديعةِ ، وهذا ليسَ باستِحلافٍ على الرجعةِ ، بل على بقاءِ العدَّةِ (١٤) ، فلا يَرِدُ نقضًا عَلَى أبي حنيفة

قولُه: (وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَقَهَا تَبَلَ الدُّخُولِ بِهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْنَقْبَلَةٌ (٥).

 <sup>(</sup>١) يعني: لمنظ الصدر الشهيد فيما حكاه عن «الجامع الصغير»، كما هو ظهر سياق كلامه هناك، وزاد بعده مِن قوله هو: «الأنها أمِينة اتَّهِمَتْ بالكدب»، ينظر: «الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ق٦٢/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٩٩)].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الجامع الصغيرة للبزدري [ق/١١٢].

<sup>(1)</sup> وليس يُشتَخلف في النكاح والفّيء والرجعة للإصلاح. كذا جاء في حاشية: (ع)، و(م)، و(ف).

 <sup>(</sup>٥) وهو الصحيح. ينظر: «المبسوطة [٧٨/٥]، «العناية» [٣٣٢/٤]، «زاد الفقهاء» [ق/١٦٦]،
 «البحر الرائق» [١٦١/٤]، «اللباب في شرح الكتاب» [٨٧/٣].

وأبي يوسف هِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ عَلَيْهِ نِصْفُ المَهْرِ، وَعَلَيْهَا إِثْمَامُ العِدَّةِ الأُولَىٰ.

🚓 غابة البيان 🦫

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ نِصْفُ المَهْرِ، وَعَلَيْهَا إِثْمَامُ العِدَّةِ الأُولَىٰ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُّورِيُّ<sup>(۱)</sup>،

وعندَ زُفَر: يجبُ نصفُ المهرِ النَّاني ولا عدَّةَ عليْها.

وعلى هذا الخلاف: إذا تزوَّجَتِ المرأةُ غيرَ كُفْرٍ ودخَلَ بها، وفرَّقَ القاضي بينَهُما بخصومةِ الولِيِّ، وألزمَه المهْرَ، وألزمَها العدَّةَ، ثمَّ تزوَّجَها في عدَّتِها بغيرِ ولِيُّ، ففرَّقَ القاضي بينهُما قبلَ أن يدخُلَ بِها؛ كانَ لها عليْه المهْرُ الثَّاني كاملًا، وعليْها عدَّةٌ مستقْبلةٌ في قولِ أبي حنيفة وأبي يوسِفَ.

ولوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِعَدَ انْفِضَاءِ الْعَدَّةِ؛ كَانَ لَهَا نَصْفُ الْمَهْرِ فِي قُولِهِم جَمِيعًا. كذا ذَكَرَ الحاكمُ الشَّهِيدُ فِي «الكافي» في بابِ الأَكْفَاءِ، وقولُ الشَّافِعِيِّ كَقُولِ محمَّدِ(٢). كذا في اشرح الأقطع»(٣).

وجْهُ قُولِ محمدِ ﴿ إِللهِ أَنَّ الطَّلاقَ قَبَلَ الدُّخُولِ والخُلُوةِ الصَّحيحةِ مُنَصَّفً للمهرِ بالنَّصُ، فَيَتنَصَّفُ المهرُ النَّاني، وبه يَقُولُ زُفَر أيضًا، والعدةُ في الطَّلاقِ قبلَ المَهرِ بالنَّصُ، فيَتنَصَّفُ المهرُ النَّاني، وبه يَقُولُ زُفَر أيضًا، والعدةُ في الطَّلاقِ قبلَ المَسِبسِ لا تجبُ [٢/٤٣٧٨/٢]؛ لِقُولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْمُوهُنَ مِن فَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَ المَسِبسِ لا تجبُ المَّيْنافُ العدَّةِ .

وبِه يتمسَّكُ زُفَر، إلَّا أنَّ محمَّدًا قالَ: يجبُ عليْها تمامُ العدَّةِ الأُولىٰ؛ لأنَّ العدَّةَ ممّا يُختاطُ في إثباتِها، وقد وجَبَتْ بالطَّلاقِ الأوَّلِ، لكِن لَمْ يظهَرْ حُكْمُها

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٠].

<sup>(</sup>٢) بنظر: ١٩ المهدب؛ للشيرازِيُّ [٢/١٣٤، ١٣٥]، واكفاية النبيه شرح التنبيه؛ لابن الرفعة [٩٨/١٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: اشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٩].

لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ قَبُلَ الْمَسِيسِ فَلَا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَلَا إِسْتِثْنَافَ الْعِدَّةِ وَإِكْمَالَ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّمَا وَجَبَ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَهُ لَمْ يُظْهِرْ حَالَةَ التَّزَوَّجِ النَّانِي فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ النَّانِي ؛ ظَهَرَ حُكْمُهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا

لمانِعِ التَّزَوُّجِ ثانيًا ، فلَمَّا ارْتفعَ حُكْمُ التَّزَوُّجِ الفَّاني بِالطَّلاقِ ثانيًا ؛ ظهرَ حكْمُ العدَّةِ [١/١٥٠] الأُولي ، فوجَبَ إكْمالُها .

وزُفَر يقولُ: العدَّةُ الأولى سقطَتْ بالتزوَّجِ، والساقطُ لا يعودُ، وبالطَّلاقِ النَّاني: لَمْ يجبُ شيءٌ؛ لأنَّه قبلَ الدُّخولِ؛ فلا تجبُ العدَّةُ أصلًا.

ولأَبِي حنيفةَ وأَبِي يوسُفَ: أنَّ هذا طلاقٌ بعدَ الدُّخولِ حكْمًا، فيجبُ كمالُ المهرِ الثَّاني، والعدَّة المُسْتأنفةُ،

بيانُه: أنَّ الوطَّ في باب النكاحِ مثلُ القبْضِ في بابِ البيعِ ، وقدُ وُجِدَ الوطَّ في النكاحِ الأوَّلِ ، وأثرُه \_ وهوَ العدَّةُ \_ باقٍ ؛ لاشتِغالِ رَحِمِها بمائِه بالوطَّ السَّابِقِ ، في النكاحِ الأَلْفي ؛ لأَنَّها لَمَّا كَانَتْ مقبوضةٌ في يدِه ببقاءِ العدَّةِ ؛ نابَ القبْضُ الأُوَّلُ عنِ القبْضِ المُسْتحقِّ في النكاحِ الثَّاني ؛ كالمغاصِبِ إِذَا السَّرِيُ المغصوبَ مِن مالِكِه ؛ يتقرَّرُ عليه الثَّمنُ ، ويتأكدُ بمجردِ الشَّراءِ ، لأنَّه ينوبُ القبضُ الأوَّلُ عنْ هذا القبضِ المُسْتحقِّ بِالشراءِ ، ولا حاجة إلى تجديدِ القبضِ ، فكذا هُنا يتأكدُ العقدُ بمجرَّدِ النكاحِ الثَّاني ، فيُوجبُ الفرقةُ بعدَ تأكَّدِ العقدِ كمَالَ المهرِ والعدَّةِ .

قولَه: (فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ النَّانِي؛ ظَهَرَ حُكْمُهُ)، والضميرُ المُسْتترَ في (ارْتَفَعَ) راجعٌ إلى الطَّلاقِ الأُوَّلِ. (ارْتَفَعَ) راجعٌ إلى الطَّلاقِ الأُوَّلِ. قولُه: (كَمَا لَوِ اشْتَرَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا).

صورتُه: رجُلٌ اشْترىٰ امْراْتُه وهيَ أَمَةٌ قَدْ ولَدَتْ منهُ؛ فسَدَ النكاحُ وكانتْ

ولهما: أنَّها مَقْبُوضَةٌ في يدِهِ حَقِيقَةٌ بالوطْأَةِ الأولَىٰ وَبَقِيَ أَثَرُهُ وَهُوَ الْعِدَّةُ فَإِذًا جَدَّدَ النَّكَاحَ وَهِيَ مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضُ عَنْ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ فِي هَذَا النَّكَاحِ [١٠١ه] كَالْغَاصِبِ يَشْتَرِي الْمَغْصُوبَ الَّذِي فِي يَدِهِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدٍ النّكَاحِ [١٠١ه] كَالْغَاصِبِ يَشْتَرِي الْمَغْصُوبَ الَّذِي فِي يَدِهِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدٍ النَّكَاحِ إلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولا عابد البيار ع

حلالًا لَه بالمِلْكِ، فلا بأسَ بأنْ تتزَيَّنَ ولا تتَّقِي الطِّيبَ؛ لأنَّها غيرُ معتدَّةٍ في حقَّه، فإنَّ العدَّةُ أثرُ النكاحِ؛ ينافِي أثرَه، لكنها معتدَّةً في حقَّه عند أثرُ النكاحِ؛ ينافِي أثرَه، لكنها معتدَّةً في حقَّ غيرِه، حتَّى إذا أرادَ أنْ يُزَوِّجَها مِن غيرِه ليسَ له ذلكَ حتَّى تحيضَ حيضَتَيْنِ، فإنَّ الفرقة بعد الدُّخولِ، فكانتْ معتدَّة في [٢/٩٧٩/١] حقَّ غيرِه.

ثم إذا أعتقها بعدَ الشَّراءِ: فعليْها ثلاثُ حِيَضٍ؛ لأنَّها صارَتُ أُمَّ ولدِ لَه حينَ اشتراها بعدَما ولدَّتْ بالنكاحِ، وعلى أُمَّ الولدِ ثلاثُ حِيَضٍ، لكنَّها تتقِي الطَّيبَ والزينةَ في الحيضتَيْنِ الأُولَيَيْنِ استحْسانًا.

وفي القياسِ: ليسَ عليُها ذلكَ؛ لأنَّ الحِدَادَ لَمْ يلزمُها عندَ وقوعِ الفرقةِ ، فلا يلزمُها بعدَ ذلكَ .

وجهُ الاستخسانِ: أنَّ العدَّةَ وجبَتْ عليْها بالفرقةِ ، لكن لَمْ يظهَرُ ذلكَ في حتَّ المؤلى ؛ لكونِها حلالًا لَه بالمِلْكِ ، وقدْ زالَ ذلكَ بالعثقِ ، فظهرَتْ تلكَ العدَّةُ في حتَّ المؤلى ، والعدةُ بعدَ الفرقةِ مِن نكاحٍ صحيحٍ يجبُ فيها الحِدَادُ ، فأمَّا في الحيضةِ النَّالئةِ فلا حِدَادَ عليْها ؛ لأنَّها لَمْ تجبُ بسبَبِ النَّكاحِ ، بلُ بالعتقِ ، ولا حِدَادَ على أُمَّ الولدِ .

قُولُه: (وَبَقِيَ أَثَرُهُ)، أي: أَثَرُ القبض،

قُولُه: (ذَلِكَ القَبْضُ)، أي: القبضُ الحاصلُ بالوطأةِ الأُولي.

قُولُه: (فَوَضَحَ بِهَذَا أَنَّهُ طَلَاقٌ بَعْدَ الدُّخُولِ)، أَيْ: ظهرَ بما قرَّرْنا مِن الدليلِ:

وقال زُفَرُ ﷺ: لا عِدَّةَ علَيْها أَصْلًا ؛ لأنَّ الأولَىٰ قدْ سَفَطَتْ بالتَّزَوَّجِ فَلَا تَعُودُ والثانيةُ لمْ تَجِبْ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

قال وَإِذَا طَلَّقَ الذَّمِّيُّ الذَّمِّيَّةَ ؛ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إلَيْنَا مُسْلِمَةً ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ؛ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وهذا كُلُّهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ الْ وقالا: علَيْها وعَلَىٰ الذَّمِّيَّة الْعِدَّةُ .

أَنَّ هذا الطلاقَ طلاقٌ بعدَ الدُّخولِ حكْمًا؛ لكونِ الوطءِ في النُّكاحِ الأوَّلِ كالوطُءِ في النُّكاحِ الثَّاني.

قولُه: (وَجَوَابُهُ مَا تُلْنَا)، أَيْ: جوابُ زُفَر ما قُلنا مِن الدَّليلِ، وهوَ أَنَّها مقبوضةٌ في يدِه ببقاءِ أثْرِ القبضِ، وهوَ العدةُ،

قولُه: (وَإِذَا طَلَقَ الذِّمِيُّ الذِّمِّيُّةَ؛ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا)، أي: قالَ القُدُورِيُّ في المختصره، (١).

قولُه: (وَكُذَا إِذَا خَرَجَتِ الحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، فَإِنْ نَزَوَّجَتُ؛ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا)، وهذِه من المسائِلِ المُعَادة في «الجامع الصغير»(""، أي: لا عدَّةً على الحربيَّةِ المهاجِرةِ إلى دارِ الإسلامِ، وتزَوَّجُها جائزٌ إذا لَمْ تكُنْ حاملًا، فإنْ كانَتْ (١٩٧١ع: ٤] حاملًا؛ فلا تتزَوَّجُ حتَى تضَع حمْلَها، وعليهِ نصَّ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»("".

وقالَ الصدْرُ الشهيدُ ﴿ فِي ﴿ شرح الجامع الصغير ﴾ ﴿ وَرَوَىٰ محمّدٌ عَن أَبِي يوسُفَ عَن أَبِي حنيفة ﴿ إِن مَع الْحَبَلِ يجوزُ نكاحُ المهاجِرةِ ، ولكِنْ لا

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [س/١٧١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق١٩١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: قشرح الجامع الصعيرة للصدر الشهيد [ص٣٢]،

البيار كاية البيار

يَقْرَبُها زَوْجُها، والصَّحيحُ: جوابُ «الكتابِ»، يعني: لا يجوزُ تزوُّجُها معَ الحَبَلِ، وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ(١).

وعندَ أبي يوسُف ومحمد ﴿ تجب العدة على الدَّتِةِ والمُهاجِرةِ جميعًا. لهُما في الدَّمَةِ: أنَّ النُّكاحَ في العدَّةِ مُجْمعٌ على بطلانِه فيما بينَ المُسلمينَ، فكانَ أهلُ الذَّمَةِ ملْتَزِمِينَ [٢/٣٢٩/٣] لذلِكَ.

ولأبي حنيفة: أنَّها لوْ وجبَتْ لا تخلو: إمَّا إنْ وجبَتْ حقًّا للهِ تعالىٰ أو حقًّا للزَّوجِ، فلا يجوزُ كِلاهُما؛ لأنَّهم ليْسوا بمُخاطَبِينَ بِفروعِ الشَّرعِ، والزَّوجُ لا يعتقدُها، وفي عدَّةِ الذَّمّيّةِ مِن الذَّمّيّ علىٰ مذهبِ أبي حتيفة: اخْتلفَ المشايخُ.

قَالَ بِعَضُهِم: لا يجبُ أَصلًا ؛ لِمَا قُلنا ، وهوَ الصَّحيحُ.

وقالَ بعضُهم: العدَّةُ واجبةٌ ، ولكنَّها ضعيفةٌ لا تمنعُ النَّكاحَ ، كالاستبراءِ فيما بينَ المُسلمينَ ، وقد مرَّ بيانُ ذلكَ في بابِ: نكاح أهلِ الشُّرك .

ولهُما في المهاجِرةِ: أنّها مسلمةٌ بانَتْ مِن زَوْجِها بعدَ الدّخولِ ، فيجبُ عليْها العدَّةُ ، كما إذا بانَتْ بالطلاقِ ، وكما لو كانا في دارِ الإسْلامِ فأسلَمَتِ المرأةُ وأبَئ الزوجُ ؛ بخلافِ ما إذا دخَلَ الرجلُ دارَ الإسلامِ مهاجِرًا ، وترَكَ زوْجتَه في دارِ الحربِ ؛ حيثُ لا يجبُ عليْها العدّةُ ؛ لعدمِ تبليغ حُكْمِ الشَّرِعِ .

ولأبي حنيفة ﴿ قُولُه تعالى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو أَن تَنكِخُوفُنَ إِذَا ٓ عَاتَبْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُتَسِكُوا بِمِصَيمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [السنحة: ١٠] ، أي: بعد عقْدِ نكاحِهنَّ (١).

 <sup>(</sup>۱) قال الأشبِيجَابيُّ: والصحيح هو الأول. ينظر: قراد الفقهاء؛ [ق/١٤٣]، قالجوهرة النيرة؟
 [٢٤/٢]، قالترجيح والتصحيح؛ [ص ٣٥٣].

<sup>(</sup>٢) قال في قالتصحيح؛ [ص٢٢٣]؛ والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسقي والموصلي وصدر=

## أَمَّا الذَّمِّيَّةُ: فَالإِخْتِلَافُ فِيهَا نَظِيرُ الإِخْتِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ مَحَارِمَهُمْ

والعصْمةُ: العقدُ. كذا قالَ ابنُ عرفة (١).

وجُهُ الاستِدلالِ بالآيةِ: أنَّ اللهَ تَعالَىٰ نفَى الجناحَ في نكاحِ المُهاجِراتِ مطلقًا، ولَمْ يقيَّدْ بانقِضاءِ العدَّةِ، والمُطْلقُ يجْرِي على إطلاقِه، فلا يلزمُها العدَّةُ، ولأنَّ العدَّة تجبُ لصيانةِ ماء محْترم، ولِهذا لا تجبُ فيما قبلَ الدُّخولِ، ولا حرمة لماءِ الحربِيُّ؛ لأنَّه كالجَمادِ؛ بدليلِ صحَّةِ تمَلَّكِه، ولأنَّ في إيجابِ العدَّةِ عليْها تمثُكًا بعِصَمِ الكَوَافِرِ، فلا يجوزُ ؛ بخِلافِ ما إذا كانَتُ حاملًا، فإنَّ أبا حنيفة لا يقولُ بإيجابِ العدَّةِ عليْها مِنَ الكافِرِ، بلْ يقولُ: لا يجوزُ تزوَّجُها ما لَمْ تضَعْ حمْلَها ؛ لمكانِ الحَمْلُ،

وَرَوَىٰ الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّها إنْ تزوَّجَتْ ؛ صحَّ النكاحُ ، ولكِن لا يقربُها زوْجُها حتَّىٰ تضَعَ ؛ لأنَّه لا حرمة لماءِ الحربيُّ ، فهوَ بمنزلةِ ماءِ الزّاني ، والحَبَلُ مِن الزِّنا لا يمنعُ النكاحَ عندَه (٢) ، وإنَّما لا يقربُها حتَّىٰ تضَع ؛ لقوله على الله يَسْقِيَنَّ أَخَدُكُمْ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ١٥٠٠ .

قولُه: (أَمَّا الذَّمِيَّةُ: فَالِاخْتِلَافُ فِيهَا نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ مَحَارِمَهُمْ). يغني: أنَّ الذَّمْيَةَ لا عدَّةَ عليْها مِن الكافرِ إذا كان معتقدهُم ذلكَ [٣٨٠/٣]

الشريعة. انظر: المحيط البرهاني [١٤١/٣]، الاختيار [١١٤/٣]، الجوهرة البرة [٢٤/٢]،
 اللباب في شرح الكتاب [٢٧/٣]،

 <sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمد بن عَرَفَة الوّاسِطِيّ ، الملقّب بـ: نِفْطَوَيْه . وقد تقدمتْ ترجمته . وينظر ' السان العرب الابن منظور [٢٠/٥٠٤/ مادة: عصم] .

 <sup>(</sup>۲) ولا يطأها حتى تصع حملها، ينظر، افتح القدير؟ [٣٢٣/٤]، اللجوهرة البيرة؟ [٨٣/٢]، اللبحر
 الرائق؟ [٤٧/٤]، ارد المحتار؟ [٩٣/٢]، اللباب في شرح الكتاب؟ [٨٨/٢].

<sup>(</sup>٣) مضئ تخريجه،

وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي كِنَابِ النَّكَاحِ وقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً فِيمَا إِذَا كَانَ مَعْتَقَدُهُمْ أَنَّه لا عدَّةً وأما المُهَاجَرَةُ فوجْهُ قَوْلِهِما أَنَّ الفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبِ آخَرَ وَجَبَتْ العِدَّةُ فَوْله فَكَذَا بِسَبِ التَّبَائِنِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَّبَلِيغِ ولهُ قوله فَكَذَا بِسَبِ التَّبَائِنِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَّبَلِيغِ ولهُ قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُو أَن تَنكِهُوفَنَ ﴾ [السحة: ١٠] ؛ ولأن العِدَّة حيث وجَبَتْ كَانَ فيها حقُ بَنِي آدَمَ وَالحَرْبِيُ مُلْحَقٌ بِالجَمَادِ حَتَّى كَانَ مَحَلًا لِلتَّمَلُّكِ إِلَّا أَنْ كَانَ فيها حقُ بَنِي آدَمَ وَالحَرْبِيُ مُلْحَقٌ بِالجَمَادِ حَتَّى كَانَ مَحَلًا لِلتَّمَلُّكِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً ؛ لِأَنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتُ النَّسِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة هِ اللهِ أَنَّ يَجُوزُ لَكَاحُهَا وَلَا أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَلَا أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَلَا اللهِ عَلَا يَلْمَوْمَا كَالْحُبْلَى مَنْ الزِّنَا وَالأَوْلُ أَصَحُ ، والله أعلم .

عندَ أبي حنيفة ، كما أنَّ نكاحَ المتحارِمِ فيما بينَهُم صحيحٌ عندَه (١٠) ؛ إذا كانَ معتقدُهم ذلك ؛ حتَّى لا يُتَعَرَّضَ لهُم.

قُولُه: (وَقَدْ بَيْنًاهُ فِي كِتَابِ النَّكَاحِ)، أي: في باب: نكاح أهلِ الشَّركِ. قُولُه: (بِسَبَبِ آخَرَ)، وذلكَ كالطَّلاقِ والإباءِ، مرَّ بيانُه آنفًا.

قولُه: (بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ)، يغني: إذا هاجَرَ الرجلُ إلىٰ دارِ الإسلامِ ويقِيَتِ امرأتُه ثَمَّةً؛ لا تجبُ عليْها العدَّةُ.

قُولُه: (وَالْحَرْبِيُّ مُلْحَقٌ بِالْجَمَادِ)، أَرَادَ بِالْجِمَادِ: الَّذِي لَا رُوحَ لَه.

قولُه: (وَالأَوَّلُ أَصَحُّ)، أي: عدمُ جوازِ نكاحِ (١٤٩٨/١) المهاجِرةِ إذا كانَتْ حاملًا ؛ هوَ أصحُّ الروايتَيْنِ عَن أبي حنيفة ﷺ ؛ بخلافِ الحُبْلَىٰ مِن الزَّنا ؛ حيثُ بجوزُ تزوُّجُها عندَه ؛ لأنَّ نسَبَ ولدِه ليسَ بثابتٍ ، فلا يلزمُ الجمعُ بينَ الفِراشَيْنِ ، بجوزُ تزوُّجُها عندَه ؛ لأنَّ نسَبَ ولدِه ليسَ بثابتٍ ، فلا يلزمُ الجمعُ بينَ الفِراشَيْنِ ، ثمَّ أدنَى المدَّةِ التي تُصدَّقُ فيها المعتدَّةُ عَن طلاقٍ لَمْ يذكرُها صاحبُ «الهداية المعارف لللهُ يذكرُها صاحبُ «الهداية المعارف بيناً ه تُبَيلَ بابِ الإيلاءِ ،

<sup>(</sup>١) - ئي: اڭ: ابنيع عندهما،

#### فَصْلُ

قَالَ: وَعَلَىٰ الْمَبْثُوتَةِ وَالمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةٌ مُسْلِمَةً: الحِدَادُ،

🗞 غابة البيان 🐎

#### فَصْلُ

لَمَّا فَرَغَ عَن بيانِ أَنواعِ العدَّةِ ، وعَن بيانِ مَن تجِبُ عليْها ومَن لا تجِبُ ؛ شرّعَ في بيانِ ما يجبُ على المعْتدّاتِ في العدَّةِ ،

قولُه: (قَالَ: وَعَلَىٰ المَبْتُوتَةِ وَالمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةُ مُسْلِمَةً: الحِدَادُ)، أَيُّ: قَالَ الشَّيخُ أَبُو الحسينِ القُدُّورِيُّ في «مختصره»(١).

الحِدَادُ: مصدرُ حدَّتِ المرأةُ؛ إذا تركَتِ الزينةَ والخِضَابَ بعدَ وفاةِ زَوْجِها، وهوَ مِن يابِ فعَلَ يفْعُلُ، بفتحِ العينِ في الماضي وضمَّها وكسرِها أيضًا في المستقبل، واحدَّتْ تُحِدُّ إحدادًا، وأبَى الأصْمَعِيُّ إلّا أحدَّتْ فهيَ مُحِدُّ. كذا قالَ ابنُ دُرَيْدِ (١٠).

قَالَ الحَاكُمُ الشهيدُ في «الكافي»: «ولا ينبَغي للمعْندُّةِ \_ مِن وَفَاةِ زَوْجِها، أَوْ طلاقٍ بائنٍ، أو لِعَانٍ، أو فرقةٍ، نوجُهٍ مِن الوجوهِ مِن قِبَلِ أَيُّها كَانَ \_ أَنْ تَنطَيَّبَ، أَوْ تَلْبَسَ الحُلِيَّ، أو الثوبَ المَصْبوغَ بِعُصْفُرٍ، أَوْ وَرْسٍ، أَو زعفرانٍ»(٦).

اعلَمْ: أَنَّ المتوفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا تُحِدُّ، وعليْه أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ، وهوَ مذهبُ أصحابِنا، وسُفْيَانَ التَّوْرِيُّ، ومالكِ<sup>(١)</sup>، والشَّافِعِيُّ (٥)، وأحمدَ<sup>(١)</sup>، وإسحاق

مواعد ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوري؛ [س/١٧٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجمهرة اللغة، لابن دُرَيْد [١/٩٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لكاني؛ للحاكم الشهيد [ق٦١]،

 <sup>(</sup>١) ينطر: «المدرنة» لسخترن [١٣/٢].

<sup>(</sup>a) ينظر: «المهذب» للشيرازيّ [۲۲۹/۳].

<sup>(</sup>٦) ينظر: ﴿المُغْنى ﴾ لابن قدامة [٨/٤٥٤].

أَمَّا الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنَّ تَحُدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

والأصلُ فِه: مَا رَوَىٰ صَاحَبُ ﴿السَنَى ۚ مَشْنَدًا إِلَىٰ حَفْصَةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ [٣/٨٣٤/م] فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (١).

وجْهُ الاستدلالِ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ»، وخبَرُ الشارعِ آكَدُ مِن الأَمْرِ في الإيجابِ؛ لأنَّ النخلُفُ في الخبرِ لا يجوزُ ؛ لنسبةِ الكذِبِ على ذلِكَ التَّقديرِ إلىٰ الشَّارعِ ، وقد يتخلَّفُ المأمورُ عنِ الآمِرِ ، فَلا يلزمُ نسْبةُ الكذبِ إلىٰ الشَّارع .

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ فِي الصحيحِ مسندًا إلى مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ النَّلاثَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمَّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيُّ الْحَبَرَتُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ النَّلاثَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ اللهِ عَلَيْ أُمْ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ اللهِ عَلَيْ أَوْ غَيْرُهُ لَ فَلَهُ مَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ لَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ مَا لِي حَلُونٌ أَوْ غَيْرُهُ لَ فَذَهُ مَنْ أَنْ مُ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللهِ مَا لِي يَعْلَونَ أَوْ غَيْرُهُ لَي اللهِ عَلَى مَنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ فَالِيهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَبْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَبْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَبْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمِ وَعَشْرًا اللهِ عَلَىٰ وَقِعِ أَرْبَعَةً أَشْهُمُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَبْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَبْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؟ إِلّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُمُ وَالْمُونَا اللهُ عَلَىٰ وَقُولُ اللهِ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَالْمَالِ اللهِ عَلَىٰ وَقُولُ اللهِ الْعَلَىٰ وَالْمُ اللهِ الْعَلَىٰ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَالْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَلَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ \_ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا \_ فَلَـعَتْ

<sup>(</sup>١) أحرجه: البحاري في كتاب الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض [رقم/٢٠٧]، ومسلم في كتاب الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوقاة وتحريمه في عبر ذلك إلا ثلاثة أيام [رقم/٢٠٢]، وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب فيما تجتب المعتدة في عدتها [رقم/٢٠٢]، من طريق هِنَام بنن حَنَّانَ، عَلْ حَفْضَةً، عَنْ أُمَّ عَظِيَّة في به، واللفظ لأبي داود.

وَأَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا. وَقَالَ الشَّافِعِي اللهِ: لَا حِدَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ إِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَفَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِهِ وَقَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسَفُ بِفَوْتِهِ.

بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ وَمُ أَنِينَ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ عَلَى المِنْهِرِ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَآةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ

عَلَىٰ مَبِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ؛ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٩٠،

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً تَقُولُ: جَاءَتِ الْمَرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ هُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَنْكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا » مَرَّتَيْنِ [١/١٨٨٤] أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُ اللهُ اللهُ عَنَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَشْرٌ » (١/١٠).

وَرَوَىٰ مالكُ في «الموطأ»: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ \_ لِأَمْرَأَةٍ حَادًّ عَلَىٰ زَوْجِهَا، اشْنَكَتْ عَيْنَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا \_: «اكْتَجِلِي بِكُحْلِ لِللهُمْرَأَةِ حَادًّ عَلَىٰ زَوْجِهَا، اشْنَكَتْ عَيْنَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا \_: «اكْتَجِلِي بِكُحْلِ الجِلَاءِ(") بِاللَّيْلِ، وَامْسَجِيهِ بِالنَّهَارِ "(").

قَالَ أَبِو عُبَيْدٍ: «الجِلَاءُ: هوَ الإثْمِدُ(١)، سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّه بِجْلُو البِصَرَ (٣/٨٦/١)

(٢) جاً، في حاشية: قاماً: قالَجِلَاءِ \_ يكسر الجيم \_: الإنمد، كذا قال صاحب ديوان الأدب.
 وينظر: قمعجم ديوان الأدب، للفارّابِي [٤/٠٠].

(٣) أحرجه: مالك في اللموطأ، [رقم/١٢٤٩]، ومن طريقه البيهقي في السنن الكرئ، [رقم/١٥٢٣]، أَنَّهُ بَلَمَةُ: عَنْ أُمَّ سَلَمَةً اللهِ به،

(1) الجلَّاه \_ بكسر الجيم \_: هو الإثمد، كذا قال صاحبُ: «الديوان»، كذا جاء في حاشية: (غ، ==

وَلَنَا: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى الْمُعْتَدَّةَ أَنَّ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِنَّاءُ طِيبٌ ؛ ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ إِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَىٰ فَوْتِ نِعْمَةِ النَّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَؤْنَتِهَا وَالْإِبَانَةُ إِقْطَعْ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ حَتَّىٰ كَانَ لَهَا أَنْ تُغْسَّلَهُ مَيْتًا قَبْلَ الْإِبَائَةِ لَا بَعْدَهَا. [١٥٠/و]

فَيْفَوِّيهِ، أو يجْلُو الوجة فَيُحَسِّنُهُ اللهِ ا

وأمَّا المَبْتُوتةُ \_ وهيَ المخْتَلِعةُ ، والمطلَّقةُ ثلاثًا ، أو تطليقةٌ بائنةٌ \_: فعليْها الحِدَادُ عندَنا(١).

وقالَ النَّافِعِيُّ: لا حِدَادَ عليُها (٣) ؛ لأنَّ السَّ ورَدَ في المتوفّى عنها زوْجُها ، ولا يُقاسُ المبتوتةُ عليُها ؛ لأنَّ المَبْتُوتةَ لِيستُ في معناها ، وذلكَ لأنَّ الحِدَادَ إنَّما لإِمْهَا تأشُفًا على ما فاتَ مِن حُسْنِ عِشْرةِ الزَّوجِ ، إلى أنْ فرَّقَ الموتُ بينَهُما ، وزوْجُ المَبْتُونةِ ما أحْسَنَ إليُها بل أساءَ ؛ لأنَّه أوْحَشَها بالفراقِ ، وبإيثارِه غيرَها عليْها .

ولنا: ما رَوَىٰ الشيخُ أبو جعفرِ الطَّخَاوِيُّ في «شرحِ الآثار» بإسنادِه إلى حمادٍ عن إبراهيمَ النَّخَعِيُّ قالَ: «المُطَلَّقَةُ ، وَالمُخْتَلِعَةُ ، وَالمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالمُلاَعَنَةُ: لَا يَخْتَضِبْنَ ، وَلَا يَتَطَيَّبُنَ ، وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»(١).

وإبْراهِيمُ (٥): مثَّنْ أَدرَكَ عصرَ الصحابةِ وزاحَمَهم في الفتوَىٰ، فيجوزُ

<sup>=</sup> وقمه، وقفه، وينظر: قمعجم ديران الأدب؛ للفارابي [٢٠/٤].

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥ قريب الحديث، لأبي هبيد [٤/٣٢٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التجريد» [٢٠١٢/١٠] ، «بدائع الصنائع» [٢٠٩/٣].

<sup>(</sup>٣) هي دلك قولان للشامعي، وهي الجليد؛ لا حِذَاد عليها. ينظر: ١١سحاوي الكبير؛ للماوردي [١١/٥/١١].

 <sup>(</sup>٤) أحرحه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٨١/٣]، من طريق حَمَّاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ به
 قال العيني، "إصاده صحيح» بنظر " «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [١٩٣/١١].

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن يزيد النخمي٬ مات في سنة: ست وتسعيل، وهو ابل ثمان وحمسين سنة، كدا قال=

وَالحِدَادُ \_ وَيُقَالُ: الإِحْدَادُ، وَهُمَا لُغَتَانِ \_: أَنْ تَثَرُكَ الطّبِ وَالزّبِنَةَ والحُكُخُلُ والدُّهْنَ والمُطَيّبِ إلا منْ عذْرٍ وفِي: «الجامع الصغير» والكُخُلُ والدُّهْنَ والمُطيّبَ وغيرَ المُطيّبِ إلا منْ عذْرٍ وفِي: «الجامع الصغير» إلا منْ وَجَعِ.

تَقْلِيدُه، ولأنَّ النصَّ معلولٌ بعلَّةِ التَّاسُّفِ على زوالِ نعمةِ النَّكاحِ الَّذي هوَ سبَبٌ لصيانةِ المرَّأةِ وإذْرَارِ النفقةِ عليْها.

وهذا المعنى موجودٌ في المَئتُونةِ ، فيجبُ عليْها الحِدَادُ ، كالمتوفّى عنها زرْجُها ، بل الإِبانةُ أَقْطَعُ للنّكاحِ مِن الموتِ ؛ لأنَّ حكْمَ النّكاحِ باقِ بعدَ الوفاةِ إلى أن تنقضِيَ العدَّةُ ؛ بخلافِ الطلقاتِ الثّلاثِ والإبانةِ ؛ حيثُ لا بقاءَ للنّكاحِ أصلًا ، ألا ترى أنَّ المرأة تُغَسِّلُه وتَمَسُّه ، وفي الإبانةِ : لا يجوزُ مَسُّها أصلًا ، فكانَ إظهارُ التأسُّفِ هُنا أَوْلَى .

ثمَّ المطلَّقةُ الرَجْعِيَّةُ تَتزَيَّنُ وتَلْبَسُ ما شاءَتْ مِنَ الثَّيَابِ، فلعلَّ زوْجَها يراجعُها. قولُه: (وَالحِدَادُ \_ وَبُقَالُ: الإِحْدَادُ، وَهُمَا لُغَنَانِ \_: أَنْ تَتُوُكَ الطَّيبَ وَالزِّينَةَ).

وقولُه: (وَيُقَالُ: الإِحْدَادُ، وَهُمَا لُغَنَانِ) جُملتانِ معتَرِضتانِ بينَ المبتدأِ، وهوَ: (الحِدَادُ)، وبينَ الخبرِ، وهوَ: (أَنْ تَثْرُكَ)، أَيْ: الحِدَادُ: تَزْكُ الطَّبِ، والزِّينةِ، والزِّينةِ، والكُحْلِ، والدُّهْنِ المُطَيَّبِ، وغيرِ المُطَيَّبِ؛ إلَّا مِن عُذْرٍ، هكذا ذكر القُدُورِيُّ<sup>(۱)</sup>.

وقالَ في «الجامع الصغير»: محمّدٌ عَن يعُقوبٌ، عَن أبي حنيفةَ ﴿ اللهُ ال

الأعمش، دكره الكلاباذيُّ بي الهداية والإرشاد»، كذا جاء في حاشية: ٤ع، و٥م، و٤ر، و٤ه.
 وينظر ' ٤رحال ضَجِيح النُحَارِيُّ/ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر الكلاباذِيّ
 [11/1].

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُلُوري) [ص/١٧٠]،

وَالْمَعْنَىٰ فِيهِ وَجُهَانِ: أَحَدُّهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِظْهَارِ التَّأَسُّفِ وَالثَّانِي أَنَّ مَذِهِ الْأَشْيَاءَ دَوَاعِي الرَّغْبَةِ فِيهَا وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ عَنِ النَّكَاحِ فَتَجْتَنِبهَا كَيْلَا تَصِيرَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي

ولا تدُّهِنُ بشيءٍ مِن الأَدْهَانِ ؛ إلا مِن وَجَعِ ١٠٠٠.

### ثمَّ المعنى الَّذي هو مُوجِبٌ للحدادِ: وجهانِ:

أحدُهُما: إظهارُ التأشّف؛ بدلالةِ الإجماعِ؛ لأنّا نقولُ: وجّبَ الحِدَادُ للتأسَّفِ على زوالِ النكاحِ، والشَّافِعِيُّ بقولُ: وجّبَ للتأسَّفِ على فوّاتِ الزوْجِ، وما قُلناهُ أَوْلَىٰ لعمومِه؛ لأنَّ التأسُّفَ على زوالِ الكاحِ يشْملُ الْمَبْتُوتةَ والمتوفّىٰ عنْها زوْجُها.

والوجهُ الثّاني: الاجتِنابُ عنِ الوقوعِ في الحرامِ ، وذلكَ لأنَّ المرَّأَةَ إذا كَانَتْ مُتَطَيِّبةً ، مُتَطَيِّبةً ، مُتَطَيِّبةً مُتَطَيِّبةً ، مُتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَطَيِّبةً ، فَتَجْتَنِبُهُما (١) المرأةُ ؛ كثِلَا يكونَ ذلكَ سببًا إلى الوقوعِ في الحرامِ ؛ لأنَّ المتوفّى عنها زوْجُها والمَبْتُونة حرامٌ نكاحُهما ما دامَنًا في العدَّةِ .

أمَّا الدُّهْنُ إذا كَانَ مُطَيِّبًا: فظاهرٌ ؛ لأنَّها معنوعةٌ عنِ الطّيبِ ، وكذا إذا لَمْ يكنُ مُطَيِّبًا ؛ لأنَّ الدّهْنَ في ذاتِه لا يَعْرَىٰ [١٤٩٩/١] عنِ الطّيبِ ؛ وإنْ لَمْ يُلْقَ فيه الطّيبُ ، مُطَيِّبًا ؛ لأنَّ الدّهْنَ في ذاتِه لا يَعْرَىٰ [١٤٩٩/١] عنِ الطّيبِ ؛ وإنْ لَمْ يُلْقَ فيه الطّيبُ ، والمُجِدُّ الا ترىٰ أنَّه يَحْرُمُ على المُحْرِمِ ، وأيضًا يحْصلُ بِه الزّينةُ الكاملةُ للشّغرِ ، والمُجِدُ معنوعةٌ عنِ الزينةِ ؛ إلّا إذا وقعَتِ الضّرورةُ ، فحينئذٍ يجوزُ الادّهانُ والاكتحالُ على وجْهِ النّداوِي ، لا على قصْدِ الزّينةِ ، كما إذا كانَ بِها صُدَاعٌ فدهَنَتْ رأسَها ، أو وجْهِ النّداوِي ، لا على قصْدِ الزّينةِ ، كما إذا كانَ بِها صُدَاعٌ فدهَنَتْ رأسَها ، أو المحكّةُ .

#### قولُه: (كَيْلَا تَصِيرَ ذَرِيعَةً).

<sup>(</sup>١) ينطر: والجامع الصمير / مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/٢٣٣].

<sup>(</sup>٣) أي الطّب والزينة، كدا جاء في حاشية: (ع). و(م).

الْإِكْتِحَالِ وَالدُّهْنِ لَا يُعرىٰ عَنْ نَوْعٍ طِيبٍ وَفِيهِ زِينَةُ الشَّعْرِ.

وَلِهَذَا يُمْنَعُ الْمُحَرَّمُ عَنْهُ قَالَ: إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَالْمُرَادُ الدَّوَاءُ لَا الزِّينَةُ وَلَوْ إِعْتَادَتْ الدُّهْنَ فَخَافَت وَجَعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا يُبَاحُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْوَاقِعِ .

وَكَذَا لِبْسُ الْحَرِيرِ إِذَا الحُتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعُذْرٍ لَا بَأْسَ بِهِ ولا تَخْتَضِب بالحِنَّاءِ لِمَا رَوَيْنَا.

🚓 غاية البيال 🤧

الذَّريعةُ: الوسيلةُ ، أي: كيْلَا تصيرَ هذِه الأشياءُ وسيلةً إلى الحرامِ.

قُولُه: (قَالَ: إِلَّا مِنْ عُذْرٍ)، أَيْ: قَالَ القُدُورِيُّ: «تَتُرُكُ المُّحِدُّ الأَشياءَ المذكورةَ مِن الطِّيبِ، والزينةِ والكحلِ، والدهْنِ؛ إلّا مِن عُذْرٍ»(١)، والعذْرُ قَدْ بيَّنَاه آنفًا، وذلكَ لأنَّ فيهِ حرّجًا، وهو مدفوعٌ شرُعًا،

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ ومسلمٌ مُسْندًا إلىٰ أَنَسٍ، قَالَ: ﴿رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ للزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ ؛ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا »(١).

[٣/٦٣٨٢/٣] وَرَوَىٰ مسلمٌ بإسنادِه إلىٰ أَنسِ: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ شَكَوَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ القَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا﴾(٣).

قولُه: (لِمَا رَوَيْنَا)، أراد به: قولَه ﷺ: «الحِنَّاءُ طِيبٌ»(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوري؛ [ص/١٧٠].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: البحاري هي كتاب الجهاد والسير/ باب الحرير في الحرب [رقم/٢٧٦٢]، ومسلم في
 كتاب اللباس والرينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها [رقم/٢٠٧٦]، من
 حديث أنس رفي به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مــلم في كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها
 [رقم/٧٦/] ، من حديث أنس إلى به .

<sup>(</sup>٤) أحرجه: البيهقي في «معرفة السننُّ والآثار» [١٦٨/٧]، من طريق ابْن لَهِيعَةً ، عَنْ بُكَيْر بْن عَبْدِ اللهِ

## وَلَا تَلْبَسُ نَوْبًا مَصْبُوعًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بَزَعْفَرَانِ ؛ لأنَّهُ يفوحُ منْهُ رائحَةُ الطَّيبِ.

قولُه: (وَلَا تَلْبَسُ نَوْبًا مَصْبُوعًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بَزَغْفَرَانِ)، ذاك لِمَا رَوَىٰ صاحبُ «السنن» بإسنادِه إلى أُمَّ عطيَّة: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ﴿ لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ صَاحبُ ﴿ السننِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ؛ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ؛ إلَّا نَوْبَ عَصْبِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِبِبًا » (١) .

والعَصْبُ: ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ اليَمَنِ.

وَرَوَىٰ صَاحِبُ «السَنَ» بإسنادِه إلىٰ أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «المُتَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثَّبَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الخُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ (").

والثوبُ المُمَشَّقُ: هوَ المصبوغُ بالمِشْقِ، وهوَ المَغَرَة (٣)، وإنْ لَمْ تجدْ إلَّا

إِن الأَضَعُ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمُهَا ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَطَبَّينِي وَأَنْتِ مُخْرِعَةٌ ،
 وَلَا تُصَمَّى الحِثَّاة ، قَإِنَّهُ طِيبٌ › .

قَالُ البِيهِ فِي: «هَذَا إَسْنَاد ضَعِيفَ، ابنُ لَهِيعَة غير مَخْتِج به»، ينظر: «نصب الراية» للريلعي

<sup>(</sup>١) أخرحه: البخاري في كتاب الحيض/ باب الطيب للمرأة عند عسلها من المحيض [رقم/٣٠٧]. ومسلم في كتاب الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوهاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أبام [رقم/٣٠٧]، وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب فيما تجتب المعتدة في عدتها [رقم/٣٠٧]، من طريق هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْضةً، عَنْ أُمَّ عَظِيَّةً عَلَيْهَ به، والمفظ لأبي داود..

 <sup>(</sup>۲) أحرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها [رقم/٢٣٠٤]، والبسائي في كتاب الطلاق/ ما تجتنب الحادة من الثياب المصنعة [رقم/٣٥٣]، وأحمد في «المسندة [۲۸۳۸]، من طريق صَفيَّةً بِثْتِ شَبِّتَةً، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ﴿إِنْهُ به.

قال ابنُ الملقن: وهوّ خَلِيث حسن؛ ينظر: «البدر المتير» لابن الملقن [٨/٧٣].

 <sup>(</sup>٣) المَغَرَةُ \_ بتحريك العين وتشكينها \_: الطين الأحمر، ينظر، «المصباح المتير» للعيومي [٢/٥٧٦/ مادة: مغر].

قَالَ: وَلَا حِدَادَ عَلَىٰ كَافِرَةٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَّبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ وَلَا عَلَىٰ صَغِيرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَنْهَا.

ثُوبًا مصبوعًا ؛ فلها أنْ تلْبَسَه ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِن السِّر .

وظاهرُ الروايةِ عنْ أصحابِنا: أنَّها لا تلْبَس ثوبَ عَصْبِ ولا خَزُّ؛ لأنَّها ممنوعةٌ عن الزّينةِ وفيهِ ذلِكَ.

وَرَوَىٰ في «النوادر» عَن أَبِي يوسُفَ أَنَّه قالَ: «لا بأسَ بأنْ تلْبَسَ العَصْبَ والخَزُّ الأحمرُ ١).

قَالَ شَمْسُ الْأَنْمُةِ السَّرَخْسِيُّ: ﴿وَتَأْوِيلُ ذَلْكَ إِذَا لِبِسَتْ لَا عَلَىٰ قَصْدِ التَّزَيُّنِ ، فَأَمَّا التَزَيُّن بِهُ: فَهُوَ مَكُّرُوهٌۗ﴾(٢).

قَلْتُ: قَدْ رُوِيَ فِي «السنن» مكانَ: (إِلَّا ثَوْبَ عَصْبِ): (إِلَّا مَقْسُولًا)(٣)، فعلىٰ تلكَ الرِّوايةِ: لا يبْقَىٰ لأبي يوسُفَ حجَّةٌ بالحديثِ.

قُولُه: (قَالَ: وَلَا حِدَادَ عَلَىٰ كَافِرَةٍ)، أي: قالَ الفُدُورِيُّ، وقالَ أيضًا: ﴿وَلَا عَلَىٰ صَغِيرَةِ॥(١).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: عليهِما الإحدادُ، لكنُّ في عدَّةِ الوفاةِ(٥).

لهُ: عموم قوله على: ﴿ لَا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: (الإيضاح) للكرماني [ق/١٠١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿ المبسوط؛ للسرخييُّ [٦٩/٦]،

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية لأبي داود في الحديث الماضي تخريجه أنَّها عن أمٌّ عَطِيَّةً ﴿إِنَّهُ به.

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [ص/١٧٠].

قال الشَّافِعِيُّ: ١٤ الحرةُ الكبيرة المسلمة والصعيرة والدمية والأمَّة المسلمة في الإحداد كلهن صواء، مَّن وجبَّتْ عليه عدة الوفاة وجَّب عليه الإحداد، لا يحتلِفْن ٤٠ ينظر، ١ الأم، للشَّاهِميُّ [٢/٨٨٥].

<sup>(</sup>٦) مضئ تخريجه قريبًا.

وَعَلَىٰ الْأَمَةِ الْإِحْدَادُ؛ لِأَنَّهَا مُخَاطَّبَةٌ بِحُقُوقِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ إِبْطَالُ حَقَّ الْمَوْلَىٰ بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِن الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ حَقَّهِ وَحَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ.

🚓 غاية البيان 🤧

ولنا: أنَّ الحِدَادَ مِن فروعِ الشَّرعِ، فلا تُنخاطَبُ الكافِرةُ بِها، والصبيةُ لا خِطَابَ عليْها أَصلًا، فصارَ [٣/٢٨٦/م] كالصَّومِ والصَّلاةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: ما الفرقُ بينَ الحِدَادِ والعدَّةِ؛ حيثُ وجَبَتِ العدَّةُ على الصَّغيرةِ دونَ الحِدَادِ؟

قَلْتُ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ العدَّةَ تجِبُ عليْها؛ لأنَّها ليستْ بمُخاطَبَةٍ ، بلِ الولِيُّ يُؤْمَرُ بألَّا يزَوِّجَها حتى تنقضِيَ العدَّةِ؛ لحقُّ الشرعِ ، كما يُؤْمَرُ بأنْ يمنعَها مِنْ شُرْبِ الخمرِ ، فعَلَىٰ هذا: لا حاجةً إلىٰ الفرْقِ؛ لعدمِ وُجوبِ العدَّةِ أيضًا ،

أَوْ نَقُولُ: الْعَدَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجَرَّدِ مُضِيَّ الْمَدَّةِ، فَالْقُولُ بِمُضِيِّهَا عَلَيْهَا لَا يُفْضِي إلىٰ توجيهِ خِطَابِ الشَّرِعِ عَلَيْهَا ؛ بخلافِ القولِ بالحدَادِ، فإنَّه يُفْضِي [١٩٩/١] إلىٰ توجيهِ خِطَابِ الشَّرِعِ ؛ للدُخولِها تحتَ عُمومِ النَّهْيِ، وهيَ غَيْرُ مُخاطَبةٍ، فظهرَ الفرقُ.

قُولُه: (وَعَلَىٰ الأَمَةِ الإِحْدَادُ) ، هذا لفظ القُدُورِيِّ(١).

قَالَ الحاكمُ (٢): وتتَقِي المملوكةُ المسلمةُ مِن ذلكَ ما تتَقِيهِ الحُرةُ؛ إلَّا الخروجَ، وذلكَ لأنَّ الحِدَادَ وجَبَ للتَّاشُفِ على زوالِ نِعمةِ النَّكَاحِ، وهذا معنى حاصلٌ في المملوكةِ، ولأنَّ فروعَ الشَّرعِ - الَّتي ليسَ فيها إِبْطالُ حتَّ المؤلى - تلزمُ المملوكةَ، والصَّلاةِ، فيلزمُها الحِدَادُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورية [ص/١٧٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق.٦١].

قال: وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ، وَلا فِي عِدَّةِ النَّكَاحِ الفَاسِدِ: إحْدَادٌ؛ لأنَّها ما فاتَهَا نعْمَةُ النكَاحِ لتُظْهِرَ التَّأْسُفِ وَالإِبَاحَةُ أَصْلٌ.

🚓 غاية البيان 🤧

بخلاف الخروج مِن البيتِ في العدَّةِ؛ حيثُ لا تُمْنَعُ منهُ؛ لحقَّ المؤلى، وحقُّ المؤلى، وحقُّ المؤلى مُقدَّمٌ لحاجتِه، ولهذا كانَ للمؤلى أنْ يمْنَعَ أَمَتَه مِن أَداءِ النَّوافلِ، وعبْدَه عنِ الجُمَعِ والجَمَاعاتِ، وبخِلافِ الحجِّ ؛ حيثُ لا يجبُ عَلى العبدِ والأَمَةِ لحقَّ المؤلى أيضًا، ولا حقَّ للمؤلى في تطيِّبِها وتزَيِّبُها؛ لأنَّ الأَمَةَ المنكوحة حرامٌ عليه.

قولُه: (وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ أُمُّ الوَلَدِ، وَلَا فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الفَاسِدِ: إِخْدَادُ)، هذا لَفْظُ القُدُورِيِّ<sup>(۱)</sup>، ولا حِدَادَ في الوطءِ عَن شبهةٍ أيضًا.

أمَّا أُمَّ الولدِ: فإنَّما لَمْ يَجِبُ عليْها الجِدَادُ؛ لأنَّه للتَّاسُّفِ على زوالِ النَّكاحِ، ولا نكاحَ ثَمَّةَ، ولأنَّ أُمَّ الولدِ إنَّما تجبُ عليْها العدَّةُ بالعِثْقِ الَّذي يَزولُ بِه ذُلُّ الرُّقَ، فالمُناسبُ لِذلِكَ: السُّرورُ لا التحَزُّنُ، لأنَّها ما فاتَثْها نعمةٌ، بلُ حصَلَ نعمةُ الحريَّةِ الَّتِي صارَتْ بِها أَهْلًا للولايةِ،

وأمَّا النَّكَاحُ الفاسدُ والوطْءُ عَن شبهةٍ: فإنَّما وجبَتِ العدَّةُ فيهِما ؛ لتعرُّفِ [مُمَّا النَّكَاحِ الفاسِدِ ؛ لأنَّه واجبُ الرخِمِ ، لا لِزوالِ النَّكَاحِ ؛ إذْ لا حرمةَ لِلنَّكَاحِ الفاسِدِ ؛ لأنَّه واجبُ الرفع ، ولا نكاحَ أصلًا في الوطءِ عَن شبهةٍ ، فلا يلزمُ الحِدَادُ .

قولُه: (وَالْإِبَاحَةُ أَصُلُ)، أرادَ بِها: إباحةَ الزَّبنةِ لَها، وذلكَ لقولِه تَعالى: ﴿ قُلَ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخَرَجَ لِعِبَادِهِ ٢٠ ﴾ [الاعراف: ٣٦]، وفيهِ بحثٌ يُعْرَفُ في «ميزان الأصول» (٣) وغيرِه.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/١٧٠].

<sup>(</sup>٢) السمه كاملًا: قميران الأصول ، في نتاثج العقول؛ للشيخ ، الإمام ، علاه الدين ، شمس النظر ، أبي بكر=

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ المُعْتَدَّةُ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّعْرِيضِ فِي الخِطْبَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَلَهِ ﴾ إلى أن قال ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النو: ٢٣٥] ......

والَّذي ذكرهُ: مذهبُ بعضِ المَشَايِخِ، وَمَذَهبُ فخرِ الإسْلامِ: أنَّ الإباحةَ ليسَتْ بأصل(١).

قُولُه: (وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُخْطَبَ المُغْتَدَّةُ، وَلَا يَأْسَ بِالنَّغْرِيضِ فِي الخِطْبَةِ)، هذا لَفْظُ القُدُورِيُّ في «مختصره»(٢).

اعلَمْ: أَنَّ نِكَاحَ المعتدَّةِ لا يجوزُ ، وقدْ مرَّ بيانُه في بابِ المُحَرَّماتِ . والتَّعريضُ لا بأسَ بِه ،

والأصلُ فيهِ قولُه تَعالى: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآةِ أَوْ أَكْنَنَتُمْ فِيَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُو سَنَذْكُرُونَهُنَ وَلَاكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النزه: ٢٢٥].

والتَّعريضُ: التَّلويحُ، وحقيقتُه: إمالةُ الكلامِ إلىٰ عُرْضِ<sup>(٣)</sup> يدلُّ على الغَرَضِ. منه: قولُه ﷺ: اإِنَّ فِي المَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ،(٤)ُ.

محمد بن أحمد السعرقبدي، الحنفي، الأصولي، (المتوفئ سنة ٥٥٣ هـ)، ينظر: «كشف الطبون»
 لحاجي خليفة [١٩١٦/٢]،

وينظر: «ميزان الأصول في نتائج العقول؛ للسمرقندي [ص/٢٠٢].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل؛ فهأصل مها، والعثبت من فف ، وقراء.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُورية [ص/١٧٠].

 <sup>(</sup>٣) يعني: إلى جانب مه، يقال: نَظَرَ إليه عن عُرْضٍ وعُرُضٍ؛ يعني مِن جانب، ينظر: ١١١هـ عن عُرْضٍ وعُرُضٍ؛ يعني مِن جانب، ينظر: ١٤٦٨).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في االكامل (٦٧/٣) الطبعة العلمية]، والبيهةي في (السنن الكبرئ) [رقم/ ۲۰۹۳) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِلله به.

وقال النبي ﷺ: «السِّرُّ النَّكَاحُ» وقال ابن عباس ﷺ التَّعْرِيض أَنْ يَقُولَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَعَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّ الْقَوْلَ الْمَعْرُوفَ إِنِّي فِيكِ لِرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَجْتَمِعَ.

🚓 غابه السيال

وذلك مثلُ أنْ يقولَ: إنَّكِ لِجميلةً ، وإنكِ لشابَّةً ، وإنَّ النِّساءَ لَمِنْ حاجَتي ، فلعلَّ الله يسوقُ إليكِ خيرًا ، وما شابَه ذلكَ مِن الإشارةِ دونَ التَّصريحِ بِالنَّكاحِ ؛ إذْ لا يجوزُ أنْ يقولَ صَريحًا: أُرِيدُ أنْ أَنكحَكِ ، أو أَتزوَّجَكِ ، أو أَخطبَكِ .

والخِطْبةُ: التزوُّجُ.

﴿ أَوْ أَكْنَانُمْ فِى أَنْفُسِكُو ﴾ ، أَيْ: أَضْمَرْتُم في قُلوبِكُمْ وَلَمْ تَذْكُرُوهُ بِالأَلْسِنَةِ أَصلًا ، ﴿ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ ﴾ أي: لا تنفَكُّونَ عنِ النطْقِ ؛ لرغبتِكُم فيهِنَّ وعدَمٍ صَبْرِكُم ، ﴿ وَلَنْكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا ﴾ أي: نكاحًا .

والسُّرُّ في الأصل: النُّكاحُ الَّذي هو الوطُّءُ، كقولِ الأَعْشَى (١):

وَلَا تَقْدَرَبَنَّ جَدَارَةً إِنَّ سِرَّهَا ﴿ عَلَيْكَ حَرَامٌ فَدَانُكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدُا اللَّهِ مَا الْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدُا اللَّهِ مَا الْكَاحِ اللَّذِي هِوَ العَقْدُ، كذا قالَ الزَّمخشريُّ (١).

﴿ إِلَّا أَن تَــُقُولُواْ قَوَلًا مَعْرُوفَا ﴾ ، أيْ: لا تُواعِدُوهنَّ إلَّا بأنْ تَقولوا قولًا معْروفًا، وهوَ النَّعريضُ.

وقالَ أبو بكرِ الرَّازِيُّ في شرحِه لـ«مختصر الطَّحَاوِيُّ»: «قالَ ابنُ عَبَّاسٍ:

قال ابن هدي: «هذا يرفعه عن سعيد بن أبي عروبة: داودٌ بنُ الربرقان، وعيرُه أوقفَه. وقال البيهقي والموقوف هو الصحيح ، ينظر: «المقاصد الحسنة» لبسخاري [ص/١٩٥].

 <sup>(</sup>١) في جملة أبيات يمدح فيها رسول الله ﷺ، ينظر: «ديوان الأعشى» [ص/١٣٧].
 ومرادُ المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به عنى أن السّر في الأصل هو: الكرح.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [۲۸۳/۱].

وَلَا يَجُوزُ لِلمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالمَبْتُوتَةِ: الخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، وَلَا يَجُونًى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ، وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا.

اللُّتُعْرِيضُ: أَنْ يَقُولَ: الإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنزَوَّجَهُ، قَالَ [٣/٣٨٢/١] مُجَاهِدٌ: يَقُولَ: إِنَّكِ لَحَسْنَاهُ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ.

قَالَ سَعِيدُ بِنُ جِبِيرٍ فِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوَلَا مَعْرُوفَا ﴾: أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ نَجْتَمِعَ »(١) ، إلىٰ هنا لَفْظُ أَبِي بِكِرِ الرَّازِيِّ ،

وقيلَ: المُرادُ مِن قولِه: (وَلَا بَأْسَ بِالنَّمْرِيضِ فِي الخِطْبَةِ): المتوفَّئ عَنها زوْجُها، أمَّا المُطلَّقةُ: فَلا بِجوزُ لَها التَّعريضُ.

ولَنا فِهِ نظرٌ ؛ لأنَّ قولَه تَعالىٰ: ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْبَتُم ﴾ مطْلَقٌ ولَمْ يفصلْ.

وقالَ صاحبُ «الهداية»: قالَ النبيُّ ﷺ: «السَّرُّ النَّكَاحُ»(١)، ولَنا في صحَّةِ الحديثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نظَر.

قولُه: (وَلَا يَجُوزُ لِلمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالمَبْنُونَةِ: الخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، وَالمُنَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ، وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا). وَالمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ، وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا). والأصلُ في المطلَّقةِ: قولُه تعالى: ﴿ إِنَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَ وَأَخْصُولُ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للجماص [٢٤١/٤]،

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي: ٩غريب، وقال ابنُ حجر: اللهُ أجدُه، وقال العيني: ٩هذا غريب، قاله مُخرِّج الأحاديث (يعني: الريليميّ) أراد: أنه لَمْ يثبت، وقال عليَّ القارِي: ٤عير معروفي رَفْعُه، ينظر: ٤نصب الرابة، للريلمي [٢٦٢/٣]، و٩الدراية في تخريح أحاديث الهداية، لابن حجر [٧٩/٢]، وهانت باب المناية بشرح النقاية، لعليّ الإمرارية إلى المناية بشرح النقاية، لعليّ القارِي [٤٩/٢]، وهانت باب المناية بشرح النقاية، لعليّ القارِي [٤٢٤/أ/ مخطوط مكنة راغب باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٦١)].

أما المطَلَقَةُ فلقوله تعالى: ﴿ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ يِنَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الغلال: ١] ١٠٥١/١ فِيلَ: الْفَاحِشَةُ نَفْسُ الْخُرُوجِ، وَقِيلَ: الزِّنَا وَيَخُرُجُنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ. وَأَمَّا الْمُتَوَفِّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجِ إِلَىٰ

ٱلْمِنَّةَ وَاتَقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُو لَا تُخَرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْنِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةِ ﴾ [العلاف: ١].

قَالَ محمدٌ في «الأصل»: «قَالَ إبراهيمُ: الفَاحِشَةُ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا، ويلَغَنا عنِ ابنِ مَسْعُودٍ أَنَّه قَالَ: الفَاحِشَةُ أَنْ تَزْنِيَ، فَتَخْرُجَ إِلَىٰ الحَدِّ»(١).

قالَ في «شرح الكافي»: «وإنَّ كانَتْ صبيَّةً فلَها أنْ تخرُّجَ ؛ لأنَّها لا تُخاطَبُ بِما هُوَ أَعْظُمُ مِن هذا مِن حقوقِ الشَّرعِ ، كالصَّلواتِ والحُدودِ ، وليسَ للزَّوجِ أن يَمْنعُها في الطَّلاقِ البَائِنِ لأنَّه لَمْ يَبْقَ له عليْها مِلْكٌ ، ولا يُتَوَهَّمُ الحَبَلُ ، قالوا: إلَّا يَمْنعُها في الطَّلاقِ البَّبُلُ ، قالوا: إلَّا أَن تَحْبَلُ ، فحينئذِ هي كالكِتَابِيةِ ، وأمَّا في الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ فلا تخرُّجُ إلا بإذْنِ الزَّوجِ ؛ لبقاءِ مِلْكِ النَّكاحِ لَه عليْها» (٢).

وأمَّا المتوفّى عنها زوْجُها: فالأصلُ فيها ما رَوَى مالكٌ في الموطّا عَنْ مَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كُعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بِنِ سِنَانِ \_ وَهِيَ أُخْتُ آبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ \_ أُخْبَرَتُهَا: أَنَهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ القَدُومِ (") ؛ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ.

قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ [٣/٤٢٨٤/٣] ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١الأصل/ المعروف بالمبسوطة [٤/٥/٤/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط؛ للسرنحيعيُّ [٣٣/٦].

 <sup>(</sup>٣) القَدُّوم: اسم موضع. كدا جاء في حاشية: (ع»، و(م»، و(ر)، و(عه، وينظر: (النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير [٢٧/٦] مادة: قدم].

الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ وَقَدْ يَمْنَدُّ إِلَىٰ أَنْ يَهْجُمَ اللَّيْلُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّىٰ لَوْ اخْتَلْعَتْ عَلَىٰ نَفَقَةِ عُدَّيْهَا

يَتُرُكْنِي فِي مَسْكَنِ بَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» ، فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ أَوْ فِي المَسْجِدِ ، دَعَانِي \_ أَوْ أَمَرَ فنُودِيتُ لَهُ \_ فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ» ؟ قَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ» (١٠).

وفي روايةِ «السنن»: «اسْكُنِي فِي بَيْتِكِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: «فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ؛ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرُتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَىٰ بِه»(\*).

وجُهُ الاستِدلالِ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَها بالمكْثِ في بيْتِها إلى انقضاءِ العدَّةِ، ولَمْ يُنْكِرْ عليْها مِن نفْسِ الخُروجِ ؛ لأنَّها خرجَتْ إليّه، فدلَّ على جَوازِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه: مالك في ٥ الموطأ» [رقم/٨٨]، ومن طريقه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في المتوفئ عنها عنها تستقل [رقم/١٠٠٠]، وكذا الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء أن تعتد المحتوفئ عنها زوجها [رقم/١٠٠٤]، والسائي في كتاب الطلاق/ عدة المتوفئ عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر [رقم/٣٥٢]، وابن ماجه في كتاب الطلاق/ باب أبن تعتد المتوفئ عنها زوجها [رقم/٣٠١]، وأحمد في المستدة [٣٠٠/٦]، من طريق سَعْدِ بْنِ إِنْ حَتْقَ بْنِ كُمْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَشْتِهِ زَيْنَبَ وأحمد في الفريقة بِنْت ماليك بنِ سِنَانِ ﷺ به واللفط لمالك.

قَالَ الترمذَي: قَعَلَا حديث حسن صحيح أَ، وقالَ ابنُ عبد الهادي: اصَحَمهُ النَّعَلِيّ ، وَالحَاكِم ، وَابْنَ الغطَّانَ وَغَيْرهم ، وَتَكَلَّم فيهِ ابْنُ حزم بِلَا حجَّة الله وقال ابنُ الملقن: قعَذَا الحَدِيث صَحِيح ». ينظر: قالمحرر في الحديث الابن عند الهادي [ص/٥٨٧] ، وقالبدر المنير الابن الملقن [٣٤٣/٨] .

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ أبي داود والترمذي؛ إلا أن عند الأول: والمُكُثِي، بدَل: والسُكُنِي،

 <sup>(</sup>٣) أي: نشوة خرَّجُن إلى الحج · كذا جاء في حاشية: ٤ع٤، و١٩هـ، و١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه: الطحاري في قشرح معاني الآثار؟ [٧٩/٣]، من طريق مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ≈

فِيلَ: إِنَّهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَقِيلَ: لَا تَخْرُجُ؛ لِأَنَّهَا أَسْفَطَتْ حَقَّهَا فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ عَلَيْهَا.

البيار 🍣 🏎

وقالَ في الأصل»: البَلغَنا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ نِسْوَةٌ شَكَوْنَ إليْه الوَحْشَة، نُوفِي آزْوَاجُهُنَّ، فأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَزَاوَرُنَ بِالنَّهَارِ، وَلَا يَبِتْنَ بِاللَّيْلِ دُونَ مَنْزِلِهِنَّا (١)، وَلاَ يَبِتْنَ بِاللَّيْلِ دُونَ مَنْزِلِهِنَّا (١)، ولأنَّ المتوفَّى عنها زوْجُها تحتاجُ إلى قضاءِ حواثجِها وكفايةِ مُؤْنتِها؛ إذْ لا نفقة لَها في عدَّتِها، فلا بُدَّ مِنَ الخُروجِ؛ بخِلافِ المُطلَّقةِ، فإنَّها مَكْفِيَّةُ المُؤْنةِ، فلا تَحتاجُ إلى المُطلَّقةِ، فإنَّها مَكْفِيَّةُ المُؤْنةِ، فلا تَحتاجُ إلى الخُروجِ، بخِلافِ المُطلَّقةِ، فإنَّها مَكْفِيَّةُ المُؤْنةِ، فلا تَحتاجُ إلى المُطلَّقةِ المُؤْنةِ المُؤْنةِ اللهُ فالا تَحتاجُ إلى المُطلَّقةِ المُؤْنةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أمَّا إذا أَبِراَتِ المُخْتلِعةُ زَوْجَها عَن نفقةِ العدَّةِ ؛ اختلفَ المشايخُ.

قَالَ بعضُهم: تخرُجُ كالمتوفَّئ عنْها زوْجُها. والجامعُ: الحاجةُ إلى النفقةِ، قالوا: ألَا ترى أنَّها قَد تضطرُّ في ترُكِ النَّفقةِ لتتخلَّصَ عَنهُ.

وقالَ بعضُهم: لا تخرُجُ ؛ لأنَّها أبطلَتِ النَّفقةَ باختِيارِها ، فلا يكونُ عذْرًا في حَقُّ الشَّرعِ ، فلا تخرجُ ، كما إذا اختلعَتْ عَلَىٰ أَنْ لا سُكْنَىٰ لَها ؛ حيثُ يبْطلُ مُؤْنة السكْنَىٰ عَن الزَّوجِ ، ولا يجلُّ لها الخروجُ ، وهذا مذهبُ عامَّةِ العُلماءِ .

وقالَ بعضُهم: إنْ شاءَتِ اعتدَّتْ في بيْتِ زؤجِها، وإنْ شاءَتْ في غيرِه، وهوَ مذهبُ عطاءٍ<sup>(٣)</sup>، وتمسَّكَ بقولِه تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَّنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾ [البنرة: ٢٤٠].

وجوابُه: أنَّ الآيةَ منسوخةٌ؛ لأنَّ أوَّلَ [٣/٨٦/٢] الآيةِ قولُه: ﴿ وَصِيَّةَ لِأَنْ أَوَّلَ [٣/٨٦/٢] الآيةِ قولُه: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْلَجِهِــم مِّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرً إِخْرَاجٍ ﴾ ، والوصيةُ للوارِثِ منسوخةٌ ، وكذا العدَّةُ

أَن المُسَيِّبِ ﴿ إِن المُسَيِّبِ ﴿ إِن المُسَيِّبِ ﴿ إِن المُسْيِّبِ إِن المُسْيِّبِ ﴿ إِن المُسْيِّبِ إِن المُسْيِّبِ ﴿ إِن المُسْيِّبِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّمُ الللللَّمُ اللللللللَّا

قالَ العينيُّ: ١ طريق صحيح، ينظر: النحب الأمكار شرح المعالي والآثار، للعينيِّ [١٨٦/١١].

<sup>(</sup>١) ينظر: ١الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [٣٢/٦] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية: ١٩٥١: (دكره في السنن).

وَعَلَىٰ المُعْتَدَّةِ: أَنْ تَعْتَدَّ فِي المَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إلَيْهَا بِالشُّكُنَىٰ ؛ خَالَ وُقُوعِ الفُرْقَةِ وَالمَوْتِ ؛ لقوله تعالى ﴿ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ النَّذِي تَشْكُنُهُ وَلِهَذَا لَوْ زَارَتْ أَهْلَهَا وَطَلَقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إِلَيْهَا هُوَ النَّذِي تَشْكُنُهُ وَلِهَذَا لَوْ زَارَتْ أَهْلَهَا وَطَلَقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ مَنْزِلِهَا وَتَعْتَدُّ فِيهِ وَقَالَ هِ لِلَّتِي قُتِلَ زَوْجُهَا: اللَّسُكُنِي فِي بَيْتِكَ حَتَىٰ يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجْلَهُ ﴾ .

قُولُه: (وَعَلَىٰ المُعْتَدَّةِ: أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَىٰ ؛ حَالَ وُقُوعِ الفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ) ، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ(١) ، ولَمْ يذْكرِ القُدُورِيُّ قُولَه: (وَالْمَوْتِ) ؛ إذْ ليسَ فيهِ كثيرُ طائلٍ ؛ لأنَّ الفرقةَ تشملُ الفرقةَ الحاصلةَ بالطَّلاقِ وغيرِه،

ثمَّ الأصلُ في عدَّةِ الطَّلاقِ: قولُه تَعالى: ﴿ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُنُونِهِنَّ ﴾ [الللان: ١] نسَبَ البيوتَ إليهنَّ بحقُّ الشُّكْنَىٰ ، كما قالَ تَعالىٰ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُنُونِكُنَّ ﴾ [الأحراب ٣٣] ، وإنَّما البيوتُ للأزُّواجِ ،

ثمَّ السكْنَىٰ عامٌّ يشملُ البيتَ الممْلُوكَ والمُسْتأَجَرَ والمُستعارَ جميعًا ؛ حتَّىٰ لو كانَتْ زائِرةَ أهلَها ، أو كانَتْ في غيرِ بئِتِها لأمْرِ حينَ وقوعِ الطَّلاقِ ؛ انتقلَتْ إلىٰ بيتِ سُكْناها بلا تأخيرٍ ، وكذا في عدَّةِ الوفاةِ .

والأصلُ في عدَّةِ الوفاةِ: قولُه ﷺ: «السُكُنِي فِي بَيْتِكِ» وقد مرَّ قُبَيلَ هذا، ومغنى قولِه: «حَتَّىٰ بَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، أي: الَّذي كُتِبَ عليْها مِنَ العدَّةِ.

قولُه: (وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ المَيِّتِ لَا يَكُفِيهَا ، وَأَخْرَجَهَا الوَرَئَةُ مِنْ نَصِيبِهِمْ ؟

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر التُدُّوري [ص/١٧].

انْتَقَلَتْ ؛ لِأَنَّ هَذَا إِنْتِقَالٌ بِعُذْرِ وَالْعِبَادَاتُ تُؤَثِّرُ فِيهَا الْأَعْذَارُ فَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَت عَلَىٰ مَتَاعِهَا أَوْ خَافِت سُقُوطَ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتْ فِيهَا بِأَجْرِ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّبهُ.

ثُمَّ إِنْ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، لَا بُدَّ مِنْ سُثْرَةٍ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ مع السترة ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرَفٌ بِالْحُرْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِينَيْذِ تَخْرُج ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ وَلَا تَخْرُجُ عَمَّا إِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ هُوَ فَحِينَيْذٍ تَخْرُج ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ وَلَا تَخْرُجُ عَمَّا إِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ هُو وَيَثْرُكَهَا وَلَا الْحَيْلُولَةِ فَحَسَنْ وَإِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخْرُجُ وَالْأُولَىٰ خُرُوجُهُ.

انْتَقَلَتْ)، وهذا لفُظُ القُدُّورِيِّ (١).

يغني: هذا الَّذي قُلنا مِن وجوبِ العدَّةِ عليْها في منزلِ سُكُناها في حالةِ الاخْتِيارِ، أمَّا في حالةِ الضَّروراتِ تُبِيحُ الاخْتِيارِ، أمَّا في حالةِ الضَّروراتِ تُبِيحُ المخْظُوراتِ، كما إذا كانَ نَصِيبُها وحدَه لا يَكْفيها، ولا يرضَئ الورثةُ بسُكْناها في نَصِيبِهم، فأخْرُجوها(٢).

وكما إذا خافتِ انْهِدامَ المنزلِ، أَوْ خَافَتْ علىٰ متاعِها في ذلكَ المنزلِ مِن سرقةٍ أَوْ نَهْبٍ، وكذا إذا كانَتْ في بعضِ الرَّسَاتِيقِ<sup>(٣)</sup> فدخلَ عليُها خوفٌ مِن السُّلطانِ أو غيرِه؛ فلها أَنْ تنتقِلَ إلىٰ المِصْرِ، وكذا إذا كانَ المنزلُ بأُجْرةٍ وهيَ لا تقْدِرُ علىٰ أدائِها،

قولُه: (ثُمَّ إِنْ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بِطَلَاقِ بَائِنِ، أَوْ ثَلَاثِ؛ لَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ)، أي: بعدَ وجودِ السِتْرةِ لا بأسَ بأنْ يشكُنَا في منزلٍ واحدٍ، لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر المصدر السابق-

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤لاختيار، [١٧٨/٣] ، النيبن الحقائق، [٢٧/٣].

 <sup>(</sup>٣) هو لفظ قارسي معناه: السَّوّاد، أو الجَمْع، أو القرية، أو محلّة العسكر، أو السوق، أو البلد الشّجَارِي.
 وقد مضئ التعريف به.

قَالَ: وَإِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَىٰ مَكَّةً ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجَّعَتْ إِلَىٰ مِصْرِهَا ، لِأَنَّهُ لَبْسَ بِابْتِدَاءِ الْخُرُوجِ مَعْنَىٰ بَلْ هُوَ بِنَاءٌ . وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّ شَاءَتْ رَجَعَتْ لَئِسَ بِابْتِدَاءِ الْخُرُوجِ مَعْنَىٰ بَلْ هُوَ بِنَاءٌ . وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَىٰ الْمَقْصِدِ وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ سَوَاءٌ كَانَ مَعْهَا وَلِيٍّ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَىٰ الْمَقْصِدِ

الرِّجلَ مَسْلِمٌ مُقِرِّ بالحرمةِ ، والطَّاهرُ مِن حَالِ الْمُسلمِ اجتنابُ الحرامِ ؛ إلَّا إذا كَانَ فاسقًا يُخافُ عليْها منهُ الفُجورُ ، فيكونُ خوفُ الفجورِ عُذْرًا وإنْ كَانَتِ السَّرةُ بينهُما ، فتتتَقِلُ إلى منزلِ [٢٨٥/٣] آخَرَ ، فيكونُ ذلكَ المَنزلُ [١٥٠١/١] كالمنزلِ الأُولِ ؛ لا تنتقِلُ منهُ إلَّا ببعضِ الأعْذارِ .

قالوا في الشروح (١) الجامع الصغير»: وإنْ خرّجَ الزوجُ وترَكَها؛ فهوَ أَوْلَىٰ احترازًا عنِ الخروجِ، وإنْ جَعَلا بينَهُما امرأةً ثقةً تقْدِرُ على الحيلولةِ فحَسَنٌ، وإنْ لَمْ تُوجِدِ امرأةً ثقةٌ فلِلمُعتدَّةِ الانتِقالُ إلىٰ منزلِ آخَرَ بِهذا العُذْرِ،

وكذا إذا ضاقَ البيتُ ولا تقْدِرُ امرأةٌ ثقةٌ أنْ تحولَ بينَهُما؛ تنْتَقِلُ المعتدَّةُ، والأَوْلَىٰ أنْ يخرجَ الرجُلُ فَيَكْتَرِي منزلًا آخَرَ لِنفْسِه، ويتْركَها في المنزلِ الَّذي وقَعَ فيهِ الفرقةُ،

قولُه: (إلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا)، أي: يكونَ الزّوجُ، وهوَ استثناءٌ مِن قولِه: (لَا بَأْسَ مَعَ سُثْرَةِ)، وقدْ مرَّ بيانُه آنفًا،

قولُه: (وَإِذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَىٰ مَكَّةً ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زُوْجُهَا) . . . إلى آخِرِه ، هذِه مِن المسائِلِ المُعَادةِ في «الجامع الصغير»(١٠).

اعلَمْ: أنَّ الزَّوجَ إذا سافَرَ بامْرأتِه فطلَّقَها بائنًا أوْ ماتَ عَنها في بعضِ الطُّرقِ،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: الشرحة، والعبيث من العباق والعال والماء والرة

<sup>(</sup>٢) ينظر: والجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/٢٣٢]،

### نَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْضًا ، لِأَنَّ الْمُكُثَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَخْوَفُ عَلَيْهَا مِنْ الْخُرُوجِ ٠٠٠

فإنْ كانَ إلى الجانبينِ أقلُّ مِنْ ثلاثةِ أيّامٍ .. أغني به: مقْصدَها ومنزلَها ــ تَمِيلُ إلىٰ أَيْهِما شاءَتْ ، وإنْ كانَ أحدُّهُما أقلَّ مِن ثلاثةِ أيّامٍ دونَ الآخَرِ ؛ تَمِيلُ إلىٰ الأقلِّ ·

وإنْ كانا جميعًا مسيرةَ ثلاثةِ أَبَّامٍ؛ فإنْ كانَتْ في غيرِ مأْمَنٍ تَمِيلُ إلىٰ أَيِّهِما شَاءَتْ؛ سواءٌ بمَحْرمٍ أَوْ غيرِ مَحْرمٍ ، لكِن ينبَغي أَنْ تختارَ أَقْربُ الجانبَيْنِ؛ لأنَّ الخوفَ عليْها في ذلكَ المكانِ أكثرُ مِن خوفِ الخروجِ بغيرِ مَحْرَمٍ ، كالَّتي أسلَمَتْ في دارِ الحربِ: لَها أَنْ تُهاجِرَ بغيرِ مَحْرمٍ ؛ لخوفِها على نفسِها ودِينِها ، فهذِه في المفازةِ كذلِكَ .

ولوْ كَانَ المِصْرُ بَقُرْبِ مَنْهَا عَلَىٰ غيرِ طَرِيقِ القافلةِ ؛ فليسَ لَهَا أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنِ القافلةِ ، فليسَ لَهَا أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنِ القافلةِ ، كذا في «شرح الطُّحَاوِيُّ» (١) ، لكن الأُولَىٰ هوَ الرَّجوعُ إلىٰ المنزلِ ، لأنَّه حينئذِ تقعُ عَدَّتُهَا في المنزلِ الَّذي أُمِرَتْ به في قوله ﷺ: «أُسُكُنِي فِي بَيِّتِكِ» (١).

وإنْ كَانَتْ فِي مَأْمَنِ: نحوَ مِصْرِ أَوْ قَرِيةٍ؛ تربَّصَتْ وَلَمْ تخرِجُ؛ سواءٌ وجَدَتْ مَحْرِمًا أَوْ لا(٣)، هذا عندَ أَبِي حنيفةَ ﷺ، وعندَ صاحبَيْه كذلِكَ؛ إذا لَمْ تجِدْ مَحْرِمًا، أَمَّا إذا وجَدَتْ مَحْرِمًا؛ فلها أَنْ تَخْرِجَ إلىٰ أَيِّ الجانِبَيْنِ شَاءَتْ.

لهُما: أنَّ أصلَ الخُروجِ مباحٌ بالاتَّفاقِ؛ بِدليلِ أنَّها تخرجُ إلى ما دونَ السَّفرِ بالاتَّفاقِ (١/١٥٨٥/١)، وإنَّما النِّزاعُ في الخُروجِ إلى مدَّةِ السَّفرِ، والمعتدَّةُ وإنْ كانَ التربُّصُ في منزلِها عليْها واجبًا؛ بجوزُ لَها الانتِقالُ عنهُ بعُذْرٍ، كانهدامِ المَنزلِ وغيرِه، وأذَى الغُرْبةِ ووَحْشةُ الانفرادِ عُذْرٌ، فيجوزُ لها أنْ تخرجَ مِن المِصْرِ الَّذي وغيرِه، وأذَى الغُرْبةِ ووَحْشةُ الانفرادِ عُذْرٌ، فيجوزُ لها أنْ تخرجَ مِن المِصْرِ الَّذي هي فيهِ إلى منزلِها، أوْ إلى مقصدِها بمَحْرمٍ، كما إذا كانَتْ في المَفَازةِ؛ لأنَّ حاجَتَنا

 <sup>(</sup>١) ينظر \* فشرح محتصر الطحاوي، للأسبيخابي [ق٧٥٣].

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه أنفًا.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: قأولئ، والعثبت من: اف، وقع، وقع، وقام، وقارا.

البيان الم

إلىٰ المُبِيحُ للسفَر ('')، ووجودُ المَحْرمِ مُبِيحٌ، فصارَ السفرُ معَ المَحْرمِ كما دونَ الشّفرِ معَ غيرِه، فأُطْلِقَ لَها الخروجُ بمَحْرمِ.

ولأَبِي حنيفة ﴿ إِنَّ العدَّةَ أَمْنَعُ للخُروجِ مِن عدّمِ الصَّحْرمِ ، فإذا كانَ عدّمُ الصَّحْرمِ ، فإذا كانَ عدّمُ الصّحْرمِ هُنا مانِعًا ؛ فالعدةُ أَوْلَى .

بيانُه: أنَّ العدَّةَ مانعةٌ للخُروجِ ؛ قليلًا كانَ أو كثيرًا ، وعدمُ المَحْرمِ لِيسَ بمانعٍ ما دونَ السفرِ ؛ بخِلافِ ما إذا كانَتْ في المفازةِ ، فإنَّ عدمَ المَخْرمِ لِيسَ بمانع للخُروجِ ؛ لأَنَّها لِيستُ بمؤضعِ قرارٍ ، فلا تكونُ العدَّةُ مانعةٌ أيضاً ، ولأنَّها كانَتْ ثابعةٌ إلى الآنَ للزَّوجِ في نيَّةِ الإقامةِ والسَّفرِ (٢) ، والآنَ كانَتْ أصلًا بنفسِها ، فإذا جازَ لها السَّفرُ بمَحْرمٍ ؛ كانَ في معْنى إنشاءِ السَّفرِ حكْماً ، فلا يَجوزُ ؛ بخِلافِ المفازةِ ، فإنَّ التَّحوُلُ عنها لِيسَ في (١/٠٠٥٤) معْنى إنشاءِ السَّفرِ ؛ لأنَّها ليستُ بدارِ الإقامةِ ، ويخلافِ ما دونَ السَّفرِ ؛ حيثُ جازَ لَها أنْ تَسِيرَ إليْه بمَحْرمٍ وغيرِ مَحْرمٍ ؛ الإقامةِ ، ويخلافِ ما دونَ السَّفرِ ؛ حيثُ جازَ لَها أنْ تَسِيرَ إليْه بمَحْرمٍ وغيرِ مَحْرمٍ ؛ على المُفارِخِ الأوَّلِ ، بلُ هوَ بناءً على الخُروجِ الأوَّلِ .

ولا نُسَلُمُ أَنَّ أَصلَ الخُروجِ مُباحٌ ، بلُ هوَ حَرامٌ ؛ لِقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ وإلَّا مُلَمُ أَنَّ في مأْمَنِ ، ولا نُسَلِّمُ العُذْرَ إذا كانَتْ في مأْمَنِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ العَالَمُ العُذْرَ إذا كانَتْ في مأْمَنِ ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ القياسَ صحيحٌ علىٰ ما إذا كانَتْ في المفازةِ ؛ لوجودِ الفارقِ ؛ لأنَّ هُنا لا تخرجُ بغيرِ مَحْرِمِ بالاتَّفاقِ ، وفي المفازةِ لَها ذلكَ .

وفائدةُ قَيْدِ الباتنِ ما قالَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيِّ في «شرح الكافي»: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: وفي السفرة، والعثبت من (ف)، واغ»، وقمه وقره،

 <sup>(</sup>١) مسألة كونها تامة لزوجها في البية مدكورة في اشرح الكافي١، كذا حاء في حاشية: ٤ع١، و٤م١،
ودف،٤، وينظر: اللمبسوطة للسرخيني [٢/٢].

إِلَّا أَنَّ الرُّجُوعَ أَوْلَىٰ لِيُكَوِّنَ الإعْتِدَادُ [١/١٥١] في منزل الزوج.

قال: إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ حَتَى تَعْتَدُّ ثُمَّ تَخْرُجُ إِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ، وهذا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ،

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ إِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْس بِأَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمِصْرِ قَبَلَ أَنْ تَعْنَدً.

لَهُمَا أَنَّ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَىٰ الْغُرْبَةِ وَوَخْشَةِ الْوَخْدَةِ وَهَذَا عُذْرٌ وَإِنَّمَا الْحُرْمَة لِلسَّفَرِ وَقَدْ اِرْتَفَعَتْ بِالْمَحْرَمِ وَلَهُ أَنْ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدَمِ الْمَحْرَمِ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ مَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ

كَانَ الطَّلَاقُ رَجُعِيًّا ؛ فهيَ لا تُفارِقُ زَوْجَها إذا سافرَ بِها ثمَّ طلَّقَها ؛ لأنَّ الرَّجُعِيَّ لا يقطعُ النَّكَاحَ ؛ بخِلافِ ما إذا طلَّقَ ثمَّ سافرَ ؛ ليسَ لَه أنْ يسافِرَ بِها قبلَ الرَّجعةِ عندَنا ؛ خلافًا لزُفَر ؛ لأنَّ المعتدَّةَ ممنوعةٌ عَن إنْشاءِ السَّفرِ معَ المَحْرمِ وغيرها (١).

قولُه: (إلَّا أَنَّ الرُّجُوعَ أَوْلَىٰ) استنثاءٌ مِن قولِه: (إنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ)، يعْني: لها في الرَّجوعِ والمُضِيِّ خيارٌ إذا [١/٥٣٨٦/٣] كانتْ ثلاثة أيّامٍ إلىٰ المنزِلِ، وكذلِكَ إلىٰ المقصِدِ أيضًا، ولكِن الرُّجوع أَوْلَىٰ؛ ليقعَ الاعتِدادُ في المنزلِ المأمورِ بِه في العدَّةِ.

قولُه: (إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرٍ)، هذا أيضًا استثناءٌ مِن قولِه: (إنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ)، يغني: لها الخيارُ في ذلِكَ ؛ إلَّا إذا كانَتْ في مِصْرٍ، فليْسَ لَها الخُروجُ أَصلًا عندَ أَبي حنيفةً، وقدْ مرَّ بيانُه.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لمبسوط، للسرخيين [٣٤/٦].

# ذَلِكَ فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ إِلَىٰ السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فَفِي الْعِدَّةِ أَوْلَىٰ ·

#### قولُه: (عَلَيْهَا)، أيْ: على المراةِ.

#### والله ﴿ أَعْلَمُ بِالصُّوابِ.

[هذا آخر الدفتر الرابع مِن نسخة السَّوَاد التي وقَع عليها خطُّ يدِي مِن كتاب: الناب البيان شرح الهداية»، قد فرغْتُ عنه والخَوَاطِرُ مُكَدَّرَة، والأحوالُ مُنغَفَّمة، بعد اللَّتيَّا والَّتِي (۱)، ببعض أطْرَار العراق، ليلة السبت العاشرة مِن صَفَر، خُتِمَ بالخير والظَّفَر، سنة ثلاث وثلاثين وسبع منة هجرية، ويتلوه في الخامس باب: ثبوت النَّسَب، اللهم بلُغْنا إلى مَنازل أنبيائك وأوليائك بلَدِ الشام، وارْزُقْنا يوم الحشر معهم القِيام، وأسْكِنَا بَحابِيحَ دار السلام. آمين] (۱).

@ (00 00) @

 <sup>(</sup>١) اللّٰتَبّا: بالفتح والتشديد: تصغير قالُّني، يقال وقع فلان في اللّٰتَبّا والَّتِي؛ يعني في الداهية الكبيرة والصعيرة. ينظر: قمحتار الصحاح، الأبي بكر للرازي [ص/٢٧٩/ مادة: لتي]، وقالمعجم الوسيط، [٨١٥/٢].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ر١- و٥٩).

[1/35,2]

#### بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

وَمَنْ قَالَ: ﴿إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ﴾ ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَثْ وَلَدًا لِسِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا ؛ فَهُوَ ابْنُهُ ، وَعَلَبْهِ الْمَهْرُ .

تاك ثُبُوتِ النَّسَبِ --حصــــ

لَمَّا فَرَغَ مِن بِيانِ وُجوهِ العدَّةِ \_ مِنِ اعتِبارِ الحيضِ، والأشهُرِ، ووَضْعِ الحَمْلِ \_ شرَعَ في بيانِ ثبوتِ النَّسَبِ؛ لأنَّ ثُبوتَ نسَبِ الولدِ مِن آثارِ الحَمْلِ، فناسَبَ أنْ يذْكرَ هذا الباب عَقيبَ بابِ العدَّةِ.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ: اإِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ»، فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا؛ فَهُوَ ابْنُهُ، وَعَلَيْهِ المَهْرُ)، وهذِه مِن خواصٌ مسائِلِ االجامع الصغيرا».

وصورتُها فيهِ: محمدٌ عَن يغْقُوبَ، عَن أَبِي حنيفةً ـ رَجِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ: ﴿ فِي رَجِلِ يقُولُ: ﴿ إِنْ تَزَوَّجُتُ قَالَانَةً فَهِيَ طَالَقٌ ﴾ ، فيتزَوَّجُها ، فتأْتي بولدٍ لستَّةِ أَشْهُرٍ مِن يومِ تَزَوَّجُها ، فتأْتي بولدٍ لستَّةِ أَشْهُرٍ مِن يومِ تَزَوَّجُها ، فتأْتي بولدٍ لستَّةِ أَشْهُرٍ مِن يومِ تَزَوَّجُها ، فالَ : هوَ ابنُه ، وعليْهِ المَهرُ ﴾ (٢) .

والمرادُ مِن قولِه: (لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ): لتمامِ ستَّةِ أشهرٍ مِن حين تزوَّجَها، مِن غيرٍ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين زيادة من (١٥)

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٥لجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرة [ص/١٩٣].

🚓 غاية البيان 🤧

زيادةٍ ولا نقصانٍ ، وإنَّما أُرِيدَ مِن اليوَّم الحينُ ، أَي: مُطْلَق الوقتِ ؛ لأنَّ اليومَ إذا قُرِنَ بفِعْلِ لا يمْتَدُّ يرادُ بِه مُطْلَقُ الوقتِ ، وقد مرَّ بيانُه في كتابِنا الموسوم بـ«التَّبْيِين» (١٠).

وإنّما فيَدُنا بِعُولِنا (١): همِن غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ »؛ لأنّها إذا جاءتُ بالولدِ بعدَ لأكثرَ مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ النّكاحِ ؛ لا يثبتُ النّسبُ ؛ لأنّها جاءتُ بالولدِ بعدَ الطّلاقِ ظاهرًا ، فلا يثبتُ النّسبُ ، ولا تجبُ العدَّةُ ، وذاك لأنَّ مدَّة المحَمْلِ لَمَّا تَقَدَّرَتْ بستَّةِ أَشْهُرٍ لَ لتَيُقْنِها لـ كانَ العُلُوقَ بعدَ الطَّلاقِ ، وكذا إذا جاءتُ بالولدِ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشْهُرٍ مِن وقْتِ النَّكاحِ لا يثبتُ النَّسبُ أيضًا ؛ لأنَّ العُلُوقَ يكونُ حينتُذِ قبلَ النَّكاحِ .

وإنَّما يثبتُ النَّسبُ: فيما إذا جاءتْ بِالولدِ لتمامِ ستَّةِ أَشهُرِ مِن وقْتِ النَّكَاحِ ؛ لأنَّ فيامَ النَّكَاحِ ـ ممَّنْ يحتملُ العُلُوق منهُ \_ قائمٌ مقامَ الوطءِ في حتّى ثباتِ النَّسبِ ؛ لأنَّ النَّسبَ ممَّا يُحْتاطُ في إثباتِه ، وقدْ قالَ [١٠٠٠ه ] على: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ ، وَلِلعَاهِرِ لأنَّ النّسبَ ممَّا يُحْتاطُ في إثباتِه ، وقدْ قالَ [١٠٠١ه ] على حدَّف المُضاف . [١٠١ه م] كذا قالَ المُطَرِّزي (١٠) ، أي: لصاحبِ الفِرَاشِ ؛ على حدَّف المُضاف . [١٠١ه م] كذا قالَ المُطَرِّزي (١٠) ،

والفِرَاشُ: العَقْدُ ، كذا فسَّرَ الكَرْخِيُّ في إملائِه لـ اشرَّح الجامع الصغير» ، وقدُّ ذكرُنا نحنُ في فصْلِ المُحَرَّماتِ: أنَّ الفِراشَ كونُ المرُّأةِ بحالٍ لوْ جاءتُ بولدٍ يقبتُ نسبُه منهُ ، فيكونُ الوطءُ \_ زمانَ التزوُّجِ \_ ثابتًا حكْمًا ؛ وإنَّ لَمْ يوجدُ حقيقةً ، والعبرةُ

<sup>(</sup>١) يبطر: ٥ التَّبْيِين شرح الأغييكَثِيَّ ٩ للمؤلف [٢٥٢/١].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «بقوله»، والحثبت من: ١٩٠٤، و١غ»، ودمه، ودر».

 <sup>(</sup>٣) أحرجه البحاري في كتاب الفرائص/ باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة [رقم/٦٣٦٨] ، ومسلم في كتاب الرصاع/ باب الولد للفراش وتوفي الشهات [رقم/١٤٥٧] ، من حديث غائشة في يه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١١همرب في ترتيب المعرب؛ للمُطرِّرِي [ص/٢٥٦].

أَمَّا النَّسَبُ فَلِأَنَّهَا فِرَاشُهُ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ وَقْتِ النُّكَاحِ فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْعَلُوقُ قَبْلَهُ فِي حَالَةِ

للفِراشِ لا لِلماءِ؛ بالحديثِ (١) ، ولِهذا لَوْ كَانَ مِن مائِه ولَمْ يَكُن لَهُ فراشٌ لا يثبتُ النَّستُ.

فَإِنْ قُلْتَ: ينبَغي ألَّا يثبتَ النَّسبُ \_ كما هو قولُ زُفَر رَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لأنَّه كما حصَلَ النكاحُ وقعَ الطَّلاقُ ، فلَمْ يكُنُ مِن ماثِه ؛ لأنَّه لَمْ يُمْكِن أن يقْربَها .

قلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّه لا يمكنُ أَنْ يقربَها بعدَ النَّكاحِ ؛ إذْ مِن الجائِزِ أَن يكونَ عَلَىٰ بطْنِها وحالةَ الإنزالِ \_ تزوَّجَها والشهودُ عندَه، وقدَ علِقَتْ مِن ساعتِه، فيكونُ وقتُ النكاحِ ووقْتُ الوطءِ واحدًا، فهذا وإنْ كانَ نادرًا ؛ يُعْتَبَر ؛ لأنَّ النَّسِبَ يُحْتاطُ فيهِ.

ولئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّه لا يُمْكنُ أَن يقرَبَها حقيقةً، لكنَّه جُعِلَ واطنًا حكْمًا؛ بالحديث، فكانَ الولدُ مِن مائِه حكْمًا، فلا يَرِدُ عليْنا السُّؤالُ.

يُوضَّحُه: أنَّ إِمْكَانَ الدُّحُولِ لِيسَ بِمُعتبرِ عندَنا في إثباتِ النَّسبِ، ولِهذا لَو تزوَّجَها وبينَهُما مسيرةُ سنَةٍ، فجاءتْ بالولدِ لستَّةِ أشهُرٍ؛ ثبَتَ النَّسبُ \_ وإنْ لَمْ يُتوهَّمِ الدُّحُولُ؛ لبُغْدِه عنْها \_ ثمَّ لَمَّا ثبَتَ النَّسبُ؛ وجَبَ عليْه العهرُ كاملًا؛ لأنَّها صارَتْ في مغْنى المدْحُولِ بِها.

قالَ الفقيةُ أَبُو اللَّيْثِ ﷺ: قالَ أَبُو يُوسُفَ ـ رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ في «الأمالي»: ينبَغي في القياسِ أَن يجبَ عَلَىٰ الزَّوجِ مهرٌ ونصفٌ ؛ لأنَّه قدُّ وقعَ الطَّلاقُ عليْها ، فوجبَ نصفُ المهْرِ ومهْرٌ آخَرُ بالدُّحولِ . قالَ: إلَّا أنَّ أَبَا حنيفةَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ـ استحْسنَ وقالَ: لا يجبُ إلَّا مهر واحدٌ ؛ لأنَّا جعلْناهُ بمنزلةِ الدُّخولِ مِن طريقِ

<sup>(</sup>١) يعني: الماضي آنفًا،

النَّكَاحِ وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْزَالُ النَّكَاحَ وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النِّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا حُكْمًا فَتَأَكَّدَ المَهْرُ بِهِ.

قال: وَيَنْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الرَّجْعِبَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَبْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لاخْتِمَالِ العلُوقِ في حالةِ العِدَّةِ لجَوَازِ أَنَّهَا تَكُونُ مُمْتَدَّةَ الطَّهْرِ.

الحكْمِ، فتأكَّدَ ذلكَ الصَّداقُ [١/١٥/١]، واشتبهُ وجوبُ الزّيادةِ،

قُولُه: (فَتَأَكَّدَ المَهُرُّ بِهِ)، أي: بثبوتِ النَّسبِ.

قُولُه: (وَيَنْبُتُ نَسَبُ [وَلَدِ](١) الرَّجْعِيَّةِ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّيْهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ.

وتمامُه في المختصره»: (فإنْ جاءَتْ بِه لأقلَّ مِن سنتَيْنِ بانَتْ ، وإنْ جاءَتْ بِه لأكثرَ مِن سنتينِ ثبَتَ نسبُه ، وكانتْ رجعةً (٢).

والمَبْتُونَةُ؛ يثبتُ نسَبُ ولدِها إذا جاءتْ بِه لأقلَّ مِن سنتينِ، فإنْ جاءَتْ بِه لتمامِ سنتينِ مِن يومِ الفرقةِ؛ لَمْ يثبتْ؛ إلَّا أنْ يدَّعِبَه،

وهذِه المسألةُ مَبْنِيَّةٌ على معرفةِ مدَّةِ أقلَّ الحَمْلِ وأكثرِها، فعندَنا: أقلَّها ستَّةُ أشهُرٍ، وأكثرُها سنتانِ، كما سيجِيءُ بيانُها في هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

فَمَتَىٰ ثَبَتَ هَذَا قُلْنَا: كُلُّ مُوضِعٍ يُبَاحُ الوطَّ فَيْهِ، فَمَدَّةُ الْحَمْلِ مَقَدَّرَةٌ بِسَتَّةٍ أَشْهُرٍ، وهو أَقْرِبُ الأَوْقَاتِ؛ إلَّا أَنَّ يَلزَمَ إثْبَاتُ رَجِعَةٍ بِالشَّكُ، أَوْ إِيقَاعُ طلاقٍ بِالشَّكَ، أَوِ استحقاقُ مالٍ بِالشَّكُ؛ فحينئذٍ يستنِدُ العُلُوقُ إلى أبعدِ الأوقاتِ، وهوَ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف)، و(ع)، وقم)، و(ر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُورية [ص/١٧١].

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سَنَتَئِنِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَثْبُتُ نَسَهُ لِوُجُودِ الْعَلُوقِ فِي النَّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعَلُوق قَبْلَ الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالشَّكَ.

ما قبلَ الطَّلاقِ؛ لأنَّ هذِه الأشْياءَ لا تثبتُ بالشَّكُّ<sup>(۱)</sup>.

وكلُّ موضع لا يُباحُ الوطْءُ فيهِ: فمدَّةُ الحَمْلِ مقدَّرةٌ بسنتينِ، ويكونُ العُلُوقُ مُسْندًا إلىٰ أبعدِ الأوقاتِ؛ للحاجةِ إلىٰ إثباتِ النَّسبِ، وأمْرُه مئنِيٌّ على الاحتِياطِ، ثمَّ في الطَّلاقِ الرِّجْعِيُّ إذا جاءتْ بولدٍ لأقلَّ مِن سنتينِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ<sup>(۲)</sup>؛ يثبتُ النَّسبُ، ولا يصيرُ مُراجِعًا؛ لأنَّا نُسْنِدُ العُلُوقَ إلىٰ أبعدِ الأوْقاتِ؛ لشَلَّا يلزمَ إثباتُ النَّسبُ، ولا يصيرُ مُراجِعًا؛ لأنَّا نُسْنِدُ العُلُوقَ إلىٰ أبعدِ الأوْقاتِ؛ لشَلَّا يلزمَ إثباتُ

وإِنْ جَاءَتْ بِهِ لأَكثرَ مِن سَتَينِ، فإنْ طالَ الزَّمانُ يثبتُ النَّسبُ، ويصيرُ مُراجِعًا؛ لأنَّ [٢/٣/١] أُمُورَ المُسلمينَ محْمولةٌ على الصَّحَّةِ والسَّلامةِ ما أَمْكَنَ.

بِيانُه: أنَّها جازَتْ أن تكونَ ممتدَّةَ الطَّهرِ، فوَطِئَها الزوجُ في آخِرِ الطُّهرِ، فعَلقَتْ.

أمَّا في الطَّلاقِ البائنِ: فإنْ جاءَتْ بِه لأقلَّ مِن سنتينِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ ؛ يثبتُ النَّسبُ بإسنادِ العُلُوقِ إلىٰ ما قبلَ الطَّلاقِ ؛ لأنَّ فيهِ حَمْلَ أَمْرِها على الصَّلاحِ ، وهوَ مُمْكنٌ .

وإنَّ جَاءَتْ بِه لأكثرَ مِن سنتينِ: لا يثبتُ النَّسبُ مِن الزَّوجِ أَوْ غيرِه؛ لأنَّه عُلِمَ يقينًا أَنَّ الحَمْلَ حَدَثَ بعدَ البَيْنُونَةِ؛ سواءٌ كانَ العُلُوقُ مِن الزَّوجِ أَوْ غيرِه، فلا بثبتُ النَّسبُ مِن الزَّوجِ؛ إلَّا أَنْ يدَّعِيَه، فحينئذِ يثبتُ النَّسبُ؛ لأنَّ لَه وجُهّا

<sup>(</sup>١) - في: قف: : قإلا بالشك:

 <sup>(</sup>١) أشار في حاشية الأصل: إنى أنه وقع في نسخة أحرى: «الكاح»، بدل: «الطلاق».

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ؛ لِأَنَّ الْعَلُوقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الزِّنَا مِنْهَا فَيَصِيرُ بِالْوَطْءِ مُرَاجِعًا.

صحيحًا؛ بأنْ وَطِنَها في عدَّتِها بشبّهةٍ ، فحمَلَتْ منهُ ، فإذا ادَّعىٰ؛ ثبَتَ النَّسبُ؛ لتأيَّدِ وجُهِ الاحتِمالِ بِالدَّعوى .

ثمَّ المَّبُتُونَةُ إذا جاءتُ بالولدِ لأكثرَ مِن سنتيْنِ، وقدْ أخذَتْ نفقةَ جميعِ المدَّةِ، ولَمْ تُقِرَّ بانقِضاءِ عدَّتِها، فهلْ يلزمُها ردُّ شيءِ مِن النَّفقةِ على الزَّوجِ أمْ لا؟

قَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَمَحْمَدَ رَجَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَلْزَمُهَا رَدُّ نَفْقَةٍ سُتَّةِ أَشْهُرٍ.

وقالَ أبو يوسُف - رَجْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لا يلزَّمُها ردُّ شيءِ أصلًا -

وَرَوَىٰ بِشُرٌ عَن أَبِي يوسُف \_ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ـ مثلَ قولهِما . كذا ذكرَ شمسُ الأَثْمَةِ السَّرَخُسِيُّ ـ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ـ في الشرح الكافي (١).

لَه (١): أنَّها معتدَّةٌ ظاهرًا؛ لأنَّها لَمْ تُقِرَّ بانقِضاءِ العدَّقِ، فالمعتدَّةُ مستحقَّةٌ للنفقةِ، والزّنا محْتملٌ، فلا يُحْملُ عليْهِ، فلوٌ جعلْنا كأنَّها تزوَّجَتْ بزوْجٍ آخَرَ؛ يلزمُّ حَمْلُ أَمْرِها على الفسادِ، وهوَ أَخْذُها مالَ الزوجِ بغيرِ حقَّ، فلا يلزمُها ردُّ شيءٍ.

ولَنا: أنَّ هذا العُلُوقَ لا يخُلو مِن أحدِ الأَمرَيْنِ: إمَّا أن يكونَ في العدَّةِ أو بعدَها، فلا يجوزُ الأوَّلُ؛ لأنَّ فيه حَمْلَ أمرِها على الفسادِ؛ لِلزومِ الزِّنا (١/١٥/١م)، فتعيَّنَ النَّاني، وهوَ أن يكونَ العُلُوقُ بعدَ العدَّةِ؛ بأنِ انقضَتْ عدَّتُها، وتزوِّجَتْ بزوْجٍ آخَرَ وعلِقَتْ منهُ، وتزوِيجُها نفْسَها صارَ كالإقرارِ بانقضاءِ العدَّةِ، وبعدَ انقِضاءِ العدَّةِ لا تستحقُّ النَّفقةَ ، فيجبُ عليها ردُّ ما أخذَتُه بعدَ الانقِضاءِ في مقدارِ سنَّةِ أشهُرٍ ؛ لأنَّها أدنَى مدَّةِ الحَبَل، وفيها يقينٌ ، وفيما وراءَ ذلكَ شكَّ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المسوطة للسرحينيّ [٢/٦] ، «المحيط البرهاني» [٢٣٤/٩].

<sup>(</sup>٦) وقع بالأصل: (الهاء) والعثبت من: (اف)، و(ع)، و(م)، و(ر).

وَالْمَنْتُونَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ فَلَا يَتَيَقَّنُ زَوَالُ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعَلُوقِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ إِخْتِيَاطًا.

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِنَمَامِ سَنَتَيْنِ مَنْ وَقْتِ الفُرْقَةِ لَمْ يَنْبُثْ، لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَمْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ وَطُأَهَا حَرَامٌ.

قال: [١٠٥/١٤] إِلَّا أَنْ يَدَّعِبَهُ ؛ لأنَّهُ لَزَمَهُ ولَهُ وجُهٌ بأنْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ فِي العِدَّةِ -

ثمَّ اعلمُ: أنَّ معْنىٰ قولِه: (يَثَبُتُ نَسَبُ وَلَدِ المُطَلَّقَةِ) في الرجْعِيِّ والبائِنِ: فبما إذا كانَ ثَمَّةَ شهادةٌ، أو اعْترافٌ مِنَ الزَّوجِ بالحَبَلِ، أوْ حَبَلٌ ظاهرٌ، كما سيجِيءُ بيانُه بعدَ هذا عندَ قولِه: (وَإِنْ وَلَدَتِ المُعْتَدَّةُ وَلَدًا).

قُولُه: (وَالْمُبْتُونَةُ)، وهيَ المطلَّقةُ طلاقًا بائنًا أوْ ثلاثًا.

قولُه: (قَائِمًا)، أي: ثابتًا.

قُولُه: (وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ)، أَيْ: إِنْ جاءَتِ المَبْتُوتَةُ بالولدِ.

قولُه: (إلَّا أَنْ يَدَّعِبَهُ) استثناءٌ مِن قولِه: (لَمْ يَثْبُتْ)، أي: لَمْ يثبتِ النَّسبُ إذا جاءتِ المَبْتُوتةُ لتمامِ سنتينِ؛ إلَّا أن يدَّعِيَ الزوجُ الولدَ؛ لأنَّه التزمّهُ، وله وجُهٌ صحيحٌ: بأنْ وَطِئْها بشبهةٍ في العدَّةِ، ثمَّ إذا ادَّعَىٰ الزوجُ ثبَتَ النسبُ، ولكِن هلُ بحتاجُ إلى تصديقِ المرَّأةِ أمْ لا؟

> قَالَ الإمامُ الأَسْبِجَابِيُّ عَلَيْهِ فِي الشرح الطَّحَاوِيُّ (١): فيهِ رِوايتانِ: في رواية: يحتاجُ إلى تصديقِها،

وفي رواية: لا يحتاجُ إلى تصديقِها ، ولَمْ يذْكرُه السَّرَخْسِيُّ في الشرح الكافي ،

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابيُّ [ق٥٦].

فَإِنْ كَانَتْ الْمَبْنُونَةُ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدِ لِيَسْعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ
يَلْزَمُهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ عِنْهِ ، وَقَالَ أَبُو
يُوسُفَ عِنْهُ يُثَبُّتُ السِّسَبُ مِنْهُ إِلَىٰ سَنَتَيْنِ ، لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ تُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً

وسُفَ عِنْهُ يَثَبُتُ السِّسَبُ مِنْهُ إِلَىٰ سَنَتَيْنِ ، لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ تُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً

والبَيْهَقِيُّ في ﴿الشَّامَلِ ﴾ .

اعلمْ: أنَّ الصَّغيرةَ إذا طلَّقَها زوجُها، فلا يخْلو: إمَّا إنْ [١/١/١/١] [طلَّقها]<sup>(٣)</sup> قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه، فإنْ طلَّقَها قبلَ الدُّخولِ فجاءَتْ بولَدٍ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ الطَّلاقِ؛ ثبَتَ النَّسبُ، وإنْ جاءَتْ به لأكثرَ مِن ستَّةِ أشهُرٍ لا يثبتُ ؛ لحصولِ العُلُوقِ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ.

وإنْ طلَقها بعدَ الدُّخولِ فلا بخُلو: إمَّا إنْ أقرَّتْ بانقِضاءِ العدَّةِ بعدَ ثلاثةِ أشهُرٍ، أَوْ لَمْ تُقِرَّ، فإنْ أقرَّتْ ثمَّ حاءتْ بولدٍ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ الإقرارِ ؛ ثبَتَ النَّسبُ، وإنْ جاءتْ بهِ لستَّةِ أشهُرٍ أَوْ أكثرَ لَمْ يثبتِ النَّسبُ؛ لانقِضاءِ العدَّةِ، ومجِيءِ الولدِ لمدَّةِ حَبَلِ تامَّ بعدَه.

فإنْ لَمْ تُقِرَّ بانقِضاءِ العدَّةِ، ولَمْ تدَّعِ حَبَلًا؛ فعلَىٰ قولِ أَبِي حنيفةَ ومحمد رجَهَكَ اللهُ تَعَالَى: إِنْ جَاءَتْ بالولدِ لأقلَّ مِن تسعةِ أَشَهُرٍ مِن وقْتِ الطَّلاقِ؛ ثَبَتَ النَّسَبُ، وإلَّا فَلا.

<sup>(</sup>١) ينظر والجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبر؛ [ص/٢٣٦].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين في ٤م١: (يطلقها٥-

وعندَ أَبِي يوسُف ـ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى ـ يثبتُ النَّسبُ إلىٰ سنتينِ في الطَّلاقِ البائنِ ، والنَّ سبعةِ وعشرينَ شهرًا في الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ ؛ لأنَّه يحتملُ أنَّه وَطِئَها في آخِرِ عَلَيْها في آخِرِ عَدَّنِها ـ وهيَ ثلاثةُ أشهُرِ ـ فعَلِقَتْ ، ثمَّ مدةُ الحَبَل: سنتانِ ، فالمجْموعُ: سبعةٌ

وعشرونَ شهرًا(١).

وجُهُ قولِ أَبِي يوسُف عِلَيْهِ: أَنَّ هَذِه مَعَتَدَّةٌ مُبْخَتَمَلُّ أَنْ تَخْبَلَ سَاعَةً فَسَاعَةً ؟ لأنَّها مراهقةٌ ، فإذا جَاءَتُ بالولدِ لأقلَّ مِن سنتينِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ البائنِ ؛ عُلِمَ أَنَّ الْغُلُوقَ كَانَ قبلَ الطَّلاقِ ، فيثبتُ النَّسبُ ، كما في الكبيرةِ ، وإنْ جَاءَتُ بِه لأكثرَ مِن ذَلكَ لا يثبتُ النَّسبُ ؛ لحصولِ العُلُوقِ بعدَ البَيْنُونَةِ .

وفي الرَّجْعِيِّ: يثبتُ النَّسبُ إلى سبعةٍ وعشرينَ شهرًا؛ لأنَّ عدَّتَها ثلاثةُ أَشهُرٍ، ومدةُ حَمْلِها بعدَ ذلكَ سنتانِ، وإنْ جاءتْ بِه لأكثرَ مِن ذلِكَ؛ لا يثبتُ النَّسبُ.

ووجْهُ قولِهِما: أنَّ عدَّةَ الصَّغيرةِ: ذاتُ جهةٍ واحدةٍ، وهيَ ثلاثةُ الأشهُرِ إداء طام الَّتي عيَّنَها النصُّ، وما كانَ مُتعبِّنًا شرْعًا كانَ السّكوتُ والبيانُ فيهِ سواءً، فإذا انقضتْ ثلاثةُ أشهُرٍ ؛ حُكِمَ بانقِضاءِ عدَّتِها ، فصارَ كإقُرارِها بالانقِضاءِ.

فلوْ أقرَّتْ بالانقِضاء، ثمَّ جاءَتْ بالولدِ لأكثرَ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ؛ لا يَبْتُ النَّسِّ، فكذلكَ هُنا لَمَّا مَضَتْ ثلاثةُ أَشهُرٍ، ثمَّ مضئ بعدَها ستةُ أَشهُرٍ وذلكَ تحةٌ \_ لا يَبْتُ النَّسِبُ؛ سواءٌ كانَ الطَّلاقُ بائنًا أو رَجْعِيًّا، بلِ الحكمُ بانقِضاءِ العدَّةِ بالشرعِ أقوَىٰ مِن انقضائِها بإقرارِ المرْأةِ؛ لأنَّ حكم الشَّرعِ لا يختملُ الخلاف، وإقرارُها يحْتملُ ذلك.

أمَّا الصغيرةُ المتوفَّىٰ عنها زوْجُها: فإنْ أقرَّتْ بانقِضاءِ العدَّةِ بعدَ أربعةِ أشهُرٍ

<sup>(</sup>١) ينظر \* العناية شرح الهداية، [٤/٥٥٨] ، افتح القدير ا [٤/٤٥٣] ، البحر الرائق، [٤/٢٧٤].

وَلَهُمَا: أَن لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةً مُتَعَيِّنَةً وهُوَ الأَشْهَرُ فَبِمُضِيِّها يحكُمُ الشَّرْعُ بالانقضاءِ وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِثْرَارِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ الْخِلَافَ وَالْإِقْرَارُ يَخْتَمِلُهُ.

وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّفَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَثْبُتُ إِلَىٰ سَبْعَةِ وَعِشْرِينَ شَهْرًا؛ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِئًا فِي آخِرِ الْعِدَّةِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرِ مُدَّةٍ (١) الحَمْلِ وهو سنتان.

وعشرٍ، ثمَّ جاءتُ بالولدِ لسنَّةِ أَشهُرٍ أَوْ أَكثَرَ؛ لا يثبُتُ النَّسبُ، وإنِ ادَّعَتْ حَبَلًا يثبتُ النَّسبُ لأقلَّ مِن سنتَينِ.

وإنْ لَمْ تُقِرَّ بانقِضاءِ العدَّةِ، ولَمْ تدَّعِ حَبَلًا؛ فعندَهُما: إذا ولدَتْ لأقلَّ مِن عشرةِ أشهُرٍ وعشرةِ أيَّامِ بساعةٍ؛ يثبتُ النَّسبُ، وإلَّا فَلا<sup>(٢)</sup>.

وعندَ أبي يوسُف ، رَجَهُ اللهُ تَعَالَ . : إنْ جاءَتْ بالولدِ لأقلَّ مِن سنتينِ مِن وقْتِ وفاةِ الزَّوجِ ؛ يثبتُ النَّسبُ ، وإلَّا فَلا ؛ لأنَّ سُكوتَها بمنزلةِ الإقْرارِ بالحَبَلِ عندَه .

أمَّا عندَهُما: فسكوتُها بمنزلةِ الإقرارِ بانقِضاءِ العدَّةِ؛ لأنَّ عدَّتَها ذاتُ جهةٍ واحدةٍ؛ لأنَّها لا تختملُ الحَبَلَ لصِغَرِها.

قولُه: (لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا)، أَيْ: عدَّة الصَّغيرة، (جِهَةٌ مُتَعَيِّنَةٌ)، وهيَ الأشهُرُ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَاُلَّتِي لَتْرِيَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]،

قولُه: (وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَارِهَا)، أي: حكْمُ الشَّرعِ في الدّلالةِ على

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ: مر).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المختصر اختلاف العلماء [٤٠٤/٢]، «المبسوط» [٤/٤٦]، «تبيين الحقائق»
 [٤٢/٣]، «الاختيار لتعليل المختار» [٣٥٠/٣]، «قتح القدير» [٤٩٤/٣]، «البحر الرائق»
 [٤٩٤/٢]، «النهر الغائق» [٤٩٤/٣]،

وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ ادَّعَتِ الحَبَلَ فِي العِدَّةِ؛ فَالجَوَابُ فِيهَا وَفِي الكَبِيرَةِ سَوَاءٌ؛ لأنَّ بِإِقْرَارِها حكمًا بِبُلُوغِها.

وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ المُتَوَنِّيٰ عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الوَفَاةِ وَبَيْنَ السَّنَتَيْنِ .

افيضاءِ العدَّةِ فوقَ إقْرارِ المرَّأةِ بانقِضَاءِ العدَّةِ ؛ لأَنَّ [٣/١،٥٤] إقْرارَها يحتملُ الكذِبَ والخلافَ ، وحكْمُ الشَّرِعِ لا.

قولُه: (وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ ادَّعَتِ [1/10/1] الحَبَلَ فِي العِدَّةِ ؛ فَالجَوَابُ فِيهَا وَفِي الْكَبِيرَةِ سَوَاءً) ، وذلك لأنَّها أعرَفُ بأمْرِ عدَّتِها مِن غيرِها ، حتى يثبتَ نسَبُ وليها لأقلَّ مِن سبعةٍ وعشرينَ شهرًا في وليها لأقلَّ مِن سبعةٍ وعشرينَ شهرًا في الرَّجْعِيُّ ، ويه صرَّحَ في الشرح الطَّحَاوِيُّ (۱) إلَّا أنَّ في الكبيرةِ يثبتُ النَّسبُ لأكثرَ مِن سنتيْنِ وإنْ طالَ الزَّمانُ في الطَّلاقِ الرَّجْعِيُّ ؛ لاحتِمالِ أنَّها كانَتْ ممتدَّةَ الطُّهرِ وَوَطِنُها في آخِرِ طهْرِها .

وهُنا في الصَّغيرةِ: إذا مضَتْ ثلاثةُ أَشهُرٍ بعدَ الطَّلاقِ ؛ يُحْكُمُ بانقِضاءِ العدَّةِ ، ثُمُّ إذا ولدَتْ بعدَ ذلكَ لأقلَ مِن سنتينِ ؛ يكونُ العُلُوقُ في العدَّةِ ، ويثبتُ النَّسبُ ، وإلَّا فَلا .

نولُه: (وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ المُنَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَئِنَ الوَفَاةِ وَبَيْنَ السَّنَتَيْنِ)، وهذه إذا لَمْ تكنِ المتوفَّى عنها زوْجُها صغيرةً ؛ لأنَّ سَبَ ولدِها يشبَّ إذا ولدَتْ لأقلَّ مِن عشرةِ أشهرٍ وعشرةِ أيّامٍ، وإنْ ولدَتْ لأكثر مِن ذلِكَ ؛ لا يشبَّ إذا ولدَتْ لأقلَّ مِن عشرةِ أشهرٍ وعشرةِ أيّامٍ، وإنْ ولدَتْ لأكثر مِن ذلِكَ ؛ لا يشبَّ عندَ أبي حنيفة ومحمد على ؛ خلافًا لأبي يوسف.

والمسألةُ محفوظةٌ في الشرح الكافي الشرع الكافي الاله، وقد بيَّنَّاها قبلَ هَذا، يدلُّ عليه:

<sup>(</sup>١) يطر: قشرح مختصر الطحاري، للأشبِيجَابِيُّ [ق٢٥٦].

١١) ينظر: فمختصر القُلُورية [ص/١٧١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الميسوط) للسرخيس (٢/٧).

وَقَالَ زُفَرُ ﷺ: إِذَا جَاءَتْ بِهِ بَعْد إِنْفِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَثْبُتُ النِّسَبُ؛ لِأَنَّ النَّرْعَ حَكَمَ بِانْفِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُورِ لِتَعَيَّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا

قولُ صاحبٍ قالهداية النصا في المتن في بيانِ الدَّليلِ: (بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ).

وينبَغي لك أنْ تعرِفَ: أنَّ نسَبَ المتوفَّىٰ عنْها زوْجُها إنَّما يثبتُ ما بينَ الوفاةِ وبينَ الله السَّنتينِ ؛ إذا لَمْ تعترفْ بانقِضاءِ العدَّةِ ، فإنِ اعترفَتْ بالانقِضاءِ ، فولدَتْ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ مِن وقْتِ الإقرارِ ؛ يثبتُ النَّسبُ ، وإلَّا فَلا ، يدلُّ عليه : المسألةُ الثانيةُ ، وهذا مذهبُنا .

وقالَ زُفَر ﷺ إِنْ لَمْ تَدَّعِ الْحَبَلَ فِي مَدَّةِ الْعَدَّةِ، وَجَاءَتُ بِهِ لَعَشْرَةِ أَسْهُمْ وَعَشْرَةِ أَلَّامٍ اللهَ فَيْرَةِ الْمَتُوفَّىٰ عَنْهَا زُوجُهَا ، وَلأَنَّ عَنْهَا زُوجُهَا ، وَلأَنَّ عَنْهَا زُوجُهَا ذَاتُ جَهَةٍ وَاحْدَةٍ [٤/٥٤/م] ، وهي الأشهُرُ القولِه تَعَالَى : فَيَكُونَ عَنْهَا زُوجُهَا ذَاتُ جَهَةٍ وَاحْدَةٍ [٤/٥٤/م] ، وهي الأشهُرُ القولِه تَعَالَى : فَيَكُونَ عَنْهَا وَلُوجُهَا ذَاتُ جَهَةٍ وَاحْدَةٍ [٤/٥٤/م] ، وهي الأشهُرُ المَولِه تَعَالَى : فَيَكُونُ عَنْهَا شَهْرِينِ وَحْمَسَةَ أَيَّامٍ الأَنْ الرِّقَ مُنْصَفَّ .

فإذا انقضَتْ أَيَّامُ العدَّةِ ولَمْ تدَّعِ الحَبَلَ ـ والأصلُ عدَمُ الحَبَلِ ـ حَكَمْنا بانقِضاءِ العدَّةِ؛ لتعيَّنِ الجهةِ، ثمَّ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ إذا ولدَتُ لأقلَّ مِن سنَّةِ أشهُرٍ؛ يثبتُ النَّسبُ؛ لأنَّا تيقَنَّا بوجودِ الحَبَلِ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ، وإذا ولدَتْ لأكثرَ مِن ذلِكَ فَلا؛ لاحتِمالِ حُدوثِ الحَبَلِ؛ فَلا يثبتُ النَّسبُ بالشَّكَ.

ولَنا: أنَّ المتوفَّىٰ عنها زوْجُها عدتُها ذاتُ جهتَيْنِ؛ لأنَّها إذا كانَتْ حاملًا فمدَّتُها وَضْعُ الحَمْلِ، وإنْ لَمْ تكُنْ حاملًا فعدَّتُها الأشهُرُ، فبمجرَّدِ انقِضاءِ الأشهُرِ لا يُحْكَمُ بانقِضاءِ العدَّةِ ما لَمْ تُقِرَّ بذلِكَ؛ لعدَمِ تعيُّنِ الجِهةِ؛ بخِلافِ الصَّغيرةِ، فإنَّ الصَّغَرَ مُنافِ للحَبَل.

فإذا الفضَتْ أربعةُ أشهُرٍ وعشرةُ أيَّامٍ ولَمْ تدَّعِ الحَبَلَ حَكَمْنا بالقِضاءِ العدَّةِ ؛

أَتَرَّتْ بِالإِنْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَا فِي الصَّغِيرَةِ إِلَّا أَنَّا نَقُولُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ أُخْرَىٰ وَهُوَ وَضْعُ الْحَمْلِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الحَبَلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلُ قَبْلَ البُّلُوغِ ، وَفِيهِ شَكْ.

وَإِذَا اغْتَرَفَتِ المُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِالوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ يَثْبُتُ نَسَبُهُ ؛ لأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبَهَا بِيَقِينِ فَبَطَلَ الإقْرَارُ.

لتعيَّن الجهةِ وإنْ لَمْ تُقِرَّ بانقِضائِها، ثمَّ إذا ولدَّتْ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ؛ يثبتُ النَّسبُ، وإنْ ولدَتْ لأكثرَ مِن ذلكَ فَلا؛ لوجودِ الشَّكُ؛ لأنَّه يختملُ أَن يكونَ الحَبَلُ حادِثًا.

قُولُه: (كَمَا بَيَّنًا فِي الصَّغِيرَةِ)، إشارةٌ إلىٰ قولِه: (لِأَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةً مُتَعَبِّنَةً)، وجوابُه مرَّ آنفًا.

قولُه: (الْأَنَهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ قَبْلَ البُّلُوغِ، وَفِيهِ شَكَّ)، أي: لأنَّ الصَّغيرةَ ليستُ بمحلُّ للحَمْلِ قبلَ البُّلُوغِ، وفي البلوغِ شكَّ، وكانَ الصَّغَر ثابتًا بيقينٍ، فلا يزولُ بالشَّكُّ،

قولُه: (وَإِذَا اعْتَرَفَتِ (١٠٠٠هـ المُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِالوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ يَثْبُتُ نَسَبُهُ)، وهذِه مِن مسائِلِ «مختصر القُدُورِيّ» وتمامُها فِهِ: «وإِنْ جاءَتْ بِه لستَّةِ أَشْهُرٍ؛ لَمْ يثبتْ»(١).

قَالَ الشَّيخُ أَبُو نصرِ البَغْدَادِيُّ (١/١٠/١): قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه -: بثبتُ منهُ ؛ إلَّا أَنْ تكونَ قَدْ تزوَّجَتْ، فيثبتُ مِنَ الثَّانِي، أَوْ تأْتِي بِه لأكثرَ مِن أربعِ سنينَ (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُوري) [ص/١٧١].

<sup>(1)</sup> يبطر: الشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [٢/ق٩٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر، فالمهدِّب، للشيرارِيِّ [٨٠/٣]، ينظر: قالبال في شرح المهدِّب، للعَمْرَانِيُّ [٨٠/٣].

🚓 غاية البيان 🏖

وهذا الَّذي ذَكَرِه القُدُورِيُّ يتناولُ كلَّ معتدَّةٍ ؛ سواءٌ كانتْ معتدَّةً عنْ وفاةٍ أو عَن طلاقٍ باثنٍ أَوْ رجُعِيُّ ؛ لأنَّه أطْلَقَ المعتدَّةَ ولَمْ يُقَيِّدُها .

بدلُ عليه: ما ذكرَ فخرُ الإسلامِ البَرْدُويُّ وغيرُه - رَجِنَهُ اللهُ تَعَالَى - في الشروح الجامع الصغير، (') بقولهِم: إذا أقرَّتْ بانقِضاءِ العدَّةِ في الطَّلاقِ البائنِ، أو الرجْعِيُّ في مدَّةِ تصلحُ لئلاثةِ أقراءِ، ثمَّ ولدَتُ؛ فإنْ ولدَّتْ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُر منذُ أقرَّتْ، ولا قلَّ مِن ستَّةِ أشهُر منذُ أقرَّتْ، ولا قلَّ مِن ستَّةِ أشهُر منذُ القرَّتُ، ولا قلَّ مِن ستَّةِ أشهُر مِن وقْتِ الإقرارِ \_ يثبتُ النَّسِّ؛ لعِلْمِنا ببُطلانِ الإقرارِ . مثبتُ النَّسِّ؛ لعِلْمِنا ببُطلانِ الإقرارِ .

فإنْ ولدَتْ لَسَتَّةِ أَشَهُرٍ مِنذُ أَقَرَّتُ لَمْ يَثِبَ ؛ لأَنَّا لَمْ نَعلَمْ يِفسادِ الإقرارِ، وكذلِكَ في الوفاةِ إذا أقرَّتْ بانقضاءِ العدَّةِ بعدَ مُضِيَّ أربعةِ أَشهُرٍ وعشرةِ أَيَّامٍ، ثمَّ ولدَتْ لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشهُرٍ منذُ أقرَّتْ؛ يثبتُ النَّسبُ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أَشهُرٍ فصاعدًا؛ لَمْ يثبتُ؛ لأنَّ عدَّةَ الوفاةِ تحتملُ الانقضاء (٦) بالحَمْلِ وبالأشهُرِ، فإذا أقرَّتْ بانقضاءِ العدَّةِ بالأشهُرِ؛ صحَّ إقرارُها، وإذا لَمْ تُقِرَّ وجَبَ الانقضاءُ بالحَمْلِ، ويثبتُ النَّسبُ إلى سنتين.

وامَّا الآيِسَةُ \_ إِذَا وَلَدَتْ بَعَدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيُّ أَوِ البَائِنِ \_: فَحُكْمُها حُكُمُ وَاتِ الأَقْرَاءِ ؛ لأَنَّ اليَاسَ بِطَلَ بِالولادةِ ، فيثبتُ نَسَبُ ولدِها بِالبَائِنِ لأَقلَّ مِن سنتينِ ، وفي الرَّجْعِيُّ: لأكثرَ مِن ذلِكَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانقِضاءِ الْعَدَّةِ ، أَمَّا إِذَا أَقرَّتُ بِانقِضاءِ الْعَدَّةِ مَفْسَرًا بِثلاثةِ أَشْهُرِ أَوْ مُطلقًا \_ في مدَّةٍ تصلُحُ لثلاثةِ أَقْراءِ \_ ثمَّ ولدَتُ لأَقلَّ مِن سنّةِ أَشْهُرِ مِن وقْتِ الإقرارِ ؛ يثبتُ النَّسِبُ ، وإلَّا فَلا ، لأَنَّ [1/14/م] مُطلقَ إقرارِها يُحْملُ على الأقراءِ لَمَّا بِطَلَ اليَاشُ .

<sup>(</sup>١) ينظر: فشرح الجامع الصعيرة للبردوي [ق/١١٥].

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل ابتحمل الانفصال، والمثبت من اف، واغا، وام، وارا.

وإنْ جَاءَتْ بهِ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ لم يَثْبُتْ لأنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِ الإقْرَارِ ؛ لاحْتِمَال الحُدُوثِ بعدَهُ وَهَذَا اللَّفظُ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ.

وَإِذَا وَلَدَتِ المُعْتَدَّةُ وَلَدًا؛ لَمْ يَثَبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ؛ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ، واعْتِرَافٌ

وفي الوفاق: إذا أقرَّتْ بالانقِضاءِ ثمَّ ولدَّتْ؛ فهيَ بمنزلةِ ذواتِ الأقْراءِ بِلا فصْلٍ، حتَّىٰ إذا ولدَّتْ بعدَ مُضِيِّ أربعةِ أشهُرٍ وعشرةِ أيَّامٍ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ الإقْرارِ؛ ثبَتَ النَّسَبُ، وإلَّا فَلا.

فَإِنْ قُلْتَ: ينبَغي أَن يثبتَ النَّسبُ \_ وإِنْ ولدَتْ به لأكثرَ مِن ستَّةِ أَشْهُرٍ مِن وقُتِ الإِقْرارِ \_ لأنَّها أتَتْ بالولَدِ لمدَّةِ حَمْلٍ جازَ أَنْ يكونَ منهُ ، وليسَ ثَمَّةَ ما هوَ أَوْلَىٰ منهُ ،

قَلْتُ: النِّسَاءُ أَمِينَاتٌ في إخْبَارِهِنَّ عن عدَّتِهِنَّ، والقولُ قولُ الأمينِ ما لَمْ بِثْبُتْ كذَبُه، فإذا ولدَتْ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ؛ ظهَرَ أَنَّها كانَتْ حُبْلَىٰ في العدَّةِ، فيثبتُ كذِبُها في الإقرارِ بانقضاءِ عدَّتِها، وإذا ولدَتْ لأكثرَ مِن ستَّةِ أَشْهُرٍ مِن وقْتِ الإقرارِ؛ لَمْ يثبتْ كذِبُها، ولَمْ يبْطلُ إقْرارُها، ولَمْ يثبتِ النَّسَبُ؛ لاحتِمالِ حدوثِ الحَبَل، فظهَرَ الفرقُ.

قولُه: (وَهَذَا اللَّفَظُ بِإِطْلَاقِهِ)، أي: لفُظُ القُدُورِيِّ"، وهو قولُه: (وَإِذَا اعْتَرَفَتِ المُعْتَدَّةُ)، مرَّ بيانُه آنفًا.

قولُه: (وإِذَا وَلَدَتِ المُعْتَدَّةُ وَلَدَّا؛ لَمْ يَئْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ ﷺ إِلَّا أَنْ بشهد بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُمَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ، واغْتِرَافُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُدُّوري» [ص/١٧١]٠

مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ؛ فَيَنْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ .

وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عِنْهُ : يَثْبُتُ فِي الجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُوَ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةِ إِلَىٰ تَعْيِينِ الْوَلَدِ فَيَتَعَيَّنُ [١٥/١٥] بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النُّكَاحِ .

مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ؛ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَبْرِ شَهَادَةٍ (١٠).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (١٤٠٥هـ) رحنها اللهُ تغالى: يَنْبُتُ فِي الجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيُّ رَجَهُ اللهُ تُعَالَى (١٠).

اعلَمْ أَنَّ المعتدَّة إذا ولدَتْ لا يثبتُ نسَبُ ولدِها؛ ما لَمْ توجدِ الشَّهادةُ التَّامَّةُ ، أَخْنَي: شهادةَ رجليْنِ أو رجُلِ والمرأتيْنِ عندَ أَبِي حنيفةً ﷺ إلَّا إذا كانَ الحَبَلُ ظاهرًا، أَوْ كَانَ اعتَرفَ بِه الزوجُ ، فيثبتُ النَّسبُ بغيرِ شهادةٍ تامَّةٍ ، وعندَهُما: بثبتُ النَّسبُ في جميعِ الصَّورِ ، أغني: فيما إذا كانَ [١/٧٥/١] الحَبَلُ ظاهرًا والاعترافُ ثابتًا أَوْ لَمْ يكُن ، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .

وفسَّرَ في «شرح الكافي» المرأة الواحدة: بالقابلة (")، وينبَغي أنْ تكونَ القَابِلةُ حرَّةٌ عدْلةً، كما صرَّحَ بِه في «الشامل».

وقالَ الحاكِمُ الشهيدُ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى في اللكافي ا(١): وقالَ أَبُو يُوسُف ومحمد رَجَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ المُوافِي اللهُ المُوافِي اللهُ مَا اللهُ المُوافِي اللهُ مَا اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>۱) والصحيح قول الامام. اينظر زاد العقهاء؛ [ق/١٦٧]، النبين الحقائق؛ [٣/٤٤]، العدية؛
 [٣٦١/٤]، التح القدير؛ [٣٦١/٤]، اللباية؛ [٥/٤٦]، اللحر الرائق [٤/٧٧]، اللجوهرة البيرة؛ [٨٧/٣]، اللباب في شرح الكتاب؛ [٨٧/٣]

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥مختصر التُلُوري، [ص/١٧١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللبسوطة للسرخين [٤٨/٦].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١١لكافي؛ للحاكم الشهيد [ق٦٣].

حواج غاية البيان ع<u>ي</u>-

وينبَغي لكَ أَنْ تعرفَ أَنَّ المعتدَّةَ بإطَّلاقِهَا يتناولُ المعتدَّةَ عَن وفاةٍ ، أَو عَن طلاقٍ بائنٍ ، أو رجِّعِيًّ .

ولِهذا قالَ فخرُ الإسلامِ البَرُّدُوِيُّ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَ في الشرح الجامع الصغير»: «وإنِ ادَّعَتْ أَنَّها ولدَتْ \_ وذلكَ بعدَ الوفاةِ ، أَوْ طلاقِ بائنٍ \_ لَمْ يِثبتْ ذلِكَ إلا بشهادةِ رجلَيْنِ ، أَوْ رجُلٍ وامرأتيْنِ عندَ أَبِي حنيقةَ ، وكذلِكَ بعدَ الطّلاقِ الرَّجْعِيُّ ، وقالَ أَبو يوسُفَ ومحمد رَجَهُمَا اللهُ تَعَالَى يَثبت بشهادةِ القَابِلَةِ الآلَ ، إلى هنا لفظُ البَرُّدُويُّ " . إلى هنا لفظُ البَرُّدُويُّ " .

وقالَ في «المُخْتلف»: «شهادةُ القَابِلَةِ على الولادةِ لا تُقْبِلُ إلَّا بِمُؤيِّدٍ، وهوَ ظُهورُ الحَبَلِ، أَوْ إقرارُ الزَّوجِ بالحَبَلِ، أَوْ قِيامُ الفراشِ، حَتَى إِنَّ المعتدَّةَ عن وفاةٍ إذا كدَّبَها الورثةُ في الولادةِ، وفي الطَّلاقِ البائنِ إذا كذَّبَها الزوجُ، وفي تعليقِ الطَّلاقِ بالولادةِ؛ لا يُقْبَلُ إلَّا ببَيِّنَةٍ، فلا تُقْبِلُ شهادةُ القَابِلَةِ إلَّا عند ما ذكرُنا مِن القرائن.

وعندَهُما: يُقْضَىٰ بشهادةِ القَابِلَةِ وحدَها، (٣). إلىٰ هنا لفْظُ «المختلف».

وَجُهُ قُولِهِما: مَا رُوِيَ عَنَ سَعِيدِ بِنِ المُنتَبِّبِ وَغَيْرِهِ غَنْ رَسُّولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ»(١)، واللامُ للجنسِ،

<sup>(</sup>١) ينطر شرح الجامع الصعير للزدوي [ق/١١٥].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: اللفظ القُدُورِيُّ، والمثبت من: (ف، )، واع»، وام»، وارا، وقد أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في نسخة أحرئ (التُردُونِّ»، بدل (القُدُوريّ».

 <sup>(</sup>٣) والصحيح قول الامام. ينظر «محتلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي (٩٦٦/٣)، «نبيس الحقائق»
 [٣/٤]، «فتح القدير» (٣٦١/٤)، «الساية» (٥/٠٤)، «العباية» (٣٦١/٤)، «المحر الرائق»
 [٤٤/٣]، «الجرهرة الميرة» (٣٢/٢)، «اللبات في شرح الكتاب» (٨٧/٣).

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي" (غريب)، وقال اسُ حجر، (لمُ أحلُه)، وقال العيني: (هذا عريب).

وَلِأَبِي حَنِيفَة ﴿ تَنْفَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالْمُنْفَضِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتُ الْحَاجَةُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ النَّسَبِ إِبْيِدَاءًا فَيُشْتَرَط كَمَالُ الْحُجَّةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهَرَ الْحَبَلُ أَوْ صَدَرَ الإعْبِرَافُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعْبِينُ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا.

🚓 غاية البيار 🦫

وهوَ واقعٌ على الأدْني معَ احتِمالِ الكلِّ ، فجازتْ شهادةُ القَايِلَةِ .

ولِهذا لو كَانَ الفراشُ قائمًا، أو الحَبَلُ ظاهرًا، أو اعترَفَ بِهِ الزَّوجُ ؛ يثبتُ النَّسَبُ بشهادةِ المرُأةِ، فكذلِكَ [١/١٤/١] هُنا ؛ لضرورةِ أنَّه لا يطَّلعُ عليه الرِّجالُ ، ولأنَّ بشهادةِ المرُأةِ ، فكذلِكَ إلى خلكَ ، وإنَّما الحاجةُ إلى تغيينِ ولأنَّ أن قيامَ العاجةُ إلى تغيينِ الولادةِ ، فيبتُ التَّغيينُ بشهادةِ القَابِلَةِ ، كما في حالِ قيامِ الفراشِ ، أو إقرارِ الزَّوجِ بالحَبَلِ ، أو ظهورِ الحَبَل ،

ووجْهُ قولِ أَبِي حنيفة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ المَرْأَةُ لَمَّا وَلَدَتْ صَارَتْ أَجنبيَّةً ؛ لانقِضاءِ عَدَّتِها، ونسَبُ ولَدِ الأجنبيَّةِ مِن الأجنبيِّ: لا يثبتُ إلَّا بحجَّةٍ تَامَّةٍ، فلا يُقْضَىٰ بشهادةِ القَابِلَةِ وحدَها؛ بخلافِ ما إذا كانَ الفراشُ قائمًا، فإنَّ ثبوتَ النَّسبِ

قلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في: ١١ لأصل/ المعروف بالمبسوطة (٢٥٣/١٠/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية) عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول الله ﷺ الشَّهَادَةُ النَّسَاءِ جَائِزَةٌ فيما لَا بَسْتَطِيعُ الرَّجَالُ السَّظَرَ إليّه.
 إلّهِه.

وهذا الطريق: قد استدركه العلامة ابن قُطنُوبُغا ـ فيما رأيناه بعطه ـ عقال بعد أنْ مناق الحديث: ققال الشُخَرُجون: ثَمَّ تجدُه يصريح الرقعة، شم قال: ققدتُ: صرِّح بالرقع: محمدُ بنُ الحسن في قالأصله ١٠٠٠، وساق الحديث يسنه الماصي، ينظر: قنصب الراية، للزيلمي [٢٦٤/٣]، وقالدراية في تحريج أحاديث الهداية، لابن حجر [٢٠٠٨]، وقالناية شرح الهداية، للمُيتي وقالدراية في تحريج أحاديث الإحداد بتحريح أحاديث الاحتيار، لابن قُطلُوبُغا [ق١٦١/أ/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٩٢)].

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: اولاً - والنشئ من: افعه، وقعه، والمه، واوره.

وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ، فَصَدَّقَهَا الوَرَئَةُ فِي الوِلَادَةِ، وَلَمْ يَشْهَدُ عَلَىٰ الوِلَادَةِ أَخَدُ؛ فَهُوَ ابْنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَهَذَا فِي حَقَّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ الوِلَادَةِ أَحَدُ وَهُوَ ابْنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَهَذَا فِي حَقَّ الْإِرْثِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ الوَلَادَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بالفراش، وإنَّما ظهرَتِ الولادةُ بالشهادةِ.

وكذلك إقرارُ الزَّوجِ بالحَبَلِ، أَوْ ظهورُ الحَبَلِ في حالِ قيامِ النَّكَاحِ؛ يشِتُ النَّسبُ بِه، وشهادةُ القَابِلَةِ لتغيينِ الولدِ فحسبُ، ولأنَّ شهادةَ النَّساءِ حجَّةٌ ضعيفةٌ؛ لقوله هُلَّا هَنَاقِصَاتُ العَقْلِ وَالدِّينِ اللَّا اللهُ أَلَا بُدَّ [مِن] (٢) أَنْ تَتَأَيَّدَ بِمُؤَيِّدٍ، ولِهذا لا يعوزُ شهادتهنَّ أصلاً فيما يطلعُ عليهِ الرُّجالُ وإنْ كَثُرْنَ، وقيامُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ؛ لأنَّ يجوزُ شهادتهنَّ أصلاً فيما يطلعُ عليهِ الرُّجالُ وإنْ كَثُرْنَ، وقيامُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ؛ لأنَّ الفراشِ مُؤَيِّدٌ الفراشِ مُؤَيِّدٌ الفراشِ مُؤَيِّدٌ الفراشِ الفراشِ مُؤَيِّدٌ الفراشِ الفراشِ مُؤَيِّدٌ الفراشِ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ اللهُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ اللهُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ الفراشِ مُؤَيِّدٌ اللهُ الرَّجالِ عليْهِ بالاستِهلالِ ، فلا يعْتبُرُ قولُ الواحدةِ ، الواحدةِ ،

وما ذكرَهُ صاحبُ «الهداية» في تعليلِ قولهِما بقولِه: (لِأَنَّ الفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ العِدَّةِ) فيهِ نظرٌ ؛ لأنَّه إنْ أرادَ بقيامِ الفراشِ كونَ المرَّأةِ منكوحةً في الحالِ فليستُ كذلِكَ ؛ لأنَّ التُكاحَ قدُ زالَ بِالوفاةِ والبَيْنُونَةِ ، وإنْ أرادَ بِها قيامَ الحِلِّ فليسَ كذلِكَ ؛ لأنَّ التَّكاحَ قدُ زالَ بِالوفاةِ والبَيْنُونَةِ ، وهوَ قلَّدَ في إطلاقِ هذا اللَّفظِ: فخرَ الإسلامِ لأنَّ الحِلَّ منتف بعدَ الوفاةِ والبَيْنُونَةِ ، وهوَ قلَّدَ في إطلاقِ هذا اللَّفظِ: فخرَ الإسلامِ البَرُّدَوِيَّ - زجتُ اللهُ تَعَالَى - في ق [شرح] (") [ المحامع الصغير "(") .

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ، فَصَدَّقَهَا الوَرَثَةُ فِي الوِلَادَةِ، وَلَمْ يَشْهَدُ عَلَىٰ الوِلَادَةِ أَحَدٌ؛ فَهُوَ ابْنُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا)، وهذِه مِن المسائِلِ المُعادةِ في

 <sup>(</sup>١) مضئ تخريجه من حديث أبي سعيد الحدري ﴿ مرفوعٌ بلعظ: ٥ما رَأَيْتُ مِنْ مَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ
 أَقْدُر عَلَىٰ سَلْب عُقُول ذَوِي الآلباب مِنْهُنَّ ١٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: العا، والعا، والما، والرا،

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ ريادة من؛ العداء والعك والمك، والراء.

<sup>(</sup>٤) ينظر، اشرح الجامع الصعيرة للبزدوي [ق/١١٥].

حَقَّهِمْ فَيُقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ أَمَّا فِي حَقَّ النَّسَبِ ....

«الجامع الصغير» ، وأصلُ المسألةِ في كتابِ الدَّعوىٰ ·

وصورةُ المسألةِ في كتابِ الدَّعوىٰ في «الجامع الصغير»: محمَّدٌ عَن يعْقوبَ عَن أَبِي حَنيفةَ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنه ـ : «في الرَّجلِ يَموتُ عنِ المُرأَتِه فتأتي بولدٍ ، فيصدَّقُها الورثةُ أنَّها ولدَّتُه ، قالَ : هوَ ابنُه ، ويَرِثُهُ (١) ؛ وإنْ لَمْ يشهدُ على الولادةِ أحدٌ ٣ (١).

قَالَ فَخُرُ الْإِشْلامِ الْبَرُدُويِيُّ رَجَهُ اللهُ تَعَالَى؛ مَعْنَىٰ هذا الكلامِ إذا أقرَّ جميعُ الورثةِ [لَهُ](٢) فَيُشَاركُهُم بِإقْرارِهِم، أَوْ أقرَّ بِه جماعةٌ يُقْطَعُ الحكْمُ بِشهادتِهِم؛ بأنْ صدَّفها رجُلانِ منهُم، أَوْ رجُلُ والمُرأتانُ منهُم؛ فوجَبَ الحكْمُ بِإثباتِ نسَبِه حتى يُشارِكَ المُصدَّقِينَ والمُنْكِرِينَ جميعًا، وهذا جوابُ الاستِحْسانِ.

وفي القياسِ: لا يثبتُ النَّسبُ؛ لأنَّهمُ أقرُّوا على الميّتِ. كذا ذكرَ الفقيهُ أَبو اللَّيْثِ عِلَى الميّتِ. كذا ذكرَ الفقيهُ أَبو اللَّيْثِ عِلَى المسرح الجامع الصغير؟.

وجُهُ الاستِحْسانِ: أنَّه لا تُهمةً في قولِهِمْ، فصارَ قولُهُمْ بِمنزلةِ الإقْرارِ مِن وجُهٍ، والشهادةِ مِن وجُهٍ، فلَمَّا أشبة الشَّهادةَ؛ ثبَتَ النَّسبُ بقولِ الورثةِ، ولَمَّا أشبة الإقْرارَ؛ جازَ؛ وإنْ لَمْ يكُنْ بلفُظِ الشَّهادةِ،

واختلفَ مشايخُنا: في أنَّ لفظةَ الشهادةِ هلَّ تشْتَرطُ مِن الورثةِ أمَّ لا؟

قالَ بعضُهُم: يشترطُ بعدَ أَن يكونَ في (١) مجلِسِ الحُكُمِ (٥). كذا قالَ فخرُ الإسلامِ، وذاكَ لأنَّ النَّسبَ لا يثبتُ في حقَّ النَّاسِ كافَّةً إلَّا بلفظةِ الشَّهادةِ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (وترثه) والمثبث من: (ف) و (اع) و (م) و (ر١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٩لجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٣٤].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: قضا ، وقعا ، وقعا ، وقرا.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: ايكون من المائية من الفاء واعاد واماد واراء.

 <sup>(</sup>٥) في ١ ار١٤ اللهي المجلس الحكم ١٠ وأشار بالحاشية إلى أنه وقع في نسخة أخرى: العي مجلس الحكم ١٠.

نَهَلْ يَنْبُتُ فِي حَقَّ غَيْرِهِمْ قَالُوا إِذًا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَلِهَذَا قِيلَ: لَا يُشْتَوَطُّ ؛ لِأَنَّ النَّبُوتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا قِيلَ: لَا يُشْتَوَطُّ ؛ لِأَنَّ النَّبُوتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ وَمَا ثَبَتَ بِنَاءًا لَا يُرَاعَى فِيهِ الشَّرَائط. تَبَعٌ لِلنَّبُوتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِقَرَارِهِمْ وَمَا ثَبَتَ بِنَاءًا لَا يُرَاعَى فِيهِ الشَّرَائط.

وقالَ بعضُهمْ: لا يشترطُ ، وإليه ذهب الفقية أبو اللّيثِ هِ ، وفي لفظ اللّجامع الصغير» إشارة إليه ؛ لأنّه قال: «صدَّقها الورثة» ولَمْ يقُل: شهِدَ الورثة ؛ وذاكَ لأنّ لفظة الشّهادة إنّما تشترطُ عِندَ قِيامِ [٤/٨٤/١] المُنازعة في مجْلسِ القَضاء ، ولا مُنازعة مُنا ؛ لأنّ الوَرثة لَمّا صدَّقُوها ؛ ارْتفعت المُنازعة ، فصار ذلك يمنزلة حمْلِ ظاهر ، ولأنّ ثبوت النّسبِ في حقِّ غيْرِهِم تبَعٌ للبوتِ في حقِّهِم ، وما ثبت تبعّا وبناء لا يُراعى فيهِ الشّرائطُ ، كثّبوتِ الإقامةِ مِن الجُنْدِ إذا كانوا في المَفَازةِ أو البحرِ مُقِيمِين تبعًا لسُلطانِهِم إذا نوى الإقامة في المِصْرِ ، ولَمْ يُراعِ موضِعَ الإقامة في حقّهِم ، وهو بيوتُ (١) المَدَرِ تبعًا . كذا قالَ شيخُنا بُرْهانُ الدّينِ الخُرِيفَغْنِيُّ هِ اللهِ ، حقّهِم ، وهو بيوتُ (١) المَدَرِ تبعًا . كذا قالَ شيخُنا بُرْهانُ الدّينِ الخُرِيفَغْنِيُّ هِ اللهِ ،

وهذا إذا صدَّقَها الورثةُ ، أمَّا إذا لَمْ يُصدُّقُها الورثةُ ؛ فلا يثبتُ النَّسَبُ إِلَّا بشهادةِ رجُلَيْنِ ، أَو رجُلِ واشرأتَيْنِ ، وقدْ مرَّ بيانُه في المسألةِ المتقدِّمةِ .

قولُه: (فَهَلْ يَنْبُتُ فِي حَقَّ غَيْرِهِمْ)، أَيْ: هَلْ يَئِبُ النَّسِبُ في حَقَّ غَيرِ المُصدِّقِينِ؟ وغيرُهُم هُم المُنْكِرُونَ مِن [١/٥٠٥٥] الورثةِ وغَرِيمِ المبتِ، فإذا كانَ المُصدِّقونَ مِن أَهلِ الشَّهادةِ؛ بأنَّ كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا؛ يثبتُ النَّسبُ في حقَّ غيرِهِم، حتَّىٰ يُشارِكُ الولدُ المُنْكرِينَ أَيضًا في الإرُثِ، ويُطالِبُ غَرِيمَ الميتِ بدَيْنِه،

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: النبوت، والمثبت من: (غ).
 وبيوتُ المفر: تكون لأهل الأمصار؛ نحلاف بيوت الشَّعر والوبَر، فهي لأهل النبوّادِي. وأصلُ المَدَر: قطعُ الطَّية الطَّلَة الطَّلَة الطَّلَة الطَّلَة لأبي حصل السعي [ص/٥٤]، وقالنَّظُمُ المُسْتَعَدَّبُ في تفْسِير غريب الْفَاظِ المهَدَّبِ، للرحْبي [٢٠١/٣].

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ يَوْم تَزَوَّجَهَا ؛ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَلُوقَ سَابِقٌ عَلَىٰ النَّكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنْهُ ·

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِنَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا؛ يَئْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ؛ اغْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ؛ لأنَّ الفِرَاشَ قائمٌ والمُدَّةُ تامَّةٌ.

🚭 لحديد البيان 🥵 —

قُولُه: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ [يَوْم] (١) تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ يَنْبُثُ نَسَبُهُ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، وإنَّما لَمْ يثبتِ النَّسبُ؛ لأنَّ أقلَّ مدَّةِ الحَمْلِ سَنَّةُ أَشْهُرٍ بالإجْماعِ، فإذا ولدَّتْ لأقلَّ مِن ذلكَ مِن وقْتِ النَّكاحِ؛ يُعْلَمُ يقينًا أنَّ العُلُوقَ كانَ قبلَ العَقدِ، فلا يثبتُ النَّسبُ.

قولُه: (وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ لِسِنَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا؛ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ؛ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ)، وهذا أيضًا لفْظُ القُدُورِيُّ في «مختصره»(٣)، وذاكَ لأنَّ العُلُوقَ حصَلَ في مِلْكِه، أمَّا إذا ولدَّتُه لأكثرَ مِن سَنَّةِ أشهُرٍ؛ فظاهرٌ، وكذا إذا ولدَّتُه لسنَّةِ أشهُرٍ؛ لاحتِمالِ أنَّهُ [١/١٠/١] تزوَّجَها وهوَ عليْها؛ فوافقَ الإنزالُ النكاحَ، والنَّسبُ يُختاطُ في إثباتِه؛ فيثبتُ.

فَإِنْ قُلْتَ: مثلُ هذا الاحتِمالِ مؤجودٌ في المَبْتُونةِ إِذا ولدَتْ لسنتَينِ ؛ إِذْ يجوزُ أَنْ يُطلُقَها وهوَ عليْها ، فيوافِقُ الإنزالُ الطلاقَ ، ومعَ هذا لا يثبتُ النَّسبُ.

قَلْتُ: إِنَّمَا ثَبَتَ النَّسِبُ هُنا؛ لِحَمْلِ أَمْرِهَا عَلَىٰ الصَّلَاحِ؛ لأَنَّه لَوْ لَمْ يَثِبَتِ النَّسِبُ يَلْزُمُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الوَلْدُ مِنَ الزِّنَا، أَو مِن زَوْجٍ آخَرَ قَبَلَ هَذَا الزَّوجِ، وكلاهُما فيهِ حَمْلُ أَمْرِهَا عَلَىٰ الفَسَادِ-

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من: الفاء والغاء والماء والره.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فمختصر القُدُوري، [ص/١٧١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق،

فَإِنْ جَحَدَ الوِلَادَةَ ؛ يَثْبُتُ بشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالوِلَادَةِ حتىٰ لَوْ نَفَاهُ الزَّوْجُ يُلَاعَنُ ؛ لأنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بالفِرَاشِ القائِمِ واللِّعانُ إِنَّمَا يَجِبُ بالقَذْفِ

أمَّا الزِّنَا فظاهرٌ ، فكذا إذا كانَ الولدُ مِن زَوْجٍ آخَرَ ؛ لأنَّ نكاحَ المعتدَّةِ لا يَجُوزُ ؛ بخِلافِ المَبْتُوتَةِ ، فإنَّ نسَبَ ولدِها إِذَا لَمْ يَنْبِتْ مِنَ الزَّوجِ الَّذي طلَّقَها \_ لوجودِ الشَّكَ \_ لا يلزمُ حَمْلُ أمْرِها على الفسادِ ؛ إذْ مِن الجائزِ أَن تنقَضِيَ عدَّتُها ، فتتزَوَّجَ بزوْجِ آخَرَ ، فليسَ فيهِ حَمْلُ أمْرِها على الفسادِ ، فظهرَ الفَرقُ .

قُولُه: (وَإِنْ جَحَدَ الوِلَادَةَ؛ [يَثْبُتُ]<sup>(۱)</sup> بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالوِلَادَةِ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ، وهيَ لفُظُه في «مختصره»<sup>(۱)</sup>.

وقالَ محمدٌ ﴿ فَي ﴿ الجامع الصغيرِ ﴾ : في امرأةٍ ولدَتْ، فقالَ الزَّوجُ ؛ لَمْ تَلِدِيهِ ، فشهِدَتْ بهِ المرأةُ ، فنفَاهُ الزَّوجُ ؛ لاعَنَ ﴾ (٣) ، وأرادَ بامْرأةٍ واحدةٍ : حُرةً مسلمةٌ ، وبه صرَّحَ في ﴿ المبسوط ﴾ (٤).

اعلَمْ: أَنَّ هُنا اختِلافًا ذكرَهُ في الشرح الكافي ا(٥):

فعِندَنا: تُقْبَلُ شَهادةُ امْرأةٍ حُرَّةٍ مُسلِمةٍ عَلَىٰ الولادةِ، ويثبتُ النَّسبُ(١).

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا بُدُّ مِنْ أَربع نِسوةٍ (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الله، والغاء والمه، والراء،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [ص/١٧١].

 <sup>(</sup>٣) ينطر: قالجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبرة [ص/٢٣٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المبسوط» للسرخيسيّ [٤٩/٦].

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق،

<sup>(</sup>١) ينظر: قالتجريد، [١٠/٩/١٠]، قالمبسوط، [٣٩/٥]، قتبيين الحقائق، [٣٤/٣].

 <sup>(</sup>٧) ينطر: (الجمع والفرق/ أو كتاب المروق الأبي محمد الجُوَيْزِيّ (٣٣٣/٣)، وابحر المذهب المؤرثيانيّ [٢٣٣/١٤].

و غاية البيال

وعندَ ابنِ أَبِي لِيُلئِ: لا بُدَّ مِن شهادةِ الْمرأتيْنِ؛ لأنَّ المعْتبرَ في بابِ الشَّهادةِ العددُ والذَّكورةُ، فسَقَطَ الذُّكورةُ لِلضَّرورةِ، وبقِيَ العددُ.

وجْهُ قولِ الشَّافِعِيِّ: أنَّ الحجَّةَ لا تَتِمُّ إلَّا بشهادةِ رجُلَيْنِ، وأربعُ نسوةٍ بمنزلةِ رجلَيْنِ، فسقَطَ الذُّكورةُ وبقِيَ العددُ؛ لِمَا قلنا.

ولنا: أنَّ هذا أمْرُ لا يطَّلعُ [١/٤٩/١] عليُه الرِّجالُ، فَيُقْبَلُ فيهِ قولُ النِّساءِ مُنفرِداتٍ، وكلُّ ما يُقْبَلُ فيهِ قولُ النِّساءِ مُنفرداتٍ يُقْبَلُ فيهِ قولُ الواحدةِ، كما في الإخبارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولأنَّ هذا خبَرٌ مِن وجْهٍ وشهادةٌ مِن وجْهٍ؛ لاختِصاصِه بمجلسِ الحكم، فمَا تردَّدَ بيْنَ شيئيْنِ يُوفَّرُ حظُّه منهُما.

فيِاعتِبارِ الأوَّلِ: لَمْ يكنِ العددُ والذُّكورةُ شرُّطًا.

وباعتبار النَّاني: كانَ الحرِّيَّةُ ولفظةُ الشّهادةِ شرَّطًا، ثمَّ لَمَّا ثبَتَ الولادةُ بشهادتِها ثبَتَ النَّسبُ بِالفراشِ؛ لأنَّ نسَبَ ولَدِ المَنكوحةِ يَغْبَثُ مِن غَيرِ دِعْوةٍ (١) ، فإذا نفَاهُ الزَّوجُ لاعَنَ؛ لأنَّ اللّعانَ يجبُ بِالقَذْفِ الصَّحيحِ ، لا بِشهادةِ المرَّأةِ ، ولا يتعلَّقُ اللّعانُ بنفي الولدِ لا محالةَ ، فإنَّهُ يجرِي بدونِ نفي الولدِ ، فاعتبرَ القذفُ مُنفصلًا عَن نفي الولدِ ، فصارَ كأنَّه لَمْ ينفِه ، فيثبتُ النَّسبُ [١/١٥٥٥) بالفِراشِ القائِمِ ، ولا ينتفي إلا باللّعانِ على نفيه في مدَّةٍ يصحُّ نفيه فيها ، وقدْ مرَّ بيانُ المدَّةِ في بابِ اللّعانِ ،

والدُّعُوة هنا \_ بكثر الدال وسكون العيل \_: هي الأدَّعاءُ في النَّسَبِ. يقالُ: فلانٌ دَعِيُّ بَيِّنُ الدُّعْوَة والدعوَىٰ في النَّسَبِ، ينظر: •القاموس المحيط» [ص/١٢٨٣/ مادة. دعا] ، و«ناح العروس» للرَّبيدي [١٩/٧ع /مادة: دعا].

ولَيْسِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وجودُ الولَدِ فإنَّه يَصِحُ بِدُونِهِ.

فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: "تَزَوَّجْتُكِ مُنْذُ أَرْبَعَةِ»، وَقَالَتْ هِيَ: «مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا.........

🗞 غاية البيان 🗞

وكذلك لو قالَ لأَمَتِه: إنْ كانَ في بطُنِكِ ولَدٌ فهوَ منّي، فشهدَتِ امرأةٌ على الولادةِ؛ ثبّتَ النَّسبُ، وصارتِ الجاريةُ أُمَّ ولَدٍ لَه؛ لأنَّ شهادةَ القَابِلَةِ في الولادةِ وتَعْبِينِ الولادةِ الولادةِ الولادةِ الولادةِ الولادةِ الولدِ صحيحةٌ؛ فثبتَ النَّسبُ بدِعْوةِ الرَّجُلِ بقولِه: فهوَ منّي، ثمَّ أُمُومِيَّةُ الولدِ تابعةً لثباتِ النَّسبِ، فتثبُتُ الأُمُومِيَّةُ أَيضًا.

قُولُه: (مِنْ ضَرُورَاتِهِ)، أي: مِن ضروراتِ اللَّعانِ.

قولُه: (فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ الزَّوْجُ: «تَزَوَّجْتُكِ مُنْذُ أَرْبَعَةِ»، وَقَالَتْ هِيَ: «مُنْذُ سِنَّةِ أَشْهُرٍ»؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامع الصغير» المعادة، وأصلُ المسألةِ في كتابِ الدعوئ.

وصورتُها في «الجامع الصغير»: محمَّدٌ عَن يعْقوب، عَن أَبِي حَنيفة ﴿ فَي رَجُلٍ تَزَوَّجُ امْراَةً ، فجاءَتْ بولَدِ فَقالَ: «تزوَّجُتُكِ منذُ أَربعةِ أَشهرٍ» ، وقالتْ: «هي رجُلٍ تزوَّجْتَنِي منذُ سقِه ، قالَ: القولُ قولُها ، وهو ابنُه» (١) . وذاكَ لأنَّ حالَ المسلمينَ محْمولةٌ على الصَّلاحِ ، فَعلَى اعتبارِ قولِه: يلزمُ الحَمْلُ على الفسادِ ؛ لأنَّه حيننذِ يكونُ الحَمْلُ مِنَ الزَّنا ، أو مِن معتدَّةِ الغيْرِ ، وليسَ غرَضُ الزَّوجِ إلَّا إبطالَ النَّسِ ، فلا يُصَدَّقُ على إبطالِه ؛ لأنَّهُ ثابتُ بِالفراشِ ، ولا يبطلُ النَّكاحُ بِهذا الكلامِ ؛ وإنْ دامَ الزَّوجُ على ذلِكَ ، وبهِ صرَّحَ البَرْدَوِيُّ في «شرح الجامع الصغير» (١) ؛ لأنَّ الشَّرِعَ لَمَّا أَلْزَمَهُ النَّسِ ؛ صارَ مكذبًا ، وصارَ كمَنْ قالَ لامْرأَتِه الصغير» (١) ؛ لأنَّ الشَّرِعَ لَمَّا أَلْزَمَهُ النَّسِبَ ؛ صارَ مكذبًا ، وصارَ كمَنْ قالَ لامْرأَتِه

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) يتظر: اشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/١١٥].

لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا فإنَّها تَلِدُ ظاهِرًا من نِكَاحٍ لا مِنْ سِفَاحٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الإسْتِخْلَافَ وهو على الاخْتِلافِ.

وإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿إِذًا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ﴾ ، فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ الوِلَادَةِ ؛ لَمْ تَطْلُقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ﷺ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تَطْلُقُ ؛

\_وهيَ معْروفَةُ النَّسبِ \_: هذِه بِنتي ، ودامَ عليهِ أنَّ النَّكاحَ لا يبطلُ ، فكذلِكَ هَهُنا .

قولُه: (لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا)، لا يقالُ: الظَّاهرُ شاهدٌ لَه أيضًا؛ لأنَّ الأصلَ في الحوادثِ أن يُضافَ إلى أقربِ الأزْمانِ، فَتعارَضَا، فلا بُدَّ مِن دليلِ التَّرجيحِ.

لأنَّا نقولُ: الجوابُ اندرَجَ فيما بيَّنَّا قبلَ هذا، وهوَ لُزومِ حَمْلِ أَمْرِها علىٰ الفسادِ، علىٰ تقديرِ اعتِبارِ قولِ الزَّوج، فَلا يجوزُ ذلِكَ.

قولُه: (وَلَمْ يَذْكُرِ الْاسْتِخْلَافَ)، أَيْ: لَمْ يَذْكُرُ مَحَمَّدٌ ﴿ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْتَخْلَفُ أَمْ لا؟ فيجبُ أَن يكونَ على الاختِلافِ المغروفِ في الأشياءِ السِّتَّةِ، فتُسْتَخْلَفُ عندَهُما؛ خلافًا لأَبِي حنيفةً؛ لأنَّ الاختِلافَ وقَعَ في النَّسبِ والنَّكاحِ.

قولُه: (وإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ الوِلَادَةِ؛ لَمْ تَطْلُقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ﴾.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تَطْلُقُ)(١)، وهذه مِن المسائِلِ المُعادةِ في «الجامع الصغير»،

وصورتُها فيهِ: ﴿إِذَا عَلَّقَ رَجُلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بَوْلَادَتِهَا، فَقَالَتْ: ولَدَّتُ، فَشَهَدَتْ بِهِ الْقَابِلَةُ، وَلُمْ يُقِرَّ بَالْحَبَلِ وَلَا كَانَ ظَاهِرًا؛ لَمْ يُقْبِلُ لِلطَّلَاقِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلِيْنِ، أَو رَجِلٍ وَامْرَأْتَيْنِ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

 <sup>(</sup>١) ينظر: قبدائع الصنائع؟ [٣٩٣/٣]، قالفتارئ التاتارخانية؟ [٣٧/٤]، قفتح القدير؟ [٤/٣٩]،
 قالفتارئ الهندية؟ [٤/١٤].

لِأَنَّ شَهَادَتَهَا حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ قَالَ ﷺ: «شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ» وَلِأَنَّهَا لِمَا قَبِلَتْ فِي الْوِلَادَةِ تُقْبَلُ فِيمَا يُبْنَىٰ عَلَيْهَا

وعندَ أَبِي يوسُفَ ومحمَّدٍ: تُقْبَلُ شهادةُ الْقَابِلَةِ»(١).

فَعَنْ هَذَا: عَرَفْتَ أَنَّ صَاحَبَ ﴿الْهَدَايَةِ﴾ تَرَكَ [١٠١٠/١] قَيْدُيْنِ في المَسَالَةِ ، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِهِما:

أحدُّهُما: عدمُ إقرارِ الزَّوجِ بالحَبَلِ.

والآخَرُ: عدمُ كونِ الحَبَلِ ظاهرًا.

فَهُنَا مَسَالُمَانِ: إِمَّا أَنْ يُقِرَّ الزَّوجُ بِالْحَبَلِ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ، فإنْ لَمْ يُقِرَّ الزَّوحُ بِالْحَبَلِ لا يقعُ الطَّلاقُ بقولِها: ولدتُ، ولا يثبتُ النَّسبُ بِالاتَّفاقِ؛ إذا لَمْ تشهدِ القَابِلَةُ.

أمَّا إذا شهدتِ القَابِلَةُ نَفيهِ اختِلاك،

قَالَ أَبُو حَنْيُفَةً ﷺ: يَثْبَتُ النِّسَبُ، وَلَكِنَ لَا يَقَعُ الطَّلاقُ.

وقالَ صاحباهُ: يثبتُ النّسبُ، ويقعُ الطّلاقُ('')؛ لقولِه ﷺ: شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لا يستطيعُ الرِّجالُ النظرَ إليه، فلَمَّا قُبِلَتْ (١/١٠٥٥) شهادةُ القَابِلَةِ في الولادةِ قُبِلَتْ فيما ينبُنِي على الولادة أيضًا، وهوَ الطَّلاقُ، لأنَّ وُقوعَ الطَّلاقِ متعلَّق بِها، ولأنَّ شهادةَ القَابِلَةِ حجَّةٌ تامَّةٌ في حالِ قيامِ الفِراشِ في حتَّ تُبوتِ النَّسبِ وغيره.

واستشهدَ أَبو يوسُفَ ومحمد على «الأصل؛ بقولِهِما: ألَّا تَرىٰ أنَّه لؤ قالَ: إنْ كَانَ بأَمْتِي هَذِه حَمْلٌ؛ فهوَ منِّي، فولدتْ بعدَ هذا القولِ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهُرٍ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبر» [ص/٢٣٥].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «بدائع الصنائع» [۲۸۰، ۲۷۹/۱]، «تبيين الحقائق» [۲۰۹/٤]، «اللباب في شرح الكتاب» [٥٦/٤].

وَهُوَ الطَّلَاقُ. وَلِأَبِي حَنِيفَة ﷺ أَنَّهَا إِدَّعَتْ الْحِنْثَ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةِ تَامَّةٍ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ ضَرُورِيَّةٌ فِي الْوِلَادَةِ فَلَا تَطْهَرُ فِي حَقَّ الطلاق ؛ .....

فَانَكُرَ أَن تَكُونَ وَلَدَتُه ، وشهدَتِ المُرَّأَةٌ على الولادةِ ؛ ثبَتَ النَّسبُ ، وكانتِ الأَمَةُ أُمَّ ولد لَه .

وكذلِكَ لَوْ ولدَتِ امرأةُ رجلٍ، فقالَ الزَّوجُ: ليسَ هوَ منِّي، ولا أَدْري ولَدْتِهِ أَمْ لا؟ فشهدَتِ امرأةٌ على الولادةِ؛ وجَبَ اللَّعانُ، وإنْ كانَ الزَّوجُ عبدًا أَوْ حُرًّا محدودًا في قذْفٍ، والمرأةُ حرَّةُ مسلمةً؛ وجَبَ الحَدُّ على الزَّوجِ، وثبَتَ النَّسبُ، وهذا كله شهادة المرأةِ، فكذلِك الطَّلاقُ.

ولأَبِي حنيفة ﷺ: أنَّها ادَّعَتِ الحِنْثَ على الزَّوجِ \_ وهوَ وُقوعُ الطَّلاقِ \_ والزَّوجُ يُنْكِرُ ذَلِكَ ؛ فلا بُدَّ مِن حجَّةٍ تامَّةٍ ، وشهادةُ القَابِلَةِ ليستُ بحجَّةٍ تامَّةٍ ؛ لأنَّ شهادتَها إنما قُبِلَتْ لِلضَّرورةِ ؛ لأنَّ مجلسَ الولادةِ لا يطَّلعُ عليْه الرَّجالُ ، والثابثُ بالضَّرورةِ لا يطَّلعُ عليْه الرَّجالُ ، والثابثُ بالضَّرورةِ والحكْمَ المختصَّ بها.

والحكمُ المختصُ بالولادةِ: أَمُومِيَّةُ الولدِ، وثبوتُ اللعانِ عندَ نفْي الولدِ، فأمّا وقوعُ الطّلاقِ والعَتَاقِ: فليسَ بِحكْم مُختصٌ بالولادةِ؛ لوجودِ الانفكاكِ إلى الطّلاقِ، الولادةِ والعَلَاقِ؛ وجودًا وعدمًا؛ فلا يُقْبلُ قولُ القَابِلَةِ في حقَّ الطلّلاقِ، ولأنّها أَمِينةٌ في حقَّ الولدِ، والطّلاقُ ليسَ مِن أَحكامِ الولدِ، فلا يُقْبَلُ قولُها فيهِ، كما إذا قالَ لامُرأتِه: إذا حضّتِ فأنتِ طالقٌ وفلانة، فقالتْ: حِضْتُ؛ فإنّها تُصدَّقُ في طلاقِ نفْسِها، لا في طلاقِ ضَرَّتِها؛ لأنّها أَمِينةٌ في أمْرِ نفْسِها لا في الطّلاقِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من: قدا، والغ، وقم، وقره،

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: اوالولادة، والمثبت من: اف، و ﴿غ٠، وام»، و ﴿ر٠)

لأنه [١٠/١٥٠] يَنْفُكُ عَنْهَا.

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ طُلُقَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِ الْحَبُلُ وَلَمُقَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِ اللَّهُ وَعَنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعْوَاهَا الحنث وَشَهَادَتُهَا حُجَّةً فيه على ما قلنا وله أن الإقرارَ بالْحَبَلِ .....

وكذلِكَ الخلافُ فيما إذا شهدَتِ امرأةٌ على استِهلالِ الصَّبيِّ عندَ دعْوىٰ حياتِه ؛ لتَرِثَ ؛ لَمْ يُقْبِلْ عندَ أَبي حنيفةَ ؛ خلافًا لهُما.

أمَّا إذا أقرَّ الزَّوجُ بالحَبَلِ، ثمَّ علَّقَ طلاقَها بالولادةِ فقالَتْ: ولدْتُ، وكذَّبَها الزَّوجُ؛ وقَعَ الطَّلاقُ مِن غيرِ شهادةِ القَابِلَةِ عندَ أبي حنيفةَ ﷺ.

وعندَهُما: لا يقعُ الطَّلاقُ ما لَمْ تشهدِ القَايِلَةُ بِالولادةِ؛ لأنَّها ادَّعَتِ الحِنْثَ ـ وهوَ وُقوعُ الطَّلاقِ ـ على الزَّوجِ، والزوجُ ينكرُ ذلك، فلا بُدَّ مِن الحجَّةِ عندَ وقوعِ المُنازعةِ، وشهادةُ القَابِلَة حجَّةٌ في بابِ الولادةِ، فمَا لَمْ تشهدُ؛ لا يقعُ الطَّلاقُ.

ولأبي حنيفة: أنَّ الزَّوجَ جعلَها أَمِينةً في الولادةِ لَمَّا صدَّفَها على الحَبَلِ؛ لأنَّ الولدَ لا بُدَّ له مِن الخروجِ مِن الرَّحمِ؛ حيًّا كانَ أَوْ ميَّنَا، فيُقْبلُ قولُها، كما إِذَا قَالَ لَهَا: إذَا حِضْتُ الطَّلاقُ؛ لأنَّها أَمِينةٌ في لَها: إذا حِضْتِ فأنتِ طَالقٌ، فقالَتْ: حضْتُ؛ يقعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّها أَمِينةٌ في الإخبارِ، فكذلِكَ هُنا؛ بخِلافِ النَّسبِ؛ حيثُ لا يثبتُ بمجرَّدِ قولِها؛ ما لَمْ تشهدِ القَابِلَةُ؛ لأنَّ الولدَ لا يُذرَى أَنَّه كَانَ حيًّا أَو ميتًا، فلا تُصدَّقُ على النَّسبِ ما لَمْ تشهدِ القَابِلَةُ؛ لأنَّ الولدَ لا يُذرَى أَنَّه كَانَ حيًّا أَو ميتًا، فلا تُصدَّقُ على النَّسبِ ما لَمْ تشهدِ القَابِلَةُ ؛ لأنَّ الولدَ لا يُدرَى الله عجردُ الولادةِ، ولا يلزمُ مِن ذلِكَ تعيُّنُ (١١/١٤١١م) هذا الولدِ، فلا بُدَّ مِن شهادةِ القَابِلَةِ في تعيُّن الولَدِ.

قُولُه: (لِأَنَّهُ يَنْفَكُ عَنْهَا) ، أَيْ: لأنَّ الطَّلاقَ ينفكُ عنِ الولادةِ . قُولُه: (وَشَهَادَتُهَا حُجَّةٌ) ، أيّ: شهادةُ القَابِلَةِ حُجَّةٌ في الجِنْثِ . إِثْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ وَهُوَ الوِلَادَةُ ، وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدًّ الْأَمَانَةِ .

قَالَ: وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ سَنَتَانِ لقول عائشة ﴿ الولَدُ لا يَبْقَىٰ في البَطْنِ

قُولُه: (إقْرَارٌ بِمَا يُفْضِي إلَيْهِ)، أي: بالشيْءِ الَّذي يُفْضي الحَبَلُ إلىٰ ذلكَ الشيءِ، والضَّميرُ [في](١) (وَهُوَ الوِلَادَةُ) راجعٌ إلىٰ (مَا).

قولُه: (قَالَ: وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ سَنَتَانِ)، أَيْ: قَالَ القُدُورِيُّ في «مختصره» (١٠). وإنَّما قدَّمَ القُدُورِيُّ بيانَ أكثرِ مدَّةِ الحَمْلِ علىٰ أقلُها؛ لشدَّةِ العِنايةِ بِها؛ لأنَّ الخلاف وقعَ في الأكثرِ لا في الأقلِّ،

اعلَمْ: أنَّ أقلَّ مدَّةِ الحَمُّلِ سَتَّةُ [١/٠٠٥] أشهُرِ بالاَتُفاقِ<sup>(٣)</sup>؛ لقولِه تَعالَىٰ: ﴿ وَجَمَّلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ ثَلَنَّوُنَ شَهْرًا﴾ [الاحناف: ١٥]، وقولِه تعالَىٰ في موضع آخَر: ﴿ وَفِصَدَلُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾ [ننمان: ١٤]، فلَمَّا رفَعَ مدةَ الفِصَالِ مِن ثلاثينَ شهرًا؛ بقِيَ للحَمُّلِ سَتَّةُ أَشْهُرٍ لا محالةً.

وقالَ محمدٌ في «الأصل»: ﴿بَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ وَقَالَ الْهُ أَتِيَ بِالْمَرَأَةِ قَدْ وَلَدَثْ لِسِتَّةِ أَشْهُو ، فَهَمَّ برَجْمِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ : أَمَّا إِنَّهَا لَوْ خَاصَمَتْكُمْ ، وَلَدَثْ لِسِتَّةِ أَشْهُو ، فَهَمَّ برَجْمِهَا ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَحَلَّهُ وَفِصَالُهُ وَفَصَالُهُ وَقَصَالُهُ وَقَصَالُ الحَمْلُ سِنَّةَ أَشْهُو ، فَذَرَأَ عُثْمَانُ عَنْهَا الحَدَّ » .

وقالَ أيضًا: «وبلَغَنا عن عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ قولِ ابْنِ عَبَّاسٍ \*(١).

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا، واعا، وااما، والراء.

<sup>(</sup>٢) ينظر؛ المختصر القُدُوري؛ [ص/١٧١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التجريد» [١٠/٩/١٠]، «المبسوط» [٣٩/٥]، «نبيين الحقائق» [٣٤/٣].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٤٢١/٤] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيِنِ وَلَوْ بَطِلَ مَغَزِلَ وَأَقِلُهُ سَتَةَ أَشْهِرٍ ؛ لَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَمَّلُهُ, وَفِصَنَلُهُ, فَا عَامَرُنِ ﴾ [اندان: ١١] فَبَقِيَ للحَمْلِ يَنْتُونَ شَهْرًا ﴾ [اندان: ١١] فَبَقِيَ للحَمْلِ سِنَّةُ أَشْهُرٍ والشافعي هِنَجُ يُقَدَّرُ الْأَكْثَرُ بِأَرْبَعِ سِنِينَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَالطَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتُهُ سَمَاعًا إِذِ الْعَقْلِ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ.

أمَّا أكثرُ مدَّةِ الحَمْل: ففيهِ اختِلافٌ، فعندَنا سَنتانِ، وعندَ مالكِ<sup>(١)</sup> والشَّافِعِيِّ<sup>(٢)</sup>:

أربعُ سِنينَ ، وعندَ لَيْثِ بنِ سعدٍ: ثلاثُ سنينَ ، وعندَ الزُّهْرِيُّ: سبعُ سنينَ .

واحتج الشَّافِعِيُّ بحكاياتٍ ، مثَل: أنَّ محمَّد بنَ عَجُلانً . مؤلئ فاطمة بنتِ الوليدِ بنِ عُتْبة (٢) - بقِيَ في بطْنِ أُمّةِ أَربعَ سنينَ ، وكذلِكَ هَرِمُ بنُ حَيَّان ؛ فسُمِّيَ هَرِمًا لِهذا ، والضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِم هَكذا ؛ فسُمِّيَ ضَحَّاكًا لِهذا ؛ لأنَّه ضَحِكَ حينَ وُلِدَ ، وعبدُ العزيزِ المَاجِشُونِيِّ ولُدَتْه أُمَّةُ لأربعِ سِنينَ ، وهيَ عادةً معروفةً في نساءِ ماجِشُون ، ورُوِيَ [١٢/١٤/١] عنِ العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ المَخْرُومِيُّ هكذا .

وَلَنَا: مَا رَوَىٰ أَصِحَابِنَا ﷺ في «المبسوط» (٤) وغيرٍ، عَن عَائِشَةً ﷺ أَنَّهَا قَالَت: «الوَلَدُ لَا يَبْقَىٰ فِي بَطْنِ أُمَّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ؛ وَلَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ» (٥).

وفي روايةِ «المبسوط»: «وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ» ، أَيْ: بقدْرِ ظلَّ مِغْزَلٍ ، أَوْ بِدَوْرِ

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «الشرح الكبير/ بحاشية الدسوقي» [٤٠٧/٤]، و«شرح الرَّرقامي على محتصر خليل»
 [٢٨٨/٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «منهاح الطالبين» للنؤوي [ص/٣٧٧]، و«العزير شرح الوجير» للرافِعي [٩٠١/٩].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل (عقبة)، والعثبت من: (ف)، وهي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ينظر: (الطبقات الكبير) لابن سعد (٥٢٥/٧).

<sup>(1)</sup> ينظر: «الميسوط» للسرخيي [20/٦].

 <sup>(</sup>c) أخرجه: سعيد بن منصور في استنه [٦٧/٢]، ومن طريقه البيهةي في «السن الكبرئا [رقم/١٥٣٩]، والدارقطني في «سته» [٣٢١/٣]، من طريق الني جُريَج، عَنْ جَمِيلَةَ بِسْتِ سَغَدٍ، عَنْ عَرْبَج ، عَنْ جَمِيلَةَ بِسْتِ سَغَدٍ، عَنْ عَرْبَعَة ، قَالَتُ: هما تَزِيدُ المَرَّأَةُ في الحَمْلِ عَلَىٰ سَنَيْسٍ، وَلَا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ طِلُّ عُودٍ هَدَا المِغْزَلِه.

وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمِ اشْتَرَاهَا ؛ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ .........

غَلْكَةِ مِغْرَلٍ<sup>(١)</sup>، وهوَ مَثَلٌ في تقْليلِ الْمدَّةِ، يعْنيُّ: لا يبْقَىٰ لأكثَرَ مِن سنتَينِ وإنْ قَلَّ.

والظَّاهِرُ: أَنَّهَا قَالَتُهُ (٢) سماعًا مِن رسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنَّ العقلَ لا يَهتَدِي إليه ؛ لأنَّ ما في الرَّحمِ لا يعلمُه إلَّا اللهُ تعالى ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ لأنَّ ما في الرَّحمِ لا يعلمُه إلَّا اللهُ تعالى ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ [ننمان: ٢٤] ، وما زادَ على سنتينِ نادرٌ جدًّا ، فلا يجوزُ بناءُ الحُكْمِ على النَّادِرِ ، والحكاياتُ محتملةٌ ، فلا يُعَوَّلُ عليْها ، وذاكَ : لأنَّ مِن عادةِ المرَّأَةِ أَنَّهَا تحسبُ حَبَلَها مِن زَمانِ انقِطاع الحيضِ .

وانقِطاعُ الحيضِ كما يكونُ بالحَبَلِ يكونُ بآفةٍ أُخْرَىٰ ، فيجوزُ أَن ينقطِعَ حَيْضُها بسببِ المَرَضِ سنتينِ ، ثمَّ حملَتْ فبَقِيَ الحَبَلُ إلىٰ سنتينِ ، فظنتْ أنَّها حبلَتْ أربعَ سِنينَ ، ولأنَّ ما قُلنا يقينٌ ؛ لكونِه أقلَ ، وفيهِ الأثرُ ، وما زادَ على ذلكَ ففيهِ شَكَّ ، ولا أَثْرَ فيهِ ، فلا يُعتبرُ .

والفَصْلُ والفِصَالُ: كالفَطْمِ والفِطَامِ وزُنَّا ومعنَّىٰ .

قولُه: (وَمَنْ نَزَوَجَ أَمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمِ اشْتَرَاهَا؛ لَزِمَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ)، وهذِه مِن خواصٌ «الجامعِ الصَّغير»(٣).

وبِهذا اللَّفظِ: أورَدَها(١) الصدرُ الشهيدُ ﴿ فِي الشرح الجامع الصغير ، (٥) ،

 <sup>(</sup>١) قَلْكَة الْمِغْزَل: قطْعة مستديرة مِن الحشّب تُجْعَل في أعلَىٰ السِغْزَل، وتُثبّت الصَّارةُ مِن فوقها، وعُودُ الْمِغْرَل مِن تحتها، ينظر: قمعجم اللعة العربية المعاصرة على ١٧٤٢/٣ مادة: قلك].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (قالتُها) والمثبت من: (ف) ، واغ» ووم» وور».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير، [ص/٢٣٤].

<sup>(</sup>٤) يعني: هذه المسألة ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص/٣٣٤].

وَقَالَ: ﴿ يَرِيدُ بِهِ: إِذَا طَلَقَهَا بَعَدَ الدُّخُولِ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبَلَ الدُّخُولِ بِهَا ؛ لا يَلزَمُهُ الوَلَدُ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِالولدِ لأَقَلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهُرٍ مِن وقْت الطَّلاقِ » ، وقلَّدَه بعضُ الشَّارِحِينَ .

ولنا فيهِ نظرٌ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ قبلَ الدُّخولِ بائنٌ ، والحكْمُ في المُبَانةِ: أنَّ نسَبَ ولدِها يثبتُ إلىٰ سنتينِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ [١/١٠/٤] ، وقدُّ مرَّ بيانُ ذلكَ .

نَعَمْ: إِنَّ مَحَمَّدًا ﷺ وضَعَ المَمَّالَةَ في «الجامع الصغير» في المَدْخُولِ بِها، وقالَ: مَحَمَّدٌ عَن يَعْقُوبَ، عَن أَبِي حَنَيْفَةً ﷺ: ﴿فَي رَجُّلِ تَزَوَّجَ أَمَّةً فَدَخُلَ بِها، ثُمَّ طَلَقَها، ثُمَّ اشْتَرَاها، ثُمَّ جَاءَتْ بِولدٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِه لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يُولدٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِه لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يُولدٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِه لأَقلَّ مِن سَتَّةٍ أَشْهُرٍ مِن يَولدٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِه لأَكْثَرُ مِن ذَلكَ ؛ لَمْ يَلزَمْه، (١).

وفي بعضِ نُسَخِ [١/٥٠٠٠] «الجامع الصغير» لَمْ يذْكُرُ لَفُطَ «ثُمَّ طَلَقَها» (٢٠)، ولا تفاوُتَ في الحكْمِ بينهُمَا، على ما نُبَيِّنُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالىٰ.

اعلَمْ: أنَّ هذِه المسألَةَ لا تخْلو مِن ثلاثةِ أَوْجُهِ: إمَّا أَنْ يكونَ الطَّلاقُ رجْعِيًّا ، أو بائنًا ، أو ثنتَيْنِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ رَجْعِيًّا: فجاءَتْ بولدٍ لأَفَلَّ مِن [١٣/١٤/١] سَتَّةِ أَسْهُرٍ مِن وقُتِ الشَّراءِ؛ ثبَتَ النَّسبُ؛ لأَنَّ العُلُوقَ عُلِمَ يَقينًا أَنَّه كَانَ قبلَ الشَّراءِ، وقبلَ الشَّراءِ هيَ

 <sup>(</sup>١) ينظر. «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣٤].

<sup>(</sup>٢) يمني: وإنما وقع فيها: العطلُقها، وهذا هو المُثبت في النسخة الحطية من اللجامع الصغير، إن بمني: وإنما وقع فيها: العطلُقها، وهذا هو المُثبت في النسخة الحرى [ق، ٢/١/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٩٨)]، وكذا في نسخة أحرى [ق، ٣/ب/ محطوط المكتبة المركزية لمحطوطات مسجد السيدة رينب - مصر/ (رقم الحفظ ٢٩٦١)]، وهكذا وقع في شروح أبي بعمر العنّابيّ، وقاضي حان، وظهير الدين النُّمُزنائِيّ، والصدر الشهيد (وكلها مخطوطة) واللكّنويّ وغيرهم.

و عايد البيان ا

معتدَّةً، ونسَبُ ولدِ المعتدَّةِ بِثْبُتُ مِنْ غيرٍ دِعْوةٍ ، وكذا إذا لَمْ يكُنْ ثُمَّ طلاقٌ أصلًا ؛ لأنَّه حيثنذٍ يكونُ الولدُ ولدَ المَنكوحةِ ، ولا حاجة إلى الدَّعْوةِ في نسَبِه .

بِخِلافِ مَا إِذَا وَلَدَتُ لأَكْثَرَ مِن سَتَّةِ أَشْهُرٍ مِن وَقْتِ الشِّراءِ؛ حَيثُ لا يثبتُ النَّسبُ بِلا دِعْوةٍ؛ وذلكَ لأنَّ الحادِثَ يُحَالُ إلى أقرَبِ الأوْقاتِ، وذلكَ ستةُ الشَّهُرِ، فيكونُ الولدُ ولدَ الممْلُوكةِ، فيحْتاجُ إلى الدَّعْوةِ لا مَحالةَ، وهذا [هوَ](١) جوابُ الكتابِ، أَعْني: قالجامع الصغيرة.

أمَّا إذا كانَ الطَّلاقُ بائنًا: يثبتُ النّسبُ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ مِن وقَتِ الشّراءِ، أَوْ لأقلَّ مِن سنتينٍ مِن وقْتِ الطَّلاقِ، وإنْ جاءَتْ بِه لأكثَرُ (٢) مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ الطَّلاقِ ، وإنْ جاءَتْ بِه لأكثَرُ (٢) مِن ستَّةِ أشهُرٍ مِن وقْتِ الطَّلاقِ سنتانِ ، أوْ وقْتِ الطَّلاقِ سنتانِ ، أوْ أَتُلُ ، وذاكَ لأنَّ الحُرمةَ في الطَّلاقِ البائنِ حرمةٌ مُوقَّتَةٌ ترتفِعُ بالتَّروَّجِ مرةً ، والشّراءِ أخرى ، فيحِلُ له وطُؤُها بعدَ الشّراءِ ؛ لارتِفاع العدَّةِ .

فإنْ ولدَتْ لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشَهُرٍ مِن وَقْتِ الشَّرَاءِ ؛ ثَبَتَ النَّسَبُ بِلا دِعْوةٍ ؛ لأنَّه ولَدُ الممْلوكةِ ، ولَدُ الممْلوكةِ ، ولَدُ الممْلوكةِ ، فلا بُدَّ مِنَ الدَّبِيثُ النَّبِ في شرحِ الجامع الصغير » ، ولكنُ بغير هذه العِبارةِ .

وأمَّا إذا كَانَ الطَّلاقُ بِثْنَتَيْنِ: يمتدُّ<sup>رًا)</sup> نسّبُ الولدِ إلى سنتينِ مِن وقْتِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف، واع، واع، وام، وارا.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: الأقل، والعثبت من: اف، والغ، والم، والر.

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع في النَّمَخ: حذَّف العاء مِن جواب: «أمَّا»؛ والمشهورُ وجوب إثباتها؛ لرَّبْطِ الجواب بها؛
 لكنّ حدّف الفاء هنا صحيح في اللسان العربي على التوسعة دون تضييق، وقد مضئ التنبيه عليه غير مرة، وسيتكرر هذا في كلام المؤلف؛ فريما أغفَلُك التنبيه عليه؛ اكتفاءً بما سطّرناه سابقًا.

لِأَنَّهُ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ وَلَدُ المُعْتَدَّةِ فإنَّ العَلُوقَ سَابِقٌ على الشَّرَاءِ وَفِي الوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ المَمْلُوكَةِ ؛ لأنَّهُ يُضَافُ الحَادِثُ إلىٰ أَفْرَبِ وقْتِهِ فلا بُدَّ منْ دَعْوَةٍ -

وهذا إذا كانَ الطَّلاقُ واحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْعًا أَوْ رَجْعِيًّا أَمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَئِنِ ؛ يَثْبُتُ النَّسَبُ إِلَىٰ سَنَتَئِنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهَا حَرُّمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ غَلِيظَةً فَلَا يُضَافُ الْعَلُوقُ إِلَّا إِلَىٰ مَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحِلَّ بِالشَّرَاءِ.

الطَّلاقِ؛ وإنْ لَمْ يدَّعِ، فإنْ ولدَتْ لأَكْثَرَ مِن ذلِكَ؛ لا يثبتُ النَّسبُ إلَّا إذا ادَّعاهُ، وذلِكَ لأنَّ الأَمَة تحُرُمُ حرمةً غليظةً بطلْقتَيْنِ؛ فلا تحِلُّ لَه حتَّىٰ تنكحَ زوجًا غيرَه، فيضافُ العُلُوقُ إلى أبعدِ الأوقاتِ \_ وهوَ ما قبلَ الطَّلاقِ \_ حَمْلًا لأَمْرِها على الصَّلاحِ؛ لأنَّا لؤ أجَّلْناهُ إلى أقربِ الأوقاتِ؛ يلزمُ الحرامُ؛ للزومِ الوطءِ بعدَ الشَّراءِ، فلا يجوزُ ذلكَ حتَّىٰ تتكحَ زوجًا غيرَه، فلَمَّا ثبتَ العُلُوقُ مِن أبعدِ الأوقات؛ يثبتُ العُلُوقُ مِن أبعدِ الأَوْقات؛ يثبتُ العُلُوقُ مِن أبعدِ الأَوْقات؛ يثبتُ العَلْوَةِ مِن غيرِ دِعْوةٍ؛ لأنَّ الولدَ ولَدُ المعتدَّةِ.

قُولُه: (فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ)، أرادَ بِه: ما إذا ولدَتْه لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ، (وَفِي الوَجْهِ النَّانِي)، أرادَ بِه: ما إذا ولدَتْه لستَّةِ أَشهُرِ أَوْ أكثرَ مِن وقْتِ الشِّراءِ.

وقولُ صاحبِ «الهدابة»: (وَهَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا، أَوْ خُلْمًا، أَوْ رَجْعِيًّا)، ليسَ فيهِ كثيرُ فائدةٍ؛ لأنَّ البائنَ يشملُ الخُلْعَ، فيندرجُ تحتَ البائِنِ.

وقولُه: (أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقِ اثْنَتَيْنِ؛ يَثَبُتُ النَّسَبُ إِلَىٰ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ)، فيهِ إيهامٌ؛ لأنَّه ربَّما يظنُّ ظانٌّ أنَّ الطَّلاقَ إذا كانَ واحدًا باثنًا؛ لا يثبتُ النَّسبُ فيهِ إلى سنتينِ، وليسَ كذلِكَ؛ [لأنَّ النَّسَبَ] (١) في البائنِ يَثبتُ إلىٰ سنتيْنِ مِن وقْتِ الطَّلاقِ؛ وإنْ لَمْ يدَّع، وقدِ استؤفَيْناه قُبُيْلَ هَذا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من، فف، وقع؛ وقم، وقراء،

وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ إِ: ١٣٥٣م) وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي، فَشَهِدَتْ عَلَىٰ الوِلَادَةِ امْرَأَةً؛ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَىٰ تَعْبِينِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ.

وَمَنْ قَالَ لِغُلَامِ: «هُوَ ابْنِي»، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَتْ أُمُّ الغُلَامِ وَقَالَتْ: «أَنَا الْمُرَأَتُهُ»؛ فَهِيَ المُرَأَتُهُ، وَهُوَ ابْنُهُ، يَرِثَانِهِ، وَفِي النَّوَادِرِ جُعِلَ هَذَا جَوَابُ

قُولُه: (وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ [١٣/١٤] وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي، فَشَهِدَتُ عَلَىٰ الولادةِ امْرَأَةً؛ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ)، وهذِهِ مِن المسائِلِ(١) المُعَادةِ في اللجامع الصغيرة(١)، وذلِكَ: لأن النَّسبَ يثبتُ بإقْرارِ المؤلىٰ \_ والحاجةُ إلىٰ إثباتِ الولادةِ وتغيين الولادةِ مرَّ بيانُه.

قالوا: هذا فيما إذا ولدَّتْ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ مِن وقْتِ الإقْرارِ ، فإنْ ولدَّتْ لستَّةِ أَشهُرٍ مِن وقْتِ الإقْرارِ ، فإنْ ولدَّتْ لستَّةِ أَشهُرِ أَوْ [١٠٠٠٨،] لأكثر ؛ لا بلزمُه ، لأنَّه لَمْ تصحَّ دغوى هذا الولدِ ؛ لا حتِمالِ أنَّها لَمْ تَكُنْ حُبُلئ وقْتَ مقالةِ المؤلئ ، ومثلُه مسألةً كِتابِ العَتَاقِ ، إنْ قالَ: ما في بطنكِ حُرُّ ، فولدَّتْ بعدَ ذلِكَ لستَّةِ أَشهُرٍ ؛ لَمْ يَعْتِقُ ، وإنْ ولدَّتْه لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ ؛ كَمْ يَعْتِقُ ، وإنْ ولدَّتْه لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشهُرٍ ؛ عَنَقَ .

ولكنْ ينبّغي لَكَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّه فيما إذا قالَ: إنْ كَانَ في بطنِكِ ولدٌ ، أو قالَ: إنْ كَانَ فِي بطنِكِ ولدٌ ، أو قالَ: إنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ فَهُو منّي ، بلفظِ التَّعليقِ ، أمَّا إذا قالَ: هذِه حاملٌ منّي ؛ يلزمُه الولدُ ، وإنْ جاءَتْ به لأكثرَ مِن ستّةِ أشهُرٍ إلى سنتيْنِ حتَّىٰ ينْفِيَه ، وبهِ صرَّحَ في «الأجناس» في كتاب العَتَاقَ (٣).

قُولُه: (وَمَنْ قَالَ لِغُلَامِ: "هُوَ ابْنِي"، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَتْ أُمُّ الغُلَامِ وَقَالَتْ: «أَنَا امْرَأَتُهُ»؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَهُوَ ابْنَهُ، بَرِثَانِهِ)، وهذِه مِن خواصً «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>١) - وقع بالأصل: «مسائل»، والنشت من: لف»، والغ»، والمه، والره.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصعير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٢٣٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: االأجناس) للناطقي [١/٣٢٦].

الإسْتِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ أَلَّا يَكُونَ لَهَا الْمِيرَاتُ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَثْبُتُ بِالنَّكَاحِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ بِالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَبِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِثْرَارًا بِالنَّكَاحِ،

وَجْهُ الْاسْتِحْسَانِ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَبِكَوْنِهَا أَمُّ الْغُلَامِ وَالنَّكَاحُ الصَّحِيحُ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ لِذَلِكَ وَضَعًا وَعَادَةً.

وصورتُها فيهِ: محمَّدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةَ ﴿ اللهِ اللهِ وَهُ رَجُّلِ قَالَ لَغُلامٍ وَهُ مُونَةً فَقَالَتُ اللهُ النُّلامِ وَهُ حُرَّةً فَقَالَتُ اللهُ اللهُ الغلامِ وَهُ حُرَّةً فَقَالَتُ اللهُ أَنَا المُراثَةُ وَهُوَ ابنَّهُ ، يَرِثانِه جميعًا اللهُ أَي اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وجْهُ ذلكَ: أنَّ نسَبَ الولدِ لَمَّا ثَبْتَ بإقْرارِ الرِّجُلِ؛ ثَبْتَ نكاحُ أُمَّه أيضًا؛ لأنَّها معروفةٌ بأنَّها حرَّةٌ مِن [١/١٠/١/] الأصْلِ، وبأنَّها أُمُّ هذا الولَدِ؛ لأنَّ نسَبَ ولدِ الحُرَّةِ مِن الأصلِ إنَّما يثبتُ إِذا كانَ ثَمَّ نكاحٌ، وإلَّا فَلا .

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّ النَّكَاحَ ثَبَتَ بِهِذِهِ الدَّلَالَةِ، ولَكُنْ لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ النَّكَاحِ، فإنَّه كما يكونُ صَحيحًا؛ يكونُ فاسدًا، فينتِغي ألَّا ثرثَ المَرَأَةُ، وهوَ القياسُ،

قلْتُ: لَمَّا ثَبْتَ النَّكَاحُ ثُبَتَتِ الصَّحةُ أيضًا؛ لأنَّ أُمورَ المُسلمينَ مَحْمولةٌ على الصَّحّةِ والسَّلامِة دونَ الفسادِ، ومجردُ الاحتِمالِ لا يُعْتبرُ ؛ ما لَمْ يتبيّنِ الفسادُ.

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنَا أَنَّ النَّكَاحَ كَانَ صَحِيحًا، ولكنْ ألا يحوزُ أَنَّه كَانَ طلَّقَها، فَلا إِرْثَ لَها،

قلْتُ: لَمَّا ثَبَتَ صحَّةُ النَّكَاحِ حَكَمْنا بِأَنَّه كَانَ قَائمًا إلىٰ موتِ الرَّجُلِ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ لَجَامِعِ الصَّغِيرِ / مَعَ شُرِحَهُ الْنَافِعِ الْكِيرِ ﴾ [ص/٢٣٦]

وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتْ الْوَرَثَةَ أَنْتِ أُمُّ وَلَدٍ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ [١٠٥٦] ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْحُرِّيَّةِ بِاغْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْعِ الرِّقِّ لَا فِي اِسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ.

الأصلَ في كلَّ ثابِتٍ دوامُه؛ إلّا إذا وُجِدَ المُزِيلُّ، ولَمْ يتبيَّنْ ذلِكَ هُنا، ولوْ لَمْ تكُنْ معْروفةً بأنَّها حُرَّةٌ مِن الأصلِ لا تَرِثُ؛ لأنَّ للورثةِ أنْ يقولوا: أنتِ كنتِ أُمَّ ولَدٍ لمُوَرَّثِنا، وإنَّما عَتَقْتِ بموتِه.

غايةُ ما في البابِ: أنَّها حرَّةٌ في الحالِ، والتَّمسكُ باستِصْحابِ الحالِ لمعرفةِ الحكْمِ في البابِ: أنَّها حرَّةٌ في الحالِ، والتَّمسكُ باستِصْحابِ الحالِ لمعرفةِ الحكْمِ في الماضي يصلُحُ للدَّفْعِ، لا للإثباتِ، فيندفِعُ عنها الرَّقُ، ولا يثبتُ الإرْثُ.

وقالَ الإمامُ الشَّمُّرُقَاشِيُّ: لها مهرُ مِثْلِها؛ لأنَّهم أقرُّوا بالدُّخولِ، ولَمْ ينبتُ كونُها أُمَّ ولدٍ بقولِهم، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الدُّخولَ إنَّما يوجِبُ مهرَ المِثْلِ في غيرِ صورةِ النَّكَاحِ؛ إذا كانَ الوطءُ عَن شبهةٍ، ولَمْ ينبتِ النَّكَاحُ هُنا، والأصلُ عدمُ الشُّبهةِ، فبأيُّ دليلٍ يحْملُ على ذلكَ، فلا يجبُ مهرُ المِثْلِ، وأيضًا إنَّا لَمْ نُوجِبِ الإرْتَ؛ لأنَّ الاستِصحابَ لا يصلحُ للإثباتِ، فلو وجَبَ مهرُ المِثْلِ؛ لكانَ صالِحًا للإثباتِ(١)، فلا يجوزُ.

وقالَ بعضُ الشّارِحينَ [١/٤١٤/١]: النّكاحُ ـ فيما إذا كانَتَ حُرَّةً مِنَ الأَصلِ ـ ثابتُ بطريقِ الاقتِضاءِ؛ لتُصحيحِ النّسبِ، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّ المُقتضَى إنَّما يثبتُ لتَصْحيحِ النّسبِ، وهيهِ نظرٌ؛ لأنَّ المُقتضَى إنَّما يثبتُ لتَصْحيحِ المقتضِي ـ وهو النسَبُ ـ: يصحُّ بِلا تُبوتِ المقتضَى ـ وهو النسَبُ ـ: يصحُّ بِلا تُبوتِ المقتضَى ـ وهو النسَبُ ـ: يصحُّ بِلا تُبوتِ المقتضَى ـ وهو النسَبُ من الولدُ ولدَ أُمُّ الولدِ، فلمَ فقيرٌ ثبوتُ النّكاحُ ـ بأنُ يكونَ الوطءُ عَن شبهةٍ، أو يكونَ الولدُ ولدَ أُمُّ الولدِ، فلمَ يفتقِرْ ثبوتُ النّسبِ إلى النّكاح لا مَحالةً.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (لإثبات)، والعثبت من: (ف)، و(ع)، ووم)، وور).

## بَابُ الوَلَدُ مَنْ أَحَقُّ بِهِ

وَإِذَا وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِالوَلَدِ .....

😤 غاية البيان 👺

## بَابُ الوَلَدُ مَنْ أَحَقُّ بِهِ --حصصــــ

لمَّا فرَغَ عَن بيانِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِن المَنكوحةِ والمعتدَّةِ؛ شرَعَ في بيانِ مَن يخْضُنُ الولدَ الَّذي ثبَتَ نسَبُه إذا وقعتِ [١/٨٠٥٤] الفرقةُ، ثمَّ شرَعَ في فصْلِ بيَّنَ فيهِ الغَيْبُوبةَ بالولدِ عنِ المِصْرِ، ثمَّ شرَعَ في فصْلِ آخَرَ ذكرَ فيهِ نفقةَ والِدةِ هذا الولدِ.

وذكَرَ في فصْلِ آخَرَ وجوبَ سُكْناها في دارٍ مُفْردةٍ ، ثمَّ ذكَر في فصْلٍ آخَرَ أنواعَ مَن يجبُ لأجْلِها النَّفقةُ والسُّكْنَىٰ ؛ بأنْ تكونَ المعتدَّةُ عَن طلاقٍ رجْعِيُّ أو بائن.

ثمَّ ذَكَرَ في فصْلٍ آخَرَ نفقةَ الولدِ؛ لأنَّه ولدُها وفرْعُها، فأخَّرَ ذِكْرَ نَفَقتِه عَن نَفَقتِها.

ثمَّ لَمَّا وَقَعَ الكلامُ في النَّفقةِ انجَرَّ إلىٰ ذِكْرِ نفقةِ ذَوي الأرْحامِ، وذكَرَها في فصْلِ، ثمَّ انجَرَّ إلىٰ ذِكْرِ نفَقةِ المماليكِ، وذكَرَها في فصْلٍ ختَمَ به النَّفقاتِ، واللهُ أعلَمُ.

قولُه: (وَإِذَا وَقَعَتِ الفَّرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِالوَلَدِ)، وهذِه مِن مسايْلِ القُّدُّورِيُّ<sup>(۱)</sup>.

اعلَمْ أَنَّ الحضانة حتَّى الصَّغيرِ ؛ لاحتِياجِه إلىٰ مَنْ يُمْسِكُه ، فتارة يحْتاجُ إلىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر التُدُوري) [ص/١٧٣].

😩 غاية البيان 🤧

مَن يقومُ بِمنفعةِ بِدَنِه في حضانتِه ، وتارةً إلىٰ مَن يَقومُ بِمالِه ؛ حتَّىٰ لا يلحقَه الضَّررُ ، وجُعِلَ كلُّ واحدٍ منهُما إلىٰ مَن هُو أَقْوَمُ بِه وأبصَرُ .

فالولايةُ في المالِ جُعِلَتْ إلى الأبِ والجَدُّ أبِ الأبِ ؛ لأنَّهم أبصَرُ وأقُومُ في التِّجارةِ مِن النِّساءِ،

وحقُّ الحضانةِ جُعِل إلى النساءِ؛ لأنهنَّ أبصرُ وأقْوَمُ على حِفْظِ الصَّبيانِ مِن الرَّجالِ؛ لزيادةِ شفقتهِنَّ [١/١٥/٠]، وملازمتهِنَّ للبيوتِ.

والأصلُ فيه: ما حدَّثَ صاحبُ «السنن» عن مَحْمُودِ ('') بْن خَالِدٍ السَّلَمِيُّ الدُّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، الدُّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي فَنْ جَدُهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَلِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَه لِهُ وَعَاءً، وَلِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَه مِنْ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» ('').

ورُوِي: ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴾ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ – وَاسْمُها جَمِيلَة – فَخَاصَمَها بِنْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ ﴾ لِيَنْزعَ عاصِمًا مِنْهَا ، فَفَالَ أَبُو بَكْرٍ ؛ رِيحُهَا – ورُوِي: رِيخُهَا – ورُوِي: رِيغُهَا – ورُوِي: رِيغُهَا – خَيْرٌ لهُ مِنْ سَمْنِ وَعَسَلِ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، فَدَعْهُ عِنْدَهَا حَتَّى بَشِبً ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: المحمد، والعثبت من الفاء، واغان والمه، والراء.

<sup>(</sup>٢) أحرجه: أبو داود في كتاب الطلاق/ باب من أحق بالولد [رقم/٢٧٦]، وأحمد في المستدة [٢٢٥/٢]، وعمه [٢٢٥/٢]، وعمه المستدرك [٢٢٥/٢]، وعمه المبهقي في اللستدرك [٢٢٥/٢]، وعمه المبهقي في اللسن الكبرئ [رقم/١٤٥١]، من طريق الأوراعِيّ، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدُّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رؤك به،

قال المحاكم: «هذا حديث صحيح الإساد، ولم يحرجاه». وقال ابن الملقن: «هَذَا الخَدِيثُ صَحِيح». ينظر: «البدر المتير» لابن الملقن [٣١٧/٨]،

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حجر: ٩ لَمْ أجدُه بهذا اللعظ، وقبله قال الريلمي: ٩عريب بهدا اللفظ، وروئ ابنُ أبي شيبة =

- 😝 غابه لبيال چ

ثمَّ جملةُ المَذْهِ فِيهِ: أنَّ الأُمَّ أحقُّ بالصَّغيرِ والصَّغيرةِ؛ لأنَّها أحقُّ بِالحضائةِ؛ لِزِيادةِ شَفقتِها، فإنْ تزوَّجَتْ أوْ ماتَتْ: فأُمُّ الأُمُّ أَوْلَىٰ، ثمَّ أُمُّ الأَبِ لِيادةِ شَفقتِها، فإنْ تزوَّجَ بروْجٍ آخَرَ؛ فهي أولَىٰ بِهما، وإنْ فما دامَ أحدٌ مِن جانبِ الأُمُّ قائمةُ ولَمْ تتزوَّجُ بروْجٍ آخَرَ؛ فهي أولَىٰ بِهما، وإنْ بعُدَتْ مِن أُمَّ الأَبِ لَهُ الأَختُ لأبِ وأُمُّ، ثمَّ الأَختُ لأبِ علَمَ الأَختُ لأبِ وأُمُّ، ثمَّ الأَختُ لأمُّ، ثمَّ بعدَ الأَختِ [لأُمُّ](١) اختلفتِ الرُّوايةُ.

قالَ في كتابِ «النكاح»: الأختُ لأبِ أَوْلَىٰ مِن الخالةِ(١٠).

وفي كتابِ «الطلاق»: الخالةُ أَوْلَىٰ مِن الأختِ لأبِ، وهكذا ذكّرَ الطَّحَاوِيُّ ﴿﴿﴿).

قَالَ فِي ﴿النَّحَفَةِ﴾: ﴿وَهُوَ قُولُ مَحْمَدٍ وَزُفِّرٍ ﴾(١).

وجْهُ كتابِ «النكاح»: أنَّ الأختَ لأبِ أقربُ؛ لأنَّها ولَدُ الأبِ ، والخالةُ ولَدُ الجَدِّ.

## ووجْهُ كتابِ ﴿الطلاقِ ﴾ أنَّ الخالةَ تتدلَّىٰ بالأُمَّ ، والأختُ تتدلَّىٰ بالأبِ ، وحتُّى

عي المصحه ([رقم/١٩٤٦٤])؛ حَنْقُنَا مُحَمَّدُ إِنْ بِشْرِ ثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَلْ قَنَادَةَ عَلْ سَعِيدِ نَيْ المُسَيَّبِ الْأَنْ عُمْرٌ إِنْ الخَطَّابِ طَلَّقَ أَمَّ عَاصِمٍ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا \_ وَفِي جِجْرِهَا عَاصِمٌ \_ قَارَادَ أَنْ يَلِي المُسَيِّبِ الْأَنْ عُمْرٌ إِنْ الخَطَّابِ طَلَّقَ أَمَّ عَاصِمٍ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا \_ وَفِي جِجْرِهَا عَاصِمٌ \_ قَارَادَ أَنْ بَنْ مُكَا مِنْ المُعْرَدُ بِنَا عُمْرٌ ، بَاعْدَ مِنْ المُعْرِدُ بِنَا عُمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : بِنَا عُمْرٌ ، بَنْ حُمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ما بين المعقوفتين؛ ريادة من؛ افعاء والغاء رااما والراء،

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المبسوط للسرخسي» [٢١١/٥]، فبدائع الصبائع» [٤١/٤]، «المحيط البرهاني»
 [٢٧٧/٢]، قائم القديرة لابن الهمام [٤٧٠/٤]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر الطحاوي» [س/٢٢٦].

<sup>(</sup>٤). ينظر: التحقة العقهامة لعلاء الدين السمرقندي [٢٢٩/٢]،

🚓 غاية البيان 🤔

الحضانة للأمّهات، لا للآباء.

وذكرَ في «الجامع الصغير»(١) بعدَ أُمُّ الأبِ: الخالةَ، ولَمْ يذُكرِ الأخواتِ أصلًا.

قَالَ الفقيةُ أَبُو اللَّبُثِ السَّمَرُقَنْدِيُّ فِي «شرح الجامع الصغير»: يحْتملُ أنَّ إِهٰ المُصادِ إِهٰذِه المسْأَلَةِ لَمْ يكُنْ تَقْدِيمَ الخَالَةِ على الأُختِ، ولكن القصد بِهذِه الجَدَّةِ، ثمَّ الخَالةُ لأبِ وأُمُّ، ثمَّ الخَالةُ لأمُّ، ثمَّ الخَالةُ لأمُّ، ثمَّ الخَالةُ لأبِ وأُمُّ، ثمَّ الخَالةُ لأبِ وأُمُّ، ثمَّ العمَّةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ العمَّةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ العمَّةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ العمَّةُ الأبِ مَا تَمَّ خَالةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ العمَّةُ الأبِ، ثمَّ خَالةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ الأمُّ، ثمَّ الأبِ، ثمَّ خالةُ الأبِ وأُمُّ، ثمَّ الأمُّ، ثمَّ الأبِ، ثمَّ الأبِ، ثمَّ عمَّاتُ الأمَّهاتِ والآباءِ على هذا [١/١٠٥٠] التَّرتيب.

وأولادُ الأخواتِ لأبِ وأُمَّ أَوْ لأُمَّ: أحقُّ مِن الخالاتِ والعمَّاتِ، والأختُ لأُمَّ أحقُّ مِن ولَدِ الأختِ لأبِ وأُمَّ، والعمةُ أحقُّ مِن ولَدِ الخالةِ.

وأمَّا بيانُ المدَّةِ في إمْساكِهِما: قالَ في كتابِ الطَّلاقِ مِن «الأصل»: «الأُمُّ أحقُ؛ إلىٰ أنْ يأكلَ وحدَه، ويشرَبَ وحدَه، ويلْبَسَ وحدَه» (٢)، وذكَرَ في «نوادر ابن رُضَيْد (٣)»: ويتوضَّأَ وحدَه.

<sup>(</sup>١) ينظر: قالجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/٢٢٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [١٠/٣٥١/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٣) ذكر في حاشية الأصل: أنه وقع في نسخة أحرئ: قابن رستم.

وابنُّ رُغَيِّد: هو داود بن رُشَيْد أبو الفضل مِن أصحاب حفص بن عيات، أصله خوارزمِيّ، ومِن أصحاب معمد بن الحسن أيصًا، سكَنَ بغداد، روئ عنه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وهو صاحب: قائنوادر المشهورة- (توفي سنة: ٢٣٩هـ)، ينظر: «تاريخ الإسلام الله للدهبي [٥١٨/٥]، وقالجواهر المضية العيد القادر القرشي [٢٣٧/١].

😵 غابه البيال 🦫

قَالَ فَحْرُ الإسلامِ البَرُّدُويِيُّ: ذَكَرَ في بعضِ نُسَخِ «النوادر»: ويستنْجِي وحدَه. وشرَطَ الخَصَّافُ في كتابِ «النفقات» أربعَةَ أشياءً: أنْ يأكُلَ وحُدَه، ويشرَبَ وحْدَه، ويشرَبَ وحْدَه، ويشرَبَ

ولَمْ يَذُكُرِ الاستِنجاءَ في «المبسوط»، وذكَرَهُ في «السَّير الكبير»(١)، [وكذلِك] (٢) ذكرَ في عامَّةِ «النوادر». كذا قالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في «شرح نفقات الخَصَّاف»؛ وذلِكَ لأنَّ الصَّبيَّ قدْ يقدرُ على أن يأكُلَ ويشرب ويلبسَ وحدَه، ولا يقْدِرُ على الاستِنجاءِ، فلا بُدَّ منهُ؛ ليحُصلَ الاستِغْناءُ، فإذا بلَغَ ذلكَ المبلَغَ؛ احتاجَ إلى آدابِ الرَّجالِ، والأبُ أهْدَى إلى ذلِكَ.

قَالَ الخَصَّافَ: "ووَقْتُ ذلكَ عندَنا: أنْ يبلغَ سبعَ سنينَ أو أكثرَ ، وأمَّا الصبيَّةُ: فالأُمُّ أحقُ بها إلى أنْ تجيض ، أوْ تبلغَ مبْلَغَ النَّساءِ بالسُّنِّ (١٠/١٦/١) . كذا ذَكَر صاحبُ "الأجناس» ، ونقلَه عن "كتاب الطلاق» (٥٠).

وفي «نوادر هشام» عن محمَّدٍ: ﴿إِذَا بِلغَتُ حَدَّ الشهوةِ عندَ الأُمُّ ؛ فالأَبُ أَحَقُّ بِهَا ﴾ ، وفي «نفقات الخَصَّاف» عن أبي يوسُف مثْله (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: اكتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيدة للخُصَّاف [ص/٢٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر. الشوح المسير الكبير؟ للسرحسي [٥/١٧٧] طبعة دار الكت العلمية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفه ، وقغه ، وقمه ، وقره .

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب الفقات/ مع شرح الصدر الشهيدة للخَصَّاف [ص/٢٧ \_ ٤٤].

 <sup>(</sup>a) ينظر: «الأجناس» لأبي العباس التاطعي [ق٧٩/١/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

 <sup>(1)</sup> هذا النص: بقله المؤلف عن (أجناس التاطعيّ)، فقد دكرّ، عَفِب النقل السابق عن (كتاب الطلاق».
 ينظر: (الأجاس» الأبي العباس التاطيعيّ [ق٧٩/أ/ محطوط مكتبة بور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

<sup>(</sup>١) ينظر: فكتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيدة للحَثَّاف [ص/٢٤].

🚓 غاية البيال 🤧

وإنَّما كانَتِ الأُمُّ أحقَّ بالصَّبيةِ إلىٰ أَنْ تحيضَ؛ حتَّىٰ تعلَّمَها آدابَ النِّساءِ: مِن الخَبْزِ والطبْخِ والغَزْلِ، ونحوِ ذلِكَ، ثمَّ الأبُ أحقُّ بِها حتَّىٰ يُحَصَّنَها. ثمَّ تكلَّموا في المراد مِن الاستِنجاءِ؟

مِن مشايخنا مَن قالَ: المرادُ منهُ تَمامُ الطَّهارةِ ؛ بأنْ يُطهَّرَ وجهَهُ وحْدَه بالماءِ ؛ بحيثُ لا يحتاجُ إلى مَن يُعِينُه ويُعَلِّمُه .

ثمَّ الجَدَّتَانِ كَالأُمُّ في حقَّ الصَّغيرِ والصَّغيرةِ، [فأمَّا مَن سِوئ الأُمَّ والجَدَّتَيْنِ؛ فليسَ لَها حقَّ في الصَّغيرِ والصَّغيرةِ](١) إذا بلَغا حدًّا يأْكُلانِ وحدَهُما ويشْربانِ وحدَهما، ويلْبَسانِ وحدَهُما؛ وذلكَ لأنَّ التَّأْديبَ لا يخلو عنِ الاستِخْدام، وللأُمَّ والجَدَّةِ ذلِكَ، ولِهذا تُؤَاجِرُ الأُمُّ والجَدَّةُ الصغيرَ والصغيرة، دونَ العمَّاتِ والمخالاتِ.

والكافرةُ مثلُ المسلِمةِ في حتَّ الحضانةِ؛ لأنَّ الشَّفقةَ لا تختلِفُ بالكُفرِ والإشلام، وكذلِكَ أُمُّ الولدِ إذا أعتقَها مؤلاها.

وأمَّا الأَمَةُ إذا فارَقَها رَوْجُها: فإنَّ الولدَ لمؤلى الأَمَةِ، وهوَ أحقُ بِه، لكِن لا يُغَرِّقُ بِينَ الولَدِ وبِينَ أُمُّها، ثمَّ إذا وجَبَ الانتِزاعُ مِنَ النّساءِ؛ فإنّه يُدْفعُ الولدُ إلى العَصَبةِ، الأقربُ فالأقربُ، يُقَدَّمُ الأبُ، ثمَّ أبو الأبِ وإنْ علا، ثُمَّ الأبُ لأبِ وأُمَّ، ثمَّ لأبِ، ثمَّ لأبِ، ثمَّ العمُّ لأبِ وأُمَّ، ثمَّ لأبِ، ثمَّ لأبِ، ثمَّ العمُّ لأبِ وأُمَّ، ثمَّ لأبِ، ثمَّ العمُّ لأبٍ وأُمُّ، ثمَّ الأبْ لأبِ، ثمَّ العمُّ لأبٍ وأُمُّ، ثمَّ لأبِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق،

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوقتين: زيادة من: العالم، والعلم، والراء.

البيان عند البيان عن البيان الم

فَأَمَّا أُولَادُ الأَعْمَامِ: فَإِنَّه يُدُفَعُ إليْهِم الغلامُ ولا تُدُفَعُ إليهِمُ الجاريةُ [١/١٠٦/١]؟ لأَنَّهُم غيرُ مَحارِمَ، فلا يُؤْمَنُ عليْها منهُم.

وعندَ أبي حنيفةَ: تُدْفَعُ إلى الأخِ لأُمِّ، ثُمَّ إلى ولدِه، ثمَّ إلى العمَّ لأُمُّ، ثمَّ إلى العمَّ لأُمُّ، ثمَّ إلى الخالِ لأبٍ وأُمَّ، ثمَّ لأَمُّ، ويُدْفَعُ الذكرُ إلى مؤلى العَتَاقةِ، ولا تُدْفَعُ الأُمْرِ،). الأُنشى(١).

قَالَ في «الفتاوى» الوَلُوالِحِيّ: ﴿إِذَا وَقَعْتِ الفَرْقَةُ بِينَ الزَّوْجِيْنِ وَبِيْنَهُما وَلدُّ صَغِيرٌ واختلفاً ، فقالَتِ الأُمُّ: إنَّه ابنُ ستُّ سِنينَ أَنَا أَحَقُّ بِإِمْسَاكِه ، وقَالَ الوالِدُ: إنَّه ابنُ سبعِ سِنينَ ، فأَنَا أَحَقُّ بِإِمْسَاكِه ؛ فالقاضي لا يشتغلُ بتخليفِ الوالدةِ ، لكن يدُعو السييَّ فينظرُ في حالِه ، فإنْ كَانَ يَستغْنِي [١/٩٠٥٤] عن الوالدةِ ؛ بأنْ كَانَ يَأْكُلُ السييَّ فينظرُ في حالِه ، فإنْ كَانَ يَستغْنِي [١/٩٠٥٤] عن الوالدةِ ؛ بأنْ كَانَ يأْكُلُ ويشربُ ويلْبسُ وحده ؛ دفعه إلى الوالدِ(١) ، وإلَّا فَلا ؛ لأنَّ سبعَ سنينَ أقَمْناها مقامَ الاستِغْناءِ ، فإذا وقعَ الخلافُ في هذا القائمِ مقامَ الاستِغْناءِ ؛ يتعرَّفُ القاضي عن حقيقةِ الاستِغْناءِ ؛ يتعرَّفُ القاضي عن حقيقةِ الاستِغْناء ؛ لأنَّه أَمْكَنَهُ التَّعرُّف عن حقيقتِه (١).

وقالَ في الشرح الطَّحَاوِيُّ»: وإنْ كانَ ثلاثةُ إخوةٍ كلَّهم على درجةٍ واحدةٍ ، أو ثلاثةُ أعمامٍ كلَّهم على درجةٍ واحدةٍ ، فأفضلُهم صلاحًا وورعًا أَوْلَىٰ ، وإنْ كانَ (١٠) في ذلك سواءً ؛ فأكبَرُهم سِنَّا أَوْلَىٰ بالإمْساكِ .

 <sup>(</sup>۱) ينظر، «العباية شرح الهداية» [۲۷۱/٤]، «فتح القدير» لابن الهمام [۲۷۱/٤]، «درر الحكام»
 [۲۰/۱].

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل «الولد»، والمثبت من: (ف»، وقع»، وقم»، وقر».

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿ الفتاوَىٰ الرَّلُو الجِيَّةِ ﴾ [٨٠/١].

 <sup>(</sup>٤) كذا في السّنخ: «كان»، بالإفراد، وله معنى صحيح، والدي في «شرح الطّخاوِيّ»: «وإنْ كانوا»، وهو الأولى والأظهر، ينظر، «شرح محتصر العلّحاوِيّ» للأسْبيخابيّ [ق٣٤٧/ب/ محطوط مكنة كوبريلي فاصل أحمد باشا ـ تركبا/ (رقم الحعط، ٥٨٨)].

لِمَا رُوِيَ أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُول اللهِ إِنَّ إِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءًا وَجِجْرِي لَهُ حِوَاءًا وَثَدْمِيّ لَهُ سِقَاءًا وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَنْتَ أَحْقَ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي ﴾ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا أَنْظَرُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الصَّدِيقُ ﴿ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفْعُ إِلَيْهَا أَنْظُرُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الصَّدِيقُ ﴿ فَهُ بِثَقَوْلِهِ رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدِ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمْرُ قَالَةً حِين وَقَعَتْ الفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ والصَّحَابةُ حاضِرُونَ مُتَوَافِرُونَ .

والنَّفَقَةُ على الأبِّ عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ .....

😝 غاية السيال 🤧

وقالَ الحاكمُ الجليلُ الشهيدُ في «مختصره [الكافي](١)»: «فإنْ كانَتِ البِكْرُ قد دخلَتْ في السَّنِّ، واجتمَعَ لَها عَقْلُها ورأْيُها، وأخوها أو عمَّها مَخُوفٌ عليْها(٢)؛ فلَها أَن تنزِلَ حيثُ أَحبَّتْ في مكانٍ لا يُتَخَوَّفُ عليْها»(١).

قولُه: (وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً)، تغني: بيْتًا. قالَ صاحبُ «الجمهرة»: «حِوَاءُ الأقوامِ: مُجْتمعُهم، والجمْعُ: أَحْوِيَة»(١٠).

قوله: (بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ)، أي: بينَ عُمَرَ ﷺ، (وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ) هيَ أُمُّ عاصمٍ، واسمُها جَمِيلةُ بنتُ عاصمٍ بنِ ثابتِ بنِ أبي الأَفْلَح<sup>(٥)</sup> الأَوْسِيِّ الأَنْصَارِيِّ، ولعُمَر ﷺ: نساءٌ أُخَرُ تُعْرَفُ في كتبِ التَّوارِيخِ،

قُولُه: (عَلَىٰ مَا نَذْكُرُ)، أَيْ: في بابِ النَّفقةِ في فصْل نفقةِ الأوْلادِ [١٧/٤/م]

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: ريادة من: افعا، وقعه، وقعه، وقره.

<sup>(</sup>١) يعني: يُخَاف عليها مِن أخيها أو عنُّها، ومَخُوف: اسم مفعول.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق12].

<sup>(1)</sup> ينظر: (جمهرة اللغة) لابن دُرَيْد [٢٣١/١].

 <sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: قالأقلج؟ والمثبت من: قف؟ وقع؟ وقع؟ وقم؟ وقر؟.
 وعاصمُ بن ثابت بن أبي الأقلَح: صحابِيّ ذكره امنُ شاهيس عند ذِكْر خُبَيْب. كدا جاء في حاشية: قع؟،
 وقم؛ وقر؟،

و عليه السبال ا

الصِّغارِ، هذا إذا كانَ الأبُ حيًّا، أمَّا إذا كانَ ميتًا فالنفقةُ علىٰ ذي الرحِمِ الوارِثِ على قدْرِ الميراثِ،

قُولُه: (وَلَا تُنجُبَرُ الأُمُّ عَلَيْهِ)، أي: علىٰ إمْساكِ الولدِ وحَضْنِه.

قَالَ في «خلاصة الفتاوئ»: «إذا امتنعَتِ الأُمُّ عنْ إمساكِ الولدِ ــ وليسَ لَها زوْجٌ ــ اختلَفوا فيه،

قَالَ الفَقيةُ أَبُو جَعَفْرٍ، والفَقيةُ أَبُو اللَّيْثِ ﴿ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِمْسَالَةِ الولدِ.

وقالَ مشايخُنا: لا تُجْبَرُ ﴾(٢).

وكذلِكَ الخالةُ إذا لَمْ يكُنْ لها زوْجٌ؛ لأنَّها ربَّما تعجزُ عنْ ذلِكَ، أمَّا بعدَ الاستِغْناءِ عنِ الأُمَّ إذا امتنعَ الأبُ عَن الإمْساكِ؛ يُجْبَرُ على ذلكَ؛ لأنَّ النَّفقةَ واجبةٌ عليهِ، وكذا الجِفْظُ والصِّيانَةُ.

وقالَ في «تتمة الفتاوى»: إذا أبّتِ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَ \_ وهي منكوحةٌ أو مُبَانةٌ \_ ذكر شمسُ الأنمةِ الحَلْوَانِيُّ في «شرح أدب القاضي للخَصَّاف»: أنَّها لا تُجْبَرُ على ذلِكَ ؛ سواءٌ كانَ الولدُ بأُخذُ مِن لبنِ غيرِها أَرْ لا يأخُذُ في ظاهرِ الرَّوايةِ.

وعَن أبي يوسُف: أنَّها تُجْبَرُ ؛ إذا لَمْ بأخذُ [مِن](") لبنِ غيرِها(؛).

وذَكَرَ شمسُ الأَثمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في باب نفقة الصبيان مِن الدُّب القاضي ا:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين؛ ريادة من: افاء، رفع، وقامه، وقره،

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥خالاصة الفتاوئ، للبخاري [ق١١٢].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: ريادة من: (٤٤٥) و(٤٩٥) و(١٩٥).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: ۱۱ الاختيار لتعليل المختار؟ [١٠/٤].

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمِّ فَأَمُّ الأُمُّ الْوَلَىٰ وإِن بَعُدَتْ؛ لأنَّ هذهِ الولايَةَ تُسْتَفَادُ منْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ.

فإنْ لمْ تَكُنْ أَمُّ الأُمِّ فَأُمِّ الأَبِّ أُولَىٰ من الأَخَوَاتِ؛ لأنَّها منَ الأُمَّهَاتِ وَلِهَذَا تُحْرِزُ مِيرَاثَهُنَّ السُّدُسَ ولِأَنَّها أَوْفَرُ شَفَقَةً لِلْأَوْلَادِ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدَّةً فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَىٰ مِنْ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ؛ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ وَلِهَذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ. وَفِي رِوَايَةِ الْخَالَةِ أُولَىٰ مِنْ الْأَخْتِ لِأَبٍ؛ لِأَبْوَيْنِ وَلِهَذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ. وَفِي رِوَايَةِ الْخَالَةِ أُولَىٰ مِنْ الْأَخْتِ لِأَبٍ؛ لِقَوْلِهِ عَلَىٰ الْخَرَيْثِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَىٰ الْخَرَيْثِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَىٰ الْعَرَيْثِ ﴾ إِنَها كانتُ خَالَتَهُ.

عاية البيان چ

أنَّها تُجْبَرُ إذا لَمْ يأخذِ الولدُ مِن لبنِ غيرِها، مِن غيرِ خِلافٍ.

قولُه: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمَّ)، المرادُ مِن عدمِ كونِها: أَنْ تَتَزَوَّجَ الأُمُّ، أَوْ تَمُوتَ. قولُه: (وَلِهَذَا تُحُرِزُ مِيرَاثَهُنَّ السُّدُسَ)، هذا إيضاحٌ لِكونِ أُمَّ الأبِ مِن الأمَّهاتِ، يعْني: أَنَّ الدَّليلَ على أَنَّها مِن الأمَّهاتِ: أَنَّها تُحْرِزُ السدسَ في الميراثِ، وهوَ ميراكُ الأُمُّ.

فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ ميراتَ الأُمَّ إنَّما يكونُ هو السُّدُس إذا كانَ معَها ولدٌ، أوْ ولدُّ الابنِ، أوِ اثنانِ مِن الإخوةِ والأخواتِ، وهُنا عندَ عدمِهِم أيضًا يكونُ للجدَّةِ: السُّدُسُ، وميراتُ الأُمَّ عندَ عدّمِهم: ثلثُ الجميعِ، أوْ ثلُثُ ما يبقَىٰ بعدَ فرْضِ أحدِ الزَّوجَيْنِ.

قُولُه: (وَفِي الرَّوَايَةِ)، أَرادَ بها: رواية كتاب «الطلاق»، وقد مرَّ بيانُها.

قُولُه: (لِقَوْلِهِ ﷺ: «الخَالَةُ وَالِدَةٌ»(١) [١/١٠٤/م] وحدَّثَ البُخَارِيُّ في كتاب

 <sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد في «المسند» [٩٨/١]، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية»
 للزيلعي [٢٦٧/٣]، مِن حديث عَلِيَّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَبُّكِ بهذا اللفظ.

وتُقَدَّمُ الأختُ لِأَب وأمِّ ؛ لأنَّها أشْفَقُ ، ثمَّ الأَخْتُ من الأمِّ ثمَّ الأختُ منَ الأبُّ ؛ لأنَّ الحقَّ لهُنَّ من قِبَلِ الأمِّ .

ثم الخالاتُ أوْلَىٰ منَ العمَّاتِ؛ ترْجِيحًا لقَرَابَةِ الأمِّ.

ويَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلْنَا الأخوات (١) مَعْنَاهُ تَرْجِيحُ ذاتِ قَرَابَتَيْنِ ثُمَّ قَرَابَةِ الأُمِّ. ثُمَّ العَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ ؛ سَقَطَ حَقُّهَا ؛

الصَّلْحَ مِن «الصَّحَيَحَ» في حَدَيثٍ طويلٍ بإسنادِه إلى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَالِيةٍ أُخْرَىٰ مِنْ «السّنن»، وفي روايةٍ أُخرىٰ مِن «السّننِ»: «فَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمُّ \*(").

قولُه: (ثُمَّ العَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ)، يعْني: أنَّ العمَّةَ لأبٍ وأُمُّ أَوْلَىٰ مِن العمَّةِ لأُمَّ، ثمَّ العمةُ لأُمَّ أَوْلَىٰ مِن العمَّةِ لأبِ.

قولُه: (وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ سَقَطَ حَقُّهَا)، وهذا لَفُظُّ [١٠١٠/١] الْقُدُّورِيُّ في «مختصره»(١٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ، أصح: نزلت الأخوات،

 <sup>(</sup>٣) أحرجه: البخاري في كتاب المغازي/ بات عمرة القصاء [رقم/٥٠٠٥] ، والترمدي في كتاب البر والصلة عن رسول الله ﷺ/باب ما جاء في إكرام صديق الوالد [رقم/١٩٠٤] ، من حديث البُرّاءِ بُن عَارِب ﷺ، به .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإمساد»، وقال الله الملتل: «هَذَا الحَدِيث صَبِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٣٢٥/٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر التُذُوري؛ [ص/١٧٤].

لِمَا رَوَيْنَا؛ ولأنَّ رُوْجَ الأمِّ إذا كانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيهِ نَزْرًا، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا فلا نَظَرَ.

قَالَ: إِلَّا الجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الجَدَّ؛ لأنَّهُ قامَ مقامَ أبِيهِ فَيُنْظَرُ لَهُ

(لِمَا رَوَيْنَا)، أرادَ به: قوله ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي»(١)، والرواية في «السنن»: «مَا لَمْ تَنْكِجِي»(٣)، وقد مرَّ بيانُه.

قوله: (يُعْطِيهِ نَزْرًا، وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا).

قَالَ ابنُ دُرَيْد: ﴿ النَّزُرُ مِن الشيءِ: القليلُ، طعامٌ نَزْرٌ بيَّنُ النَّزَارةِ والنَّزُورةِ ، وطعامٌ مَنْزُورٌ، أَيْ: قليلٌ أيضًا، ومنهُ اشتِقاقُ اسمِ نِزَار، وامرأةٌ نَزُورٌ: قليلةُ الولدِ، يُقالُ: أُمُّ الزائِرِ نَزُورٌ، وأُمُّ النَّائِحِ نَثُورٌ ﴾ (٣)، و﴿ شَزَرَه ببصَرِه بِشْزِرُه ويشْزُره شَزْرًا ؛ إذا نظَرَ إليه بمُؤْخِرٍ عَنْنِه ﴾ (١).

(فَلَا نَظَرَ)، أي: للصبيِّ.

قولُه: (قَالَ: إِلَّا الجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الجَدَّ)، أَيْ: قَالَ القُدُورِيُّ في المختصرها(٥).

وهوَ استثناءٌ مِن قولِه: (سَقَطَ حَقَّهَا)، يعْني: إذا كانَتِ الجَدَّةُ مَتزوَّجةً بالجَدَّ؛ لا يسقطُ حقَّها؛ وإنْ كانَتْ ذاتَ زؤج؛ لأنَّ الجَدَّ ينظُرُ إليه بالشَّفقةِ، فَلا يلحقُه الجَفاءُ الجَفاءُ والمَذَلَّةُ؛ بخِلافِ ما إذا كانَتْ مَتزوِّجةً بالأجنبيُّ؛ حيثُ يلحقُه الجَفاءُ والمَذَلَّةُ، فحيننذِ يُنْزَعُ الولدُ مِن يدِها، ويُسَلَّمُ إلىٰ مَن هي أقربُ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) مصلى تحريجه مِن حديث عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ﷺ به.

<sup>(</sup>٢) هده رواية أبي داود وجماعة ، والتي قبلها: رواية الدارقطني وغيره .

 <sup>(</sup>٣) يتظر: الجمهرة اللغة الابن دُرَيْد [٧١١/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق [٢/٤٠٧].

<sup>(</sup>٥) ينظر: المختصر الغُدُوري؛ [ص/١٧٤].

وَكَذَا كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظَرًا إِلَىٰ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ. وَمَنْ سَقَطَ حَقَّهَا بِالتَّزَوُّجِ يَعُودُ إِذَا اِرْتَفَعَتْ الزَّوْجِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرَّجَالُ؛ فَأَوْلَاهُمْ: أَقْرَبُهُمْ تَمْصِيبًا؛ لأنَّ الوِلَايَةَ للأقْرَبِ وقد عُرِفَ الترْتِيبُ في مَوْضِعِهِ [٢/١٥٦] غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَىٰ عَصَبةٍ غَيْرٍ مَحْرَمٍ كَمَوْلَىٰ الْعَتَاقَةِ وابْنِ العَمُّ تَحَرُّزًا

قَالَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ»: متى وقَعَ الْفِراقُ بينَ الزَّوجَيْنِ، إمَّا مِن قِبَلِ المرَّأَةِ، أَوْمِن قِبَلِ المرَّأَةِ، أَوْمِن قِبَلِ المرَّأَةِ فَي فَصْلَيْنِ: أَوْمِن قِبَلِ الحَضَانةِ إلَّا في فَصْلَيْنِ: أَوْمِن قِبَلِ الحَضَانةِ إلَّا في فَصْلَيْنِ: أَوْمِن قِبَلِ الحَضَانةِ إلَّا في فَصْلَيْنِ: أَوْمِن قِبَلِ الحَرُّأَةَ إِذَا ارتدَّتْ؛ يُنْزَعُ الولدُّ مِن يدِها، ويُسَلَّمُ إلى مَن هي اقربُ منهُ، ثمَّ إذا أسلمَتْ؛ سُلِّمَ إليْها.

والثاني: إنْ تزوَّجَتْ بزوِّجِ آخَرَ، وهوَ غيرُ ذي رَحِمٍ مَحْرَم مِن هذا الولدِ، فَيُنزَعُ [اللها(١)]. فَيُنزَعُ [اللها(١)].

قُولُه: (وَكَذَا كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ)، أي: مِن الولدِ، كَعُمَّ الولدِ إذا تزوَّجَ بأُمَّهِ؛ حيثُ لا يشقطُ حقُّها.

قولُه: (فَإِنْ لَمْ نَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ؛ فَأَوْلَاهُمْ:
أَقْرِبُهُمْ تَعْصِبِبًا)، أي: أَوْلَىٰ الرِّجالِ بإمْساكِ الصَّبِيِّ: أقربُهُم تَعْصِبِبًا، أيْ: أقربُ الْعَصَباتِ، وقدْ أمضَيْنا بيانَ الأقربِ قبلَ هَذَا؛ وذلكَ لأنَّ ما يُسْتحقُّ بالقرابةِ يُعْتبرُ فيهِ الأقربُ، وقدْ أمضَيُنا بيانَ الأقربِ قبلَ هَذَا؛ وذلكَ لأنَّ ما يُسْتحقُّ بالقرابةِ يُعْتبرُ فيهِ الأقربُ، أَصْلُهُ: الميراتُ وولايةُ النَّكاحِ، فإذَا اجتمعَ الإخوةُ لأبٍ وأمَّ فالأَوْلَىٰ فيهِ الأقربُ، وكذلكَ الأعْمامُ إذا أصلحُهُم وأوْرَعُهُم، فإنْ تَساوَوا؛ فأكبَرُهُم؛ لأنَّه أنفعُ للولدِ، وكذلكَ الأعْمامُ إذا الجَتَمعوا.

قُولُه: (غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى عَصَبةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ)، استثناءٌ مِن قُولِه:

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للأَسْبِخَابِيُّ [ق٣٦٣].

عن الفِتْنَةِ.

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالنُلَامِ ؛ حَتَّىٰ يَأْكُلَ وَخْدَهُ ، وَيَشْرَبَ وَخْدَهُ ، وَيَلْبَسَ وَخْدَهُ ، وَيَسْتَنْجِيَ وَخْدَهُ وَفِي: «الجامع الصغير» حتى بَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلَ وَخْدَهُ ويَشْرِبَ وَخْدَهُ ويَلْبَسَ وَحْدَهُ.

📲 عابة البيال

(فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا).

اعلَمْ: أنَّ الصَّغيرَ إذا لَمْ توجَدِ المُرأةُ مِن أَهْلِه ؛ يُدُفَعُ إلى أقُربِ العَصَباتِ ؛ سواءٌ كانَ مَحْرِمًا أَوْ غيرَ مَحْرِمٍ ، أمَّا الصَّغيرةُ فلا تُدْفَع إلىٰ غيرِ مَحْرِمٍ ، كمؤلى العَتَافةِ وابنِ العمِّ ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ عليْها منهُ ، وكذلِكَ ذو الرَّحِمِ المَحْرَم مِن العَصَبةِ ؛ إذا لَمْ يُؤْمَنْ عليْها منهُ \_ لفِسْقِه ومَجَانِتِه \_ لا تُدْفَعُ إليْه ؛ لأنَّ في الدفْعِ ضرَرًا بالصَّغيرةِ ،

قالَ الصدرُ الشهيدُ: وعندَ أبي حنيفةَ ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنُ عَصَبَهُ لِلصَّغيرِ ؛ يُدْفعُ الصَّغيرُ إلى الأخِ لأُمَّ ؛ لأنَّ عندَه لقوْمِ الأُمَّ ولايةً .

وقالَ في «الفتاوئ الصغرئ»: «إذا ماتتِ الأُمُّ وليسَ أحدٌ مِنَ النِّساءِ للصَّغيرِ ذاتِ رحِم مَحْرَم منهُ فالحقُّ للرِّجالِ، فإنْ لَمْ يكُنْ عَصَبةٌ فإلَىٰ ذَوي الأرْحامِ، يثبتُ على التَّرتيبِ»(١).

وقالَ في «تحفة الفقهاء»: «وإنْ لَمْ يكُنُ لِلجارِيةِ مِن عَصَباتِها غيرُ ابنِ العمِّ؛ فالاختِيارُ إلىٰ القاضي؛ إنْ رآهُ أصلحَ يَضُمُّ إليْه، وإلَّا فيَضَعُ عندَ أَمِينِه»(٢).

قولُه: (وَالأُمُّ وَالجَدَّةُ أَحَقُّ بِالغُلَامِ؛ حَنَّىٰ يَأْكُلَ وَحُدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحُدَهُ المُلامِ؛ وَلَهُ الفُلُورِيِّ في «مختصره»(٣)، وهذا لفُظُ الفُدُورِيِّ في «مختصره»(٣)،

 <sup>(</sup>١) ينظر: الفتاوئ الصغرئ، للصدر الشهيد [ق٧٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحلة العقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي [٢٣٠/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [س/١٧٤].

وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الإسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَىٰ الإسْتِنْجَاءِ.

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْنَىٰ يَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِآدَابِ الرِّجَالِ وَأَخْلَاقِهِمْ وَالْأَبُّ أَقْدَرُ عَلَىٰ التأديب وَالنَّلْقِيفِ.

وَالْخَصَّافُ عِلَى اللَّهُ عَدَّرَ الْإَسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِينَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ،

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقَّ بِالْجَارِيَةِ حَنَّى تَحِيضَ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الاِسْتِغْنَاءِ تَحْتَاجُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ آذَابِ النِّسَاءِ وَالْمَرُأَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَفْدَرُ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ تَحْتَاجُ إِلَىٰ التَّحْصِينِ والحِفْظِ وَالأَبُ فِيهِ أَتْوَىٰ وَأَهْدَىٰ وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ أَنَهَا تُذَفَعُ إِلَىٰ الأَبِ إِذَا بَلَفَتْ حَدَّ الشَّهُوَةِ ؛ لِتَحَقُّقِ ....

وقدُّ مرَّ بيانُّ [١٠/١٥٤] هذه الجُملةِ.

قوله: (وَالتَّنْقِيفِ) ، أي: التَّسويةُ.

قولُه: (وَالخَصَّافُ: قَدَّرَ الإسْتِغْنَاءَ بِسَبْع سِنِينَ)، قالوا: وعليه الفتوى(١١).

وهوَ الشَّيخُ الإمامُ أَبو بكرٍ أحمدُ بنُ عمْرٍو الخَصَّافُ، مِن كبارِ عُلمائِنا ﷺ، وكانَ يرْوِي عن بِشْرِ بنِ الوَليدِ، عَن أَبي يوسُفَ القاضي.

قولُه: (اعْتِبَارًا لِلغَالِبِ)، وذاكَ أنَّ الظَّاهرَ أنَّ الصَّغيرَ إذا بلَغَ سبعَ سنينَ يهتَدِي بنفْسِه إلى الأكلِ والشُّربِ واللبْسِ والاستنجاءِ وحُدَه، فلا حاجةَ إلى الحضانةِ.

قولُه: (وَالأَبُ فِيهِ أَقُوَىٰ وَأَهْدَىٰ)، أي: الأبُ في التَّحصينِ والحِفْظِ أَقُوَىٰ وأَهْدَىٰ للجاريةِ مِن الأُمِّ.

قُولُه: (وَعَنْ مُحَمَّدِ إِنَّ أَنَّهَا تُذْفَعُ إِلَىٰ الأَبِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ ؛ لِتَحَقُّق

 <sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح كتاب النعقات/ للخصاف للصدر الشهيد» [ص/٢٤] ، «عرر الأحكام» لمبلا حسرو
 (۱) ينظر: «شرح كتاب النعقات/ للخصاف للصدر الشهيد» [ص/٢٤] ، «عرر الأحكام» لمبلا حسرو
 (١/١١) ، «شرح ملا مسكين على الكبرة [١٣١] ، «الدر المنتقى» [١٨٢/١] ، وعيرها.

## الحَاجَةِ إِلَىٰ الصِّبَانَةِ.

🚓 غاية البيال

الحَاجَةِ إِلَىٰ الصَّيَانَةِ).

قَالَ في «شرح نفَقات الخَصَّاف»: «الجاريةُ تكونُ عندَ أُمِّها حتَّىٰ تحيضَ عندَ أبي حنيفةَ ومحمد ﷺ، يعْنِي: حتى تبلغ. وعندَ أبي يوسُف: إذا بلغَتْ مبُلغًا يقعُ عليْها شهوةٌ، يُجَامَعُ مثْلُها؛ فالأبُ أَوْلَىٰ بِها».

ثمَّ قالَ: «وهكذا رُوِيَ عَن محمَّدٍ أَنَّها إذا صارَتْ مُراهقةً؛ فالأَبُ أَوْلَىٰ بِها»(١)،

وقالَ في «الأجناس»: «في «نوادر هشام» عن محمَّدٍ: إذا بلغَتْ حَدَّ الشَّهوةِ عندَ الأُمِّ؛ فالأبُ أحقُّ بِها»(٢)، فثبتَ عَن محمَّدِ روايتانِ.

ثمَّ تكلَّموا في حَدُّ المُشْتهاةِ (")؛ لَيُبْنَىٰ عليهِ ثبوتُ حرمةِ المُصَاهَرَةِ، وكؤن الأبِ أَوْلَىٰ، وقالوا: إذا كانَتْ بنتَ تسع سنينَ أَوْ أكثرَ؛ كانَتْ مُشْتهاةً، وإنْ كانَتْ بنتَ سنينَ أَوْ أكثرَ؛ كانَتْ مُشْتهاةً، وإنْ كانَتْ بنتَ ستَّ سنينَ أَوْ سبعِ بنتَ حمسِ سنينَ أَوْ ما دونَه لَمْ تكُنْ مُشْتهاةً، وإنْ كانَتْ بنتَ ستَّ سنينَ أَوْ سبعِ سنينَ أَوْ ما يُنْظر: إنْ كانَتْ عَبْلةً ضخمةً؛ كانَتْ مُشْتهاةً، وإلَّا فَلا.

وقالَ الفَقيهُ أبو اللَّيْثِ في «أيمان الفتاوئ»: الغالبُ أنَّها لا تُشْتَهى ما لَمْ تبلغُ تسمّ سنينَ .

قَالَ شَمِسُ الْأَنْمَةِ السَّرَخُسِيُّ: وبِه [١/١٩/١] نَأْخُذُ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح كتاب النققات/ للخَصَّاف؛ للصدر الشهيد، [ص/٢٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١٧ جناس اللناطقي [١/٤٦/].

<sup>(</sup>٣) وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطافة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يحاف عليها المرض من ذلك؛ كان للروج أن يدحل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطبق الجماع ويُخاف عليها المرض؛ لا يحل للزوج أن يدخل بها، وإن كبر منها وهو الصحيح، كذا في «المحيط البرهاني» [٤٨/٣].

<sup>(1)</sup> ما ذكره المصنف نقله من اللمحيط البرهاني، [٦٤/٣].

وَمَنْ سِوَىٰ الأُمَّ وَالْجَدَّةِ: أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَنَّىٰ تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهَىٰ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَنَّىٰ تَسْتَغْنِىٰ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ إِسْتِخْدَامِهَا وَلِهَذَا لَا تُؤاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَفْصُودُ بِخِلَافِ الْأُمَّ والْجَدَّةِ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ شَرْعًا.

قال: وَالأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا، وَأُمُّ الوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ؛ فِي حَقِّ الوَلَدِ كَالحُرَّةِ؟ لِأَنَّهُمَا حُرَّتَانِ أَوْ أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَلَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِثْقِ حَقِّ فِي الْوَلَدِ لِعَجْزِهِمَا

قولُه: (وَمَنْ سِوَىٰ الأُمُّ وَالجَدَّةِ: أَحَقُّ بِالجَارِيَةِ حَتَّىٰ تَبُلُغَ حَدًّا تُشْتَهَىٰ)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصره»(١)، وأرادَ بِها: الأختَ والخالةَ والعمَّةَ.

[وقال] (٢) في «الجامع الصغير» (٣): حتَّىٰ تَستَغْنِي.

قالَ الفقيهُ أَبُو اللَّيْثِ: وليسَ حُكْمُ الخالةِ والعمَّةِ كَخُكُمِ الجَدَّتَيْنِ؛ لأنَّه لا يكونُ لهُما مِن الشَّفقةِ ما يكونُ للجَدَّتَيْنِ، فلا يكونُ لهُما حقَّ الإمُساكِ إلَّا مقدارَ ما لا بُدَّ للصَّبيَّةِ منهُما<sup>(1)</sup>،

وقدْرُ الحاجةِ الَّتي لا بُدَّ لها منهُ: أَنْ تَأْكُلَ وحَدَها<sup>(٥)</sup> وتَلْبِسَ وحَدَها<sup>(١)</sup>، ويكونُ حكْمُ الغلامِ والجاريةِ في هذا سواءً، وقدْ مرَّ بيانُ ذلكَ مرَّةً.

قولُه: (لِقُدْرَتِهِمَا عَلَيْهِ شَرْعًا)، أي: لقدرةِ الأُمَّ والجَدَّةِ على الاستِخْدامِ؛ بدليل الإجارةِ، وقدْ مرَّ بيانُه أيضًا.

قُولُه: (وَالْأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا ، وَأُمُّ الوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ؛ فِي حَقَّ الوَلَدِ كَالحُرَّةِ) ،

<sup>(</sup>١) ينظر: قمختصر الفُدُوري؛ [ص/١٧٤].

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ف»، والع»، وهم؛ والر».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٣٨].

<sup>(</sup>٤) وينظر: ﴿ الأجناسُ لَلنَاطَفِي [١/٣٤٦].

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (وحدة) والمثبت من: (ف)، واع)، و(م)، و(ر).

 <sup>(</sup>٦) وقع بالأصل: اوحده، والمثبت من: افعه، واغ»، وام»، والراء.

# عَنْ الْحَضَانَةِ بِالإِشْتِغَالِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَىٰ.

وَالذَّمَّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا المُشْلِمِ؛ مَا لَمْ يَعْقِلِ الأَذْيَانَ، أَوْ يُخَافُ أَنْ يَأْلَفَ الكُفْرَ للنَّظَرِ قَبْلَ ذلكَ واحتمالِ الضَّرَرِ بَعْدَهُ.

و البيان الم

أيُّ: قَالَ القُدُّورِيُّ في المختصرها(١).

اَعَلَمْ: أَنَّ الأَمَةَ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا؛ فَالُولَدُ لَلْمُوْلِيٰ؛ لأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَه، وكذلكَ ولَدُ أُمَّ الُولَدِ قَبَلَ العَتْقِ؛ إلَّا أَنَّهُ لا يُفَرِّقُ بِينَ الُولَدِ الصَّغيرِ وبِينَ أُمَّه؛ لقوله عَنْ أَمَّ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

تحقيقُه: أنَّ الحضانةَ ضرْبٌ مِن الولايةِ، ولا ولايةَ للأَمَةِ، أمَّا إذا أُعْتِقَتا<sup>(٣)</sup>؛ فتكونانِ كالحرَّةِ الأصليَّةِ؛ لزوالِ المانعِ

قولُه: (وَالذَّمَّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا المُسْلِمِ؛ مَا لَمْ يَعْقِلِ الأَدْيَانَ، أَوْ يُخَافُ أَنْ يَأْلَفَ الكُفْرَ)، يعْني: إذا كانَ زَوْجُ الذَّميَّةِ مُسلِمًا فافترقا، فالذميةُ أَوْلَى بحضانةِ الولدِ؛ لأنَّ حقَّ الحضانةِ لَها باعتِبارِ الشَّفقةِ، ولا يتفاوتُ ذلكَ بالكفرِ والإسلام، لكنْ إذا خِيفَ على الصبيُّ أَنْ يألَفَ الكُفرَ [١/١٥٥] يُنْزَعُ مِنها؛ دَفْعًا للضَّررِ مِن الصَّبيُّ؛ نظرًا لَهُ.

# ويُزْوَىٰ قُولُهُ: (أَوْ يُخَافُ) بالرفْعِ والنصْبِ والجَزْمِ؛ بأنْ يقالَ: يُخَفُّ، أمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُورية [ص/١٧٤].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي في كتاب البيوع/باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأحوين أو بين الوالدة وولدها
 في البيع [رقم/١٢٨٣]، وأحمد في االمسندة [٤١٤/٥]، والدارقطني في السننه [٦٧/٣]،
 والبهةي في «السنن الكبرئ» [رقم/١٨٩٨]، من حديث أبي أبُّوبَ رهي به.

قال الترمذي: «هذا حديث حس غريب»، وقال ابن الملقن: «هَذَا الْحَدِيث صَحِيح»، ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [٩١٩/٦].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (أعتقها)، والمثنت من: (ف)، و(ع)، و(م)، و((ر)

الجزمُ فظاهرٌ ؛ لأنَّه معطوفٌ على قولِه [١٩٠٤هـم]: (لَمْ يَعْقِلْ)، وكذا الرفْعُ (١٠)؛ لأنه استثنافٌ ؛ أي: يُخافُ، والنَّصْبُ (١٠): على معنى: إلى أنْ يُخافَ، كما في قولهِم: لأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَني حقّي، أيْ: إلى أنْ تُعْطِيَنِي حقّي.

فالمعْنى: أنَّ الذَّمَيَّةَ أحقُّ بولدِها المسلمِ إلىٰ أنْ يُخافَ منهُ أنْ يألَفَ الكفرَ ، فإذا خِيفَ ؛ فلا .

قالَ في «شرح الكافي»: «وقَرابةُ الأُمَّ في المحضانةِ مقدَّمةٌ على قرابةِ الأبِ، ويستَوِي إنْ كانَتْ مسلمةً، أو كتابِيَّةً، أو مجوسيَّةً»(\*).

قولُه: (وَلَا خِيَارَ لِلغُلَامِ وَالجَارِيَةِ)، وهذِه مِن مسائِلِ «الجامع الصغير»(١٠)، إذا وقعتِ الفرقةُ بينَ الزوجَيْنِ؛ يكونُ الولدُ عندَ الأمَّ؛ ما لَمْ تتزوَّجْ بزوْجٍ آخَرَ إلىٰ المدَّةِ الَّتي ذكَرْناها.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: يُخَيَّرُ بينَ الأبوَيْنِ (٥).

قَالَ الفقيةُ أبو اللَّيْثِ في «شرح الجامع الصغير» في قولِ الشَّافِعِيِّ: إذا صارَّ الغلامُ ابنَ سبع سنينَ أوْ ثمانِ سنينَ ؛ يُخيَّرُ ، ويكونُ عندَ أَيَّهِما شاءَ.

وقالَ الغَزالِيُّ في "وَسِيطه": الأُمُّ أَوْلَىٰ بالصبيِّ قبلَ التَّمييزِ، فإذا مَيَّزَ خُيْرَ

 <sup>(</sup>١) وهو المثبت في النسخة التي بحط المؤلف من «الهداية» [١/ق٧٥١/ب/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركبا].
 أفندي \_ تركبا]، وكذا في نسحة الأرزكابي [١/ق١١/أ/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركبا].

 <sup>(</sup>٦) وهو المثبت في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق٥٥ ١/أ/ مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي \_ تركي]. وكدا في نسحة القاسمِيّ [ق/٩٦/ب/ محطوط مكتبة كوبريلي فاصل أحمد باشا \_ تركيا].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط) للسرخسي [٥/ ٢١٠].

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١٤لجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/٢٣٩ : ٢٣٩].

<sup>(</sup>٥) ينظر - اروصة الطالبين؛ للنَّوْدِيُّ [١٠٣/٩] ، واالتهديب؛ للبَغْوِيُّ [٧٣/٧].

🚓 غاية البيال 🤧

بيُّنَهَا وبينَ الأبِ، وسُلُّمَ إلىٰ مَن يَخْتَارُه؛ غلامًا كانَ أَوْ جَارِيةً .

ولا يُنْظُرُ إلى سبعِ سنينَ ، بلْ يُثْبَعِ التَّمييزُ ، فإنِ استمرَّتِ الغَبَاوةُ إلى ما بعدَ البلوغِ فالأُمُّ أَوْلَىٰ ، وكذلكَ إذا اتَّصلَ بِه جنونٌ ، ولوِ اختارَ أحدَهُما ثمَّ رجعَ ؛ رُدَّ إلى الآخَرِ ، كذا في «الوسيط»(١).

وأصحابُنا ﴿ ذَكُرُوا في ﴿ المبسوط ﴾ وغيرِه في وجْهِ قولِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرَ غُلَامًا بِيْنَ الأَبْوَيْنِ.

والحديثُ: قد صحَّ مشندًا في «السنن» إلى رَافِع بْنِ سِنَانِ ﷺ: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَنْتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَت: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، وَهَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: وقَالَ رَافِعٌ: الصَّبِيَّة ابْنَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُ مَّالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ أُمّها، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا» فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ أُمّها، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا» فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ أُمّها، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا» فَمَالَتْ إِلَىٰ أُمّها، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِهَا»

وقالُوا: الحديثُ محْمولٌ [٢٠٢٠/١] على البالغ، وفيهِ نظرٌ؛ لأنَّه صرَّحَ في الحديثِ بالصَّبيةِ، وأنَّها فطيمٌ، فكيفَ يكونُ الولدُ فاطِمًا بالِغًا؟

والوجُّهُ لَنا أَن نقولَ: إنَّ الولدَ الصَّغيرَ ليسَ مِن أهلِ الاختِيارِ ؛ لقصورِ عقْلِه ، فلا بُعْتبرُ اخْتِيارُه ، فلوْ كانَ للتَّخييرِ اعتِبارٌ (٣) ؛ لَمْ يقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُمَّ الْهَدِهَا» ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥الوسيط في المذهب، للغزَّالِيِّ [٢/٤١، ٢٤٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو داود في كتاب العللاق/باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟ [رقم/٢٤٤]، واحمد والنسائي في ١٤لسس الكرئ؟ في كتاب الفرائض/ الصبي يسلم أحد أبويه [رقم/٦٣٨٥]، وأحمد في ١٤لمسندة [٥/٤٤]، والحاكم في المستدرك؟ [٣٢٥/٢]، من طريق عَبْد الحَمِيدِ بْن جَعْفَرٍ، أَخْتِرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَافِع بْنِ سِنَانِ ﷺ به.

قال الحاكم: ٥هذا حديث صحيح الإستاد، ولم يخرجاه،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: "اعتبارا، والمثبث من: اف، وقع، وقع، وقع، وقره.

ولنا: أنه لِقُصُّورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ لِتَخْلِيَتِهِ بَيْنَةُ وَبَبْنَ اللَّعِبِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظُرُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوَانْ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يُخَيِّرُوا وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقُلْنَا قَدْ النَّظُرُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوانْ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يُخَيِّرُوا وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقُلْنَا قَدْ قَالَ ﷺ: «اللهُمَّ إِهْدِهِ» فَوْفَقَ لِاخْتِيَارِهِ الْأَنْظُرُ بِدُعَانِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ بَالِغًا.

وكانَ النَّبيُّ ﷺ مستجابَ الدَّعْوةِ، فَوُفَقَتِ الصِّبِيَّةُ إلى الأرْشَدِ؛ ببركةِ دعاثِه، ولَمْ بوجَدْ مثلُ ذلكَ فيما نحنُ فيهِ.

ولؤ كانَ لاختِيارِ الولدِ الصَّغيرِ اعتِبارٌ؛ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَنْتِ أَخَقُّ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي ﴾ (١) ، وقدْ روَيْناهُ في أوَّلِ البابِ؛ ولأنَّهُ يخْتارُ أبدًا ما فيهِ هَوَاهُ ، وفيهِ ضرَرٌ لهُ ، فلا يُلْتَفتُ إلى اختِبارِه -

قُولُه: (لِقُصُورِ عَقْلِهِ)، أَيْ: عَقْلِ الولدِ الصَّغيرِ،

(يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةُ)، أي: الخَفْضُ والرَّاحةُ، والهاءُ عِوَضٌ مِن الواوِ، تقولُ: وَدُعَ الرجُلُ؛ بالضَّمَّ. كذا ذكرَه الجَوْهَرِيُّ<sup>(١)</sup>.

قولُه: (أَوْ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ بَالِغًا) ، أَيُّ: يُحْمَلُ الحديثُ علىٰ ما إذا كانَ الولدُ بالِغًا،

وقالَ فخرُ الإسلامِ البَرُّدَوِيُّ في الشرح الجامع الصغير»: (وذلكَ محْمولٌ عندَنا على البالِغِ»، وفيهِ نظرٌ، وقدُّ مرَّ بيانُه آنفًا،

اعلَمْ: أَنَّ الابنَ إذا بِلُغَ يُخَيَّرُ بِينَ أَبوَيْهِ ، فإنْ أرادَ أَن ينفرِدَ ؛ فلَه ذلكَ ؛ إلَّا إذا كانَ فاسقًا يُخْشَى عليْهِ شيءٌ ، فحينيْ بضمُّهُ الأبُ إلى نفْسِه ؛ لأنَّه أقدرُ على صيانيه .

<sup>(</sup>۱) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح في اللعة» للجَوْهَري [٣/١٣٩٥/ مادة؛ ودع].

#### البيان علية البيان

أمَّا الجاريةُ: فإنْ كانتْ بِكُرًا؛ يضمُّها إلىٰ نفْسِه؛ سواءٌ كانَتْ مأمونةً أوْ غيرَ مأمونةٍ، وإنْ كانَتْ ثيِّبًا [١/١١هـ٤]: فإنْ كانَتْ مأمونةً ليسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَها حتَّىٰ تكونَ معهُ؛ لزواكِ ولايتِه (١٠) عنْها. كذا في نُسَخ «الفتاوى» وغيرِها.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: ﴿وَلَايَةُ \* وَالْمَثِيثُ مِنْ: ﴿فَوَاءُ وَالَّمُّ \* وَالرَّاءُ وَالرَّاءُ

فَصْلُ

وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنْ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ ؛ ....

#### فضرا

(وَإِذَا أَرَادَتِ المُطَلَّقَةُ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ المِصْرِ؛ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ)، هذَا لَفْظُ القُدُّورِيُّ في «مختصره»، وتمامُه فيهِ: «إلَّا أَن تُخْرِجَه إلى وطنِها، وقدْ كانَ الزَّوجُ تزوَّجَها فيهِ»(١).

وقالَ في «الجامع الصغير»: محمَّدٌ عَن يعْقوبَ، عَن أبي حنيفة ﴿ الله الله وقالَ في «الجامع الصغير»: «في رجل تزوَّجَ امرأةً مِن أهلِ الشَّامِ بالشَّامِ، ثمَّ يَقْدَمُ بِها إلى الكوفةِ ، فَتَلِدُ لَه [١٠٢٠٤/م] أَوْلادًا، ثمَّ يُطلَّقُها ثلاثًا، وأولادُها صغارٌ، قالَ: لَها أَن تَخْرجَ بأَوْلادِها إلى الشَّامِ، وإنْ نزوَّجَها في غيرِ الشَّامِ، أو تزوَّجَها بالكوفةِ \_ وهي مِن أهلِ الشَّامِ \_ ثمَّ طلَّقَها ثلاثًا؛ لمْ يكُنْ لَها أَن تخرجَ بِهمْ إلى الشَّامِ، وإنَّما أَنظُرُ في هذا إلى عُقْدةِ النَّكاحِ أَبنَ تقعُهُ (٢).

اعلَمْ: أنَّا قَدْ بيَّنَّا أنَّ حتَّ الحضانةِ للأُمُّ، لكِنْ إِذَا أَرَادَتِ الانتقالَ بأولادِها الصَّغارِ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ، هلْ لها ذلِكَ؟

فنقولُ: إنْ كَانَ وَقَعَ أَصلُ النَّكَاحِ فِي الْمِصْرِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الفَرِقَةُ ؛ فليسَ لَهَا أَن تخرِجَ بالولدِ إلى مِصْرٍ آخَر ؛ للزومِ الضَّررِ على الزَّوجِ ، على تقديرِ النَّقلِ بقطْعِ الولدِ عنهُ ؛ إلَّا إذا كَانَ بينَ المِصْرَيْنِ قُرْبٌ ؛ بحيثُ لُوْ أَرادَ الزَّوجُ مُطالعةَ الولدِ امْكَنَهُ الرَّجوعُ إلى بيتِه قبلَ اللَّيلِ ؛ لأنَّه حينتُذِ يكونُ بمنزلةِ مَحَالً مختلفةٍ في مِصْرٍ واحدٍ ، ولَها التحوّلُ مِن محلَّةٍ إلى محلَّةٍ بالأولادِ ، فكذا هنا .

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [س/١٧٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالجامع الصغير / مع شرحه النافع الكيرة [ص/٢٣٧].

🚓 غاية البيان 🤧

وإنْ كانَ وقَعَ أصلُ النَّكاحِ في المِصْرِ الَّذي تُريدُ هيَ الانتِقالَ إليْهِ ؛ فلَها أَن تنقلَ الأوْلادَ إليْهِ ؛ إنْ كانَتْ هيَ مِن أَهلِ ذلكَ المِصْرِ ؛ لأنَّهُ التّزَمَ المقامَ فيهِ عُرْفًا وشرعًا.

أُمَّا العُرْفُ: فلأنَّ الزَّوجَ يُقيمُ في البلدِ الَّذي يتزوَّجُ فيهِ عادةً؛ إلَّا أَنَّهُ يلُزمُها متابعةُ الزَّوجِ إِذَا أَعْطَاهَا جَمِيعَ المَهرِ؛ رَضِيَتْ بذلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ، فَبَعْدَ زَوالِ الزَّوجيَّةِ يعودُ الأمرُ الأوَّلُ.

وأمَّا الشَّرعُ: فلأنَّ العقدَ متى وُجِدَ في مكانٍ؛ يجبُ تحْصيلُ أحكامِه فيهِ، ولِهذا يجِبُ تحْصيلُ أحكامِه فيهِ، ولِهذا يجِبُ تَسليمُ المعْقودِ عليهِ والثمَنِ في مكانِ العقْدِ، والأولادُ مِن ثمراتِ عقْدِ النَّكاحِ، فيجبُ إمْساكُها في موضع العقدِ؛ بخِلافِ ما إذا أَرادَتِ النقْلَ إلى مِصْمِ ليسَ هو مِصْرَها، ولَمْ يكُنُ ثَمَّةَ أَصْلُ النكاحِ؛ ليسَ لَها أن تنقلَ الأوْلادَ.

وكذا إذا أرادتِ الانتِقالَ بالولدِ إلى مِصْرِها، لكِن لَمْ يكُنْ ثَمَّةَ أَصلُ النَّكَاحِ؛ لعدمِ دليلِ العُرْفِ والشَّرعِ، أمَّا إذا أرادتِ النَّقُلَ إلى مِصْرِ فيهِ أَصلُ النَّكَاحِ [١٠/١٠/١]، ولكِن ليسَ بمِصْرِها؛ فلَها ذلكَ على روايةِ «الجامع الصغير»(١)؛ لأنَّهُ قالَ: «أَنَظُرُ إلى عُقْدةِ النَّكاح».

وقالَ في كتابِ الطَّلاقِ من «الأصل»: «ليسَ لَها ذلِكَ»(٢)، ولا بُدَّ مِن اجتماعِ الأمرَيْنِ للنَّقلِ، وهوَ أَن يكونَ المِصْرُ مِصْرَها، ويقعَ العقدُ ثَمَّةَ أَيضًا.

قَالَ في «شرح الكافي» السَّرَخْسِيُّ: «هوَ الأصحُّ»(٣)، وذلكَ أَنَّ في النقلِ ضرَرًا بالأبِ؛ لأنَّه يعجزُ عنِ مُطالعةِ أَوْلادِه، وإنَّما يتعَيَّنُ المِصْرُ للسُّكْنَىٰ بالعقدِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير ﴾ [ص/٢٣٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قالأصل/ المعروف بالمبسوط؟ [٤/٥٤٥/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المبسوط» للسرخييّ [٦/١٧].

إذا كَانَ مُؤكَّدًا بِالأَهْلِ، وإلَّا فَلا ؛ لأنَّ الغَريبَ يُؤْذَى .

وجّهُ روايةِ «الجامع الصغير»: أنَّ الأولادَ مِن ثمراتِ النَّكاحِ ، فيجبُ التَّسليمُ في مكانِ العقدِ ؛ لِما مرَّ ، أمَّا إذا أرادتِ الانتِقالَ بالولدِ مِن المِصْرِ إلى القريةِ ليسَ لَها ذلكَ ؛ إلَّا إذا كَانَ أصلُ العقدِ فيها ، وذلِكَ لأنَّ في أخلاقِ أَهلِ القريةِ ضررًا بالولدِ الصَّغيرِ ؛ بخِلافِ ما إذا وقع أصلُ العقدِ فيها ؛ لأنَّه رَضِيَ بدارِ الغُرْبةِ .

فإذا كانَ أَصلُ النّكاحِ وقعَ في الرُّسْتَاقِ، ولَه قُرَّىٰ متفرُّقةٌ، فأرادتُ أن تنقلَ الأُولادَ الصَّغارَ مِن قريةٍ إلى قريةٍ، فإن كانَ بينَ القُرى قُرْبٌ بحيثُ يُمْكنُ الأبَ مُطالعةُ أولادِه في يومِه؛ فلَها ذلِكَ، وإلَّا فَلا [١٦/١ه.]. كذا في همختصر الكافي، للحاكم الشَّهيدِ، وهشرح الطَّخاوِيُّ، وغيرِهما(١).

قَالَ الحاكمُ في «الكافي»: وليسَ لَها أَنْ تخرجَ بولدِها إلى دارِ الحرَّبِ؛ وإنْ كَانَ النَّكَاحُ وقعَ هُناكَ ؛ وإنْ كَانَتُ هي مِن أهلِ الحَربِ بعدَ أَن يكونَ زوْجُها مسلمًا أو ذِمِّيًا؛ لِمَا فيهِ منَ الإضرارِ بالولدِ، فإنَّه يتخلَّقُ بأَخْلاقِ أَهلِ الشُّرِّكِ(٢).

وقالَ في «شرح الطَّحَاوِيِّ»: وإنْ كانَ كِلاهُما حَرْبِيِّيْنِ ؛ كانَ لَها ذلِكَ.

وقالَ الوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»: «وإنْ ماتتِ الأُمُّ حتَّىٰ وصلَتِ الحضانةُ إلىٰ الجَدَّةِ أُمُّ الأُمُّ (٣)؛ فليسَ لَها أن تنتقِلَ إلىٰ مِصْرِها؛ وإنْ كانَ أَصلُ العقدِ فيهِ؛ لأنَّ الجَدَّةِ أُمُّ الأُمُّ (٣)؛ فليسَ لَها أن تنتقِلَ إلىٰ مِصْرِها؛ وإنْ كانَ أَصلُ العقدِ فيهِ؛ لأنَّ

 <sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل» للشيباني [٤/٤٥] ط قطر، «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٥٥]، «المبسوط»
 للسرحسي [١٠٠/٦]، قشرح قاصيحان علئ الجامع الصغير» [ق/١٥٠].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكاني؛ للحاكم الشهيد [ق/٥٥].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «أمّ الابن» والمثبت من "اف» ، واغ» و وم ا و (ر» ، وهو الموافق لِما في «العناؤى
الوَلْوَالِجِيَّة» [٣٨١/١] ، وكان قد وقع بالأصل: «أمّ الأم» إلا أن الماسح ضَرَبَ على: «الأم» الثانية ؛
واستدرك: «الابن» بالحاشية ، وعلم عليه علامة الصحة!

لِمَا فِيهِ مِنَ الإِضْرَارِ بِالأَبِ.

إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَىٰ وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ [١/١٥٧] تَزَوَّجَهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ اِلْتَزَمّ الْمَقَامَ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا. قَالَ ﷺ: قَمِنْ تَأَهُّلَ بِبَلْدَةِ فَهُوَ مِنْهُمْ » وَلِهَذَا بَصِبرُ الحَرْبِيُّ بِهِ ذِمَّيًا.

ولاية الإخراج بحكم العقد، ولَمْ يَكُنْ بينَهُما عَقْدٌ، وكذا أُمُّ الولدِ إِذا أُعتِقَتْ؛ لا تُخْرِجُ [٢٠٢/٤] الولدَ منَ المِصْرِ الَّذي فيهِ أَبُوهُ؛ لأنَّه لَمْ يَجْرِ بينَ أَبِي الصَّبِيُّ وأُمَّه عقْدٌ)(١).

قولُه: (لِمَا فِيهِ مِنَ الإِضْرَارِ بِالأَبِ)، أَيْ: في الخروجِ بالولدِ. قولُه: (إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَىٰ وَطَنِهَا)، استثناءٌ مِن قولِه: (فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ)، أي: في وطنِها،

قولُه: (وَلِهَذَا يَصِيرُ الحَرْبِيُّ بِهِ ذِمْيَّا)، أَيْ: بالتَّزُوَّجِ، وهذا خِلافُ الرِّوايةِ، وقَع سهوًا؛ لأنَّ الرَّوايةَ محْفوظةٌ في سائرِ كتُبِ «السَّيَر»: أَنَّ الحربيَّ إِذا دخَلَ دارَنا بأمانٍ، فتزوَّجَ ذِمْيَّةً؛ لا يَصِيرُ ذِمُيًّا(١).

وقدُّ نقَلَ صاحبٌ «الهداية» نفْسُه أيضًا: روايةً «الجامع الصغير» في كتابِ «السُّيَر» هَكذا، وقيلَ: إنَّ الضَّميرَ في (بِهِ): راجعٌ إلى التِزامِ المقامِ، ولكِن ذلِكَ خلافُ المفْهومِ مِن ظاهرِ كلامِه.

وغيَّرَ بعضُهُمْ لفُظَ الحرِّبِيُّ بلفُظِ: الحربِيَّةِ؛ حتَّىٰ لا يَرِدَ السُّوَالُ؛ لأنَّه قالَ في «السَّيَر الكبير» بعدَ كتابِ الحدودِ في أرضِ الحربِ ببابِ: «وإذا دخلَتِ المرأةُ مِن أهلِ الحربِ دارَ الإسلامِ بأمانٍ – وهيَ كِتابِيَّةٌ – فتزَوَّجَها ذِمِّيُّ أَوْ مسلمٌ؛ فقدْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿الفتارَىٰ الوِّلُوَّالِحِيَّةِ ﴾ [١/٢٨١].

<sup>(</sup>١) يتظر: اشرح السير الكبير؟ للسرخسي [٣٥٧/٥].

وَإِنْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ إِلَىٰ مِصْرٍ غَيْرٍ وَطَيْهَا وَقَدْ كَانَ التَّزَوَّجُ فِيهِ أَشَارَ فِي الْكِتَابِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ رِوَايَةُ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي: «الْجَامِع الطَّغِيرِ» أَنَّ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَتَّىٰ وُجِدَ فِي مَكَانٍ يُوجِبُ أَحْكَامُهُ فِيهِ كَمَا الصَّغِيرِ» أَنَّ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَتَّىٰ وُجِدَ فِي مَكَانٍ يُوجِبُ أَحْكَامُهُ فِيهِ كَمَا يُوجِبُ الْبَيْعُ التَّسُلِيمِ فِي مَكَانِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ حَقَّ إِمْسَاكِ الأولادِ وَجُهُ الأَوْلِ

صارَتُ ذِمِّيَّةً ؛ لأنَّ لزَوْجِها أنْ يمنعَها عنِ العَوْدِ إلى دارِ الحربِ ، فكانَ إقدامُها على النَّكَ حِ مع عِلْمِها أنَّ لزَوْجِها أنْ يمنعَها عنِ العَوْدِ إلى دارِ الحربِ - رضًا منها بالمقامِ في دارِ الإسلامِ ، قصارتُ ذِمَّيَّةٌ ، وأمَّا الحرْبِيُّ إِذَا تزوَّجَ ذِمِّيَّةٌ : فإنَّه لا يَصيرُ إِنَّا المرْبِيُ إِذَا تزوَّجَ ذِمِّيَّةً : فإنَّه لا يَصيرُ ذِمِّيًا ، لأنَّ المرأة ليسَ لَها أَن تمُنعَ زَوْجَها عنِ العَوْدِ إلى دارِ الحرْبِ» (١٠) .

ونُقِلَ (٢) عنِ الإمامِ حافظِ الدّينِ الكَبيرِ (٣): أنَّ هذِه الجملةَ ليُستْ في النُّسخةِ الَّتِي تُوبِلَتْ معَ نُسخةِ المصنَّفِ (٤)، فعلَىٰ هذا يكونُ السَّهوُ مِن الكاتِبِ .

قُولُه: (أَشَارَ فِي الكِتَابِ)، أرادَ به: «مختصر القُدُورِيِّ ا<sup>(٥)</sup>، (وَهُو رِوَايَةُ كِتَابِ «الطَّلَاقِ»)، أيْ: مِن «الأصل»، وقدْ مرَّ بيانُه.

قولُه: (وَجُهُ الْأَوَّلِ) ، أرادَ بِه: قولَه: (لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ) وهوَ روايةُ كتابِ «الطَّلاق» ،

<sup>(</sup>١) يبطو: «الشَّيَر الكَّبِير/ مع شرَّح السرخسي، [١١٧/٥]

<sup>(</sup>۲) الناقل: هو حسام الدين الشّف في سنيخ المؤلف عبر أن المؤلف كثير التحفَّط في ذِكْر مشيخته بأعيانهم \_ سبوئ البرهان الخريعَ غين \_ بينما إذا كان لعصهم شروح أو تغييدات على كتاب، «الهداية»! وتمام عبارة الشّعناقي: «وحدتُ يحفلُ شيحي الله اليس في السحة التي قُريلَتْ مع نسحة المصنّف هذه الجملة، مل انصل قوله: «وَإِنْ أَرَادَتِ الخُرُوجَ»، بقوله: «وَهُوَ مِنْهُمْ»، وما ذُكِر هاه في بعض الشّمة : وقع منهواً «، ينظر: «النهاية شرح الهداية» لحسام الدين الشّمناقي [١/ق٣٢٣/ب/ مخطوط مكتبة كويريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحمط: ١٣١)]

 <sup>(</sup>٣) هو مُخمَّد بن مُحمَّد بن بصر النَّحَارِيّ أبو العصل الإمام حافظ الدين الكبير، تقدَّمتُ ترجمته، وهو المر د
 د: هجافظ الدين الكبيرة عند الإطلاق؛ تميزًا له عن حافظ الدين السَّعيُّ صاحب «الكافي» وعيره،

<sup>(</sup>٤) يعني: صاحب: االهداية؛

<sup>(</sup>٥) ينظرُ: المختصر القُدُوري، [س/١٧٤]،

والحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الأَمْرَيْنِ جميعا الوَطَنُ وَوُجُودُ النَّكَاحِ وهذَا كُلُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ تَفَاوُتُ أَمَّا إِذَا تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِلْوَالِدِ أَنْ يُطَالِعَ وَلَدَهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا بَيْنَ الْمِصْرِينِ تَفَاوُتُ فِي الْقَرْيَتَيْنِ وَلَوْ اِنْتَقَلَتْ مِنْ قَرْيَةِ وَيَبِيتَ فِي بَيْتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْقَرْيَتَيْنِ وَلَوْ اِنْتَقَلَتْ مِنْ قَرْيَةِ الْمِصْرِ إِلَى الْمِصْرِ إِلَى الْمِصْرِ إِلَى الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهِ ، لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ حَيْثُ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ أَمْلِ الْمِصْرِ وَلَئِسَ فِيهِ ضَرَرٌ بِالأَبِ.

وَ فِي عَكْسِهِ ضَرَرٌ بِالصَّغِيرِ لِتَخَلُّقِهِ بِالْخُلَاقِ أَهْلِ السَّوَادِ فَلَئِسَ لَهَا ذَلِكَ.

قُولُه: (لَا بُدَّ مِنَ الأَمْرَيْنِ)، أَيْ: لانتِقالِ الأُمِّ بالأَوْلادِ<sup>(١)</sup> الصِّغارِ.

قولُه: (تَفَاوُتُ)، أرادَ بِه [٢/٢٢/٤]: البُعْدَ؛ بحيثُ لا يُمْكنُ الأبَ الرُّجوعُ إلى بيْتِه مِن يومٍ مُطالعةِ أولادِه.

قُولُه: (وَفِي عَكْسِهِ ضَرَرٌ بِالصَّغِيرِ)، أيْ: في الانتِقالِ مِن المِصْرِ إلى القريةِ يحْصَلُ الضَرَرُ بِالصَّغيرِ؛ لتخَلُّقِهِ بأخْلاقِ أهلِ القُرَىٰ، وإنَّ لَمْ يكُنُ فيهِ ضَرَرٌ بالأَبِ لإمكانِ مُطالعتِه لعدَم البُغْدِ،

قولُه: (قَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ)، أي: ليسَ لَها أَنْ تنقلَ الأولادَ الصَّغارَ مِن المِصْرِ إلىٰ القريةِ؛ إلَّا إذا وقَعَ العقْدُ فيها، وقدْ مرَّ بيانُه.

واللهُ ﷺ أعلمُ بالصُّوابِ.

6400 00 00

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (من الأولاد)، والمثبت من العا، وقع، وقم، وقر،

### بَابُ النَّفَقَةِ

النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا؛ مُسْلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَيهَا.

🐉 غابة البيال 🗞

#### بَابُ النَّفَقَةِ

اعلَمْ: أنَّ النَّفقةَ اسمٌ بمَعْنى الإنْفاقِ ، وهيّ عبارةٌ عنِ الإِذْرارِ على الشَّيءِ بما بِه بقاؤُه ، ثمَّ هيَ تجبُ بأسبابٍ منها: الزَّوجيَّةُ ، والنَّسَبُ ، والمِلْكُ ، والكلُّ يَجِيءُ ببائه إنْ شاءَ اللهُ تَعالىٰ على التَّرتيبِ .

قولُه: (النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا؛ مُسْلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا [١٠،١٠،٥] وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا)، وهذا لفْظُ القُدُودِيُّ في «مختصره»(١٠).

قَالَ في «شرح الأقطع»: تسليمُها نفْسَها شرْطٌ في وجوبِ النَّفقةِ ، ولا خلافَ في ذلِكَ(٢). هذا لفْظُ أَبِي نصرٍ في «شرْحه».

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ مَا ادَّعَىٰ بَعْضُ شَارِحِي «الهداية» بقولِه: هذا الشَّرطُ لِيسَ بلازمٍ في ظاهرِ الرِّوايةِ؛ فيهِ نظرٌ، ألا ترىٰ إلىٰ ما قالَ الفقيةُ أَبُو اللَّيْثِ ﷺ في «خزانة الفقه»: «عشرةٌ مِن النِّساءِ لا نفقةَ لهنَّ:

الصَّغيرةُ الَّتي لا تحتملُ الجماعَ، والناشِزَةُ إذا لَمْ يكُنْ لَها عليهِ مهرٌ، وإِذا اغتَصبَها ظالِمٌ (٣) كرْهًا، والمحبوسةُ في دَيْنِها، والمسافِرةُ بالحجِّ إِذا لَمْ يكُنْ معَها

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري؛ [س/١٧٢].

<sup>(</sup>٦) ينظر. ٩شرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق٩٩].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: ﴿وإِذَا اعتصبُهَا عَلَيْهِ، ظَالِمُ ﴾ . والنشت من: ﴿فَ» ، وَفَعْ ﴾ . وقم ﴾ ، وقري ،

🚓 غابة البيال 🤧

زَوْجُهَا، والأَمَةُ إِذَا لَمْ يُبَوِّنُهَا مؤلَّاها، والمنكوحةُ نكاحًا فاسدًا، والمرتدةُ، والمرتدةُ، والمتوفَّى عنها زوْجُها، والمرأةُ إذا قبَّلَتِ ابنَ زوْجِها وأَباهُ بشهْوةِ، (١).

والمعنى: أنَّ في الصَّغيرةِ الَّتي لا تحتملُ الجِماعَ لَمْ يوجدِ التَّسليمُ التَّامُّ، وإنْ نعَلَها زوْجُها إلى بيْتِه.

وفي المرتدَّةِ والمُقَبِّلَةِ والمتوفَّىٰ عنها رَوْجُها: انقطعَتِ الزَّوجِيَّةُ، وفي الباقياتِ: انعدمَ التَّسليمُ؛ بِخِلافِ ما إذا لَمْ ينْقُلُها إلىٰ بيْتِه [٢/٢٢٤/١]، ولَمْ تمْتنِعْ هِي؛ حيثُ تجبُ النَّفقةُ؛ لأنَّها سلَّمَتْ نفْسَها إليْهِ، ولكِن الرَّجل رَضِيَ ببطلانِ حقَّه؛ حيثُ ترَكَ النَّفلَة (٢)، وذاكَ لا يوجبُ بطلانَ حقَّها.

ثُمَّ الأصلُ في وجوبِ النَّفقةِ: قولُه تَعالىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِمْتُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البنره: ٢٣٣] ، أيْ: بالوسطِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ فِي "تفسيره": "أَيْ: بِما تعْرفونَ أَنَّه العدُّلُ عَلَىٰ قدْرِ الإمْكان"(").

وقولُه تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ ، كما وَيِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [الساء ٢٠] ، أيْ: يقومونَ عليهنَّ آمِرينَ ناهِينَ ، كما يقومُ الوُلاةُ على الرَّعايَا ، والضميرُ في ﴿ بَعْضَهُمْ ﴾ : للرِّجالِ والنِّساءِ جميعًا ، يعني : إنَّما كانوا مُسيُطِرينَ عليهنَّ بسببِ تفضيلِ اللهِ بعضِهم \_ وهُم الرَّجالُ \_ على بعضٍ ، وهُم النَّساءُ .

<sup>(</sup>١) ينظر: «خرانة الفقه؛ لأبي النيث السمرقندي [ص٩٠٩].

 <sup>(</sup>٢) النَّقْلَة \_ يضم النون وإسكان لقاف ..: انتقال القوم بن موضع إلى موضع ، والنقّلُ: تحويل الشيء.
 ينظر: التهذيب الأصماء واللغات، للنووي [٤/١٧٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فمعاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الرجاج [١/٣١٩]

🚗 غايه البيال 🏖

وقولُه تَعالَىٰ: ﴿ أَشَكِئُوهُنَّ مِنْ خَيْثُ سَكَنَتُر مِنْ وُيَقِيدُونَ ﴾ [الطلاق، ٦] ، أَيْ: وأَنفِقوا عليهنَّ مِن وُجْدِكُمْ.

وحديثُ عَائِشَةً ﴿ إِنَّ مِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ؛ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ ، وَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ؛ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (١) ، رواهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» بإسنادِه إلى عَائِشَةَ ﴿ فَي مَا صَحَتَلَعَةً في مواضعَ .

ويستَوِي في وجوبِ النَّفقةِ: المُسلمةُ والكافرةُ؛ لعُمومِ النَّصوصِ؛ ولأنَّ النفقةَ جزاءُ الاحتِباسِ؛ بدليلِ أنَّ كلَّ مَن كانَ محْبوسًا بحقَّ الغيْرِ كانَتُ نفقتُه عليهِ، أَصْلُه: القاضي والعاملُ في الصَّدقاتِ، وهذا المعنى يشملُ الكلَّ، ولكنَّ طريقَ إيصالِ النفقةِ إليْها شيئانِ؛ التَّمكينُ والتَّمليكُ.

ولِهذا قالَ في «شرح مختصر الكافي» للحاكم الشَّهيدِ: «إِذَا كَانَ الرَّجلُ صاحبَ مائدةٍ وطعام كثيرٍ تتمَكَّنُ هيَ مِن تناوُلِ مقْدارِ كَفَايِتِهَا ؛ فَلَيسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ الزَّوجَ بفرْضِ [٢٠/٢٢/١] النَّفقةِ ، وإنْ لَمْ يكُنْ بِهذهِ الصَّفةِ فخاصمَتْه في النَّفقةِ ؛ تُفْرَضُ لَهَا بالمعروفِ ، وهوَ فوقَ التَّقْتِيرِ ، دونَ الإسْرافِ ؛ رعايةً لِلجانِبَيْنِ (٢٠).

ولا تُقَدَّرُ النفقةُ بالدَّراهمِ؛ لأنَّ المفْصودَ الكفايةُ، وقدْ يَرْخُصُ السغْرُ ويغْلُو؛ فلا يحصلُ المفْصودُ، فكما يُفْرَضُ لَها الطَّعامُ بقَدْرِ الكِفايةِ كلَّ يومٍ؛ يُفْرَضُ الإدامُ أيضًا؛ لأنَّ الخُبْزَ لا يُتَناولُ إلَّا مأْدُومًا عادةً، ولذلِكَ يُفْرَضُ الدَّهْنُ؛

اخرجه: البحاري في كتاب المعقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
وولدها من معروف [رقم/٤٠٥]، ومسلم في كتاب الأقصية/ باب قصية هند [رقم/١٧١٤]، من
حديث عَائِشَة رالله به .

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط؛ للسرخييّ [٥/١٨١].

🚓 غاية اليبان 🤧

لأنَّه لا يُسْتَغْنَى عنه.

وقالَ في «الأقْضِية»: الإدامُ أعْلاهُ اللَّحْمُ، والأوسطُ الزَّيْتُ، والأَدْنَى اللَّبنُ، والحَطَّبُ، والصابونُ، والأُشْنانُ، وثمَنُ [٥١٣/١] ماءِ الاغتِسالِ عليُه(١٠). كذا في اخلاصة الفتاوئ».

ويُفْرَضُ لَهَا مِنَ الكَسْوةِ مَا يَصْلَحُ لِلشَّتَاءِ وَالصَّيفِ، فَفَي الشَّتَاءِ: قَمَيصٌ وَمِلْحَفَةٌ وَخِمَارٌ وَكِسَاءٌ، كَارْخَصِ مَا يكُونُ كَفَايتُهَا مَمَّا يُدْفَنُهَا إِنْ كَانَ الرَّجَلُ مُعْسِرًا، ولا كِسَاءَ في الصَّيفِ، وإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَأَجُودُ مِن ذَلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ اليَسارِ، وللخَادِمِ: قَميصٌ وإزَارٌ وكِسَاءٌ في الشّتَاءِ كَأَرْخَصِ مَا يكُونُ ولا كِسَاءَ في الصَّيفِ، وإِنْ كَانَ الرَّجَلُ مُوسِرًا فَأَجُودُ مِن ذَلَكَ.

وما قالَ محمَّدٌ على في «الأصل» مِن التَّقديرِ بِالدَّراهمِ بِقولِه: «إِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَرضَ لها مِن النَّفقةِ كلَّ شهرٍ: أَرْبعة دراهِمَ أَوْ حَمْسة ، أَوْ ما بِيْنَ ذلك ، ولخادمِها: ثلاثة دراهِمَ ، وأقلَ مِن ذلِكَ أَوْ أَكْثر ، وإنْ كَانَ مُوسِرًا عليْه لِلمرأةِ: ثمانية دراهمَ أَوْ مبعة دراهمَ ، أَوْ أربعة ونحو ذلِك » (١٠) مبعة دراهمَ ، أَوْ أربعة ونحو ذلِك » (١٠) منع دراهمَ ، أَوْ أربعة ونحو ذلِك » (١٠) فذاك ليس بتقدير لازمٍ ، بلُ هو بناء على ما شاهدَ محمدٌ في ذلك الوقتِ مِن عُرْفِ ذمانِه ، كذا ذكرَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرِخْسِيُ في «شرح الكافي» (١٠) ، وشمسُ الأثمَّةِ السَّرِخْسِيُ في «شرح الكافي» (١٠) ، وشمسُ الأثمَّةِ

<sup>(</sup>۱) وفي العنج القديرة [٣٨٧/٤] والحق الرجوع في ذلك إلى عرفهم اهد، فصار الحاصل أنه ينبغي للقاضي إدا أراد فرض النعقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ، ويقوم الأصناف بالدراهم ، ثم يقدر بالدرهم كما في اللمحيطة ، إما باعتبار حاله أو باعتبار حالهما ، واختار النسفي الثاني وهو قول الحصاف ، وفي الهداية وعليه العتوى ، وفي الولوالجية وهو الصحيح وعليه العتوى ، وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط وهو قول الكرحي وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه محمد ، وقال في التحمة واللهائم الهالمانية الصحيح . كذا في الله محمد ، وقال في التحمة والله المدائم الهالصحيح . كذا في الله عرفي الرائق [٤ / ، ١٩] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١ لأصل/ الممروف بالمبسوط ١٠ (٣٣٦/١٠ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوطة للسرخييّ [٥/١٨٢].

🗞 عايد البيال 🏖

البَيْهَقِيُّ في «الشامل».

وقالَ السَّرَخْسِيُّ: ﴿ لَمْ يَذُكُرُ مِحَمَّدٌ ﴿ فِي كَسُوةِ المَرْأَةِ: الإزارَ والخُفَّ فِي شيءِ مِن المواضِعِ ، وذَكَرَ الإزارَ في كَسُوةِ الخادمِ ، ولَمْ (١٠/١٢/٤/م) يَذْكُرِ الخُفَّ أَيضًا ، وإنْ كانَتِ الخادمةُ مَمَّنُ تَخْرِجُ للحواثِجِ فلَها الخُفُّ ، أَو المِكْعَبِ(١) بحسبِ ما يكفيها .

فأمَّا المرأةُ: فإنَّها مأمورةٌ بالقرارِ في البيُّتِ، ممنوعةٌ مِن الخُروجِ؛ فَلا تستوْجِبُ الإزارُ؛ لأنَّها مأمورةٌ استوْجِبُ الإزارُ؛ لأنَّها مأمورةٌ بأنْ تكونَ مُهَيِّئةٌ نفْسَها لنشاطِ الزَّوجِ، فليسَ على الزَّوجِ أن يتَّخذَ ما يحولَ بيته وبينَ حقّه؛ فليهذا لَمْ يذْكرِ الإزارَ»(٢). هذا لفظه في «شرح الكافي».

وقالَ في «خلاصة الفتاوى»؛ وهذا في ديارهِم بحُكْمِ العُرْفِ، أمَّا في ديارِنا: فَيُفْرَضُ الإزارُ والمِكْعَبُ، ويُفْرَضُ ما تَنامُ عليْه (٣).

وقالَ الخَصَّافُ ﷺ: «ويَجْعَلُ لَها ما تنامُ عليّه، مثْل الفِرَاشِ، والمُضَرَّبَةِ (١٠)، ومِرْفَقةٍ في الشَّتاءِ، ولِحَافًا تتغطَّىٰ به»(٠٠).

قَالَ شَمَسُ الأَثْمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في اشرح كتاب النفقات»: ذكرَ لَها فراشًا على حِدَةٍ، ولَمْ يَكْتَفِ بِفِرَاشٍ واحدٍ؛ لأنَّها ربَّما تعْتَزَلُ عنهُ في أيَّامِ الحيضِ، أَوْ في

 <sup>(</sup>١) المِكْفَتْ: \_ وِرَان مِثْنُود \_ المَدَاشُ لا يُثلع الكعنش، وهو عبر عربي، ينظر: ٥ المصباح الممير، للعبومي
 (١) ١٨عيم مادة: كعب].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخيئيِّ [٥/١٨٣].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: فحلاصة القتارئ، للبخاري [ق/١١٣].

 <sup>(</sup>٤) المُصرَّبةُ كلُّ ما أَكْثر تَصْرِيهُ بالحِيَاطة، أو هو كِــاه أو عطاه، كاللَّخاف، دو طاقين متحيطش خياطةً
 كثيرة، وبهما قطنٌ ومحوُه، ينظر: «المعجم الوسيط» [٢/٧٧٥].

 <sup>(</sup>a) ينظر: «كتاب النعقات/ مع شرح الصدر الشهيد» للخصاف [ص/٣٥].

🚓 غايد البيال 🤧

زمانِ مرَضِها.

قَالَ الحاكمُ [الشهيدُ]() الجليلُ هِ في «الكافي»: «قَالَ محمَّدٌ: لا ينبَغي أَنْ يُؤَقِّتَ النَّفَقَةَ على الدَّراهمِ ؛ لأنَّ السغرَ يغْلُو ويَرْخُصُ ، ولكِن يجْعلُ النفقةَ على الكفايةِ في كلِّ زمانٍ ، فينظرُ قيمةَ ذلكَ ، فيُفْتَرضُ لَها عليْه() دراهمُ شهرًا بشهرٍ »().

قالَ الإمامُ السَّرَخْسِيُّ - رَجِنهُ اللهُ تَعَالَى -: الهذا بناءً على عاديهم ١(١).

وبعضُ المتأخِّرينَ مِن مشايخِنا قالَ: يُعتبَرُ في ذلِكَ حالُ الرَّجلِ، فإنْ كانَ مُختَرِفًا؛ تُفْرَضُ عليه النَّفقةُ يومًا يومًا؛ لأنَّه يتعذَّرُ عليه أداءُ نفقة شهرٍ دفعةً واحدةً، وإنْ كانَ مِن التَجَّارِ يُفْرضُ عليه الأداءُ شهرًا شهرًا، وإنْ كانَ مِن الدَّهَاقِينِ<sup>(٥)</sup>؛ يُفْرَضُ عليه الأداءُ شهرًا شهرًا، وإنْ كانَ مِن الدَّهَاقِينِ<sup>(٥)</sup>؛ يُفْرَضُ عليه النَّفقةُ سَنةً ؛ لتَيَشِّرِ الأداءُ عليهِما، كذلِكَ عندَ إدراكِ الغَلَّةِ ، واتَخاذِ غَلَّةٍ الحَوَانيتِ،

فأمًّا [٢/١٦٤/٤] الكشوةُ: فتُقْرضُ في السَّنَة مرَّتَيْنِ،

وعندَ الشَّافِعِيِّ ﷺ: تتقدَّرُ النَّفقةُ على المُوسِرِ كلَّ يومٍ بمُدَّيْنِ ، وعلى وسَطِ الحالِ: بمُدَّ ونصْفٍ ، وعلى المُعْسِر: بمُدُّ<sup>(١)</sup>.

وفيهِ ضَعْف؛ لقولِه تعالى: ﴿ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ ، ولأنَّ المقْصودَ: الكفايةُ ، فربُّما

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من الفا عوافي والماء والراء.

<sup>(</sup>٢). وقع بالأصل: (عليها)، والمشت من: (ف)، واع)، و(م)، و(ر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿ الْكَانِي ۗ للحاكم الشهيد [ق/٥] .

<sup>(</sup>٤) ينظر: االمبسوط؛ للسرخيئ [٥/١٨٣]،

<sup>(</sup>٦) يتظر: «الأم» للشَّافِينِيُّ [٦/١٣٠ ، ٢٣١].

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ لِينَفِقُ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَّةٍ ﴾ [المندة: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَيَمَلَ الْمُؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِنتَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِيَّ ﴾ (المنزة: ١٣٣] ؛ ولأن النَّفَقَة جَزَاءُ الاحْتِبَاس وكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقَّ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ ؛ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ أَصلهُ القاضي والعامِلُ في الصَّدَقَاتِ وَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا فَتَسْتَوِي فِيها المُسْلِمَةُ والكَافِرَةُ .

سوچ غاية البيان -

لا يحصلُ ذلكَ بما قدَّرَهُ، ألا ترئ إلى قولِه ﷺ: ﴿ خُذِي مَا يَكْفِيكِ ٢٠٠٠.

قُولُه: (وكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٌّ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ ؛ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ).

لا بِقَالُ (١٣/١هـ): يَرِدُ على هذا نفقةُ الرَّهنِ، فإنَّها على الرَّاهنِ، معَ أنَّه محبوسٌ بحقُّ المُرْتَهِنِ.

لأنّا نقولُ: سَلَمْنَا أنّه محبوسٌ عندَ المرتهِنِ، ولكِن لَا نُسَلِّمُ أنّه محبوسٌ بحقَّ هُوَ مَفْصُودٌ للمرتهِنِ الحصُلُ مَفْصُودُ المرتهِنِ الحصُلُ مقصودُ المرتهِنِ الحصلُ مقصودُ المرتهِنِ اللهُنِ مَفْمُونًا الرّاهِنِ مَفْمُونًا الوّاهِنِ مَفْمُونًا الوّاهِنِ مَفْمُونًا الوّاهِنِ مَفْمُونًا الوّاهِنِ اللهُنْ اللهُ اللهُ

لَكِن عَلَىٰ هَذَا: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، إِلَّا أَنَّ النَّفَقَةَ لَمَّا كَانَتْ لِتَبْقِيَةِ الرَّهْنِ ـ وهوَ على مِلْكِ الرَّاهِنِ ـ وجبَتْ عليْه خاصَّة ، كالوديعةِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ ·

قولُه: (وَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا)، أي: الآياتُ الدَّالَّةُ على وجوبِ النَّفقةِ، والدليلُ العقلِيُّ لا يفصلُ بينَ المرأةِ الكافرةِ والمسلمةِ؛ لعمومِها، فتجبُ نفقةُ الكافرةِ كالمُسلمةِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ زَادُ بِمِدِهُ فِي (طُ) \* قُوقُولُهُ ﷺ في حديث حجة الوداع \* ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

<sup>(</sup>٢) مضئ تخريجه ألفًا.

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُمَا جَمِيعًا، قال ﴿ وَهَذَا إِخْتِيَارُ الْخَصَّافِ ﴿ وَعَلَيْهِ الْفَتُوىٰ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا مُوسِرَينَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرِينَ فَنَفْقَهُ الْإِعْسَارِ وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةٌ وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُون نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمَعَسَرَاتِ. الْمُوسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمَعَسَرَاتِ.

و غاية البيان

قولُه: (وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعًا)، وهذا لفْظ القُدُورِيّ في «مختصره»(١)، أيْ: يعتبرُ في تقديرِ النَّفقةِ: حالُ الرجُلِ والمرْأةِ جَميعًا.

قالَ صاحبُ «الهداية»: (وهَذَا اخْتِيَارُ الخَصَّافِ، وَعَلَيْهِ الفَّتُّويٰ)،

اعلَمْ: أنَّ ظاهرَ الرِّوايةِ مِنْ أصحابنا ﴿ اعتبارُ حالِ الرَّجلِ في اليَسارِ والإعسارِ دونَ حالِ المرُّأةِ، وبِه صرَّحَ محمَّدٌ في «الأصل» (٢)، والحاكمُ والإعسارِ دونَ حالِ المرُّأةِ، وبِه صرَّحَ محمَّدٌ في «الأصل» والإمامُ الأَسْبِيجَابيُّ في «الكافي» (٦)، وصاحبُ «الشامل» في قِسْمِ «المبسوط»، والإمامُ الأَسْبِيجَابيُّ في «شرح الطَّحَاوِيّ»، وإليه ذهب [٤/٤٢٤/م] الشَّيخُ أبو جعفرِ الطَّحَاوِيُّ (٤)، وأبو الحسنِ الكَرْخِيِّ ﴿ التحفة » وكثير مِن مشايخِنا المتأخرينَ، كصاحبِ «التحفة» (٥)، الحسنِ الكَرْخِيِ ﴿ التحفة » (٥) وهو قولُ الشَّافِعِيِّ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ﴿الأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [١٠/٣٣٢/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر الطحاوي؛ [ص/٢٢٤ ــ ٢٢٤].

<sup>(</sup>a) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢/٠/١].

<sup>(1)</sup> هو الشيخ، الإمام، ناصر الدين، أبي الفاسم محمد بن يوسف الحسيني، السمرةندي، الحنفي، كان قاصلًا عالمًا بالتفسير والحديث والفقه والوعظ، وهو صاحب المختصر الدفع المشهور المسمئ بـ: «الفقه النافع»، (توفي سنة: ٢٥٦ هـ)، ينظر: «الجواهر المصية» لعبد القادر القرشي [٢٤٧/٢]. و «كشف الطنون» لحاجى خليفة [٢٩٢١/٢].

 <sup>(</sup>٧) حبث قال: (والأولَىٰ الذ يُعتبر بحال الروج ١٠ يبطر: (العقه النافع) الأبي القاسم السمرقندي [ق٠٥/ب/ مخطوط مكتنة راعب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفط: ٥٢٦)].

<sup>(</sup>٨) ينظر: «العزير شرح الوجيز» للرافِعِيّ [١٠]، و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد العزّاليّ [٥/٢٦].

الله البيار ع

والَّذي ذهبَ إليه الْقُدُورِيُّ: اختيارُ الخَصَّافِ في كتابِ «النَّفقات» (١)، وعليْه نتُوئ شمسِ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ في «شرح كتاب النفقات».

وجْهُ مَا ذَكَرَ الخَصَّافُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعتبَرَ حَالَهَا فِي قَولِهِ: ﴿خُلْدِي مَا يَكُفِيكِ﴾(٦).

ونصَّ القرآنِ: اعتبرَ حالَ الرجلِ بقولِه تَعالىٰ: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ.﴾ [الطلاق. ٧]، فَيُعْتبرُ حالُهما جميعًا؛ جَمْعًا بينَ الدليلَيْنِ.

ووجْهُ الظَّاهِرِ: قولُه تَعالَىٰ: ﴿ لِيُمَنِقُ ذُوسَعَةِ مِنَ سَعَيَّةٍ. وَمَنَ فُدِرَعَلَيْهِ رِزْفُهُ, فَلْبُنفِقَ مِمَّا ءَاتَنَهُ أَلِنَهُ ﴾ الآية ، اعتَبَرَ حالَ الرجِلُ في الحالتَيْنِ جميعًا ، فَيُعْتَبُرُ حالُه ؛ لأنَّ الحديث خبَرُ الواحدِ ، فلا يُزَادُ [به] (٣) على كتابِ اللهِ تَعالَىٰ ؛ لأنَّه نَسْخٌ .

ثمَّ تَفسيرُ قولِ الخَصَّافِ إِذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ: فظاهِرٌ؛ لأنَّه يجبُ نفقةُ اليَسارِ، وكذلِكَ إذا كانا مُعْسِرَيْنِ؛ لأنَّه يجبُ نفقةُ الإعْسارِ.

أمَّا إذا كانَ الزَّوجُ مُوسِرًا والمرْأَةُ فقيرةٌ: قالَ في الشرح نفقات الخَصَّاف، (١٠): يُفْرَضُ لَها نفقةٌ صالحةٌ ، يعني: وسَطًا لا تقْتِيرَ فيهِ ولا إسرافَ ، نحو: إنْ كانَ الرجُّلُ بأكُلُ الدَّجَاجَ والحَمَامَ المَشْوِيَّ (٥) والبَاجَاتِ (١) ، والمرأةُ كانَتْ تأكلُ في أهلِها خُبْزَ

<sup>(</sup>١) يطر: فكتاب التعقات/مع شرح الصدر الشهيدة للخَصَّاف [ص/٢٩].

<sup>(</sup>١) مصى تحريجه آلعًا،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف) و ((غ) و ((م) و (ر)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «كتاب النفقات/ مع شرح الصدر الشهيدة للخَصَّاف [ص/٣٩].

<sup>(2)</sup> في ارا)، واعان اوالحَمَل المَشْوِيِّ، ووقع في: الفاه: اواللحْم المَشْوِيِّ،

 <sup>(</sup>١) البّاجّات أو البّأجّاتِ: هي ألوان الطعام، معردها: بَأْح، بالهمر وبدونه، بنظر ' قتاج العروس)
 للزّبيدي [٥/٥٠ ٤/ مادة: بأج].

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ فِيْنَ يُغْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ فَوْلُ الشَّافِعِي ﴿ يُفَوْلِهِ نَعَالَىٰ ؛ ﴿ لِيُنِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَّدِ، ﴾ [الطَّلاق ٧]. [١٥٠/٤] وَوَجْهُ الْأَوَّل قَوْلَهُ ﴿ لِهِنْدُ الْمَرَأَةَ أَبِي سُفْيَانُ: «خُذِي مِنْ مَالِ زَوْجِكَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ» إعْتَبَرَ

حالُها وَهُوَ الفِقُهُ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيقِ الكِفَايَةِ، وَالفَقِيرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إلَىٰ كِفَايَةِ المُوسِرَاتِ؛ فَلَا مَعْنَىٰ لِلزَّيَادَةِ،

الشَّعيرِ؛ فإنَّه لا يُؤخذُ الزَّوجُ أَنْ يُطُعمَها ما يأكُلُ بنفْسِه، ولا ما كانَتْ تأكُلُ في أهلِها، ولكِن يُطْعمُها خُبْزَ البُرِّ، وباجَةً أَوْ باجَتَيْنِ.

وأمَّا إذا كَانَ الزَّوجُ مُعْسِرًا والمرأةُ مُوسِرةٌ: لَمْ يذْكُرُ صاحبُ «الهداية» هذا القسمَ في تفسيرِ قولِ الخَصَّافِ، ولا أَذْرِي كَيْفَ ذَهْبَ عَنهُ، ولا بُدَّ [٢/٥٢٥/٤] مِن ذِكْره، فقالَ الخَصَّافُ في «كتابه»: «يُفْرَضُ لها نفقةٌ صالحةٌ، يعْني: وسَطّا، فيقالُ له: تكلَّفُ إلى أَنْ تُطْعمَها خُبْزَ البُرَّ وباجَةً أَوْ باجَتَيْنِ؛ كَيْلَا يلْحقَها الصَّرَرُ»(١٠).

قَلْتُ: في هذا التكلُّفِ تكليفُ ما ليسَ في الوشعِ ؛ فلا يَجوزُ .

قَالَ الإمامُ السَّرَخْسِيُّ: لَمْ يَذْكَرُ صَاحِبُ «الكتابِ» أَنَّه يُؤَاكلُها، يعْنِي: أَنَّ الخَصَّافَ لَمْ يذُكرُه [١٤/١٥ر] في «كتاب النفقات».

ثمَّ قَالَ: لَكِن مشايخنا قالوا: المستحبُّ لَه أَن يُؤاكلَها؛ لأنَّه مأْمورٌ بحُسْنِ العِشْرةِ معَها، وذا في أنَّ يُؤاكلَها؛ لتكونَ نفقَتُها ونفقَتُه سواءً.

قُولُه: (وَجُهُ الأَوَّلِ)، أي: وجُهُ اعتِبارِ حالِهِما، وهُوَ اختِيارُ الخَصَّافِ. قُولُه: (وَهُوَ الفِقْهُ)، أي: اعتِبارُ حالِ المرْأةِ هُوَ الفقهُ.

قولُه: (فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيقِ الكِفَايَةِ ، وَالفَقِيرَةُ لَا تَفْنَقِرُ إِلَى كِفَايَةِ المُوسِرَاتِ ؛ فَلَا مَعْنَىٰ لِلرِّيَادَةِ) ،

 <sup>(1)</sup> ينظر، اكتاب البعقات مع شرح الصدر الشهيدة للحَصَّاف [ص/٤١].

وأما النَّصُّ فَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِ النَّصُّ أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالباقي دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَمَعْنَىٰ قَوْله بالمَعْرُوفِ الوَسَطُّ وهُوَ الوَاجِبُ وبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّه لا معْنَى للتَّفْدِيرِ كَمَا ذَهْبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُ رَهِ أَنَّهُ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانٍ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدُّ للتَّفْدِيرِ كَمَا ذَهْبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُ رَهِ أَنَّهُ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانٍ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدُّ للتَّفْدِيرِ كَمَا ذَهْبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُ رَهِ أَنَّهُ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانٍ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدُّ وَيَصْفُ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ كِفَايَةٌ لَا يُتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نفسه وَعَلَى الْمُتَوسَطِ مُدُّ وَيَصْفُ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ كِفَايَةٌ لَا يُتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نفسه

🚓 عابه البيان ع

فيه نظرٌ؛ لأنَّه لا يبُقَىٰ بينَ الدَّليلِ والمدَّلُولِ مُطَابَقةٌ؛ لأنَّ صاحبَ االهداية ا أورَدَه دليلًا لقولِ الخَصَّافِ، وقولُ الخَصَّافِ: اعتِبارُ حالِهِما جميعًا، لا اعتِبارَ حالِ المرُّأةِ وحدَها، فإذا كانَ لا معْنَى للزَّيادةِ على قدْرٍ كفايةِ الفقيرةِ؛ يكونُ الاعتِبارُ لحالِ المرُّأةِ وحدَها؛ فلزمَ ما قُلنا، والأَوْلَىٰ: أن يُعَلَّلُ مِن جهتِه، كما بيَّنًا، فافهَمْ.

[قولُه] (1): (وَالبَاقِي دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ)، يعْني: أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ النَّصِّ، وهُو قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِن قُدِرَعَلَتِهِ رِزْقُهُ لِلنَّائِفُ مِمَّا ءَاتَنهُ أَلَلَهُ ﴾ [الفلاق: 1]، فلا يلزمُه مع الإعسارِ إلَّا إنفاقُ الأقلِّ، والزيادةُ تكونُ دَيْنًا في ذِمَّتِها، ولا تُؤدِّبِها مع العجْزِ، وهذا لا يكونُ جوابًا لِمَا ذهب إليه الكَرْخِيُّ مِن ظاهِرِ الرَّوابِةِ؛ لأنَّ نصَّ القرآنِ لا بُشِتُ الزيادةَ على نفقةِ الإعسارِ [١/٥٢٤/م]، فمِنْ أين تثبتُ الزيادةُ بمُوجِبِ النَّصُ حَيْن تكونَ دَيْنًا عليهِ (٢)؟

قُولُه: (وَبِهِ)، أي: وبالمعْروفِ المذْكورِ في القُرآنِ والحَديثِ. قُولُه: (كَمَا ذَهَبَ إِلَهِ الشَّافِعِيُّ) بيانٌ لقولِه: (لِلتَّقْدِيرِ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من: (ف) و واع ا، و (م) و (را).

<sup>(</sup>٢) ورده العيبي بقوله. المصنف لم يثبت الزيادة بقوله تعالى: ﴿ لِنُعِقْ دُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ. ﴾ [الطلاق: ٧] حتى .. ما قال، وإمما أثبت الريادة بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ لَ وَكِنوتُهُ لَ ﴾ [البغرة: ٣٣٣] الآية ، وقيما قاله عملًا بالدليلين، وهذه الآية تدل على وجوب كفايتهن بكلمة على عير أنه إذا عجز عن الكفاية لا يكلف في الحال، بل الريادة على الكفاية في ذلك الوقت بكون ديمًا عليه، وانعمل بالنص أولي من ترك أحدهما، ينظر: «الساية شرح الهداية» [ ٦٦٣/٥].

وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمٍ نَفْسِهَا حَتَىٰ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقَّ فَكَانَ فَوْتُ الاحْتِبَاسِ لِمَعْنَىٰ مِن قِبَلِهِ فَيُجْعَلُ كُلا فَائِتٌ.

قولُه: (وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمٍ نَفْسِهَا حَتَّىٰ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ) ، وهذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصره»(١).

والمرادُ مِن المهْرِ: هوَ العاجلُ، وبِه صرَّحَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ» فقالَ: ولوُّ أنَّها منعَتْ نفْسَها لأَجْلِ مهرِها العاجلِ؛ فلَها النَّفقةُ؛ لأنَّ هذا مثْعٌ بحقَّ.

وقالَ في «التحفة»: ﴿ إِذَا كَانَ الامتِناعُ بغيرِ حَنَّ ؛ بِأَنَّ أَوْفَاهَا الزَّوجُ المهرَ ، أَوْ كَانَ مُوْجَّلًا ؛ فإنَّه يسقطُ النفقة ؛ لأنَّه وُجِدَ النُّشُوزُ مِنها (١٠).

فَعُلِمَ بِهِذَا: أَنَّ المُرادَ بِمَا ذَكَرَهُ القُدُورِيُّ: هَوَ العَاجِلُ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ مُطالَبَةً كلَّ واحدٍ مِن المهْرِ العَاجلِ والنَّفقةِ حَقَّ لَهَا ، فَمُطَالِبَةُ أَحدِهِمَا لا يُسْقِطُ الآخَرَ ، لكنَّ بنبَغي لكَ أَنْ تَغْرِفَ: أَنَّ الامتِناعَ لطلَبِ المهْرِ إِذَا كَانَ قَبَلَ الدُّخولِ ؛ لا يُزِيلُ النَّفقةَ اتَّفَاقًا ؛ لأنَّه منْعٌ بحقٍ ، وكذلِكَ إذا كَانَ بعدَ الدُّخولِ بِرضاها عندَ أَبِي حنيفةً .

وقالاً: لا نفقةً لَها ، وقد عُرِفَ في «المُخْتلف»<sup>(٣)</sup>.

بخلافِ ما إِذَا أَوْفَاهَا ، أَوْ كَانَ المهرُّ مُؤجَّلًا ، أَوْ وَهَبَتُهُ فَامَتَنَعَتْ ؛ حيثُ تكونُ ناشِزَةً ؛ لأنَّ الامتناعَ لَمْ يكُنُ بحقٌ .

قَالَ فِي «فَتَاوِئ قَاضِي خَانَ»؛ ولوْ كَانَ الزَّوجُ سَاكنًا مَعَهَا فِي مَنزلِهَا، فَمَنَعَتْ زَوْجَهَا عِنِ الدُّخولِ عَلَيْهَا؛ كَانَتْ نَاشِزَةً؛ إلَّا إذا مَنعَتْ لَيُحَوِّلُهَا إِلَىٰ مَنزلِه، أو لَيْحَتِّرِيَ لَهَا مَنزلًا، فحبنثله لا تكونُ نَاشِزَةً، ولوْ كَانَتْ مَقيمةً فِي مَنزلِه، ولَمْ تُمَكِّنُه

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر القُلُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) يبطر: النحقة العقهاما لعلاء الدين السمرقندي [٢/١٥٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فمجتلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقدي [٨٤٩/٢].

وَإِنْ نَشَوَٰتُ ؛ فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتَىٰ نَعُودَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الإَخْتِبَاسِ مِنْهَا وَإِذَا عَادَتْ جَاءَ الإَخْتِبَاسُ فَتَجِبِ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا إِمْتَنَعَتْ مِنْ التَّمْكِينِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الإِخْتِبَاسَ قَائِمٌ وَالزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَىٰ الْوَطْءِ كَرُهاً.

🚓 غايه البنان 🚰

مِن الوطهِ ؛ لا تكونُ ناشِزَةً .

قولُه: (وَإِنْ إِ: ٢٠٠م) نَشَرَتْ؛ فَلَا نَفَقَةً لَهَا حَتَىٰ تَعُودَ إِلَىٰ مَنْرِلِهِ)، هذا لَفْظُ القُدُّورِيُّ فِي المختصرها(١٠).

قالَ في قالمبسوط»: قوإذا تغيّبتِ المرأةُ عَن زوْجِها، أو أَبَتْ أَن تتحوَّلَ معَه إلى منزلِه أَوْ إلى حيثُ يُريدُ مِن البُلدانِ \_ وقدْ أَوْفاها مهرَها \_ فلا نفقة لَها ؛ لأنَّها ناشزةٌ، وإنَّما لَمْ يكُنْ لَها نفقةٌ ؛ لأنَّ شرْطَ وُجوبِ النَّفقةِ تَسليمُ النَّفسِ، فانعدَمَ ذلكَ في النَّاشزةِ، فإذا عادتْ إلى بيتِ الزَّوجِ ؛ عادَ النَّسليمُ، فلَها النَّفقةُ .

وتفسيرُ الناشِزَةِ [٢٥١٤/١] والناشِصَةِ: هيَ المانعةُ نفْسَها عن زوْجِها بغيرِ حَنَّ.

قيلَ لشُرَيْحِ: العَلْ لِلنَّاشِزَةِ نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ كَمْ؟ فَقَالَ: جِرَابٌ مِنْ ثُرَابٍ»، مَعْنَاهُ: لَا نفقةَ لَها»(١)، وإذا كانَ الرَّجلُ يسْكنُ في أرضِ الغصْبِ، فخرجتِ المَرَاةُ لاَجُلِ أنَّه يسْكُنُ في المغصوبةِ؛ لا تكونُ ناشرةً؛ لأنَّها مُحِقَّةٌ.

ونقَلَ في الخلاصة الفتاوئ عن افتاوئ النَّسَفِيَّ الوُكانَ الزَّوجُ بسمرُ قندَ وامرأتُه بِنَسَف، فبَعثَ إليُها أجنبيًّا لبخملَها إلى سمرُ قندَ، فلَمُ تذهَبُ لعدَمِ المَحْرمِ ؛ يُفْرضُ لَها النَّمقةُ اللهِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر النُّدُوري) [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢). ينظر: ١١لمسوطة للسرحيين [٥/١٨٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٥خلاصة الفتارئ، للبخاري [ق/١١٣].

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا؛ فَلَا نَفَقَةً لَهَا؛ لأنَّ امْتِنَاعَ الاسْتِمْتَاعِ لمَعْنَى فِيهَا

عاية البيان 🚓

قُولُهُ: (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْنَعُ بِهَا؛ فَلَا نَفَقَةً لَهَا)، وهذا لَفُظُ القُدُورِيِّ - رَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في المختصره،، وتمامُه فيه: الوإنْ سُلِّمَتْ إليْهِ ال<sup>(١)</sup>.

والمرادُ مِن الاستِمتاعِ هُنا: الجِماعُ؛ لأنَّ الحاكمَ الشَّهيدَ قدْ صرَّحَ بِه في «مختصر الكافي»، وكذلكَ شمسُ الأئمَّة السَّرَخْسِيُّ - رَجَهُ اللهُ تَعَالَ - في «شرح الكافي» الَّذي هو «مبسوطه»(۱)، وشمسُ الأثمَّةِ البَيْهَقِيُّ في «الشامل» في قِسْم «المبسوط».

فقالَ الحاكمُ: «ولا نفقةَ للصَّغيرةِ الَّتي لا تُجامَعُ؛ لأنَّ الحبُسَ جاءَ مِن قِبَلِها، ثمَّ قالَ: فإنْ كانَتْ قدْ بلغَتْ ما يُجامَعُ مِثْلُها؛ فلَها النَّفقةُ؛ صغيرًا كانَ زوْجُها أو كبيرًا॥(٣).

قَالَ العَتَّابِيُّ ﷺ في «شرح الجامع»: وحَدُّه عندَ بعضِهِم: أَنَّ تَبْلغَ [٢٦٢٦/٤] سبعَ سنينَ ــ وهيَ عَبْلةً ــ فإنَّها تُطِيقُ.

وعندَ بعضِهِم: تسعُ سنينَ ، وهوَ الْحَتِيارُ مشايخِنا.

وقالَ في الشرح الأقطع (١): قالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِي اللهُ تَعَلَى عَنْه ـ في أُحدِ قولَيْهِ: لَهَا النَّفَقَةُ (١)؛ لأنَّهَا مالٌ يجبُ بالعقْدِ، كالمهْرِ، فتَسْتَوِي الصَّغيرةُ والكبيرةُ؛ ولأنَّ

<sup>(</sup>١) يتظر: المختصر القُلُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المبسوط» للسرخيس [٥/٩٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الكاني» للحاكم الشهيد [ق/٥١].

<sup>(</sup>٤) يبطر: اشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١٠٠]

 <sup>(</sup>٥) وفي قوله الجديد: لا نفقة لها- بنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [٩/٤٣٥]، و«العريز شرح الوجيز» للرافيجي [٣٢/١٠].

**ح**يٍّ عابه السبار عي⊶

وجوبَ النَّفقةِ لدَفْعِ حاجتِها، فالصغيرةُ محتاجةٌ كالكبيرةِ، كما في الممْلوكِ بمِلْكِ البَمينِ؛ حيثُ يَستَوِي الصَّغيرُ والكَبيرُ في وجوبِ النَّفقةِ، فكذا هُنا، ولأنَّ النَّفقةَ عِرَضٌ عنِ المِلْكِ، فكانتِ الصَّغيرةُ كالممْلوكةِ.

ولنا: أنّها غيرُ مُسَلَّمةٍ نفْسَها إلى الزوْجِ، فصارَتْ كالنَّاشزةِ، لأنَّ تسليمَ الصَّغيرة جدًّا \_ بحيثُ لا تحتمِلُ الجِماعَ \_ ليسَ بِصحيحٍ ؛ بخلافِ ما إذا بلغَتْ مبْلَغَ الجماعِ ؛ لأنَّه وُجِدَ التَّسليمُ ، فكانَ لَها النَّققةُ ، وبخِلافِ الممْلوكةِ فإنَّ المفقةَ مُنْ الجماعِ ؛ لأنَّه وُجِدَ التَّسليمُ ، فكانَ لَها النَّققةُ ، وبخِلافِ الممْلوكةِ فإنَّ المفقةَ مُنْ الجِماعِ ؛ لأنَّه وذلكَ لا يتفاوتُ بالكِبَرِ والصَّغَرِ ؛ بخِلافِ التَّسليم.

ويخِلافِ المَريضةِ ؛ حيثُ تستحقَّ النَّفقةَ ؛ لأنَّها سلَّمَتْ نفْسَها إلى الزَّوجِ ، وليسَ المرضُ مِن قِبَلِها ، فلا تكونُ مُفَوَّتةً حقَّهُ ، ولا نُسَلِّمُ أنَّها وجَبَتْ عِوَضًا ؛ لأنَّها لا تخُلو: إمَّا أَنْ تكونَ عِوَضًا عَن مِلْكِ البُّضْعِ ، أو عَن الاستِمتاعِ ، ولا ثالثَ ، فمَنِ التَّعَلَى فعليهِ البَيانُ .

فلا يَجوزُ الأوَّلُ؛ لأنَّ مِلْكَ البُضْع وقَعَ المهرُ عِوَضًا عنهُ، فلا يَجوزُ أَن تكونُ النَّفقةُ عِوَضًا عنهُ، فلا يَجوزُ أَن تكونُ النَّفقةُ عِوَضًا عنهُ ؛ لأنَّه لَمْ يوجدُ في الشَّرعِ عِوَضانِ عَن مُعَوَّضٍ واحدٍ ، ولا يجوزُ الثَّاني أيضًا ؛ لأنَّ الاستِمتاعَ وقَعَ تَصرُّفًا فيما ملَكَه بالعقدِ ، فلا يَجبُ شيءٌ آخَرُ غيرُ ما أوجبَه العقدُ ، كَما في استيفاءِ المنافع في الإجارةِ .

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ عِوَضًا عَنِ الاستِمتاعِ ؛ لَمْ يَسْقَطُ إِذَا تَعَذَّرَ الاستِمتاعُ ، واللازمُ مُنْتَفِ، فَيْنَتْفِي المَلْزومُ.

قلْتُ: لَا [٢٧/٤] نُسَلَّمُ المُلازمةَ ؛ لأنَّها تجبُ للمَريضةِ معَ تعذُّرِ الاستِمتاعِ. قَإِنْ قُلْتَ: لو كانَتْ تجبُ عَلىٰ وجُه الصلةِ \_ كما قلتُم \_ لَمْ يُحْبَسِ الزَّوْحُ لأَجْلِها. وَالِاحْنِبَاسُ المُوجِبُ مَا يَكُونُ وسيلةً إِلَىٰ مَقْصُودِ مُسْتَحَقَّ بِالنَّكَاحِ ولمْ يُوجَدُ بِخِلَافِ المَرِيضَةِ عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ.

وقال الشافعي ﴿ إِنَّهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمّا فِي الْمَمْلُوكَةِ بِمِلْكِ الْبَمِينِ وَلَنَا: أَنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ وَلَا يَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ .

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الوَطْءِ - وَهِيَ كَبِيرَةٌ - فَلَهَا النَّفَقَةُ

قلْتُ: الملازمةُ ممْنوعةٌ ؛ لانتِقاضِها بنفقةِ ذَوي الأرْحامِ ؛ لأنَّها على وجُهِ الصَّلةِ ، ومعَ هَذا يُحْبَسُ مَن وجَبَ عليْهِ النَّفقةُ إذا امتَنَعَ .

﴿ فَإِنْ كَانَتِ الصَّغيرةُ لا تصلحُ للجِماعِ ولكنْ تصلُّحُ للخِدمةِ ؛ اختلفَ [١/٥١٥/١] المشايخُ فيهِ ، وصاحِبَا «الإيضاح» و «التحفة» (١) مالًا إلى أنَّه إنْ أَمْسَكُها ؛ لزِمتْهُ التَّفقةُ (٢).

قُولُهُ: (وَالِاحْتِبَاسُ المُوجِبُ)، أي: لِلنَّفقةِ.

قولُه: (إلَىٰ مَقْصُودِ مُسْتَحَقَّ بِالنَّكَاحِ)، أرادَ بِه: الجماعَ، (ولَمْ يوجَدُ)؛ أي: المقصودُ،

قولُه: (عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ)، أَيْ: قريبًا مِن خمسةَ عشرَ خَطَّا<sup>(٣)</sup>، يعْني: تجِبُ النَّفقةُ في الْمَريضةِ وإنْ تعذَّرَ الجِماعُ.

قولُه: (وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الوَطْءِ \_ وَهِيَ كَبِيرَةٌ \_ فَلَهَا النَّفَقَةُ

<sup>(</sup>١) ينطر: «تحقة العقها» لعلاه الدين السمرقندي [٢/٨٥].

 <sup>(</sup>٢) وقيد بالصغيرة؛ لأن النفقة واجبة للقرناء والرتقاء والتي أصابها مرص يمنع الجماع، والكبيرة التي
لا يمكن وطؤها؛ لكبرها سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوح أو قبل ذلك.
ينظر: «البحر الرائق» [٤/١٩٦].

<sup>(</sup>٣) يعني: سطرًا،

مِنْ مَالِهِ؛ لأنَّ التَّسْلِيمَ تحَقَّقَ منها وإنَّما العَجْزُ منْ قِبَلِهِ فَضَارَ كَالمَجْبُوبِ وَالعِنْبِنِ.

البيان الم

مِنْ مَالِهِ)، وهذُه مسألةُ القُدُّورِيِّ أَيضًا (١).

وذاكَ لأنَّ شَرْطَ وُجوبِ النَّفقةِ: هوَ تَسليمُ النَفْسِ، وقدْ وُجِدَ ذلكَ، لكِن الزَّوجِ عَجَزَ عنِ استيفاءِ حقَّه، فلا يشقطُ بعَجْزِه حقَّها.

قَالَ في الشرح الأقطع؟ (٢): قالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَمِنِ اللهُ تَعَالَى عَنْه ـ في أحدِ قولَيْهِ: لا نعفةً لها(٢)، وذلكَ لأنَّها رَضِيَتْ بتَرْكِ نفَقتِها حيثُ تزوَّجَنْه معَ عِلْمِها بحالِه ـ

قُلنا: سَلَّمْنَا أَنَّهَا تِزَوَّجَتْهُ مَعَ عِلْمِهَا بِحَالِهِ ، ولكِن لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَرْكِ نَفَقِتِهَا ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهَا إِذَا تِزَوَّجَتْهُ مِعَ العِلْمِ بِالْجَبِّ لا تسقطُ النَّفقةُ ، مِعَ أَنَّ المَجْبُوبَ عاجزٌ عنِ الوطْءِ ، كَالصَّغيرِ العَاجِزِ عنِ الوطْءِ . نصَّ عليْه الإمامُ الشَّافِعِيُّ ـ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ـ في كتابِه (٤) ، فكذا لا تسقُطُ النَّفقةُ إِذَا كَانَ الزَّوجُ صغيرًا وهي كَبيرةً .

ولؤ كانا صغيرين جَميعًا: لَمُ يذْكُرْ خُكُم النَّفقةِ لا في «الأصل»، ولا في «الأصل»، ولا في «الخامع»، ولكن يُفْهمُ مِن (٤.٧٧٤/م) التَّعليلِ المَذكورِ ــ فيما إذا كانَتْ صغيرة والرجلُ كبيرًا ــ: أَنْ لا نفقةَ لَها في هذِه الصَّورةِ أيضًا، لأنَّ تلكَ العلَّة ـ وهي عدمُ تَسليمِ النَّفسِ ــ مؤجودةٌ هُنا، وقدْ صرَّحَ بما قُلنا ــ أغني: بعدَمِ وُجوبِ النَّفقةِ ــ في «الذخيرة» أيضًا،

قولُه: (فَصَارَ كَالمَجْبُوبِ وَالعِنِّبنِ) ، أيَّ: صارَ الزَّوجُ الصَّغيرُ الَّذي لا يقْدرُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [٢/ق/٢٠].

 <sup>(</sup>٣) والقول الآخر: تجب النعقة، وهو الصحيح، ينظر، «التبيه» للشيرازِيّ [ص/٢٠٨] ، و«البيان في شرح المهذب؛ فلعمْرَانِيّ [١٩٣/١١]،

<sup>(</sup>١) ينظر: «المهذب، للشيرارِيّ [١٤٨/٣]، و«روصة الطالبين، للتووي [٢١/٩]،

# وَإِذَا حُبِسَتِ المَرْأَةُ نِي دَيْنِ فلا نَفَقَةَ لَهَا؛ لأنَّ فَوْتَ الاحْتِبَاسِ منْهَا

على الوطءِ مثْلَهُما ؛ حيثُ تجبُ عليهِ نفقةُ المرْأةِ ، كما تجبُ عليهِما ؛ لتحقُّقِ تَسليمِ النَّفسِ في الكُلِّ.

قولُه: (وَإِذَا حُبِسَتِ المَرُأَةُ فِي دَيْنٍ)، وترتيبُ المسألةِ في القُدُورِيُّ: «وإِذَا حُبِسَتِ المرْأَةُ في دَيْنٍ، أَوْ غَصَبَها رجلٌ كرْهًا فذهبَ بِها، أو حجَّتُ معَ مَحْرمٍ؛ فلا نفقةً لَها»(١).

أمَّا المحْبوسةُ: فلأنَّ النفقةَ جزاءُ الاحتِباسِ عندَ الزَّوجِ بحقَّه، وقدْ فاتَ ذلِكَ، فَلا تجبُ النَّفقةُ، ولائَها هيَ الَّتي حبَسَتْ نفْسَها في الحقيقةِ؛ حيثُ ماطَلَتْ في الحقيقةِ؛ حيثُ ماطَلَتْ في الدَّيْنِ، فصارَتْ كالنَّاشزةِ، وذكرَ هذِه المسألةَ في «الجامع الكبير» في كتابِ القَضاءِ مطَّلقًا(۱).

وقالَ الشَّيخُ أَبُو نصرِ: رُوِيَ عَن أَبِي يوسُفَ أَنَّهُ قالَ: إذا كَانَتْ محبوسةٌ قبلَ أَنْ ينقلَها، فإنْ كَانَتْ تَقْدِرُ أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وبينَ نَفْسِها؛ فلَها النَّفقةُ ؛ لأنَّه مُتمَكِّنٌ مِن الْإستمْتاع بِها، والعنْعُ مِن تسليمِها في بيْتِه ليسَ مِن جهتِها؛ فلا يسقطُ حقَّها، وأمَّا المغْصوبةُ إذا رُدَّتْ إلى زُوْجِها؛ فلا نفقةَ لَها فيما مَضى.

ورُوِيَ عَن أَبِي يوسُفَ أَنَّه قَالَ: لا تسقطُ نفقتُها؛ لأنَّ الأصلَ عِندَه إِذَا حُبِسَتِ المرأةُ \_ لا مِن جهةِ الزَّوحِ \_ للمرأةُ \_ لا مِن جهةِ الزَّوحِ \_ تسقطُ النَّفقةُ ، وعندَهُما: إذا مُنِعَتْ \_ لا مِن جهةِ الزَّوحِ \_ تسقطُ النَّفقةُ .

قالَ الشيخُ أبو المُعِينِ النَّسَفِيُّ في الشرح الجامع الكبير؛ إنَّ محمدًا على وضَعَ المسألةُ ، لأنَّ المرَّأةَ لا وضَعَ المسألةُ ، لأنَّ المرَّأةَ لا

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/١٧٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [ص/١٩٣].

بالمُمَاطَلضةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا؛ بِأَنْ كَانَتْ عَاجِزَةً؛ فَلَبْسَ مِنْهُ وكذا إذَا غَصَّبَهَا رَجُلٌ كَرْهًا فَذَهَبَ بِهَا،

سوي غاده البيال کي

تُطالِبُ الزوجَ بنفقةِ ما مضئ إلا بفَرْضِ القاضي.

وأمّا [١/٥٢٥/١] الّتي تحجُّ معَ مَحْرِمٍ: فلا نفقة لَها بالاتّفاقِ، كذا المذّكورُ في نُخِ والجامع الكبير (١) ولأنّ المنعّ مِن جهيها ولاّ إذا كانّ الزّوجُ معَها، فحيننذٍ نجبُ النفقة ولوجودِ (١) الاحتباسِ بحقّه، والتّمكينِ مِن الاستمتاع بالجِماع المعتبُ ولكِن تجبُ نفقة الحَضَرِ للعني : قيمة الطّعامِ في الحَضَرِ للوجيد ولا ودواعيهِ ، ولكِن تجبُ نفقة الحَضَرِ للعني : قيمة الطّعامِ في الحَضَرِ للا ولا مُؤْنة المنفر . كذا في وشرح كتاب النفقات (١) ولا مُؤْنة المنفر . كذا في وشرح كتاب النفقات (١) ولا مُؤْنة المنفر مذا مِن المعروف .

ورُوِيَ عَن أَبِي بوسُفَ: أَنَّها إذا انتقلَتْ إلىٰ بنْتِه ثمَّ حجَّتْ معَ مَخْرَمٍ؛ فلَها النَّفقةُ.

وقالَ محمَّدٌ: لا نفقةَ لَها، كما لو حَجَّتْ قبلَ الانتِقالِ. كذا في «شرح الأقطع»(٤٠)، وذاكَ لأنَّ التَّسليمَ امتنَعَ مِن جهتِها، فصارتْ كالنَّاشزةِ.

ولأَبِي يوسُفَ: أنَّ التَّسليمَ تَحفَّقَ، ولكنِ امتنَعَ الاستِمْتاعُ لأداءِ العبادةِ، فلا تَسقطُ النَّفقةُ، كصوم رمَضانَ.

ولمحمّد: أنْ يُفرَقَ بأنَّ الصّومَ والصّلاةَ لا ينعدِمُ بِهما قيامُ الزَّوجِ عليْها؛ بخلافِ الحجّ معَ مَحْرَم؛ حيثُ ينعدمُ ذلِكَ،

قولُه: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا ؛ بِأَنْ كَانَتْ عَاجِزَةً ؛ فَلَيْسَ مِنْهُ) ، أي: إنْ لَمْ يكُنْ

<sup>(</sup>١) ينظر المصدر السابق،

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل: الوجوب، والمثب من: (ف)، وقع، وقم، وقرة،

<sup>(</sup>٢) مطر- اشرح كتاب العقات/ بتحصَّاف اللصدر الشهيد [ص/١٥].

 <sup>(</sup>٤) ينظر ١٩٠١ اشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١٠١].

وعن أبي يوسف ﴿ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالفَنُوى عَلَىٰ الأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الإَحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا [١٥/١٥] تَقْدِيرًا وَكَذَا إِذَا حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الإَحْتِبَاسِ مِنْهَا. وَعَنْ أَبِي يُوسُف ﴿ فَهُ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُذْرٌ وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُونِ السَّفَرِ لِأَنَّهَا هِيَ المُسْتَحِقَّةُ عَلَيْهِ .

فَوْتُ الاحتِباسِ مِن المرْأةِ \_ على تقديرِ ثُبوتِ عَجْزِها عَن أَداءِ الدَّيْنِ \_ فليسَ الفَوْتُ مِن جهةِ الزَّوجِ أيضًا، فلا يُطالَبُ بِالنَّفقةِ .

قولُه: (وَالفَتْوَىٰ عَلَىٰ الأَوَّلِ)، أَيْ: علىٰ ظاهِرِ الرِّوايةِ<sup>(١)</sup>، وهوَ أَنَّه لا نفقةً للمغْصوبةِ فيما مَضى،

والفقة فيهِ: أنَّ التَّفقة جزاءُ الاحتِباسِ، فإِذا فاتَ الاحتِباسُ لمعنَّىٰ مِن جهةِ النَّوجِ؛ يُجُعَلُ باقيًا تقديرًا، فكأنَّه لَمْ يَفُتْ، فتجِبُ النَّفقةُ، كما إذا منعَتْ نفْسَها قبلَ الدَّخولِ لأجُلِ الصَّداقِ، أو حُبِسَ الزَّوجُ [١/٨٦٨/١] بدَيْنٍ عليه، أو ارتدَّ، أو أسلمَتْ هيَ وأبَىٰ الزوجُ الإسلامَ، أو طلَّقها بعدَ الدُّخولِ.

وكذا كلَّ فرقةٍ مِن فِيَلِها بحقَّ ، نحوُ الفرقةِ بخيارِ العتقِ والبلوغِ ، وبسبَبِ عدَمِ الكفاءَةِ ، أو بسبَبِ الجَبُّ وَالعُنَّةِ ما دامتُ في العدَّةِ ، وإنْ لَمْ يكُنْ فؤتُ الاحتِباسِ للكفاءَةِ ، أو بسبَبِ الجَبُّ وَالعُنَّةِ ما دامتُ في العدَّةِ ، وإنْ لَمْ يكُنْ فؤتُ الاحتِباسِ لمَعنَّىٰ مِن جهتِه ؛ لا يُجْعلُ باقيًا تقديرًا ، فلا تُجبُ لَها النَّفقةُ ، كَما إِذَا ارتدَّتْ ، أو لمَعنَّىٰ مِن الرَّوجِ ، أَوْ أُسلَمَ الزَّوجُ وأَبَتْ هِيَ الإسلامَ.

قولُه: (لِأَنَّهَا هِيَ المُسْتَحِقَّةُ عَلَيْهِ)، أَيْ: لأنَّ نفقةَ الحَضَرِ هيَ الواجبةُ علىٰ الزَّوجِ؛ لأنَّ المأمورَ هوَ النَّفقةُ بالمعروفِ، وهوَ عبارةٌ عمَّا لا إسرافَ فيهِ ولا تقْتيرَ،

 <sup>(</sup>۱) ينظر: قانيين الحقائق [٣/٣]، قالعاية شرح الهداية [٤/٥٨٤]، قالبناية شرح الهداية والمرابة المرابة المرابة والمرابة المرابة المرابة [٢٨٥/٤]، قالبحر الرائق والمرابة والمر

وَلَوْ سَافِرٍ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالِاتْفَاقِ؛ لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَائِمٌ لِقِيَامِهِ عَلَيْهَا وَتَجِب نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ وَلَا يَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا. وَإِنْ مَرِضَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَالْقِيَاسُ أَلَّا تَفَقَةٌ لَهَا إِذَا كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُ مِنْ

وفي نفقةِ السَّفرِ<sup>(١)</sup> إسرافٌ؛ لِغَلَاءِ السَّمْرِ، فَلا يَكُونُ مَعْرُوفًا، فلا يجبُ ذلِكَ.

قولُه: (لِمَا تُلْنَا) ، إشارةً إلى قولِه: (الْأَنَّهَا هِيَ المُسْتَحِقَّةُ عَلَيْهِ).

قولُه: (فَإِنْ مَرِضَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ)، وهذا لفْظُ القُدُّورِيِّ في (مختصره»(٦).

اعلَمْ: أنَّ المَريضةَ مُطلقًا لها النَّفقةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ؛ سواءٌ كانَ مرّضًا يمُنَعُ مِنَ الجماعِ أَوْ لا؛ لتحقُّقِ التَّسليمِ معَ المرضِ، والمنْعُ مِن الاستِمتاعِ حصَلَ بلا صُنْعِ آدَمِيٌّ، فَلا تسقُطُ النَّفقةُ، كَما في الحيضِ.

بخِلافِ الصَّغَرِ؛ حيثُ لا يصعُ تسُليمُ الصَّغيرةِ، وذاكَ هوَ المذْكورُ في «الأصل»(٣)، و«الكافي»(٤) للحاكِمِ الشَّهيدِ، و«شرْحه» للإمامِ السَّرَخْسِيُّ (٥)، وكتاب «الشامل»، و«شرح الطَّحَاوِيّ».

فقالَ في «الكافي»: «ونفقةُ المرُّأةِ واجبةٌ على الزَّوجِ ؛ وإنْ مَرِضَتْ أَوْ جُنَّتْ ، أَوْ أَصَابَهَا بِلاءٌ يَمْنَعُ عَنِ الجِماعِ ، أَو كِبَرٌ حَتَّىٰ لا يستطيع جِمَاعَها»(١).

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: قنفقة السغرية ، والمثبت من: قف، وقع، وقم، وقر، .

<sup>(</sup>١) ينظر: امختصر النُّلُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٢٣١/١٠] طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الكاني» للحاكم الشهيد [ق/٥٣]،

 <sup>(</sup>٥) ينظر: (الميسوط) للسرخيني [١٩٢/٥].

<sup>(</sup>٦) ينظر: ﴿الكافي ﴿ للحاكم الشهيد [ق/٥٣] .

البران على البران

وقالَ في الشرح الطَّحَاوِيُّ الأَنَّ الإِذَا مرِضَتْ مرضًا لا تُطِيقُ الجماعُ ، أو كَبِرتْ ولا تُطِيقُ الجماعُ ، أو كَبِرتْ ولا تُطِيقُ الجماعُ ، أوْ قَرْنُ (١) يمْنَعُ الجماعُ ، أوْ الجماعُ ، أوْ قَرْنُ (١) يمْنَعُ الجماعُ ، أوْ السَّمَاعُ الجماعُ ، أوْ أَنْ الجماعُ ، أوْ قَرْنُ (١) يمْنَعُ الجماعُ ، أوْ أصابَها بلاءٌ يمْنَعُ الجماعُ ، فإنَّ لَها النَّفقة ، وكذلِكَ (١٩/١٥/١) ذَكَر في نُسَخ اللجامع الكبير الشَّاهُ النَّفقة ، وكذلِكَ (١٩/١٥/١) ذَكَر في نُسَخ اللجامع الكبير الشَّاء .

وقالَ صاحبُ «الشامل»: «عَن أَبِي يوسُفَ: إِنَّ المَريضةَ الَّتِي لَمْ يدخلْ بِها إِذَا لَمْ يمْكنْ جِماعُها؛ لا نفقةَ لَها؛ لأنَّها أَذْوَنُ حالًا منَ الصَّغيرةِ».

وقالَ صاحبُ «الهداية»: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهَا إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتْ؛ تَجِبُ النَّفَقَةُ؛ لِتَحَقُّقِ الثَّسْلِيمِ، وَلَوْ مَرِضَتْ ثُمَّ سَلَّمَتْ؛ لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ [١٦/١ه] لَمْ يَصِحُّ)(١).

وقالَ في قشرح كتاب النفقات»: قالَ شمسُ الأَثمَّةِ الحَلْوَانِيُّ: قالوا في المرْأةِ إِذَا مرضتْ: إِنْ كَانَ مرضًا لا يمُكنُ الانتِفاعُ بِها مِعَ ذَلَكَ المرَضِ بوجهٍ مِنَ المرْأةِ إِذَا مرضتْ: إِنْ كَانَ مرضًا لا يمُكنُ الانتِفاعُ بِها مِعَ ذَلَكَ المرَضِ بوجهٍ مِنَ الوجوهِ ؛ تسقطُ النَّفقةُ ، [وإنْ كَانَ مرضًا يمْكِنُ الانتِفاعُ بِها بنَوْعِ انتِفاعِ ؛ لا تسقطُ النَّفقةُ ](\*) . ذَكرَه في باب نفقةِ الضَّالَ»(^).

وقالَ الإمامُ السَّرَخْسِيُّ في اشرح الكافي ا: ﴿ رُوِيَ عَن أَبِي يوسُفَ: أَنَّ الرَّثْقَاءَ

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح محتصر الطحاوي، للأسبِيجَابيُّ [ق٣٣٥].

<sup>(</sup>٢) الرُّثَقُ: السداد الرحِم بعظم وتحوه، وقد مضى التعريف به،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: قفه، وقعه، وقمه، وقره.

<sup>(؛)</sup> الغَرْنُ \_ بفتْح القاف وسكون الراء \_ وهو عَظْم أو غُذَّة مانعة مِن ولُوجِ الدِّكَرِ ، وقد مضئ التعريف به .

<sup>(</sup>د) ينظر: «الجامع الكبرة لمحمد بن الحس [ص/١٩٣].

<sup>(</sup>٦) وحسنه الميداني في «اللباب في شرح الكتاب، [٩٤/٣].

<sup>(</sup>٧) ما بين المعثوفتين: ريادة من ١٩٠١، والغ٤، وام١، والر٤،

<sup>(</sup>٨) ينظر: قاشرح كتاب النعقات/ للخصَّاف، للصدر الشهيد [ص/١٠٣].

الْجِمَاعِ لِفَوْتِ الْإِخْتِبَاسِ لِللاسْتِمْتَاعِ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ: أَنَّ الْاحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ لِمُتَأْنَسُ بِهَا وَيَمَشُهَا وَتَحَفظُ الْبَئِتَ وَالْمَانِعُ يُعَارَضُ فَأَشْبَه الْحَيْضَ وَعَنْ أَبِي يُعَارَضُ فَأَشْبَه الْحَيْضَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فَيْ أَنَّهَا إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِتُحَقِّقَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مُرضَتْ ثَجِبُ النَّفَقَةُ لِتُحَقِّقَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مَرضَتْ ثَجِبُ النَّفَقَةُ لِتُحَقِّقَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مَرضَتْ ثُمِ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ. اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوا هَذَا حَسَنٌ وَفِي لَفْظِ الكِتَابِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ.

وَيُفْرَضُ عَلَىٰ الزَّوْجِ النَّفَقَةُ؛ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا والمُرَادُ بِهَذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الخادِمِ ولِهَذَا ذُكِرَ في بَعْضِ النُّسَخِ وَيُفْرَضُ عَلَىٰ الزَّوْجِ إذَا كَانَ مُوسِرًا

لا تستوجبُ النَّفقةَ ؛ إِذَا لَمْ يَرُضَ الزَّوجُ بِهَا ، ويكونُ لَه أَنْ يردَّهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا ولا يُتُفقَ عليْها»(١).

## قُولُه: (قَالُوا) ، أَيْ: قالَ مشايخُنا.

قولُه: (وَفِي لَفُظِ الكِتَابِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ)، أَيْ: في لَفُظِ «مختصر القُدُورِيِّ» ما يُشيرُ إلىٰ مَا رُوِيَ عَن أَبِي يوسُفَ في [غيرِ](") ظاهرِ الرُّوايةِ؛ لأنَّه قالَ: «وإنْ مرِضَتْ في مَنزِلِ الزَّوجِ»(")؛ لأنَّه يُفْهمُ منهُ: أنَّها سلَّمَتْ نَفْسَها إلىٰ الزَّوجِ في منزلِه ثمَّ مرضَتْ.

قُولُه: (وَيُفْرَضُ عَلَىٰ الزَّوْجِ النَّفَقَةُ؛ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ<sup>())</sup>،

قَالَ صاحبُ «الهداية»: (وَالمُرَادُ بِهَذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الخَادِمِ)، أَيُّ بِقُولِه: (يُفْرَضُ عَلَىٰ الزَّوْجِ النَّفَقَةُ)، وإنَّما ذكرَه؛ اعتذارًا لمَنْ يقولُ: إنَّ الفُّدُورِيَّ كرَّرَ الكلامَ في

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للسرخيئ [٥/١٩٢].

 <sup>(7)</sup> حابين المعقوفتين: زيادة من: افعا، والعا، والعا، والرع، وقد صرّب عليها بالأصل!

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر السابق،

ابنة البيال ك

نفقةِ الزُّوجةِ ؛ فاستدلُّ علىٰ صحَّةِ ما قالَ بقولِه .

ولِهذا ذَكَرَ في بعضِ النُسَخِ \_ أَيْ: في بعضِ نُسَخِ الْقُدُورِيُ \_ : ﴿ وَيُفْرَضُ عَلَىٰ النَّسِخَ الْقُدُورِيُ \_ : ﴿ وَيُفْرَضُ عَلَىٰ النَّسِخَةُ هِيَ الأَصحُ ؛ لأَنَّ الشَّيخَ النَّسِخَةُ هِيَ الأَصحُ ؛ لأَنَّ الشَّيخَ النَّسِخَةِ مَا الأَصحُ المُعُروفِ إِنَاكَ النَّسِخَةِ مَا الْقَطع الآنَ السَّرِ المعروفِ إِنَالِهُ وَاللَّمُ النَّالِ الشَّرِ المُعْروفِ إِنَالِهُ وَاللَّمُ النَّالِ الشَّرِ المُعْروفِ إِنَالِهُ وَاللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثمَّ اعلَمُ: أنَّه إنَّما قيَّدَ بقولِه: (إذَا كَانَ مُوسِرًا)؛ لأنَّه إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لَا تُفْرضُ عليهِ نفقةُ الخادِمِ؛ وإنْ كانَ لَها خادمٌ علىٰ ما رَوَىٰ الحسَنُ عَن أَبِي حنيفةَ، كذَا في المختصر الكَرْخِيِّ»(٣).

واليسارُ يُقَدَّرُ بنصابِ حِرْمانِ الصَّدقةِ، لا بِنصابِ وُجوبِ الزَّكاةِ (٤٠). كذا

(۱) وهذا هو النُّبَت في أكثر نُسَع: قمختصر القُدُّوري، وعليه شرَّحُ أبو نصر الأقطع في قكتابه، [ق77]أ/مخطوط مكتبة كتبحانة مجلس شورئ \_ إيران/ (رقم الحفظ: ١٤٢٥)]، وحُوَاهَرْ رَادَه في قائل أحمد باشا \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ١٨٥٥)]، في قكتابه، [ق٧٤/ب/محطوط مكتبة كوبريني فاضل أحمد باشا \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ١٨٥٥)]، وأبو الرجاء الزَّاهِدِيَ في قالمُجْتَين، [ق٩٧٧/ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ١٨٥٨)]، والكادُورِيّ في قجامع المُشْمرات، [ق٥٧/ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي \_ تركبا/ (رقم الحفظ: ٧٩٨)]، وفيرهم.

أما اللفط الأول: فهر المُثبّت في المطبوع من «مختصر الفُلُوري»، وكذا وقع في بعض النُسَخ الأخرى، ينظر: «مختصر الفُلُوري» [ق71/أ/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٥٣)]، و[ق٧١/ب/ محطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٠٨)].

(٦) لكن اللفظ الأول: هو الذي اعتبره جماعة آخرون في شرحهم لـ«مختصر القُدُوري». منهم:
 صاحب: «خلاصة الدلائل» [٢/١٦]، وصاحب: «اللباب في شرح الكتاب» [٩٥/٣].

(٣) يتظر: ١١ الإيضاح شرح مختصر الكرخي، للكرماني [ق/٩٧].

(٤) الغِنَى الذي يتعلق به وجوب الزكاة: هو أن يشلك بصابًا مِن المال النامِي الفاضل عن حاجته ، والغِنَى الذي يخرم به الصدقة ، ويجب به العِطْرة والأضحية: هو أن يشلك ما يساوِي مائتي درهم فاضلًا عن ثيابه وأثاث بيته وخادمه ومشكنه وفَرَسه وسلاحه وكُتُب العِلْم \_ إنْ كان مِن أهله \_ إدا لَمْ يكن له فَشْل عن ذلك . كذا في حاشية: الفا ، واغ ، وام».

🔧 غابة البيان 🤧

### ني «الفتاوئ الصغرى» وغيرِها.

ثمَّ إِنْ كَانَ لَهَا خَادَمٌ : يُفْرَضُ نفقةُ الخَادَمِ ؛ إِذَا كَانَتِ الخَادِمُ مَتَفَرَّغَةُ لخَدَمَتِهَا ، ولا شغلَ لَهَا غيرُها - كذا في الشرح الطَّحَاوِيُّ (١).

أمَّا إذا لَمْ يكُنْ لَهَا خَادَمٌ ؛ لا تُفْرضُ نفقةُ الخادِمِ في ظاهِرِ الرَّوايةِ(١٠).

ورُوِيَ عَن زُفَرَ: أَنَّه تُفرُضُ نفقةُ خادمٍ واحدٍ؛ لأنَّ على الزَّوجِ القيامَ بمصالِحِ طعامِها، فإنْ لَمْ يَقُمْ بها؛ أعْطَىٰ نفقةَ الخادِمِ.

وجهُ الظّاهِرِ: أنَّ نفقةَ الخادمِ بسبَبِ المِلْكِ، فإذا لَمْ يكُنِ الخادمُ في مِلْكِها؛ لَمْ يلزمُه نفقةُ الخادِمِ، كالغازِي الراجِلِ لا يسْتوجبُ سهْمَ الفارِسِ؛ وإنْ كانَ منهُ كفايةُ الفارِسِ في المُبَارِزةِ.

## ثمَّ اخْتلفَ المشايخُ في الخادِم:

قَالَ بِعَضْهُم: هُوَ المَمْلُوكُ، حَتَىٰ لا تستحقُ هِي نَفَقَةَ الخادمِ إِذَا لَمْ يِكُنْ مِمْلُوكًا لَهَا.

وقالَ بعضُهُم: أيَّ خادمٍ كَانَ؛ حرَّا كَانَ أَو مَمْلُوكًا، كذا في «خلاصة الفتاوئ»(٣) وغيرِها،

وينبَغي لكَ أَنْ تعرِفَ: أَنَّ المرَّأَةَ إِنَّمَا تستحقُّ نفقةَ الخادِمِ إِذَا كَانَتِ المرَّأَةُ

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح محتصر الطحاري، للأسبيجابي [ق٢٥٥].

 <sup>(</sup>٢) وقيده في الانتوير، [٢٥٤/٢]، المحمم الأنهر، [٤٨٧/١]، وغيرها: نفقة الحادم فيما إذا كان مملوكا لها، وهو ظاهر الزواية، ولكن بلرمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق، ينظر: الرد المحتار، [٢٥٥/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخلاصة الفتاوئ؛ للبخاري [ق/١١٣].

# نَفَقَةُ خَادِمِهَا وَوَجْهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا واجِبٌ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِهَا إِذَ لَا بِدَّ لَهَا مِنْهُ.

حرَّةً، أمَّا إذا كانَتْ أَمَةً؛ فَلا<sup>(١)</sup>. كذا في **«الخلاصة»** أيضًا، لكنَّ العبارةَ غيْرُها، ونفقةُ الخادمِ أدنَىٰ الكفايةِ، وهوَ ما يلزَمُ المُعْسِرَ مِن نفقةِ امْرأَتِه.

وقالَ في النوازل (''): رَوَئ قَنَادَةُ عَن خِلَاس ('') عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ: ﴿ أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا: اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ: أَرْبَعَةٌ لِلخَادِمِ ، وَنَمَانِيَةٌ لِلمَرْأَةِ ، مِنْهَا دِرْهَمَيْن لِلقُطْنِ وَالكَتَّانِ (''). كذا ذكر الخَصَّافُ في الأدب القاضي ('').

ورُوِيَ عن شَرِيكِ أَنَّه قَالَ: ﴿شَهِدْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّه فَرَضَ لِلمَرْأَةِ: سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، [١/٣٠/٤] وللخَادِمِ: ثَلَاثَةً ﴾(١)(٧).

والخادِمُ: واحِدُ الخُدَّامِ (^) ؛ غلامًا كانَ أَو جارية . كذا في «ديوان الأدب» ( ) . قولُه: (وَهَذَا مِنْ تَمَامِهَا) ، أَيُّ: فرْضُ نفقةِ الخادِمِ مِن تمامٍ كِفايةِ المرَّأةِ ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «النوادر» والمثبت من: «ف»، و«ع»، و«م»، و«ر»، وهو الصواب، فهكدا دكر أبو
 الليث هذا الأثر في كتابه: «النوارل مِن العناوئ»، ينظر: «النوارل» لأبي الليث السمرقُديّ [ق٩٨/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٨٣)].

 <sup>(</sup>٣) خِلُاس: ابن عمرو، بكسر الحاء المعجمة، كذا في حاشية: الف، وقع، وقع، وقم، ...

 <sup>(</sup>٤) أحرجه: ابن أبي شبية [رقم/١٩١١]، والدارقطني في استه، [٤١٨/٥] طبعة الرسالة]، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، [رقم/١٥٧٥]، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ حِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ به.

 <sup>(</sup>a) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخصاف [٢٢٧/٤] .

<sup>(</sup>٦) زيادة بعدها في لام٤: لادراهم٥،

 <sup>(</sup>٧) نقله أيضًا: أبر الديث السمرقَنْدِيُّ في: «النوازل من الفتاوئ» [ق٨٩/ب/ محطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٨٣)].

 <sup>(</sup>A) في: 8النيران: قواجدً الخَدَم،

<sup>(</sup>٩) ينظر: «معجم ديوان الأدب، اللهارابي [١/٠٢٠].

وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ وهذا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ ﷺ وقال أبو يوسف ﷺ تُفْرَضُ لِخَادِمَيْنِ ؛ لأنَّها تَحْتَاجُ إلَىٰ أَحَدِهِمَا لَمَصَالِحِ الدَّاخِلِ اللهُ اله

المرْأَةُ إِذَا [١٠١٦/١ لَمْ يكُنْ لَها خادِمٌ ، فهلْ يجبُ عليْها أَنْ تَخْبِزَ وتُعالِجَ بنفْسِها ؟

فإنْ قالَتْ: لا أفعلُ؛ لا تُجْبَرُ عَلَىٰ ذلكَ؛ لأنَّ الواجبَ عليْها تمكينُ النفْسِ مِن الزَّوجِ، لا هذِه الأعْمالُ؛ بخِلافِ الخادِمِ إِذا امتنَعَ مِنَ الخدمةِ؛ لا يستحقُّ النَّفقةَ؛ لأنَّ نفقتَه بإِزاءِ الخِدمةِ، فإِذا لَمْ يخْدمْ يخْرُج مِنَ البيتِ.

قولُه: (وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ)، هذا لفظ القُدُورِيِّ في المختصره (١)، ولَمْ يَذْكِرِ الخلاف، وكذا لَمْ يَذْكُرُهُ الحاكمُ الشهيدُ في مختصره المؤسوم بـ الكافي (١)، وكذلك ذَكَرَ الكَرْخِيُّ في المختصره (١) بِلا خِلاف حيثُ قالَ: الفانْ كانَ لَها خادمٌ أَوْ خَدَمٌ ؛ فرَضَ الحاكِمُ لخادمٍ واحدٍ ، لا يَزيدُ عليه ».

فَعَنْ هَذَا: قَالَ صَاحَبُ «النافع» بِلَفْظِ: ﴿عَنِ»، فَقَالَ: ﴿وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ اللَّهُ يُغْرَضُ نَفْقَةُ خَادَمَيْنِ»(٤)،

ولكِنْ قالَ شمسُ الْأَنْمَةِ السَّرَخْسِيُّ في "شرح الكافي": وعَلَىٰ قولِ أَبِي يوسُفَ تُقْرَضُ لخادمَيْنِ (٥)، كَذَا قالَ شمسُ الأَنْمَةِ البَيْهَقِيُّ في «الشامل» في يُسْم «المبسوط»، والإمامُ الأَسْبِبجَابِيُّ في «شرح الطّحَاوِيِّ»(١)، وصاحبُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري؛ [ص/١٧٢]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٥٣]،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لإيضاح، للكرماني [ق/٩٧].

 <sup>(1)</sup> وزاد: «للضرورة لبعض الناس». ينظر: «الفقه النافع» لأبي القاسم السمرقدي [ق، ٩ / أ/ محطوط مكتبة راغب باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٥٢٦)].

<sup>(</sup>٥) يتغلر: قالمبسوط؛ للسرخيسي [٥/١٨].

<sup>(</sup>٦) ينظر: قشرح مختصر الطحاري، للأنسيخابي [ق/٣٣٥].

اثْنَيْنِ؛ لأنَّهُ لَوْ تَوَلَّىٰ كِفَايَتُهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًّا فَكَذَا إِذَا أَقَامَ الواحدُ مقَامَ نَفْسِهِ.

وقالُوا إِنَّ الزَّوْجَ المُوسِرَ تلْزَمُهُ نفَقَةُ الخادِمِ مَا يلْزَمُ المُعْسِرَ مَنْ نَفَقَهُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ أَدْنَىٰ الكِفَايَةِ وقولُهُ فِي الكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الخَادِم عَنْدَ إعْسَارِهِ

الله المال الله

«المختلف» (١) فيه ، وفي «التحقة» (١).

وهذا الَّذي ذكروهُ عَن أَبِي بِوسُفَ غِيرُ المشْهورِ عَنهُ ؛ لأنَّ المشْهورَ مِن قولِهِ

كقولِهِما ، وبِه صرَّحَ الطَّحَاوِيُّ فِي «مختصره» ثمَّ قالَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ : «وَرَوَئُ
أصحابُ «الإمْلاءِ» عَنهُ أَنَّهُ قالَ: إنَّ المَرْأَةَ إنْ كانَتْ ممَّنْ يَجِلُّ مَقْدارُها عَن خدمةٍ
خادمٍ واحدٍ ؛ أَنْفَقَ على مَنْ لا بُدَّ لَها منهُ مِن الخدَمِ ممَّنْ هوَ أكثرُ مِن الخادِمِ الواحدِ ،
أو اثنينِ ، أو أكثرَ مِن ذلِكَ » قالَ: «وبِهِ نَأْخُذَه (٢٠) .

لأَبِي بِوسُفَ: أَنَّ أَحَدَهُما لداخِلِ البيتِ، والآخَر: لخارِجِ البّيتِ.

ولأَبي حنيفةَ ومحمَّد: أنَّ الحاجةَ تنقَضِي بالواحدِ في الدَّاخلِ والخارِجِ ، وما زادَ علىٰ ذلكَ فَلِلتَّجَمُّلِ [٢٠٠/٤] ، فَلا ضرورةَ فيهِ .

وجُهُ روايةِ «الإملاء»: في أنَّها إذا كانَتْ ممَّنْ يحِلُّ قَدْرُها؛ تستحقُّ نفقةُ الخدَمِ كلّها؛ لأنَّ هذا مِن المعْروفِ لمِثْلِها، وهوَ الواجبُ في النَّفقةِ (١) بالنَّصَّ.

قولُه: (لِأَنَّهُ)، الضميرُ فيهِ: راجعٌ إلى الزَّوجِ، وكذا في قولِه: (بِنَفْسِهِ). قولُه: (وَهُوَ أَذْنَى الكِفَايَةِ)، الضميرُ راجعٌ إلى ما يلزَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر. فمختلف الرواية، لأبي اللبث السمرقدي [٢/٨٦٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: التجعة العقهامة لعلاء الدين السمرقدي [٢/٠/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قمختصر الطحاوي، [ص/٣٢٣].

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل: فبالمعتدًا، والمثبث من الحفاء، وقعًا، وقمه، وقراء،

خِلَافًا لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ لأن الواجبَ على المُعْسِرِ أَدُنَى الكَفَايَةِ وهِيَ قَدْ تَكْتَفِى بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا.

وَمَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؛ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُقَالُ لَهَا: اسْتَدِينِي عَلَيْهِ .

قولُه: (وَهُوَ رِوَايَةُ الحَسَنِ)، قالَ شيخُنا بُرْهانُ الدِّينِ الخُرِيفَغْنِيُّ ــ قَدَّسَ اللهُ رُوحَه ــ الحسَنُ إِذَا ذُكِرَ مُطلقًا في نُسَخِ الفِقهِ لأَصْحَابِنا: فالمُرادُ منهُ الحَسنُ بنُ زِيادٍ اللَّوْلُوِيُّ، وهوَ مِن كبارِ أَصْحَابِ أَبي حنيفةَ ﷺ، وإذا ذُكِرَ مُطلقًا في كتُبِ التَّفسيرِ: فَالمُرادُ منهُ الحَسنُ البصْرِيُّ المشْهورُ في الزَّهْدِ والعِلْمِ.

قُولُه: (خِلَافًا لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ).

قَالَ مَحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ الزَّوجُ مُعْسِرًا، فإنْ كَانَ لَهَا خَادَمٌ؛ تُفْرِضُ نَفْقَةُ الخَادِمِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَلا تُفْرِضُ.

قولُه: (وَمَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؛ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُقَالُ لَهَا: اسْتَدِينِي عَلَيْهِ) ، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ (١) ،

اعلَمْ: أَنَّ العَجْزَ عنِ الإنفاقِ لا يُوجِبُ حقَّ المُطالَبةِ بِالتَّفريقِ عِندَ أصحابِنا. وقالَ الشَّافِعِيُّ: يوجِبُ<sup>(١)</sup>.

والعجْزُ عَن إيفاءِ المَهرِ: إنْ كانَ قبلَ تَسْليمِ النَّفسِ؛ فهوَ عَلَىٰ الاختِلافِ، وإنْ كانَ بعْدَه؛ فعندَنا: لا يوجِبُ، واختلفَ مشايخُه (٣) فيهِ. كذا ذكرَ علاءُ الدِّينِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوري، [ص/١٧٣].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: قالتهديب، للبَعُوِيُ [٣٤٩/٦]، وقالوجير/ مع العريز شرح الوجيز، لأبي حامد الغرالي
 [٤٨/١٠].

 <sup>(</sup>٣) كدا في النُّبَخ: (مشايخه)، ولَمْ نعط إلى تمييز غُودِ الصمير فيه! ولا رأيًا في (طريقة الحلاف) ما
 يُقيد في ذلك

وقال [١٥٠/١٥] الشَّافِعِي ﴿ يُقَرِّقُ } لأنَّه عَجْزٌ (١) عن الإمْسَاكِ بالمَعْرُوفِ
فَيَنُوبُ القَاضِي مُنَابُه في التَّفْرِيقِ كمَا في الجُبُ والعُنَّةِ بِلُّ أَوْلَى } لأنَّ الحَاجَة

العالِم في الطريقة الخلاف، (١),

لَه: الكتابُ والسُّنَّةُ:

أُمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَغَرُونِي أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ [القره: ٢٢٩].

بِيانُه: أَنَّه لَمَّا عِخَزَ عَنِ الإنفاقِ؛ فاتَ الإمْساكُ بالمعْروفِ، فتعيَّنَ التَّسريعُ بالإحْسانِ، فنمَّا أَبَىٰ ذلكَ؛ نابَ القاضي مَنابَه؛ دفعًا للظُّلم، كَما في الجَبِّ وَالعُنَّةِ،

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ﴿ إِنَّهُ سُثِلَ عَنْ هَدِهُ الْمَسَأَلَةِ فَقَالَ: قَعَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ: يُرادُ [١٥١٧/١] بها سُنَّةُ الرَّسولِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ٤٦، أصح: عاجر٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر قطريقة الحلاف؛ للعلاء السمرقندي [ص /٧٨ . ٧٩]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: سعيد بن منصور في السننه؛ [٢٠٢٢/٢]، وابن أبي شيبة [رقم/١٣٠]، عَنْ أَبِي الرِّدادِ
 قَالَ: سَأَلْتُ سَجِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ ﴿ به ٠

إِلَىٰ اللَّهَٰفَةِ أَقْوَىٰ وَلَنَا: أَنَّ حَقَّهُ يَبْطُلُ وَحَقَّهَا يَتَأَخَّرُ وَالأَوَّلُ أَقْوَىٰ في الضَّرَرِ وهذَا ؛

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ضَرَرَ المَرْأَةِ ضَرَرُ التَّاخيرِ ، بلُ هوَ صَررُ الإبطالِ أيضًا ؛ لأنَّ حَقَّها فائتٌ في الحالِ ، والوصولُ إليْهِ في الزَّمانِ النَّاني: موهومٌ ؛ فَلا يعتبرُّ ذلكَ ؛ لعدم الأَمَارةِ على الوُصولِ ،

ولئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّه ضَرَرُ التَّاخِيرِ ، ولكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ضَرَرَ التَّاخِيرِ دُونَ ضَرَّدِ الإِبطالِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ المُوْلَىٰ إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِنفَاقِ عَلَىٰ عَبْدِه أَوْ أَمَتِه ؛ يُجْبَرُ علىٰ بيُعِهِما ، وهي البيعِ : إبطالُ حَقَّ المُولَىٰ ، وفي الاستبقاءِ (١٠): تأخيرُ حقَّهما .

قلْتُ: ضررُ المرَّأةِ ضررُ التَّاخيرِ؛ لأنَّ حقَّها يفوتُ في الحالِ، معَ احتِمالِ التَّدارُكِ في الزَّمنِ الثَّاني؛ لأنَّ مالَ اللهِ غادٍ ورائيحٌ، فيمكنُ أنْ يكتسِبَ الزَّوجُ أو يَسْتَفْرِضَ، فَيُؤَدِّي إليُها حقَّها؛ بخلاف حقَّ الزَّوجِ، فإنَّه يفُوتُ بالتَّفريقِ عَلَىٰ وجه لا يَصِلُ إلا يسبب جديدٍ، فئبَتَ أنَّ ضررَ التَّاخيرِ دونَ ضررِ الإبطالِ؛ لأنَّ ذاكَ يحتملُ التَّدارُكَ (\*)، وهذا لا .

وبخِلافِ العجزِ عَن نفقةِ العبدِ والأَمَةِ ؛ لأنَّ في البيعِ تفُويتَ حقَّ المؤلى إلى عِوْضٍ \_ وهوَ الثَّمنُ \_ وفي الاستبقاءِ (") : تفويتُ حقَّهما (١٠) أصلًا ؛ لأنَّ لممُلوكَ لا يشتَوجبُ على مؤلاهُ دَيْنًا ، فتفُوتُ نفَقتُه أَصلًا [٢٠/١ه/١] إِذَا أُخِرَتْ ، فتُحُمَّلَ ضرَرُ المؤلى ؛ لكونِه أَدْنَى مِن ضررِ الممَّلوكِ .

سَلَّمْنَا أَنَّه عَاجِزٌ عَنِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَكِنَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّه قَادَرٌ عَلَىٰ التَّسريحِ بِالْإِحْسَانِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ التَّسريحِ بِالْإِحْسَانِ إِذَا كَانَ قَادِرًا التَّسريحِ بِالْإِحْسَانِ إِذَا كَانَ قَادِرًا

<sup>(</sup>١) المثبت من: ﴿ عَلَا وَفِي بِاقِي السَّخِ: ﴿ الْاسْتِيفَاءِ ﴿ ا

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل. «الدارك»، والمثنت من: (اف)، والغا، وقما، والراخ

 <sup>(</sup>٣) المثبت من: الغا، وفي باقي النسخ: االاستيفاء ١٠.

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل: لاحقها، والمثبت من: لاب، واغ، وام، واراء

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (ورما) ، والعثب من: (ف) ، راع) ، رام) ، وارا

لأنَّ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا بِفَرْضِ القَاضِي فَتُسْتَوْفَىٰ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي وَفَوْتُ المال - وهُو نابعٌ في النَّكاحِ ـ لَا يُلْحَقُ بِمَا هُوَ المَقْصُودُ ، وَهُوَ التَّوَالُد .

على التَسريحِ بإيفاءِ حقِّها في المهرِ ونفقةِ العدَّةِ، فمَنْ كانَ عاجزًا عَن نفقةِ الحالِ؛ كيفَ يكونُ قادرًا على إيفاءِ المهْرِ ونفقةِ العدَّةِ؟

ولَا نُسَلِّمُ أَنَّ السُّنةَ يُرادُ بِهَا سُنَّةُ الرَّسولِ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ كَمَا تُطْلَقُ عَلَىٰ سُنَّةِ لرَّسولِ تُطْلَقُ علىٰ سُنَّةِ غيرِه أيضًا؛ ألَا ترىٰ إلىٰ قوله ﷺ: «سَنَّ لَكُمْ('' مُعَاذُ سُنَّةَ حَسَنَةً»('')، وسُنَّةُ العُمَرينِ فاشِيةٌ بينَ العُلماءِ.

ثُمَّ اعلَمْ: أنَّ التَّمريقَ بسبَبِ العجْزِ عنِ الإنفاقِ عندَ الشَّافِعِيِّ فَسُغٌ لا طلاقٌ (""، نصَّ عليْهِ في «المبسوط»(٤).

قُولُه: (فِي الثَّانِي)، أي: في الزَّمانِ النَّاني.

قولُه ﴿ (وَفَوْتُ الْمَالِ \_ وَهُوَ تَاسِعٌ فِي النَّكَاحِ \_ لَا يُلْحَقُ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ. وَهُو التَّوَالُد) ، هذا جوابٌ عمَّا فاسَ عليْهِ الإمامُ الشَّافِعِيُّ \_ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه \_ بقولِه: (كَمَا فِي الْجَبُّ وَالْعُنَّةِ).

بيانُه: أنَّ القياسَ لا يصحُّ إلَّا بشرطِ المُماثلةِ بينَ المَقِيسِ والمَقِيسِ عليُّه،

(١) وقع بالأصل. (سن لهما، والعثبت من، (ف)، و(ع)، و(م)، و(ر).

قال ابن حجود اعبد الرحمن لم يسمع من معادا - ينظر: االتلميص الحبير، لابن حجر [٢/٩٥٣].

<sup>(</sup>٢) أحرجه، أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأدان؟ [رقم/٥٠٦]، وأحمد عي المسدة [٢٠٠] أحرجه، أبو داود في المسجم الكبير؟ [٢٠/ رقم/٢٠٦]، والبيهقي في اللسنن الكبرئ؟ [رقم/٢٠٦]، والبيهقي في اللسنن الكبرئ؟ [رقم/٣٤٣]، من طريق عَبْكِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْنَ، عَنْ مُقَاذِ بْنِ جَمَلٍ إلله به في سياق حديث طويل، وهيه: القَدْ سَنَّ لَكُمْ مُقَادُ فَهَكَدَ، فافْقَلُوا؟.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: قالتهذيب للبَعْرِي [٣٤٩/٦]، وقالوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز، الأبي حامد العرالي
 [٤٨/١٠].

<sup>(</sup>٤) ينظر: [(١٩١/م...وطة للسرخيبيّ [٥/١٩١].

وَفَائِدَةُ الأَمْرِ بِالِاسْتِدَانَةِ مَعَ الفَرْضِ: أَنْ يُمْكِنَهَا إِخَالَةُ الغَرِيمِ عَلَىٰ الزَّوْجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتُ الاسْتِدَانَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ القَاضِي كَانَتْ المُطَالَبَةُ عَلَيْهَا دُونَ الزَّوْجِ

ولَا نُسَلِّمُ المُماثلةَ بِيْنَهِما؛ لأنَّ في العَجْزِ عَنِ النَّفقةِ يفُوتُ المالُ، وهوَ تابعٌ في النَّكاحِ، وفي الجَبُّ وَالعُنَّةِ: يفوتُ التواللُهُ، وهوَ المقصودُ في بابِ النَّكاحِ.

ولئِنْ قَالَ: النَّفْقَةُ أَيضًا في بابِ النُّكاحِ مقْصودةٌ.

فَإِنَّا نَقُولُ: المَقْصُودُ الأَصْلَيُّ في مابِ النَكاحِ: ما لا وجودَ للنَّكاحِ بدونِه ، كمِلْكِ الرَّقبةِ في بابِ البيعِ ، ومِلْثِ المنْفعةِ في بابِ الإجارةِ.

[١٧/١هـ وللتَّكاحِ وجودٌ بدونِ النَّفقةِ: ابنداءً ربقاءً.

أمَّا ابتداءً: فإنَّها لا تستحتُّ النَّفقةَ قبلَ تسليمِ النَّفسِ،

والمَّا بِهَاءً، فالناشِزةُ لا تستحقُّ النَّفقةَ ، معَ أنَّ النَّكاحَ مؤجودٌ، وكذا المؤلى إذا لَمْ يُبَوِّئُ لأَمَتِه بِيْتًا في جَميعِ العمرِ ؛ لا تستحقُّ النَّفقةَ ، معَ أنَّ النَّكاحَ منْعَقِدٌ باقٍ .

قولُه: (وَفَائِدَةُ الأَمْرِ [٢٠٦٠ه م] بِالإَسْتِدَانَةِ مَعَ الفَرْضِ: أَنْ يُمْكِنَهَا إِحَالَةُ الغَرِيمِ عَلَىٰ الزَّوْجِ)، أَيْ مَعَ فرْضِ القاضي،

وأوْرَدَ في الشرح الأقطع (١) هُنا سؤالًا وجوابًا ؛ فقالَ:

فإنْ قيلَ: لا فائدةَ في الإذْنِ لَها معدَ فرْضِ القاضي النَّفقةَ لَها؛ لأنَّها [قَد]'`` صارتْ دَيْنًا بِفَرْضِه ،

قبلَ لَه: مائدةُ الإذَّنِ أَنْ تُحِبلُ الغَريمَ على الزَّوجِ، فيُطالبُه بالدَّيْنِ؛ وإنَّ لَمْ يرْضَ بذلِكَ، ومَتى استدانَتْ مِن غيرِ إذْنٍ: كانَتِ المطالَةُ عليْها خاصَّةً.

 <sup>(</sup>١) ينظر: (شرح مختصر القدوري) للأنطع [٢/ق/٢٠].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقونتين: زيادة من: «ف٤) واع٤، واح٤، وارا٠.

﴿ عَالِهُ البِيالَ ﴿ ﴾

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ العَجزَ عنِ الإنْفاقِ لا يُوجبُ التَّفريقَ عِندَنا ، ولكِنْ معَ هَذا إدا مرَّقَ القاضي بينَهُما هَلْ ينفذُ قصاؤُه أمْ لا ؟

قالَ لإمامُ أبو حفصٍ محمدُ بنُ محمودِ الأُسْتَرُوشَنِيُّ ـ في الفصل الناسي في القضاء في المُجْتهداتِ مِن كتاب الفصول» ـ: إذا ثبّتَ العجزُ بِشهادةِ الشَّهودِ، فإنْ كانَ القاضي شافعِيَّ المَذْهبِ، وفرَّقَ بينَهُما ؛ نفَذَ قضاؤُه بالتَّفريقِ، وإنْ كانَ حنفيًا: لا ينبَغي لَه أَن يقْصِيَ بخِلافِ مذهبِه ؛ إلَّا إذا كانَ مجتهدًا ووقعَ اجتهادُه على ذلكَ، فإنْ قضَى مخالِفًا لرأبِه مِن غيرِ اجبِهادٍ ؛ فعَنْ أبي حنيفة هيه في جوارِ على ذلكَ، فإنْ قضَى مخالِفًا لرأبِه مِن غيرِ اجبِهادٍ ؛ فعَنْ أبي حنيفة هيه في جوارِ قصائِه روابتانِ ، ولوْ لَمْ يقْصِ ولكِنْ أَمْرَ شافعِيَّ المذهبِ ليقْصِيَ بينَهُما في هذِه الحادثةِ ، فقصَى بالتَّفريقِ ؛ ينفذ ؛ إذا لَمْ يرْتَش الآمِرُ والمأمورُ .

فإنْ كانَ الزَّوجُ غائبًا، فرفعَتِ المرأةُ الأَمْرَ إلىٰ القاضي، وأقامتِ السِّنَةَ: أنَّ زوْحَها الغائبَ عاجِزٌ عنِ النَّفقةِ، وطلَبَتَ مِن القاضي أنْ يُفَرَّقَ بينَهُما، فإنْ كانَ القاضي حنفِيًّا؛ فقدُّ ذكرُنا.

وإنْ كَانَ شَافَعيًّا فَفَرَّقَ بِينَهُما: قَالَ مَشَايِحُ سَمَرَ قَنَدَ: جَازَ تَفُرِيقُه ؛ لأنَّه قَضَىٰ في فصلَيْنِ [١/١٣٣/١٤] مُخْتَلْفٍ فيهِما: التَفريقِ بسببِ العَجزِ عَنِ النَّفقةِ ، والقضاءِ عنِ الغانبِ ، وكلُّ واحدٍ منهُما مُجْتَهدٌ فيهِ.

وقالَ القاضي ظَهِيرُ الدِّينِ المَرْغِينَايِيُّ: لا يصحُّ هذا التَّفريقُ؛ لأنَّ القَضاءَ على الغائِبِ إِنَّما يحوزُ عِندَ الشَّافِعِيُّ (1) وينفُذُ في إحْدى الروايتَيْنِ عَن أَبي حنيفة \_ على الغائِبِ إِنَّما يحوزُ عِندَ الشَّافِعِيُّ المَشْهُودُ بِه عندَ القاضي، وهوَ العجزُ \_ لأنَّ إذا ثبتَ المشهودُ بِه، وهوَ العجزُ \_ لأنَّ المالَ غادٍ وراثِحٌ، ومِن الجائزِ أَنَّ الغائبَ صارَ غنِيًّا ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ الشَّاهدُ \_ لِمَا بينَهُما

<sup>(</sup>١) يَنظر: ١١ لأمَّهُ للشَّافِعِيُّ [٧/٧٥].

وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الإِغْسَارِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ ، فَخَاصَمَنْهُ ؛ تَمَّمَ لَهَا مَفَقَةَ المُوسِر ؛ لأنَّ النَّفَقَةَ تخْتَلِفُ بِحَسَبِ اليَسَارِ والإِغْسَارِ وَمَا قُضِيَ بِهِ: تَفْدِيرٌ لِمَفَقَةِ لَمْ تَجِبُ

会 غابة البيان 🤧

مِن المسافةِ ـ وكانَ الشاهدُ مُحازِفًا في هذِه الشّهادةِ (١٠٠٠ -

وقالَ صاحبُ «الذخيرة»: الصَّحيحُ أنَّه لا يصحُّ قضاؤُه؛ لأنَّ العَجْرَ لا يُعْرَفُ حالةَ الغيِّبةِ؛ لجوازِ أَن يكونَ قادرًا، فيكونُ هذا تركَ الإنفاقِ لا العجْزَ عنِ الإنفاقِ، فإذْ رُفِعَ هذا القضاءُ إلى قاضٍ آخَرَ فأجازَ قضاءَهُ؛ فالصَّحيحُ أنَّه لا ينفذُ؛ لأنَّ هذا القضاءَ ليسَ في مُجْتَهدِ فيهِ؛ لِمَا (٣) ذكرُنا أنَّ العجْزَ لَمْ يثبتُ (٣).

قولُه. (وَإِذَا قَضَىٰ الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ ، فَخَاصَمَتُهُ ؛ تُمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ المُوسِرِ) ، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (1) ، وذلك : لأنَّ النَّعقةَ تجبُ شيئًا فشيئًا ، فيعتبرُ حالُها في كلِّ وقتٍ ، وفيما مضى إنَّما قُدَّرَ بنفقةِ الإعسارِ ؛ لعذْرِ الإعسارِ ، فعذْرِ الإعسارِ ، فعذْرِ الإعسارِ ، فشرَعَ في فإذا زالَ الإعسارُ بطلَ ما وجَبَ لأَجْلِه ، كالمُعْسِرِ إذا حسَّ في يمينِه ، فشرَعَ في صوم الكفَّارةِ ، ثمَّ أَيْسَرَ ؛ يجبُ عليهِ التَّكفيرُ بالمالِ ؛ لزوالِ الإعسارِ ، فكذا هنا .

وكذلكَ إذا أعسَرَ بعدَما تُضِيَ عليهِ منفقةِ المُوسِرِ؛ حيثُ يُفْرَضُ عليْه بنفقةِ الإعْسارِ ؛ لأنَّ النَّفقةَ لكفايةِ الوقتِ ، فيتَغَيَّرُ بتغَيَّرِه.

قولُه: (وَمَا قُضِيَ بِهِ: تَقْدِيرٌ لِنَفَقَةٍ لَمْ [١٨١٥، ] تَجِبٌ) وارْتَفعَ (٥) قولُه: (تَقْدِيرٌ)

 <sup>(</sup>١) زاد الأُسْتَرُوشَنِيُّ: (دوذا عَلِم الفاضي بذلك؛ لا يجوز قضاؤه! بنظر، (العصول؛ للأُسْتُرُوشَييُّ [قَالَ اللهُ الله

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل (اكما). والعثبت من (ف)، وفغ)، وقم)، وقرا، وقرا وهو الموافق ليما وقع في (الفصول) للأُسْئِرُوشَنِيّ [ق٧/ب/ محطوط مكتبة راغب باشا \_ ترك / (رقم الحفظ: ٥٧٢)].

<sup>(</sup>٣) ينظر: االفصول؛ للأُسْتَرُوشَنِيّ [ق٧/ب]

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٣]

 <sup>(</sup>c) وقع بالأصل: (وإنِّ ارْتُعع)، والعثبت من (ف)، واغ)، وام)، واراء.

فإذا تبدَل خَالُهُ لَهَا المُطَالَتَةُ بِتَمَامٍ حَفَّهَا.

وَإِدَا مَضَتْ مُدَّةً لَمْ يُنْفِقِ الزَّرْجُ عَلَيْهَ ، وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ القَاضِي قَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ ، أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارٍ فِيهَا ؛ فَيُقْضَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ؛ لأنَّ النَّفَقَةَ صلَةٌ ولَيْسَتْ بِعِوضِ عنْدَنَا على مَا مَرَّ منْ قَبْلُ

بِأَنَّهُ خَبَرٌ د(مَا) ، والضميرُ في (بِهِ): راجعٌ إلى (مَا) ، وهوَ بمعْنَىٰ الَّذي .

قولُه [٢٦/٤ م]: (تَبَدَّلَ حَالُهُ)، أي: حالُ الزؤجِ ؛ بأنَّ صارَ مُوسِرًا .

قولُه: (وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، وَطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ، أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْحَ عَلَىٰ مِقْدَارٍ فِيهَا؛ فَيُقْصَىٰ لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَىٰ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ أَيضًا (١).

اعلَمْ: أنَّ نفقةَ الزَّوجةِ لا تَصيرُ دَيْنًا في ذِمَّةِ الزَّوجِ إلَّا بقضاءِ القاضي أو بِالتَّراضِي،

وعندَ الشَّافِعِيِّ: تَصيرُ دَيْنٌ بمُضِيِّ المدَّةِ (٢).

لَه: أَنَّ النَّفَقَةَ عِوَصٌ عَنِ الاحتِباسِ، وما وَجَبَ عِوَضًا لا يتوقَّفُ على قضاءِ القاضي، كالأُجْرةِ في بابِ الإجارةِ،

ولَنا: أنّها نفقةٌ نجبُ شيئًا فشيئًا، فلا تَصيرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ المدَّةِ، كَنفقةِ الأقاربِ، ولَا نُسَلِّمُ أَنَّها عِوَضٌ؛ لأنَّ المهرَ عِوَضُ البُضْعِ، فلا حاجةً إلى عِوَضِ الأقاربِ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّها عِوَضُ ؛ لأنَّ المهرَ عِوَضًا عنِ الاستمتاع ؛ لأنَّه تصرُّفُ فيما أَخَرَ لمُعَوَّضٍ واحدٍ، ولا يجوزُ أنْ تكونَ عِوَصًا عنِ الاستمتاع ؛ لأنَّه تصرُّفُ فيما ملكَه بالعقْدِ، وتصرُّفُ الإنسانِ في عِلْكِه لا يوجِبُ عِوَضًا، [ولا يجوزُ أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الفُدُّوري، [ص/١٧٣]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: قروضة الطالبين، للتَّوْوِيّ [٤٣٣/٨]، ينظر: قالبيان في شرح المهذب، للعمّرَاتِيّ [٢٣٦/١١].

فَلَا بَسْتَخْكِمُ الوُجُوبُ فيها إلا مالقَضَاءِ كَالْهِبَةِ، لا تُوجِبُ المِلْكَ إلَّا بِمُؤَكَّد وهُوَ القَبْضُ والصَّلْحُ بِمَنْزِلَةِ القَضَاءِ؛ لأنَّ وِلَايَتَهُ علَىٰ نَفْسِهِ أَفْوَىٰ مِنْ وِلَايَةِ القَاضِي بِخِلَافِ المَهْرِ؛ لأنَّهُ عِوَضٌ.

عِوْضًا](١) عنِ الاحتِباسِ؛ لأنَّها إذا منعَتْ نفْسَها لطلّبِ المهْرِ العاجلِ، فزالً الاحتِباسُ في مدَّةِ المنْع لا تسقطُ النفقةُ ، فلوْ كانَتْ عِوَضًا عنهُ سقطَتْ .

فَلَمَّ انتفَى كُونُهَا عِوَضًا ؛ ثَبَتُ أَنَّهَا صِلَةٌ ؛ لأَنَّ الصَّلةَ عبارةٌ عمَّا يجبُ مِن غيرِ عِوضٍ يقابلُه ، والصَّلَاتُ ( ) لا يستقرُّ وجوبُها إلَّا بمُؤَكْدٍ ، كالهبةِ لا تتأكَّدُ إلَّا بالفَبْضِ ، ومُنا كذلِكَ ؛ حيثُ تتأكَّدُ النَّفقةُ بقضاءِ القاضي ، أو الصَّلحِ عن تراضٍ ، وذلِكَ لأَنَّ القاضي لَه ولايةُ الإلْرامِ ، فكذا للزَّرجِ عَلى نفْسِه ولايةٌ ، بَل ولايتُه على نفْسِه أكثرُ مِن ولايةِ القاضي ؛ لأَنَّ لَه أَن يلنرمَ النَّفقةَ فوقَ ما يُلْزِمُه القاضي بالمعْروفِ ، فكانَ صُلْحُه في معنى القضاءِ بَل أَوْلَى .

بخِلافِ المهْرِ [حيثُ](٢) يجبُ بِلا قضاءِ ولا رِضًا، كما إذا تزوَّجَها ولَمْ
يُسَمَّ لها مهرًا، فدخَلَ بها أو ماتَ عنها؛ لأنَّ وجوبَهُ بطريقِ العِوَضِ [٢٠٣٢/١]؛
ويخِلافِ الأُجْرةِ أيضًا، فإنَّها عِوَضٌ عنِ استبفاءِ المنافعِ، ولِهذا إذا شرَطَ التَّعجيلَ،
فحُيِسَ في الأُجْرةِ، ومضَتِ المدَّةُ؛ تشقُطُ الأُجْرةُ؛ لفوَاتِ الاستبفاءِ،

قولُه: (فَلَا بَسْنَحُكُمُ اللَّجُوبُ) عَلَىٰ صَيْغَةِ الْمَثْنِيِّ لِلْفَاعِسِ؛ لأَنَّه لازِمٌ لا مُتَعَدُّ، يِقَالُ: أَحَكَمَه فَاسْتَحُكَمَ، وأَشَارَ بِقُولِه: (عَلَىٰ مَا مَرَّ) إلىٰ مَا ذَكرَ مِن الدَّليلِ في قولِه: (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمُنَعُ بِهَا؛ فَلَا نَفَقَةً لَهَا).

<sup>(</sup>١) - ما بين المعقوقتين" زيادة من: النساء والحَّاء والمَّاء والرَّا

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: (والصلائة، واستبت من: (ف)، وقع الدوام الدوارة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء واغاء والماء والراء

وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بِعْدَمَا تُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ ، وَمَضَىٰ شُهُورٌ ؛ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ ، وَمَضَىٰ شُهُورٌ ؛ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَكَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ ؛ لأنَّ النَّفَقَةَ صَلَةٌ والصَّلَاتُ تَسْقُطُ بالمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بالمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بالمَوْتِ قَلَ الشَّفَطُ بَالمَوْتِ قَلَ الشَّفَطُ بالمَوْتِ قَلَ الشَّفَطُ بالمَوْتِ قَلَ السَّفَطُ بالمَوْتِ قَلَ الشَّفَاءِ وَلَا تَسْقُطُ بِالمَوْتِ قَلَ السَّافِعِي فَيْجَ : تَصِيرُ دَيْنًا قَبْلَ القَضَاءِ وَلَا تَسْقُطُ

قولُه: (وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا تُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، وَمَضَىٰ شُهُورٌ؛ سَقَطَتِ النَّفَقَةِ، وَمَضَىٰ شُهُورٌ؛ سَقَطَتِ النَّهَفَةُ، وَكَذَا إِذَا مَانَتِ الرَّوْجَةُ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (١)، وهذا ظاهِرُ الرَّوايةِ عَن أُصحابنا ﷺ،

وقالَ في ﴿الشَّامَلِ ﴾: وعنْ محمَّدِ أنَّه يُؤْخَذُ مِن مالِه ،

وقالَ في الشرح الأقطع ا(١): قالَ الشَّافِعِيُّ: إنَّما تُؤْخَذُ مِن تركةِ لزَّوجِ (٦٠٠.

وجهُ قولِه: أنَّ النَّفقةَ عِوَضُ، فنصيرُ دَيْنًا في الذَّمَّةِ، فَلا تسقطُ بالمؤتِ، كسائِرِ الدَّيونِ.

ولَنا: أنَّها صِلَةٌ لا عِوَضٌ، وقد قرَّرُناها في المسألةِ المتقدَّمةِ، والصَّلاتُ تسقطُ بالموتِ، ولا تتمُّ إلَّا بالقَسليمِ، فإذا ماتَ قلَ التَّسليمِ: بطلتُ، كالهنهِ، كِن هذا فيما إذا لَمْ يأمرُها القاضى بالاستِدانةِ؛ لأنّه إذا أمَرَها بالاستِدانةِ فاسْتدانَتْ، ثمَّ ماتَ الزَّوجُ؛ لا يبطلُ الرُّجوعُ في هذا الدَّيْنِ.

وبهِ صرَّحَ في الشرح كتابِ النفقات؛ وعلَّلَ وقالَ: الأنَّها لَمَّا استدانَتْ بأمْرِ القاضي؛ جُعِلَ كأنَّ الزَّوجَ هوَ الذي استدانَ (١)، [ولوَّ كانَّ هوَ](٥) استدانَ منفْسِه ثمَّ ماتَ لا يسقطُ عنهُ الدَّينُ، كذا هنا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [ص/١٧٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: اشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق/٢٠].

<sup>(</sup>٣) ينظر: اروصة الطلبين! للنَّوَويّ [٢٣/٨] ، ينظر: ٥العرير شرح الوجير؛ للرافِعِيّ [١٠٢٩]

<sup>(</sup>٤). ينظر: اشرح كتاب النفقات/ للحَصَّاف اللصدر الشهيد [ص/٤٤].

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفع، وقع»، وقمه، وقره.

بِالْمَوْتِ؛ لأَنَّهُ عِوَضٌ عِنْدَهُ فَصَارَ كَسَائِرِ الدُّبُونِ وَجَوَابُهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّمَةِ، ثُمَّ مَاتَ؛ لَمْ يُسْتَرُجَعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ، وهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ﷺ.

الله المنال الله

قولُه: (وَجَوَائِهُ قَدْ بَيَّنَاهُ)، أَيْ: جوابُ (١٨/١هـ الشَّافِعِيِّ عَن قولِه: ﴿ إِنَّ النَّمَقَةَ عِوَضُ ۗ قَدْ بَيَّنَاهُ في مسألةِ: (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْنَعُ بِهَا ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا)، وهوَ ما ذكرَه بقولِه: (وَلَنَا أَنَّ المَهْرَ عِوَضٌ عَنِ المِلْكِ، وَلَا يَجْنَمِعُ [٤/٤٣٤/م] العِوضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ)،

قُولُه: (وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ، ثُمَّ مَاتَ؛ لَمْ يُسْتَرْخَعْ مِنْهَا بِشَيْءِ)، وهذِه من مسائِلِ القُدُّورِيُّ<sup>()</sup>.

يِقَالُ: أَسْلَفَهُ فَسَلَفَ ، أَيُّ: قَدُّمَهُ فَتَقَدَّمَ ، كذا في «ديون الأدب»(٢).

فعَلَىٰ هذا: كَانَ يِنبَغي أَنْ يقولَ: 'سلَفَ لَها نفقةَ السَّنةِ ؛ لأنَّه يتعدَّىٰ إلىٰ واحدٍ كما تَرىٰ،

اعلَمْ: أَنَّ المرَّأَةُ إِذَا عَجَّلَ لَهَا زَوْجُهَا نَفْقَةً مَدَّةٍ ، ثُمَّ مَاتَتِ المرَّأَةُ أَوْ مَاتَ الزَّوجُ قبلَ المدَّةِ ؛ لا تُسْتَرَدُّ مِن تركتِها ؛ سواءٌ كانَتْ قائمةُ أو مسْتهلكةً ، عندَ أبي حنيفةً وأبي يوسُف ؛ استِحُسانًا .

وعندَ محمدِ: يُشْتَرَدُّ بقَدْر ما بَقِيَ مِن المدَّةِ؛ سواءٌ كانَتْ قائمةً أَوْ مُستهلكةً؛ قياسًا، كذا في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٣) وغيرِه، وبِه قالَ الشَّافِعِيُّ(١). كذا في

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّورية [ص/١٧٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعجم ديوان الأدب؛ للفارّابي [٢١٥/٢].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح محتصر الطحاوي، للأَسْبِيجَابِيُّ [ق٣٥].

 <sup>(</sup>٤) وفي وحَّه آخر: أنه لا بُشتَرَدُّ منها شيء ينظر: «التنبيه» الشيراري [ص/٢٠٧]، و«كفاية النبه شرح
 التنبيه» لابن الربعة [١٨١/١٥].

🚓 غامه لبيال

#### اشرح الأقطع)<sup>(1)</sup>.

ولكِن ذكرَ الخَصَّافُ في اكتاب النفقات» الخلافَ بينَ أَبِي يوسُفَ ومحمَّدٍ، وَلَمْ يِذْكُرُ خلافَ أَبِي حنيفة (٢)، وكذلكَ ذكرَ الوَلْوَالِجِيُّ أَيضًا في الفتاواه» (٢)، وفي نُسَخِ عامَّةِ 'صْحابِنا مثلِ: الشرح الكافي» بشمسِ الأثمَّة السَّرَخْسِيُّ (١)، والشرح الطَّحَاوِيُّ للإمامِ الأَسْبِيجَابِيُّ (١)، واالمُخْتلف» (١)، واالتحفة (٧)، واخلاصة الطَّحَاوِيُّ للإمامِ الأَسْبِيجَابِيُّ (١)، واالمُخْتلف (١)، واالتحفة (٧)، والخلاصة الفتاوى، دُكِرَ قولُ أَبِي حنيفَةً معَ قولِ أَبِي يوسُف.

وقالَ في «الخلاصة»: والفتُّوي على قولِ أَبِي يوسُفَ (^).

أمَّا إدا كانَتْ هالِكةً ؛ فلا يُسْتَرَدُّ منها شيءٌ بالاتَّفاقِ ، كذا ذكرَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ هِمَاءً الأَسْبِيجَابِيُّ هِمَاءً .

وجْهُ قولِ محمَّدِ ﷺ: أَنَّ النَّفَقَةَ جزاءُ الاحتِباسِ، وقد زالَ الاحتِباسُ بالموتِ، فتبطلُ النَّفقةُ بحِسابِ ما بقِيَ مِن الوقتِ، كالقاضي إذا أُخَذَ رِزُقَ مدَّةٍ، بالموتِ، فتبطلُ النَّفقةُ بحِسابِ ما بقِيَ مِن الوقتِ، كالقاضي إذا أُخذَوا ثمَّ ماتَ قبلَ تمامِ المدَّقِ؛ يُرَدُّ فيما بقِيَ بحسابِ ذلكَ، وكذلكَ المُقاتِلَةُ إذا أخذوا أرزاقَ مدَّةٍ، ثمَّ ماتوا قبلَ المدَّقِ؛ حيثُ يُسْتَرَدُّ منهُم فيما بقِيَ منَ المدَّقِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر: «شرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١٠٣].

<sup>(</sup>٢) ينطر: «كتاب النعقات/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَصّاف [ص/٥٢ ٥ ـ ٥٣].

<sup>(</sup>٣) يبطر: ﴿ العِتَاوَىٰ الْوَلُوَالِحِيَّةِ ﴾ [١/٣٤٥].

<sup>(</sup>٤) ينطر: «المبسوط؛ للسرخييّ [٥/٥٥].

<sup>(</sup>د) ينظر: الشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/٢٠].

<sup>(</sup>٦) ينظر: «مختلف الرواية؛ لأبي الليث لسمرتندي [٢/٤/٢].

<sup>(</sup>٧) ينظر: التحقة الفقهاء المعلاء الدين السمرقندي [٢٦٣/٢].

 <sup>(</sup>٨) ينظر: (علاصة الفتارئ) للبخاري [ق/١١٤].

 <sup>(</sup>٩) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للأسبيجابيُّ [ق٣٣].

وقالَ محمَّدٌ عَلَىٰ هَذَا الخِلَافِ: الْكِشَوَةُ؛ لأنَّهَا اسْتَعْجَلَتْ عِوَضًا عَمَّا تَسْتَحِقُّهُ النَّافِعِي عَلَيْهِ وعَلَىٰ هَذَا الخِلَافِ: الكِشَوَةُ؛ لأنَّهَا اسْتَعْجَلَتْ عِوَضًا عَمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ بِالإَحْتِبَاسِ (١٠٥٩) وقَدْ بَطَلَ الاسْتِحْقَاقُ بِالمَوْتِ فَيَبْطُلُ العِوَضُ بَقَدْرِه عَلَيْهِ بِالإَحْتِبَاسِ وعَطَاءِ المُقَاتِلة ولهما: أنَّهُ صِلَةٌ وقَدْ اتَّصَلَ بهِ القَبْضُ ولا رُجُوعَ كَرِزُقِ القَاضِي وعَطَاءِ المُقَاتِلة ولهما: أنَّهُ صِلَةٌ وقَدْ اتَّصَلَ بهِ القَبْضُ ولا رُجُوعَ فِي الطَّيْقِ ، ولهذَا لوْ هَلَكَتْ مَنْ فِي الطِبَةِ ، ولهذَا لوْ هَلَكَتْ مَنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكِ لا يُسْتَرَدُ شيءٌ منْها بالإَجْمَاع .

ولأنَّ سببَ استِحقاقِ النَّفقةِ: القيامُ عليها، وقدْ بطَلَ السَّبُ بالموتِ، فتبطلُ النَّفقةُ، كالمُسْتَأْجِرِ إذا عجَّلَ [؛ ٤٣٤/م] الأُجْرةَ ثُمَّ ماتَ ؛ حيثُ يُرَدُّ الأُجْرةُ بحسابِ مِ بَقِيَ مِن المدَّةِ، ولأنَّه أعطاها النَّفقة لمقصودٍ، ففات ذلكَ المقصودُ بالموتِ ؛ فَسُتَرَدُّ منها بقدرِ ما بَقِيَ مِن المدَّةِ، كما إذا أعطاها النَّفقة ليتزوَّجَها فماتَتْ، أو ماتَ قبلَ التَّزوُّج،

ووجُهُ قولِهِما: أنَّ التَّفقةَ صِلَةٌ، كما قرَّرْنا قبلَ هدا، والصلةُ إذا اتَّصلَ بِها النَّضُ؛ يبطلُ الرُّجوعُ فيها بالمؤتِ؛ لانتِهاءِ حُكْمِها، كما إذا ماتَ المؤهوبُ لَه عدّ قبضِ الهبةِ، وكما إذا كانَتِ النَّفقةُ هالكةٌ مِن غَيرِ استِهْلاكٍ.

وَرَوَىٰ ابنُ رَسْتُم عَن محمّد ﷺ: أنّها إنْ كَانَتْ قبضَتْ نفقةَ شهرٍ فَما دُونَه ؟ لمُ يَرجعُ عليْها بشيءٍ ، وإنْ كَانَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ؛ تَرَكَ لَها مقدارَ نفقةِ الشّهرِ استِحْسانًا('') ، ويُسْتَرَدُّ مِن تركتِها ما زادَ على ذَلِكَ ؛ لأنّه يُعطيها النّفقة شهرًا فشهرًا عادةً ، فصارَ نفقةُ الشّهرِ كنفقةِ الحالِ ، فهي لا تُسْتَرَدُّ ، فكذا هذِه ، وما زادَ عَلى الشّهرِ فهوَ في حكم الكثيرِ ، فيثبتُ فيهِ الرّجوعُ .

قُولُه: (وَعَلَىٰ هَذَا الخِلَافِ: الكِسْوَةُ)، يغْني: أنَّها إِذَا استعجلَتُ كَسُوةً مدَّةٍ،

 <sup>(</sup>١) يطر: ابدائع الصنائع؟ [٢٩/٤]، المحيط البرهاني في العقه العماني؟ [٥٨٨/٣]، الجوهرة البرة؟ [٨٨/٢].

وعن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذَا قَبَضَتْ نَفَقَةُ الشَّهْرِ أَوْ مَا دُونَهُ لا يَسْتَرْجِعُ مِنْهَا ؛ لأنه يَسِيرٌ فَصَارَ فِي حُكْمِ الحَالِ<sup>(١)</sup>.

وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ حُرَّةٌ فَلَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا ،

ومعمَاهُ إِذَا نَزَقَجَ بِإِذْنِ المَوْلَىٰ ؛ لأنَّهُ ديْنٌ وَجَبَ في ذُمَّتِهِ لُوُّجُودِ سَبَبِهِ وقد

ثمَّ مانتُ قبلَ المدَّةِ ؛ لا يُسْتَرجعُ منها شيءٌ عندَهُما ؛ سواءٌ كانَتْ قائمةٌ أَوْ مُستهْلكةً.

وعندَ محمَّدِ: يُشْتَرجعُ مِن تركتِها بحسبِ ما بقِيَ ، وكذا إذا ماتَ الرَّوحُ قبلَ المدَّةِ ، والوجْهُ مِن الطرفَيْنِ قدْ بيَّنَاه ، وفي الهالكةِ لا رجوعَ بالاتَّفاقِ .

قولُه: (لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) ، أَيْ. لأنَّ [١٩/١٥] الشهرَ وما دونَه

قولُه: (فَصَارَ فِي حُكْمِ الحَالِ)، [أيّ: صارَ الشَّهرُ وما دونَه في حكْمِ الحَالِ] (٢)، يعْني النَّسَخِ: افي الحالِ التُسْرَدُ، فكذا نفقةُ الشَّهرِ، وفي بعض النُّسَخِ: افي حكْم الحالَّةِ» (٣) بالتَّشديدِ والتَّانيثِ؛ أي. النَّفقةِ الحالَّةِ.

قولُه: (وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ خُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَبْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا)، أَيْ: يُبَاعُ العبدُ في نفقة الحرَّةِ، وهذه [؛ ١٥٠٥/م] مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (٤).

قَالَ صَاحِبُ «الهداية»: (وَمَعْنَاهُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: "خ، أصح: الحالة"،

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قصاء وقعّاء وقما وقرة -

 <sup>(</sup>r) أشار إليه المؤلف: في النسخة التي بحطه من «الهداية» [١/ق٥٩٥/أ/ محطوط مكتبه فيص الله أفندي \_ تركيه].

أما اللَّهُ الأولى: فهو المضّت في المطبوع مِن قالهداية ٤ [٢٨٨/٣]، وكدا في سبحة الشَّهْرَكَندي، والمؤلِّف، والبّايسُوني والأرْركاييّ، والقاسميّ، وابن الفصيح، وغيرهم مِن قالهد به، وعليه شرّح. السُّفْناقي، والكاكِيّ، والكرّلاييّ، وتاج الشريعة، والخَبّاري، وعيرهم (وجميع شروحهم مخطوطة)، وابنُ الهُمام والبابَرْتِيّ والبدّرُ العبّريّ وغيرهم.

<sup>(1)</sup> ينظر: المختصر القُدُوري، [من/١٧٣].

عَهَرَ وَجُوبُهُ فِي حَقَّ الْمَوْلَىٰ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَذَيْنِ التَّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التاجرِ ولَهُ'''

وإنَّما احتاجَ إلى هذا التَّفسيرِ: لأنَّه إذا تزوَّجَ بدونِ إذْنِ المؤلى؛ فلا مفقة عليْهِ ولا مهرّ، ويه صرَّحَ شمسُ الأنمَّةِ السَّرَخُسِيُّ في «مبسوطه» (١٠)؛ لأنَّ وجوب الثَّفقة والمهرِ بعدَ صحَّةِ العقدِ، وبدونِ إذْنِ المؤلى لا يصحُّ العقدُ، وإنَّما قيَّدَ بالحرَّة؛ لأنَّ المرْأةَ إذا كانَتْ أَمّةً لا تستحقُّ النَّفقةَ قبلَ التَّبُونَةِ، ويجِيءُ بيانُها بعدَ هذِه المسألةِ.

وإنّما وجبَتِ النّفقة دُيْنًا على العبدِ؛ لأنّ النّفقة مِن أحكام العقدِ، فيستَوِي فيها الحرُّ والمملوكُ كالمهرِ، وإنّما يُباعُ في النّفقة والمهرِ؛ لأنّ النّكاحَ لَمّا كان المؤلى؛ ظهرَ وجوبُ المهرِ والنّفقة في حقَّه، فتعلّق برقبة العبدِ وأكْسَابِه، كما في ديونِ العبدِ المأذونِ؛ إلّا أنْ يفديَه المولى؛ لأنّ حقَّ المرْأةِ في النفقة لا في عيْنِ الرّقة، فإذا أوْفاها المؤلى نفقتَها؛ لا يبقى حقَّها في النفقة بعد ذلِك، فلا يُباعُ العبدُ.

وكذلِكَ الحكُمُ في المُدَبَّرِ والمُكاتَبِ إذا تزوَّجا بإذْنِ المؤلى؛ حرةً أو أمَةً بعدَ النَّبُونَةِ؛ حيثُ تجبُ النَّفقةُ والمهرُ عليهِما، ولكنَّهما لا يُباعانِ في النَّفقةِ والمهْرِ؛ لأنَّهما لا يحتمِلانِ النقْلَ مِن مِلْكِ إلى مِلْكِ، بَل يُؤْمرانِ بالسِّعانِةِ، ثمَّ إذا بيعَ العبدُ في النَّفقةِ، واجتمعَ عليهِ النَّفقةُ مرَّةً أُخرَىٰ يُباعُ أيصًا.

قَالَ شَمَسُ الأَثْمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: "وليسَ في شيءِ مِن ديونِ العبدِ ما يُباعُ فيهِ مرَّةُ بعدَ مرَّةِ إلَّا النفقةَ ؛ لأنَّ النفقةَ يتجدَّدُ وجوبُها بمُضِيُّ الزَّمانِ، فذلكَ في حُكْمٍ دَيْنٍ حادِثٍ الرَّا).

وقالَ الوَلْوَالِحِيُّ في «فتاواه»: «إذا بِيعَ في المهرِ مرَّةً ، وبَقِيَ شيءٌ مِنَ المهرِ ،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: وللمولئ ١٠

ينظر: «المبسوط» للسرخبين (١٩٩/٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ١٩٨ه، ١٩٨ه المرخبيّ [٥/١٩٩، ١٩٩].

أَنْ يُفْدِئ ؛ لأنَّ حَقَّها في النَّفَقَةِ لا في عَيْنِ الرَّقَبَةِ .....

فإنْ لَمْ يَفِ الثمنُ بكلِّ المهرِ ؛ لا يباعُ مرَّةً أُحرى ، بل يتأخُّرُ إلى ما بعد العتقِ .

والفرقُ بينَ النَّفقةِ والمهرِ: أنَّ إِن ١٥٥ مِ العبدَ إذا بِيعَ في جميع المهرِ فَلا يُباعُ فيما بَقِيَ منهُ مرَّةً أُحرى ؛ بخلافِ النَّفقةِ ، فإنَّه بِيعَ في النفقاتِ المُجتمعةِ لا في النَّفقاتِ النَّه يَعِينَ أَن النَّفقاتِ المُجتمعةِ مرَّةً في النَّفقاتِ النَّه يَصِرُ واجبةً بغدُ ، والنَّفقةُ تجبُ شيئًا فشيئًا ، فإذا اجتمعت مرَّةً أُخرى يُباعُ فيها أيضًا ؛ لأنَّ النفقة التي بِيعَ فيها أوَّلًا غيرُ هذِه النَّفقةِ التي وجتتُ ثابيةً » أَا

قَالَ فِي اللَّافِي اللَّحَاكِمِ الشَّهِيدِ، والشّرِح الكافي اللَّمَّرُخْسِيُّ (''، والشرح الطَّحَاوِيِّ ا'' والله الله إذا كَانَ لِلعِيدِ أَو المُدَتَّرِ ولَدٌ مِن امرأَتِه ؛ لَمْ يكُنْ عليْهِ نَفْقَةُ الولدِ ؛ لأنَّها إنْ كَانَتْ أَمَةً فَالولدُ مِلْكُ لَمؤلاها، ونفقةُ المملوكِ على المالكِ دونَ الأبِ، وإنْ كَانَتْ حرَّةً فولدُها يكونُ حُرًّا، ولا تجبُ نفقةُ حُرُّ على مملوكِ، ولا على مؤلاهُ ؛ لأنَّ ولدَه أَجنينً منهُ ،

وكذلك المُكاتَبُ لا يجبُ عليْهِ نفقةُ ولَدِه؛ سواءٌ كانَتِ امرأتُه حرَّةُ أَوْ أَمَةً لِهذا المعنى، وإذا كانَتِ امرأةُ المُكاتَبِ مُكاتَبةً \_ وهُما لمؤلَى واحدٍ \_ فنفقةُ الولدِ على الأمَّ؛ لأنَّ الولدَ تابعٌ للأمَّ في كتابتِها، ولِهذا كانَ كشبُ الولدِ لَها، وأَرْشُ الجنايةِ عليْه لَها، وميراتُه لَها، فكدلكَ النَّقفةُ تَكونُ عليْها،

بخِلافِ مَا إِذَا وَطِئَ المُكَاتَبُ أَمَنَهُ فُولَدَتْ؛ حَيثُ يَجبُ نَفَقَةُ الولدِ على المُكَاتَبِ؛ المُنكَاتِبِ، ولِهذَا يكونُ كُنْبُه لَه، وكدا أَرْشُ الجِنايةِ عليهِ لَه، ولائنَه جُزْؤُه، فإذَا تَبِعَه في العقدِ كَانَ نَفقَتُه عليْه كنفقةِ نَفْسِه.

<sup>(</sup>١) ينظر: فالفتارَى الوَلْوَالِحِيَّة ﴿ ١/ ٣٥٠].

<sup>(</sup>٢). ينظر: قالمبسوطة للسرخينيّ [٥/٩٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر، اشرح محصر الطحاوي، للأنسيخابيُّ [ق٢٢٥].

ولَوْ مَاتَ العَبْدُ سَقَطَتُ وكَدًا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيحِ ؛ لأنَّهُ صِلَةٌ .

وَإِنْ تَزَوِّجَ الحُرُّ أَمَةً ، فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعْهُ مَنْزِلًا ؛ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ؛ لأَنَّهُ تَحَقَّقُ الاخْتِبَاسُ .

😝 غاية البيان

وهذِه المسائِلُ: ذكرْناها تكثيرًا للفوائِدِ، وإنَّ [١٩/١هـــ] لَمْ يَذْكُرُها صاحبُ «الهداية».

قولُه: (ولَوْ مَاتَ العَبْدُ سَفَطَتْ)، أيْ: لؤ ماتَ العبدُ الَّذِي تزوَّجَ بإذْنِ المؤلى أو قُتِلَ ؛ سقطَتْ نفقةُ امر أَتِه ، ولا يُؤاخَذُ المؤلى بشيءِ مِن ذلِك ؛ لفَوَاتِ محلَّ الاستيفاءِ ، وقدْ بيَّنَا قبلَ هذا: أنَّ النَّفقةَ المفْروضةَ تشقطُ بالموتِ ؛ لأنَّه صِلَةٌ ؛ خلافًا لِمَا رُوِيَ عَن محمَّدٍ ، إلَّا إذا كانَتِ [٢٥٣١/١] استدانَتْ بأثرِ القاضي ، وقدْ مرَّ بيانُه عندَ قولِه: (وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ ، وَمَضَى شُهُورٌ ؛ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ).

وإنَّمَا جُعِلَ حُكُمُ القتلِ حُكُمَ المؤْتِ؛ لأنَّ المَفْتُولَ ميثٌ بأَجَلِهِ، ولا أَجَلَ [لَه]('' سِوئ هذا، وقد عُرِفَ في موضعِه،

قُولُه: (وَإِنْ تَزَوَّجَ الحُرُّ أَمَةً ، فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعْهُ مَنْزِلًا ؛ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ) ، وهذا لَفْظُ القُدُورِيِّ في «مختصره» ، وتمامُه فيه: «وإنَّ لَمْ يُبَوَّثُها ؛ فلا نفقةَ لَها»(١).

وفي بغضِ النَّسَخ: ﴿ وَإِنْ تَرَوَّجَ الرجُّلُ أَمَةً ﴾ (٣) ، فذاكَ أَوْلَىٰ ؛ لعمومِه ؛ لأنَّ الحكُم لا يختلفُ بينَ أَنْ تكونَ الأَمَةُ تحتَ حُرُّ أَوْ عبدٍ ، نصَّ عليه الحاكِمُ الشهيدُ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء واع)، واما والرا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُورية [ص/١٧٣].

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو لفظ المطبوع: من المختصر المُذُوري، وعليه شَرَح أبو نصر الأقطع في اكتابه، [ق٢٠١/١/ محطوط مكتبة كتبخانة مجلس شورئ \_ إيران/ (رقم الحمط ١٤٢٣٥))، وصاحبُ: اخلاصة الدلائل، [٧٠/٢]، وصاحبُ: الخلاصة الدلائل، [٧٠/٢]، وصاحبُ: اللجوهرة النيرة، [٨٨/٢]، وصاحتُ: اللبات، [٩٩/٣]، وضاحتُ: اللبات، [٩٩/٣]، وضاحتُ: اللبات، [٩٩/٣]،

في «مختصر الكافي» فقال: «وإذا كَانَتِ الأَمّة أو المدّبّرة " أو أُمّ الولدِ تحتّ حرُّ عدٍ ، فلا نفقة لَها عليه ، ما لَمْ يُبُونُها ممّهُ بيتًا ؛ وإنْ كانَ قدْ دخَلَ بِها ، وإنْ بوَاها معَه بيتًا ؛ فعليه النَّفقة " ، ودلكَ لأنَّه إذا بوَّأَها منزلًا يحصُلُ تسليمُ النَّفسِ في بيْتِ الزَّوجِ ، فتجبُ النَّفقة ؛ بخِلافِ ما إذا لَمْ يُبُونُها ؛ لأنَّه لا يوجدُ التَّسليمُ ، فتكونُ كالحرَّةِ النَّاشرةِ ، فإنِ انتزَعها المولَى واستخدَمها ؛ فلا نفقة لَها على الزَّوجِ ؛ لفَواتِ عللهِ الاستِخْقاقِ ، ثمَّ إذا أعادَها وبَوَّأَها منزلًا ، فعليهِ النَّفقة ، كالحرَّةِ إذا هربَتْ مِن زُرِجِها ثمَّ عادتُ إليهِ ، وإنْ كانتِ الجارية تَجِيءُ فتخدمُ المؤلى مِن غيرِ أنْ يستَخْدِمها ؛ فلها النَّققة على الزَّوج ؛ لعدَم التَقويتِ مِن جهةِ المؤلى مِن غيرِ أنْ يستَخْدِمها ؛ فلها النَّقة على الزَّوج ؛ لعدَم التَقويتِ مِن جهةِ المؤلى .

فَإِنْ قُلْتَ: استِخْدامُ المؤلى بحقٌ، فينبَغي ألَّا تسقطَ نفقتُها، كالحرَّةِ إذا حبسَتْ نفسَها لصداقِها العاجل.

قلْتُ: التفويتُ في المَقِيسِ عليْهِ حصَلَ مِن جهةِ الزَّوْجِ؛ لأنَّه امتنَعَ مِن إيفاءِ ما لزِمَه، فجُعِلَ الاحتباسُ باقيًا تقديرًا، وفي المَقِيسِ: حصَلَ التفويتُ لا مِن جهةِ الزَّوج، فلَمْ بمُكنُ بقاءُ الاحتِباسِ تقديرًا.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ اسْتُوىٰ الحالانِ: الدخولُ وعدمُه ؛ حيثُ لا تجبُ [لَها]'"' [٢٠٣١/٤] النفقةُ قبلَ التَّبُونَةِ؛ دخَلَ الزَّوجُ بِها أَوْ لَمْ يدخُلْ.

قلْتُ: بالدُّخولِ يُوجدُ تَسليمُ المعْقودِ عليْه، وآثرُه في تقْريرِ البَدَلِ، والنفغةُ ليستْ ببَدَلٍ، بلُ هيَ صِلَةٌ وجبَتْ جزاءً للاحتِباسِ، ولِهذا تجبُ نفقةُ الرَّثْقَاءِ؛ لوجودِ الاحتِباسِ ــ وإنْ لَمْ يوجدُ تُسليمُ المعْقودِ عليْه ــ فإذا بَوَّأَها وُجِدَ الاحتِباسُ،

<sup>(1).</sup> وقع بالأصل: «المربدة»، والبشت من العباد، ولاعا، ولام» ولام».

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ٥١لكاني٤ للحاكم الشهيد [ق/٣٥].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقولتين: زيادة من: الفعاء والغاء وقماء وقراء.

وإنْ لَمْ يُبَوِّنُهَا فَلَا نَفَقضةً لَهَا لِعَدَمِ الاحْتِبَاسِ وَالنَّبُوِنَةُ: أَنْ يُخَلِّيَ تَبْنَهَا وَبَيْنَةً فِي مَنْزِلِهِ، وَلَا يَسْتَحْدِمَهَا، ولَوْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبُوثُه سَقَطَتْ النَّفَقَةُ؛ لأَيْهُ فَاتَ الاحْتِبَاسُ وَالتَّبُونَةُ غَيْرُ لَارِمَةٍ، عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي النَّكَاحِ.

ولو حَدَمَتْهُ الجَارِيَةُ أَخْيَانًا مَنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَخْدِمَهَا لَا تَشْقُطُ النَّفَقَةُ ؛ لأَنَّهُ لَمُ بَسْتَخْدِمُهَا لِيَكُونَ سُبِرْدَادًا وَالمُدَبَّرَةُ وَأَمُّ الوَلَدِ فِي هَذَا كَالأَمَةِ.

🚓 سيد بيان 🦫

فرجبَتِ السَّفقةُ ، وإلَّا فَلا .

قولُه: (وَالنَّبُونَةُ: أَنَّ يُخَلِّيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَا يَسْتَخْدِمَهَا) هكذا فسَّرَ الحاكمُ لشهيدُ في «الكافي» فقالَ: «والتبُوثةُ في الأَمَةِ: أَنْ يُخلِّيَ الرجلُ بينَ أَمَتِه وبينَ زَوْجِها، ولا يستخدِمَها»(١).

و ثولُه: (وَلَا يَسْتَحْدِمَهَا): بالنَّصْبِ، عطْفٌ على قولِه: (أَنْ يُخَلِّيَ).

قولُه: (وَالتَّبُوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَةِ، عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي النَّكَاحِ)، أَيْ: في بابِ نكاحِ الرَّقِبَقِ، يغْني: إذا بَوَّأَها، ثمَّ بدَا لَه أَنْ يستخدِمَها؛ كانَ لَه ذلِكَ، لأن حقَّ الموّلىٰ لَمْ يزُلُ بالتبْوِنْةِ، كما لَمْ يَزُلُ بالنُّكاحِ.

قولُه. (وَالمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الوَلَدِ فِي هَذَا كَالأَمَةِ)، يغني: كما أنَّ الأَمَةَ لا نفقةً لَهِ قَبَلَ التَّبُوئةِ ، فكذلِكَ المُدبَّرةُ وأُمُّ الولدِ ؛ لا نفقة لهُما قبلَ (١٠٢٠/١) التَّبُوئةِ ؛ بخِلافِ ما إذا كانَتِ المرَّأةُ مُكاتَبةً ؛ حيثُ يجبُ لَها النَّعقةُ ، ذَ لَمْ تَحْبَسُ نفْسَها منهُ ظالمةً ، ولا يشترطُ التَّبُوئةُ ؛ لأنَّ السيِّدَ ليسَ بَه أنْ يستخدِمَها ، ولا يملكُ منْعَها مِن الزَّوحِ ؛ لأنَّ السيِّد ليسَ بَه أنْ يستخدِمَها ، ولا يملكُ منْعَها مِن الزَّوحِ ؛ لأنَّها صارَتْ أخصَّ بنفسِها ومنافعِها بالكِتابةِ .

يقالُ: يوَّأَتُه منزلًا ، ويَوَّأْتُ لَه منزلًا ؛ بمعنَّىٰ ، كذا في «ديوان الأدب» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق/٤٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعجم ديران الأدب، للعارّابي [٤/٣١].

#### فَصْلٌ

وَعَلَىٰ الرَّوْحِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارِ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ لَهُ فِيهَا أَحَدُّ مِنْ أَهْلِهِ ؛ إلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِك ؛ لأَنَّ السُّكْنَىٰ مَنْ كِفَايَتِهَا فَتَجِبُ لَهَا كَالنَّفَقَةِ .....

#### 41 0 5

قُولُه: (وَعَلَىٰ الزَّرْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارِ مُفْرَدَةٍ لَبْسَ لَهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ؛ إلَّا أَنْ تَحْتَارَ ذَلِكَ)، وهذِه من مسائِل القُدُورِيُّ<sup>(١)</sup>.

اعلَمْ: أنَّ سُكُنَى المرْأةِ عَلَى الزَّوجِ واجبٌ ؛ لِقولِه تَعالَى: ﴿ أَسْكِكُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَمَٰهُ ﴾ [الطلاق ٢] ، أيْ: أسكنوهنَّ مكانًا مِن بعضِ مكانِ سُكْناكُم ، لكِن في دارٍ ليسَ للزَّوجِ فيها مِن أهْلِه أحدٌ [٢٠٧٠، ١] ، كأُمُّه أو أحيه ، أو أحدٍ مِن قَراباتِه ، وذلكَ لأنَّ السكْنَى حقَّها ، فليسَ للزَّوجِ أنْ يُشْرِكَ غيرَ المرأةِ معَها في حقَّها بِلا اختِيارٍ منها ، كالنَّفقة ؛ لأنَّها تتضرَّرُ ؛ لأنَّها لا تقدرُ على أن تنامَ وتظهرَ في كلِّ وقْتٍ ، ولا تأمنَ على أناثِ بيْتِها ، ولا يُمْكنُها المعاشرةُ مع زوْجِها في كلِّ وقْتٍ ، والصِّرارُ منهي عنهُ (١ لهو أو بي الطلاق ٤] أيْ: لا تستعملوا معهنَّ منهي عنهُ (١ لهذا إلى المعالى: ﴿ وَلَا تُعْنَارُوهُنَ ﴾ [الطلاق ٤] أيْ: لا تستعملوا معهنَّ الضّرارَ ؛ بخلافِ ما إذا اختارتِ السكني مع أهلِه ، فإنَّ ذلِكَ جائزٌ ؛ لأنَها رضِيَتْ بنقصانِ حقِّها ، وهي تملكُ ذلِكَ .

قَالَ الفقيهُ أَبُو اللَّبْثِ ﴿ فَي ﴿ الفتاوىٰ ﴾ : عنْ أَبِي بكرِ الإِسْكَافَ أَنَّه قَالَ : هذا إِذَا كَانَ في الدَّارِ بيوتٌ ، وقد فرَّغَ لَها بيًّا مها ؛ إذا كَانَ في الدَّارِ بيوتٌ ، وقد فرَّغَ لَها بيًّا مها ؛ لَمْ يكُنْ لَها أَنْ تَطُلَبَ مِن الرَّوجِ بِيْنًا آخَرَ ؛ لأنَّهُ حينتُذٍ يُمْكُنُهُ أَنْ يُجَامِعَها مِن غيرِ كُراهةٍ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: قرائصر رامهن، والمثبت من: قف، وقع، وقع، وقم، وقره،

وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللهُ مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ وإذا أَوْجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ؛ لأَنَّهَا تَنَضَرَّرْ بِهِ؛ لأَنَّها لا تَأْمَنُ عَلَىٰ مَتَاعِهَا ويَمْنَعُهَا ذَلِكَ عَنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنَ الاسْتِمْتَاعِ إلَّا أَنَ تَخْتَارَ ؛ لأَنَّها رَضِيَتْ بانْتِقَاصِ حَقَّهَا .

ونقَلَ في الخلاصة الفتاوئ الآعن الدب القاضي اللخصّف: شَكَتِ المرأةُ عندَ القاضي النَّ الزَّوجَ يَضْربُها، فطلبَتْ أَنْ يُسْكِنَها عندَ قومٍ صالحينَ، إنْ عَلِمَ بِه زَجَرَه، وإنْ لَمْ يعْلَمْ ؛ إنْ كانَ جيرانُه صالِحينَ أقرَّهُ ثَمَّةً، لكِن يسألُهُم: إنْ أَخْبروا كما شكَتْ ؛ زَجَرَه، وإنْ لَمْ يكونوا صالحينَ أوْ يَمِيلُونَ إليه ؛ أمَرَه بالإسْكانِ عندَ قوم صالحينَ الله ؛ أمَرَه بالإسْكانِ عندَ قوم صالحينَ الله عندَ الله عنه الله عن الله عندَ الله عندَ

قولُه: (وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللهُ مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ)، أَيْ: أَوْجَبَ اللهُ تَعالَىٰ الإسكانَ مَقْرُونًا بالنفقةِ، أرادَ بِه: ما ثبَتَ في قِراءةِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ في قولِه تَعالَىٰ: «أَسكِنوهنَّ مِن حيثُ سكنْتُم وأَنفِقوا عليهنَّ مِن وُجْدِكُم»(١)، أي: مِن طاقتِكُم، يعْني: ما تطيقونَه.

قَلْتُ: مَا كَانَ يَخْتَاجُ صَاحَبُ «الهداية» [إلى ](") أَنْ [٢٠٣٤/٠) يقولَ: (أَوْجَبَهُ الله مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ) ؛ لأنَّ القِرَانَ في النَّظْمِ لا يدلُّ على القِرَانِ في الحكْمِ، على ما بيَّنَاه في «التبيين» (١) ، فلو اقتصَرَ عَلى قولِه تَعالى: ﴿ أَشْكِنُوهُنَ ﴾ كَانَ كَافيًا ؛ بأَنْ قَالَ: لأنَّ السكْنَى مِن كَفَايِتِها ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ أَشْكِنُوهُنَ ﴾ .

قولُه: (نَتَضَرَّدُ بِهِ)، أي: تتضرَّدُ المرأةُ بالإشراكِ. قولُه: (ذَلِكَ)، أي: الإشراك.

 <sup>(</sup>١) ينظر: ٤-علاصة الفناوئ، للبخاري [ق/١١٤].

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الفراعة: المأثريدي في التأويلات أهل السنة؛ [١٤/١٠]، والمطهري في التفسيره!
 (٣٤٠/١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: (يادة من: الفاء واحاء والماء والراء

<sup>(</sup>٤) ينظر ١ التَّبْيِين شرح الأنْحَسِيكَنِيَّ اللمؤلف [١/٨٨٨ ـ ٣٨٩].

وإنْ كان لهُ ولدٌ منْ عيْرِها، فليْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَها لَمَا بَيَّنَا وَلَوْ أَسْكَنَهُ في بَيْتِ منَ الدَّارِ مَفْرَدًا ولَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا ؛ لأنَّ المَقْصُودَ قدْ حَصَلَ.

ولهُ أَنْ يَمْنَعُ وَالدَّيْهَا وَوَلَدَهَا \_ مِنْ غَيْرِهِ \_ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا ؛ لأَنْ المَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ حَتَّ المَنْعُ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ .

قولُه: (وإِنْ كان لهُ ولدٌ مِنْ غَيْرِهَا؛ لَئِسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا)، أَيْ: إِنْ كَانَ للرَّوْجِ ولدٌ مِن غيرِ هذِه المرْأَةِ؛ ليسَ لِلزَّوجِ أَنْ يُسْكِنَ الولدَ معَ هذِه المرْأَةِ. (لِمَا بِيُنَّا) إشارةٌ إلىٰ قولِه: (لِأَنَهَا تَتَضَرَّرُ).

قولُه: (ولهُ أَنْ يَمْنَعُ والِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ .. وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا)، وهنبه من مسائِلِ القُدُورِيِّ أَا ، واتَّم كَنَ للزَّوجِ أَنْ يَمْنَعُ والِدَي المَرْأَةِ وولدَها مِن عيره وسائز أفاربِ المَرْأَةِ ، لأَنَّ المَنزلَ الَّذِي فِيهُ المَرْأَةُ مِلْكُ الزَّوجِ ، فلَه أَنْ يَمْنَعُهُم مِن النَّظُرِ إليها وكلامِها مِن النَّظُرِ إليها وكلامِها أيَّ وقْتِ اخْتاروا - كذا دكر الفُدُورِي هِ إلى البُخَارِيُّ بإسنادِه إلى أَنَس بْنِ مَالِكُ قالَ : يَن النَّفُسِ ، وذلك حرامٌ ؛ يمّا رَوَى البُخَارِيُّ بإسنادِه إلى أَنَس بْنِ مَالِكُ قالَ : مَن النَّفُسِ ، وَفلكَ حرامٌ ؛ يمّا رَوَى البُخَارِيُّ بإسنادِه إلى أَنَس بْنِ مَالِكُ قالَ : هَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا أَنْبَقُكُمْ مِأْكُبَرِ الكَبَائِرِ \* قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : «أَلَا النَّورِ » أَنْ مَالِهُ وَلَا اللْهُ وَلَى الْمُولَةُ الرَّورِ » أَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِدِ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللْهُ الْمُؤْلِدِ اللْهُ الْمُؤْلِدِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ

وَرَوَىٰ أَيضًا بِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ خُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يقول: الآ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ»(؛)

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُوري، [ص/١٧٢]،

<sup>(</sup>٢) ينظر: امختصر القُدُوري؛ [ص/١٧٣]

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب الأدب ,باب عقوق الوالدين من الكبائر [رقم/١٣٣]، ومسلم في
 كتاب الإيمان /باب بيان الكمائر وأكبرها [رقم/٨٧]، من حديث أنسِ بْنِ مالِكِ رائتِي به -

<sup>(</sup>٤) أحرحه البحاري في كتاب الأدب /باب إثم القنطع [رقم ،١٣٨ ] ، ومسم في كتاب الر والصلة=

ولا يَمْنَعُهُمْ مَنَ النَّظَرِ [١٥/١٥١] إلَيْهَا وكَلَامُها في أيِّ وَقْتِ اخْتَارُوا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ولَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ.

وقيلَ: لا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الدُّخُولِ والكَلَامِ وإِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ القَرَارِ والدَّوَامِ أَنَّ الفِتْنَةَ في اللَّباث وَتَطُويلِ الكَلَامِ.

وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الخُرُوجِ إِلَىٰ الوَالِدَيْنِ، وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنَّ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلَّ جُمُعَةِ ................................

🏤 فاية البيان

وَرَوَىٰ أَيضًا بِإِسنادِه إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ اللهُ [٤/٣٨/٤]: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْنُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ ﴾ (١٠).

وفي روايةِ عَائِشَةَ ﷺ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَّتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْنَهُ»(٢).

وشِجْنَة : بكَسْرِ الشَّينِ وضَمُّها ، قالَ أَبو عُبَيْدَةَ : «بعْني : قرابة مُشْتبكة كاشْتِباكِ العُروقِ» (٣) ، وقالَ أَبو سليْمانَ الخَطَّابيُّ: «يعْني بالشَّجْنَةِ : الوُّصْلَة » (٤).

قولُه: (وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الخُرُوجِ إِلَىٰ الوَالِدَيْنِ، وَلَا يَمْنَعُهُمَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَبْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةِ).

قَالَ مشايخُنا(٥): تخرجُ إلى زيارةِ الأبوَيْنِ في كلِّ جمُّعةٍ مرَّةً. كذا في

والآداب /باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها [رقم/٢٥٥٦]، من حديث جُنيْرِ بْنِ مُطْعِم ﷺ، به.

 <sup>(</sup>١) أحرجه: البخاري في كتاب الأدب /باب من وصل وصله الله [رقم/٢٤٢ ٥] ، من حديث أبي مُرَيْرَةً
 البخاري في كتاب الأدب /باب من وصل وصله الله [رقم/٢٤٢ ٥] ، من حديث أبي مُرَيْرَةً

<sup>(</sup>٣) ينظر: (غريب الحديث) لأبي عبيد [١/٩/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (أعلام الحديث في شرّح صحيح ببحاري؛ للحطَّابِيّ [٢١٦٦/٣].

<sup>(</sup>٥) في. (التحدُّ): (قال مشايخ ملح). ينظر ' (تُتِمُّه العتارَىٰ البرهان الدين البخاري [ق٤٤] /أ/ مخطوط=

رَفِي غَيْرِهِمَا مِنَ المَحَارِمِ؛ النَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ،

وَإِدَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ<sup>(١)</sup> بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ؛ فَرَضِ القَاصِي فِي ذَلِكَ المَالِ: نَفَقَةَ زَوْجةِ الغَائِبِ، وَولَدِهِ الصَّغَارِ، وَوَالِدَيْهِ.

«التتمّة»، ثمّ قالَ فيهِ: الوفي باب النّفقةِ مِن الدّب القاضي»: الليسَ للزّوجِ أنْ يمنعَ أبوَي المرّاةِ عن الدّخولِ عليْها لِلزّيارةِ في كلّ جمُعةٍ، وهوَ الصّحيحُ اللهُ.

وفي الشرح السَّيَر الكبيرا" الله كلِّ شهرٍ مرَّةٌ عندَ أَبِي يوسُفَ، وعندَ محمَّدٍ: مرَّةٌ أَوْ مرَّتينِ اللهِ،

قولُه: (وَفِي غَيْرِهِمَا مِنَ المَحَارِمِ: النَّقْدِيرُ بِسَنَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ)، أَيُّ: في غيرِ الوالدَّيْنِ مِن سائِرِ المَحارِمِ جاءَ التَّقديرُ مِن مشايخِنا بسَنَةٍ، يعْني: لا يمنعُهُم الزَّوجُ عَن الدُّخولِ عليْها في كلَّ سَنَةٍ مرَّةً.

وإنَّما قالَ: (وَهُوَ الصَّحِيحُ)؛ احترازًا عَن قولِ محمَّدِ بنِ مُقاتلِ، فإنَّهُ قالَ ا لا تُمْنَعُ المرأةُ مِن زيارةِ المَحْرَم في النَّهرِ مرَّةُ أَوْ مرَّتينِ، كذا في «النوازل».

قولُه: (وإِذَا عَابَ الرَّحْلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَد رَجُلِ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالرَّوْجِبَّة ؛ فَرضَ القَاضِي فِي ذَلِكَ المَالِ: نَفَقَة رؤجَةِ الغائِبِ ، وَوَلَدِهِ الصَّغَارِ ، وَوَالِدَيْهِ) ، وهذِه مَى مسائِلِ القُدُورِيُّ (١٠) ، وكدا يفْرضُ نفقةَ أُولادِه الكبارِ الزَّمْنَىٰ والإناثِ (١٠) .

قَالَ زُفَر: لا يفرضُ فيهِ بشيءٍ . كذا مي اشرح الأقطع الذ) .

مكتبة ولي الدين أهـدې \_ تركيا/ (رقم الحفظ- ١٤١٩)].

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فع: معترف.

 <sup>(\*)</sup> مظر: «آدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخصَّاف [٢٤٦/٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح السُّيّر الكبيرة للسُّرُخَسِيّ [٣٩١/٥].

<sup>(</sup>٤) ينظر: امختصر القُدُورية [ص/١٧٣].

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (والأثاث)، والمثبت من، (ف)، و(ع)، و(م)، و(ر).

<sup>(</sup>٦) ينظر. اشرح محتصر القلوري، للأقطع [٢/ق/١٠٤].

🚓 فاية البيال 🚱

والضميرُ في (بِهِ): راجعٌ إلى المالِ ؛ أي: يعترفُ الرجلُ بالمالِ الَّذي في يدِه بأنَّه وديعةُ الغائِب.

وجُهُ قُولِ زُفَر ﷺ [٤/٣٨/٤]: أنَّ فرُضَ النَّفقةِ في الوديعةِ قضاءٌ على الغائِبِ مِن غيرِ خصْم حاضرٍ عنهُ ؛ فلا يصحُّ.

ولَنا: أنَّ مَن في يدِه المالُ: هوَ المالِكُ لِلمالِ ظاهرًا، فإنْ أقرَّ بِه لِلغائِبِ وأقرَّ بِاللهِ وأقرَّ بِه لِلغائِبِ وأقرَّ بِه لِلغائِبِ وأقرَّ بِه لِلغائِبِ مِن طريقِ الحكمِ تبعًا ؛ بالزَّوجيَّةِ ؛ ثبَتَ إفرارُه في حقَّ نفسِه ، ثمَّ في حقَّ الغائبِ مِن طريقِ الحكمِ تبعًا ؛ لأنَّه أثبَتَ للمزَّأةِ في ذلكَ المالِ حقًّا، ولَها أن تأخُذَ حقَّها مِن مالِ زوْجِها بلا رضًا ولا نضاء ؛ لقوله على: «خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي شُفْيَانِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (١٠).

فإذا كانَ لَهَا أَخْذُ حَقِّهَا بِلا قضاءٍ؛ فِبِالقضاءِ أَوْلَىٰ، وذلكَ لأنَّ القاضيَ عرفَ بوجودِ السَّببِ المُوجبِ، كما إذا أقرَّ بدَيْنٍ ثمَّ غابَ؛ حيثُ يقْصِي القاضي عليه بذلِكَ؛ لعِلْمِه، فكذلِكَ النَّفْقةُ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرقُ بِينَ هَذِهِ الصَّورةِ ؛ حِيثُ يَفْرضُ لَهَا القاضي بالنَّفقةِ ؛ إِذَا اعترفَ مَن في يدِه المالُ بِه وبِالزَّوجيَّةِ [٢٠٢١/١] وبينَ دَيْنٍ آخَرَ ؛ حيثُ لا يقْضِي بأداءِ الدَّينِ لِصاحبِ الدَّيْنِ إِذَا أَحضرَ غريمًا أو مُودَعًا للغائِبِ وهُما مُقِرَّانِ بالدَّيْنِ والوَديعةِ .

قلْتُ: الفرقُ بينَهُما أنَّ لقاضيَ إنَّما يفعلُ ما يكونُ نظرًا في حقَّ الغائبِ، فَفي فرْضِ النَّفقةِ في مالِه وُجِدَ النَّظرُ؛ لأنَّ فبهِ حِفْظَ مِلْكِه، وفي أداءِ الدَّيْنِ لَمْ يوجدْ حِفْظُ المِلْكِ بلْ هوَ مجرَّدُ القضاءِ عليه؛ فلا يجورُ، وإنَّما اعتبرَ إقرارُه بالمالِ وبالزَّوجيةِ؛ لأنَّ المدْيونَ أو المُودَعَ إذا جحدَ الزَّوجيَّةَ أو المالَ لَمْ تُقْبَلُ بيَّنتُها علىٰ

<sup>(</sup>١) مطبئ تنفريجه،

وكدا إذًا عَلَم القَاضِي ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِفُ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ والوَدِيعَةِ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ حَتَّى الأَخْذِ لَهَا ؛ لأَنَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مَنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِ غَيْرِ رضَاهُ وإِقْرَارُ صَحِبِ اليَدِ مَقْبُولٌ في حَقٌّ نَفْسِهِ لَا سِيِّمَا هَاهُنَا فإنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ

شيءِ مِن ذلك ،

أمَّا على الزُّوجيَّةِ: فلأنَّ المدِّيونَ أو المُودَعَ ليسَ بخصْم عنِ الغايْبِ في إثباتِ النَّكَاحِ عَلَيْهِ، والاشتغالُ مِن القاضي بالنَّظرِ إنَّما بكونُ معدَ العِلْمِ بالزَّوجيَّةِ، ولَمْ يوجَدِ العِلْمُ؛ فلا يُؤْمرُ بِالنَّظرِ.

[١/٠٣٩/١] وكَانَ يَقُولُ أَبُو حَنْيَفَةَ أَوَّلًا: تُفْتِلُ بِيِّنَتُهَا عَلَى الزَّوجِيَّةِ ؛ لأنَّهَا تدَّعِي حقًّا فيما في يدِه مِن المالِ بسببِ ، فكانَ خصَّمًا في إثباتِ ذلكَ السَّببِ ، كمَّنِ ادَّعَى عَيْنًا فِي يِدِ إِنسانِ أَنَّه لَه ، اشتراهُ مِن فلانِ العائبِ، ثمَّ رجعَ فقالَ: تُقْبَل بيُّنتُها.

قُولُه: (وَكَذَا إِذَا عَلِمَ القَاضِي ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِفُ بِهِ) ، يعْني: يفْرِضُ القاضى النفقةَ إِذَا عَلِمَ القَاضِي الزُّوجيَّةَ وأنَّ المالَ للغائِبِ؛ وإنَّ لَمْ يعترفُ مذلِكَ صاحبٌ

### قَولُه: (لَا سِيُّمَا هَاهُنَا).

ولا سِيَّمَا: مِن كلماتِ الاستِثناءِ، لكنَّه مؤضوعٌ (١) لإثباتِ الحكم للمُسْتَثَنَىٰ بِما هُوَ الأَفْضُلُ ، كما تقولُ: أكرمَنِي القومُ لا سيَّما زيدًا ، يعْني: أنَّ إكراَمَ زيْدٍ أكثرُ وأبلغُ مِن إكْرامِهِم، فهُنا كذلِكَ.

بِيانُه: أَنَّ إقرارَ صاحبِ اليدِ في سائِرِ المواضع مقْبولٌ في حقِّ نفْسِه، وتُقْبِلُ عليْهِ البِيِّنةُ إذا أَنكَرَ الحقُّ ، وهُنا إذا أَنكَرَ صحبُ اليدِ أحدَ الأمريْنِ [مِن](٢) الوديعةِ

<sup>(</sup>١) - وقع بالأصل: الموضع»، والمثبت من: الفعاء والغاء والعاء والاراء،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاك والعاك والماك والراك.

أَحَدَ الأَمْرَيْنِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ المَرْأَةِ فيهِ؛ لأنَّ المُودعَ لِيْسَ بِخَصْمٍ في إثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَيْهِ ولا المَرْأَةُ خَصْمٌ في إثباتِ حُقُوقِ الغَائِبِ وإذَا تَبَتَ فِي حَفَّهِ تعَدَّىٰ إِلَىٰ الغَائِبِ وَكَذَا إِذَا كَانَ المَالُ فِي يَدِ مُضَارِبِهِ.

وَكَذَا الجَوَابُ فِي الدَّيْنِ وهذا كله إذا كان المال من حنْسِ حقها دراهِمَ أَوْ دنانير ، أَوْ طعامًا ، أَوْ كسوة مِنْ جِنْسِ حَقها .

أَوِ الزَّوجِيةِ ؛ لا تُقْبِلُ البيِّنةُ ، فكانَ بِالطَّرِيقِ الأَّوْلَىٰ: أَنْ يُقْبِلَ إِقْرارُه ؛ لأنَّ إقْرارَه إذا لَمْ يُقْبِلْ يلزَمْ إهْدارُ إثباتِ الحقَّ أَصلًا ؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ البيِّنةُ ،

قُولُه: (فِي حَقَّهِ) ؛ أي: في حتَّ صاحبِ اليدِ.

قولُه: (وكَذَا إِذَا كَانَ المَالُ فِي بَدِ مُضَارِبِهِ)، أي ('): مُضارِبِ الغائِبِ، يغني: إذا اعترفَ المُضارِبُ بالمالِ وبِالزَّوجيَّةِ؛ فرَضَ القاضي النفقةَ ، وإِنْ أَنكَرَ أَحدَهُما فَلا ،

قُولُه: (وَكذَا الحَوَابُ فِي الدَّبْنِ)، يعْني: إِذَا أَحضرتِ المرأةُ غريمَ زَوْجِها الغائبِ عندَ القاضي، فاعْترفَ بالدَّيْنِ والزَّوجيَّةِ؛ فرَضَ القاضي النَّفْفةَ، وإنْ جحدَ أَحدَهُما فَلا.

قوله: (وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهِمَ أوْ دنانير، أوْ طعامًا، أوْ كسوة مِنْ جِنْسِ حَقها)، يعني: هَذَا الذي قلنا من فرض القاضِي النَّفقة عند اعتراف صحب اليد بالمال [۱۰۳۵/۱] وبالزَّوجيَّة، هذا كله فيما إذا كان لمال من حنس حق المرأة دراهِمَ أو دنانير، أو كان طعامً حيث يقضي فيه بالنَّفقة؛ لأنه جنس النَّفقة المُسْتَحِقَّةُ، وكذا إذا كان ثيابًا من جنس ما تكتسي مثلها المرأةُ، قضى فيها بالكسوة؛ لأنها جنس حقها المُسْتَحقَّ،

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: «في يده مصاربة أو) ، والعشت من (ف) ، واغال والم) ، والرا.

أُمَّا إِذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَلا تُمْرَضُ النَّفَقَةُ فيهِ ؛ لأَنَّهُ يَخْتَاجُ إلى البَيْعِ ولا يُبَاعُ مَالُ العَانْبِ بالانْفَاقِ أُمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ فَلِأَنَّهُ لا يُبَاعُ عَلَىٰ الحَاضِرِ فكذَا علَى الغَانِبِ.

وأمَّا عنْدَهُمَا إِنْ كَانَ يَقْضِي عَلَىٰ الحَاضِرِ؛ لأنَّهُ يُعْرَفُ امْتِنَاعُهُ لا يَقْضِىٰ علىٰ الغَاثِبِ؛ لأنَّهُ لا يَعْرِفُ امْتِنَاعَهُ.

قال: قال: ويأخُذُ منهما كَفيلًا بِهَا نَظَرًا للْغَائِبِ؛ لأَنَّهَا رُبَّمَا اسْتَوْفَتْ

أما إذا كان المال من خلاف جنس حقها كالدار والعبد والعُرُوض، فلا تُفرض النَّفقة فيها، وينفق عليها من غَنَّةِ الدار والعبد؛ لأنها من جنس حقها؛ وإنما لا تفرض النَّفقة فيها؛ لأنه إلما يكون بعد البيع والقاضِيّ لا يبيع عروض الغائِب في نفقتها بالاتفاق.

أما عند أبي حنيفة: فظاهر ؛ لأنه لا يبيعها ، إذا كان حاضر الآن ببع القاضِيَ على وجه الحَجُر ، والحَجُر على الحُرُّ البالغ العاقل باطل عند أبي حنيفة ، فإذ كان غائبًا أوْلى .

وأما عندهما: فإنما يبيع القاضِيّ على الحاضر إذا ثبت امتناعه من الحق الذي المدهدة عليه المعافر إذا ثبت امتناعه من الحق الذي المدهدة عليه ولا يعلم امتناع الغائب فلا يمع القاضِيّ ولكن الأبوين يجوز لهما بيع عُرُوضَ الولد عند أبي حيفة استحسانًا ولا يتعرض لهما القاضِيّ ويصرفان في نفقتهما بالمعروف، كذا في «التحفة».

قوله: (قال: وبأخُذَ منهما كَفيلًا)، أي: قال الفدوري: يأخُذَ القاضِيَ من المرأة كفيلًا بالنَّفقة.

اعلَمْ: أَنَّ الدي في بدِه المالُ إذا اعْترفَ بِالمالِ وبِالزَّوجِيَّةِ؛ إنَّما يفْرِضُ الفاضي النَّففةَ بشرْطِ أن ينطرَ للغائِب، وذلك مي أنْ يُحَلِّفها أوَّلَا على أنَّ زوْجها النَّفَقَةَ أَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وانْقَضَتْ عِدَّنُهَا فُرُّقَ بَيْنَهُمَا (١) وبَيْنَ المِيرَاثِ إِذَا فُسَمَ بِيْنَ ورَثَةِ حضور البينة وَلَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثَا آخَر حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِنَا اللهِ اللهِ اللهُ الْمَكْفُولُ لَهُ مَجْهُولٌ وَهَهُنَا مَعْلُومٌ وَهُوَ الزَّوْجُ وِيحلفُهَا بِاللهِ مَا أَعْطَاهَا لِنَفَقَةَ نَظَرًا لِلْغَائِبِ.

قَالَ: وَلَا يُقْضَىٰ بِنَفَقَةٍ فِي مَالٍ غَائِبٍ؛ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ.

لَمْ يُغْطِها النَّفَقَهَ ؛ إِذْ يَجوزُ أَنْ يُغْطَيَها نَفَقَتَها قَبلَ أَنْ يغِيبَ، ومعَ هذا تُلَبَّس هيَ الأَمْرَ على القاضي، فتأْخذُ النفقةَ ثانيًا.

ثمَّ إذا حلفَتْ: أعْطاها النَّفقة وأخَذَ مِنه كَفيلًا ؛ لجَوازِ أَنْ يَخْضُرَ الزَّوجُ فَيُقِيمِ الْمِنةَ أَنَّه كَانَ أَوْفَاهَا نَفقتَهَا ؛ وهذا لأَنَّ القاضِيَ مَأْمُورٌ بِالنَّظِرِ لَكُلِّ مَن عَجَزَ عنِ النَّظِرِ لِللَّهِ ، ثمَّ إذا حَضرَ [1/1:1/1] الزَّوجُ وَأَثبَتَ بِالبيَّنةِ انَّه كَانَ أَوْفَاهَا نَفقتَهَا ، أَوْ أَرْسلَهَا لِنَفْسِه ، ثمَّ إذا حَضرَ [1/1:1/1] الزَّوجُ وَأَثبَتَ بِالبيَّنةِ انَّه كَانَ أَوْفَاهَا نَفقتَهَا ، أَوْ أَرْسلَهَا إِنْفُسِه ، ثمَّ إذا حَضرَ [1/1:1/1] الزَّوجُ وَأَثبَتَ بِالبيَّنةِ انَّه كَانَ أَوْفَاهَا نَفقتَها ، أَوْ أَرْسلَهَا إِنْفُسِه ، ثمَّ إذا حَضرَ المَرَّاقِ أَو الكَفيلِ .

وإِنَّمَا يُؤخَذُ الكَفيلُ هَهُنا: لأَنَّ المكُفولَ لَه مَعْلومٌ، وهُو الزَّوجُ؛ بِخِلافِ مَا إِذَا قُسِمَ الميراثُ بَينَ وَرَثةٍ وقانوا: لا نَعلَمُ [لَه](٢) وارِثًا؛ لأَنَّ المكْفولَ لَه مَجهولٌ، فَلا يُؤخَذُ الكَفيلُ عِندَ أَبِي حَنيفَةً لِهذَا،

قُولُه: (وَهَهُنَا مَعْلُومٌ) ، إشارَةٌ إلى النَّفقةِ .

قُولُه: (وَلَا يُقْضَىٰ بِنَفَقَةِ فِي مَالٍ غَائِبٍ؛ إِلَّا لِهَوُلَاءِ)، أي: لَهُوُلاءِ المذكورينَ مِنَ الزَّوحَةِ، والولدِ الصِّغارِ، وَالوالدَيْنِ، والأولادِ الكِبارِ الزَّمْنَىٰ وَالإِناثِ، يعْني: يُقْضَى لَهُوُلاءِ بِالنَّفَقَةِ فِي مالِ الغائِبِ، وَلا يُقْضَىٰ لِغَيرِهمْ مِنَ الأَقْرِباءِ، كالأَخِ و لعَمَّ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: بين هذا،

<sup>(</sup>٢) عا بين المعقوفتين: زيادة من: العالم، والحاء والراء والماء

وَوَجُهُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ نَفَقَةَ هَؤُلَاءِ وَاجِبَةٌ قَبْل [١/١٦٠] قَضَاءُ الْقَاضِي وَلِهَذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْحُدُوا فَكَأَنَّ فَضَاءَ الْقَاضِي إِعَنَةٌ لَهُمْ أُمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا نَحِب بِالْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَالْقَضَاءُ عَلَىٰ الْغَايْبِ لَا يَجُوزُ.

وسانِرِ ذَوي لأَرْحامِ، وذلِكَ لأَنَّ نَفَقةَ هَؤُلاءَ تَجِبُ قَلَ القَضاءِ، وإِنَّما القَضاءُ لِلإيفاءِ وَالإعانةِ.

بِخِلافِ نَفَقَةِ غَيرِهِمْ ، فإِنَّها لا تَجبُ إلَّا بِالقَضاءِ ؛ لِكَوْنِها مُجْتَهَدًا فيها ؛ لأَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَقُولُ بِوُحوبِ النَّفَقَةِ () في غَيرِ الوِلَادِ (١) ، فلَمَّا كَانَ وُجوبُها بِالفَضاءِ ، وَالقضاءُ على الغاثِبِ لا يَجوزُ عِندَنا ؛ فَلا يُقْضَى لَهمْ بِالنَّفْقةِ في مالِ الغائِبِ ،

تَحقيقُ ذَلِكَ: أَنَّ نَفقةَ لزَّوجةِ جارِيةٌ مَجْرَىٰ الدُّيونِ؛ ولهذا تَحِبُ مَعَ الإغسارِ، وكَذَلِكَ نَفقةُ الأَوْلادِ لهذا المعنى، فلَمْ يتَوَقَّفْ وُجونُها إِلى القَضاءِ، وَأَمَّا الأَبَوَانِ: فَقدُ جُعِلَ مانُ الولَدِ الغائِبِ في حُكْم مالِهما،

أمًّا في الوالِدِ: فلقولِه ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(")، فَكَانَ قَضَاءُ القَاضِي بِالنَّفَقَةِ إِعَانَةً ،

وَأَمَّا فِي الوالِدةِ: فَلأَنَّهَا مِثْلُ الوالِدِ فِي وُجوبِ النَّفقةِ عِندَ الجَميعِ ، وَقَدُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ نَتَزَوَّجِي ﴾ (١) ، فَإِذَا كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ ١٠،١٤٠/م] مِنَ

 <sup>(</sup>١) قال الموري (إيما تحب النفقة بقرابة البغضة (فتجب للولد على الوالد، وبالعكس، وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجَدّات وإذ عَلَوا، والبنون والبنات والأحفاد وإن مرلوا (ينظر (دوصة الطالبين) للتُروِيّ [٤٨٩/٦].

 <sup>(</sup>١) الولاد: هي الولادة، ويُطلَق أيضًا على الحمل وَوَضْع الحَمل ينظر: «معجم ديوان الأدب؛ للقارابي [٣٢/٣]، و«التعريفات الفقهية؛ للبركتي [ص/٢٣٩].

<sup>(</sup>٣) مصئ تخريجه،

<sup>(</sup>١) مصئ تحريجه،

ولؤ لم بغلم القاضي بِذلك، ولم يكُنْ مُقرًا به، فأقامت البينة على الرَّوْجِبة، أَوْ لَمْ يُخلِّفُ مَالًا، فأقامت البينة؛ ليفرض القاضي نفقتها على الغائب، أَوْ يَأْمُرُهَا بِالإَسْتِدَانَةِ؛ لا يَقْضي القَاضي بذلك؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَضَاءًا عَلَى الْغَائِب، أَوْ يَأْمُرُهَا بِالإَسْتِدَانَةِ؛ لا يَقْضِي فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لَهَا وَلَا ضَرَدَ فِيهِ عَلَى عَلَى الْغَائِبِ، وَقَالَ زُفَرُ هِنَ يَقْضِي فِيهٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لَهَا وَلَا ضَرَدَ فِيهِ عَلَى الْغَائِبِ عَإِنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَصَدَّقَهَا فَقَدْ أَخَذَتْ حَقَّهَا وَإِنْ جَحَدَ يَحْلِفُ فَإِنْ نَكُلُ فَقَدْ صَدَقَ وَإِنْ أَقَامَتُ بَيْنَةً فَقَدْ ثَبَتَ حَقَّهَا وَإِنْ عَجَزَتْ بَضْمَنُ الْكَفِيلُ أَوْ المَرْأَةُ صَدَقَ وَإِنْ أَقَامَتُ بَيْنَةً فَقَدْ ثَبَتَ حَقَّهَا وَإِنْ عَجَزَتْ بَضْمَنُ الْكَفِيلُ أَوْ المَرْأَةُ

الوالِدِ، وَلِلوالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِن مالِهِ مِنَ النَّفَقَةِ مِقْدارَ كِفايَتِهِ، أَوْ يَفْرضَ لَه القاضي؛ كانَتِ الأُمُّ أَوْلَىٰ.

وَأَمَّا الْأَبْنَاءُ الْكِبَارُ الزَّمْنَىٰ وَالْإِنَاتُ: فَلِعَجْزِهِمْ صَارُوا فِي مَعْنَىٰ الصَّغَارِ؛ بِجِلافِ نَفَقَةِ مَن سِواهُمْ، فَإِنَّهَا لَا تَجْرِي مَجْرَىٰ الدَّيُونِ، بَلْ [هِي](١) صِلةٌ يَتَأَكَّدُ حُكْمُهَا بِالفَضَاءِ، وذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَىٰ العَاتِبِ،

قوله: (وَلَوْ لَمْ يَعْلَم القَاضِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ، فَأَقَامَتِ البَيْهَ عَلَىٰ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ لَمْ يُخلِّف مَالًا، فَأَقَامَتِ البَيْنَةَ ؛ لِيَفْرِضَ القَاضِي نَفَقَتُهَا عَلَىٰ الغَائِبِ، أَوْ يَأْمُرَهَا بِالإَسْتِذَانَةِ ؛ لَا يَقْضِي القَاضِي).

قَالَ [١٠٢/١،] شمسُ الأثمَّةِ السَّرَخُسِيّ ﴿ فِي الشرح الكافي اللهِ وَعَن زُفَر: أَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْهَا البِيِّنَةَ ، ويُعْطِيها النَّفقة مِن مالِ الزَّوجِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ للزَّوجِ مالٌ: يأمُرها بِالاستِدانَةِ ، فإذا حَضَرَ الزَّوجُ وَأَقرَّ بِالنَّكَاحِ ؛ أَمَرَهُ بِقَضاءِ الدَّيْنِ ، فَإِنْ أَنكَرَ ذَلِك ؛ كَلَّهُ القاضي بإعادةِ البيِّنةِ ، فَإِنْ لَمْ تُعِدُ ؛ أَمرَها بِرَدُ مَا أَخذَتْ ، وَلَمْ يَقْضِ لَها بِشَيْءِ مَمّا الشَدانَتُ عَلَى الزَّوج ؛ لأَنَّ في قولِ البَيِّنةِ نَظرًا لها وَلا ضَرزَ عَلَى الغائِبِ النَّابِ النَّهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: العال واغال وارال واما.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٩٧/٥].

وغملُ القُضاةِ اليَوْمِ عَلَىٰ هَذَا، أَنَّهُ يُقْضَىٰ بِالنَّفَقَةِ عَلَىٰ الغَائِبِ لحاجَةِ النَّاسِ وهُوَ مُجْتَهِدٌ فِيهِ وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَقَاوِبِلُ مَرْجُوعٌ عَنْهَا، فَلَمْ بَذْكُرْها.

ولمنا: أنَّهُ قَضَاءٌ عَلَىٰ الغائِبِ؛ فَلا يَجوزُ؛ بِخِلافِ مالِ الوّديعةِ، فَإنَّ لها أَن تأخُدَ نَمَقَتَها مِنهُ، وَقضاءُ القاضي إعانةٌ وإِيفاءٌ، فَجارَ-

قَوْلُه: (وَعَمَلُ الفُضَاءِ اليَوْمَ علَى هَذَا، أَنَّهُ يُفْضَى بِالنَّفَقَةِ عَلَىٰ الغَائِبِ) · أي: علىٰ قولٍ زُفَر ·

قَالَ فِي «الفَتَاوِي الصَّغْرِي» و «التَّتَمَّة»؛ وَالقُضَاةُ إِنَّمَا يَفْبِلُونَ البَيْنَةَ النَومَ عَلَى الكَاحِ لِلفَرْضِ، ويفْرضونَ لأنَّه مُجْتَهَدٌّ فيهِ، إِنَّ لأنَّ فيه خِلافَ زُفَر، أَوْ لأنَّ فيهِ خِلافَ أَبِي يوسُفَ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا(۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا دَكَرَهُ الخَصَّافُ مُطْلقًا (۱)، أو عَلَىٰ قولِه الأَوَّلِ، عَلَىٰ مَا

ثمَّ عَلَىٰ فَولِ مَنْ يَفْرضُ: لا تَحتاجُ المرْأَةُ إِلَىٰ إِقَامَةِ البَيِّنَةِ [١/١٥٤/١] أَنَّ الزَّوحَ لَمْ يُخلَفُ لها النَّفقةَ.

قَوْله: (وَفِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَقَاوِيلُ مَرْجُوعٌ عَنْهَا ، قَلَمْ يَدُكُرْهَا).

مِنْها: أَنَّ القاضيَ إِذَا لَمْ يعْلَمْ بِالتَّكَاحِ، فَأَقَامَتِ البيَّنةَ عَلَىٰ التَّكَاحِ ؛ يُقْبلُ في قَولِ أَبِي حَنيفَةَ الأُوَّلِ .

ومِنْها: لَوْ أَقَامَتِ البِيِّنَةَ عَلَىٰ الْمُودَعِ وَالْمَدْيُونِ الْجَاحِدِ لِلنَّكَاحِ، فَإِنَّهُ يُقْضَىٰ بِالنَّكَحِ وَانتَّفَقَةِ عَلَىٰ قَولِ أَبِي حَيفةَ أَوَّلًا، ثمَّ رَجعَ وَقالَ: لا يُقْبَلُ.

 <sup>(</sup>۱) وذكر الخصاف بي «النفقات»: أنه لا يُقْبَل بينةُ المرأة عبد أبي حيفة، ويُقْبَل عبد أبي يوسف كدا بي حاشية: (ف)، و(ع) و(دم) وينظر: (كتاب النفقات/ مع شرّح الصدر الشهيد؛ للخصاف [ص،۱۱۹].
 ا۲۰ ].

<sup>(</sup>٦) أراد به: المحتصر الكافي ١٠ كد في حاشية: الف ١، راع ١، و ((م)).

ومِنْها: أَنَّ البيَّنةَ عَلَىٰ قُولِ أَبِي يُوسُفَ أُوَّلًا: تُقْبَلُ (')، ولكن لا تُقْصَىٰ بِالنَّكَاحِ، كَذَا فِي (التَّتَمَّةِ) [و (الفتاوى] ('') الصغرى'' ('').

6 (00 00)

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (ولا تقبل)، والمثبت من: (ف)، و(ع)، وارا، و(م)

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ف) و (ع) و (درا) و (م).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/٣٥].

# فَصْلُ

وَإِذَا طَلَقَ الرَّحُلُ امْرَأْتُهُ ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَىٰ فِي عِدَّتِهَا ؛ رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا .

🚓 عانه النبان

# فصل

قَوْلُه: (وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اشْرَأْتَهُ ؛ فلها النَّفَقَةُ والسُّكُمَىٰ فِي عِدَّتَهَا ؛ رجُعيًّا كان أَوْ بَائِنًا) ، وهَذهِ مِن مَسائِلِ القُدُّورِيِّ (١) .

اعلم: أنَّ المطلَّقةَ لها النَّفقةُ والشُّكْنَىٰ في عدَّتِها عِندَنا؛ سواءٌ كانَ الطَّلاقُ رجْعِيًّا أَو بائِنًا، وهُو قولُ سُفْيَانَ أَبضًا.

وقالَ مالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، واللَّيْثُ بنُ سَعدٍ: لها السُّكْنَىٰ ولا نَفقةَ لها؛ إِلَّا إِدا كانَتْ حامِلًا<sup>(١)</sup>.

وقالَ أحمدُ، وإِسْحَاقُ: [ليسَ]<sup>(٣)</sup> لها السُّكْنَىٰ وَلا نَفْقَةَ ؛ إذا نَمْ يَمْلِكُ زَوْجُها الرَّجْعةَ، وهُو مَذْهبُ الحَسنِ البَصْرِيِّ، وَعطَاءِ بنِ أَبِي رَباحٍ، والشَّعْبِيِّ. كَذا ذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ في (جامعه)<sup>(1)</sup>.

لهم: مَا رَوَىٰ الشَّغْبِيُّ فِي ﴿السُّننِ﴾ وغيرُه عَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: ﴿أَنَّ زَوْحَهَا

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوريَّ [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٢) قال الإمام أبو عيسئ الترمدي بعد أن أخرَح حديث عاطمة بنت قيس الآتي:
قهذا حديث حس، وهو قول بعض أهل العدم، منهم: الحسن البضري، وعطاء بن أبي رباح، والشغير.
ومه مقول أحمد، وإسحاق، وقالوا: لس للمطلَّقة سُكُئ ولا بفقة؛ إذا لَمْ يملك رؤخُها الرجّعة، وقال
بعص أهل العلم من أصحاب البي كَنْ مهم عُمَر، وعبد الله: إن المطبقة ثلاثًا لها السكّن و لمعنة.
وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعص أهل العلم: لها السكّن ولا نعقة لها، وهو مول
مانك بن أس، والليث بن سعد، والشافِعيّ، ينظر، فجامع الترمدي، [٤٨٤/٣]

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: (ف) و (ط) و (درا) و (م).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: اجامع الترمذي، [٤٨٤/٣].

وَقَالَ الشَّافِعِي ﷺ لَا نَفَقَةً لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَرَجْهُ فَلِأَنَّ النَّكَاحِ بَعْدَهُ قَائِمٌ لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ، وَأَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِئ عَنْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْرِضُ لِي رَسُولُ اللهِ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةً ، وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ وَهِيَ مَرْتَبَةٌ عَلَىٰ الْمِلْكِ .

أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا؛ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ نَفَقَةً وَلَا سُكُنَىٰ ١١٠٠٠.

وَلَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ (\*): حديثُ فاطِمةَ أَبضًا، إلَّا أَنَّ السُّكُنَى تَجِبُ؛ لِقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَحْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ ﴾ [العلاق: ١]، ولِقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُرُ ﴾ [العلاق: ١]، إلَّا أنَّ الحامِلَ يَجِبُ لَهَا النَّفقةُ؛ لِقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَمِيقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾ [العلاق: ١].

ولَنا: قولُه تعالى: ﴿ أَسْكِكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم ، وَأَنفِقوا عَلَيْهِنَّ مِن وُجْدِكُم ٩ (٢) ، ولا ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ « أَسكِنوهنَّ مِن حيثُ سَكنْتُم ، وَأَنفِقوا عَلَيْهِنَّ مِن وُجْدِكُم ٩ (٢) ، ولا شُكَّنى . شَكَّ أَنَّ قِراءَتَهُ كَانَتْ مَسْموعة مِن النبي ﷺ فيجب لها النفقة والسُّكِنى .

وَرَوَىٰ الطَّحَاوِيُّ في «شرح الآثار» بإِسْنادِه إلىٰ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه: مسلم هي كتاب الطلاق/باب المطلقة ثلاثًا لا معقة لها [رقم/١٤٨]، وأبو داود في كتاب الطلاق/باب هي نفقة المحتونة [رقم/٢٢٨٨]، والترمذي في كتاب الطلاق/باب ما جاء هي المطلقة ثلاثًا لا سكنئ لها ولا نفقة [رقم/١١٨]، والنسائي في كتاب الطلاق/الرخصة هي خروج المطلقة ثلاثًا لا سكنئ لها ولا نفقة [رقم/١١٨]، والنسائي في كتاب الطلاق/الرخصة هي خروج المحتونة من بيتها هي عدتها لسكاها [رقم/٢٥٤]، من طريق سَلَعَة بْن كُهْيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عاطِمة بِنْتِ قَيْس ﴿ثَيْمَا لِهِ •

 <sup>(</sup>٣) يعني: في الاحتجاج على أن المَثْتُونة لها السكْنَى دود لعقة، ينظر المنهاج الطالبين؟
 [ص/٢٦٥] ، وقروضة الطالبين؟ كلاهما لتُووِيّ [٢/٨٩٤] ، وقالكامي في فقه أهن المدينة؟ لابن عبد البر [٢/٧/٦] ، وقالشرح الكبير/ بحاشية الدموقي؛ للدردير [٢/٥١٥] .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه القراءة: الماتُرِيدِيُّ في قالويلات أهل السنة؛ [٦٤/١٠]، والمطْهرِيُّ في قامسره!
 (٣٤٠/١].

وَلِهَذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَقِّي عَنْهَا رَوْجُهَا لِانْعِدَامِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ قَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾ [المُلاقُ: ١]

قَيْسٍ: أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَآتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُخُنَى ، قَالَ: فَأَخْتَرْتُ بِذَلِكَ النَّخَعِيَّ، فَقَالَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ \_ وَأُخْبِرَ بِذَلِكَ \_: لَشَا بِتَارِكِي آيَةٍ مِنْ كِتَابٍ ﷺ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ بِقَوْلِ [٢٢١٥، ﴿ الْمَرَأَةِ، لَعَلَّهَا وَهِمَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَقُولُ: ﴿ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ﴾ (١٠).

وقد أنكرَ هذا الحديث: أسامةُ بنُ زَيدٍ أَيْضًا، وهُو الَّذي تَزوَّجَ فاطِمةَ بعُدَما طلَقَها زَوجُها المَخْزُومِيُّ، أَلَا ترى إلى ما حدَّثَ الطَّحَاوِيُّ في «شرح الآثار» عَنْ رَبِيعِ المُؤَذَّذِ بِإِسْنادِهِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَالَ: «كَانَ أَسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ مِنْ ذَيْدٍ ثَالَ: «كَانَ أَسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ مِنْ ذَيْكِ ثَالَ: «كَانَ أَسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ مِنْ ذَيْدٍ ثَالَ: «كَانَ أَسَامَةُ إِذَا ذَكَرَتْ مِنْ ذَيْدٍ ثَالًا وَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ (\*\*).

وقَدُ أَنكَرَنُهُ عَائِشَةً ﴿ إِنَّهَ أَيْضًا ، أَلَا تَرئ إلى ما ذَكَر في «الموطأ»: «أَنَّ يَعْتَىٰ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ الْمَرَأَتُهُ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ ، فَالْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ ، فَالْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَتِ: اتَّقِ بْنُ الْحَكَمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ بَيْنِهَا ، فَقَالَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ بَيْنِهَا ، فَقَالَ مَرُوانَ أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَة ابْنَةِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتُ عَائِشَةً فَيْلِ عَلْمُ اللهُ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ بَيْنِهَا ، فَقَالَ مَرُوانُ أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَة ابْنَةٍ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتُ عَائِشَةً فَيْكُ عَلْمُ اللهُ وَارْدُدِ الْمَرْأَة إِلَىٰ بَيْنِهَا ، فَقَالَ مَرُوانُ أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَة ابْنَةٍ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتُ عَائِشَةً فَيْكُ عَلْمُهُ إِلَىٰ الْمُؤْلُ أَلَّا تَذْكُرُ حَدِيثَ فَاطِمَة اللهُ وَارْدُدِ الْمَوْلُقَ الْمُولِلُونَ أَلَّا تَذْكُرُ حَدِيثَ فَاطِمَة اللهُ عَلْدُ اللهَوْمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولُونُ أَلَّا تَذْكُرُ حَدِيثَ فَاطِمَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُلُهُ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ المُ اللهُ المُولِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه: الطحاوي هي ٥شرح معاني الآثار ٥ [٦٨/٣] ، وابن حزم في ٥المحلي ٥ [١٠٢/١٠] ، من طريق خمّاد بن سَلَمَة عَنْ حَمّاد بني أبي سُلَيْمان عَن الشَّغْيِيّ أَنَّ عاطمة بِنْتَ قَيْسٍ هِي طَلْقُها رَوْحُها به قال العثيني: ﴿ إساده صحيح، ورجاله ثقات ٥، ينظر، ٥بحب الأفكار شرح المعاني والآثار ٥ للعثينيّ [١١٦/١١].

 <sup>(1)</sup> أخرجه، الطحاوي في الشرح معنى الأثار؛ [٦٨/٣]، وابيهني في السن الكبرئ؛ [رقم ١٥٤٧٣].
 من طريق أبي سُلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عن مُحَمَّد بْن أُساتَةً بْنِ زَيْدٍ عن أبيه على به.

قال العيني: (بإساد صحيح) ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والأثار؛ للغيبيّ [١١٨،١١].

<sup>(</sup>٣) أخرجه: مالك في «الموطأ» [رقم/١٢٠٦]، ومن طريقه المخاري في كتاب الطلاق/ بات قصة::

🚓 غايه البيال 🏖

وحدَّثَ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنادِه إلىٰ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ<sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَيْنَ تَعْتَدُّ المُطَلَقَةُ ؟ فَقَالَ: فِي بَيْتِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يُؤَمِّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ [١/١٤٢/٤] ؟ فَقَالَ: تِلْكَ امْرأَةُ فَنَتِ النَّاسَ» (١٠).

واسْتدلَ الطَّحَاوِيُّ في الشرح الآثار، اسْتِدُلالاً حسَنا، فَقَالَ: اإِنَّ مَا احْتجَ بِهِ عُمْرُ ﷺ وَذَلِكَ أَنَّ الله ﷺ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّهُ الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

(٣) ينظر: فشرح معاني الآثارة للطحاوي (٣٠/٣).

عاطمة بنت قيس [رقم/١٥٠٥]، وكذا أبو داود في كتاب الطلاق/ باب من ألكر دلك على عاطمة بنت قيس [رقم/٢٩٥]، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، غَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسارِ أَنَّهُ سَمِعَهُما يَذْكُرُ إِنِ: أَنَّ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العاصِ به.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (ميمونة)، والمثبت من: (ف)، والغا، و(وا)، و(م).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه، الشافعي في المستده/ ترتيب السندي، [رقم/١٧٩]، ومن طريقه البيهقي في االسس الكبرئ، [رقم/٤٠٥٥]، والطحاوي في الشرح معاني الآثار، [١٩/٣]، من طريق عَمْرِو بْنِ مَنْ أَبِيهِ به.
 مَنْمُونِ، عَنْ أَبِيهِ به.

嚢 غاية السيال 🤧

وهُما اسْتِدْلالٌ حَسنٌ مِنْ قَولِه تَعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمَّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَقَّىٰ يَضَغَنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1].

وهُو أَنْ نَقُولَ: وُجُوبُ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لَا يَخْدُو مِنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ: إِمَّا إِنْ كَانَتْ لأَجُلِ العِدَّةِ، أَوْ لأَجُلِ الولَدِ، فَلا يَجِبُ لأَجْلِ الولَدِ؛ فَتَعَيَّنَ أَن يَكُونَ لاَجُلِ العِدَّةِ، وَلهذَا إِذَا كَانَ الحَمْلُ غَنِيًّا؛ بِأَنْ وَرِثَ مِنْ أَخِهِ مِنْ أُمَّهِ، أَوْ أَوْصَى لَه لاَجْلِ العِدَّةِ، وَلهذَا إِذَا كَانَ الحَمْلُ غَنِيًّا؛ بِأَنْ وَرِثَ مِنْ أَخِهِ مِنْ أُمَّهِ، أَوْ أَوْصَى لَه بِلَمَالِ؛ يَجِبُ عَلَى الزَّوجِ نَفقَةُ المُطلَّقَةِ الحامِلِ، فلَوْ كَانَ لاَ جُلِ الوَلَدِ (١٤٤٤هـم)؛ لمَّ تَجِبُ الأَنْ للأَجْلِ الوَلَدِ عَلَى الأَبِ لا تَجِبُ إِذَا كَانَ الولَدُ غَنِيًّا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا لَمُ لَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ غَنِيً ، ثُمَّ تَبِينَ أَنَّهُ غَنِيٍّ ؛ يرْجِع عَلَيْه، وهُما لا يرْجعُ عَلَيْه، وهُما لا يرْجعُ عَلَيْه، وهُما لا يرْجعُ عَلَيْه، وَإِنْ كَانَ بِحُكُم المحاكِم.

فَعُلِمَ: أَنَّ النَّفَقَةَ كَانَتُ لأَحْلِ العِدَّةِ، وفي هَذَا المَعْنَىٰ: الحَاثِلُ وَالحَامِلُ سَواءً. فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَمَا فَثِدَةُ القَيْدِ بِالحَمْلِ في الآيَةِ ؟

قَلْتُ: إِنَّ الحائِلَ تَستَحَقَّ النَّفقة بِقَدْرِ عِدَّتِها ثَلاثة أَقْراء، فَوقَعَ الإِشْكالُ أَنَّ الحامِلَ تَستَحَقُّ النَّفقة في مِقْدارِ هذا الزَّمانِ أَو أَكْثَرَ، فَأَرالَ هَذا الإِشْكالَ بِقَوْلِه [١٥٠٢/١] الحامِلَ تَستَحقُّ النَّفقة وَإِنْ طالَتْ مُدَّة الحَمْلِ. تَعالى: ﴿ حَتَىٰ يَضَغَنَ حَمْلَهُنَ ﴾، يَعْني: أَنَّها (١) تَسْتَحقُّ النَّفقة وَإِنْ طالَتْ مُدَّة الحَمْلِ. فَعالى: ﴿ حَتَىٰ يَضَغَنَ حَمْلَهُنَ ﴾ مَيْعني: أَنَّها (١) تَسْتَحقُّ النَّفقة وَإِنْ طالَتْ مُدَّة الحَمْلِ. فَالْ يَجبُ لها النَّفقة ، كالمُتَوفَى عَنْها زَوْجُها.

قَلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ القِياسَ صَحيحٌ؛ لأَنَّ المُتَوفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لا يَجبُ لها النَّفقةُ؛ سَواءٌ كانَتْ حامِلًا، وَالمَبْتُوتَةُ تَجِبُ لها النَّفقةُ إذا كانَتْ حامِلًا،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: اإساه- والعثبت من الفء، واغه، وقره، وقمه.

الْآيَةِ وَلَنَا: أَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الإحْتِبَاسِ عَلَىٰ مَا ذ ذكرنا (١) والاحتباسُ قائِمٌ في حقَّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ بالنُّكَاحِ وهو الولَّدُ إذِ العِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الوَلَدِ فَنَجِبُ اللَّفَقَةُ. اللَّفَقَةُ.

وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكُنَىٰ بِالإِجْمَاعِ وصارَ كمَا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا وحَدِيثُ واطِمَةَ رَدَّهُ عُمَرُ ﷺ، فإنه قال لَا نَذعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امرَأَةٍ لَا نَدْرِي

نَكَذَا إِذَا كَانَتْ حَائِلًا ؛ ولأَنَّ التَّفقةَ جَزَاءُ الاحْتِباسِ، وهِيَ مَحْبوسةٌ عَن سَائِرِ الأَزْواجِ في بَيْتِ زَوِّجِها ؛ ما دامَتْ في عِدَّتِها ، فَيَجِبُ لها النَّفقةُ ، كما في الرَّجْعِيُّ ·

قوله: (عَلَىٰ مَا ذَكَرُنَا)، وَفي بعْضِ النُّسَخِ: العلىٰ ما بيَّنَاه ('')، [أَيُّ] (''): في أوَّلِ باب النَّفقة،

قُوله: (وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكُنَى بِالإِجْمَاعِ)، أَيْ: لِلمَبْتُوتةِ، وفي دَعوَىٰ الإِجْمَاعِ وَلَمَّ اللهُ السُّكُنَى لا تَجبُ عَلَىٰ مَذْهبِ الحسَنِ البَصْرِيُّ، وَعطَاءِ بنِ أَبِي الإِجْمَاعِ وَلَا تَطُرُّ وَالشَّعْبِيُّ، عَلَىٰ مَذْهبِ الحسَنِ البَصْرِيُّ، وَعطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، عَلَىٰ مَا ذَكَرُنَا في أَوَّلِ الفَصلِ، ثُمَّ المُعْتَدَّةُ كَمَا تَستَجِقُّ النَّفَقةَ لَا المُتَاوِيٰ الصَغرىٰ (٤).

قوله [١٠/١٤/١]: (لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبُّنَا وَشُنَّةَ نَبِيِّنا).

والمرادُ مِنَ الكِتابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَّرُ﴾ ، وبِهِ صرَّحَ الطَّحَادِيُّ في «شرح الآثار».

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: (خ، أصح: بينا)،

 <sup>(</sup>۱) أشار إليه الشَّهْرَكَبْديُّ في حاشية نسحته (المقروءة على أكمل الدين البابريِّيُّ) من «الهداية» [ق/١٠٠/ب/ محطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركياً)، وكدا المؤلف في السحة التي بحطه من «الهداية» [١/ق،١٦/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ـ تركياً]

<sup>(</sup>٣) عا بين المعلوفتين: زيادة من: فلساء وفغاء وفراء، وامه.

 <sup>(1)</sup> ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد (ق/٣٥).

صَدَقَتْ أَمْ كَدَبَتْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِبَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: ﴿اللَّمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ النَّفَقَةُ والسُّكْنَى مَا دَامَتْ في العِدَّةِ ﴾ ورَدَّهُ أيضا زَيْدٌ بنِ ثابِتٍ (١٦٠ د] وأسامةُ بِن زَيْدٍ وجائزٌ وعائِثَةُ ﴿ عَلَيْهُ ﴾

ولا نَعْفَةُ للمُنوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ لِأَنَّ إِخْتِبَاسَهَا لَيْسَ لَحِقَ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقَّ الشَّرْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِنَادَةً مِنْهَا أَلَّا تَرَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَيْسَ الشَّرْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِنَادَةً مِنْهَا أَلَّا تَرَىٰ أَنَّ مَعْنَىٰ التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَيْسَ الشَّوْعَ فَإِنَّ التَّفَقَةُ اللَّهُ وَلِأَنَّ النَّفَقَةُ بِمُرَاعَى فِيهِ حَتَّىٰ لَا يُشْتَرَطَ فِيهَا الْحَيْضُ فَلَا تَحِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَةُ بِمُرَاعَى فِيهِ حَتَّىٰ لَا يُشْتَرَطَ فِيهَا الْحَيْضُ فَلَا تَحِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَة تَجِبُ شَيْنًا وَلَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهَا فِي مِلْكِ الوَرَثَةِ .

والمرادُ مِنَ السُّنَّةِ: ما رُوِيَ في الشرح الآثار » عَن عُمَرَ (١) ﴿ أَنَّهُ قَالَ: سمِعتُ رُسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: اللَّهَا السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةُ » (١).

وَقَالَ فَحْرُ الإِسْلامِ البَرْدُويِيُّ في «أُصول الفِقْه» قُبَيلَ بابِ بَيان شَرائِطِ الرَّاوي: «قَالَ عيسين بنُّ أَبَان: أَرادَ بِالكِبابِ وَالسُّنَّةِ: القِياس»(٣).

وفيهِ نَظرٌ عِندي؛ لأنَّ حَديثَ فاطِمةَ مُخالِفٌ لِلكِتابِ وَالسُّنَةِ كَما تَرَىٰ ، فَلا حَاجةَ إِلَىٰ أَنْ يُأْوَّلَ الْكِتابُ وَالسُّنَةُ بِالقِياسِ في قَولِ عُمَرَ ، ثُمَّ المُعْتدَّةُ إِذَا لَمْ تَلزُمُ بِيثَ العِدَّةِ ، لَكِتَها تَخرِجُ زَمانًا وَتَسْكُنُ زَمانًا ؛ كَانَتْ ناشِزَةٌ لا تَسْتَحِقُ التَّفقةَ . كَذَا في الفتاوي الصغري المُهادي المُعْرِي المُهادي المِهادي المُهادي المُ

قوله: (وَلَا نَفَقَة لِلمُنوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا)، وهَذه مِن مَسائِلِ القُدُّورِيِّ (<sup>1)</sup>. اغلم: أنَّ المَتَوَفَّىٰ عَنْها زَوْجُها لا نَفقة لها في تَرِكةِ الزَّوجِ، وإِنَّما يُنْفَقُ عَلَيْها

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل (معمر) والمثبت من الله) والإه، والره، وقمه.

<sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) يطر اأصول البزدوي، [ص/١٦٢].

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٥ لعناوئ الصغرئ، للصدر الشهيد [ق/٣٥].

<sup>(</sup>٥) ينظر: همختصر القُدُوريَّ [ص/١٧٢].

سوي غايه السال الم

بِي حِشَيْهَا مِنَ الصِيرَاثِ؛ سُواءٌ كَانَتُ حَامِلًا أَو غَيرَ حَامِلٍ، وَذَلِكَ لأَنَّ احْتِبَاسَهَا فِي عَدَّتِهَا لَيسَ لِحَقِّ الزَّوجِ، بَلْ لَحَقِّ الشَّرِعِ، فَلا تَكُونُ نَفَقَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنْ مَعْنَىٰ التَّعَرُّفِ عَنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّتِهَا، وَلِهذَا لا تُؤْمَرُ بِاسْتِكُمالِ لَلْ مُعْنَىٰ التَّعَرُّفِ عَنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّتِها، وَلِهذَا لا تُؤْمَرُ بِاسْتِكُمالِ لَلْ مَعْنَىٰ التَّعَرُفِ عَن بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّتِها، وَلِهذَا لا تُؤْمَرُ بِاسْتِكُمالِ لَلْ يَعْنَىٰ التَعْرُفِ إلى الوَرثةِ، والنَّفقةُ تَجَبُ شَيئًا لَلْ اللهُ يَحْدُرُ إليجَابُها فِي مِلْكِ الغَيْرِ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ في المُخْتَصرِهِ: (ولا سُكْنَىٰ للمُتَوفَّىٰ عَنْها زَوْجُها، ولا نَفْفَةً بِي مالِ الزَّوْجِ ؛ حامِلًا [٤/٢٤ظ/م] كانَتْ أَوْ غَيرَ حامِلٍ،(١٠).

قَالَ أَبُو بَكُرِ الرَّاذِيُّ: «قَدْ كَانَتْ نَفَقَتُها وَاجِبةٌ في مَالِ الْمَيْتِ بِقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَصِيَـةً لِلْأَرْوَجِهِـ مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [الغرة، ٢٤٠]، فنُسِخَتْ هذِهِ النَّفَةُ بِالْمَيرَاثِ، ويقوُلِه: ﴿ يَكَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ﴾ [الغرة: ٢٢٤] فأوجَبَ نفقتَها على نفْسِها، وقطَعَها مِن مالِ الزَّوجِ» (١٠٠٠).

وذَكَر في بابِ المِدَّةِ مِن «شَرِّحِ الكافي» أَبضًا: أنَّ المتَوَفَّىٰ عَنْها زوْجُها لا نَــنَوْجِبُ السُّكْنَىٰ والنَّفقةَ (٣).

قَالَ أَبُو بَكُو الرَّاذِيُّ: «احْتَلَفَ النَّاسُ في نَفقةِ المُتَوفَّىٰ عَنْها زَوْجُها إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وابنُ عُمَرَ، وَشُرَيْعٌ، وأَبُو العَالِيةِ، وإِبْراهِيمُ، والشَّعْبِيُّ<sup>(1)</sup>: نَفقتُها مِنْ جَميع الميراثِ،

ينظر: المختصر الطحاوية [ص/٢٢٦].

١٢ يطر" اشرح محتصر الطحاوي، للجصاص [٢٤٩/٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوط) للسرحبي [٢٠١/٥] ، في باب الطلاق،

 <sup>(1)</sup> ينظر في تجريح آثارهم فمصنف عبد الرزاق الصنعاني، [۳۹/۷]، فمصنف ابن أبي شية،
 [177/٤]، فسنن سعيد بن منصور، [٣٦٦/١]، فمعرفة السن والأثار، [٣٠٨/١١].

وَكُلُّ فُرُقَةِ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ بِمَعْصِيَةِ .. مِثْلِ الرَّدَّةِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْحِ .. هَلَا نَعَقَةَ لَهَا ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ حَابِسَةً نَفْسَهَا بِغَيْرِ حَقٌّ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَتْ نَاشِزَةً بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّحُولِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ التَّسْلِيمُ فِي حَقِّ الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ .

وَقَالَ النَّ عَبَّاسِ، وَالنُ الرُّبَيْرِ، وَجَابِرٌ، وَالحَسنُ، وعَطَاءٌ، وَسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ (١): لا نَفقةَ لَهَا في مانِ الرَّوْجِ، بَلْ نَفقتُها على نفْسِها. وَهذا هُوَ الأَصَحُّ؛ لأَنْ النَّفقةَ لَوْ وَجَبَتُ لا تَحْلُو. إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ وُجُوبُها بِالحَمْلِ؛ لأَجْلِ العِدَّةِ، أَوْ لأَجْلِ الوَلَد.

[٢٣/١هـ فإنْ كانَ لأَجْلِ الولَدِ: فالواجِبُ أَنْ يَكُونَ في نَصيبِ الولَدِ، وَلا يَكُونَ في نَصيبِ الولَدِ، وَلا يَكُونَ في جَميع الميراثِ، كَما تَحبُ بَعدَ الوَضْعِ،

وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لأَجْلِ العِدَّةِ: فَالْوَاجِبُ أَنْ تَسْتَحِقَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؛ لوُجودِ العِدَّةِ، فَلَمَّا صِحَّ ذَلِكَ ؛ صِحَّ قولُنا.

قَوْله: (وَكُلُّ فُرْقَةِ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ بِمَعْصِبَةٍ ــ مِثْلِ الرَّدَّةِ وَتَقْبِيلِ الْهَر الرَّوْجِ ــ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا)، وهَدِهِ مِنْ مَسائِلِ القُدُّورِيِّ (``، وذَلِكَ: لأَنَّها مَنعَتْ نَفْسَها مِنْ زَوْجِها بِمَعْصِيةٍ، فَسَقَطَتْ نَفْقَتُها كالنَّاشِزَةِ.

وإِنَّمَا قَيْدَ بِالنَّفَقَةِ: اخْتِرَازًا عَنِ الشَّكْنَىٰ لأَنَّ السُّكْنَىٰ وَاجِبٌ لَهَا ؛ لأَنَّ القَرَارَ [١/١٥٢/٠] في البَيتِ مُسْتحقٌ عَلَيْهَا ، فَلا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَعْصِيتِهَا ، فَأَمَّا النَّفَقَةُ: فَوَاجِهُ لَهَا ، فَسَقَطَ ذَلِكَ بِمُجرَّدِ الفُرقَةِ مِنْ قِبَلِهَا بِمَعْصِيةٍ ، كذَا ذَكَرَ سُمسُ الأَنْمَّةِ السَّرَخْسِيُ في «شرْح الكافي(٢)»(١).

 <sup>(</sup>١) ينظر: تخريج آثارهم (مصنف عبد الرزاق الصنعامي) (٣٧/٧)، (مصنف ابن أبي شيبة) [١٦٥/٤]،
 معرفة السنن والأثار [٢٠٧/١١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر الفُذُوريَّ [ص/١٧٢].

<sup>(</sup>٣) حاء في حاشية (٩٥، اذكره في باب النفقة في الطلاق والزوجية).

<sup>(</sup>٤) ينظر: االمبسوط؛ للسرخينيّ [٥/٤٠٤].

وَبِحِلَافَ مَا إِذَا جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِنْقِ وَخِيَارِ الْنُوغِ وَالتَّفْرِيقُ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقَّ وَذَلِكَ لَا يُسْقطُ النَّفَقَة كَمَا إِذَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا لِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ،

﴿ غادة البنان ﴿ ﴾

قَالَ فِي ﴿خُلاصَة الفتاوَىٰ (')؛ والأصلُ أنَّ الفُرقةَ مَتىٰ كَانَتْ مِن جِهةِ الزَّوجِ ؛ فَلَهَا النَّفقةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهةِ المَرَّأَةِ؛ إنْ كَانَتْ بِحقٌ ؛ فَلَهَا النَّفقةُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْصِيةٍ ؛ فَلا نَفقةَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَىٰ مِن جِهةٍ غَيْرِها ؛ فَلَهَا النَّفقةُ .

لِلمُلَاعِنةِ: النَّفْقةُ والسُّكُنِّي.

والبائنةُ بالخُلْعِ والإيلاءِ ورِدَّةِ الزَّوْجِ، ومُجامَعةِ الزَّوْجِ أُمَّها: تستَحقُّ النَّفْقةَ ، وكذا امرأةُ العِنْينِ إذا اختارَتِ الفرقةَ ، وكذا أُمُّ الولدِ والمُدَبَّرَةُ إذا أُعْتِقَتا وهما عند روْج قدْ بَوَّأَ لهُما المولَىٰ بيْتًا واختارَتَا الفُرقةَ .

وَكِذَا الصَّغَيرَةُ إِذَا أَدرَكَتُ واختارَتِ الفُرقة نفْسها<sup>(٣)</sup>، وكذا الفرقةُ بعدَمِ الكفاءةِ بعدَ الدُّخولِ، أمَّا المرْأةُ إذا ارتدَّتْ أوْ طاوعَتِ ابنَ الزَّوحِ؛ فلا نفقةَ لها، وإنْ جامَعَها ابنُ الزَّوجِ مُكْرِهةً؛ فلَها النَّفقةُ.

قَالَ الخَصَّافُ في «أدب القاضي»: «والمُخْتَلِعَةُ والمُبارِثَة" لهما السكْنَى والمُعارِنَة"، وأمَّا السكْنَى فهِيَ والمعقةُ ، فإنِ اختلعَتْ منه على أنْ أَبْرَأَتُه مِن النفقةِ ؛ جازَ<sup>(1)</sup> ، وأمَّا السكُنَى فهِيَ واجبةٌ لها ؛ لأنَّ خروجَها مِن بيتِها قبلَ أنْ تنقَضِيَ عدَّتُها معصيةٌ »(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ٤خلاصة الفتاوئ، للبخاري [ق/١١٤].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (للصها)، والعثبت من: (ف)، و((غ)، و(ر)، و(م)،

<sup>(</sup>٣). وقع بالأصل: اوالمباشة (- والعشت من: اف)، واغا، وارا، وام).

<sup>(</sup>١) عي افعا، واعا، وصاء العليّ أنَّ أبرأتُه مِن ذلك، فالبراءةُ مِن النفقة جائزة،

<sup>(</sup>د) يطر: «أدب القاصي/ مع شرح الصدر الشهيدة للخَفَّاف [٤/٨٧٨ ـ ٢٧٩].

وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتْ؛ والعيادْ بالله سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ مَكَّنَتِ ابْن زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ ،

مَعْنَاهُ مَكَنَتُ بَعْدَ الطَّلاقِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَعْبُتُ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَلَا عَمَلَ فِيهَا لِلرَّدَّةِ وَالنَّمْكِينِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُحْبَسُ حَتَّىٰ تَتُوبَ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمَحْبُوسَةِ

قُولُه: (وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتُ؛ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، وَإِنْ مَكَّسَتِ ابْنَ رَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ).

قالَ صاحبُ «الهِداية»: (مَعْنَاهُ: مَكَّنَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ)، أيّ: معْنى قولِ القُدُورِيِّ، وذلكَ لأنَّها إدا مكَّنَتْ قبَل الطَّلاقِ: فَلا نفقةَ [١/١٤٢/١] لَها؛ لُحصولِ الفُرقةِ مِن جهتِها بِمعصيةٍ.

وقالَ زُفَرُ لا مففةَ لها إذا مكَّنتِ ابنَ زَوْحها في عدَّتها ، كما إذا مكَّنتُه (١) في حالَ وقالَ زُفَرُ لا مففةَ لها إذا مكَّنتُه أبن وَوْحها في عدَّته حالَ قيامِ النُّكاحِ ؛ لا حالِ قيامِ النُّكاحِ ؛ لا تُحبُّ ، فكذَا هداً ، وخلافُ زُفَر ذكَرَ ، في اشرُح الكافي ا (١).

ولنا: أنَّ الفُرقة بيْنَهُما حصلَتْ قبلَ وُجودِ التَّمْكِينِ ، فلَمْ يُؤَثِّرُ فِعْلُها في إِسْقاطِ العَدَّةِ ، فوجبَتِ النَّفقة ؛ بخلافِ ما إذا كانَ التَّمكِينُ حالَ قِيامِ النَّكحِ ، فإنَّ الفُرقة تقعُ بِمعصيةٍ مِن جهتِها ، فلا تَستحقُ النَّفقة ؛ وبِخلافِ ما إذا ارتدَّتِ المعتدَّة ، فإنَّها تُحْبسُ \_ لحقً الشَّرع \_ حتَّى تُسْلِمَ .

والمحبوسةُ بحقَّ علبُها: لا تستحقُّ النففةَ على زوْجِها، حتَّى قانوا: لو لَمْ تُحْبَس بِعْدُ؛ تحبُّ لها النَّفقةُ، فإنْ أسلَمَتْ ورجَعَتْ إلى بيْتِه؛ كان لها النفقةُ؛ لزوالِ العارِضِ، وهو الحبْس؛ بخلافِ ما إذا ارتدَّتْ حالَ قيامِ النُّكاحِ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) . وقع بالأصل: (مكة) ، والمثبث من: (ف) ، واع) ، و(ر) ، و(م) .

<sup>(</sup>٢). ينظر: (المبسوطة للسرخيين [٥/٤/٤].

# وَالْمُمَكَّنَةُ لَا تُحْبَس فلِهَذَا يَقِعُ الفَرْقُ، والله أعلم.

أَسلمَتْ ؛ حيثُ لا نَفقةَ لها أَصْلًا ؛ لأنَّ النَّفقةَ سَقطَتْ لعيْنِ الرُّدَّةِ ، لا للحبْسِ .

قُولُه: (فَلَهَذَا يَقَعُ الفَرْقُ)، أَيْ: بينَ المعتدَّةِ إذا مكَّنَتِ ابنَ زَوْجِها؛ حيثُ يكونُ لها النَّفقةُ، وبينَ المعتدَّةِ إذا ارتدَّتْ؛ حيثُ لا يكونُ لها النَّفقةُ.

واللهُ أعلمُ.

6 00 00 00 00

# فَضل الْ

وَلَفَقَةُ الأَوْلَادِ الصَّعَارِ عَلَى الأَبِ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَ ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِنْتَوَتُهُنَّ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] الآية والمولودُ لهُ هُوَ الأَبُّ.

الله البيان على الم

#### فَصْلُ

قولُه: (وَلَفْقَةُ الأَوْلَادِ الصَّغَارِ عَلَىٰ الأَبِ، لَا يُشَارِكُهُ<sup>(١)</sup> فِيهَا أَحَدٌ) [١٠١٠،]، وهذه مِن مَسائِلِ القُدُورِيِّ <sup>(١)</sup>؛ وذلِكَ لقولِه تَعالَىٰ: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٦].

وجُهُ الاستِدُلالِ بالآيةِ: أنَّ النَّفقة بعدَ الفِطَامِ مثلُ مُؤْنةِ الرَّضَاعِ قبلَ الفِطَامِ، مِن حَيثُ: أنَّ الصَّغيرَ يَحتاحُ إلى النَّفقةِ [١٤/١٤/١]، كما أنه يحتاجُ إلى الرَّضَاعِ،

[ثم مُؤْنة الرَّضَاعِ]<sup>(۳)</sup> لا يشارِك الأَبَ فيها أحدٌ، معَ أَنَّ الأُمَّ تُساوِيهِ في الدَّرجةِ إلى الصَّغيرِ، فَكذا النفقة، فإنْ لَمْ تُشارِكُهُ الأُمُّ؛ فالأَبْعَدُ أَوْلَى، ولقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ, رِزْقُهُنَ وَكِمْوَتُهُنَ ﴾ [العر: ٣٣٣]، أي: على الذي يُولَدُ لَه ـ وهوَ الأَبُ ـ رِزْقُ الوالداتِ وكِسُوتُهنَّ، و﴿ لَهُ ﴾ مرفوعٌ على الفاعليَّةِ.

بيانُه: أنَّ رِزْقَ الوالداتِ لَمَّا وجَبَ على الأبِ بسبَبِ الولدِ؛ وجَبَ رِرْقُ الولدِ عليْهِ بِالطَّرِيقِ الأَوْلَى، وَهذا لأنَّ اللَّفظَ<sup>(1)</sup> المُشْتقَّ إذا ترتَّبَ عليْهِ الحكْمُ يكونُ المعنى المُشْتق منه مَناطَ الحكُمِ المذْكورِ، وكما في قولِه تَعالى:

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل (بشاركها)، والمثبث من: الف)، والغار والراء والماء

<sup>(</sup>١) ينظر المحتصر القُدُوريَّة [ص/١٧٣] -

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين، ريادة من العالم والعام والراء والعام

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (لفطاء والمثبت من: اف ا، واعا، وارا، واماء.

وإِلَّ كَالِ الصَّغِيرُ رَضِيعًا؛ فَلَيْسَ عَلَىٰ أُمَّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الْكِفَايَةَ عَنَى الْأَبِ وَأُجْرَهُ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا عست (١) لَا تَفْدِرُ عَلَبْهِ لِعُذْرٍ بِهَا فَلَا مَعْنَى لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ.

المنافعة البيان ع

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [اساند: ٢٨]، وقولِه تَعالَى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَالرَّانِي ﴾ [الور ٢]، ولأنَّ الولدَ جُرُّهٌ مِن الأبِ فكانَ نعقتُه عليْه كفقتِه على نفْسِه.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ في «مختصره»: «ويُجْبَر الرَّجلُ على نفقةِ أَوْلادِه الصَّغارِ إِذَا كَوْ اللَّهِ اللَّهِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، وإِنْ كَانُوا كِبَارًا مُحتَاجِيَن: أُجْبِرَ على نفقةِ الإِناثِ مِهُمْ [ولَمْ يُجْبَرُ على نفقةِ الدُّكورِ منْهُم] (\*)، وإنْ كَانَ مِن ذُكورهِم مَن به زَمَانةٌ: كَانْعَمَىٰ وَكَالشَّلَلِ في اليديْنِ، وما أَشْبة ذلكَ؛ فإنَّه يُجْبَرُ عَلىٰ نفقتِه.

وكذلكَ يُجْبَر كلُّ ذي رَحِم مَحْرَم منهُم على النَّفقةِ عليْهِم؛ إذا كانوا ممَّنْ يَرِنُهِم، فَيُرَاعَىٰ في صغارِهم؛ الْفقرُ خاصَّةً، وفي ذُكْرانِ كِبَارِهم: الفقرُ والزَّمَانةُ، ومي إماثِ كِتَارِهم، الفقرُ دونَ الزَّمَانة، (٣). إلىٰ هنا لفُط الطَّحَاوِيّ.

تُولُه: (وإنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيمًا؛ فَلَيْسَ عَلَىٰ أُمَّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ)، وهذا لفَظُ غُدُورِيَ (٤)، وَهذا: لأنَّ كِفايةَ الصِّغارِ عَلَىٰ الأبِ، فكما لا تُشارِكُ الأمُّ الأبَ في النّعَة بعدَ الفِطَامِ، فكذلِكَ لا [١/١٤٤٤م] [تُشاركه] (٥) في مُؤْنة الرَّضَاعِ قبلَ الفِطَامِ، علا يجبُّ عليْها الإرْضاعُ،

ثمَّ اختَلفوا في معنى ﴿ وَٱلْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ قيلَ: إنها مجرَّدُ خبَر مِن غير

(1) ما بين المعقوضين في الأصل: فشاركة ، والمشت من قمه .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

اما بين المعقوفتين٬ ريادة من، قدا، واعا، وارا، واما،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحصر الطحاري؛ [ص/٢٢٤].

ا 1) ينظر الممحتصر القُدُوريَّ ﴿ [ص/١٧٣].

البيان عليه البيان ع

إِلْرَامِ الإِرْضَاعِ ، وقبلَ : إِنَّه خبَر في مَعْنَىٰ الأَمْرِ ، كَقَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَكَرَيَّضَنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والأصَحُّ: أنَّه خَرَ بِمَعْنَىٰ الأَمْرِ عَلَىٰ وَجُهِ النَّذْبِ، أَو عَلَىٰ وَجُهِ الوُّجوبِ؛ إذا لَمْ يَقْبَلُ إِلا ثَذْيَ أُمْهِ؛ بِدَليلِ سِيافِ الآيةِ، وهُوَ قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تُضَاّلُ وَلِاَهُ بِوَلَدِهَا ﴾. أي: بإلزامِ الإرْضاعِ. ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُۥ يِوَلَدِهِ ، بأَنْ تَطْرَحَ الأَمُّ الولدَ إلىٰ الأب؛ إذا لَمْ يَقْبِلِ الصِبيُّ إِلا ثَدْيَ أُمُه.

والحاصلُ: أنَّهُ نَهْيٌ [عن](١) أنْ يُلْحَق بها الضَّرَارُ مِن قِبَلِ الزَّوجِ ، وعن أنْ يُلْحَقَ الضَّرَارُ مِن قِبَلِ الزَّوجِ ، وعن أنْ يُلْحَقَ الضَّرَارُ بالزوْجِ مِن قِبَلِ المرأةِ بسبَبِ الولدِ ، والباقي يُعْرَف في الكشاف،(١) . الضَّرَارُ بالزوْجِ مِن قِبَلِ المرأةِ بسبَبِ الولدِ ، والباقي يُعْرَف في الكشاف،(١) .

قَالَ شَمِّسُ الأَنْمَّةِ السَّرَخْسِيُّ ﴿ فِي الشَّرِحِ كِتَابِ الشَّفَقَاتِ النَّهُ إِذَا لَمْ تَجَبُّ نَفْقَةُ الرَّضَاعِ ؛ كَانَ لَهَا أَنْ تَمَتَنِعَ عَنِ الإِرْضَاعِ ، ولا تُجْبَرَ عَلَىٰ ذَلكَ ، وإِنْ لَمْ تُجْبَر كَانَ عَلَىٰ الأَبِ أَنْ يَكْتَرِيَ امرأَةً ترضِعُه عندَ الأُمّ ، ولا ينزع الولدَ مِنَ الأُمَّ ، لأَنَّ الأُمَّةَ أَجِمَعَتْ على أَنْ الحَجْرِ<sup>(٣)</sup> لها ،

لكِن لا يجب عليها أنْ تمُكتَ في بيْتِ الأُمْ إذا لَمْ يُشْترطَّ عليْها ذلكَ عندَ العقْد \_ وكان الولدُ يستغْنِي عنها في تلك السَّاعة \_ بل لها أنْ تُرْضِعَ ثمَّ تعود إلى منزلِها، وإنْ لَمْ يُشْترطُ أنْ تُرْضِعَ عندَ الأمِّ؛ كانَ لها أن تحْمِل الصبيَّ إلى منزلِها، أوْ تقولَ: أخْرجوه، فتُرضعه عندَ فناءِ الدَّار، ثم يدخل الولد إلى الأُمِّ؛ إلا أن يكون

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: زيادة من: افعا، واخا، والرا، والما،

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١٥لكشاف، للزمخشرِيّ [٢٧٩/١].

 <sup>(</sup>٣) خَمْرُ الإنسان \_ بعتم الحاء وكشرها \_، حِصْبه، وهو ما دُون إِبِطه إلى الكَشْح، ثم قالوا، فلاد في خَمْر فلان؛ أي: في كنه ومنعُتِه، ينظر: قالمعرب في ترتيب المعرب؛ للمُظُرَّرِي [ص/٤٠٤]

·شُنرطَ عندَ العقد أنْ تكونَ الطُّنْرُا · عندَ الأُمِّ، فحينتدِ يلزمُها الوفاءُ بالشرُّطِ،

[ ١٠٥١ ] قَالَ في «العمدة؛ (١٠ يُؤاخَذُ الأبُ بأُجْرة الرَّضَاعِ لأكثرَ [١٠١٠] ع مِن سنتينِ بالإجْماع.

قُوله: (وهدا الذي دكرة " ببال الخكم)، أي: الذي ذكره القُدُورِيّ بقولِه: قوإنْ كانَ الصَّغير رضِيعًا؛ فليسَ على أُمَّهِ أَنْ تُرضِعُه اللهُ: هو بيانُ الحكم والقضاءِ.

[المَّا] ' مِن حيثُ الدِّينُ: فيجبُ عليْها أَنْ تُرْضِعَ ، ولهذا قالوا: لا يجوزُ لها أَنْ تَأْحَذَ الأَجْرَ بِالإرصَاعِ ؛ لأَنَّ أَخْذَ الأُجْرَةِ بِإِزَاءِ مَا يَجَبُّ عليْها مِن حَيثُ الدِينُ لا يجوز ، ويه صرَّح في قشرُح كِتابِ النَّفقات، "".

وظنَّ بعضُ الشَّارِحينَ: أنَّ المرادَ من قوله: (بَيَانُ الحُكْمِ): هو جوابُ ظاهِرِ الرُّواية.

ثمَّ قالَ: وَرَوَىٰ الحَسَنُ عَنْ أَسِ حَيْفَةَ: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَىٰ الأَبِ والأُمِّ أَئلانًا، بحسبٍ ميراثِهِما مِن الولدِ،

الطُّنْر العاطفة عنى ولد غيرها، والمرصِعة، والحاصة والحاص ينظر: والعربيات الفقهية؟
 للبركتي [ص/١٣٩]

لعله: (عمدة العناوئ) لعُمْر بن عبد العربر بن عُمْر بن مارة برهان الأَمْمَة أَبُو مُحمَّد المعْرُوف
 بالخسام الشَّهيد (ذكر أنه: قسمَ الكتاب على قسمين وورَّعه على: الثلاثة والثلاثين، وأَدْرج في:
 ما يعم وقوعه (وهو: محتصر في مجلد صغير ينظر (فكشف الطنون) لحاجي حنيفة [١١٦٩/٣].

٣٠) دكر العيمي أن في مسحة الأنقامي التي مقل صها. ١٤ دكر ٥

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الفُلُوريَّ [ص/١٧٣].

<sup>(</sup>د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف، ، وقعه، وقراء وقماء

 <sup>(°)</sup> ينظر الشور كتاب النفقات/ للحَصّاف؛ للصادر الشهيد [ص , ٢٩].

وَذَلَكَ إِذَا كَانَ تُوجِدُ مِنْ تُرْضَعُهُ أَمَّا إِذَا كَانَ لَا تُوجَدُّ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ عَلَىٰ الإرْضَاعِ صِيانَةً للصَّبِيِّ عن الضَياعِ.

وتلكَ الرُّوايةُ صَحيحةً ، ولكنَّ الشَّرْحَ مِنَ المشْروح ، كالضَّبُ مِن النُّون '' · قولُه: (وذلك إذا كان تُوحدُ منْ تُرْضعُهُ) ، إشارة إلىٰ قولِه: (وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ) ·

والمرادُ مِنَ الَّذي ذَكَرَه: عدمُ وُجوبِ الإرْضاعِ عَلَىٰ الأَمُّ، [يغني: أنَّ عدَمَ وجوبِ الإرْضاعِ عَلَىٰ الأُمُّ] (\*\* إذا كانَ تُوجَد مُرْضِعة أخرىٰ، أمَّا إذا كان لا تُوجَد؛ فحينئذٍ يَجبُ الإرْضاعُ علىٰ الأُمُّ؛ لِنَلَّا يضِيعَ الصَّغيرُ.

وقالَ في النَّمَّة الفَتاوئ (""؛ إذا أنتِ الأمُّ أنْ تُرْضِعَ وهِي منكوحةٌ أو مُنانةٌ ؛ ذكرَ شمسُ الأنمَّة الحَلْوَاييِّ في الشرح أدب القاضي، للخَصَّافِ: أنها لا تُجْبَر علىٰ ذلك ؛ سواءٌ كانَ الولَدُ يأْخذُ مِن لبَنِ غَيرِها أوْ لا يأخذُ في ظاهِر الرُّوايَة .

وعَن أَبِي بِوسُف: أَنَّهَا تُجْبَر إذا لَمْ يَاخُذُ مِن لَبُن غيرِها.

وكَانَّ صَاحِبَ ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ مَالَ إلى رَوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ رَهِيْنِ ، وَنَقُلَ صَاحِبُ ﴿ النَّتَمَّةِ ﴾ عَنْ إجارات ﴿ العيون ﴾ : ﴿ عَنْ مَحَمَّد رَهِ اللَّهِ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ ظِئْرًا لصبِيُّ شهرًا ، فَلَمَّا (١٠٤١هـ م) انقضَى الشهرُ ؛ أبَتْ أَنْ تُرْضَعَه والصبيُّ لا يَقْبِل تَدْيَ غيرِها ، قَالَ : أَجْبِرُهَا أَنْ تُرْضِع ﴾ (١).

قُولُه: (عَنِ الضَّيَاعِ)، هو يفتحِ الضَّاد، مصدر ضاع يَضِيع؛ بخلاف الضَّيَاع

 <sup>(</sup>١) الشبُّ، حيران برَّيَ معروف يشكن الأرض التي لا مياه بها، والنُّونَ: هو الحوت، وهو لا يُعارِق
الماه أبدًا، فلذلك لا يحتمعان قط، وفي الأمثال: «فلان حَمَع بين الشبُّ والنون»! يغني حمع
بين مَن لا يختمعان ينظر الرهُر الأكم في الأمثال والجكم» لأبي علي اليوسي [٣/٥٥]

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين. ريادة من عمل واع، وقراء، وقره

 <sup>(</sup>٣) ينظر: التمة العناوئ، للصدر الشهيد [ق/٣٤].

<sup>(</sup>٤) ينظر الحُيُون المُسائِل الأبي اللبث السُّمر قلديّ [ص/٢٣٦ - ٢٣٧].

قال ويستأخرُ الأبُ من تُرْصَعُهُ عندها أمَّا اسْتِنْجارُ الأب فلأنَّ الأخر عليهِ وقولُهُ عندهَا معْنَاهُ إذا أرَادَتْ ذَلِكَ لِأنَّ الحجر لها.

وإِدِ اسْتَأْجِرِهَا \_ وَهِيَ إِنْ مِنْ الْمُعْنَدُنَهُ \_ لِنْزَضِع ولدها؛ لَمْ بِجُزُ؛ إِلَّا أَنَّهَا عُذَرِتُ؛ لِاحْتِمَالِ عَجْرِهَا فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ ظَهَرَتْ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْمِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَخْدُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقِ

ـ بكسر الضَّاد ـ: فإنها جمَّع ضَيْعة ؛ بمعنَى العَقَّار ،

قولُه: (قال: ويسْنَأْجِرُ الأَبْ مَنْ تُرْضَعُهُ عِنْدَهَا)، أَيْ: عِندَ الأَمِّ، يعْني: قالَ النَّهُ: عِندَ الأَمِّ، النَّهُ وَجَب على الأَمِّ النَّ يسْتَأْجِرَ النَّامُ وَجَب على الأَبِ أَنْ يسْتَأْجِرَ الرَّامُ وَجَب على الأَمِّ النَّ يسْتَأْجِرَ الرَّامُ وَجَب على الأَمِّ النَّ يسْتَأْجِرَ الرَّامُ وَجَب على الأَمِّ النَّ يسْتَأْجِرَ الرَّامُ وَ اللَّهِ عَند الأَمِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُولِي اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُولِي الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْهُ اللل

أمَّا وجوبُ الاسْتنْجارِ عليه: فلأنَّ مُؤنةَ الرَّضَاعِ عليه، وإنما تُرْضعُها عندَ الأُمِّ: إذا أرادَتِ الأمُّ ذلكَ؛ لأنَّ حقَّ الحَضانةِ لها، قالَ تَعالَىٰ. ﴿ لَا تُضَاّلُو وَإِلَـٰهُ ۚ وَإِلَـٰهُ ۗ وَإِلَـٰهُ ۗ وَإِلَـٰهُ ۗ وَإِلَـٰهُ ۗ وَإِلَـٰهُ وَإِلَا أُمْ ذَلكَ وَلَا تُضَالُونَ الولدُ عندَها ـ ومع هذا نُزعَ الولدُ عنها ـ يلزم الضَّرَرُ عليها ؛ فلا يجوز ،

قَوْلُه: (لِأَنَّ الحَجْرَ لَهَا)، أي: الحضانة.

قَوْلُه: (وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا \_ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ \_ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا؛ لَمُ يَجُزُ).

يغْني: إنِ استأجَرَ أُمَّ الصَّغيرِ لإرْضاعِه ـ حالَ قيامِ النَّكاحِ أو في العدَّة ـ لا يحوزُ ؛ لأنَّ الإرْضاعَ واجبٌ عليْها دِيَانة ؛ لقوْلِه: تعالىٰ: ﴿ وَٱلْوَالِدَاثُ يُرْضِعَنَ ﴾ .

وإنَّما سفَطَ الوجوبُ حكْمًا؛ لعَجْزِها، فلَمَّا أَقَدَمَتْ على الأرْضاع بالأُجْرة: دلَّ علىٰ قُدْرِتِها، فلَمْ يَجُزْ أَخْدُ الأُجْرةِ، ولأنَّ أُجْرةَ الرَّضَاعِ لحِفْظِ الصَّغيرِ، ومَنفعةُ

<sup>(</sup>١) بنظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٣].

رَجُعِيُّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ (١) وَكَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَخرىٰ جَازَ إِسْتِشْجَارُهَا؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ قَدْ زَالَ وَجُهُ الْأُولَىٰ أَنَّهُ بَاقٍ فِي حَقَّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ. وَلَوْ إِسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مَعَتَدَّتُهُ لِإِرْضَاعِ اِبْنِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقُ عَلَيْهَا.

وإن انْقَضَتْ عِدَّتُها فاسْتَأْجَرَهَا يَعْنِي لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا جَازٍ ؛ لأن النُّكَاحَ قَدُّ زالَ بالكُلَيَّة وصَارَتْ كالأَجْنَبِيَّةِ .

فَإِنْ قَالَ الأَبُ: لَا أَسْتَأْجِرُهَا، وَجَاءَ بِغَيْرِهَا، فَرَضِيَتِ الأُمُّ بِمِثْلِ أَجْرِ الأَجْنَبِيَّةِ، أَوْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ أَجْرٍ؛ كَانَتْ هِيَ أَحَقَّ؛ لأَنَّهَا أَشْفَقُ فَكَانَ نَظَرًا للصَّبِيَ في الدَّفْعِ إلَيْهَا،

الحِفْظِ تَعودُ إلى الزوجَيْنِ جَميعًا، فلا يجوزُ لها أَخْذُ الأَجْرةِ لمنفَعةٍ تحْصلُ لها.

ولهذا قالوا: يَجوُز استِنْجارُ المَرْأَةِ عَلَىٰ إِرْضَاعِ ابنِه مِن غيرِها ؛ لأنَّ المنفعة لا تَحصلُ لها ، ثمَّ [في] (١) المعتدَّة عَن طلاقِ رجْعِيُّ : لا يجوز استِنْجارُها لإرْضاعِ ولدِها رواية (١/١٠/١/١) واحدة ، وكذا في المعتدَّة المَبْتُوتةِ في رِواية ؛ لأنها تستحقُّ النَّفقة والسكْنَى كالزَّوجة ، وفي رواية : يَجوزُ استِنْجارُها ؛ لأنَّ [١/٥٢٥،١] النَّكاحَ قَد انقطعَ فَصارَتْ كالأجنبيَّة ، أمَّا إذا استأجَرَها بعدَ انقِضاءِ العدَّة ؛ جازَ ؛ لانقِطاعِ النُّكاح بالكُليَّة ؛ حيث لَمْ يَبْقَ أثرٌ مِن آثارُ النَّكاح ، فصارَتْ كسايْرِ الأجانِب .

قَوْلُه: (فَإِنْ قَالَ الأَبُ: لَا أَسْتَأْجِرُهَا، وَجَاءَ بِغَيْرِهَا، فَرَضِيَتِ الأُمُّ بِمِثْلِ أَجْرِ الأَجْنَبَّةِ، أَوْ رُضِيَتْ بِغَبْرِ أَجْرِ؛ كَانَتْ هِي أَحَقَّ).

اعلَمْ: أنَّ استِنْجارَ الأُمِّ إذا كانَتْ معتدَّةً عنْ طلاقٍ بائِن؛ جارَ على أُحَدِ

 <sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): الأن النكاح قائم؟.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفــــا، والغــــا، والراء، والمــــا،

وإِنِ التَمَسَتُ زِيادَةً لَمْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا دَفْعًا للضَّرِرِ عَنْهُ وإليهِ الإِشَارَةُ في قَوْلِهِ تعالىٰ: ﴿ لَا تُضَاّزُ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ. يُولَدِهِ - ﴾ [النز: ١٣٣] أي بإلزامِهِ لهَا أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.

وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ ؛ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ كَمَا تَجِبَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ أَمَّا الْوَلَدُ فَلِإِطْلَاقَ مَا تَلَوْنَا ، وَلِأَنَّهُ جُزْؤُهُ فَيَكُونُ فِي مَعْنَىٰ نَفْسِهِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الإحْتِبَاسِ النَّابِتِ بِهِ وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ وَتَرَثَّبَ عَلَيْهِ الإحْتِبَاسُ فَوجَبَتْ النَّفَقَةُ .

🚭 غاية البيان

الرَّوايتَيْنِ، وبَعدَ انفِضاءِ العِدَّةِ: جازَ روايةً واحدةً، ثمَّ عَلىٰ تقديرِ الجَوازِ إِذَا قَالَ الأَبُّ: لا أَسْتأْجِرُ أُمَّ الصَّغيرِ، وجاءَ بمُرْضِعةٍ أُخْرَىٰ، فَرضِيَتِ الأَمُّ بمِثْلِ أَجْرِها، أَوْ قَالَتِ الأُمُّ: أَنَا أُرْضِعُه بغيرِ أَجْرٍ، فَالأُمُّ أَحَقُ؛ لأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَىٰ الصَّغيرِ وأَرْفَقُ، ولبنُها أَوْفَقُ، فكانَ النَّظرُ للصَّغيرِ في الدَّفْعِ إلىٰ الأُمُّ.

أَمَّا إذَا أَرَادَتِ الأُمُّ الزيادةَ على أُجْرةِ الأَجنبيَّة: لا يُخْبَرُ الأَبُ على ذلِكَ ؛ لقولِه تعالى: ﴿ لَا تُضَاّلَ وَلِدَةٌ لِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُۥ يِوَلَدِهِ ، أَي: بإلزامِه أكثرَ مِن أُجْرةِ الأَجنبيَّة ، بل يُدْفعُ الصَّغيرُ إلى الطُّنْر تُرضِعُه عندَ الأُمُّ ؛ لأنَّ الحضانة لها.

قولُه: (وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ؛ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ)، وهذه مِن مسائلِ الفُدُورِيُّ<sup>(۱)</sup>، وهذا إذا أسلَمَ الصَّغيرُ العاقلُ وأبوهُ كافرٌ، أوِ ارتدَّ ـ والعياذُ بالله ـ الفُدُورِيُّ مَسْلِمٌ ؛ لأنَّ إشلامَه وارتِدادَه صَحيحٌ عندَنا، أو اعتبُر [الصغيرُ مُسْلِمًا بإسْلامِ أُمُه] (١)، وإنَّما وجَبَتْ نَفقةُ الصَّغيرِ عَلَىٰ الأبِ معَ المُخالَفةِ في الدَّينِ ؛ لأنَّه جُرْوُه،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر التُدُوريَّ [ص/١٧٣].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: (يادة من: قفا، والغا، وقرا، والما.

وَفِي جَمِيعِ مَا دُكَرْنَا: إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَىٰ الأَبِ ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ مَالٌ ، أَمَّا إِذَا كَانَ: فَالأَصْلُ أَنَّ نَفَقَةَ الإِنْسَانِ فِي مَالِ نَفْسِهِ ؛ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا،

وكُفُرُه لا يؤثَّرُ في نفقتِه ، فكذا كُفْرُ وبَدِه في إيجابِ النَّفقةِ عليَّه ، ولأنَّ نفقةَ [١/٤٤٠/١] الأوْلادِ الصَّغارِ جَارِيةٌ مَجْرَىٰ نَفقةِ الزَّوجاتِ؛ بِدليلِ قوْلِه ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي صُفْيَانَ مَ يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»(١).

ونَهَقَةُ الزَّوجةِ على الزَّوجِ تَجبُ وإنْ خالفتُه في دِيبه ، فكذا هُنا ، وإنَّما وجبَتْ نفقةُ الزوجةِ \_ معَ المخالَفةِ في الدِّينِ \_ ؛ لأنَّ نفقتَها تجبُ بحُكْمِ العقْدِ الصَّحيحِ ؛ لأنَّه جزاءُ الاحتِباسِ الحاصِلِ بالعقْدِ ، [وما](٢) كانَ ثبوتُه بحُكْمِ العقْدِ ؛ لا يُؤثَرُ فيهِ اختِلافُ الأَدْيانِ كالمهْرِ .

وعَفْدُ النَّكَاحِ صَحِيحٌ بِينَ المَسْلَمِ والكتابِيةِ ؛ لقولِه تعالَىٰ: ﴿ وَاَلْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَابَ ﴾ [المائدة: ٥]، أي("): العفائِفُ عن [فِعْل](") الزَّنا، وقدْ مرَّ في كِتابِ النَّكَاح.

قُولُه: (وَفِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا: إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَىٰ الأَبِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِبرِ مَالٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ: فَالأَصْلُ أَنَّ نَفَقَةَ الإِنْسَانِ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا)، وذلك لأنَّ [أحد](\*) المُوسِرينَ ليسَ في إيجابِ النَّفقةِ على صاحبِه بأُولِي مِن إيحابِ نَفقةِ صاحبِه عليهِ، ثمَّ الصَّغيرُ إِذَا كَانَتْ لَه دُورٌ أَوْ عَقَارٌ، ومَا أَشْبَه ذلِكَ؛ بأنْ ماتتْ أُمَّه وَرِثَها أو ملكها بستب آخَرَ؛ لا يَجبُ نفقتُه على أَبيهِ، بَلْ يَبيعُ الأَبُ

<sup>(</sup>١) مضئ تخريجه،

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوبتين: زيادة من: العناء والغناء والرااء والعال.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، قاوا، والمثبت من، قفا، وقع»، وقرا، وقما،

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين: (يأدة من: افعال والغال والرال والمال.

 <sup>(</sup>a) ما بين المعتوفتين: ريادة من: الفاء والغاء والراء والماء.

المناه السبار الم

دلِكَ ويُنفقُه عليهِ 🗥.

والفَرقُ بَينَ نَفْقةِ الصَّغيرِ والزَّوجةِ \_ حيثُ لا تَجبُ نفقةُ الصَّغيرِ على الأب إذا كانَ الصَّغيرُ غنِيًّا بأيِّ مالٍ كان، وتجبُ نفقةُ الزوجةِ على الزوجِ وإنْ كانَتْ غنِيَّة \_: أنَّ نفقةَ الصغيرِ واجبةٌ للحاجةِ ، فإذا انعدمَتِ الحاجةُ ؛ فلا تجبُ كَفَقةِ المَحَارِم، ونفقةَ الزوجةِ بإزاء التمكُّنِ مِن الاستِمْتاعِ ، فكانَ طريقُه البَدَلَ والمُعادلةَ ، والبَدَلُ يجبُ وإنْ وُجِد الغِنَى ،

2400 00 M

 <sup>(</sup>١) مسألة بيع الأب وإنفاقه صه: مذكورة في اشرح كتاب العقات، كدا في حاشية: (٤٥٥، واع؟)
 وام السفر، اشرح كتاب المعقات/ للحصّاف للصدر الشهيد [ص/١٤/ ــ ١٥].

### فضل

وعلى الرّخُل أن يُنفق على أبويه وأجداده وجدًاته ؛ إذَا كَانُوا فَقراء ؛ وإنْ خالفُوهُ في دِبه أمَّا الأبَوَانِ فلقوله تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفًا ﴾ اللهُ نَعَ الدُّنِيَا مَعْرُوفًا ﴾ [انسان ١٥] نُزَلَتْ فِي الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرِين وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ فِي نَعِمَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَيَتُرُكُهُمَا يَمُوتَانِ جُوعًا.

🍇 كانته استان 🐒

# فَصْلُ

قولُه: (وعلَى الرَّجُل أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ أَبُونِهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ ؛ إذَا كَانُوا فُقَراء؛ وإِنَّ خَالْفُوهُ في ديبِهِ)، وهذِه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِّ<sup>(۱)</sup>،

أَمَّا [١/٨١٠] الأَبُوَانَ: فإنَّمَا تَجَبُ نَفَقَتُهِمَا مِعَ اخْتِلافِ الدِّينِ؛ لَقُولِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن جَنِهَدَاكَ عَلَىٰ أَن نُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ [١٥٠٥ه] بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْبَا مَعَرُوفًا ﴾ [نسن ١٥].

قَالَ المُفَسِّرُونَ: نَزَلَتِ لَآيَةً فِي سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَّصٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فَالَتْ لَهُ أُمُّهُ جَمِيلَة (1): يَا سَعْدُ بَلَغَنِي أَنَّكَ صَنُوْتَ، فَوَاللهِ لَا يُظِلَّنِي سَفْفُ بَيْتٍ مِنَ الضَّحِّ وَالرَّبِحِ، وَلَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ ؛ حَتَّى تَكُفُّرَ بِمُحَمَّدٍ، وَتَرْجِعَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ الضَّحِّ وَالرَّبِحِ، وَلَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ ؛ حَتَّى تَكُفُّرَ بِمُحَمَّدٍ، وَتَرْجِعَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ لَا يُطْلِقُ فَو الرَّبِحِ، وَلَا آكُلُ وَلَمْ تَشْرَبُ وَكَانَ أَحَبُ وَلَدِهَا إِلَيْهَا لَ فَأَنَى سَعْدٌ، فَصَبَرَتْ هِي ثَلَاثَةَ أَبًامٍ لَمْ تَأْكُلُ وَلَمْ تَشْرَبُ وَكَانَ أَحَبُ وَلَدِهَا إِلَيْهَا لَ فَأَنِى سَعْدٌ النّبِي وَقَلَى وَلَمْ تَشْرَبُ ( إِلَيْهِ] (") وَلَمْ تَشْرَبُ اللهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ (اللهِ ] (") فَأَنْ عَلَيْهِا، فَأَنْ عَلَيْهَا، فَأَنْ عَنْ سَعْدٌ النّبِي وَقَلَى وَلَمْ تَشْرَبُ ( إِلَيْهِ ] (") فَأَنْ عَلَيْهِا ، فَأَنْ عَلَى سَعْدٌ النّبِي وَقَلَى وَشَكَا ذَلِكَ [ إِلَيْهِ] (") فَأَنْ عَلَيْهِا مَا اللّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ ( اللهِ اللهِ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ ( اللهِ اللهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ ( اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ ( اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ينطر المعتصر اللُّذُوريِّ؟ [ص/١٧٤].

 <sup>(</sup>٣) في وأسباب النزول»: وأَنْهُ حَمْنَةً».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء والراء والراء والماء.

<sup>(</sup>٤) ينظر: فأسباب النزول؛ للواجِدِيّ [ص/٣٤١، ٣٤١].

وَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلِأَنَّهُمْ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَلِهَذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلِأَنَّهُمْ سَببوا لِإِخْيَائِهِ فَاسْتَوْجَبُوا (١٠١١هـ) عَلَيْهِ الْإِخْيَاء بِمَنْزِلَة الأَبوين وَشَرَطَ الفَقْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَا مَالِ فَإِيجَابُ نَفَقَتِهِ فِي مَالِهِ أُولَى مِنْ إِيجَابِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الدَّيْنِ.....

والضِّحُّ: الشَّمْسُ.

مَعرُوفًا: أي: حُسْنًا بخُلُق جميلٍ وحِلْمٍ واحتِمالٍ وبِرِّ وصِلَة، وما يَقْتضيهِ الكرَمُ والمروءةُ، وليسَ مِنَ المعْروفِ: أن يكونَ الولدُ في نعمةٍ وأبَوَاهُ في جُوعٍ وعُرْيٍ؛ فلا جَرَمَ وجَبَ نفقتُهما عليه.

واسْتدلَّ شمسُ الأنمَّة السَّرَخْسِيَ ﴿ فِي قَصْرُحِ الكَافِي اللهُ بَعْوَلِه تَعَالَى: ﴿ فَكَ تَقُل لَهُ مَا أَيِّ ﴾ [الإسراء: ٢٦] ، وقالَ: نَهِى عنِ التَّأْفِيفِ لَمعْنى الأذَى ، ومعنى الأذى في منْعِ النَّفْقةِ عندَ حاجتهِما أكثر ، ولهذا يلزمُه نفقَتُهما وإنْ كانَا قادِرَيْنِ على الأذى في منْعِ النَّفقةِ عندَ حاجتهِما أكثر ، ولهذا يلزمُه نفقتُهما وإنْ كانَا قادِرَيْنِ على الأَدْى في الكَدُّ والتَّعَب أكثرُ منْهُ في التَّأْفِيفِ ، وقالَ هِيُّ : قَالَ المَّيْدِ ، وَاللهَ المَّنِ مَنْ كَسُبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلَادِكُمُ الآ . المَّنْ الرَّجُلُ مِنْ كَسُبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ كَسُبِ أَوْلَادِكُمُ الآ . المَّنْ المَّنْ المَّنْ عَلْمَ اللهُ اللهِ الْمَالِي المَّلْوا مِنْ كَسُبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَّا وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَّا وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَّا وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ كَسُبِهِ ، فَاللهُ المَّالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَّا وَلَدَهُ مِنْ كَسُبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ كَسُبِهِ ، فَإِلَا وَكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِ اللهُ المُعْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وأمَّا الأَجْدادُ والجَدَّاتُ: فلأنَّ اسْمَ الآباءِ والأَمَّهاتِ يَنطلقُ عليْهِم على وجْهِ المجاز، ألَّا ترى أنَّ الجَدُّ كالأبِ في الميراثِ عندَ عدمِه، ولأنَّهم كانوا أسبابًا لإخياءِ الولَدِ كالأَبْوَيْنِ، فاستحقُّوا ـ على النافلةِ ـ الإحياءَ كالأَبْوَيْنِ.

قولُه: (وَشَرَطَ الفَقْرَ)، أي: شرَطَ القُدُّورِيُّ [٤/٨٤٤/م] الفقرَ في قوله: «إذا كانوا فقراءً» ("")؛ لأنَّهُم إذا كانوا أغنياءً؛ كانَتْ نفقَتُهم في مالِهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لميسوطه للسرخيين [٢٢٢/٥].

 <sup>(+)</sup> مصنى تحريجه من حديث عائشة فإلى به ، ومن حديث عند الله بن عمرو بن العاص فإلى به .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُوريَّ [ص/١٧٣].

لِمَا تَلُوْنَا(''.

قَالَ. وَلَا تَجِبُ النَّمَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ؛ إِلَّا لِلزُّوْجَةِ، وَالأَبْوَيْنِ وَالأَجْدَادِ، وَالجَدَّاتِ، وَالوَلْدِ، وَوَلَدِ الوَلْدِ.

أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعَقْدِ لِاحْتِبَاسِهَا بِحَقَّ لَهُ مَقْصُودُ وَهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ.

🍣 غانه البيان

قُولُه: (لِمَا تَلُوْنَا)، أرادَ به: قولَه تعالى: ﴿ رَصَاحِتُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ .

قولُه: (قَالَ: وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ؛ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ، وَالأَبَوَيْنِ وَالأَجْدَادِ، وَالجَدَّاتِ، وَالوَلَدِ، وَوَلَدِ الوَلَدِ)، أي: قال القُدُورِيِّ ﷺ (٢).

أمَّا نفقةُ الزَّوجةِ: فإنَّها مُقَابَلةٌ بالتمتَّعِ بِها، وذلك ثابتٌ، ولأنَّها تجبُ بالعقْدِ الصَّحيح؛ لوجودِ الاحتِباسِ، وقد حصلَ الاحتِباسُ؛ لعدمِ مُنافاةِ الكُمرِ، فتجبُ النَّفقةُ،

وأمّا في الوالِدَيْنِ والولدِ: فالقِياسُ ألّا يثبتَ استِحْقاقُ النّفقةِ معَ اختِلافِ الدّينِ؛ لأنّ استِحْقاقَها بطريق الصلةِ، كنفقةِ الأقاربِ، ولكنّه استحُسنَ في الأبتويْنِ الذّمّيّيَّن؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ ، والولدُ في معنى نفسه الذّمّيّيَّن؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ ، والولدُ في معنى نفسه لأنّه جُزْوه، وكُفُرُ نفسِه لا يمنعُ وجوبَ نفقتِه عليه، فكذا كفُرُ ولدِه، وكذا حكم أولادِ البنينَ والبناتِ والأجدادِ والجدّاتِ مِن قِبَلِ الأب والأُمّ بعنزلةِ الأبويْنِ؛ لأنّ الولاد يشملُهم جميعًا؛ بحلافِ الحربيّ؛ حيثُ لا تجبُ نفقتُه على ولدِه المُسْلِم، ولا على أبيه وأمّه وجَدّه وجَدّته؛ إذا كانوا مُسْلمينَ، ولا تحبُ نفقتُهم أيضًا عليه.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ؛ أصح: ذكرنا،

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر الفُلُوريّ» [ص/١٧٤].

وَأَمَّا غَيْرِهَا فُلَانُ الْجُزْئِيَّةَ ثَابِتَةٌ وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَكَمَا لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ بِكُفْرِهِ لَا يَمْتَنِعُ نَفَقَةُ جُزْئِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَرْبِيَّيْنِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَأْمِنِينَ لِأَنَّا نُهِينَا عَنْ الْبِرِّ فِي حَقَّ مِنْ يُقَاتِلُنَا فِي الدِّينِ.

وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ النَّصْرَانِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ المُسْلِمِ، وَكَذَا لَا تَجِبُ عَلَىٰ المُسْلِمِ نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَابِيِّ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُتَعَلَّقَةٌ بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ

وأمَّا نفقةُ المسلِمِ عليه: فإنَّما لَمْ تجبْ؛ لأنَّ الحرْبِيَّ لَمْ يلتزمُ أحكامَنا؛ وإنْ كانَ مُسْتأَمَنًا [٢٦/١ه.ر]؛ إلا إذا قبِلَ الذَّمَّة.

[٤٩/٤] قولُه: (وَلَا تَجِبُ عَلَىٰ النَّصْرَائِيِّ نَفَقَةُ أَخِيهِ المُسْلِمِ، وَكَذَا لَا تَجِبُ [عَلَىٰ المُسْلِمِ] (١) نَفَقَةُ أَخِيهِ النَّصْرَائِيُّ)، وهذا تفريعٌ لقولِه: (وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّينِ)،

بيانه: أنَّ النَّفقة في غيرِ الزَّوجةِ \_ وغيرِ صورة الوِلَاد \_ مترتَّبة على الإرْثِ ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [النزه ٢٢٣] ، ولا إرْثَ بين المسْلِمِ والذَّمِّي ، فلا يجبُ نفقةُ أحدِهِما على الآخَرِ ؛ بِخِلافِ ما إذا مَلَكَ أحدُهُما الآخَرَ ؛ حيثُ يَعْتِقُ عليْه ؛ لأنَّ العتقَ مُترتَّبٌ على مِلْكِ القَريبِ المَحْرَمِ ، وقد وُحِدَ ، فَيَعْتِق ، قالَ عَيْدُ :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء والغاء والراء والماء

الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحَرْمِيَّة بالحديثِ وَلِأَنَّ القَرَابَةَ مُوجِبَةٌ لِلصَّلَةِ، وُمَعَ الْإِنْهَاقِ فِي الدِّبِ آكَدُ، وَدَوَامُ مِلْكِ اليَمِينِ أَعْلَىٰ فِي القَطِيعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّهَقَةِ، فَاعْتَبُرْمَا فِي الأَعْلَىٰ أَصْلَ العِلَّةِ، وَفِي الأَدْنَىٰ العِلَّة المُؤَكَّدَة، فَلِهَذَا افْتَرَقًا.

وَلَا يُشَادِكُ الوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ لَهُمَا تَأْدِيلاً فِي مَالِ الْوَلَدِ

المَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؛ عَتَقَ عَلَيْهِ ١١١٠.

قولُه: (وَلِأَنَّ القَرَابَةَ مُوحِبَةٌ لِلصَّلَةِ، وَمَعَ الْإِتَّفَاقِ فِي الدَّينِ آكَدُ، وَدَوَامُ مِلْكِ البَّمِينِ أَعْلَى فِي القَطِيعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ، فَاعْتَبَرْنَا فِي الأَعْلَى أَصْلَ العِلَّةِ، وَهِي اللَّمْنِينِ أَعْلَى فَصْلَ العِلَّةِ، وَهِي الأَدْنَى العِلَّةِ المُؤَكَّدَةَ، فَلِهَذَا النَّرَقَا)، يعني: أنَّ إيجابَ الصَّلَةِ بين القريبَيْن \_ مع الأَدْنَى العَلِيقِ مَن العَرِيبَيْن \_ مع الاَتْحادِ في الدِّينِ \_ آكَدُ مِن إيجابِ الصَّلةِ مِعَ الاَتِيلافِ في الدِّينِ، ثمَّ مَعْنَى قَطْع الرَّحِم في مقاءِ مِلْكِ اليَمينِ أعلَى وأكثرُ مِن قطْع الرَّحِم الحاصلِ مِن حِرْمانِ النَّفقةِ .

قاعتَبَرْنا في الأَعْلَىٰ \_ وهو مِلْكُ اليَمين \_: أصلَ العنَّة، وهو نفْس مِلْكِ القَريبِ؛ لقوَّةِ معْنى قطْعِ الرَّحِمِ، حتىٰ يَعْتِقَ القريبُ المملوكُ؛ سواءٌ وُجِدَ الاتِّحادُ في الملَّة أَوْ لَمْ يوجَدُ.

واعتبَرْنا<sup>(۲)</sup> في الأَذْنَىٰ \_ وهوَ النَّفقةُ \_: العِلّة المُؤكّدة \_ وهي القَرَانةُ معَ الاتُحادِ في المِلّةِ \_ لكوْنِ حِرْمانِ النَّفقةِ أَضْعَفَ في قَطْعِ الرَّحِمِ، حتَّىٰ قُلْنا بِوجوبِ نَفقةِ الفَريبِ إذا وُجِدَ الاتَّحادُ في الملَّةِ، وإلّا فلا، فلِهذا افتَرقا، أي: العثق ووجوبُ<sup>(۳)</sup> النفقة، فافهَمْ.

قُولُه: (وَلَا يُشَارِكُ الوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدًّ)، وهذا لفَظُ القُدُورِيِّ (١٠)، إذا كانَ

<sup>(</sup>١) مضيع تخريجه،

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (اعتبرنا) - و لعثبت من: (ف) ، و(غ) : و((ع) ، و(م)

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل (رجوب) والمثبت من الف) و (غ) و (رع) و (م).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر القُدُوريّ؛ [ص/١٧٤].

بِالنَّصِّ وَلَا تَأْوِيلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ أَفْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فَكَانَ أَوْلَىٰ بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عليْهِ وَهِيَ عَلَىٰ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرَّوايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لآنَّ المعْنَىٰ يشْمَلُهُما.

الأَبْوَيْنِ [٤/٤٤/١] مُعْسِرِيْنِ والولدُّ مُوسِرًا: تجبُّ نَفقتُهما عليه خاصَّة ؛ لأنَّ لهما تأويلًا في مالِ الولدِ ؛ بدليلِ إضافتِه إليْهما، قالَ هِذَا الْأَنْتُ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ا<sup>(١)</sup>. رواهُ جابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في قشرح الآثار؛ في بابِ الوالد هَلْ يمْلك مَالَ ولدِه أَمْ لا ؟

فَكَانَ مَالُه كَمَالِهِمَا، فَصَارًا فِي خُكْمِ الغَنيَّ بِمَالِ الوَلَدِ، فَلَمْ يَجُزُ إِيجَابُ نَفَقْتِهِمَا عَلَىٰ غَيْرِهِ.

قولُه: (وَهِيَ عَلَىٰ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ)، أي: نفقةُ الأَبُويُنِ عَلَىٰ الأَوْلادِ عَلَىٰ السَّواءِ، حَتَىٰ إذا كانَ الأَبُ مُعْسِرًا ولَهُ ابنٌ وينتُ مُوسِرانِ: يجبُ نفقةُ الأَبِ عليْهِما أنصافًا؛ لأنَّ سببَ الوُجوبِ: الوِلَادة، وقدِ اسْتوى الذَّكَر والأُنشَىٰ في هذا المعنىٰ؛ يخلافِ ما إذا كان للمُعْسِر أخٌ وأختٌ ؛ حيثُ تجبُ نفقتُه عليهِما أثلاثًا؛ لأنَّ سببَ الوُجوبِ: الإِرْث، فتجتُ أثلاثًا، كالإِرْثِ.

وإنَّما قيَّد بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ الصَّحِيحُ)، احترازًا عمَّا ذَكَرَ شمسُ الأَثمَّة السَّرَخْسِيَ في «شرح الكافي» عن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفةَ: «أَنَّ النَّفقةَ بينَ الذَّكورِ والإناثِ: للذَّكرِ مثلُ حَظُّ الأُنْتَيَيْن، على قياس الميراثِ، وعلى قياسِ نفقةِ ذَوي الأرْحام»(٢).

<sup>(</sup>١) أحرجه: ابن ماحه في كتاب التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده [رقم/٢٢٩]، والطحاوي هي الشرح معامي الآثارة [٤/١٥٨]، من طريق ابني المُنكَذِرِ عَنْ حامِرٍ بني عَنْدِ اللهِ ﷺ به. قال التُوصِيرِيّ: «هذا إساد صحيح رجاله ثقات على شرط البخارية- ينظر المصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه اللبوصيري [٣٧/٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (المبسوط) للسرخييّ [٥/٢٢٢].

وَاللَّهُ فَقَدْ لِكُلَّ دِي رَجِم مَحْرَمٍ ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةَ بَالِغَةُ
فَقِيرَةً ، أَوْ كَانَ ذَكْرًا بَالِمًا فَقِيرًا زَمِنَا أَوْ أَعْمَىٰ ؛ لأنَّ الصَّلَةَ في القَرَابَةِ القرِيبَةِ
واجِبَةٌ دونَ البَعِيدَةِ والفاصِلُ أَن يَكُونَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وقد قال الله تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِثُ فِي المُحَرَّمِ مِثْلُ ذَلِثُ إِللهِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَعَلَى الوَارِثِ دَي الرَّحِمِ اللهُ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَهَا وَعَلَى الوَارِثِ دَي الرَّحِمِ اللهُ حَرَّمِ مِثْلُ ذَلِكَ .

قولُه: (وَالنَّمَقَةُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ؛ إذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةَ بَالِغَةَ فَقِيرًةً ، أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيرًا زَمِنًا أَوْ أَعْمَىٰ ) ، وهذِه مِن مَسائِلِ القُدُورِيِّ (' ) ، أَي المِفَةُ واجبةٌ للقَريبِ إذا كانَ لا يجوزُ نكاحُه على سبيلِ التَّابِيدِ ، وإنَّما فبَد بذِي الرحِم المَحْرَم ؛ لأنَّه إذا وُجِد الرحِم ولَمْ يوجَد المَحْرَم ، أَو وُجِدَ المَحْرَم ولَمْ يوجَد المَحْرَم ، أَو وُجِدَا المَحْرَم ولَمْ يُوبِهِ اللهِ اللهِ إِلَيْنَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ إِلَيْنَا اللهِ ال

يوجَدِ لرحِم، أَوْ وُجِدًا لَكِنَ لا مِن قَرَانَهِ ؛ لا تجبُ النفقةُ ، أَلَا نرى إلى ما ذكرَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ فِي السُّرِحِ الطَّحَاوِيِّ» (٢) بقولِه: ولوَّ كَانَ رَحِمًا غيرَ مَحْرَم، نحوَ الإمامُ الأَسْبِيجَابِيُّ فِي السُّرِحِ الطَّحَاوِيِّ» (٢) بقولِه: ولوَّ كَانَ رَحِمًا غيرَ مَحْرَم، نحوَ الأخِ مِن الرَّضَاع، أَو مَحْرِمًا غيرَ رَحِم، نحوَ الأخِ مِن الرَّضَاع، أَو [١٠٥٠/١] العمِّ ، أَو مَحْرِمًا غيرَ رَحِم، نحوَ الأخِ مِن الرَّضَاع، أَو رَحِمًا مَحْرِمً لا مِن قَرَابَة، نحو ابنِ عمِّ هَوَ أَخْ مِنَ الرَّضَاع؛ الأخت مِنَ الرَّضَاع؛

لا يحبُ النَّفقةُ ، وذلكَ لأنَّ القَرَابةَ .لقَريبةَ مُوجِبةٌ لِمصَّلةِ ، دونَ البعيدةِ ، فإذا وُجِدَ ذو الرَّحِم المَحْرَم مِنَ القَرابةِ ؛ تكونُ القَرابةُ قَريبةٌ ، وَإِلّا فَلا ·

ثُمَّ لَمَّا وجبَتِ النفقةُ لكلِّ ذي رَحِم مَحْرَم: قُلنا لا بُدَّ مِن الفَفرِ والعجْزِ عَن الكسب،

أَمَّا اعتبارُ الفقرِ: فلأنَّه إذا كانَ غنِيًّا تكونُ نفقَتُه في مالِه لا في مال غيره.

وأمَّا اعتبارُ العجْز: فلأنَّه لو كانَ قادرًا على الكسْبِ؛ يكونُ غيبًا بكسْبِه كما يكونُ غيبًا بمالِه، والصَّغيرُ الفقيرُ عاجِزٌ عن الكسبِ، وكدلكَ المرأةُ، والذَّكرُ الزَّمِنُ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتصر النُّدُوريَّ) [ص/١٧٤].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر الطحاري، للأشبيجابي [ق٣٣٦].

نَمَ لَا بُدَّ مِنْ الْحَاجَةِ وَالصَّغَرُ وَالْأَنُونَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمَىٰ أَمَارَةُ الْحَاجَةِ لِتَحَقَّقِ الْعَجْزِ فَإِنَّ الْفَادِرَ عَلَىٰ الْكَسْبِ غَنِيِّ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُمَا الْعَجْزِ فَإِنَّ الْفَادِرَ عَلَىٰ الْكَسْبِ غَنِيٍّ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُمَا نَعَجْدِ الْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُمَا نَعَجُدُ الْكَسْبِ وَالْوَلَدُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَجِب نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدْرَتِهِمَا عَلَىٰ الْكَسْبِ.

قَالَ: وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَىٰ مِفْدَارِ المِبرَاثِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ } لِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَىٰ الْوَارِثِ تَنْبِيةٌ عَلَىٰ إِعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ } وَلِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغَنْمِ وَالْجَبْرِ لِإِيفَاءِ حَقَّ مَشْتَحِقُ (١).

والأعمى، ومَفْقُوءُ العيْنَيْنِ، وأشَلَّ البَدَيْنِ، ومقْطوعُ الرِّجْلَيْنِ، والمَعْتُوهُ، والمَفْلُوجُ، كلُّهمْ عاجِزونَ عنِ الكسْبِ، فوجَب صِلَة أرْحامِهِم بِكِفايةِ نفقاتِهمْ.

يِخلافِ الأَبوَيْنِ والجَدَّ والجَدَّةِ عندَ عدمِهِما ؛ حيثُ لا يُسْتَرَطُ لإيجابِ النَّفقةِ عجُزُهُم عنِ الكسبِ ، بلِ الفقرُ فيهِمْ كافٍ ، وذلكَ لأنَّ في أمْرهِم بالكسبِ يلزمُ ضرَرُ مشقَّةُ الاكتِساب عليهِم معَ غِنَى الولَدِ ، وهو منْهِيٍّ عنْ ضرّرهِم ، وهذا كلَّه مذهبُنا.

وعندَ الشَّافِعِيِّ: لا تجبُّ النَّفقةُ في غيرِ الوِلَاد؛ لعدَم البَعْضِيَّة (٦).

ولنا: قولُه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ [النر:: ٢٣٣]، وفي قِراءةِ ابنِ مَسْعُودٍ: «وعلى الوارِثِ ذِي الرَّحِم المَحْرَم» (٢٠)، ولا شكَّ أنَّ قِراءتَهُ كانَتْ مَسْموعةً مِن رَسولِ اللهِ ﷺ، فلهذا شَرَطُنا ذا الرَّحِم المَحْرَم.

قَوْلُه: (قَالَ: ويَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ المِيزَابْ، وَيُجْبِرُ عليه)، أي: قالَ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: حق المستحق،

<sup>(</sup>٢) ينظر: فروضة الطالبين؛ للنُّودِيّ [٦/٤٨٩]،

 <sup>(</sup>٣) هذه القراءة: دكرَها السنبيُّ في التعسيرة/ مدارك التدبيل! [١٩٥/١]، والمظهريّ في التعسيرة!
 (٣٢٥/١].

😂 عائد المثان 🤧

القُدُّورِيِّ في «مختصره».

وتمامُه فيه: «فتجبُ نفقةُ البنتِ البالغةِ والابنِ الزَّمِنِ على أبوَيْه أثلاثًا ، على الأبِ النَّمِنِ على أبويه أثلاثًا ، على الأبِ الثلث بِ الثلث بِ الثلث وهوَ روايةً الأبِ الثلث على المُحسَنِ عَن أبي حَنيفة ، وهوَ روايةُ الخَصَّافِ أَيْضًا .

قَالَ النَّحَصَّافُ في «أدب [٤/ ٥٠٤م] القاضي»: «الولدُ الذَّكَرُ إذا كانَ بِه زَمَانةٌ وقدٌ بلَغَ ؛ فنففَتُه على أموَيْه ؛ على الأُمَّ: الثلُثُ ، وعلى الأبِ: الثَّلثانِ»(٣).

ووجْهُه: أنَّ استِخْفَاقَ النَّفْقَةِ بِالإِرْثِ؛ لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البنرة: ٢٣٣]، فتجبُ لنفقةُ على الأبوَيْنِ بقَدْرِ ميراثِهِما مِنَ الولَدِ، أمَّا في ظاهِرِ الرَّوايةِ: فكان النفقة عَلَىٰ الأب، كما في الولِد الصَّغيرِ.

قالَ محمدٌ في «الأصل» (٤)؛ يفقةُ الكَبيرِ على الأبِ ؛ إذا كان زَمِنًا ، وذلكَ لِقولِه تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وِرْفَتُهُ لَ ﴾ [البقره. ٢٣٣] فكما لا يُشارِكُ الأبَ أحدٌ في مُؤْنةِ الرَّضَاعِ ؛ لا يُشارِكُه أيضًا في النَّفقةِ ؛ هذا إدا كان الأبُ مُوسِرًا ، أمَّ إذا كانَ الأبُ مُعْسِرًا والأمُّ مُوسِرة : ثُؤْمَر الأُمُّ بالإنفاقِ عبى الولَدِ ، ويكون ذلِكَ دَيِّنًا على الأبُ مُعْسِرًا والأمُّ مُوسِرة : ثُؤْمَر الأُمُّ بالإنفاقِ عبى الولَدِ ، ويكون ذلِكَ دَيِّنًا على

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الغُدُّوريَّ [ص/١٧٤].

 <sup>(</sup>٢) وهي الطاهر الروية ا. كل النفقة عنى الأب، قال المحبوبي: وبديفتي، ومشئ عليه صدر الشريعة والنسقي، كذا في التصحيح [ص٠٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ﴿ أَدِبِ القَاضِي / مع شرح الصدر الشهيدِ اللَّحَصَّافِ [٢٠٢/٤] .

<sup>(</sup>٤) يتظر: (الأصل, المعروف بالمبسوط) [٣٦٧/١٠] طبعة: وزارة الأوقاف القطوية].

ووَجْهُ الفَرْقِ عَلَىٰ الرِّوَايَةِ الأُولَىٰ أَنَّهُ اِجْتَمَعَتْ لِلأَّبِ فِي الصَّغِيرِ وِلَايَةٌ وَمُؤْنَةٌ حَنَّىٰ وَحَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَخْتُصَّ بِنَفَفَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيرُ؛ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيهِ فَتُشَارِكُهُ الأُمُّ وَفِي غَيْرِ الوَالِدِ بُعْنَبَرُ قَدْرُ المِيرَاثِ حَتَّىٰ تَكُونَ نَفَقَةً

الأب، وكذلكَ إذا كانَ الأَبُ مُعْسِرًا وعَمُّ الْولد مُوسِرًا؛ يُؤْمَر العمُّ بالإنفاقِ، ويكون ذلك دَيْنًا على الأب، وبه صرَّحَ شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيِّ في الشرح الكافي»(۱۰).

قَوْلُه: (وَجُهُ الفَرْقِ عَلَى الرُّوَايَةِ الأُولَىٰ)، أي: وجُه الفرْق بينَ الولدِ الصَّغيرِ والكبيرِ على غيرِ خاهرِ الرَّوايةِ: أنَّ الوالدَ له ولايةٌ على ولَده الصَّغيرِ، ومُؤْنته عليه، والكبيرِ على غيرِ خاهرِ الأبِ ؛ بخلاف الولدِ الكبيرِ ؛ لأنه لا ولايةَ له عليه، ولهذا له يُشارَكِ الأبُ في نفقة ولدِه الصَّغيرِ، وشارَكَتُه الأُمُّ في نفقة الكبير، فوجَب الثَّلثان [على الأب] (') والثلثُ على الأم.

قَوْلُه: (وَفِي غَيْرِ الْوَالِدِ(٣) يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيرَاثِ).

يعني: رواية واحدة، حتى تجب نفقة الصغير الفقير على الأُم والجَدُّ<sup>(1)</sup> [معني: رواية واحدة، حتى تجب نفقة الصغير الفقير على الأُم والجَدُّ (١٠) أب الأب أثلاثًا، على الأم: الثلث، وعلى الجَدّ: الثلثان.

قال في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٥): وكذلك لو كان له أُم وأخ لأب وأُم ، أو ابن أخ لأب وأُم ، أو عم لأب وأُم ، أو أحد مِن العَصَبة ؛ فإن النفقة عليهم أثلاثًا ، وكذلك إدا كن له أخ وأخت لأب وأُم ؛ فالنفقةُ عليهما أثلاثًا علىٰ قدْر ميراثهما [١/٥٠/١] ،

<sup>(</sup>١) يتظر: ﴿ الميسوط؛ للسرخسِيِّ [٥/٢٢٣].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف ، واع ا، وارا، واما.

<sup>(</sup>٣) في: ﴿راء: ﴿وَفِي غَيْرِ الْوَلَدِاءَ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل. «عدى الآب والجد» والعثبت من: اف»، والحا، والرا، والما.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للأسييخبي [ق٣٣٦].

الصَّغِيرِ على الأمَّ والحَدِّ أَثْلَاثًا وَنَفَقَةُ المُعْسِرِ عَلَىٰ الأَخَوَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُوسِرَاتِ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا إِخْرَازُهُ المُوسِرَاتِ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا إِخْرَازُهُ المُوسِرَاتِ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ لَا إِخْرَازُهُ اللهِ فَاللهِ وَمِيرَاثُهُ يُحْرِزُهُ اللهِ فَاللهِ وَمِيرَاثُهُ يُحْرِزُهُ اللهُ عَمَّهِ اللهِ عَلَىٰ خَالِهِ وَمِيرَاثُهُ يُحْرِزُهُ اللهُ عَمَّهِ .

وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ الْحَيْلَافِ الدَّينِ؛ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الإرثِ ولا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِهِ،

ولو كان له أح لأب وأُم، وأخ لأُم؛ فالنفقةُ بينهما أسداسًا، ولو كان له عم لأب وأُم، وعمة لأب وأُم؛ فالنفقةُ على العم دون العمة.

وكذلكَ لوْ كَانَ عَمَّا لأَبِ وأُمَّ ، وَخَالًا لأَبِ وأُمُّ ، وَخَالًا لأَبِ وأُمُّ ، فَالنَّفَقَةُ عليه الثلاثًا ، فُلُثاها على العمَّة ، كَانَتْ له عمَّةٌ لأَبِ وأُمّْ ، فالنَّفقةُ عليهِما أثلاثًا ، فُلُثاها على العمَّة ، وثلُتها على الخالِ ، وكذلكَ لوْ كَانَ له خَالٌ وَخَالَةٌ مِن قِبَلِ الأَبِ والأُمَّ ؛ فالنفقةُ عليهِما أثلاثًا ، ولؤ كَانَ لهُ خَالٌ مِن قِبَلِ لأَبِ والأَمِّ ، وابن عمَّ لأَبِ وأُمَّ ؛ فالنفقةُ عليهِما أثلاثًا ، ولؤ كَانَ لهُ خَالٌ مِن قِبَلِ لأَبِ والأَمِّ ، وابن عمَّ لأَبِ وأُمَّ ؛ فالنفقةُ على الخال ، والميراث لابن العمِّ ؛ لأنَّ شرُّطَ وُجوبِ النَّفقةِ أَنْ يكونَ ذو الرَّحِمِ المَّهُ عَلَى الميراثِ ، وابنُ العمِّ ليسَ بمَحْرم .

قُولُه: (وَنَفَقَةُ المُعْسِرِ عَلَىٰ الأَخَوَاتِ المُتَفَرِّقَاتِ المُوسِرَاتِ أَخْمَاسًا)، يعْني: يجبُ ثلاثةُ الأخْماسِ على الأُختِ لأبِ وأُمَّ، والخُمْسُ على الأختِ لأبٍ وأُمَّ والخُمْسُ على الأختِ لأُمَّ، وذلكَ لأنَّ النَّفقةَ معْتبرةٌ بالإِرْثِ، فإنهنَّ يَرِثْنَه كذلكَ أخماسًا بالفرْض والرَّدَ، فوجَنت النفقة أيضًا أخماسً،

قُولُه: (وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّينِ)، وهذا لفَظ القُدُّورِيَّ (١)، أي: لا تجبُ نفقةُ ذوي الرَّحِم المَحَارِم مع الإحتلاف في الدِّينِ؛ لأنَّ بالاختلافِ في

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّة [ص/١٧٤].

وَلَا تَجِبُ عَلَى الفَقِيرِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّةُ اِلْتَوَمَهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَىٰ الْعَقْدِ إِذَ الْمَقَاصِدُ لَا تُنْتَظِمُ دُونَهَا وَلَا يَعْمَلُ فِي مَثَلِهَا الْإِعْسَارُ.

الدِّينِ: لا يَجْرِي الإرْثُ؛ فلا تجبُّ النَّفقةُ أيضًا؛ لأنَّها متعلَّقةٌ بالإِرْثِ بالنَّصِّ، ولأنَّ (') نفقتَهم باعتِبارِ الصَّلَة، ولا تَجبُ صِلتَهُم مع الاختِلافِ في الدِّينِ، ألا ترئ أنَّ المُسْلم يَبْتَدِئ بقَتْل أَبيه الحَرْبِيّ ولا يَبْتَدِئ بقَتْل أَبيه الحَرْبِيّ ؛ إلا أنه لا تجبُ نفقة الحَرْبِيّ أيضًا على المُسْلم ؛ لأنا نُهِينا عن بِرَّهم.

قَوْلُهُ: (وَلَا إِنَّهُ وَمَا تَحِبُ عَلَىٰ الفَقِيرِ)، أَي: لا تجبُ النَّفقةُ على الفقيرِ وَلاَنَهُ يستحقُّ النَّفقة ، فليس إيجابُها عليه أَوْلى مِن إيجابِها له ، فلِهذا لَمْ تجب عليه و بخلافِ نفقهِ الزَّوجة و حيثُ يجبُ على زَوْجِها المُعْسِر ؛ لأنَّها جاريةٌ مَجْرىٰ الدُّيون ؛ بدلالة وجوبِها مع يَسَرِ المرَّأةِ ، كسائِر الدَّيون ؛ وبخِلاف نفقةِ الولدِ الصَّغيرِ ؛ حيثُ يجبُ على والدِه المُعْسِر ؛ لأنَّها جاريةٌ مَجْرىٰ نفقةِ الزَّوجةِ ؛ مدلالة قوله هي نها باريةٌ مَجْرىٰ نفقةِ الزَّوجةِ ؛ مدلالة قوله هي المَعْرُوف.

وقالَ الطَّحَاوِيُّ في «مختصره»: «ولا يُجْبَر نقيرٌ على نفقةِ أحدِ إلا الأبَ على ولده الصَّغارِ ، والزوجَ على زوْجتِه ، والرجُلَ على أُمَّه الفَقيرةِ» (1).

وأمَّا نفقةً الصَّغيرِ والزَّوجة: فقدُ مرَّ سانُهما.

وأمَّا نققة الأُم: فإنَّما لزمَّتْه في حالِ الفقرِ؛ لقولِه تعالىٰ: ﴿ وَصَحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ ، ولَمْ يُفَرِّق بينَ حالِ الفَقير والغَنِيِّ، فإذا أَمْكَه سَدُّ حَوْعتِها ؛ لزمه ذلك.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل. قولاً، والمشت من الفا، والحَّا، وقاراً، وقعاء.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قمانتصر الطحاوي، [ص/٢٢٤].

ثُمْ البِسَارُ مُقَدَرُ بِالنَصَابِ فِيمَا رُوي عَنْ أَبِي يُوسُّفُ، وعن محمدٍ على الله قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضُلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفْضُلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ كَشِيهِ وَعِيَالِهِ شَهْرًا أَوْ بِمَا يَفْضُلُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ كَشِيهِ الدَّائِمِ كُلُّ يَوْمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُعْنَبَرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ دُونَ النُصَابِ كَشِيهِ الدَّائِمِ كُلُّ يَوْمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُعْنَبَرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ دُونَ النُصَابِ فَلِي الدَّائِمِ وَالْفَتْوَىٰ عَلَىٰ الْأَوَّلِ لَكِنَّ النَّصَابِ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ .

وأمَّا الأبنُ: وإنه لا يُجْبَر في حال الفقْرِ على نفّقة أبيهِ ؛ إذا كانَ سَليمًا لا زَمانَهُ به ؛ لأنَّه يُمْكنُه السَّعْيُ للكسْبِ والنَّفقةِ عَلَى نفْسِه ، كما يسعَى الأبنُ الكَبيرُ ، والأمُّ ليستُ كذلك ؛ إذْ ليسَ لها نُهوضٌ للكشب ، فإنْ كانَ الأبُ زَمِنًا لا يقدرُ على الكشب ؛ أُجْبِرَ الأبنُ على أنْ بُدْخلَه في نفقتِه وكشبِه ، كما قُلنا في الأمِّ . كذا ذكر أبو بكر الرَّاذِيُّ في الشرحه الله .

قالَ في الشرح الكافي ": الفإن كان الولدُ مُغيرًا، أو الأبوَان مُغيران؛ فليس عليه نفقتُهُما؛ لأنهما لَمَّا استَوْيًا في الحال؛ لَمْ يكُنْ أَحدُهما بإيجابِ نَفقتِه على صاحبه بأولي مِن الآخر؛ إلا أنّه رُويَ عنْ أبي يوسُفَ أنّه [٢٠٢٠ه على قالَ (٤ ٢٠٥٠] فال (٤ ٢٠٥٠) إذا كانَ الأبُ زَمِنًا وكشبُ الابنِ لا يقضُلُ عن نفقتِه؛ فعليْهِ أنْ يضمَّ الأبَ إلى نفسِه ؛ لأنه لولَمْ يفعلُ ضاعَ الأبُ ، ولو فعلَ لا يُخشى الهلاك على الولد؛ فالإنسانُ لا يهلُك على الولد؛ فالإنسانُ لا يهلُك على نصف بعليه الأبُ الله الله على نصف بعليه الأبُ .

قَوْلُه: (ثُمَّ اليَّمَارُ مُقَدَّرٌ بِالنَّصَابِ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ).

اعلَمْ: أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَجِبُ نَظِرِيقِ الصَّلَةَ عَلَىٰ المُّوسِر دُونَ المُغْسِرِ ، لكِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [٥/٥].

 <sup>(</sup>٢) يشبر، إلى قُول عُمَر بن الخَطَاب إلى عامَ الرَّمادة: النَّذُ عَمِمْتُ أَنْ أَثْرِن عَلَىٰ الْفُلِ كُلِّ شِتِ مَنْ عَدَدهم، وإنَّ الرَّحُلَ لا تَهْلِك عَلَىٰ نصف بَطْهه، يغي أن شِنع الواحد قُوت الاثنيّس، ينظر والبهاة في غريب الحديث، لابن الأثير [٣/١٢/ مادة: طعم].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوط) للسرخيين [٥/٢٢].

- Daniel D

مي نقْديرِ البِّسارِ احتِلافٌ.

قَالَ صَاحِبُ ﴿ التَحْفَةُ ﴾ ؛ ﴿ ذَكَرَ ابنُ سَمَاعَةً عَنَ أَبِي يُوسُفُ ﴿ [أنه] ﴿ اعْجُرُ يَضَابُ الزَّكَاةُ ، وَرَوَىٰ هِشَامٌ عَنْ مَحَمَّدٍ ؛ إذا كَانَ لَهُ مَضْلٌ عَلَىٰ مِفَةٍ شَهْرٍ له ولعباله ، وإنَّه بحبُ عَلَيْهِ نَفْقَةً ذِي الرَّحِم المَحْرَم ، وإلَّا فلا .

ورُوِيَ عن محمَّدٍ: أنَّ مَن لا شيءَ في يدِه مِن مالِه \_ وهو مُكْتبِ كلَّ يومٍ درْهمًا \_ فَيَكُفِي له أربعةُ دَوَانِق، فإنَّه يرْفَع لنْفـِه وَعياله ما يتَّسِعُ فيه، ويُـُهِقُ فصْلهُ علىٰ مَن يُجْتَر علىٰ نفَقتِه».

ثمَّ قَالَ في «التحقة»: «وقولُ محمَّدٍ أَرْفَقُ» (١) ومالَ شمسُ الأنمَّة السُّرَحْسِيُّ في «شرح الكافي» إلى قولِ محمَّدٍ، وقالَ: «رَوىٰ هشامٌ عَن محمَّدٍ؛ إذا كان كَنْهُ في كلَّ يومٍ درُهمًّا، ويَكُفيهِ لِنفقتِه ونفقة عِيالِه أربعةُ دَوَانِق؛ يُؤْمَر بهَرَف الفصْل إلى أقاربِه ﴾ لأنَّ الاستِحْقاقَ بِاغْتِبارِ الحاحة ، فيُعنبرُ في جانبِ المُؤَدِّي نِسِيرُ الأداءِ، وتيسيرُ الأداءِ، مؤجودٌ إذا كانَ كَسُهُ يفْضُلُ عَن نفقتِه» (١).

ومالَ الوَلْوَالِحِيّ في «فتاواهُ»: إلى ما ذكرَ عَن أبي يوسُف ؛ لأنّه قالَ: «ولا يُجْبَرُ الرَّجلُ على نفقة ذي الرَّجِمِ المَحْرَم ، وكانَ له كَفَافٌ وفَضُلٌ عن قُوتِه ؛ حتَى يكونَ له مائِتا درْهم (١/٥٠١م) فصاعدًا ؛ لأنّ نفقة ذي الرَّجِم المَحْرَم تَجبُ على المُوسِر ، ونهايةُ اليَسارِ لا حَدَّ لها ، وبدايةُ اليَسَارِ لها حَدٌ \_ وهو النُصَابُ \_ فيُقَدَّرُ اليَسَارُ بالنَصَابِ »(١٠).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين؛ زيادة من: قفاء والغاء والراء والماء.

 <sup>(</sup>٢) ينظر ' قتحمة العقهاء العلاء الدين السمرقدي [٢/٨٨].

<sup>(</sup>٢). ينظر: اللميسوطة للسرخسي [٢٢٤/٥].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: ١٥ أمناؤئ الوَلُو الِجِيّة ١ [٣٤٦/١].

وإدا كان للائن الغائب مالُ ؛ قُضِي فيه بِنَفقةِ أَبُويُهِ ، وقَدْ بَيْنَا الوجُه فيه . وإذا ماع أنّوهُ مَنَاعهُ في مفقته ؛ جازَ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةً ﴿ اللَّهُ وَهَذَا استحسان

ونقل في الخلاصة الفتاوئ، عنِ اللاجناس»: قالَ في النوادر أبي يوسف. يشترطُ نِصَابُ الزَّكاةِ.

ثمَّ قالَ مي «الخلاصة»: هكذا قالَ الصدرُ الشَّهيدُ في «الفتاوي الصغري». رب التقَصَى منهُ درهمُ لا يحبُ ثمَّ قالَ في «الخلاصة»: قالَ (١): وبِه يُقْتَى (١٠.

وقدُّرَ صاحبُ «الهداية» أيضًا النسارَ بالنَّصابِ، لكن فسَّر النصابَ بنِصَابِ حِرْمانِ الصَّدقةِ، وهو أنْ يمْلِكَ ما يُساوِي مائتَي درْهمِ فاضِلًا عن مَسْكنِه وثبابِه وأثاثِه وقرّسِه وسِلاجِه وعَبِيدِه.

ووجُهُه: أنَّ صدقةَ الهِطْرِ فيها معْنى العِبادةِ ومَعنَىٰ المُؤْنةِ، وهيَ متعلَّقةٌ بِهذا النُصابِ، ونفقةُ الأقارب مُؤْنةٌ مِن كلَّ وحْمٍ؛ فلأنْ تنعلَّق بِهذا النَّصابِ أَوْلَىٰ.

قُولُه: (وَإِذَا كَانَ لِلِائْنِ [العَانِبِ]<sup>(٣)</sup> مَالًا؛ تُضِيَ فِيهِ مِنْفَقَةِ أَبُوَبُهِ، وَقَدْ سِّا الوَجْه فِيهِ)، أي: سِّنَّ وَجْهَ المسألةِ في القضاءِ بالنفقةِ في مانِ الغائبِ عندَ قوله: (وَلَا يُقْضَى بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الغَائِبِ إِلَّا لِهَوُّلَاءِ).

والوجُهُ: أنَّ بعقةَ هؤلاءِ واجبةٌ [قبلَ القضاءِ]'''؛ لكوِّنِها متعقًا علْيها، فكانَّ قضاءُ القاضي إعامةُ نهم، والباقي يُنْظَر في تلكَ المسألةِ.

قُولُه: (وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِ؛ جَازَ عِنْذَ أَبِي حَنِيفَةً)، وهذه مسألةُ

 <sup>(</sup>١) يعني: الصدرُ الشهيد، كما هو ظاهر سياق: ٥خلاصة الفتاوئ؛ لافتحار الدين البخارِيّ [ق١١٧/--/ مخطرط مكتبة نور عثمانية ــ تركيا/ (رقم الحفظ، ١٩٤٤)].

 <sup>(\*)</sup> وزادا الا محاله - ينظر اللعتارئ الصعرئ للصدر الشهيد [ق٣٤ /أ/ مخطوط مكتبة فنص الله أهندى \_ تركيا/ (رقم الحمظ: ١٠٤٧)].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ (ف) ، رفع، رفع، وقم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ (ف)، و(ف)، و(ر٩، و(٩٠٠).

وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزُ وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْفِطَاعِهَا بِالْبُلُوغِ وَلِهَدَا لَا يَمْلِكُ فِي حَالٍ حَضَرَتْهُ وَلَا يَمْلِكُ الْأَمْ فِي حَالٍ حَضَرَتْهُ وَلَا يَمْلِكُ الْنَبْعَ فِي دَبْنِ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ وَكَذَا لَا تَمْلِكُهُ الْأُمْ فِي النَّفَقَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَة هِ النَّنَاقَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَة هِ النَّالَةِ فِي دَبْنِ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ وَكَذَا لَا تَمْلِكُهُ الْأُمْ فِي النَّفَقَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَة هِ النَّالَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَلَّا تَرَى أَنَّ لِلْوَصِي النَّفَقَةِ وَلِأَبِي ذَلِكَ فَاللَّابُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى أَلْ لَوْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعَالِمُ اللَّهُ اللهُ ال

🝣 غاية البيان 🍣

الْفُدُّورِيِّ (١).

اعلَمْ: أنَّ الأبَ إذا باعَ مالَ ابنِه الغائِبِ مِنَ المنقولاتِ بقَدْرِ ما يحتاجُ إليْه مِن النَّفقةِ جازَ ، ولا يجوزُ له أن يبيعَ الزِّيادةَ عَلىٰ ذلكَ عندَ أَبِي حَنيفةَ .

[١/٥٥/١٤] وقالَ صاحِباهُ: لا يَجوزُ ذلكَ.

وأَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَبِيعُ العَقَارَ إِلَّا إِذَا كَانَ الولدُ صغيرًا، فَيَبِيعِ ذَلِكَ، وأَجْمَعُوا أَنَّ الأُمَّ لا تَبِيعُ مَالَ ولدِهِ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، كذا في الشرح الطَّحَاوِيّ»(٢).

وقولُ أبي حَنيفةَ: استِخْسانٌ، وقولُهما قياسٌ، كذا ذكرَ شمسُ الأنمَّة السَّرَخْسِيّ في «شرح الكافي»(٢)،

لهُما: أنَّ ولاية الأبِ انقطعَتْ ببلوغِ الولدِ عَن عَشْ، فلَمْ يَجُز بَيْعُه بعدَ ذلك، كَبَيْع غيرِه [٢٨/١ه.ر] مِن الأقارِب، ولهذا ليسَ له أنْ يبيعَه إذا كان الولدُ الكبير حاضرًا بالاتَّماقِ، وكذا لا يَبِيعُه في سائِرِ الدَّيونِ، فكذا في النَّفقةِ، وكذا لا يَبِيعُ عَقاره (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ ا [ص/١٧٤] -

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للأسبيجابي [ق٣٧٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (المبسوط) للسرخبي [٥/٢٢٦].

 <sup>(</sup>٤) قال في (الفتح) (٤ / ٢٥ / ٤). حاصله العرق بين الأب وعيره يثبوت ولاية حفظ مال الاس الكبير
 الغائب، وبيع العروص من باب الحفظ؛ لأنه يحشئ عليه التلف، وإدا ملكه الوصي فلأن يملكه=

وَتَنْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ نَابِ الْحِفْطِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ ؛ لِأَنَّهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْأَقَارِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ أَصْلاً فِي التَّصَوُّفِ حَالَةَ الصَّغَرِ وَلَا الْحِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ.

وَإِذَا جَازَ بَنْعُ الْأَبِ وَاشَّمَنِ مِنْ حِنْسِ حَمَّهِ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَلَهُ الإسْتِيفَاءُ مِنْهُ كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولُ عَلَىٰ الصَّغِيرِ جَازَ لِكَمَالِ الْوِلَايَةِ ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِنَفَقَتِهِ } لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ.

😤 غاية البيان 🤧

فَعُلِمَ: أَنَّ وَلَايِتُه انقطعَتْ بالكُليَّة ، فلا يجوز بَيْعُه ، ولا يقْصِي القاضي بذلِك ؛ لأنَّه قضاءٌ على الغائِب .

ولأبي حَنيفة: أنَّ ولاية الأبِ وإنْ زالَتْ بالبوغِ بقِيَ أثرُها، ولهذا صحَّ استيلادُ جاريةِ الابْنِ، فلَمَّا بَقِيَ أثرُ الولاية؛ كانَ له أنْ يَبِيعَ العُرُوضَ؛ لأنَّ بيْعَها مِن باب الحِفْظ؛ لأنَّ لعيْنَ يُخْشَى عليه الهلاك، وحِفْظُ الثَّمنِ أَيْسَرُ مِن حِفْظ العَبْن، ولهذا كانَ للوَصِيِّ أنْ يبيعَ العُرُوضَ على الوارِثِ الكَبيرِ الغائبِ للحِفْظِ.

فلَمَّا جازَ بَيْعُ الأبِ؛ كن له أن ياخذَ مِن النَّمنِ مِقْدارَ النَّمقةِ (١)؛ لأنَّه مِن جنْسِ حقَّه بخلاف العَقَار، فإنه مُحَصَّنٌ بنفْسِه، فلا يحتاجُ إلى بَيْعِه للحِفْظ؛ إلا

الأب أولى ؟ لأن الوصي يستعيد الولاية من جهته فمن المحال أن لا يكون له ولاية وعيره يستعيدها مه ، وإذ جار بيعه صار الحاصل صده الثمن وهو جنس حقه فيأحذه ، يخلاف العقار ؛ لأنه محصى بنفسه فلا يحتج إلى الحفظ بالبيع فليس للأب بيعه إلا بمحض الولاية ، وذلك عند صعر الولد أو حويه ، ومقتصى هذا صحة بيع الأب للعروض على الكبير إذا لم يكن بلدين ، بحلاف غير لأب ليس له ولاية الحفظ فليس له البيع ، لكن نقل في الالدخيرة عن الأقضية جواز بيع الأبوين ، وهكد ذكر المقدوري في الشرحة عإنه أضاف لبيع , ليهما فيحتمل أن يكون في المسألة روايان، وحه رواية الأقضية أن معنى لولاد يحتمهما وهما في استحقاق النعقة سواء ، وعلى تقدير الإنعاق فأويله أن الأب هو الذي يتونى البيع ويفق عليه وعليها - وينظر : التحقة الفقهاء اللهاء [ ١٦٨/٢] ، المنتصحيح الإسلام).
 (١) ذكر في حاشية الأصل أنه وقع في سحة أخرى الكفايته ع بدل اللمقة ».

وإنَّ كَانَ لَلائِسَ العَانَبِ مَالٌ في بِدَ أَبُونِهِ ، وَأَنْفَقَا مُنْهُ ، لَمْ يَضْمَا ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْتُوْفَيًا حَقَّهُمَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَتُهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَىٰ مَا مَرَّ وَقَدْ أَخَذَا جِنْسَ لُحُقُّ.

حوية عددة السان <del>€}</del>

مُطْسَ الولاية ، ودلك عندَ صِغْرِ الولدِ أَوْ جُنونِه ، وبخلافِ ما إِذَا كَانَ الولَدُ الْكَبيرُ حاضرًا ؛ لأنَّه لا حاجةَ إلى حِفْظِ غَيرِه .

وبخلاف الأمِّ وسائِر الأقاربِ؛ لأنَّهم لا ولايَة لهم على التصرُّف في المالِ صلّا في الصَّغَر؛ فلا يبْقَى أثرُها [؛ ١٥٠ م] بعد الكِبْر، والنفقةُ فيه لا تُشبهُ سائز لشيوب؛ لأنَّه حينئد بلزمُ الفضاء على الغائِب، فلا يجوزُ ؛ بِخِلافِ النَّفقةِ ، فإنَّها واحبةٌ فلَ القضاءِ ، وإنَّما قصاءُ القاصي إعانةً ، فجازَ ببُعُ الأب؛ لعدَم القضاءِ على العائِب.

قولُه: (وإنَّ كان للِابْنِ العائب مالُّ في بد أبويَه، وأَنْفَقَا منهُ؛ لمُ يضْمما)، وهذا لقُظ القُدُّورِيِّ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ في «مختصر الكافي»: «فإنْ كانَ له عندَ أحدٍ مِن هؤلاءِ مالٌ ، فأنفقَه على غُبِه ؛ أَجْزَأْتُهُ ، ولَمْ أُضَمَّنُه ، وإنْ كان عندَ غيرِهم فأعطاهُم بغَيرِ أَمْرِ القاضي حتَّىٰ أُنفقوا ؛ كانَ ضامنًا له»(\*\*).

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوريَّ؟ [ص/١٧٤].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١١لكافي٤ للحاكم الشهيد [ق/٥٥].

٣١٠ وقع بالأصل: ﴿ فِيسِمِي ﴾ والعثبث من: ﴿ فَقَ \* ، وَقَعْ \* ، وَقَرْ ا ، وَقَمْ ا

وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيُّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي ضَمِنَ الأَنَّةُ تَاثِبٌ فِي الْجِفْظِ لَا غَيْرُ بِجِلَافِ مَا إِذَا أَمَرُهُ لِكَانِهُ لَا غَيْرُ بِجِلَافِ مَا إِذَا أَمَرُهُ لَقَاصِي اللَّهِ لِلْأَنَّةُ تَاثِبٌ فِي الْجِفْظِ لَا غَيْرُ بِجِلَافِ مَا إِذَا أَمْرَهُ لَلْمُومٌ لِلْعَمُومِ ولايَتِهِ ، وَإِذَا ضَمِن اللَّ يَرْجِعُ على أَمْرَهُ لَلْهُ مَلَومٌ لِلْعُمُومِ ولايَتِهِ ، وَإِذَا ضَمِن اللَّ يَرْجِعُ على الشَامِسِ الأَنَّةُ مَلَكَةُ بِالصَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ اللَّهِ مَلَكَةً بِالصَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ اللَّهِ مَلَكَةً بِالصَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ اللَّهِ اللَّ

وإدا قصى القاصي للولد والوالدنن وذوي الأرحام بِالنَّفَقَةِ ، فَمَضَتْ مُدَهُ ، سقطتْ ، لِأَنَّ نَفَقَةَ هَوُلاءِ تَجِب كِفَايَةٌ لِلْحَاجَةِ حَتَّىٰ لَا تَجِبُ مَعَ الْبَسَارِ وَقَدُ حَصَلَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا قَضَىٰ بِهَا الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ بَسَارِهَا فَلَا تَسْفُطُ بِحُصُولِ الاِسْتِغْنَاءِ فِيمَا مَصَىٰ .

بخلافٍ ما إذا دفَعَ الأجنبيُّ بإذْنِ القاصي؛ حيثُ لا يضْمَن؛ لعُمومِ ولايةِ القاضي.

وَلا يُقالُ: هذا فضاءٌ على العاثِبِ؛ فلا يَحوزُ -

لآنًا نقولُ: نفقةُ هؤُلاءِ واجبةٌ قبلَ الفَضاءِ، وقضاؤُه إعانةٌ لهُمْ فَحَسْبُ.

قَوْلُه: (عَلَى مَا مَرًّ) إشارة إلى ما قالَ عندَ قوله: (وَلَا يُقْضَىٰ بِالنَّفَقَةِ فِي مَالِ الغَائِبِ إِلَّا لِهَوُّلَاءِ).

قَوْلُه: (وَإِذَا ضَمِنَ؛ لَا يَرْجِعُ عَلَىٰ القَابِضِ)، أي: إذا ضمِنَ الأجنبي لا رُجِع بما ضَمِن على القايِضِ، وهو الأبُ أوِ الأُمُّ؛ لأنَّ الأجنبيَّ ملَكَ المدَّفوعَ بِالضَّمان، فكانَ مُتَبَرَّعَ بِمِلْكِ نَفْسِه

قُولُه: (وَإِذَا قَضَىٰ الْقَاضِي لِلوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ، فَمَضَتْ مُدَةً (١٠ وهذه مِن مسائِل القُدُورِيّ.

 <sup>(</sup>١) ذكر في حاشية الأصل: أنه وقع في نسخة أحرئ: المدنة، بدن: البنة؛.

الله السان ع

إ: ١٠٥ م) واستثنى في «مختصره» بقولِه: «إلَّا أنْ يأدَنَ القاضي في الاستدانة عنه ودلكَ لأنَّ نفقة هؤلاء إنَّما تجبُ كفاية لهُم عَن حاجتِهِم، فلَمَّا مضَتِ عبدة ودلكَ لأنَّ نفقة ولاء إنَّما تجبُ كفاية لهُم عَن حاجتِهِم، فلَمَّا مضَتِ عبدة وسقطَتِ النَّفقة ولأنَّ حاجتَهمُ انقصَتْ في المدَّة الماضية ، فلَمْ يختَجُ إلى تشيتِه.

يخلاف بفقة الزَّوجة إذا قضى بها الفاضي [لها] (١) بمدة معيَّنة ، فمَضَتْ سة . لَمْ تَصِل بفقته إليها في تلك المدَّة ؛ لا تسقط النَّفقة ؛ لأنَّ غابة ما في الباب لل يحصل لها الاستِغْناء عن كفاية الحاجة الماصِية ، وذلِك لا يَقتضي سُفوط عنتها ؛ لأنَّ نفقة المرأة جارية مَجْرئ الدُّيونِ ، تجبُ مع يَسار المرُأة ؛ إلا أنْ يأذن لهُمُ القاضي في الاستِدالة [١٨٥٥ه عاليه ، فحينية لا تسقط نفقتُهم أيضاً بِمُضِيً عَدْ ذلك حدة ؛ لأنَّ ما أحذوه بإذن القاضي صارَ دَيْنًا على الغائبِ ، فلَمْ تسقط بعد ذلك تسار الدُيونِ ؛ لأنَّ القاضي له ولاية عامة ، فصارَ كأمْر الغائبِ نفْسِه .

قَالَ فِي «خزانة الققه»("): ثلاثةُ أحكامٍ يُفَرَّقُ فِيها بِينَ نفقةِ المرَّأةِ وَمَفقةِ ذِي الرَّجِم الْمَحْرَمِ: إدا عُجِّلَتْ نفقتُها فهلَكتُ عَدَها، أو سُرِقَتُ، أو كانَتْ ثِيابًا فعكَتْ عَدَها، أو سُرِقَتْ، أو كانَتْ ثِيابًا فعكَتْ مَحَلَتْ مَحْرِيقِها؛ لا يلزمُ مفقتُها وكِشُوتُها إلى أنْ تمْضِي المدَّة، وفي ذي الرَّجِم للمَحْرَم منه: يلزمُه ثانيًا(") في الحال،

<sup>،</sup> بطر المحتصر القُدُوريَّ (ص/١٧٤).

٠٠٠ ما بين المعقوفتين، ريادة من، افعال، وقاعاً، وقرال، وقاماً،

<sup>&</sup>quot;) حصر المحرابة العقدة لأبي اللبث السمرقندي [ص111]

ا: وقع مالأصل البدرم ثبائه والمشت من افعاء واعاء واراء واراه وهو الموافق لما وقع في الحرابة المقده لأبي للبث السمرقدي [ق77] / محطوط حامعة بملك سعود بدالرياض (رقم الحفظ: ٦٨٩١)].

معم ما وقع في الأصل قد رأيته في بسجة أحرى من احرابة انفقه! [ق٣٤ أ. محموط مكتبة=

قَالَ: إِلَا أَنْ بِأَذِنَ القَاضِي فِي الاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ } لِأَنَّ الْفَاضِيِّ لَهُ وِلَابَةٌ عَامُهُ فَصَارَ إِذْنُهُ كَأَمْرِ لَعَايْبِ فَتَصِيرُ دَيْنًا فِي دِمِّنِهِ فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

ورنْ أمسكَتِ النَّعفة ولَمْ ينفقُهُ حتَى مصَت المدَّة ـ وهي على حالها ـ يلزمُه نعقةٌ أخْرَىٰ، وفي ذي الرَّجِم المَخْرَم: لا يلزمُه أخرىٰ ما لَمْ يأكلُ ما عندَه، ولو أحذُتْ نفقتُها مدَّة، ثمَّ ماتَ؛ يَسْتَرِدَ نفقةَ ما بقِيَ مِن المدَّة في قولِ محمَّدٍ، وفي ذي الرَّجِم المَحْرَم: لا يُسْتَرَدُ إجْماعًا،

وقالَ شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيُّ في «شرح الكافي» [١٤] هدام]: وإذا امنغَعَ الأَثُ مِن الإِنْفاقِ على أولادِه الصُّغارِ؛ بُحْبَس في ذلِكَ؛ مِخلافِ سائِرِ ديونِ الولدِ، فإنَّ الأَبِّ غيرُ محبوسٍ فيهِ لوجهَيْن:

أحدُهُما: أنَّ النفقة لحاجة الوقْت، فهو بالمنْع يكونُ قاصِدًا إلى إثلافِه، ولأن يَسْتوجَبُ العقوبة عندَ قضْدِه إتلاف ولدِه، كما لو عَدَا عليْه بالسَّيفِ؛ كانَ لَهُ أَنْ يَقْتُلُه؛ بخلافِ سائِرِ الدُّيونِ، ولأنَّ سائرَ الدَّيونِ لا تَسْقطُ بتأخيرِ الأَداءِ، والنفقةُ لا تصِيرُ دَيْنًا، بلُ تَسْقطُ بِمُضِيَّ الوقْتِ» أَ، وإنَّما كَتَبُهما تكثيرًا للفوائِد، وإنْ لَمْ يكن لها ذِكْر في هذا الموضع في المتن.

قَوْلُه: (قَالَ: إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ القَاضِي فِي الْإِسْتِذَانَةِ عَلَيْهِ)، استثناء مِن قولِه: (سَقَطَتْ) وبيانُه مرَّ.

#### (30 06) (0)

فيض الله آنندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٢٢٥)].
 (١) ينظر: «المبسوط» للسرخيئ [٥/٢٢).

## فضل

وعلى المؤلى أنْ يُنْفَقَ عَلَى أَمته وعلَى عبده ؛ لِقُولِهِ الله في الْمَمَالِيكِ:
﴿ إِنَّهُمْ إِخْوَالُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وأَلْبِسُوهُمْ
مِمَّا تَلْبِسُونَ وَلَا تَعَذَّبُوا عِبَادَ اللهِ ﴾ . فَإِنَّ إِمْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسُبُ إِكْبَسَا وَأَلْمَقًا ؛
لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ حَتَّىٰ يَبْقَىٰ الْمَمُلُوكُ حَيًّا وَيَبْقَىٰ فِيهِ مِلْكُ الْمَالِكِ .

### 9 24

قولُه: (وَعلَىٰ المَوْلَىٰ أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ أَمْتِهِ وَعلىٰ عَبْدِهِ) ، وهذِه مِن مسائِلِ الفُدُورِيُّ ال

والأصلُ هنا: ما رَوَىٰ البُخَارِيُّ في الصحيح؛ بإسنادِه إلى أَبِي ذَرُّ الغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِيُّ أَنَّهُ قَالَ: الإِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ لَعُمْ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ لَعُمْ اللهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلَيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلَّفُوهُمْ مَا كَانَ أَخُوهُ لَهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَأَعِينُوهُمْ اللهُ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَأَعِينُوهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَأَعِينُوهُمْ الله اللهُ الل

قالَ في «الديوان»: «الخَوَلُ: جَمْع خائِل، وقدُ يكونُ واحدًا، وهوَ اسمٌ يقعُ على العبدِ والأَمَة»(٣).

وقالَ في «الغَرِيبَيْن»: «يقالُ: هُم خَوَلُ فُلان؛ أي: أَتْبَاعُه، [الواحد خائِل](١)، والخَوَلُ: الرَّعاةُ، يقالُ: هو يَنخُولُ عليهم؛ أي: يرْعَى عليهم،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُوريَّ [ص/١٧٤].

 <sup>(</sup>١) أخرجه، البُخارِيّ في كتاب الإيمان/ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها
 إلا بالشرك [رقم/٣٠]، ومسلم في كتاب الأيمان/ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلبات مما يلس ولا يكلفه ما يعلبه [رقم/١٦٦١]، من حديث أبي ذَرَّ العمارِيُّ ﷺ، به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: فممجم ديوان الأدب؛ للفارابي [٣٤٤/٣] .

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين؛ ريادة من: ١٤٠٤، والغاء والراء والما

<sup>(</sup>٥) ينظر: قالعريتين في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الهرّوي [٦٠٥/٦].

حۇڭ غانۇ الىيان **∰** 

وحدَّثَ الطَّخَاوِيُّ في الشرح الآثار» بإسبادِه إلى أبِي الْيَسَر ('' صاحبِ رَسولِ اللهِ ﷺ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَطْعِمُوهُمْ إِدَاهِ هِ رَامًا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ ('') مِمَّا قَلْبَسُونَ ('').

قالَ الطَّحَاوِيُّ: ﴿ دَهَبَ قُومٌ إِلَىٰ أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَسَوِّيَ بِينَ مَمَلُوكِهِ وَبِينَ نَفْسِه في الطَّعَام والكَسُوة ؛ احتِجاجًا بِمَا رَوَيْنَا ﴾ (١) .

وخالفهم آخَرُونَ؛ احتجاجًا بِمَا حَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»(د)، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنْ لِلمُوالِي أَنْ يُفَضِّلُوا أَنفُسُهم عَلَىٰ عَبِيلِهم،

يدلُّ على هذا أيضًا: ما حدَّثَ البُخَارِيُّ بإسبادِه إلى أبي هُرَيْرَة ﷺ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْنَا وِلْهُ لَفْمَةٌ أَوْ وَاللَّهِ قَال: ﴿ إِذَا أَنَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ ، فَلَيُنَا وِلْهُ لَفْمَةٌ أَوْ لُقَمَتُنِ ، أَوْ أَكْلَةَ أَوْ أَكْلَةَ أَوْ أَكْلَةَ بُنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ ﴾ (١) . وفي روايةِ الطَّحَادِي: ﴿ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ ﴾ (١) . وفي روايةِ الطَّحَادِي: ﴿ فَإِنَّهُ وَلِيَ

 <sup>(</sup>١) أبو البيشر كعب بن عمرو، شهد بدرًا مع رسود الله ﷺ، دكره مسلم في ١١ الكُنئ، كد في حدثية ٤٤).
 حاشية ٤٤) و ١٩٣/٢].

<sup>(</sup>٢) أشار في حاشية الأصل. إلى أنه وقع في سبحة أحرى، «وألبسوهم»، بدل، «واكسوهم»،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: مسلم في كتاب الزهد والرقائل/ باب حديث حابر الطويل وقصة أبي اليسر [رقم/٣٠٠٧]،
 والشخاري في الأدب المعردة [رقم/١٨٧]، والطحاوي في الشرح معاني لآثارة [٣٥٦/٤]، من طريق يُعُقُّوب بن مُحاهد أبي -رزّزة، عن عُمادَة بن الوّليد بن عُمادَة بن العَمامت عن أبي النسر إلى به

<sup>(</sup>٤) ينظر: قشرح معاني الآثار؛ للطحاري [٣٥٦/٤]

 <sup>(</sup>٥) أحرجه مسلم في كتاب الأيمان/ باب ,طعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يعبه [رقم/١٦٦٢]، وأحمد في «المسدة [٢٤٧/٢]، والتحري في «الأدب المفردة [رقم/١٩٣]، والصحاوي في اشرح معامي الأثارة [٣٥٧/٤]، من حديث أبي هُرَيْرةً بهيد به.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البحاري في كتاب العنق/ باب إذ أتاه حادمه بطعامه [رقم/٢٤١٨] ، وأحمد في «المسده
 (٦) أخرجه المعطم المعطم المعرف أما فريق أعلى المحرف المعطم المعلم المعطم الع

🚓 غاية البيال 😜

حَرَّهُ وَدُخَامَهُ ١١ (١١).

والجوابُ عن الحديثِ الذي احتجُّوا به: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال بلفُط: قمِنْ ا وهيَ للتَّبعيضِ (١٩/١مر) فإذا أطَّعمَهُم الموالي مِن بعضِ ما يأْكُلُون، أوْ كَسَاهُم مِن بفض ما يلْبَسون ؛ يحصل الغرَض، فلوْ كانَ المرادُ التَّسويةَ في الأكُل والكشوة ؛ لقالَ رَسولُ الله ﷺ: مِثْلَ ما نأْكُلُونَ، ومِثْل ما تلْبَسونَ.

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ كلَّ مَن كَانَ مَمَلُوكَ المَكَاسِبُ والْمَنَافِع؛ فالمُولَىٰ يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفْقِهِ ، كالعبدِ والأَّمَةِ والمُدَبَّرِ وأُمَّ الولدِ؛ لِمَا رَوَيْنَا (٢) ، فإنِ امتَنَع المُولَىٰ عن الإنفاق ؛ فكل مَنْ يَصْلُح للإجارة يُنْفَق عليه مِن أُخْرته ؛ نظرًا لجانبِ المُولَىٰ والعبدِ جميعًا ، لأنَّ العبدَ لا يملك [ويبقَىٰ مِلْك المُولَىٰ على حاله] (٢).

وكلَّ ما لا يصْلَحُ للإجارةِ مـ كالعبدِ الزَّمِن، والجارية التي لا يُؤاجَر مِثْلُها ـ يُجْبَرُ على الإنفاق، أو يبيع القاضي إذا رأى ذلِكَ، إلا المُدَبَّر [١٥٥٥/م] وأُمَّ الولَد؛ وإنَّه يُجْبَرُ على الإنفاقِ لا غيرُ؛ لأنَّه لا يمكنُ بيْعُهُما، وكلَّ مَنْ لَمْ يكُنُ مملوكَ الممكاسِبِ والمَنافع؛ فإنَّه لا يُجْبَرُ على نفقتِه.

وكذلِكَ لا يُحْتَر على نفقة سائرِ الحيواناتِ في ظاهِرِ الرَّوايةِ؛ لأنَّها ليستُ مِن أهل الاستِحْقاقِ؛ بِخلافِ الآدَمِيَّ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفُ: يُجْبَرِ ؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعْذَيْبُ الْحَبُورِ بِلا فَاتِّدَةً (؛).

قال العينيّ: ٥ طريق صحيح، ينظر: ٥٠خب الأفكار شرح المعاني والآثار، للعَيْمِيّ [٢٦/١٦].

احرجه: الصحاوي في الشرح معاني الآثار الـ [٢٥٧/٤] ، من طريق أبي لزَّمادٍ ، عَنِ الأَعْرَحِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، ﷺ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الإِدا كَفَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُحَانَهُ ، فَلِي خَلِيهُ . فَلِي خَلِيهُ اللهِ عَنْ أَبَى فَلْيَأْخُذُ لُقَمَةً فَلْبُرَوْعُها ، ثُمَّ لِيُطْعِمها , يَاهُ ا

<sup>(</sup>۱) مشئ تحريجه،

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوضين: (يادة من ١١٠١)، و(ع)، و(ر٩)، و(م).

<sup>(؛)</sup> مظر: فتح القديرة [٤/٧٤]، «الساية شرح الهداية» [٥/١٢/٥]، «السحر الرائل» [٤/٧٢]،

قُولُه: (وإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا كَنْبُ؛ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا رَمِنًا أَوْ جَارِيةً \_ لا يُؤاجِرُ مَثْلُهَا \_ أُجْبِرَ المَوْلَىٰ عَلَىٰ بَيْعِهِمَا).

والصميرُ في (لَهُمَا) و(بَيْعِهِمَا): راجع إلى العبد والأُمّة.

قالَ في «شرح الأقطع»: «ما ذكرَه مِنَ البيع، فيَنبغي أنْ يكونَ على قولِ أَبي يوسُف ومحمَّد؛ لأنَّهما يَرَيانِ البيعَ على لحرِّ لأَجُلِ حتَّى الغَيرِ، فأمَّا أبو حَنيفةً: فإنَّه لا يَرئ جُو زَ البيْعِ على الحُرِّ، ولكنَّه يخسُه حتَّىٰ يبيعَ؛ إذا اسْتُحِقَّ عليْه البيْعُ اللهُ

قولُه: (وبِي النِيْعِ إِيفَاءُ ('') حَقْهِمَا)، وهو مصدّرُ أَوْفَىٰ يُوفِي، وقوْلُه: (وَإِبْقَاءُ حَقّ المَوْلَىٰ) وهو مصدرُ أَبْقَىٰ يُبْغِي.

قُولُهُ: (بِالخَلَفِ)، أي: بالثَّمَنِ.

قولُه: (بِخِلَافِ نَفَقَة الزَّوْجَةِ)، يَرتبطُ بقَولِه: (أُجْبِرَ المَوْلَىٰ عَلَىٰ بَيْعِهِمَا).

يغني: أنَّ العبدَ والأَمَة إذا لَمْ يكُنُ لهما كسُبُ، وامتنَع المؤلى مِنْ إنفاقِهما " يُجْبَر على بيْعِهِما، بخِلافِ الزَّوحِ، فإنَّ الزَّوحَ إدا أمتنَع مِن إنفاقها (١) لا يُخْبَر على التَّفريقِ ؛ لأنَّه ثَمَّة إذا لَمْ يُجْبَر على البيْعِ ؛ يلزمُ إلطالُ حقَّ العبدِ والأَمَة أصلًا ، لأنَّ نفقة العبدِ والأَمَة لا تصِيرُ دَبْنًا على المولى .

وفي الرَّوجةِ إِدَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَىٰ تَفْرِيقِهَا ؛ لا يَسَرُمُ إِبْطَالُ حَقِّها ؛ [لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/٥٥].

<sup>(</sup>٧). وقع بالأصل. اإنفاق، والعثبت من: الف!! ، واع! ، وارا ، وام! .

<sup>(</sup>٣). وقع بالأصل: (اتفاقهما)، والمشت من، إف)، ولاع إ، ولارا، ولام)،

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل قاتمانها، والمشت من قع، وقع، وقر، وقم،

على ما ذكرًا وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ إِبْطَالًا، وَبِخِلَافَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ أَهْلِ [١/١٦] الإسْتِخْفَاقِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفَقَتِهَا إِلَّا الْحَيَوَانَ وَفِهِ أَهُرُ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَغْذِيبِ الحَيَوَانِ وَفِهِ أَنَّهُ يَاهُىٰ عَنْ تَغْذِيبِ الحَيَوَانِ وَفِهِ ذَلِكَ وَنَهَىٰ عَنْ تَغْذِيبِ الحَيَوَانِ وَفِهِ ذَلِكَ وَنَهَىٰ عَنْ تَغْذِيبِ الحَيَوَانِ وَفِهِ ذَلِكَ وَنَهَىٰ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَفِيهِ إضاعةً ......

نفغتَها [التحميرُ دَيْنًا بقضاءِ القاضي، وأيضًا إذا أُجْبِرَ على البيْع؛ لا يفوت حقَّ العنام المولى مِن كلِّ وجُه؛ لأنَّه يحصُلُ له الخَلَف \_ وهو النمنُ \_ وإذا أُجْبِرَ على التَّفريق يفوتُ حقَّ الزَّوجِ مِن كلِّ وجْهٍ؛ لعدمِ الخَلَف، فلِهذا أُجْبِرَ المؤلى على التَّفريق يفوتُ حقَّ الزَّوجِ مِن كلِّ وجْهٍ؛ لعدمِ الخَلَف، فلِهذا أُجْبِرَ المؤلى على التَّفريق.

قولُه: (علَىٰ مَا ذَكَرْمَا) إشارة إلى قرْلِه: (بِخِلَافِ نَفَقَةِ الأَزْوَاجِ إِذَا قَضَىٰ بِهَا القَاضِي؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا؛ فَلَا تَشْقُط).

قُولُه: (وفيهِ ذلِك)، أي: في الامتِناعِ عَنْ إِنْفَاقِ الحيواناتِ تَعْذَيبُ الحيَوانِ.
قَدْ أُمَا (مَنْ مِنْ الْمُ اعْتَالَالِ) مِنْ مَا اللهِ عَنْ إِنْفَاقِ اللهِ الل

قولَه: (وَ بَهِى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ)، وهوَ ما حدَّتَ البُخَارِيُّ بإسنادِه إِلَىٰ المُغِيرُةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ الشَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ»(\*).

وأَدُ البنات: دَفْنُهِنَّ أحياءً، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُرَدَةُ سُبِلَتَ ﴾ [النكوير: ٨]. ويُرْوَئ: ﴿ وَمَنْعًا ﴾ (٣)، أي: حرَّمَ منْعَ الواجبِ عليكَ مِن الحقوقِ، وأَخْذَ ما

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوطتين: زيادة من؛ اف، والغاء والراء واما.

<sup>(</sup>١) أحرجه الشحاري في كتاب الاستقراص وأداء الديون والحجر والتعليس/ باب ما ينهن عن إصاعة السال [رقم/٢٢٧] ، ومسلم في كتاب الأقصية/ باب اسهي عن كثرة المسائل من غير حاحة ، والسهي عن منع وهات ، وهو الامتناع من أداء حق لرمه أو طلب ما لا يستحقه [رقم/٩٣٥] ، من حديث المُعِيرَةِ يُنِ شُعُينَةً على به.

<sup>(</sup>٣) هو لفظ مسلم، ورواية للبُخارِيّ.

# وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ: أنَّهُ يُجْبَر والأصح ما قلنا.

لا يحِلُّ لكُم مِن أموالِ النَّاسِ.

و الكُفْرَةَ السُّوَالِ ا: أي مسألة النَّاسِ أَمُوالَهم، أو السُّوْال عنِ الأمورِ وكثْرة البحثِ عنها. قال تعالى: ﴿ لَا تَشْتَلُواْ عَنْ أَشْبَاءَ إِن نُبِّدَ لَكُرُّ نَسُوْكُمْ ﴾ [العاندة. ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾ [العجرات: ١٢].

قولُه: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يُجْبَر) [٢٩،١٠]، أي: يُجْبَر مالكُ الحيواناتِ على النَّفقةِ عليْها.

أرادَ به: ما ذكرَه أبو حَعفر الطَّحَاوِيُّ في المختصره، وقال: الوقدُ رَوَى أصحابُ الإملاء، عن أبي يوسُف \_ ولَّمْ يَخْكِ فيه خِلافًا بيْنَه وبينَ أبي حنيفة \_: أنه يُخْمَر أربابُ البهائِم على النَّفقةِ عليْها أوْ على بيْعها، قال الطَّحَاوِيُّ: الوبه نأخذا (١٠).

قالَ أبو بكْرٍ الرَّازِيِّ: ﴿وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فَيهِ إِلَىٰ مَا رَوَىٰ مِنَ الآثارِ فِي النَّهِي عَنْ تَغْذَيبِ الحيوانِ»(١).

قولُه [١٠٥ه على إنفاقِ سائرِ الحيّواناتِ؛ لأنَّها ليستْ مِن أهْلِ الاستِخْقاقِ،

وهذا آجِرُ كتابِ الطَّلاق، [فرغْتُ مِن شرْجِه بعوْنِ الخَلَّاق، بعدَ العَوْد مِن مَفْرة الحجَّ في المرة الثانية إلى العراق، في صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، والحمدُ لله ربُّ العالَمين، وصلواتُه على سيَّدن محمَّد وآلِه أجْمعين](٣).

#### 6 00 00 00

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر الطحاري؛ [ص/٢٩٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [4/٤/٥].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفا ، وقعا ، وقرا ، وقمه .

# كتاب الغتاق

لَا غَدَى اللهِ الْحَدَى اللهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ قَالَ عَيْنِ الْآَيْمَا مُسْلِمِ أَغْنَى مُؤْمِنَا أَعْنَى اللهُ الله

## كتّابُ العَتّاق

لمَّا فَرَغَ عن بِيانِ الطَّلاق: شرعَ في بيانِ العنتِ؛ لأنَّ كلُّ واحدٍ منهُما إسقاطُ حقَّ ؛ إلَّا أنَّ الأوَّلَ قُدُّمَ لمناسِةِ النُّكاحِ.

ثمّ الإسْقاطاتُ أبواعٌ تَختلفُ أسماؤُها باحتِلافِ أبواعِها:

فإسقاطُ الحقُّ عنِ الرُّقُّ: عِنْنَ.

وإسقاطُ البحقِّ عن البُّضْع: طلاق.

وإسقاطُ ما في الذُّمَّة: براءة.

وإسقاطُ الحقُّ عنِ القِصاصِ والجِرَاحاتِ: عَفُو.

ثُمُّ الدَّلِيلُ على وقوعِ العِنقِ: قولُه تعالَى: ﴿ فَتَحَوِيرُ رَقِبَةِ ﴾ [الله على وقوعِ العِنقِ: قولُه تعالَى: ﴿ فَتَحَوِيرُ رَقِبَةِ ﴾ [الله على المُؤلَّا لَهُ المُؤلَّا لَهُ اللهُ اللهُ

<sup>،</sup> أحرجه الشحاريّ في كتاب العلق باب ما حاء في بغير وقصعه [رفد ٢٣٨١]، من حديث أبي هُريْرَة إليّها به

🍣 غاية البيان 🐎

أَنَّ فِي رُوايتِهِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئِ مُسْلِمٌ» (١) [إلى آخِر الحديث](٢).

وروى مسلِمٌ أيضًا في «صحيحه» بإسناده إلى أبي هُرَيْرَة عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِقَرْجِهِ»(٣).

وذكرَ محمدُ بنُ الحسنِ في «الأصْل»: عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ المَكِّيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقِ [٤/٧٥ر/م] أَوْ عَتَاقَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ»(٤).

ونزلَتْ هذه الآية: ﴿ وَلَا تَتَجِدُواْ عَايَاتِ ٱللَّهِ هُــزُوَّا ﴾ [البغر: ٢٣١] في ذلك ، وذَكَرَ عن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ قال: (مَنْ تَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِا(٥). يقالُ: عتَق يعْتِق عِنْقًا وعَتَاقًا، وأعْتقَه سيِّدُه إِعْتاقًا.

قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيِّ (1) في كتابِه: المعنى أعتَقَه ؛ جعلَه عَتِيقًا ، والعتيقُ: الكَريمُ ،

<sup>(</sup>١) أخرحه ' مسلم في كتاب العنق/ باب فصل العنق [رفم/١٥٠٩] ، من حديث أبي لِمُرَيْرَة ﴿ يَهُ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ريادة س: الفاء واع ا، وارا، وام ا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري في كتاب كفارات الأيماد/ باب قول الله تعالى ﴿أَوْتَخْرِيْرُ رَقِبَةٍ ﴾ وأيّ لرقاب أرّكى [رقم/١٥٠٩] ، من حديث أبي
 مُرْيَرَةً ﷺ به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد بن الحسن في الأصل/ المعروف بالمسوطة (٦٤/٥/ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية] عَنْ أَبِي يُوشُفّ ، عَنْ إشماعِيلَ ثِي تُسُلِمِ المَكُيِّ ، عَن الخَسْنِ ، عَنْ أَبِي الدُّرْداءِ ﴿ إِنَّهُ به .
قال الهيثمي: (درواه الطبراني ، وقيه إسماعبل بن مسلم المكي»، ينظر: «مجمع الروائدة للهيثمي
[٢٤٦/٤] .

 <sup>(</sup>a) يعنى محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمسوط» [٥/٥٥/ طبعة ورارة الأوهاف القطرية]

<sup>(</sup>١) أبو حاتم الرازي عند الإطلاق: هو محمد بن إدريس الإمام الحافط المشهور، وليس هو المراد هم،=

فَكَأَنَّ الْعَبَدَ إِذَا صَارَ حُرًّا صَارَ كَرِيمًا، والْعَتَيْقُ مِن كُلَّ شَيءٍ: كَرِيمٍ، يُقَالُ: فَرَسُّ عَنِقَ؛ إِذَا كَانَ لَهُ سِبَاقَةً، وعَتَقْتُ: إِذَا سَبَقْتُ، ويُقَالُ: عَتَقَتْ منّي يَمينٌ؛ أي: مَنِقَتْ وتَقَدَّمَتْ، قَالَ الشَّاعِرُ (١):

عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

والإغْناقُ: إزالة مِلْكِ مُنَجِّز مُفْضِ زوالُ كلِّه إلى العتقِ، وهذا عندَ أبي حنيفةً.

وكان يَجْمُل بالمؤلف أَنْ يُمَيّز المراد؛ دَرْءًا للإلياس.

والأقرب أنه أحمد بن حمدان بن أحمد أبو حاتم الراري الكُنْيَ ذكره أبو الحس بن بابويه في «تاريخ الرَّيُ» وقال: «كان مِن أهل العصل والأدب والمعرفة باللغة ، وسمع الحديث كثيرًا ، وله تصابيف من كتبه الإصلاح وأعلام النبوة ، وهالزينة في الكلمات الإسلامية العربية ، وكتابه الأحير مِن أَجَلُّ كُنْيه ، وهو في يقّه اللغة والمصطلحات ، (توفئ سنة: ٣٢٢هم) ، ينظر: «ليان الميران» لابن حجر [٤٤٨/١] ، ومقدمة تحقيق كتاب: «الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ، الميران الأبن حجر [٢١/١] ،

(۱) هو أوس بن حَجْر في جملة أبيات أخرى، ينظر، «ديوان أوس بن حَجْر» [ص/١١٥].
 ومُرادُ المؤلِّف مِن الشاهد: الاستدلال به على أن العنى يأتي بمعنى التقدُّم والسئق

(۱) ومعن الأليَّة، اليمين، وهو بن شغر أرْس بن حَجَر، يقولُ، لا مطْلَتَ لها؛ لأنه يحتَث فيها، وما
 بعدَ البيت قوله:

بِسَأَنَّ الغَسَدُرُ فَسَدُّ عَلِمَتُ مُعَسَدُّ ﴿ عَلَسَيُّ وَجِسَارَتِي مِنْسَبِي خَسَرًامُ يريد، أنه لا يعدر ولا يَحُون، كذا في حاشية (اف)، واعد وقواء

(٣) أَمْ مَرْ أَحِدًا دَكْرِ هذا الكتاب في حملة مصفات أبي حاتم بعد مريد النظر، ولا دُكْرِه له محقّق كامه الكبير " والربية في الكلمات الإسلامية العربية) [٣١/١٠]، مع استقصائه في تتبع دلك.

و عايد البال ١٠٠٠

والعِنقُ: الخُزِّيَّة الحاصِلةُ بعد المِلْك.

وشرطُ الإغتاق: أن يكونَ المُعْتِنُ حُرًّا بالِغَ مالِكًا.

وسببُه: التَّكَدُّمُ بِالْهُ طِ العِتْقِ صَرِيحًا أَوْ كِنايةً ؛ إذا وُجِدَتِ النِّيَّةُ والمِلْكُ في القَريب.

[١ -١٥٠٠] ورُكْنُهُ: لَفُظُ العَتْقُ (٣) الصادِر مِن الأَهْلِ مُضافًا إلى المحلِّ .

[وحُكُمُه: زوالُ المِلْكِ، أَوْ ثبوتُ العِتْقِ، على [١/٥٥٤م] حسبِ الاختِلافِ في تَفْسيرِ الإغْتاق]<sup>(٤)</sup>.

وقالَ في «التحفة»: «الإعتاقُ أنواعٌ:

قد يكونُ قُرْبةً وطاعةً لله تعالى ؛ بأنُ أعتَقَ لوحْهِ اللهِ تعالى ، أو نوى عنْ كفّارةٍ عليه .

 <sup>(</sup>١) وقع في فغ، وقارة قالحاجرة، بالراء المهملة في خره، وكالاهما صحيح فالمِلْك: يخجُر أو مخجر لتصرّف الشرعيّ عن غير من انصف به، منظر، 8 لكُلّنات، للكَفَوِي [ص/٤٧٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (النَّبْيِس شرح الأخبيكيِّ) للمؤلف [٢٥٧ ـ ٢٥٤].

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: (عطفًا على قرله: وسبيه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين: ريادة من: الف، والاعا، والاعا، والاما، والاما، وهي مدكورة بالأصل، عير أن الناسح وصَع عليها علامة لريادة هكدا: (من إلى)، وكان عادته أنه يزيد على تلك الإشارة بالحاشية بفوله: الرائدة، وله يقعله هنا؛ فكأنه تراجع عنه الغير أنه يَسِيّ أن يكشط بلك الإشارة من العس، وقد وقع به هذا السهو مراراً،

قال: والعنق بصحُّ من الحُرِّ البالغ العاقل في ملْكه شَرَّطُ الحُرِّبَة ؛ لِأَنَّ الْمُورِّبَة ؛ لِأَنَّ الْمُعِنِّقَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ لِلْمَمْلُوكِ وَالْبُلُوعُ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْدِهِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ ، وَالْعَقُلُ ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَهُ فِي الْمَجْنُونَ لِللّهِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ ، وَالْعَقُلُ ؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لِنَا مِنْ إِلَا لَهُ اللّهُ أَعْتِقْتُ وَأَنَا صَبِي قَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَكَذَا لِنِسَ بِأَهْلِ لِلتَّصَرُّفِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ أَعْتِقْتُ وَأَنَا صَبِي قَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَكَذَا

وقد يكونُ مناحًا غيرَ قُرْبَةٍ ؛ بأنَّ أعتَقَ مِن غير نيَّة ، أو أعتَق لوجْهِ فلان.

وقد يكونُ معصيةً ؛ بأنَّ قالَ: أنتَ حُرٌّ لوجْهِ الشَّيطانِ ، ويقعُ العَثْقُ أيضًا ١١٠٥.

قولُه: (قَالَ: وَالْعِنْتُنَ يَصِعُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالْغِ الْعَاقِلِ فِي مِلْكِهِ)، أي: قالَ النُّدُورِيُّ فِي قمختصره، (١٠).

أَمَّا اعتِبَارُ الحرِّيَّة: فلأنَّ الإعتاقَ يفْتضي سابِقةَ التملُّكِ، والعبدُ لا يملكُ شيئًا، فلا يصحُّ إغتاقه.

وأمَّا اعتِبارُ البُلوغِ والعَقْلِ: فلأنَّه إزالةٌ مِلْكِ، وفيه ضررٌ ظاهرٌ، فلا يصحُّ نصرُّفُ الصبيِّ والمجْنونِ فيما فيه ضرَرٌ، كالطَّلاقِ.

يؤيِّدُه: قولُه ﷺ: ﴿ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَثِقِظَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ ﴾ (\*).

وامَّا اعتبارُ أَنْ يَكُونَ العَبِدُ فِي مِلْكِهِ: فَلِفَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا نَذُرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ۚ ('')، رواه التُزْمِذِيُ في اجامعه ؛ بإسنادِه إلىٰ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ.

١١) يطر التحمة الفقهاءة لعلاء الدين السمرقندي [٢/٥٥/٢].

<sup>(</sup>١) ينظر، المختصر القُلُوريَّ، [ص/١٧٥].

<sup>(</sup>٣) مصئ تحريجه،

<sup>(</sup>۱) مضئ تحریحه ،

إِذَا قَالَ الْمُفِيقِ أَعْتِقْتُ وَأَنَ مَجْنُونٌ وَجُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا لِوُجُودِ الْإِسْنَادِ إلىٰ حالةِ مُنافِيةِ.

وَكَدَا لَوْ قَالَ الصَّبِيُّ كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرِّ إِذَا اِحْتَلَمَتُ لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلِ لِقَوْلِ مُلْزِمٍ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ حَنَّىٰ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ ؛ لِقَوْلِهِ هِي: «لَا عِنْق فِيمَا لَا بِملِكُهُ لَا ابنُ آذَمَ ».

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمْنِهِ: «أَنْتَ خُرِّ، أَوْ مُعْتَقَّ، أَوْ عَبِيقٌ، أَوْ مُحَرَرٌ، أَوْ قَدْ حَرَّرُتُك، أَوْ قَدْ أَعْتَقُنْك ؛ فَقَدْ عَنَى » نوى به العِثْق أَوْ لَمْ يَنُو ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ صَرِيحَةٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ شَرْعًا وَعُرْفًا فَأَغْنَىٰ ذَلِكَ عَنْ اللَيَّةِ وَالْوَضْعُ

قولُه: (إلى خالةِ مُنَافِيةِ), أرادَ بِها: الصِّبا والجُنون (\*)، فإنَّهما مُنافِيانِ للإغْتاقِ. قَوْلُه: (وَإِذَا قَالَ لَعَبْدُهُ أَوْ أَمْنَهُ ﴿ اللَّهِ خُرٌّ ، أَوْ مُغْتَقَى ، أَوْ غَتِيقٌ ، أَوْ مُحرّز ، أَوْ

قَدْ حَرَرْتُك، أَوْ قَدْ أَغَنْقُنْك، فَقَدْ عَتَى»، نوى به العَثْق أَوْ لَمْ يَنُو)، وهَذِه مِن مسائِل القُدُورِيُّ (\*\*).

اعلَمْ: أَنَّ الأَلْفَاظَ النَّي تُسْتَعملُ في نابِ الغَتَاقِ عَلَىٰ ثلاثةِ أَفْسَامِ ''': أَحَدُها: مَا يَغْتِنُ بِغَيْرِ النَّيَّةِ.

والثاني: ما يعْنِقُ بالنَّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: اخ: لا يملك ا-

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «الصبي و لمجود» والمثنت من: الد، والع»، والراء والماء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٥]

 <sup>(</sup>٤) ينظر التحمة العقها (٢/١٨١/ ١٨١ )، الدائع الصائع (٢١٧/٣ ـ ١٧٠]، العناري الناتار حائية (٢١٤/٣)، اللجوهرة البرة (٢٢/٣ ـ ٤٥) ، الدر المحتار (٢١٤/٣)، اللتاوي الهندية (٢١٤/٣)،

🛊 غاية البيان 🦫

والثالث: ما لا يعْتِق وإنْ نوَىٰ به العثق.

أمَّا الفَسْمُ [٤/٨٥٤/م] الأوَّلُ: فقالَ في عَتَاقِ ١ الأَصْلِ ١ الذَا قالَ لِعدِهِ: ١ أَنت حُرِّ، أَوْ أَعتقتُك، أو حرَّرْتُك، أو أنت عتيقٌ ٤ عَتَقَ في ذلِكَ كلَّه ٤ إلا أَنْ ينْوِيَ به الخَبَر بالباطِلِ، فَيُدَيَّن فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يَعْنِق، وإنْ قالَ لَعَبِه: هذا مؤلاي ٤ عَتَقَ في القضاء.

وفي «نوادر هشام» عَن أبي يوسُف: لَو فالَ رَجُلُّ لاَخَرِ: أَنَا مؤلَىٰ أَبِكَ، أَعْتَقَ أَبُوكُ أَبِكَ أَبُوكُ أَبِكَ أَعْتَقَ أَبُوكُ أَبِي وأَمِي ؛ فإنَّه حُرِّ، ولا يكون عبدًا، وكذلِكَ لوْ قالَ: أَنَا مؤلَىٰ أَبِيكَ \_ وَلَمْ يقل: أَعْتَقَنِي \_ فإنَّه حُرِّ، ولا يَكُونُ عَبدًا ؛ لأنَّهُ قَد يَكُونُ مؤلَىٰ مِن قِبَل جَدُه، ولو قالَ: أَنَا مؤلَىٰ أَبِيكَ أَعْتَقَنِي ؛ فإنَّه مَملُوكٌ ؛ لو جحدَ الوارِثُ أَنْ يكونَ أَبُوهُ أَعْتَقَنِي ؛ فإنَّه مَملُوكٌ ؛ لو جحدَ الوارِثُ أَنْ يكونَ أَبُوهُ أَعْتَقَه ؛ إلا أَنْ يَجِيء بالبَيِّنَة.

وفي الهارُونِيِّ (٢): إذا قالَ لأُمُّ ولدِه: أنتِ حرَّة، أو قالَ: نويتُ أنَّكِ حرَّةٌ مِن عَمَلٍ ، أَوْ مِن دُخولِ بيتٍ ؛ لَمْ يُدَيَّن في القضاء، ولا فِيما بيْنَه ويين الله تعالىٰ ، ولا يَسَعُه أَنْ يقُرِّبها.

وقالَ أَبُو بِوسُّف في "نوادر هشام"؛ يديَّنُ فيما بيُّنَه وبيْنَ الله تعالى.

وأمَّا القِسمُ الثَّاني: \_ وهو الَّذي يَغْنِق إذا نوَىٰ العتقَ \_ فقالَ في عَتَاقَ الأصل ٥: الوُ قالَ لعَبْدِه: لا سَبيلَ لي عليْكَ ، أوْ لا مِلْكَ لي عليْكَ ، أوْ قدْ خرجْتَ مِن مِلْكِي ؛ عَنَقَ إِنْ نوَىٰ العنقَ ، ولا يَغْنِق إِنْ لَمْ يَنْوِه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالىٰ ٥(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوطة [٥/٥٥ ــ ٦٦/ طعة، ورارة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٢) مضئ أن الهارُورِيّ أو الهارُورِيّات: هي المسائل التي جَمَعَها محمدٌ بن الحسن الشيبانيُّ هي ولاية هارون الرشيد.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوط» [٥/٦٥، ٦٦/ طبعة، ورارة الأوقاف القطرية].

حو⊈ غابه لسان ﴿﴾

وفي «بوادر ابن سمّاعة» عن محمَّد: لؤ قالَ لِعبْدِه: «لا سَبيلَ لي عَليك إلا مسبلُ الولاء»؛ عَتَقَ في القصاءِ، وإنْ قالَ: «لا سَبيلَ لي عَليك إلّا سبيلُ المُوالاة»، لمْ يَغْتِق.

وفي الوادر أبي يوسف ا\_ روابة ابن سَمَاعَة \_: لو قال لعبده: الأنت خُرَّه، فَهَخَّىٰ `` ذَلْكَ هِحَاءٌ؛ عَتَنَى غلامُه إِنْ نوى العِتقَ، وكذلِكَ الطلاق إِنْ نَوى، ولو تَهَجَّىٰ سحدة [٤ ٨٥٤١م] النَّلاوهِ؛ لَمْ يَحَبْ عليْهِ أَنْ بَسجُدَها.

وفَرَقُ (٢٠٠٠هـ) ما بينَهُما: بأنه لؤ كتبَ السجدةَ؛ لَمْ يجب عليُه أن يسجُدَ، فلو كتبَ الطلاقَ أو العتق إلى امرأتِه؛ عَتَقَ العبدُ وطُلُقَتِ المرأةُ.

وأمَّا القسم الثالثُ \_ وهو الذي لا يَعْنِق وإنْ نوَىٰ \_ فقالَ في عَتَاق «الأصل»:

«إذا قالَ لأَمْتِه . «قد بِنْتِ منِّي ، أو حَرُّ مُتِ علَيّ ، أو أنسِ خَلِيَّة ، أو بَرِيَّة ، أو مائنٌ ، أو

بَتَّة ، أو اخرجي ، أو استَبْرِني ، أو تقَنَّعِي ، أو اذْهَبي ، أو اختارِي » ، فاختارَتْ نفسَها ،

أوْ قالَ: «لا سُلطانَ لي عَليكِ » \_ وهو ينْوي العثق في جميع ذلك \_ لَمْ يَعْنِق » (\*) .

وقالَ في االهارُورِيِّ»: إدا قالَ لا سُلطانَ لي عليكِ ــ وهو ينوي العنقَ ــ صارَتْ حرَّةً.

ثُمَّ اعْلَمْ ۚ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي يَفَعُ بِهَا الْعَتَّى ۚ صَرِيحٌ وَكَنَايَةٌ ۚ .

أمَّا الصَّربِعُ فيقعُ كيفَ كانَ ؛ سواءٌ استعملَ بلفُظ الصفة ، كقولِه: أنت حُرَّ، أو أنت مُرَّ، أو أنت مُرَّ، أو أنت عتيق ، أو بلفُظ الإخبار ، كقولِه: حرَّرْتُك ، أو أعتفُتُك ، أو

 <sup>(</sup>١) هَجَا وَهَجِّئ \_ بالنخفيف والتشديد \_: إذا نطَق بحروف الهجاء، وهَجَا الكتاب هَجْرًا، وهِجاءً؛ إذا قرأً، وتعبَّم، ينظر: ١٤المعجم الرسيط؛ [٢/٩٧٥/ مادة: هجا].

 <sup>(</sup>٢) يتطر \* «الأصل/ المعروف بالمسوط» [٥/٦٦/ طبعة، وزارة الأوقاف القطرية].

رَإِنْ كَانَ فِي الْأَخْبَارِ فُقَدُ جُعِلَ إِنْشَاءًا فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعَيَّةِ لِلْحَاحَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ والبيْعِ وغيرهِما،

وَإِنْ قَالَ: عَنيْتُ بِهِ الإِخْبارِ الباطلَ، أَوْ أَنَّهُ حُرُّ مِنِ العملِ؛ صُدَّق ديامةً؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ ولا يَدِينُ قضاءًا؛ لأنه خلافُ الظاهرِ.

بلفْظِ النَّداءِ، كَقَوْلِه: يَا حُرِّ، يَا عَتَيَقَ، أَو يَا مُحرَّر؛ وذلك لأنَّ هذه الألفاطَ صريحٌ في العتقِ، فلا يفتقِرُ الصَّريحُ إلى النَّيَّة.

غايةً ما في البابِ أنْ يقالَ: إنَّ في لفَط الخبرِ احتمالَ الكذِبِ، فينبغي الَّا يقعَ العتقُ بالاحتِمال، لكنا نقول: اللفظ وإنْ كان للإخبار وضْعًا؛ جُعِلَ للإنشاء شرْعًا، فلَمْ يحتملِ الكذِب،

قالَ بعضُ المحقّقينَ: معنى الكلام الإنشائي ألَّا يحتملَ صِدْقًا ولا كذبًا، بل هو موضوعٌ لنوْعٍ مِن الكلامِ مُحقَّق في النفْسِ، ليسَ له اعتبارٌ مِن خارجٍ بمُوافقةٍ له فيسمَّىٰ صِدْقًا، ولا بمخالفةٍ فيسمَّىٰ كذبًا، كقولِكَ: قُمْ، واقعُدْ، فإنَّه لطلبٍ محقَّق لا يعتبر بأمْر مِن خارجٍ ، فلا يُقالُ له: صَدَق ولا كَذِبَ، والخبَرُ كقولك: زيد قائم، يعتبرُ بأمْرٍ مِن خارجٍ ، فلا يُقالُ له: صَدَق ولا كَذِبَ، والخبَرُ كقولك: زيد قائم، يعتبرُ بأمْرٍ مِن خارجٍ ، وهو [١١٥٥/م] تحقَّق النَّسْبةِ إلىٰ زيدٍ ، لا باعتِبارِ النَّفس، فإنْ كانت مَنْفَيَّة : يُسمَّىٰ صِدْقًا ، وإنْ كانت مَنْفَيَّة : يُسمَّىٰ كذبًا.

قُولُه: (وَغَيْرِهِمَا). نحو قولِه: آجَرُتُ، أَوْ وكَّلْتُ(١٠).

قولُه: (وَإِنْ قَالَ: عَنَبْتُ به الإِخْبارَ الباطلَ، أَوْ أَنَّهُ حُرَّ مِنَ العملِ؛ صَٰدُقَ دبانةً)، أي: إنْ قالَ: أردتُ بكلِّ واحدٍ مِن هذِهِ الأَلْفاظِ \_ وهي قولُه: أنت حُرّ، أو مُمْتَى، أَوْ عَثيقٌ، أَوْ حَرَّرْتُك، أَوْ أعتقَتُك \_ الإخبارَ الباطلَ \_ يعني: الكذِب \_ أو

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: انحو قوله: أجرَّتُ، بدُلُ على أردْتُ أوْ وكُلْتُه - والمشت من: الله ، والعه ، والره ، والمها .

وَلَوْ قَالَ لَهُ: «يَا حُرُّ يَا عَنِيق»، بَغْنِقُ؛ لأَنَّهُ يِدَاءٌ بِمَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْعِثْقِ وَهُوَ لِاسْتِحْصَارِ الْمُنَادَىٰ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ هَذَا هُوَ حَقِيقَتُهُ فَيَقْتَضِي تَحَقَّلُ

قَالَ: أَردَتُ أَنَّه حُرُّ مِنَ العملِ، أَيَّ: لاَ أَسْتَغْمِلُه في عمَلِ [ما] (١) صُدِّق دِيَانةً. يغني: فيما بيْنه وبين الله تعالى، حتَّى لا يَعْتِق دينة؛ لأنَّ الصيغةَ للخبرِ وضْعٌ، والخَبَرُ يحتمِلُ ذلكَ، ولكن لا يُصَدَّقُ قضاءً؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهِر.

وقالَ في التحفة الفُقهاء): «الو قالَ: «أنتَ حُرَّ مِن هذا العمَلِ، وسمَّى عملًا معيَّا، أوْ قالَ: «أنت حُرَّ مِن العمَلِ البوْمَ»؛ فإنه يَعْتِق في القضاء؛ لأنَّ العتقَ لا معيَّا، أوْ قالَ: «أنت حُرَّ مِن العملِ البوْمَ»؛ فإنه يَعْتِق في القضاء؛ لأنَّ العتقَ لا يتجزَّأ، فإنْ جعَلَه حُرًّا عن الأعمالِ كلَّها في بعضِ الأَوْمانِ؛ وبين الله تعالى أنَّه أراد به البعض الأَوْمانِ؛ يشت في الكل، فيُصَدَّق فيما بينه وبين الله تعالى أنَّه أراد به البعض النَّ

قولُه: (وَلَوْ قَالَ لَهُ: «بَا حُرُّ يَا عَنِيق»؛ يَعْنِقُ)، ذكرة بسبيلِ التفريع لمسألة القُدُّوريِّ.

قالَ في عَنَاق والأصل : ولو قال لعبده: «ي عنيق ، يا حُرّ ، يا مولاي ؛ عَنَقَ في هذه الثلاثة » (") وذك لأنّه ناداه بما هو مؤصوعٌ للحرَّيَّة ، فاقتضى تَحقيقَ هذا الوصّف فيه ؛ بِجلاف قوله: يا ابني ؛ لأنه لَمْ يُنادِه بالنَّفظِ المؤضوعِ للحُرِّيَّة ، فكان الغرض مجرَّد الاستِحْضارِ ،

وقالَ في الأجناس ا(١): لو قال: ايا حُرَّ النَّفسِ ا ؟ عَنَقَ في القَضاءِ ، وفي النوادر هشام(١) ع: لو سمَّى عبُدَه حُرُّا ، فقالَ لَه: يا حُرُّ ؛ لا يَعْتِق ؛ إدا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين؛ ريادة من: ﴿فَ ﴾ ، والغ ا ، والم ا ،

<sup>(</sup>٣) ينظر، فتحمة العقهامة لعلاه الدين السعرقندي [٢/٥٦/١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١١لأصل/ المعروف بالميسوط؛ [٥/٥٥/ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (الأجناس؛ للناطفي [١/٨٠١].

 <sup>(</sup>٥) وقع بالأصل قابل هشامه، والمثنث من قف، وقع، وقره، وقم،

الْوَصْفُ فيه وَانَّهُ ثَبَت منْ جهتِهِ فَيَقْضِى بِنَبُوتِهِ تَصْدِيقًا لَهُ فِيمَا أَخْبَرَ وَسَنْقَرْرُهُ مِنْ بَعْدُ إِن شَاءَ الله تعالَىٰ إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا، ثُمَّ ناداهُ يَا حُرِّ ؛ لِأَنَّ مُرَادهُ الْإِغْلامُ بِالسَّمِ عِلْمِهِ وَهُوَ مَا لَقَبَهُ بِهِ.

وَلَوْ نَادَاهُ: يَا آزَادَ<sup>(١)</sup> وَقَدْ لَقَبهُ بِالحُرِّ .. قَالُوا: يَغْنِقُ [٤,١٦٠] وَكَذَا عُكْسهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِدَاءَ بِاسْمِ عِلْمِهِ فَيُعْتَبَر إِخْبَارًا عَنْ الْوَصْفِ.

كان اسمُّه حُرِّ معروفًا.

وفي ﴿الْهَارُونِيِّ [٤/٥٥ه/م]﴾ لؤ قالَ لأم ولدِه: يا حرَّة، أو قالَ لها: قومي يا حرَّة، وتعالَيْ يا حرَّة، أو اذهَبي يا حرَّة؛ عَتِقَتْ، ولو قالَ: ما أردتُ العتقَ، إنما أردتُ الإكْرامَ؛ دُيِّن فيما بينه وبين الله تعالىٰ ولا يُدَيِّن في القضاء.

قُولُه: (وَأَنَّهُ تُبَتَ<sup>(٢)</sup> مِنْ جِهَتِهِ)، أي: أنَّ الوصفَ ــ وهو الحرِّيَّة ــ تَبَتَ مِن جهة المُنادِي، وإنما قيَّدَ بِهذا؛ احترازًا عن مثل قولِه: يا أبني؛ لأنَّ الوصْفَ ــ وهو البُنُوَّة مثلًا ــ لا يمْكن (٢) [١٩٥١/١] إثباتُه مِن جهة المُنادِي؛ لأنَّ المُتحَلِّق مِن ماء الغيْرِ لا يكون ابنًا بهذا النِّداء، وسيَجِيءُ إنْ شاءَ الله تعالى.

قُولُه: (وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ)، أي: في مسألة: يا ابني، ويا أخي. قُولُه: (إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرَّا، ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرِّ) استثناء مِن قُولِه: (يَغْتِقُ). قُولُه: (وَلَوْ نَادَاهُ: يَا آزَادَ<sup>(٤)</sup> ـ وَقَدْ لَقَبَهُ بِالحُرِّ ـ قَالُوا: يَغْتِقُ)، أي: قالَ المشايخُ:

 <sup>(</sup>١) آزاد: لفّط فارسِيّ بمعنى: الحر، ينظر: افرهنگ أبجدي/قاموس عربي ... فارسي، لرصا مهيار
 [ص/٣٢٣].

<sup>(</sup>٢). وقع بالأصل: (وإنما ثبت)، والمثبت من: (ف)، و(ع)، و(ر)، و(م).

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (بكن) والمشت من افعا، والغا، والرا، والعا،

 <sup>(</sup>٤) آژاد: لفظ قارسيّ بمعنى، الحر، ينظر \* افرهـگ أبجدي/ قاموس عربي ـ فارسي الرصا مهار
 [ص/٣٢٣].

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: «رأْسُكَ حُرّ، أَوْ وَجُهُكَ، أَوْ رَقَبَتُكَ، أَوْ بَدَمُكَ». أَوْ وَكَذَلِكَ أَوْ بَدَمُكَ». أَوْ وَخَهُكَ اللهُ وَكَذَلُكَ اللهُ فَاللهُ لِللهُمَةِ: فَرْجُكِ حُرّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ. الطَّلَاقِ.

يَعْتِقُ، وذَكَرَه أيضًا بسبيلِ التَّفْرِيعِ، وكذا عكْسه، يعني: إدا ناداه بقوْلِه: با خُرَ ــ وكان سمَّاه آرَاد ــ يَعْتِقُ؛ لأنَّه لَمْ ينادِه ناسْمِه العَلَمِ، فرُّوعِيَ المعنى الذي وُصِغَ اللهطُّ له

وإذا قالَ لعبُدِه: اليا آزَادَ مُرُّدًا ، اختلفَ المشايخُ فيهِ ، قالَ بعضُهم: يَعْتِقُ ، وقالَ بعصُهم: لا يَعْتِقُ ، وبِه أَخَذَ الفقيهُ أَبُو اللَّيثِ في اللوازل؛ ؛ لأنَّه إذا قيلَ: آزَاد؛ يُرادُ به: العتق ، وإذا قيلَ: آزَ دَ مُزَد؛ يراد به: الإنسانيَّة ، ولا يُرادُ به: العَثَاقُ (١٠).

قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: «رَأْشُكَ خُرَ، أَوْ وَجُهُكَ، أَوْ رَقَبَتُكَ، أَوْ بَدَنُكِ. أَوْ يَجْهُكَ، أَوْ رَقَبَتُكَ، أَوْ بَدَنُكِ. أَوْ يَالَ لِلأَمْةِ فَرْجُكِ [حُرّ|'')، وهذه مِن مسائِلِ القُدُّورِيِ '''، يعْني: كذلِكَ الحُكْم إذا ذكرَ هذِه الأَلْفاظَ، يعْني: يَعْتِقُ؛ لأنَّه أضافَ العَتَاق إلى جزء مُعَبَّر '' عن جميعِ البدّنِ، فَيَثْبت بِه العَتَاق، كالطَّلاقِ إذا أضافَة إلى هذِه الأَلفاظِ.

وكذلِكَ إِدَا أَضَافَ العَتَاقَ إِلَىٰ جُزْءِ (١٠١٠/١) شَائع ، كَالنَّصَفِ وَالثَّلْثِ ، وَمَا أَسْبَهُ ذَٰلِكَ ، كَمَا فِي الطَّلَاقِ ؛ بِخِلافِ مَا إِدَا أَضَافَ الْعَتُو الْمَىٰ جَزَءِ مُعَيَّنِ لَا يُعَبَّرُ لَهُ عَمَّ خِلافُ رُفر عَم اللَّهُ وَالدِّبِ وَالرِّجُل ؛ لَا يَفَع بِهِ الْعَتَاق ، كَالْطَّلَاق ، وَفِيه خِلافُ رُفر وَالشَّافِعِيُّ (١٠) ، وقد مرَّ بيانُه في بابِ إِيفاع الطَّلاق ،

 <sup>(</sup>١) ينظر، «المحيط البرهاني» في الققه النعماني [٩/٤].

 <sup>(</sup>٢) مد بين المعقونتين: زيادة من: الفال والغال والراك والماء.

<sup>(</sup>٣) ينظر، المحتصر القُدُوريَّ [ص/١٧٥].

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل قجره معين العلنث من قصال والغالد وقرال وقماء

 <sup>(</sup>٥) ينظر: «مهاح الطالبير» [ص/١١٠]، واروضة الطالبين» للنُودِيّ [٦٦/٨].

وإن أضافَهُ إلىٰ جُزْءِ شَائِعٍ يَقَعُ في ذلِكَ الجزْءِ وسيأنبك الاختلافُ فيه إن شاء الله تعالى.

وَإِنَّ أَصَافَه إِلَىٰ جُزْءِ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ كَالْبَدِ وَالرَّجْلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا؛ خِلَافٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْكَلَامِ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الطلاق وقَدْ بِيْنَاهُ.

ولوْ قَالَ، ﴿ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ ﴾ ، ونوى بِه الخُرِّبَة ؛ عنق ، وإنْ لَمْ بِنُو ؛ لا بِغْنِق ؛ لِأَنَّهُ يُخْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ لِأَنِّي بِغْتُكِ وَيُخْتَمَل لِأَنِّي أَغْتَفْتُكِ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا إِلَّا بِالنَّيَّةِ .

مو غايد السيال ا

قالَ الحاكمُ الشهيدُ في «الكافي»: «وإنْ قالَ: يدُكَ، أو عضوٌ مِن أعضائِك، أو دَمُكَ حُرٌّ؛ لَمْ يعْتَقْ، (١)، وستَجِيءُ المسائل في آخِر الباب،

قَوْلُه: (وسبأنبك الانحنِلاف)، [أي](١): في أوَّل باب العبد يَعْنِقُ بعْضُه. قَوْلُه: (قَدْ بُيَّنَاهُ)، أي: في باب إيفاع الطَّلاق.

قَوْلُه: (ولَوْ قال: «لَا ملْكَ لِي عَلَيْك»، ونُوَىٰ بِهِ الحُرْبَة؛ عَنَىٰ، وإِنْ لَمْ يَنُو؛ لَمْ بغنق)، وهذه من مسائل القُدُوريّ<sup>(٣)</sup>، وذلكَ لأنَّه مِن كناياتِ العنقِ، فلا بُدَّ مِن النَّيَّةِ.

بِيانُه: أَنَّ نَفْيَ المِلْكِ محتملٌ، إمَّا لأنَّه باعَه، أو لأنَّه أعتقَه، فلا بُدَّ لتعَيُّن العنقِ مِن النَّيَّة.

قلتُ: ينبغي أنْ يقع العتقُ بلا نيَّة إذا لَمْ يكنِ البيعُ \_ ونحوه مِن الأشياءِ المُزِيلة \_ موجودًا، لأن نفي المِلْك لَمَّا كان دائرًا بين الإعتاق [وغيرِه](١)\_وغيرُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ الكانيِ ﴿ للحاكم الشهيدُ [ق/٨٣] -

<sup>(\*)</sup> ما مين المعقوفتين ريادة من "قدا، وقعا، وقرع، وقعه

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُلُوريَّة [ص/١٧٥].

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقوقتين: زيادة من: (ف) و (دعا ، و(در) ، و(ع).

قال: وكذا كِنَابَاتِ العِنْقِ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِي وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكِ وَقَدْ خَلَّبْتُ سَبِيلَكِ؛ لِأَنَّةُ يُحْتَمَلُ نَفْيُ السَّبِيلِ وَالْخُرُوجُ عَنِ الْمِلْكِ وَتَخْلِيَةُ السَّبِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْكِنَابَةِ كَمَا تُحْتَمَلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّيَّةِ.

الإعتىق لَمْ يكن موجودًا في الوقع ـ تعيَّن الإعتاقُ لا محالةً ، كما هو الحكَّمُ في المتَرَدِّدِ بين الشيئين ، وإلا يلزم أنْ يكونَ كلامُ العافِلِ لغُوًّا ، فلا يَجوزُ ،

ونقَل صاحبُ «الأجناس» عن «نوادر ابن رسْتُم» عن محمَّدٍ: لو قالَ لممُلوكِه: «أنت غيرُ مملوكٍ»؛ لا يكون عِثْقًا، لكِن ليسَ له أنْ يدَّعيّه (١٠).

وقالَ في «خلاصة الفتاوئ»: «بيسَ لَهُ أَنْ بِستخْدِمَه، فإنْ ماتَ لا يَرِكُ بالولاءِ، فإنْ قالَ الممْنوكُ بعدَ ذلِكَ: أنا مملوكٌ له، فصدَّقَه؛ كانَ مملوكًا له،

وقالَ [١٠١٠ه/م] فيه أيضًا: «وكذلِكَ لوْ قالَ: ليسَ هذا بعبِّدي؛ لا يَعْيَقُ ١٠٠٠.

قَوْلُه: ([قَالَ]<sup>(٣)</sup> وكَذَلِكَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ العِثْقِ)، [أي: قالَ القُدُوريُ: «وكذلكَ جميعُ كناياتِ العتقِ»<sup>(١)</sup>]<sup>(٥)</sup> يقعُ العِتقُ بها؛ إذا وُجِدَتِ النَّيَّةُ، وإلا فلا،

ونشَّرَها صاحبُ «الهداية» بقولِه: (وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِي، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَبْكِ، وَلَا رِقَّ لِي عَلَبْكِ، وَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ).

 <sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ لأجناسَ للناطفي [١/٩٩١].

 <sup>(</sup>۲) النقل الذي دكر، المؤلف عن اخلاصة الفتاوى؛ لم أقف عليه في النسجة التي بين يدي من المحلاصة، ودكره عنه العيني في البساية شرح الهدايه؛ [٩/٦]، وابن نجيم في اللحر لرانو؛
 [٤٧٤٧]، وابن عابدين في الرد المحتار؛ [٦٤٥/٣].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: (ف)، و(ع)، و(راء)، و(م)،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ ا [ص/١٧٥].

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افعا، واعا، وارا، واام).

وكذا قولُهُ لامنه قدُ اطْلَقْتُك؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلَّقْتُكِ عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ مِنْ بَعْد إِنْ شَاءَ \*\*\*

🚓 عابه السال 🎓

قال: (لِاَنَّهُ يَخْتَمِلُ) أَن يكونَ باعتبارِ (البَيْعِ والكِتَابَة)، أو باعتبارِ (العِنْقِ، فَلَا بُدَّ مِنَ السَّيَةِ)، وما ذكرتُه آنفًا في قوله: (لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك) فهو يَرِدُ في قوله: (خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِي وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ) فاعرِفْه.

قَالَ في اللّه الله الله عَلَيْك ](١) إلى عَلَيْك ](١) الموالة المؤنّ نوى العنقَ يُعْتِق، وإنْ لَمْ يَنْوِ يُصَدَّق في القضاء؛ لأنه لقُطْ مشتركٌ، إلا إذا قالَ: لا سببلَ لي عليْك إلا سببلُ الولاء؛ فهو حُرِّ في القضاء، ولا يُصَدَّقُ أَنَّه أرادَ به غيرَ العِتقِ، ولا يُصَدَّقُ أَنَّه أرادَ به غيرَ العِتقِ، ولا قالَ: إلا سببل الموالاة؛ يُصَدَّق في القضاء؛ لأنه قد يُرّادُ به الموالاةُ في الدِّينِ؛ حذلاف لفظ الوّلاء، فإنَّه يُسْتَعمَلُ في ولاءِ العِتقِ، (١).

وقالَ القُدُورِيُّ في «شرْحه»: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنُو فِي قَولِهِ: ﴿ لَا سَبِلَ لِي عَلَيْكِ ﴾ فَهُو رَقِبَ إِلاَّنَ الْمُؤْلِئَ قَدْ يَقُولُ لِعِبْدِهِ: لَا سَبِلَ لِي عَلَيْكِ [باللَّومِ والعُقوبةِ ؛ لأنَّكَ وقَدْ يَقُولُ: ﴿ لَا سَبِلَ لِي عَلَيْكَ ﴾ ] (٣) ؛ لأنِّي وَقَدْ يَقُولُ: ﴿ لَا سَبِلَ لِي عَلَيْكَ ﴾ ] (٣) ؛ لأنِّي كَاتِبْنُكَ ، فَوْ النَّهُ عَلَيْكَ ؛ لأنِّي أَعَقَتُكَ ، فإذا احْتَمَلَ اللَّفَظُ العَتَى وَغَيْرَه ؛ لَمْ يَفِعُ إِلَا بِالنَّيَّةِ ﴾ (١) .

قَوْلُه: (وَكَذَا قَوْلُهُ لِأَمَتِه قَدْ أَطْلَقْتُك)، يعني: أنَّ هذا اللفطَ أيضًا مِن كناياتِ

(١) ينظر: اشرح محتصر الكُرْجِيَّ اللَّقُدُورِيِّ [ق١٧١/ب].

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: ريادة من: افعاء والغاء والراء والماء.

<sup>(</sup>٢) ينظر " اتحقة العقهاما لعلام اللين السمرقندي [٢٥٧/٢].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين، ريادة من، قف، وقف، وقع، وقوه، وقع، وهو الموافق لِما في قشرح معتصر الكرّجِيّ، للقُدُورِيّ [ق ١٧١/ب/ محطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٩٣٥)]،
 أو [٣ ،ق ١١٠/ب/ محطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا \_ تركيا/ (رقم الحفظ، ٩٤)].

وَلُوْ قَالَ: ﴿ لَا شُلْطَانَ لِي عَلَيْكِ ﴾ وَنَوَىٰ الْعِثْقَ ؛ لَمْ يَغْنِقُ ؛ لأَن السُّلُطَانَ عَنَارَةٌ عَنَ النِّذِ وسَمَىٰ السلطانَ به لقيامِ يَدِهِ وَقَدْ يَبْقَىٰ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَمَا فِي الْمَكَانَبِ بِحِلَافِ قَوْلِهِ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ ؛ لِأَنَّ نَفْيَهُ مُطْلَقًا بِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ ؛

العنقِ، فإدا بوئ العنق؛ عتَفَتُ، وإلا فلا، كما في تخْلية السبيل؛ بخلاف [١٠٥١/٠] ما إدا قال لها: قد طلَّفْتُكِ؛ حبث لا يقع العنق أصلًا؛ نوئ أوْ لَمْ يَنْوِ؛ لأن لفظ الطلاق صريح في رفع فيُد البكاح، فإذا جوَّزْنا استعماله في رفع مِلْك اليمين مجازًا؛ يلزم أن يكون مُزِيلُ الأدنئ مُزِيلَ الأعلى، فلا يجوز.

وباقي التَّقريرِ: يجِيءُ عندَ قولِه: (وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ)، وذاكَ الموضِعُ هوَ المُرادُ بقولِه: (عَلَىٰ مَا نُبَيِّنُ).

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ: «لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكِ» وَنَوَىٰ العِتْقَ؛ لَمْ يَغْتِقُ)، وهذا لفُظ القُدُوريّ في «مختصره»(١٠)، وهوَ روايةُ «الأصل»(٢٠).

وقال في «الهَارُونِي»: يَغْنِنُ إذا نوئ وجّة الفرقِ \_ على رواية «الأصل» مِن قوله: «لا سُلطانَ لي عليك»؛ حيثُ لا يغتق أصلًا، وبين قولِه: «لا سبيلَ لي عليك»؛ حيث يغتق إذا بوئ \_ لأنَّ السلطنة عبارة عن قيام اليدِ أو الحُجَّة، ونفي ("اليدِ أو الحُجَّة لا يدُلُ على العِتقِ؛ ألا ترى أنَّه لا يدَ للمؤلى على المُكاتب؛ بِخلافِ نفي السَّبيلِ مِن كلُّ وجْهِ، فإنَّه يدلُّ على العتقِ، ألا ترى أنَّ للمؤلى على المُكاتب؛ بِخلافِ سبيلًا مِن حيثُ المطالبة بأداء بَذَلِ الكِتَابة.

وقد رُوِيَ عنِ الكَرْخِيِّ أنَّه قالَ: ما اتَّضَحَ لي وجُّهُ الفَرقِ بينَ المسألتَيْن وقد

 <sup>(</sup>١) ينظر: امختصر النُدُوريّ [ص/١٧٥].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمسوط» [٥/٦٦/ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) - وقع بالأصل: فوبقاءًا، والمثنث من العالى وفاعًا، وقراء، وقامة،

إِنَّ لِلْمَوْلَىٰ عَلَىٰ الْمَكَاتَبِ سبيلا فَلِهذا يَحْتَمِلُ العِنْقَ.

وَلَوْ قَالَ: "هَذَا الْبِنِي"، وثُبِتْ عَلَىٰ ذَلِك؛ عَنَقُ وَمَعْنَىٰ الْمَسْأَلَة إِذَا كَانَ

ر (۱) عمري (۱) .

قَالَ أَهُلُ النَّفَسِيرِ فِي قُولُه [تعالَىٰ](``: ﴿ وَكِيْفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكُنُمْ وَلَا تَحَافُونَ نَكُمْ أَشْرَكُمُ بِأَلَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا ﴾ [الأمام ٨١]، أي: حُجَّة، كذا ذِكْرِه في «الكشاف»(")، وفي «تفسير الزُّجَّاج»(٤) وغيرهما.

وقالَ ابنُ دُرَيْد: ﴿ قَالَ أَبُو عُبَيدةً فِي قُولِهِ ﴾: ﴿ سُلِّطَنُّ مُبِينٌ ﴾ [العادت: ١٥٦]، أي: حُجَّة ا<sup>(د)</sup>.

وقالَ في «ديوان الأدب»: السُّلُطان: الحُجَّة.

ولَوْ قَالَ لَعَبْدِهِ: اذْهَبْ حَيثُ شَئَّتَ، أَوْ نُوجَّه أَين شَنْتَ مِن بِلادِ الله ؛ لا يَعْتِقُ وإنْ نوئ. كَذا في «مختصر الكَرْخِيّ»(١)، وذلِكَ لأنَّه يُفيدُ [٢١/١٤ م] زَوالَ اليَّدِ، فَلا يدلُّ عَلَىٰ العَتْقِ، كَما في المُكاتَب،

قولُه: (فَلَهَذَا بِخُتَمِلُ العِنْقَ) ، أَيُّ: لأَجُل أَنَّ نَفْيَ السَّبِيلِ مطَّلَقًا بانتِفاءِ المِلُّكِ يختملُ قولُه: (لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك): العتنَى.

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «هَذَا الْبِنِي» ، وَتُبِتُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ عَنَقَ) ، وهذهِ مَسألةُ القُدُورِيِّ (٠) ،

 <sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الكرّجيّ، للفُلُورِيّ [ق١٧١/ب].

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقوضين ريادة من، الناء والعاء والراء والماء

 <sup>(\*)</sup> بطر «الكشات» للرمخشريّ [۱/۸۰].

<sup>(</sup>٤) ينظر المعاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الرحاح [٢٦٩/٢].

<sup>(</sup>a) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [٨٣٦/٢].

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح محتصر الكُرْحَيَّ اللَّقُدُورِيِّ [ق١٧١/ب]

 <sup>(</sup>v) ينظر: «مخصر القُدُوريّ» [ص/١٧٥].

يُوَلَدُ مِثْلُهُ لَمِثْلِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُوَلَدُ مِثْلَهُ لَمِثْلِهُ ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا.

وَهَذَا بِالْأَتُفَاقِ فِيمَا إِذَا كَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لَمِثْلِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُ هذا الغُلامِ لِمِثْلِ هَذَا لَمُوْلَىٰ؛ فَسَيَجِيءُ بِبَانُ الْاخْتِلافِ [فيه](١) عندَ قولِه: (وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَاَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ: هَذَا ابْنِي).

والأصلُ هُنا: أنَّ مَن وصَفَ مَملوكَه بِصِفَةِ مَنْ يَغْتِقَ عَلَيْه إِذَا مَلَكَهُ ؛ عَتَقَ عليه ، أُعني: القَرَاباتِ المُحَرِّمةَ للنُكاحِ ، كقولِه: «هذا ابني» ، أو «هذِه بنتي» ، أو «هذا أبي» ، أو «هذه أُمِّي» ، أو «هذا عمِّي وخابي» ، أوْ قالَ: «هذا جَدِّي» .

قَالَ في «التُّحفة»: «ذَكَر في ظاهرِ الرَّوايةِ وسوَّىٰ بينَ الكُلِّ ؛ إلّا في الأخِ والأُختِ، فإنَّه لا يَغْتِقُ إلّا بالنَّيَّةِ. وروَى [٢٣٢١ه.] الحسَنُ عَن أَبِي حَنيفةَ: أنَّه سوَّىٰ بين الكُلِّ، وقالَ: يَغْتِقُ، (٣).

ثمَّ العَبدُ لا يَخُلُو: إِمَّا إِنْ كَالَ لَه نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِنَ الغَيْرِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه نَسَبٌ مَعْرُوفٌ ؛ لا يَثْبَ النَّسَبِ مِن الغيْر ، لكِن يثبتُ العَتْقُ ؛ عَمَلًا مِجازِ يثبُت النَّفظِ ؛ لأنَّ البُنُوَّةَ سِبُ للنَّحريرِ ، وإطلاقُ السَّببِ وإرادة المُسبّب طريقٌ مِن طُرقِ المَّجاز . المَجاز .

والدَّليلُ عَلَىٰ انَّهَا سَبُ : أَنَّ مَن مَلَكَ ابنَه يَغْتِق عَلَيْه ، وإنما لَمْ يَغْتِق بَنْظِ الْأَخِ والأَخت \_ على ظهر الرُّواية \_ لأنَّه (٢) يُسْتعملُ في الشَّريعةِ على وجْه الإُخرامِ ، قالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِن لَرْ تَعَلَّمُواْ مَالِهَا مَا إِخْوَانُكُو فِي الدِّينِ ﴾ [الاحزاب: ٥] ، فلا ينعيَّنُ العتقُ إلَّا بالنية ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف، والغ، والراء والم،

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحقة القفهاء؛ لعلاء الدين السمرقدي [٢٥٨/٢].

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الآبه لا)، والمثبت من (ف)، و(غ)، وورا، و(م).

🚓 عاية البيان 🤧

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ في قوله: الهذا [٢/٥٦٦/٤] أبي الولاهذه أمي الدوهو يصْلَحُ أنْ يكونَ ولدًا لهما، وهُو مَجهولُ النَّسَبِ لم يثبت العَثْنى، ولكن لا يثبت النَّسبُ ما لَمْ يُصَدَّقاهُ ؛ بِخلافِ قولِه لمجْهولِ النَّسبِ: الهذا ابني المحيثُ يثبتُ العَتْقُ والنَّسبُ بِلا تصديقٍ، وعليْه نصَّ الحاكِمُ .

وذاكَ لأنَّ في الصُّورةِ الأُولئِ: يُحْملُ النَّسبُ عَلىٰ غيرِه، فيعْتبرُ تَصْديقُه؛ بِخِلافِ البُّنُوَّةِ؛ لأنَّه يحْملُها على نفْسِه، كذا في «الشّامل»، ثمَّ إذا قالَ له: «هذا ابْني» هلْ تَصيرُ أُمَّه أُمَّ ولدِ [لَه](١) إذا كانتْ في مِلْكِه؟

قالَ بعضُهُم: لا يثبتُ الاستيلاد؛ سواءٌ كانَ الولدُ مَجهولَ النَّسَبِ أَو معروفَ النَّسب.

وقالَ بَعضُهُمْ: يشتُ في الحالَيْنِ.

ويعضُهُم فرَّقَ إِنْ كَانَ معروفَ النَّسبِ؛ لا يثبت، وفي مَجهولِ النَّسبِ: يثبت. كذا في «تحفة الفقهاء»(٢).

ثمَّ اعْلَمْ: أَنَّ قُولُهُ: (وثَبَتَ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ عَتَقَ) إنَّمَا شرطَه لشوتِ النَّسبِ، لا لشُوتِ العِتقِ؛ لأنَّ الرُّجوعَ عَنِ الإقرارِ بالنَّسَبِ يَصحُّ، وعن العثقِ لا يصحُّ، وبِه صرَّح فخرُ الإسلامِ البَرْدَوِيُّ في المُصول الفقه، في آجِر بابِ الحقيقة والمَجازِ (\*\*).

والدَّليلُ عَلَىٰ ذَلِكَ: \_ أَنَّ الرُّجوعَ عَنِ الإفْرارِ بالنَّسَبِ يصحُّ \_ ما نصَّ عليْه الكَرْخِيُّ في «مختصره» في باب إقْرارِ الرَّجلِ بوَارِثٍ مِن كتابِ الإفْرارِ: «وإِذَا أَقَرَّ

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوقتين: ريادة من: الف، والغ، والر، والما

<sup>(</sup>١) ينظر: التجمة العقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٦٠/٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (أصول البزُدُوِيُّ) [ص/٨٥].

و فرد السان ع

الرَّجلُ في مرَضِه باخ مِنْ أبيهِ وأُمَّهُ، وأبنِ أبنِ، أو بعمٌ، أو بابنِ عمِّ (۱)، وصدَّفَه المُقرُّ به، ثمَّ أنكرَه المريضُ (۱) بعد ذلك وقال: ليس بيني وبينه قرَابة، ثمَّ أوْضَى المُقرُّ به، ثمَّ أنكرَه المريضُ الله ولا عُضبة ولا مولى؛ فإنَّ المال كله بماله كله لرجل، ثم مات ولا شيء للمُقرِّ له، لأنَّ للمريضِ جحد ما أقرَّ به مِن للمُوصَى له بجميع المال، ولا شيء للمُقرِّ له، لأنَّ للمريضِ جحد ما أقرَّ به مِن ذلك، ولَمْ يكن إقر رُه لارِمًا، فلَمَّا جحد؛ كان بمنزلة مَنْ لَمْ يُقِرّ، ولو [١٠٢٤٤] لمَ يُوصِ بمالِه، ولكنّه ماتَ وقد جحد ما أقرَّ به؛ كان مالُه في بيتِ المالِ لحماعةِ المسلمين، وبطن ما أقرَّ به؟ "، إلى هنا لفط الكرّوجيّ.

ونقَلَ الإمامُ حميدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ: أَنَّ البُنْدَارِ (١) الرَّازِيّ (٥) ذكر في «شرُح القُدُورِيّ» (١): أنَّه إنَّما قالَ ذلِكَ ؛ لأنَّه إنْ لَمْ (٧) يثبتْ \_ وادَّعيٰ أنَّه قالَ ذلِكَ كَرامةُ \_

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. أوابن ابن هم، أو بعم، أو بابن هم؛ والمثبث من الفا، والغا، والرا، والما.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «أنكره المقراء والمثبت من: (ف)، وقعا، وقارا، وقام، وهو الموافق لما رقع في. قمحتصر الكَرْخِيّ/ مع شرّح القُدُوريّ، [٣/ق ٣٣٠/ب \_ أ/ محطوط مكتبة رصا \_ رامور/ الهند/ نقْلًا عن مصوّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: ١٤٧٨)].

 <sup>(</sup>٣) ينظر - «محتصر الكَرْجِيّ / مع شرْح القُدُوريّ» [٣/ق ٣٣٠/ب \_ أ محطوط مكتبة وضا \_ رامبور / الهند / الله عن مصوَّرات الجامعة الإسلامية / (وقم الحفظ: ١٤٧٨)] .

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل «البيدار»، والمثبت من: «ف»، والغه، والر»، والم»

 <sup>(</sup>a) هكذا وقع في السُّخ ، «الرَّارِيَّة! وهو تصحيف مكثوف ، وصوابه: «الْيَرْدِيُّ» ، بسبة إلى مدينة متوسطة بين نيسابور وشيرار وأصبهان ، معدودة في أعمال قارس كذا في: «معجم لبلد ن» لياقوت الحموي [٥/٤٣] .

والبَرْدِيُّ هذا: هو المُطَهِّر بن الحسين بن سعد بن علي ابن يُنْدار ، أبو سعيد جمال الدين ، ويُنْعَت بشيح الإسلام البَرْدِيّ ، معدود من كبار الحنفية في زمانه ، له تصانيف ، سها: التهديب في شرح الجامع الصغير ، واللب في شرح مختصر أقدوري ، (بوفئ بعد سنة: ٥٥٥ هـ) ، ينظر: اللجواهر المصية العبد القادر القرشي [١٧٥/٣] ، واللفوائد البهية ، للكبوى [ص/٢١٥] .

<sup>(</sup>٦) ينظر: «اللباب في شرح الكتاب» لليزدي (ق١٩٢) مخطوط مكتبة مراد ملا.

 <sup>(</sup>٧) وقع بالأصل (لأنه لَمُ، وانتشت من اف، والغ، والر، وإم».

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الدَّعْوَةِ بِالْمَلْكِ ثَابِتَةٌ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى النِّسَبِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِذَا ثَبَتَ عِنْقٌ؛ لِأَنَّهُ بَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَلُوق.

وَإِنْ كَانَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ لَا يَثْبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ وَيُعْتَقُ إِعْمَالاً لِللَّهْظِ فِي مُجَازَةٍ عِنْدَ تَعَذَّرِ أَعْمَالاً بِللَّهْظِ فِي مُجَازَةٍ عِنْدَ تَعَذَّرٍ أَعْمَالِهِ بحقيقَتِهِ ووَجْهُ المَجَازِ نذكره مِنْ بَعْدُ إِن شاء الله تعالى .

وَلَوْ قَالَ: «هَذَا مَوْلَايَ، أَوْ يَا مَوْلَايَ»؛ عَنَقَ .....

يُصَدُّق ولا يَغْتِقُ.

قَوْلُه: (وَالعَنْدُ مُخْتَاحٌ إِلَىٰ النَّسَبِ) حتىٰ يخصلَ له مُعِين وظَهِير ·

قُولُهُ: (وَجُهُ المَجَازِ يُذُكَرُ مِنْ بَعْدُ)، يعْني: عند بيان دليلِ أبي حنيفة في قوله: (وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ: «هَذَا الْبنِي»؛ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)(١٠٠.

قُولُه: (وَلَقَ قَالَ: «هَذَا مَوْلَايَ، أَوْ يَا مَوْلَايَ»؛ عَتَقَ)، وهذا لَفْظُ القُدُورِيّ في «محتصره» (\*\*)، وعليه نصَّ الحكمُ في «الكافي» (\*\*)، ولا بحتاجُ إلى النَيَّةِ؛ لكوْنِه صريحًا، كذا في «التحفة» (1).

ونفَلَ في «خلاصة الفتاوئ» عن «العُبون» قالَ: «لا يَعْتِق بالنَّدَاءِ؛ إلَّا في مرضعَيْنِ: يا مؤلايً، ويا حُرُّ،(٠).

الصحيح قول أبي حيفة ، واختاره المحبوبي وغيره ، ينظر: قالمبسوط؟ [٦٧/٧] ، قبد ثع الصنائع؟
 [١/٤] ، قراد الفقهاء؛ [ق/١٧٦] ، قاللباب في شرح الكتاب؛ لليزدي [ق٢٩] ، قالتصحيح والترجيح؟ [ص٢٧٢] ، قاللباب في شرح لكتاب؟ [١١١/٢].

 <sup>(</sup>١) ينظر: (مخصر الغُدُرريّ) [ص/١٧٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٨٣].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحقة الفقهاء العلاه الدين السمر قندي [٢٥٦/٢].

 <sup>(</sup>٥) ينظر: (عُيُون المَسائِن) الأبي الليث السعرقندي [ص/٤٠١].

📲 غاية البيال 🦫

اعلَمْ أُوَّلًا: أَن نَفْط المولئ مشتَرك، يجِيءُ بمعنى: ابن العمَّ والولِيّ والحَلِيف [٢-٢٥٠] والناصِر والمُعْتِق، كذا ذكر صاحبُ «ديوان الأدب»(١).

أمَّا ابنُ العمِّ: فمِثْلُ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَكَآءِى ﴾ [مرم ٥]، أي: بَنِي عمِّي بعد موتي، كذا قالَ أهلُ التَّفسير (١)، وقال طَرَفَةُ (٢):

فَمَا لِي أَرَانِي وَالِّنَ عَمَّيَ مَالِكًا ﴿ مَنَى أَذُنُّ مِنْهِ يَنْاً عَنَّي وَيَبْعُهِ فَلَوْ كَانَ مَوْلايَ امْرَأَ هُو غَيْرَهُ ﴿ لَفَرَّجَ كَرْبِي أَوْ لَأَنْظَرَنِي غَلِي

والمؤلئ في البيت: بمعنى ابنِ العمِّ.

وأمَّا النَّاصِر: فمِثْل قولِه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١]. أي: لا ناصِرَ لهُمْ.

وأمًّا الحَلِيفُ (٤): فكقوْلِ الجَعْدِيّ (٥):

مَوَالِيَ حِلْفِ لَا مَوَالِي [١٣/٤] قَرَابَةِ

أيُّ: هُم حُلفاء لا أبناءُ عَمٌّ.

مَسُوالِيَ حِلْسَفِ لا مُسُوالِي فَراسَةِ ﴿ وَلَكِسَنَ قَطِيسًا يَسْسَأَلُونَ الأَتَاوِيسَا ينظر: «ديوان المابغة الجَعْدِي» [ص/١٩١].

ومُرادُّ المؤلِّف مِن الشاهد؛ الاستدلال به على أنَّ المولئ يأني في لغة العرب بمعنى الحَلِيف،

<sup>(</sup>١) ينظر: المعجم ديران الأدب، للفارابي [٣٢٤/٣].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تمسير الطبري» [۱٤٤/۱۸].

 <sup>(</sup>٣) في مُعَلَّقته الشهيرة، ينظر: قديوان طَرَفة [ص/٣٥، ٣٦]
 ومُرادُ المؤلِّف مِن الشاهد: الاستدلال به على مَجِيء المولى بمعنى: ابن العم.

 <sup>(2)</sup> وقع بالأصل «ابن الحليف»، والمثبت من: (ف)، وقع»، وقر»، وقم».

 <sup>(</sup>٥) في قصيدة طويلة طنّانة، وهذا صدر بينت منها، وتمائه

🚯 غاية البيال 🏤

وأمَّا الوليُّ: فمِثْل قوله تعالى: ﴿وَالرَّحَمُنَاۚ أَنْتَ مَوْلِكَنَا ﴾ [النز: ٢٨٦]. أي: مُنَوَلِّي أُمُورِنا، وقبل أيضًا: أي: ناصِرُنا وسيَّدُنا ونحنُ عبِيدُك.

والمَعْنَيَانَ الآخَرَانَ: في غاية الكثرة(١) والشُّهرة في كلام العرب.

ثمَّ قَالَ أصحابُنا: إذا قالَ لِعبدِه: «هذه مؤلاي»؛ لا يجوزُ أن يُحْملَ على النُّصْرة؛ لأنَّ المؤلى لا يستَنْصِرُ بعبدِه عادةً، ولا يُحْمل على أنَّه أرادَ به: ابنَ العمِّ؛ لأنَّ معْلومٌ على خلاف دلِك، ولا يُحْمل على أنَّه أرادَ به: المولى الأعْلى؛ لأنَّ لعبدَ لا يعْنِق مؤلاه، فتعيَّن المؤلى الأَسْفل، وهو الذي أنعمَ عليه بالعتق، وهو صريحٌ في إيقاع العتق،

وكذا إذا قالَ: «يا مؤلايَ»؛ لأنَّه نداءٌ (١) باللَّفظِ الصَّريحِ في العتقِ، فصارَ كقوْلِه؛ يا حُرِّ.

وقال زُفَر: لا يَغْتِقُ؛ لأنه يُسْتَغْمَلُ (") للتَّعظيمِ، كَفَوْلِه: يا سيَّدي، ويا مالِكي. وذكر في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُّ: ختلافَ المشابخ فيما إذا قالَ لعبْدِه: «هذا مؤلاي، أو قالَ: يا مؤلاي، أو قال لأَمَتِه: هذه مؤلاتي، أو قالَ: يا مؤلاتي.

منهُم مَن قالَ: هذا صريحٌ مِن كلَّ وجُهِ، حتَّىٰ لوْ قالَ عَنيْتُ به الناصِرَ؛ لا يُصَدَّق في الفضاءِ.

ومنهُم مَن قالَ: بينَ الصَّريحِ والكِنايةِ، حتَّىٰ لا يَعْتِقُ مِن غيرِ النَّيَّةِ.

<sup>(</sup>١) أي: المُعْتَقُ بِكِشْرِ التَّاءِ، والمُعْتَقَ، يفتح لتاء، كلَّا جاء في حاشية "قفاء، وقرال وقرال،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «بدأً»، والمثبت من: الله)، والحَّاء والرَّاء والماء

 <sup>(\*)</sup> وقع بالأصل: إلا يستعمل الرائعيث من: إفاء والغاء والراء والعاد

أَمَّا الأَوَّلُ فَلِأَنَّ اِسْمِ الْمَوْلَىٰ وَإِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَابْنَ الْعَمِّ وَالْمُوَالِي فِي الدَّينِ وَالْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلِ [١٦١ و] فِي الْعَتَاقَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ فَصَارَ كَسْمٍ خَاصِ لَهُ.

وَهَذَا لِأَنَّ المَوْلَىٰ لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عادة ......

الله المنابع الله المنابع الله

نُمَّ قَالَ الوَلْوَالِحِيُّ: والأوَّلُ أَصَحُّ اللهُ .

فأقولُ لا نُسَلَّم أنَّ المؤلى صريحٌ في إيقاع العنقِ؛ وهذا لأنَّ الصَّريحَ مكْشوفُ المُرادِ، ولفظُ المؤلى مشتَركٌ، قد وردَ استعمالُه في معانٍ في القُرآنِ والشَّعْر، ومع استعمالِه في المُرادِ، فلا يكون صريحًا، فلا استعمالِه في المعاني بسبيلِ البُدَل لا يكونُ مكشوفَ المرادِ، فلا يكون صريحًا، فلا بُدّ مِن النَّيةِ،

وقولُهم: إنَّ المولئ لا يستَنْصِرُ [٤/٢٠٤١م] بممُّلوكِه عادةً.

فلا نُسَلَّم دلِك ، بل يحْصلُ له النَّصرُ بممالِيكه وخَدَمه ، والَّذي لا يحتاج إلىٰ الظَّهير والنَّصِير ، فهو الله تعالى وحْده.

على أمَّا نقول: لا شكَّ أنَّ الصَّريحَ يفوق الدَّلالة ، والمتكلَّم يُصَرِّح ويُن دِي بأعلَى صوبِه: أنَّي عَنَيْتُ الناصرَ بلفُظِ المولى ، وله دلالةٌ على ذلكَ حقيقة ، لأنَّ مشترك ، وهُم يقولونَ دلالةُ الحال مِن كلامِك تدلُّ على أنَّ المراد مِن المولى: هو المُعْتَق الأسفل ، ولا تعتبر إرادةُ النّاصِرِ وبحوِه ، وهذا في غاية المُكابرةِ .

قَوْلُه: (أَمَّا الأُوَّلُ) أَرادَ به: قوله: (هَذَا مَوْلَايَ).

وأرادَ بِ: (الأَعْلَىٰ): المُعْتِق، بكسر التاء-

وبـ: (الأَسْفَلِ): المُعْنَق، بفتْح الناء،

قَوْلُه: (وَهَذَا لِأَنَّ المَوْلَىٰ لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ) إشارة إلى قرْلِه: (تَعَيَّنَ الأَسْفَلُ).

 <sup>(</sup>١) ينظر: اللغتارئ الرّلوالِحيَّة ١٢٩/٢].

رَالعَنْدُ نَسَبُه مَعْرُوفٌ فَانْتَفَى الأَوْلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ: نَوْعُ مَجَازِ وَالْكَلَامُ لِلْحَقِيقَةِ وَالْإِضَافَةُ إِلَىٰ الْعَنْدِ يُنَافِي كَوْنُهُ مُعْتَقًا فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيحِ.

وَكَذَا لَوْ قَالَ لِأُمَتِهِ هَدِهِ مَوْلَاتِي لِمَا بَيْنَا وَلَوْ قَالَ عَنَبْتُ بِهِ الْمَوْلَىٰ فِي الدَّبنِ أَوْ الْكَذِبِ يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِمُخَالَفَتِهِ أَوْ الْكَذِبِ يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِمُخَالَفَتِهِ الْقَاهِرَ وَأَمَّا النَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَا يُصَدَّقُ بِالصَّرِيحِ وَبِالنَّذَاءِ بِاللَّفْظِ الظَّاهِرَ وَأَمَّا النَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْأَسْفَل مُرَادًا النَّدَاءُ بِهَذَا اللَّفَظِ . الصَّرِيحِ يُعْتَقُ بِأَنْ قَالَ يَا حُرُّ يَا عَتِيقٌ فَكَذَا النَّذَاءُ بِهَذَا اللَّفَظِ .

قَوْلُه: (وَالعَبْدُ نَسَبُه مَعْرُوفٌ) ، يعني: يُعْرَف يقينًا أنَّ العبدَ لا سُبةَ بينه وبين سَيْدِه في القرابةِ ، فلا يكونُ ابنَ عمَّه ،

قَوْلُهُ: (فَانْتَفَى الْأَوَّلُ وَالثَّانِي)، أي: النَّاصِر وابنُّ العَمِّ،

قُولُه: (الثَّالِثُ: مَوْعُ مُجَازٍ)، أرادَ به: الموالي في الدِّين.

قَوْلُه: (وَالكَلَامُ بِحَقِيقَتِهِ، فَتَعَيَّنَ الأَسْفَلُ)، سَلَّمُنا أَنَّ الكلامَ لحقيقتِه؛ إذا لَمْ يكن المَجاز مُرادًا، أمَّا إذا كانَ مُرادًا: فلا نُسَدَّمُ.

على أمَّا نقولُ: لفِّظُ المولى مشْتَركٌ، وله حقائقُ [٥٣٣/١] لا حقيقةٌ واحدةٌ، فلا يتعَيَّن الأسفلُ معَ مَصريحِه بأنَّه لَمْ يُرِدْه، بل أرادَ به معمّى آخر.

قَوْلُه: (لِمَا بِيَّنَّا)، [أي: لِمَا بَيَّنَّ ](١) مِن الدَّليلِ في قوله: (هَذَا مَوْلَايّ).

قَوْلُه: (وَأَمَّا الثَّانِي) معطوفٌ علىٰ قولِه: (أمَّا الأَوَّلُ) وأراد بالثاني: قوله: (يَا مَوْلَايَ).

قولُه: (بِهَذَ اللَّفَظِ) ، أي: بقولِه: (يَا مَوْلَايَ) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: زيادة من: لأف الدواغ الدوارال والماء

وَقَالَ زُفَرُ ﷺ: لَا يُعْتَقُ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ الْإِكْرَامَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ يَا سَيِّدِي يَا مَالِكِي.

قُلْنَا الْكَلَامُ لِحَقِيقَتِهِ رَقَدْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْعِثْقِ فَكَانَ إِكْرَامًا مَحْصًا.

وَلَوْ قَالَ: "بَا ابْنِي، وِيَا أَخِي»؛ لَمْ يَغْتِقْ؛ لِأَنَّ النَّدَاءَ لِإِغْلَامِ الْمُنَادِي إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَنَ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمُنَادَئ إسْتِحْضَارًا لَهُ بِالْوَصْفِ الْمَحْصُوصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ يَا حُرُّ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ.

قولُه: (وَقَالَ رُفَرُ [٤ ٢٠٠٨]: لَا يُعْتَقُ فِي النَّانِي)، أي: في قولِه: (يَا مَوْلَايَ)، يعْني: إذا ذكر المولى بلفُظ النَّداء قالَ: لأنه يُقْصَد به الإكرام، كقولِه: يا سيدي، ويا مالِكي.

قالَ في «الفتاوئ الصغرئ». إذا قالَ: يا سيِّدي، أو قالَ: يا مالِكي، إذا لَمْ ينْوِ الْعَتَقَ؛ لا يغْنِق، ولو نوَئ؛ فعَنْ محمَّدٍ: رو يتان (١٠).

قَوْلُه: (بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ)، أرادَ به قوله: (يَا سَيِّدِي يَا مَالِكِي). يعني: ليسَ فيهِ ما يدلُّ على العتقِ، فكانَ كلمةً لُطُفٍ وإكرامٍ.

قولُه: (فَلَقُ قَالَ: «يَا ابْنِي، ويَا أَخِي»؛ لَمْ يَغْتِقُ)، وهذا الفُدُوريّ في «مختصره»(۲).

قال في «تحفة الفقهاء»: «إدا قالَ: يا ابني، يا بِنْتي، يا أبي، فإنَّه لا يَعْتِق؛ إلَّا إذا نوَىٰ؛ لأنَّ النِّداءَ لا يُراد به ما وُضِع له اللَّفظ، إنَّما يُرادُ بِه استِحْضارُ المُنادَىٰ؛ إلَّا إدا ذكر اللَّفظ المرضوع للحُرِّيَّةِ، كقولِه: يا حُرِّ يا مؤلايَ ؛ يَعْتِق؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ لفتاوئ لصغرئ للصدر الشهيد [و/٧٨].

<sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٥].

وَإِذَا كَانَ النَّدَاءُ بِوَصْفِ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ دُونَ تَحْقِيقِ الْوَصْفِ فِيهِ لِتَعَذَّرِهِ وَالْبُنُوَّةُ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا حَلَةَ النَّدَاءِ مِنْ جِهَتِهِ } لِأَنَّهُ لَوْ انْخَلَق مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ إِبْنَا لَهُ بِهَذَا النَّدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ.

في الموضوع لا يعتبر المعنى»(١).

ونقَلَ في «الأجناس» عَن «نوادر ابن رشتُم»: «عن محمَّدٍ: لوْ قالَ لعبدِه: با حلى يا عمِّي، أوْ قالَ: يا أبي، أو يا جَدِّي، أو قالَ: يا ابني، أو قالَ لجريتِه: يا عمَّني، أوْ يا خالي، أوْ يا أخي، أو قالَ لعبدِه: يا أخي؛ لا يَعْتِق في جميعِ ذلِك»(١٠).

والأَصْلُ هنا: أنَّ المقصودَ مِن النَّداءِ هُو استحْضارُ المُنادَىٰ، لكن الاستِحْصار إذا كان بلفظِ مشتملِ على وصْف يتصوَّر إثبات ذلك الوصْف مِن جهةِ المُنادَىٰ؛ كانَ استِحْضارًا له بتحْقيقِ ذلك (٣) الوصْف، كقولِه: يا حُرِّ، فيَغْنِق؛ إلَّا المُنادَىٰ؛ كانَ استِحْضارًا له بتحْقيقِ ذلك (٣) الوصْف، كقولِه: يا حُرِّ، فيَغْنِق؛ إلَّا المُنادَىٰ وقد مرَّ ذلك.

وإذا كانَ الاستِحْضارُ بلفظِ مشتملِ على وصْفِ لا يتصوَّرُ إثباتُ ذلك الوصفِ مِن [جهة] (١) المُنادَى؛ كانَ النَّداءُ [١/٤١٤/١] لمجرَّدِ الإعْلامِ، لا لتحقيقِ الوصفِ مِن [جهة] لهُ المُنادَى؛ كانَ النَّداءُ الغيْرِ لا يكونُ ابْنًا للمُنادِي بالنَّداءِ الوصْفِ، كقوْلِه: يا بُنَيِّ ، لأنَّ المُتحلِّقُ مِن ماءِ الغيْرِ لا يكونُ ابْنًا للمُنادِي بالنَّداءِ منفظ الابن.

قُولُه: (لِتَعَذُّرِهِ)، أي: لتعذُّر تحقُّقِ الوصْفِ، وأرادَ بالوصْفِ: البُّنُوَّة والأخُوَّة، ولحوهما مِن الأُبُوَّة.

ينطر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [٢/٩٥٨ ٢٥٩/].

<sup>(</sup>٢). ينظر: ﴿ لأجناس؛ للناطفي [١/٠١٠].

وقع بالأصل: فبتحقق دلك؛ والمثبت من العاد والغاد والراء والمه

أنا عا بين المعقوقتين: زيادة من: الف، واع، وارا، وارا، وارا،

وَيُرُوى عِنْ أَبِي حَبِيعَة ﷺ شَاءً النَّهُ لِغُتَّى فِيهِما وَالْإَغْنِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ ، ولو قال: يا ابْنُ ، لا يغنق ، لِأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ إِنْنُ أَبِيهِ ، وَكَدَا إِدَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَهُ ، لِأَنَّهُ تَصْغِيرٌ بِلابْنِ وَالْبِنْتِ مِنْ غَيْرٍ إِضَافَةٍ وَالْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرَ ،

وإِنْ قَالَ لِغُلَامِ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ: «هَذَا ابْنِي»، عَتَق عِنْدَ أَبِي خَبِيعة الله وَقَالَا: لَا يُعْنَقُ ......

🚓 غابه السال 🤧

قولُه: (وَيُرْوَئُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً \_ شَاذًا \_: أَنَّهُ يُعْتَقُ فِيهِمَا) ، أي: في قولِه: (يَا ابْنِي وِيَا أَخِي).

قَالَ في «تنمَّة الفتاوئ»: «إدا قالَ لعبْدِه: يا ابني، روئ الحسَنُ عَن أَبي حنيفةَ: أنَّه يَغْنِقُ»(١).

قولُه: (وَالْإَعْتِمَادُ عَلَىٰ الطَّاهِرِ)، أي: على ظاهِر مَا ذَكَرَهُ القُدُّورِيُّ، وهُو المَذْكُورُ في «النَّوادِرِ» و«المُنْتَقَىٰ».

قولُه: (وَلَوْ قَالَ يَا النَّهُ؛ لَا يَغْنِق)، يعني: إذا ذكر الابنَ بالنَّداءِ على أنَّه مُنادَّئُ مُفْرَد؛ لا يَغْنِقُ؛ لأنَّه لِبسَ في لفْظِه ما يدلُّ على العتقِ، وهو صادِقٌ فيما ذكر؛ لأنَّهُ ابنُ والِدِه، وإنما دكره بسبيلِ التَّفريع، وكذ إذا نادَى بتضغير الابنِ والبنتِ بدونِ الإضافةِ إلى ياءِ المتكلِّم، وقالَ : يا بُنَيَّ أوْ يا بُنَيَّة ؛ لا يَغْنِق؛ لِمَا قلناً .

قولُه: (وَإِنْ قَالَ لِغُلامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ: «هَذَا ابْنِي»؛ عَنَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة. وَقَالَا: لَا يُعْنَقُ)، وهذه مِن مَسائِل القُدُورِيِّ (")

اعلَمْ: أنَّه إذا قالَ لعبُدِه الأكبرِ سِنًّا منه: «هذا ابْني»، أوْ قالَ: «هذا ولَّذي»؛

<sup>(</sup>١) ينظر: قتمة الفتارئ؛ للصدر الشهيد [ق/٥٦] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مختصر القُدُوريّ» [ص/١٧٥].

عَتَى عليه عندَ أَسى حنيفةً (١).

وقال أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ: لا يَعْتِق، ربه قالَ الشَّافِعِيُّ (١).

ولهذا لَو قالَ: قطعْتُ بِدَ فلانٍ ، فخرجَ يِدُه صحيحةٌ ؛ لا يُجْعلُ إقرارًا بالمالِ مجازًا ؛ لعدم تصوَّر الأصلِ ؛ بِخلافِ ما إذا قال لمعروفِ النَّسَب وهو أصغر سِنَّا منه ـ: «هذا ابني» ؛ حيث تثبت الحرية (٤) مجَازً ؛ لتصوَّرِ الأصلِ ، لأن مثله يجوزُ أنْ يُولدَ منهُ ، لكن لَمْ يشتْ حكْمُ الأصل لِمَانِع ، وهو أنه ثابتُ لنسبِ مِن العيْرِ .

قالَ في الشرح الأقطع الأنتاء؛ ورَّقَ أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ بينَ المعروفِ النسَبِ، وبينَ ألَّا يُولَدَ مثْلُه لمثْلِه ؛ بأنَّ المعروفَ النَّسبَ يجوزُ أن يكونَ ابنَه مِنَ الزَّنا، ومَنْ مَلْكَ ابنَه مِن الزِّنا؛ عَتَقَ عليْهِ.

ولأبي حَنيفةً: أنَّ كلامَه لَمَّا كانَ مُحالًا بحقيقتِه ؛ حُمِلَ على المجاز ؛ لوجردِ

 <sup>(</sup>۱) الصحيح قول أبي حيفة، واختاره لمحويي وعيره ينظر «المبسوطة [۱۷/۷]، فبدائع العسائع؛
 [٤/١٥]، «واد الفههاء» [ق/١٧٦]، «اللباب في شرح الكتاب؛ لليردي [ق/١٩٦]، «التصحيح والترجيح» [ص٢٧٧]، «اللباب في شرح الكتاب؛ [١١١/٣]

 <sup>(</sup>١) قال لعزاليّ: اإذا دال بمملوكه: أنت أبني ؛ عَتْقَ عليه ولَجِعه ؛ إلا أن يكون أكبر سِنًا منه ، دلا يُعْتَقَ عليه وللجيز الله عنه على العزيز شرح لوجيز الأبي حامد أنعز أبي [٤٢٩/٩]

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: قفا: وقفا: وقراء وقما.

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: «تثبت الحرمة»، والمثبت من: «ف»، و«غ»، و«ر»، و«م».

 <sup>(</sup>a) بنظر: الشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١١٥].

عيد البدار عي-

طريقِ المجازِ، وهوَ إطلاقُ سمِ السَّبِ وإرادةُ المُسبَّبِ، ولهذا لو مَلَكَ الله يَعْتِقُ عليه إجماعًا.

فَعُلِمَ: أَنَ البُنُوَّةَ فِي المَمْلُوكِ مِلازِمَةٌ للحرِّيَّةِ ؛ لأنَّه لا تُوجِدُ البُنُوَّة فِي المَمْلُوكِ إلا وتوجدُ الحرِّيَةُ معها، فَذِكْرُ الملزوم، ورادة اللازم، أو ذِكْرُ السبب وإرادة المُستبِ: طريق مِن طرقِ المجاز، فيُحْمل كلامُه على المجاز؛ تحرُّزًا عن الإلغاء.

ولهذا ينعقدُ النكاح بلفُظِ الهبةِ عندَنا ، وإنْ لَمْ يتصوَّر حقيقةُ الهبة في الحرَّةِ ؛ لأنَّ الهبةَ سبَب لمِلْك الرقبة ، ومِلْكُ الرقبة سبَب لمِلْك المتعة ، وهذا لأنَّ المَجازَ شرَّطُهُ أنْ يكونَ خَلَفًا عنِ الحقيقةِ في التَّكلُّمِ ، لا في الحكْمِ ، كما قالا ؛ لأنَّ الحقيقةَ و لمجازَ مِن أوْصافِ اللَّفظِ ، والمتكلِّم يتصرَّف في اللَّفظِ لا في الحكُم .

فإذا كانَ الخَلَفِيَّةُ (١ في عَدَاء ١٥/٤ التَّكلُّمِ؛ قُلنا: إنَّ قولَه: «هذا ابني، صَحبحٌ مِن حيثُ التكلُّم؛ لكونه مبتدأً وخرًا، وإنْ لَمْ يثبتْ حُكْمُه ــ وهو البُنُوَّة ــ فيصحُّ مجَازُه أيضًا، وهوَ الحرِّيَّةُ؛ يثبوتِ شرَّطِ المجازِ، وهو الحَلَفِيَّة (١) في لتكلُّمِ.

ولهذا إذا قالَ لمعروفِ النسَبِ وهو أصغر سِنَّ منه ؛ تثبت الحرية مجازًا ؛ وإنَّ لَمْ يثبت النَّسبُ ؛ بخلافِ ما إذا قالَ: أَعتَقْتُك قبلَ أَنْ تُخْلَق ، أو قبل أَنْ أُخْلَق ؛ لأنه لا يتصوَّر أَنْ يكونَ الإعتاقُ قبلَ الانْخِلَاق [أصلًا] (") ، فلَمْ يوجدِ السَّببُ ، فلَمَا كلائه.

وبِخلافِ ما إذا قالَ: قطعْتُ بدكَ وهيَ صَحيحةٌ ؛ حيثُ لا يثبتُ المالُ مجازًا ،

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل «الخليمة» والعثبت من: العالم والع»، والراء.

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل الخليفة، والمثبت من: الدة، واعا، والرا، واما.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من، لفا عراغاً عواراً والماء.

وإنْ كانَ القطعُ سببًا لوجوبِ المالِ ؛ لأنَّ القطعَ سببٌ لوجوبِ مالٍ هوَ أَرْشٌ ، وهوَ مخالفٌ لوجوبِ مُطْلقِ المالِ ؛ لأنَّ الأرْشَ عنِ اليدِ الواحدةِ: نصف الدية ، يجبُ في سنتين على العاقلةِ.

وليسَ كذلكَ مُطْلَقُ المالِ، فما هو مُسَبّب القطع \_ وهو الأرْش \_ لا يمكنُ إثباتُه ؛ لوجودِ صحَّةِ البدِ، وما هو مُمْكنُ الإثباتِ \_ وهو مُطْلَقُ المالِ \_ ليس بمُسَبّب لقطْعِ البدِ، فلَمْ يمكنُ إثباتُ المالِ مجازًا، فلَغا كلامُه، ولأنَّه لَمَّا أخرَجهما لقطْعِ البدِ، فلَمْ يمكنُ إثباتُ المالِ مجازًا، فلَغا كلامُه، ولأنَّه لَمَّا أخرَجهما صحيحتَيْن ؛ [كان] (١) بمنزلةِ جرّح لحِقه بُرْءٌ على وجه لَمْ يَبْقَ له أثرٌ، فلَمْ يتعلَّقُ به صحيحتَيْن ؛ لأنَّه لو ثبتَ حقيقةُ الجرْح فبراً، لا يتعلَّقُ به الحكم، ففي المجاز أُولَى،

## ثمَّ الأبي حنيفةَ في قوله: «هذا ابني» طريقانِ:

أحدُّهُما: أنَّه بمنزلةِ التَّحريرِ ابتداءً مجازًا، بطريقِ إطْلاقِ السَّببِ على المُسَبِّبِ، فعلى إطْلاقِ السَّببِ على المُسَبِّبِ، فعلى (١٠٦٦/٤) هذا: لا تكونُ الأُمَّ أُمَّ ولدٍ له إذا كانت في مِلْكه، لأنه ليسَ بتحريرِ الغُلامِ \_ ابتداءً \_ تأثيرٌ في إثبات أُمُومِيَّة الولَدِ.

والطريقُ الآخَر ُ أَنَّه إِقْرارٌ بالحريةِ مجازًا ، كَأَنَّه قالَ: عَتَقَ عَلَيَّ مِن حينِ ملَكْتُه ، فإنَّ البُنُوَّة في المملوكِ سببٌ للعتقِ ، وهوَ الأصحُّ.

ولهذا قالَ في كتابِ «الإكْراه»: «إذا أُكْرِهَ على أن يقولَ: هذا ابني؛ لا يَعْتِق عليه»(\*\*)، والإكراهُ يمنع صحَّةَ الإقرار بالعَثْقِ، لا صحةَ التَّحرير ابتِداءً، فعلَى هذا: تصيرُ الجاريةُ أُمَّ ولدٍ له.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ افعاء واخاء واراء والماء

 <sup>(</sup>٢) ينطر ١٤الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ [٣٣٧/٧] طبعة ورارة الأوقاف القطرية].

وهر قولُ الشافعي هِ لَهُمْ أَنَهُ كَلامٌ مُحَالُ الحقيقة فَيْرَدُ ويَلْغُو كَقَوْلِهِ أَعْتَقْنُكِ وَهِ آنَهُ مَحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ أَحْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُحُلَقَ وَلِأَسِي حَنِيفَة هِ أَنَّهُ مَحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ حُرَّيَتِهِ مِنْ حِينٍ مِلْكِهِ وَهَذَا لِأَنَّ البُّنُوَةَ فِي المَمْلُوكِ سَبَبٌ لَحُرَّيَتِهِ إِمَا إِجمَاعًا أَو صِلةً لِلقَرَابَةِ وَإِطْلَاقُ السَّبَ وَإِرَادَةُ الْمُسَبِ مَسْتَجَازٌ فِي اللَّهُ تَجَوُزا [١٠١٤] ؛ وَلِأَنَّ الْحُرِّيَةِ مُلَازِمَةٌ لِلْبُنُوقِ فِي الْمَمْلُوكِ مُسْتَجَازٌ فِي اللَّهُ فِي وَصْعِهِ مُلَازِمٍ مِنْ طُرُقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَحَرُّزا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَحَرُّزا عَلَى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَحَرُّزا وَاللَّهُ اللَّهُ فِي المَجَازِ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَحَرُّزا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا السَّنَانِهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ فِي المُجَازِعُ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجَازِعُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُحَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ قَطَعْتُ بَدكَ فَأُخْرِجَهُمَا صَحِيحَتَيْنِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ مَجَارًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَالْيَزَامِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوبٍ

قَوْلُه: (لَهُمْ: أَنَّهُ كَلَامٌ مُحَالُ)، أي: لأبي بوسُف ومحمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ قُولَه: «هذا ابني» كلامٌ محالُ<sup>(١)</sup>؛ لأنَّ الكبيرَ السَّنَ لا يُولدُ [٣٤،١] مِنَ الصغيرِ السِّنَّ، وهذا ظاهرٌ.

قُولُه: (وَهَدَا لِأَنَّ النُّنُوَّةَ) إشارة إلى قَوْلِه: (إخْبَارٌ عَنْ حُرِّيَّتِهِ).

قولُه: (صِلَةً لِلقَرَابَةِ)، يعْني: أن البُنُوَّة مُوجِبةٌ للصَّلةِ، والعتقُ صلةٌ، فتكونُ البُنُوَّة مُوجِبةٌ للعتقِ.

قَوْلُه: (تَجَوُّرُا)، أي: مجازًا،

قَوْلُه: (فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ) ، أي: يُحْمل قوله: «هذا ابني» على المجاز ، وهو الحرّيَّةُ قَوْلُه: (بِخِلَافِ مَا اسْتُشْهِدَ بِهِ) ، على صِيغَة ما لَمْ يُسَمّ فاعلُه ؛ لعدم ذِكْر الفاعل.

 <sup>(</sup>١) بن هو قول مُشتَهَجَن يدُفعه المعمول كما يقول الماورْدِيُّ وهو بصدد الرد على أبي حنيفة في هده
 المسألة، ينظر: «الحاري» للماورْدِيُّ [١٦/١١].

الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ خَطَأْ سَبَبُ لِوُجُوبِ مَالٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْأَرْشُ وَأَنَّهُ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي سَنَئِنِ ولا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي سَنَئِنِ ولا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِدُونِ الْفَطْعِ وَمَا أَمْكُنَ إثْبَاتُهُ فَالقطْعُ لِيسَ بِسَبِ له أَمَّا الدَّرِّيَّةُ فَلَا تَخْتَلِفُ ذَاتًا وَحُكُمًا فَأَمَّكَنَ جَعَلُهُ مَجَازًا عنه.

🚓 غاية البيان 🤧

قُولُه: (وجَب علَى العَاقِلَةِ فِي سَنَتَيْنِ) بِلفُظ التَّنية، وهو الصَّحيحُ لا غير؛ لأنَّ الكلامُ وقعَ فيما إذا أقرَّ بقطْعِ اليدِ الواحدة، وأرْشُ اليدِ الواحدة: نصف الدِّية، ثمَّ الأرْشُ إذا زَادَ على ثلُّثِ الدِّيةِ يكونُ في سنتَيْن، على العاقِلة: الثلثُ في السَّنَة الأرْشُ إذا زَادَ على ثلُّثِ الدِّيةِ يكونُ في سنتَيْن، على العاقِلة: الثلثُ في السَّنَة الأُخرى، وما زادَ على الثَّلثينِ، فالثَّلثانِ: في سنتَيْن، وما زادَ على الثَّلثينِ، فالثَّلثانِ: في سنتَيْن، وما زاد: في السَّنة الثَّالثةِ.

وفي بعض النُّسَخِ «في سِنِين» (١٠) بلفُظِ [٢٠١٤هـ/م] الجمُّعِ ، ولبسَ بشيءِ . قَوْلُه: (وَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِدُونِ القَطْعِ) ، أي: إثبات الأرْش .

قُولُه: (وَمَا أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ)، الضَّميرُ رَاجعٌ إلىٰ: (مَا) بِمعْنىٰ الَّذي، وهو عبارةٌ عنْ مُطْلقِ المالِ، وقدْ مرَّ بيانُه.

قُولُهُ: (أَمَّا الحُرِّيَّةُ فَلَا تَخْتَلِفُ ذَاتًا وَخُكُمًا) ذكر هذا: لبيان الفرقِ عمَّا يُورَد عن طرّف أبي يوسُف ومحمَّد بأنْ يُقالَ: إذا أثرَّ بقطْع البدِ لا يثبتُ المالُ مجازًا؛ لأنَّ مُطْلَقَ المالِ يُخالِفُ مالًا مَخصوصًا ـ وهو الأرْش ــ فكذا الحريَّة الثَّابِتة بالبُنُوَّة

<sup>(</sup>۱) أشار إليه المؤلف في حاشية السخة التي بخطه من اللهداية الله المؤلف في حاشية السخة التي بخطه من اللهداية المفروءة على أكمل الدين البابريق)
الله أصدي ما تركيا]، ومثله الشُهْرَكُنْديّ في حاشية نسخته (المفروءة على أكمل الدين البابريق)
من اللهداية القرام (170/ب/ محطوط مكتبة فيض الله أقبدي ما تركيا]، ثم نقلا جميعاً عن
صاحب: «النهاية» قولَه: «هكذا كان مقيَّداً بحظ شيْحِي الله» وشيحُه المشار إليه: هو قبعر الدين
المايمرُعِيّ يبطر: «اللهاية شرح الهداية» لحسام الدين الشُغاني [1/ق771/أ/ محطوط مكتبة
كويريلي فاصل أحمد باشا ـ تركيا/ (رقم الحفظ: 371)]،

وَلَوْ قَالَ: هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي \_ وَمِثْلُهُ لَا يُولَدُ بِمِثْلِهِمَا \_ فَهُوَ عَلَىٰ الخِلَافِ لما بينا،

وَلَوْ قَالَ لِصَبِيِّ صَغِيرٍ هَذَا جَدِّي، قِيلَ: هُوَ عَلَىٰ الْخِلَافِ وَقِيلَ: لَا يُغْتَقُّ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامِ لَا مُوجِب لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَهِيَ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامِ لَا مُوجِب لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُووَ وَالْبُنُوقِ فَي عَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ الْمُوجَبِ بِخِلَافِ الْأَبُووَةِ وَالْبُنُوقِ؟ لِأَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ الْمُوجَبِ بِخِلَافِ الْأَبُوقَةِ وَالْبُنُوقِ؟ لِأَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنْ الْمُوجَبِ بِخِلَافِ الْأَبُوقَةِ وَالْبُنُوقِ؟ لِإِنَّا لَهُمَا مُوجَبًا فِي الْمِلْكِ مِنْ غَبْرِ وَاسِطَةٍ.

تُحالِفُ الحرِّيَّة الثابتة \_ لا بالبُّنُوَّة \_ في كونِها صلةً للقريب، وواجبةً على القريب،

فلا يمكن إثباتُ الحريَّةِ مجازًا للبُّوَّة ، كما نَمْ يَثْبُت وجوبُ المال مجازًا لقطْعِ اليدِ.

فأجابَ عنه وقالَ: بعَمْ: إنَّ المالَ المخصوصَ مخالِفٌ لمُطْلقِ المالِ، أمَّا الحرِّيَّةُ: فليستُ بِمُخالفةٍ ، لا في ذاتِها ولا في حُكْمِها ، وهذا لأنَّ الحريَّة عبرةٌ عن زوالِ الرُّقِ ، وهو شيءٌ واحدٌ لا يختلفُ بالإضافةِ إلى البُنُوَّة وغيرِها ، وحكْمُها خُلُوصُ المحلِّ للمالِكِيَّةِ ، ورفعُ مِلْكِ الغَيرِ ، إلَّا أنَّها قد تُوصفُ بكَوْنِها صلةً للرَّحمِ وواجبة على القريبِ ، وذاكَ لا يوجبُ تنوُّعَها ، كالحريَّةِ الواقِعة في العاقلِ البالغِ ؛ حيثُ يقعُ بحالةٍ (١) يترتَّب عليها أهليَّةُ الشَّهادةِ والولاية والإِمَارة ،

بِخِلافِ الحريَّةِ الواقعةِ في الطُّفل والمجونِ، فإنَّها لا تُوجِبُ هذه الأهليَّة ، ومعَ هدا لا يُقالُ: إنَّها تنوَّعَتْ، فكدا هُنا، فلَمَّا لَمْ تكُنِ الحريَّةُ مُختلفةً جازَ أن تثبتَ مجازًا بقَولِه؛ «هذا ابني».

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ. هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي ــ وَمِثْلُهُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِمَا ــ فَهُوَ عَلَىٰ الخِلافِ) [١/١٦٢/١] وهذا جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ بأنْ يُقالَ: لَوْ قالَ كبيرُ السِّنَّ لغلامِه الأصغرِ سِنَّا منه ، أَوْ قالَ لأَمَتِه الَّتِي هي أصغرُ سِنَّا منه: هذا أَبِي ، أو هلِه أَمِّي ؛ لا يَثْبُت العِتقُ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: لابحال؟ والعثبت من: افعال، ولاغ، والرا، والماه.

وَلَوْ قَالَ: «هَذَا أَخِي»؛ لَا يَعْتِق فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً ﷺ: أنه يَعْتِق ووجه الروايتين ما بيناه.

مَجازًا؛ لَعَدَمِ تَصَوُّرُ الْحَقَيْقَةِ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يَكْبُتَ الْمَتْقُ أَيْضًا إِدَا قَالَ: ﴿هَذَا ابْنِي ۗ، لِمَنْ هُو أَكْبَرُ مَنْهُ.

فأجابَ عنه بقولِه: (فَهُو عَلَى الخِلَافِ) ، يعني: انَّ عندَ أبي حنيفة يثبتُ العننُ فيهما أيضًا ؛ لوجودِ شرَّط المجاز ، وهو الخَلَفِيَّة (١) مِن حيث التكلُّم ، ولا يَرِدُ علينا قولُ الكبيرِ لِصغيرِ : «هذا جَدِّي» ؛ لأنَّه على هذا الخلافِ أيصًا ، فعندَ أبي حنيفة يَعْنِن ، وهو الأصحُّ ؛ لأنَّه وصَفَه بصفةِ [سَ](١) يَعْنِن عليه إذا مَلَكه ، وقيل : لا يَعْنِن إجماعً .

ووجْهه: أن الجَدَّ إنما يُجْعلُ مجازًا للحريَّة في المِلْك بواسطة الأب، والواسطةُ مُنْتَفِية، فلَمْ يمْكن جَعْلُه مجازًا، وليسَ كذلكَ الأَبُوَّة والنُنُوَّة؛ لأنهما يُجْعلان مجازًا للحرية بلا واسطة، فطهَر الفرْق.

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: «هَذَا أَخِي»؛ لَا يَعْتِق فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَعْتِق)، وهو رواية الحسن عنه.

[١٠٥٢٤/١] وجمه غير الظَّاهرِ: أن الأُحُرَّة في المملوكِ سببٌ للحريةِ كالبُنُوَّة، فَيَغْتِق إذا قال: «هذا أخي». كما إذا قال: «هذا ابني».

ووجْه الظّاهِرِ: أنَّ الأخُوَّة لا مُوجِب لها [في] (") المِلْك إلا بواسطة الأب، أو الأُمّ، كالجدّ، فلا يَعْتِق إدا قال: «هذا أخي»، كما إذا قال لعبْده الأصغر منه:

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: «الخليمة»، والمئبت من: (ف!، والع؛، والر؟، والم؟.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقين؛ زيادة من: (ف)، واغا، والرا، واما.

٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: افعا، وافعا، وادما، واما،

ولوُ قال لعنده: هذا الستي؛ فقدُ قبل على الخلاف وَقِيلَ: هُوَ بِالْإِجْمَاعِ، النَّمُ الْمُشَمَّىٰ وَهُوَ مَعْدُومُ النُّسُمَّىٰ فَتَعَلَّقَ النَّكُمُ بِالْمُسَمَّىٰ وَهُوَ مَعْدُومُ

اهذا جدِّي، وهذا هو المراد بفُولِه: (وَجُهُ الرُّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَاهُ)، ولأنَّ الأُحُونِ مَتنوَّعة، تكون مِن حيثُ الرَّصعُ والنَّسبُ والدَّينُ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونِ مِن حيثُ الرَّصعُ والنَّسبُ والدَّينُ، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونِ مِن حَتَىٰ إِذَا قالَ: هذا إِنْ السَّمِ مِن النَّسبُ بلا تنصيصِ، حتى إذا قالَ: هذا أخي مِن النَّسب؛ يغْنِق على الظاهر أيضًا،

قُولُهُ: (وَلَوْ قَالَ لِعَبْدهِ: هَذَا ابْنَتِي؛ فَقَدْ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ)، وهذا أيضًا مما يُورَد مِن جهةِ أَي يوسُف رمحمَّدٍ في قوله: «هذا ابني (۱)»؛ لغلام لا يُولَدُ مثلُه لمثلِه، [بأنْ يقال] (۱): إذا قالَ لِعبْدِه «هذا ابنتي»، أو قال لجاريته: «هذا ابني»؛ لمشلِه، وبأن يقال إسماء المعنى محازًا، لعدم تصوُّر الحقيقة، فكذا إذا قالَ لعبْدِه الأكبرِ سنَّا منه: «هذا ابني» لهذا المعنى.

فيُجابُ عنهُ بِطريقينِ: بطريقِ المنع والتَّسليم،

أمَّا المعُ: فقولُ: لَا نُسَلِّم أنه لا يغتِق عند أبي حنيفة ؛ بن يغيِق عنده ؛ فلا يُرد علينا.

وأمَّا التسليمُ: فنقولُ سَدَّمْنا أنه لا يغْتِق عندَ أبي حنيفةً؛ لكن الإشاره والتسمية إدا احتمَعنا، فعند اتَّحادِ الجنسِ تُغْتَبَر الإشارةُ، ويتعلَّقُ الحُّكُم بالمُشارِ إليُّهِ، وعدَ اختلافِ الجنسِ تُعْتَبَرُ التَّسميةُ، ويتعلَّقُ [الحُّكُم](1) بالمسمَّى، كَبَيْعِ الفَصَّ على أنه باقوت، فإذا هو زجاج؛ لا ينعقدُ العقدُ أصْلًا، وإذا باع على أنه

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: البشي؛ والعثبت من: الله؛ والغ؛ والرا، والعا،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ف» ، وقع» ، وقر» ، وقم» .

<sup>(</sup>٣) في: الله المرفقة ، وقراة العدَّمة -

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من الله عاواعا، والراء، والماء.

مَلَا يُعْتَبَر وقَدُ حَمَّقُناهُ في النَّكَاحِ.

ولوَ قال لأمته: «أنت طالقٌ، أوْ بائنٌ، أوْ تخمّري»، فنوى به العنق، لم نعتق

بِ قُوتٌ أَحَمَّرُ ، فإذَا هُو أَخْصَرُ ؛ يَنْعَقَدُ الْعَقَدُ ، وَيُخَبَّرُ فَيْهِ .

ثمَّ فيما محنُّ فيه الذَكَرُ والأَنثئ جنسانِ مُختلفانِ؛ لاختلافِ الأغْراض، متعلَّق العقدُ بالمسمَّىٰ وهو معْدومٌ، فلا يَثْبُت العتنُّ، كما إذا قالَ: بغْتُ هذا العمد، فإذا هو جاريةٌ؛ لا ينعقدُ العقد،

قُوْلُه: (وقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي النَّكَاحِ)، أي: حَقَّقْنا هذا الأصْلَ في باب المهْر عند فوله: (فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ عَلَىٰ هَذَا الدَّنَّ مِنَ الخَلِّ، فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)، ويُنْطر ثَمَّة.

قَوْلُه: (وَلَوْ قَالَ لِأَمْتِهِ ﴿ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ بَائِنٌ ، أَوْ تخمّري ﴾ . فنوى به العنْق ؛ لمْ تَعْتِقُ) ، وهذه من مسائل «الحامع الصغير » [١٨٨٤/م] ، والقُدُوريّ.

أَمَّا لَقُظُ «الجامع الصغير»: «محمَّد عنْ يَعقوبَ عَن أبي حَنيفةً: في رَجُلٍ يعولُ لأَمته: «أنتِ طالق، أو بائِن»، فنوئ به العتنّ، قال: باطلٌ \*''.

وأمّا لفَظُ القُدُورِيّ: «وإذا قالَ لأَمَته: «أنتِ طالقٌ»، ينْوي به الحرية؛ لَمْ تَعْتِق»(٢).

اعلَمْ: أنَّ صريحَ الطَّلاقِ وكناياتِه لا يقعُ بِه لعتقُ عندَنا. وقالَ الشَّافِعِيُّ: يقعُ به العتقُ إذا نوئ (٣)، كذا ذكر علاءُ الدِّين العالِم في

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لحامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/٢٠٦].

<sup>(</sup>١) ينظر المختصر القُلُوريَّ [ص/١٧٥].

 <sup>(</sup>٣) ينظر - ١١لمهدب في فقه الإمام الشافعي الشافعي، للشيراري [١٣/٣]

و غاية البيان ع

«طريقة الخلاف»(1).

وجُه قولِ الشَّافِعِيُّ: أنَّه لَوْ قَالَ لامراْتِه: أنتِ حرَّةٌ، ونوى به الطَّلاقَ؛ يقع بالانِّفاقِ، فكذا إذا قالَ لأَمَتِه: أنتِ طائقٌ، أو دئنٌ، أو حرامٌ، وبوئ به الحرَّيَّةُ؛ يقَع ('') به العننُ.

والجامِعُ: أنَّ كُلَّا مِهُما<sup>(٣)</sup> لإزالَةِ الملك، فالعَنَاقُ لإزالةِ مِلْكِ الرَّقبةِ، والطَّلاقُ لإزالة مِلْكِ النَّكاح، فجازَ استِعْمالُ أحَدِهما للاَخَرِ مجازًا،

واللَّاليلُ على أنَّ العَتَاقَ إِزالةٌ وإسقاطٌ: صحةُ التَّعليقِ، فلوْ كانَ إثباتًا لَمْ يصحَّ تعْليقُه.

ولنا: أنَّه نوى ما لا يحتملُه لفُظُه، فلا يصحُّ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لرَفْع الفَيْدِ عنِ المحلِّ، ولا قَلِدَ في الأَمَةِ، فلا يصحُّ اسْتِعمالُ الصَّلاقِ للعتاقِ، وهذا لأَنَّ الفيدَ هو الممانعُ مِن الفِعل<sup>(1)</sup> معَ القُدرةِ عليّه، والرِّق عبارةٌ عن صعْفٍ وعَجْزٍ [حُكْمِي]<sup>(1)</sup>، والعجزُ مُنافِ للقُدْرةِ، فلا يُسْتعارُ اللَّفظُ لعُنافِه.

تلخيصُه: أنَّ الطَّلاقَ يدلُّ على الإطْلاقِ، والإطْلاقُ يقْتضي سابقة [١٥٣٥/١] القيدِ؛ لأنَّ القيدَ هوَ المانع مِنِ استعمالِ الآلةِ والقدرة مع وحودهِما، والإطلاق هوَ التَّمكين منهُما، وهدا لأنَّ عدمَ الآلة والقُدرة لا يُسمَّى قيدًا، وإثباتُ الآلةِ والقدرةِ ابتِداءً لا يُسمَّى قيدًا، وإثباتُ الآلةِ والقدرةِ ابتِداءً فلا

<sup>(</sup>١) ينظر: العربقة الخلاف للعلاء السمرقندي [ص /١٤٨]

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: الايقع بدة واستبت س اف ، واع، وارا، وام.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (أن كلامها)، والمشت من الف، و (ع، و (ع، و (م).

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: فمن العقل»، والمثبت من: أف، وقع، وقر، وقع».

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفال والعلاء والراء والماء.

وقال الشافعي ﴿ اللهِ تُعْتَقُ إِذَا نَوَىٰ وَكَذَا عَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ أَلْفَاظِ الصَّربِحِ وَالكِنَايَةِ عَلَىٰ مَا قَالَهُ مَشَايِخُهُمْ لَهُ انَّهُ نَوَىٰ مَا يَخْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ......

يصحُّ استِعْمالُ الطَّلاقِ الَّذي يدلُّ عَلَى الإطْلاقِ للمُتَاقِ<sup>(۱)</sup>؛ لعدَمِ القيدِ في الأَمَة، ولأنَّ ملْكَ اليَّمَاخِ، واللَّفظُ المُزيلُ للأَدْنَىٰ لا يحوزُ ولأنَّ ملْكَ النَّكاحِ، واللَّفظُ المُزيلُ للأَدْنَىٰ لا يحوزُ ان يكونَ مُزيلًا للأَعْلَىٰ مجازًا؛ لأنَّه يَصيرُ عاملًا في محلُّ مجازِه ما لا يعْملُ في محلِّ مجازِه ما لا يعْملُ في محلِّ حقيقتِه، فانتقَت المشابهة بينَ المجازِ والحقيقةِ، فتعَذَّرَ المجاز؛ لعدَمِ المُشابهة.

فَإِنْ قُلْتَ السببيَّةُ طريقُ المجازِ ، فَيُسْتِعارُ لَفْظُ الطَّلاقِ للعَتاق مِن هذا الوخهِ . قُلْتُ : لَا نُسَلِّم وجودَ السَّببيَّة أَصْلاً ، لأنَّ العَتَاق ليس بسببِ للطَّلاقِ ، وكذا الطَّلاقُ ليس بسببِ للطَّلاقِ ، وكذا الطَّلاقُ ليس بسببِ للعَتاق ، أَلَا ترى أَنَّه إذا أعتقَ أَمَتَه المنكوحةَ للغيْرِ ؛ يزولُ الرُّقُ الطَّلاقُ ليس بسببِ للعَتاق ، أَلَا ترى أَنَّه إذا أعتق أَمَتَه المنكوحةَ للغيْرِ ؛ فيقعُ الطَّلاقُ ، ولا يزولُ الرُّقُ ، ولا يزولُ الرُّقُ ، فإذا انتفَتِ الطلاق ، وإذا طَلَق امراتَه المملوكةَ للغيرِ ؛ فيقعُ الطَّلاقُ ، ولا يزولُ الرُّقُ ، فإذا انتفَتِ السببيَّة ؛ لَمْ يصحَ إطلاقُ لَفْظِ الطَّلاق للعَتاقِ مجازًا .

قُلْتُ: قولكم: يصير عاملًا في محلِّ مجازِه ما لا يعملُ في محلِّ حقيقتِه؛ إنَّما يَستقيمُ إذا كانَ العاملُ لفَظَ المستعارِ، ونحنُ لَا نُسَلَّم ذلِكَ؛ بل العاملُ لفْظُ المستعارِلَه، وهوَ التَّحريرُ.

قُلْتُ: إنَّ المجازَ للفظِ المستعملِ مكانَ لفظِ آخَر \_ لمناسبة بينهما \_ ماخوذٌ مِن جازَه؛ إذا تعدَّاه، فإذا كان المستعملُ له هو العامِل؛ لا يُوجدُ معنى التعدَّي مِن محلِّ الحقيقة ؛ لأنَّ اللَّفظَ حيثنذِ يكونُ عاملًا في محل حقيقتِه ؛ فلا يكون المجاز مجازًا، وهذا فاسدٌ، ولأنَّ العامِلَ هو المذْكور، وهو المستعارُ لا المستعار له.

قَوْلُه: (عَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ أَلْفَاظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ).

وِذَلِكَ مثلُ قولِهِ لأَمَته: ﴿ أَنت مُطَلَّقَةٌ ، وطلَّقتُكِ ، وتخَمَّرِي ، وتقَنَّعِي ، واغْرُبي ،

<sup>(</sup>١) - وقع بالأصل: اللعارة)، والعثبت من الفاء، واع، والراء، والماء

لِأَنَّ بَيْنَ المِلْكَيْنِ مُوَافَقَةً إِذْ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مِلْكُ العَيْنِ أَمَّا مِلْكُ اليَمِينِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا مِلْكُ النَّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ العَيْنِ حتى كان التأبيدُ مِنْ شَرْطِهِ والتَّأْقِيتُ مُبْطِلًا لَهُ وعَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي إِسْقَاطِ مَا هُوَ حَقَّهُ وهو المِلْكُ وَلِهَذَا بَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِيهِ بِالشَّرْطِ.

أُمَّا الأَخْكَامُ فَتَشْبُتُ سَسَبٍ سَابِق؛ وَهُوَ كَوْنُهُ مُكَلَّف .....

وخَلِيَّة ، ويَرَيَّة ، وحَرامًا ، وما أَشْبَهَ ذلكَ.

قَوْلُه: (لِأَنَّ بَيْنَ المِلْكَيْنِ مُوَافَقَةً)، أي: بين مِلْكِ النَّكاحِ ومِلْك اليَمين. قَوْلُه: (وَكَذَلِكَ مِلْكُ النَّكَاحِ فِي خُكْمِ مِلْكِ العَيْنِ)، ولِهذا يُشْترطُ التَّالِيدُ فيهِ، ولو لَمْ يكنْ في حكم مِنْكِ العين<sup>(١)</sup>؛ لا يشترط فيه التَّافِيتُ، كما في الإجارةِ.

قَوْلُهُ: (وَعَمَلُ اللَّمُطَّنِ فِي إِسْقَاطِ مَا هُوَ خَقَّهُ)، وهو مِلْك العين، (١٩١٤م] والضَّمير ـ أَعْمي قوله: (هُوَ) ـ راجعٌ في المؤضعينِ إلىٰ (مَا)، وأرادَ باللَّفظينِ، الطلاقَ والعَثَاق،

قُولُه: (وَلِهَذَا بَصِحُ التَّعْلِيقُ بِيهِ بِالشَّرْطِ) ، أي: في العَثَاق ، وهو إيضاحٌ لكوْدِ العَتَاق إسقاطًا،

قَوْلُه: (أَمَّا الأَحْكَامُ فَتَثْبُتُ بِسَبَبِ سَابِق؛ وَهُوَ كُوْنُهُ مُكَلَّفًا) الضمير في (هُوَ) راجعٌ إلى السَّببِ السَّابقِ، وفي (كَوْنُهُ) راحعٌ إلى العبدِ، لأَنَّ الشُّهرةَ قائمةٌ مقامَ الذِّكْرِ.

وأرادَ بِالأَخْكَامِ: الأَهْلَيَّة ، والولاية ، والشّهادة ، وإنَّم ذُكرَها جوابًا عمَّا يُقالُ للشَّافِعِيِّ ؛ بأنْ يقالَ: يَثبتُ بالإعتاق هذه الأَخْكَام ، والطّلاقُ إسقاطٌ ، فلا مناسبةَ بينَ الإشقاطِ والإثباتِ ، فلا يُستعارُ الطَّلاقُ للعناق ؛ لعدمِ المُناسبهِ .

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (بلك اليمين)، والمثب من: (ف)، و(غ)، و(ر)، و(م)

وَلِهَذَا يَصْلُحُ لَفُظَةُ العِتْقِ وَالتَّخْرِيرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكْسُهُ •

ولِما: أَنَّهُ نَوَىٰ [١٦٥/د] مَالَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ لِأَنَّ الإِغْتَاقَ لُغةَ: إِنْباتُ الفُّوةِ والطلاقُ رَفْعُ القَيْدِ.

فأجابَ وقالَ: كلُّ واحدٍ منهُما إسقاطٌ، فَوُجِدَتِ المناسبة، وثبوت الأخْكام بالآدَميَّة ؛ لكن الرِّقّ كان مانعًا ، فبالإعْتاقِ زالَ (١) المانِعُ .

وجوابُه: لَوْ كَانَ ثِبُوتُ الأَحْكَامِ بِالآدَمَيَّةِ ، وكوْنه مُكَلِّفًا ؛ لكَانَ القدرةَ موجودةٌ للعبد، واللازم مُنْتَفٍ؛ لأنَّ الرَّقُّ مُنافِ للقدرة أصلًا، وصحةُ التَّعليقِ لا تَرِد؛ لأنَّ الإعتاقَ [١-٥٣٥/١] إسقاطٌ على وجْه يترتَّبُ عليه ثبوتُ هذه الأحْكام، فبِاعتبارِ الإسقاطِ صحَّ التَّعليقُ.

قُوْلُه: (وَلِهَذَا يَصْلُحُ لَفُطَةُ العِنْقِ وَالنَّحْرِيرِ كِنَابِةً عَنِ الطَّلَاقِ)، يعْني: إذا قالَ لامْرأَتِه: «أنتِ حرَّة»، ونوى به الطلاقَ؛ صحَّ مجازًا، وهو إيضاحٌ لقولِه: (نَوَىٰ مَا بَحْتَمِلُهُ لَفَظُهُ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ المِلْكَيْنِ مُوَافَقَةً).

قَوْلُهُ: (فَكَذَا عَكُسُهُ)، أي: يصلحُ لفُظُ الطَّلاق؛ كنايةٌ عنْ لفُظ العتقِ.

قُوْلُه: ( لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لُغَةً: إِنْبَاتُ القُوَّةِ) مأخوذٌ مِن عَتَقَ الفَرْخُ؛ إذا قَوِيَ وطارَ عَن وَكُرِه، ولا مُناسبةَ بينَ رفع المانِع، وبين إحْداثِ القوَّة، فلا يصعُّ [٢٩٠٤مام] المجازُ ، وهذا لأنَّ المنكوحةَ مالكةٌ أمْرَ نفسِها ؛ لكِن ملْك البُضْع للزَّوجِ عليْها صارَ مانعًا، فبِالطَّلاقِ ارتفَعَ المانعُ، والممَّلوكةُ عاجزةٌ، ليسَتْ بَمُسْتبدُّةٍ بالتَّصرُّفِ أصلًا ، فبالعَتَاق يثبتُ له القوَّة ، وحدثَتْ له القُدرة .

فَإِنْ قُلْتَ: هذا يَستقيمُ على مذْهبِهِما ؛ لأنَّ الإعْتاقَ إِنباتُ العتق عندَهُما ، ولا يَستقيمُ علىٰ مذْهبِ أَبِي حنيفةً ؛ لأنَّ الإغْناقَ عندَه إزالةُ ملْكِ مُنَجَّزٍ ، مُفْضِ زوالُ

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: الإعتاق زوال؟، والمشت من: اف ا،، واع،، وارا، وامه،

وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدَ أُلْحِقَ بِالْجَمَادَاتِ، وَبِالْإِغْنَاقِ يَخْبَا فَيَقْدِرُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَنْكُوحَة فَإِنَّهَا قَادِرَةٌ إِلَّا أَنَّ قَبْدَ النَّكَاحِ مَانِعٌ وَبِالطَّلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ فَتَظْهَرُ الْمَنْكُوحَة فَإِنَّهَا قَادِرَةٌ إِلَّا أَنَّ قَبْدَ النَّكَاحِ مَانِعٌ وَبِالطَّلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ فَتَظْهَرُ الْفَوَّةُ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الأَوَّلَ أَقْوَىٰ، وَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ النَّكَاحِ فَكَانَ الْفَوَىٰ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الأَوَّلَ أَقْوَىٰ، وَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ النَّكَاحِ فَكَانَ إِلسَّقَاطُهُ أَقُوىٰ وَاللَّفْظُ يَصْلُحُ مَجَازًا عَمًا مُو دُونَ حَقِيقَتِهِ لَا عَمًا هُوَ فَوْقَهُ فَلِهَذَا إِلَّا مُثَنَعَ فِي المُتَنَازَع فِيهِ وَالنَّسَاغَ فِي عَكْسِهِ.

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ مِثْلُ الحُرِّ» ؛ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ يُسْتَعْملُ لِلْمُشَارَكَةِ

كلُّه إلىٰ العنقِ.

قُلْتُ: يَستقيمُ على مذهبِهِ أيصًا؛ لأنّه إزالةٌ على وحْه ينرتّبُ عليْه إثباتُ القوّة، بحِلافِ الطّلاقِ؛ فإنّه إشقاطٌ مَحضٌ لبسَ فيه إثباتُ القوّةِ والقُدرةِ أَصْلاً؛ بلْ بِالطّلاقِ زَالَ المانِعُ مِنِ استِعْمالِ القُدرةِ فحسْبُ، ولهدا كانتِ المنكوحة تمْلِكُ التّصرُّفَ في المال بالاستِبْداد ()، وتمثلِك الإعتقَ.

قُوْلُه: (وَهَذَا لِأَنَّ العَبُدَ أُلحِقَ بِالجَمَادَاتِ، وَبِالإِعْتَاقِ يَحْيَا فَيَقْدِرُ) إشارة إلى قَوْلِه: (إثْبَاتُ القُوَّةِ)، والجمادُ عبارةٌ عمّا لا رُوحَ له-

قَوْلُه: (وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الأَوَّلَ أَنْوَىٰ) ، أرادَ بالأوَّلِ: الإعْتاقَ ،

قُولُه: (امْتَنَعَ فِي المُتَنَازَعِ فِيهِ)، أي: امتنَعَ المجازُ في قولِه: أنتِ طالِق لأَمتِه، ونوئ به العتق.

قَوْلُه: (وَانْسَاغَ نِي عَكْسِهِ)، أي: جازَ في قولِه: أنتِ حُرَّة؛ لمنكوحتِه (٢)، ونوئ به الطَّلاقَ،

قَوْلُه: (وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: ﴿ أَنْتَ مِثْلُ الحُرُّ ﴾؛ لَمْ يَعْتِقُ)، وهذِه مِن مسائِلِ

<sup>(</sup>١) في: قضا، وقفاء وقراك وقعاة قبالاستبلادا،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «كمنكوحة». والمثبت من " قف، و «غ»، و «ر»، و «م».

فِي بَعْضِ الْمَعَانِي عُرْفًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْحُرِّيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ؛ عَثَقَ؛ لِأَنَّ الإسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ عَلَىٰ وَجُهِ التّأكِيدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ.

📲 غاية البيال 🤧-

القُدُّوريِّ (١).

قَالَ في «التُّحفة»: «ذكَر في كتابِ الْعَتَاق: لا يَغْتِق».

ثمَّ قَالَ: «وقدٌ قَالُوا: إنَّه إذا نوى العتق يَعْتِق؛ فإنه ذكّر في كتابِ الطَّلاق: إذا قالَ لامُرأتِه: أنتِ مثْلُ امْرأةِ فلانٍ، وفلانٌ قد آلَئ مِن مرأتِه ونوَى الإيلاءَ؛ يُصَدَّقُ ويصيرُ مُولِيًا»(٢).

وجُه ما في الكتاب أغني: المختصر القُدُوريّ \_: أن المِثْلَ للتَّشبيهِ ، والتَّشبيةُ بينً [٤٠/٥٧/٠] الشَّيثينِ لا يَقتضي اشتراكَهُما مِن جميعِ الوُجوهِ ، فلِذلِك لَمُ يَعْتِق ، لا في القَضاءِ ، ولا فيما بيْنَه وبينَ اللهِ تعالى .

ومعنى المِثْل في اللَّغة: النَّطير، كذا في «الجمهرة»(٢).

**مَوْلُه: (وَلَوْ قَالَ: مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ؛ عَنَقَ)، وهذا لفُط القُدُوريّ <sup>(؛)</sup> أيضًا.** 

وقولُه: (حُرُّ) بالرَّفعِ لا غير، على مذهبَيِ الحِجازِ وتميمٍ جَميعًا؛ لأنَّ النَّفَىَ انتَقَض بـ ﴿إلا ﴾، فبطَل عمَلُ ﴿ما ٩ (٠) ، فارتفعَ الخلاف ، وإنما عَتَقَ لأنَّه أثبتَ الحرِّيَّة (١) باكدِ الوُجوهِ ؛ لأنَّ الإثباتِ بعدَ النَّفي آكد وأبلغ مِن الإثباتِ المجرَّد، دليلُه:

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوريَّ، [ص/١٧٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر " التحلة المقهاء؛ لعلاء الدين السمرقدي [٢٥٨/٢].

<sup>(</sup>٣) يتقلر: فجمهرة اللغة؛ لابن دريد [٤٣٢/١].

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتصر القُدُوريَّ، [ص/١٧٥].

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (عمل لا»، والمشت من: (قدا، راع؛ والرا، والم».

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل، [الحرمة، والمشت من الحاء وقع، والراء والمه،

وَلَوْ قَالَ: رَأْسُكَ رَأْسُ خُرٌ ؛ لَا يَعْنِق ؛ لأنه تشبية بحذْفِ خَرْفِهِ . وَلَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْس خُرٌّ عُتِقَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْبَاتُ الْحُرَّيَّةِ فِيهِ إِذِ الرَّأْس يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَميعِ الْبَدَنِ .

مولج غابة البيان 🤧

كلمةً الشّهادة.

قُولُه: (وَلَوْ قَالَ: رَأْشُكَ رَأْسُ خُرٌّ؛ لَا يَغْتِق)، وهذِه مِن مسائِلِ «نوادر ابن سَمَاعَة»، كذا في «الأجناس»(١)، ودكرها تفريعًا لما قبْله، قالَ فيها: إذا قالَ الرَّجُل لعبْده: «رأسُك رأسُ حُرِّ»؛ لا يَغْتِق. ولو قالَ: «رأسُك رأسُ حُرًّ»؛ عَتَق إذا نواهُ،

بيانُ ذلك: أنَّ قؤلَه: رأسُك رأس حُرِّ بالإصافة بـ تَشبيهُ الرَّأسِ بالرَّأسِ،
بحدف كيمة النَّشبيه، وهُو مِن أقُوى مراتِبِ التَّشبيهِ، كما في قولِك: زيدٌ أسدٌ، وقد
عُرِفَ في مؤْضِعه، والتَّشيهُ لا يقتضي المُشارَكةُ [٥٣٦،١] في جَميعِ الأوْصافِ،
بِخلافِ ما إذا نَوى الرَّأسَ؛ فإنَّه يَعْنِق؛ لأنَّه وصفَها بالحرَّيَّةِ، ومَن وصَفَ عبدَه
بالحرَّيَّةِ، أَوْ وصَفَ ما يُعَبَّرُ به عن حميع البدنِ بالحرِّيةِ؛ عَتَقَ عليه

قالَ في كتابِ عتاقِ «الأصلِ» (١٠٠ ﴿إذَا قَالَ: ﴿رأْسُكَ حُرِّ، أَوْ بِدِنْكَ حُرِّ، أَوْ بِدِنْكَ حُرِّ، أَوْ جسدُك حُرِّ، ونفْسُك، أَوْ وجُهك، أَوْ رُوحك»، أَوْ كَانَتْ آمَة فقال: ﴿فرجُكِ حُرّ»، عَنَق في جَميعِ ذلِك﴾(٣٠).

ونقَلَ صاحبُ «الأَجماس» (١) «عن «الهَارُونِيِّ»: إذا قالَ: «رقبتُك حُرِّ، أَوْ بِعْضُك حُرُّ»؛ عَتَق في جَميعِ دلِكَ، ولا يُدَيَّن في هذا كلَّه إنْ قالَ: لَمْ أُرِد بهِ العتقَ».

وفي «نوادر المُعَلَّىٰ»: «لَوْ قَالَ: جُزءٌ منكَ حُرٌّ، أَوْ شيءٌ منكَ ؛ يعْتِق منه ما

 <sup>(</sup>١) ينظر: االأجناس، للناطقي [٣٠٨/١].

<sup>(</sup>٢) من هنا ينقل لمؤلف أكثر من ثلاث صفحات من «الأجناس» للناطقي [٣١١ ـ ٣٠١].

 <sup>(</sup>٣) ينظر «الأصل/ المعروب بالمبسوط» [٥/٦٦/ طبعة: ورارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٤) ينظر: (الأجناس) للناطقي [٩/١].

شاة المولى في [٤/٠٧٤/م] قولِ أَبِي حَنيفةً ﴿ اللهِ اللهِ

وفي عَتَاقَ اللَّصلَّ: الوَّ قَالَ: يدُك حُرَّ، أوْ رِجْلُك حُرَّ، أوْ إصبعٌ مِنْ أصابعكُ حُرَّ، أوْ سِنَّ مِن أسنانِك، أوْ دَمُك، أوْ قَرْنُك (١)، أوْ بِلْغَمُك؛ هذا كلَّه باطلٌّ ١٠٠٠.

وفي «الهَارُونِيّ»: «أَنفُك حُرٌّ، أَوْ صدرُك حُرِّ، أَوْ بطنُك حُرِ، أَوْ بطنُك حُرِ، أَوْ ظَهْرُك حُرٌّ، أَو جَنْبُك، أَوْ فخذُك، أَوْ لسانُك، أَوْ شَعْرُك، أَوْ نفسُك حُرُّ؛ لا يَغْتِق في شيءٍ مِن هذه الوُّجوءِ، نوئ أَوْ لَمْ ينْوِ».

قَالَ النَّاطِفِيُّ: هَذَا كَلَّهُ عَلَىٰ قَيَاسَ قُولِ أَبِي حَنِيفَةً وَزُّفَرَ وَأَبِي يُوسُفُ (٣). وفي كتاب «العَتَاق إملاءً»: لو قالَ: «كَبْلُكُ حُرًّ، أَوْ مَعِدتُكِ ﴾ ؛ لا يَعْتِق.

وفي «نوادر هشام<sup>(۱)</sup> «قالَ أبو يوسُف: لو خاطَ مملوكُه ثوبًا، فقالَ: هذه خِياطةً حُرِّ؛ لا يَعْتِق».

وفي «الهَارُونِيِّ»: «لو رآها تمَشي، فقالَ مؤلاها: هذه مشْيةُ حُرَّ، أوْ رآها تتكلَّمُ، فقالَ: هذا كلامُ حُرَّةِ؛ لَمُ تَعْنِقُ إلّا أنْ يقولَ: أردْتُ العتنَ، وهذا قولُ أبي يوسُف. وقالَ الحسَنُ بنُ زيامٍ \_ مِن قؤلِ نفْسِه \_: يَعْنِق في القضاء، ويُدَيَّن فيما

<sup>(</sup>١) في: الف، والغ، والراء والمه: الو فرثك، وما في الأصل هو الموافق لما وقع في تسحين خَطَّيتَن مِن كتاب الأجناس؛ للناطِعِي، وعمه بنقل المؤلف هنا، وأصلُ العبارة لمحمد بن الحس في «الأصل» لكمها هناك بالمحن، ينظر: الأجماس، لأبي العباس الناطِعِيّ [ق٢٠١/ب/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)]، والترثيب كتاب الأجماس للناطفي، الأبي الحسن الجرجاني [ق٢٤١/ب/ محطوط مكتبة فيص الله أفدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٤٦)].

 <sup>(</sup>٢) يتظر: (الأصل/ المعروف بالمبسوط» [٥/٦٦/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الأجناس؛ للناطفي [٩/١].

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (ابن هشام)، والمثبت من (ف)، و(ع)، و(ار)، و(م).

🚓 غاية سيان

بيُّنه وبينَّ الله تعالى٠.

وفي النوادر ابن سَمَاعَة العن محمَّدِ لَوْ قَالَ: حَمَّبُكُ حُرَّ ، أَو أَصْلُكُ حُرَّ ، وعُدِمَ أَنه مِن سَبْي ؛ لا يَعْتِق ؛ لأنَّ أَصْلَه حُر ، فهو صادقٌ فيه ، فلا يَعْتِق ، وكذلِكَ لَوْ قَالَ: أَبُوَاكَ حُرَّان ﴾ .

وفي النوادر المُعَلِّىٰ (١٠): «قالَ أبو يوسُف: لوْ قالَ لأَمَتِه: فرْجُكِ حُرّ مِنَ الجماع؛ فهي حُرَّةٌ في القضاءِ، ويَسَعُه فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تُعْتَقُاه.

وفي «نوادر ابن سَمَاعَة» «عن محمَّدٍ لَو قالَ: «اسْتُك حُر»؛ كانَ حُرَّا، وكذلكَ لو قال: ذَكَرُك حُرِّ؛ كان حُرِّا».

وفي كتاب «أصل الفقه» لمحمَّد بن الحسن (٢): «لو قالَ لعبْدِه: فرجُّك حُر؟ لا يَعْتِق، وفي الجارية تَعْتِق»، وإنما ذكرُنا هذه المسائل؛ تذْكرة لمنْ يرعَب في المزيد (٣)،

#### ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: (ابن المُعَدَّئ؟)، واستبت س: (ف)، والغ٤، والر٩، و (م).

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل قامي المرية ٤- والمثبت من: قف والرغاء وقامة انتهى المقل من الأجناس
 للناطقي (٢/١٠/١).

فضل

وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم مِنْهُ ؛ عَنَقَ عَلَيْه وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٍّ عَنْ رَسُولِ لَهُ هِ اللَّهُ وَقَالَ ﷺ : «مِنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مُحَرَّمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرُّ " وَاللَّفْظُ بِعُمُومِهِ يَنْتَظِمُ

### فَصْلُ

لَمَّا فرغَ عن بيانِ الإعْتاقِ الاختِيارِيُّ ؛ شرّعَ في بيانِ الإعْتاقِ الَّذِي يحصُلُّ بن عبرِ اختيار ، كما في شراءِ القَريبِ ، وخروج ١٠/١٧١/١١ عبْدِ الحربيُّ إليّا مُسلمًا ، رولَدِ أُمَّ الولَدِ مِن مؤلاها.

قَوْلُه: (ومنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَخْرَم مِنْهُ؛ عَنَقَ عَلَيْهِ)، وهذه مِن مسائل القُدُوريّ (١٠). قالَ عامَّةُ العُلماءِ: إنَّ مَن ملَكَ ذا رَحِمٍ مَخْرَم منه عَنَق عليه؛ صغيرًا كانَ المالِكُ أَوْ كبيرًا، صحيحَ العَقلِ أَوْ مجنونًا.

> وقالَ مالكُ(<sup>\*)</sup> وأصحابُ الظُّواهِر<sup>(\*)</sup>: لَمْ يُعتَقوا إلا بإغتاقِ المالِكِ. وقالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَعْتِق بالملكِ إلّا مَن له وِلادُّ(<sup>1)</sup>.

وأجمعوا أنه لا يَعْتِق مَن كان له رَجِم غير مَحْرم، وأهلُ الذمة والإسلام

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٥].

 <sup>(\*)</sup> سبأتي تحرير الصواب في قول مالك بعد قليل وينظر، المح الجليل شرح محتصر حليل العُليْش [٩/١٩٦، ٣٩١] ، و التوصيح شرح محتصر ابن الحاجب الحليل بن إسحاق المالكي [٣٧٨/٨]

ا هدا معلوط على الطاهرية، ومدهب داود الظاهري: أنه لا يُغنق أحد على أحد أمّا مذهب ابن حزم الظاهري: فهو كما قال: فمّن ملّك دا رَجِم مَحْرِمة فهو حر ساعة يمُلكه، فإنْ ملك بعضه لمّ بمُتِق عليه الا الوالدين حاصة والأجداد والجدّات فقط، فانهم يَعْتِقُون عنيه كلهم إنْ كان له مال يحمل قيمتهم، فإن لمّ يكن له مال يحمل قيمتهم؛ استسعوا في ينظر فالمحلى الابن حزم (4/4 - 7).

 <sup>(</sup>٤) ينظر المرس المرس مطبوع ملحقًا بالأم لنشافعي العراد (٤٣٠/٨] ، واالحاوي الكبيرة لأبي الحسس الماوردي (٧١/١٨).

😪 غاية (بيان

سواء، كذا ذكر صاحب «التحقة»(١).

[ولكنَّ هذا النقلَ خلافٌ ما وقع في «المدونة» (`` لمالك؛ حيث قال فيها مالك: ولا يَغْنِق على الرجُل مِن أقارته إذا ملكه إلا الولدُ دكرُهم وأُنثاهم، وولدُ الولدُ ولا يغْنِق على الرجُل مِن أقارته إذا ملكه إلا الولدُ دكرُهم وأُنثاهم، وولدُ الولد وإنْ سفَنوا، وأبَوَاه وأجداده وجَدَّاته مِن قِبَل الأب والأم وإنْ بعدُوا، وأخواته دِينًا لأبوَيْن أوْ لأبِ أوْ لأُمّ، وهُمْ أهلُ الفرائضِ في كتابِ الله تعالى، ولا يغْنِق عير هؤلاء مِن ذوي الأرحام](٣).

وجُه قول مالك [وأصْحاب الظواهر](١): ما حدَّثَ الطَّحَاوِيُّ: بإسناده إلىٰ أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَجْزِي وَلَدٌ(٥) وَالِدَهُ ؛ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُمْتِقَهُ»(١).

وللشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ مِلْكُ مَعصومٌ، فلا يَحوزُ أَن يُرَالَ بِلا إِزَالَةِ المَالِكِ، ولهذا إِذَا اشْترى المُكَاتَبُ أَخاهُ؛ لا<sup>(٧)</sup> يتكاتَبُ عليه، وهذا قِياسٌ ضَعيفٌ؛ لأنَّ الملْكَ المعصومَ موجود في قرابةِ الولادِ أبضًا، ومعَ هذا يَثبتُ العتقُ بمجرَّدِ الملْكِ.

ولنا: ما روئ صاحبُ «السنن»: بإسنادِه إلى قَتَادَةً ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ الخَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ . ورواهُ الشَّيخُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ . ورواهُ الشَّيخُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: التحقة الفقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٦٦/٢].

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «التهديب في اختصار المدونة» لابن البراذعي (٢/١٣)، و (الجامع لمسائل المدونة» لابن
 يونس الصقلي [٦٨٨/٧].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من: الفاد، واغاد، والماد.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين (يادة من: الفا)، والغا، والرا)، والما.

<sup>(</sup>a) وقع بالأصل قوائد، والمثبت من: «ف، وقع، وقر، وقم».

<sup>(</sup>٦) نقدم تخريجه،

<sup>(</sup>٧) وقع بالأصل: (لأبه) والمثبت من: (ف)، و(غ)، و(ر٤، و(م)

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في كتاب العنق/ باب فيمن ملك دا رَحِم مُحْرَم [رقم/٣٩٤٩] ، والترمدي في=

الله البيار ع

أبو حمقر الطَّحَاوِيُّ أيضًا في الشرح الآثار، [١٧٧٧ م]: بإسنادِه إلىٰ قَتَادَةُ، عنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وحدَّثَ الطَّحَاوِيُّ أيضًا: بإسنادِه إلىٰ إِنْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم؛ فَهُوَ حُرُّاً".

وروئ الطَّحَاوِيُّ أيضًا: بإسنادِه إلى سُفيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ: أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اسْ أَخِيهِ مَمْلُوكَتَهُ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ بَسْنَرِقَ أَوْلَادَهَا، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ بَسْنَرِقَ أَوْلَادَهَا، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ بَسْنَرِقَ أَوْلَادِي، فَقَالَ: إِنَّ عَمْي رَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ بَسْتَرِقَ أَوْلَادِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: ﴿ كَذَبَ اللهِ لَهُ ذَلِكَ ﴾ (٢٠).

## وروئ أصحابُنا أيضًا في ﴿المبسوطِ وغيرِهِ: أنَّ ابنَ عبَّاسِ قالَ: جَاءَ رَجُلُّ

كتاب الأحكام/ بات فمن ملك دا رجم مَخْرَم [رقم/١٣٦٥] ، وابن ماحه في كتاب العنق/ بات من ملك دا رجم مَخْرَم فهو حر [رقم/٢٥٢] ، والسائي في «السن الكبرئ» في كتاب ما قدفه البحر/ من ملك دا رَجِم مَخْرَم [رقم/٤٨٩] ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [٢٠٩/٣] ، من طريق قتادةً ، عُنِ الحَسَنِ ، عُنْ سَمُرَةً ﴿إِنْ به .

قال ابنُّ عبد الهادي: «قد تكلُّم في هذا الحديث عبرُ واحد مِن الحقاط؛

وقال ابن حجر: (رحَّح جمْعٌ مِن الحَمَّاط أنه موقوف)، ينظر: (المحرر في الحديث) لابن عبد الهادي [ص/٢٤٠] ، وابلوغ المرام) لابن حجر [ص/٢٤٠].

(١) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الأثارة [١١٠/٣]، من طريق: إبراهيم، عن الأسود، عن عُمَر
 الشادية،

قال العيني ﴿ وإسماده صحيح ﴿ يَنظُر \* فَنَحَتَ الْأَفْكَارِ شُرِحَ الْمَعَانِي وَالْأَثَارِ } للغَيْبِيّ [ ١٠٩/١٥] .

(٦) أحرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثارة [١١٠/٣]، س طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن
 كهيل، عن المستورد، عن عبد الله بن صمود رائله به.

قال العيني: "إسناده صحيح"، ينظر: "نحب الأفكار شرح المعاني والأثار" للغيِّينَ [11-/10]،

إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَفَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّي دَحَلْتُ السُّوقَ فَوَجَدْتُ آخِي يُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْنِقَهُ. قالَ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ [قَدْ] (١) أَعْنَقَهُ»(٢).

وَجُهُ الاستِدلالِ بِالحديثِ: أَنْ قُولُه ﷺ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَخْرَم؛ فَهُوَ حُرُّاً»، عام، فيتناولُ كلَّ ذي رَحِم مَخْرَم.

وتفسيرُه: كلَّ مَن لا يجوزُ لَه نكاحُه على التأبيدِ لأجُلِ النَّسبِ؛ منواءً كانَتِ القرابةُ قريبةً، كقرابةِ الوِلاد، أَوْ متوسَّطةً، كالأَح، والأُخت، والعمَّ، والعمَّةِ، والخالِ، والخالة.

بخِلافِ ما إذا كانَتْ بعيدة ، كَبَنِي الأَعْمَامِ ؛ فإنَّ الحديث لا يتناوَلُه ؛ لعدمِ المَحْرَمِيَّة ؛ ولأنَّه قرابةٌ صِيبَتْ عنْ أَدنَى الذُّلَيْن ، وهو ذُلُّ الاستِفْراشِ ، فلأنْ تُصَان عن أَعْلاهما ـ وهو ذُلُّ الاستِخْدامِ ـ أَوْلَى ؛ لأنَّ ذُلَّ الاستِخْدامِ أَبلَغُ ، كالتَّأْفِيف (٢) عن أَعْلاهما ـ وهو ذُلُّ الاستِخْدامِ أَبلَغُ ، كالتَّأْفِيف (٢) للوالدَيْنِ ؛ لَمَّا حَرُّمَ ـ دفْعً للضَّررِ ـ ؛ حَرُّمَ الشَّتمُ والصَّربُ والقَتلُ بطريقِ الأَوْلَى ؛ ولأنَّ هذه قرابةٌ موجبةٌ [١/٧٧٤م] لصلة الرَّحم ، فتُقيدُ العتقَ عندَ الملْكِ ؛ قياسًا على قرابةِ الولادِ .

فَإِنْ قُلْتَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صلةَ الرَّحمِ واجبةٌ ، ولئِنْ سَلَّمْنا ؛ لكن لَا نُسَلِّمُ أَنَّها تُفيد<sup>(1)</sup> العتق عند المِلْك .

قُلْتُ: إِنَّهَا وَاجِبَةً ؛ لَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَقَطَّعُونِ مَا أَمْرَأَلِنَّهُ بِهِءَ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [البغرة: ٢٧].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من الف، والعا، والرا، والما،

 <sup>(</sup>٢) لَمُ نَقَفٌ عليه مسدًا بعد التنبع ، وقد دكره: السَّرَخْسِيّ في: «المبسوط» [٧٠/٧] ، والكاساني «بدائع
 الصدائع في ترتيب الشرائع» [٤٧/٤] ، وغيرهما

<sup>(</sup>٣) التَّأْفِيفُ: هُو تُول: أَفَ أُفَ.

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل وام): افتقيدًا، وكعثبت من: (ف)، والغ)، وارا.

قالَ أهلُ التَّفسيرِ: إنَّ المُّرادَ منه صلةُ الرَّحمِ.

ولفولِه تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النداد: ١] . بالنَّصبِ ، أي: واتَّقُوا الأرحامَ، أي: قَطْع الأرْحام.

ولقوله ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِعٌ ﴾ (١). رواه جُبَيْر (١) في [الصحيح البُخَارِيُّ ) .

ولقوله ﷺ: «الرَّحِمُ شِجْنَةً، فَمَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَّتُهُ، وَمَنْ قَطَّعَهَا قَطَعْتُهُ، (٣). فلَمَّا كَانَتِ الصَّلَّةُ وَاجْبَةً بِالنُّصُوصِ؛ كَانَ العَتْقُ وَاجْبًا؛ لأنَّه بطريقِ الصُّلَّةِ، فإذا مَلَك ؛ يَغْتِقُ عليه ؛ تحقيقًا للصَّلةِ الواجبةِ.

مرَّ بيانُ الشُّجُنَة (٤) في باب النَّفقة.

فَإِنْ قُلْتَ: الصلةُ والرَّحمُ عِبىرتانِ مُجْمىتانِ، فلا يَجوزُ الإحتجاجُ بهِما؛ لجهالةِ الغرضِ، وذلكَ لأنَّ الصُّلةَ بمعْنى الوصْل، ضدَّ القطُّع.

والقطعُ: إبانة الشَّيءِ عن الشَّيءِ حقيقة.

والوصلُ: إيصالُ الشَّيءِ بالشَّيءِ وتقْريبُهما حقيقة ، كما في الأجْسام ، وليْس ذلكَ بمُرادِ هنا، فكانَ المُرادُ شيئًا آحَرٍ، وهُو مَجهولٌ.

وكذا الرجِم: اسمٌ لموضع الخِلاقِ الولدِ، والمرادُ هنا غيرٌ ذلِك، فكانَ مُجملًا مَجهولًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه،

<sup>(</sup>t) أي: جُنيْر بْن مُطْمِم الله،

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه،

<sup>(</sup>٤) لِقَالَ. بيني وَبَين فلان شِخَّتَهُ ، أي: رُحِم مُشْنيكة . جمهرة . وقال أبو سليمان: أراد بها الوصلة . كذا جاء في حاشية: ١٩٨١، و(١ع١). وينظر: (جمهرة اللعة) لابن دُرَيْد (٤٧٨/١)، و(أعلام الحديث شرح البخاري، للحطبي [٢١٦٦/٣].

🚓 غاية البيان 🤧

قُلُتُ: لَا نُسَلِّمُ الإِجْمَلَ؛ لأنَّ الرَّحَمَ عِبَارَةٌ عِنِ القَرَابَةِ فِي العُرُف، ولهذا إذا قيلَ: هذا ذو رُحِم منه؛ يرادُ به أنَّه قريبُه، ولهذا لا يصحُّ أن يقالَ: هذا ذو رحِم منه، ولبس نقريبٍ، أوُ هذا قريبُه وليس بذي رَحِم منه.

فَعُلِمَ بِذَلِكَ: أَنَّ ذَا الرحِم هُو القَريب؛ لأنَّه إذا ثبت أحدُ اللفظين؛ [١٥٢٧/١] ثبت الآخر، وإذ التفئ النَّقَى الآخر، والصَّلةُ إذا [٢٧٧/٤] أُضِيفَتْ إلى الرَّحِم يُرادُ بها المعنى الَّذي يُوجِتُ التَّقارُبَ ولتَّزاوُرَ بينَ القريبَيْن، وبالقَطيعةِ: يُرادُ المعنى الَّذي يُوجِبُ التَّقارُبَ ولتَّزاوُرَ بينَ القريبَيْن، وبالقَطيعةِ: يُرادُ المعنى الَّذي يُوجبُ النَّناعُدَ بيشهُما، كما إدا أحسَنَ إلى قريبِه، يُقالُ: وصلَ رَحِمَهُ، وهوَ المعروفُ في لسانِ أهلِ الشَّرِع، فَلَمْ بَبْقَ الإَجْمالُ.

فَإِنْ قُلْتَ: سَلَّمُنا أَنَّ الصَّلةَ واجبةٌ ؛ لكنْ لَا نُسَلَّمُ أَنَّها بالإعْتاقِ ، فَلِمَ لا يَجوز أَنَّها بالنَّفقةِ ؟

قُلْتُ: في قَرَّبَةِ الوِلادِ وجَبَتِ الصَّلَةُ بطريقِ الإغْنَاقِ، فَكَذَا في قَرَابَةِ الأُخوَّة؛ لَعُمُومِ النَّصَّ، وهُو كُونُه ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه، ولا يُنافي وجوبُ الصَّلَةِ بِالنَّفْقَةِ، وجوبُ الصَّلَةِ بِطريقِ الإغْنَاقِ،

فَإِنْ قُلْتَ: يجري القصاصُ بينهما ، ويُقْبَل شهادةُ أحدِهِما للآخر ، فلا ينبغي أن يَعْتِق بالملّكِ ، كما في ابنِ العمِّ .

قُلْتُ: القصاصُ يجْرِي على الابنِ أيضًا إذا قتَلَ أَباهُ، ومعَ هذا يَعْتِق بالملْك، وعلةُ ('') منْعِ الشَّهادةِ هي التَّهمة، وهي مؤجودةٌ في الابنِ دونَ الأَخِ، وعلَّةُ العتقِ صلةُ الرَّحم، وهي مؤجودةٌ فيهما جميعًا.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: الرعليه، والعثبت من، اف،، والغ، ولار،، ولام.

كُلُّ قَرَابَةِ مُؤَيَّدَةِ بِالْمَحْرَمِيَّة

🚓 غابة السال 🤧

والجوابُ عنِ اخْتِجاجِ مالكِ فقولُ: يختملُ نولُه ﷺ: الْفَيَلْتَرِيّهُ فَيُعْتِقَهُ اللهُ اللهُ على الثاني ؛ توفِقًا بين الحديثين . ما قالَه ، ويحتمل : فيشتريه فيُعْتقه بشِرائِه ؛ فحُمِلَ على الثاني ؛ توفِقًا بين الحديثين .

ولَا نُسَلِّم أَنَّ المُكَاتَبَ إذا اشْترئ أخاهُ لا بَتكاتَبُ عليْه؛ بل يتكاتَبُ علىٰ مَذهَبِ أَسِ يوسُف ومحمَّد، وهو روايةٌ عن أبي حَنيفةَ.

ولئِنْ سَلَّمْنا أنه لا يتكاتَبُ عليه \_ على ما هو ظاهرُ الرَّواية عن أبي حَنيفةَ \_ ؛ فنقولُ: المُكَاتَبُ لا يمْلِكُ حقيقةً ؛ لأنه عبْد ما بقِيَ عليه درهمٌ ؛ لكنّه أُلْحِقَ بالمُلَّاكِ فيما هو لمقصود مِن الكتابةِ ، وحربةُ الأخ ليسَتْ بمقصودةٍ ، بخلافِ حرِّيّةِ الولدِ والوالدَيْن ؛ لأنَّها مقصودة ؛ لأنَّهم في معنى نفسِه ؛ لثُبوتِ الجزئيَّة (1).

فَإِنْ قُلْتَ: بَقِيَ هَاهَنَا سَؤَالٌ؛ وهو [٢٠٧٠/١] أَنْ يُقَالَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يَرَجُعُ الضَّمِيرُ مِن قُولِهِ ﷺ: "فَهُوَ حُرُّهُ، إِلَىٰ قُولِهِ: "مَنْ مَلَكَ»، لا إلى: "ذي رَحِمٍه؟ كما في قُوله ﷺ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ؛ فَهُوَ آمِنٌ» ؟(٣).

قُلْتُ: لا يلزمُ ذلك، ألا ترئ إلى قولِه تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ صَحَفَّارَةٌ لَذَ ﴾ [اسائدة: ٤٥]، الضَّميرُ راجعٌ إلى المتصدِّقِ، لا إلى المَن، فلمَّا لَمْ يلزمٌ ذلِكَ ؛ حُمِلَ الضَّميرُ إلى ذي رحمٍ ؛ لأنَّه إذا حُمِلَ إلى المَنْ مَلَكَ » ؛ لا يبقَى للكلام فائدة ؛ لأنَّ حريَّة مَنْ مَلَكَ : ثابتةٌ قبلَ أنْ يمْلِكَ ذا رَحِمٍ ، فيلغو كلامُه حيئذٍ ؛ فَحُمِلَ إلى ذي رحمٍ ، تحقيقًا للفائدة الجديدة ،

قَوْلُه: (قَرَابَةِ مُؤَيَّدَةِ)، أي: مُؤكَّدة.

<sup>(</sup>١) ثقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧). وقع بالأصل: (البحرمة)، والمثبت من، اف)، وقع)، وقراء، وقرم،

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه،

و لادًا أوْ غَيْرُهُ.

والشافعي ﴿ يَعْدُوهِ يَحَالُفنا فِي غَيْرِهِ ، لَهُ أَنَّ ثُبُوتَ الْعِثْقِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ أَرْ لَا يقتصيه وَالأُحُوّةُ وَمَا بُصَاهِيهَا نَاذِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الوِلَاد فَامْننع الإلْحَاقُ والإسْتِذْلَال به وَلِهَذَا المُتَنَعَ التَّكَانُبُ عَلَى الْمَكَاتَبِ فِي غَبْرِ الولاد وَلَمْ يَمْتَنع فِيهِ .

ولنا: مَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرَابَةً مُؤَثِّرَةً فِي الْمَحْرَمِيَّة فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ: (وِلَادًا أَوْ غَيْرُهُ) منصوبٌ على البدّلِ مِن قوله: (كُلُّ قَرَابَةِ).

قَوْلُهُ: (نِي غَيْرِهِ)، أي: في غير الوِلادةِ.

وقَرَابةُ الولادة: هي القَرابة التي بين الولَّدِ والوالدِّين (١).

قَوْلُهُ: (وَالأُخُوَّةُ وَمَا يُضَاهِيهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الوِلَادَةِ)، أي: قرامة الأُخُوَّة، وما يشابهها مِن قَرامة العُمُومَة والخُؤُولَة؛ أدنئ درجةٍ مِن قَرابة الوِلاد.

قُولُه: (فَامْتَنَعَ الإِلْحَاقُ والإِسْتِدْلَال)، أي: إلحاقُ قَرابة الأُخُوَّة، بقَرابةِ الوِلاد بالفياس والدَّلالة امتنَع؛ لعدَم المساواة.

وجوابُه: لَا نُسَلِّمُ عدمَ المُساواةِ؛ بَلِ المساواة مؤجودةً ؛ لأنَّ كُلَّا مهُما قَرابةً متأيّدة (١) بالمخرمِيَّة ، ولئِنْ سَلَّمْنا عدمَ المساواةِ؛ لكن لَا تُسَلِّم شَرَّطَ المُساواة في الدلالة ، ولهذا مم تُشترط المساواةُ بينَ التَّأْفِيفِ والقَتْل .

قولُه: (وَلَمْ يَمْتَنِع فِيهِ)، أي: [لَمْ](٢) يمتنع المُكَاتَب في الولاد.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل والحلا الوالوالدة ، والمثبت من - افعاء و اعلاء و الراء .

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصن: المنابذة ا- والمثبث من: الفاء، والغاء، وقراء، والعاء.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقونتين: ريادة من: فقه: وقاغه: وقرة; وقم».

وهَذَا هُوَ الْمُؤْثَرُ فِي الْأَصْلِ وَالْولَاد مُلْغِي لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يُفْتَرَضُ وَصْلُهَا ويحرم تطعها حَنَّىٰ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وحَرُّمَ النِّكَاحُ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَمَا إِذَا كَانَ المَالِكُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الإِسْلَامِ لعمومِ العلة -

🛶 غابة السان ج

يغْني: إذا ملَك المُكَاتَبُ أَباهُ، أو ابنَه يتكَاتَب بخلاف (١٠م٥٤١) الأخ ا فإنَّه لا يتكاتَب (٢٠).

قولُه: (وَهَذَا هُوَ الْمُؤَتَّرُ فِي الأَصْلِ)، أي: مِلْك القريب هو المُؤثِّر في إيجاب العتقِ في الأصْل. يعني: في قَرابة الوِلاد.

قولُه: (الْأَنَّهُ هِيَ الَّتِي يُفْتَرَضُ<sup>(٣)</sup> وَصْلُهَا)، أي: الأَنَّ القَرابةَ المُؤثِّرةَ في المَحْرَمِيَّة،

قولُه [٤/٣٧٢/٤]: (حَنَّىٰ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ)، لا يقالُ: هذا مذهبُكُم؛ لأنَّه لا نفقةَ في غير الولاد على مذهَبِ الشَّافِعِيُّ، فكيفَ استدلَّ بوجوبِ النَّفقةِ ؟

لأَمَّا مَقُولَ: وَجُوبُ النَّفَقَةِ ثَبَتَ بَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَتَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ [البنرة: ٢٣٣]. فصارَ كأنَّه ثبَتَ إجماعًا، فلَمْ يُلْتَفَتْ إلىٰ إنكارِ الخصم.

قَوْلُه: (وَلَا فَرُقَ بَيْنَمَا<sup>(٤)</sup> إِذَا كَانَ المَالِكُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الإِسْلَامِ)، وكذا لا فرْقَ إذا كانَ المملوكُ مسلمًا، أَوْ كافرًا؛ لعُموم العلَّة، وهي صِلةُ الرَّحِم.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (مُكاتَب، والمثبت من: اف، واع، وقر، وقر، وقم،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل (يكاتب)، والمثبت من اف،، واع، وارا، وام؛

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (لأبها في يفترض)، والمثبت من الفاء واعا، واراً، واما.

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل و الراء (بينها) و المثن من الداء و اغاء و ام) وهو العثب في السبخة التي بحطً المؤلف من اللهداية (١/ق١٩٥/ب/ محطوط مكتبة بيض الله أفندي \_ تركيا) ، وكذا في نسحة القاسمي [ق/١٠١/ب/ محطوط مكتبة كوبريني فاضل أحمد باشا \_ تركيا).

والمُكَاتَبُ إذا اشْتَرَىٰ أَخَاهُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْزَاهُ لا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّه لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَامٌ يُقْدِرُهُ عَلَى الإغْتَاقِ وَالإِفْتِرَاضُ عِنْدَ القُدْرَةِ بِخِلَافِ الْوَلاد ؛ لِأَنَّ

وإنَّمَا قَيَّدَ بِقُولِهِ: (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ)؛ لأَنَّ الحربيَّ إذا ملَك قريبَه في دار الحرْبِ؛ لا يَعْتِق عليْه، وبه صرَّحَ في «الفتاوئ»: الوَلْوَالِجِيُّ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه بالإعْتاقِ لا يَعْتِق، فكدا بالملَّكِ، ولهذا نصَّ لحاكِم في «الكافي»: أنَّ عِثْقَ الحرْبيُّ في دار الحرْبِ باطلُّ (۲)، وكدا تدْبيره، ولَمْ يذْكر الخلافَ.

وقالَ في «المختلف»(٢٠): «الحربيُّ إذا أَعْتَقَ عبدَهُ الحربيُّ في دار الحربِ، وخلَّه؛ عتَقَ عندَ أبي يوسُف، وولاؤُه له؛ لأنَّه عتَقَ بِالثَّخْلِيَة، لا بالإِعْتاقِ كالمُرَاغِمِ»

ثمَّ قالَ: «المسلِمُ إذا دخَلَ دارَ الحربِ، فاشْترَىٰ عبدًا حربيًّا فأعتقَه ثَمَّة، القياس. ألَّا يغْتِقَ بدون التخلية، لأنَّه في دار الحرْبِ، ولا يجْري عليْهِ أحكامُ المشلمينَ.

وفي الاستِحسانِ: يَعْتِق مِن غير تحلةٍ ؛ لأنَّه لَمْ يقطعُ عنهُ أحكامُ المسلمينَ ١٠ ولا ولاء له عندهما ، وهو القياسُ ،

وقالَ أبو يوسُفَ: له الولاءُ، وهوَ الاستِحْسانُ، وذكرَ قولَ مُحمدِ معَ قولِ أَسي يوسُف في كتاب «السَّيَر»(٤).

> قُولُه: (وَمَنْ يَخْرِي مَجْرَاهُ)، أي: الأَخ كالعمُّ والخالِ. قُولُه: (وَالإَفْتِرَاضُ عِنْدَ القُدْرَةِ)، أي: افتِراض وصْل القَرابة.

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿ الفتارَئِ الوَلُّو الْجِئُّةِ ﴾ [١٣٩/٢] .

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٨٥] -

<sup>(</sup>٣) يتطر. المحتلف الرواية، لأبي الليث السمرقندي [٢٠٨٨/٢].

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٥ الشَّيْر الكَّبِير / مع شرَّح السرحسي المحمد بن الحسن [٦٠٤/٥] .

الْعِنْقَ فِيهِ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابَةِ فَامْتُنِعَ الْبَيْعُ لِيُعْنَقَ نَحْفِيقًا لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ وَعَنْ أَسِي حَبِيفَة وَاللَّهِ أَنَّهُ يَتَكَاتَب عَلَى الْأَخِ أَيْصًا وَهُو قَوْلُهُمَا ١٦٥١ مَ قَلَنَا أَنْ نَمْتَعَ ·

وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَمَّهِ ، وَهِيَ أُخْتُهُ مِن الرَّضَاعِ ؛ لأنَّ المَحْزَمِيَّةَ مَ تَتَتَّ بِالْقَرَابَةِ وَالصَّبِيُّ جُعِلَ أَهْلًا لِهَذَا العِنْقِ ، وكذَا المَجْنُونُ حتَّىٰ عُتِنَ القَرِيثُ عليْهِمَا عنْدَ المِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ الْعَبْدِ فَشَابَةَ النَّقَفَةَ .

وَمَنْ أَغْتَقَ عَبُدًا لِوَجْهِ الله تَعَالَىٰ، أَوْ بِلشَّبْطَانِ، أَوْ لِلصَّنْمِ؛ عَنْقَ لُوجودِ

والقُدرةُ: عبارةٌ عنْ صِفةٍ يتمكَّنُ بِها الحيُّ مِن الهِعلِ والتَّركِ. قولُه: (فِيهِ)، أي: في الولاد.

قُولُه: (وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَمَّهِ، وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ)، يعي: لا تَعْتِق هي عليه؛ لأنَّ المَحْرَمِيَّة مِنَ الرِّضاعِ لنستْ سُرادةٍ مِنَ الحَديثِ بَالإِحْماعِ؛ لأنَّه لا قائِلَ بعِنْقِها أَصلًا.

قَوْلُهُ: (وَالصَّبِيُّ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُلَّلُ لِهَذَا العِنْقِ، وَكَذَا المَجْنُونُ)، وذاكَ لأنَّ هذا العتق \_ أعني: عِنْق القَريبِ بالملْكِ \_ لا يشترطُ لَه الاختِيارُ ؛ بل هوَ أمرٌ جبْرِيُّ، ثَتَ بالملْكِ شَرعًا، فَيَعْتِق قريبُهما عليْهِما بالملْك؛ ولأنَّ هذا العتق لَمَّا تعلَّق به حتَّ العبد أشبة النَّفقة، وهي تجب عليهما للقريبِ، فكذا يَعْتِق قريبهما المحرم بالملْكِ.

قولُه: (وَمَنْ أَغْنَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ الله تَعَالَى، أَوْ لِلشَّيْطَانِ، أَوْ لِلصَّنَمِ؛ عَنَقَ)، وهذِه مِن مسائلِ القُدُوريِّ<sup>(۱)</sup>، وذلكَ لأنَّ الإعتاقَ حصَلَ صريحًا؛ لوجودِ ركْنِه، وهو لفظُ الإغْناقِ مِن الأهلِ، وهوَ العاقِلُ البالِغُ المالِك في المحلِّ، وهوَ العبد المملوكُ للمُعْتِقِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ﴿مختصر القُدُّوريِّ [ص/١٧٦].

# ركْنِ الإعتاقِ منْ أهلِهِ في مَحِلِّهِ ووصْفُ القُرْبَةِ فِي اللَّفْظِ الأَوَّلِ زيادَةٌ فلا يَخْتَلُ

وذِكْرُ الله تعالىٰ ليسَ بشرْطٍ، وإنَّمَا ذكره علىٰ بيانِ أنَّه قصَدَ الفُرْبةَ مِنَ الإغْتاقِ، فكانَ تأكيدًا وأمرًا زائدًا، ولَمْ يحصُل الخلَل في العتقِ؛ لعدَمِ ذِكْرِه وجُهّ اللهِ تُعالىٰ في اللّفطيْنِ الآخرَيْن، وهما قولُه: أعتقتُ للشّيطانِ، وأعتقتُ للصّمِ؛ لكنّه يُكونُ عاصيًا.

غايةُ ما في البابِ: أنَّه نفَىٰ القُرْبةَ ، ونَفْيُها لا يمافي الحريَّةَ ، كما إذا أعتقه(١٠) علىٰ مالٍ.

وأرادَ بوجِّهِ الله: رضا اللهِ مجازًا.

والوجُّهُ في اللَّغَةِ يَجِيءُ على معانٍ [١/٥٣٥/]: يقالُ: وجْه الإنسانِ وغيره، وهو معروفٌ، ووجْهُ النَّهارِ: أوَّلُه، ووجْهُ الكلامِ: السَّبِيل التي تقصدُها به، ووجوه القومِ: سادتُهم، وصرَفْتُ الشيءَ عن وجْهِه، أي: عن سَنَنِه (٢). كذا ذَكره ابنُ دُرَيْد (٣).

والشَّيطانُ: واحد شياطين الجن والإنس، يمعنى مَرَدَتهم، والنونُ أصلية إنْ كان<sup>(١)</sup> مِن شطَنَ، أي بَعُد، يعني عن الخير، وزائدة إنْ كان مِن شاط يَشِيط، أي: هلك، وقد عُرفَ في موضعه.

وأمَّا الصَّمَعُ قَالَ الكَلْبِيُّ في كتاب «الأصنام»: «إذا كان معمُولًا مِن خسْبٍ،
أَوْ ذَهْبٍ، أَوْ فَضَةٍ صُّورة إنسانٍ ؛ فهو (مَ صَنَمٌ، وإذا كان مِن حجارةٍ ؛ فهو وَثَنُ ١٠٠٠.
قُوْلُهُ: (فِي اللَّقَظِ الأَوَّلِ)، أرادَ به قوله: (لِوَجْهِ الله تَعَالَئ).

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصر: «أعتقها» والمثبت من: (ف)، والع»، والرا، والم»

 <sup>(</sup>۲) وقع بالأصل السته والبثيث من السال واعال وارال واما

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجمهرة اللغة، لابن دريد [١/٨٩٤]

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: قوإن كان؛ والمثبت من الف؛ واغ؛ وقرا، وقم،.

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: «قهم» والمثبت من العال، واعال، واراك، واماً».

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب الأصنام الابن الكلبي [ص/٥٣].

العتقُ بعَدَمِهِ في اللَّفْظَيْنِ الآخرين.

وَعِنْقُ المُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ لِصُدُورِ الرُّكْنِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلُّ وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ قِبْل.

وَإِنْ أَضَافَ العِنْقَ إِلَىٰ مِلْكِ، أَوْ شَرْطٍ ؛ صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ .

قُولُه إِنَّهُ المُّذُورِيِّ أَيضًا لَمُكُرَهِ وَالسَّكُرَانِ وَاتِعٌ)، هذا لَفْظ القُدُورِيِّ أَيضًا فِي المختصرِهُ ('')، وإنما وقَع عِنْقُهما؛ لأنَّ الإكْراة والسُّكُرَ لا يُنافي الخِطاب، وأثرُ الإكْراةِ عِي تَفُويتِ الرِّضا، ولا يتوقَّفُ العَنَاقُ على الرِّضا، ولهذا يقعُ عَنَاقُ الهارِل، ولا يُقالُ: لا اختِيارَ لَه أصلًا، فلا يقعُ عَتاقُه بِلا اختِيارٍ؛ لأنّا لا نُسَلِّم ذلك؛ لأنه ابتُلِيَ بين الشرَّيْن، فاختار أهونَهما عليه.

وجُعِلَ عَقْلُ السكران باقيًا حُكُمًا؛ زَجْرًا لمباشرةِ الحرامِ، والخلافُ الواقعُ بِيْنَنا وبِينَ الشَّافِعِيِّ في العَتَاق مثل الخِلافِ في الطَّلاقِ، وقدِ استقْصَيْنا بيانَ ذلكَ في الفصْل النَّاني مِن كتبِ «الطلاق» فيُنْظر ثَمَّة.

قُوْلُهُ: (وَإِنْ أَضَافَ العِنْقَ إِلَىٰ مِلْكِ، أَوْ شَرْطٍ؛ صَعَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ)، وهذا لَفُظَ القُدُورِيِّ في المختصره»(٢).

اعلَمْ: أنَّه إذا أَضافَ العتقَ إلى مِلْكِ، فقال: «إنْ ملكُتُكَ فأنتَ حُرَّه، أوْ أَضافَ إلى مِلْكِ، فقال: «إنْ ملكُتُكَ فأنتَ حُرَّه» أوْ أضافَ إلى شرط، فقالَ لعبْدِه: «إنْ دخلْتَ الدَّارَ فأنتَ حُرَّه» صحّ ذلكَ، [كما صح ذانِكَ] (") في الطَّلاقِ؛ بأنْ قالَ: «إنْ ملكتُكِ فأنتِ طالقٌ»، أوْ قالَ لامْرأَتِه: «إنْ دخلَتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ».

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٦].

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المختصر الغُدُوريّ [ص/١٧٦].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الله الدواغ الدوارا ، ولام الـ

أَمَّا الْإِضَافَةُ بِلَىٰ الْمِلْكِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي ﷺ وَقَدْ بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ فَلِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَبَجْرِي فِيهِ التَّعْلِيقُ بِخِلافِ التَّمْلِيكَاتِ، عَلَى مَا عُرفَ فِي مَوْضِعِهِ، التَّمْلِيكَاتِ، عَلَى مَا عُرفَ فِي مَوْضِعِهِ،

والأصلُ فيهِ: أنَّ المعنَّقَ بالشَّرْطِ كالمنَجَّرَ عندَ وجودِه ، فيصير كَأْنَّهُ قَالَ لِعَبْدِه بعدَ وُحودِ الشَّرطِ: «أنتَ حُرُّه»، أوْ قالَ لامْرأتِه بعدَ وُجودِ الشَّرطِ: «أنتِ طالقَه»؛ فيصحّ .

وبِهدا يظهرُ ضعْفُ قولِ الشَّافِعِيّ: إنه عَدَق أوْ طلاق قبلَ الملْكِ ، فلا يصحُّ . وقد مَرَّ بيانُه مُسُتوفَّى في أوَّل باب الأَيمان في الطَّلاقِ ، وإلىٰ ذلكَ الموصِعِ أشار صاحبُ «الهداية» بقَولِه: (وَقَدْ بَيَّاهُ فِي الطَّلَاقِ) .

قَوْلُهُ: (نَيَجْرِي فِيهِ التَّعْلِيقُ)، أي: في الإسْقاطِ،

قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ التَّمْلِيكَاتِ، عَلَىٰ مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ)، أي: في أصولِ الفقهِ، يغني: أنَّ التَّمليكاتِ لا يَجري فيها التَّعليقُ؛ لإفضائِه إلى معنى القِمارِ؛ لأنَّ في جَعْلِه متعنفًا بشرْطٍ لا يُدْرَىٰ أيكونُ أمْ لا يكونُ حطرًا، وخيارُ [، ٥٧٥/م] الشَّرطِ في البيع ثبَت نصًّ، بخلافِ القِياسِ، فلا يَرِدُ عليها نقْضًا.

قَوْلُه: (وَإِذَا خَرَحَ عَبْدُ الحَرْبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا ؛ عَتَقَ)، وهذا لفط الفُدُوريُّ (١٠).

والأصْلُ فيهِ: ما روَىٰ صاحبُ ﴿السن ﴾: بإسناده إلىٰ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالُ خَرَجَ عِبْدَان إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصَّلْحِ ، فَكَتَبَ إليهم مَوَالِيهِم، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ ، والله مَ خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٦].

نَهُولُه ﷺ في عبيدِ الطَّائِف حين خرجُوا إلَيْه مسلمين: ﴿هُمُمْ عُنَفَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ ﴾ ، وَلِأَنَّهُ أَخْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَا إِسْتِرْقَاق عَلَىٰ الْمُسْلِمِ اِبْتِدَاءً.

وَإِنْ أَغْتَقَ جَارِيةً ؛ غَنَقَ حَمْلُهَا تُبَعَّا لَهَا إِذْ هُوَ مُتَّصِل بِهَا -

مِنَ الرِّقَ، فَفَالَ نَاسٌ: صَدَفُوا يَا رَسُولَ الله ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله بِيَّ وَقَالَ: «مَا أَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ خَتَىٰ يَبْعَثَ الله عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَيْ»(١).

والعِبْدَانَ ـ بكشر العين (٢) وسكون الباء ـ : جمّع عبْد [١٨٥٨٨] ؛ ولأنه أحرَزَ لهُمه بالإسلام، وصارَ أوْلَى النّاسِ بنفسِه، فلَمْ يجُزِ استرقاقُه ابيداءً، بخِلافِ ما إِدا أَسلَمَ بعدَ الأشرِ والقَسْرِ (٢) ؛ حيثُ يَجوزُ استِرْقاقُه ؛ لأنَّ الرّقَ حينتُد جُعِلَ مِن الأمورِ الحُكُميّة ، لا الجَزَائيَّة ، فَبَقِيَ الرّقُ كما تبقَى سائر الأملاكِ بعد وُجودِ أَسابِها.

قَوْلُه: (فِي عَبِيدِ الطَّائِفِ).

قَالَ في «ديوان الأدب»: «الطَّائفُ بلادُ ثَقيفٍ»(١٠).

قَوْلُه: (خَرَجُوا إلَيْهِ)، أي: إلىٰ النبي ﷺ.

أخرجه: أبو داود في استنه في كتاب الجهاد/باب في عيد المشركين يلحقون بالمسمعين فيسلمون [رقم/٢٠١٠]، والترمدي في كتاب المناقب/ مناقب علي بن أبي طالب الله [رقم/٣٧١٥]، والحاكم في المستدرك على الصحيحين [٣٣٦/٢]، وعه: البيهقي في الله الكبرئ؟
 [٢٢٩/٩]، وغيرهم من حديث: علي بن أبي طالب الله به.

قال الترمذي الهذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الحاكم الهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يحرجاه، ينظر: «الدراية في تحريح أحاديث الهداية» لابن حجر [٨٥/٢].

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل (العبدان أبكر العنق)، والمثبث من (ق)، وقع)، والراء، وقماء.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل ﴿ والقراء والعشت من الفاء والعا، والراء والما

<sup>(</sup>٤) ينظر: الديوان الأدب، للفارابي [٣٦٣/٣]٠

وَلَوْ أَغْنَقَ الحَمْلَ خَاصَّةً ؛ عَنَقَ دُونَها ؛ لأنَّهُ لا وَجُهَ إلى إعْنَاقِهَا مَقْصُودًا لِعَدَمِ الإضافَةِ إلَيْهَا وَلَا إلَيْهِ تَدَمًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ ·

ثُمَّ إِغْنَاقُ الْحَمْلِ صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ وَهِبَتَهُ لِأَنَّ النَّسْلِيمَ نَفْسَهُ شَرْطٌ

قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَغْنَقَ جَارِيَةً ؛ غَنَقَ حَمْلُهَا) ، هذا لفْطُ الفَّدُورِيِّ في المختصر ١٥٠٠، وإنَّما عَنَقَ الحمْلُ بإعتاقِ لأَمَ ؛ لأنَّه تبَعٌ لها ؛ لأنَّه كسائِر أَجُزائِها ؛ بدليلِ أنَّه لا يصحُّ إفرادُ سائِر أعضائِها ، فلَمَّا كَنَ كَذَلِكَ عَنَقَ ، كسائِر أَحِضائِها ، فلَمَّا كَنَ كَذَلِكَ عَنَقَ ، كسائِر أَحِضائِها ، فلَمَّا كَنَ كَذَلِكَ عَنَقَ ، كسائِر أَحِزائِها .

قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَعْتَقَ الحَمْلَ خَاصَةً ، عَنَقَ دُونَهَا) ، أي: عتق الحمْلُ دونَ الجارية ، وهذه مِن مسائِلِ القُدُورِيِّ (') ، وهذا لأنَّ الحملَ يَعْتِقُ بإعْتاقِ الأُمْ تبَعًا ؛ لأنَّه [٤/٥٧٤/ء] محلُّ العتقِ ، فلأنْ يَعْتِق بسبيلِ الأصالةِ أَوْلَى ، أمَّا الأمُّ فلا تَعْنِقُ بإعتاقِ الحمُلِ ؛ لأنَّه حينئلِ يلرمُ قلْبُ المؤضوعِ ؛ لأنَّه لا يكونُ النَّبعُ مَتبوعًا والمتبوع تبعًا ، وهو فاسدٌ ، هذا إذا كانَ عِنْقُ الأُمْ تبَعًا ، فلا يمْكن عِنْقُها مقصود أيضًا ؛ لعدمِ إضافةِ الإعتاقِ إليها ، وإنما صعَّ إغتاقُ الحملِ مُفردًا ، ولَمْ يصعَّ بيْعُه وهِ بنالهِ به شرطٌ ، وليسا بشَرْط في الهبة شرطٌ ، وليسا بشَرْط في الإعتاقِ ؛ بدليلِ صحَّة إغتاقِ الآبِقِ.

قَوْلُهُ: (إذْ هُوَ مُتَصِلٌ بِهَا) ، أي: الحمُّل متَّصلٌ بالجاريةِ

قَوْلُه: (وَلَا إِلَيْهِ نَبَعًا)، أي: لا وجُه إلىٰ إعتاقِ الجاريةِ تَبْعًا، قالَ بعضُهم: الضَّميرُ يرجعُ إلىٰ: (الحَمْل)! وليسَ بشيءِ.

قَوْلُه: (الأِنَّ النَّسْلِيمَ نَفْسَهُ) بنصبِ السّينِ على التّأكيلِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوريَّ [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتصر التُدُوريَّ [ص/١٧٦].

نِي الْهِبَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يُوجَدُّ ذَلِكَ بِالْإِصَافَةِ إِلَىٰ الْجَنِينِ وَشَيْء مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي الإعتاقِ فَافْتَرَقَا.

وَلَوْ أَغْتَقُ الْحَمْلَ عَلَىٰ مَالٍ ؛ صَعَّ ، وَلَا يَجِبُ الْمَالُ إِذْ لَا وَجُه إِلَىٰ إِلْزَامِ

قَوْلُه: (فَافْتَرَقَا)، أي: افترقَ جوازُ إعْناقِ الحمْلِ، وعدم جوازِ بيْعِه وهِبتِه. قَوْلُه: (وَشَيْء<sup>(١)</sup> مِنْ ذَلِكَ)، أي: مِن التسليم والقُدرةِ.

قَوْلُه: (ولَوْ أَعْتَقَ الحَمْلَ عَلَىٰ مَالِ ؛ صَحَّ ، وَلَا يَجِبُ المَالُ) ، وذلكَ لأنّه (١) إذا وجَب المال ؛ لا يخلو: إمّا إنْ وجَب على الحملِ ، أوْ على الأُمّ ، فلا يَجوزُ الأوّلُ ؛ لأنّ الحمّل ليسَ مِن أهلِ الفبولِ والالتزامِ ، فلَمْ يجُز إلزامُه ؛ لعدم الإمْكانِ ، يخلافِ خلْع الصَّغيرةِ ؛ حيثُ يتوقّفُ على قبولِها إنْ كانّتْ مِن أهلِ القبول ؛ لإمكانِ ذلكَ ، ولا يجوزُ النّاني أيضًا ؛ لأنّ اشتِراطَ بدّل العنق على غير المعْتِق لا يصحَّ .

ولِهذا قالوا في دشروح الجامع الصغير»: إذا قالَ الأجنبيُّ للمولئ: «أعتِنَ عبدَك على ألفِ عليَّ»، حيثُ لا يجب على الضَّامنِ شيءٌ؛ لأنه يسلمُ للعبدِ مِلْكُ عَبدَ ، ولا يسْلَمُ للاجنبيُّ شيءٌ، وغرامةُ البدَلِ في المُبادلةِ لا يجوزُ على غير مِن سَلِمَ له المبْدَلُ؛ إلّا بالكفالةِ،

ولا تُمْكِن تصحيحُه [١/٧٧/١] بطريقِ الكفالةِ ؛ لأنّه لا يجبُ المالُ على العبدِ ، فكيفَ يَحبُ على الكفيلِ ، بِخلافِ اشتِراطِ بدلِ الخلع على الأجسى ؛ حبث بصحُ ، لأنّ البُضع ليس بمتقوم حالَ الخروج ، فيكونُ إسقاطًا ، فلا يَسْلَم شيءٌ للمرأة ، كما لَمْ يشلَم للأجنبي ؛ ولأنّ " بدلَ الخلعِ ممنزلةِ الهِنةِ والتبرّعِ ، ولهذا إذا

<sup>(</sup>١) في: ﴿ رَا: ﴿ وَلَا شَيَّ مِنْ ذَلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) - وَثُمْ بِالْأَصِلِ: ﴿ أَنْهُ \* وَالْبَشِيتُ مِنْ: ﴿ فَعَلَّا وَالَّمَّ \* وَأَمَّا \* وَالَّمَّا

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: ﴿ولاه، والمنب س: قفه، وقعه، وقره، وقمه،

الْمَالِ عَلَىٰ الْجَبِينِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَلَا إِلَىٰ إِلْزَامِهِ الْأُمَّ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقَّ الْعِتْقِ نَفْسٌ عَلَىٰ حَدَةٍ وَاشْتِرَاطُ بَدَل العِنْقِ عَلَىٰ غَيْرٍ المُعْتِقِ؛ لَا يَجُوزُ، عَلَىٰ مَا مَرَّ فِي الخُلْعِ.

وإِنَّمَا يُغْرَفُ قِيَامُ الحَبَلِ وَقُتْ العِنْقِ؛ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ؛ لأنَّهُ أَدْنَى مُدَّةِ الحَمْلِ،

اختلعَتِ<sup>(١)</sup> المريصةُ؛ يُغْتَرُ مِن ثُلثِ مالِها، كَساثِرِ الوَصايا، فجازَ تَبَرُّعُ الأَجْنِيُّ بيدَكِ الخلع.

وقالَ في «الشامل» في قسْم «المبسوط»: قالَ لأَمَتِه: «أَعَتَقْتُ مَا في بطُلكِ على أَلفِ عليكِ»، فقيِلَتْ، فجاءتْ بولدِ لأقلَّ مِن ستَّةِ أَشْهُر؛ يَغْتِق بلا شيء؛ لأنَّه لا يجوزُ له أن يجب على أَمَنِه شيءٌ لأَجْلِ غيرِها.

قَوْلُه: (وَاشْنِرَاطُ بَدَل العِنْقِ عَلَىٰ غَيْرِ المُعْنِقِ؛ لَا يَجُوزُ، عَلَىٰ مَا مَرَ فِي الخُلْعِ)، وهذه حوالةٌ ليسَتْ برائجةٍ؛ لعدم ذِكْر ذلك في الخلع» هذا الكتابِ، نعمُ:

إنَّه مذكور في الشروح الجامع الصغير»، وقد بيَّنَا ذلكَ، ويجوز أن يكونَ ذلكَ
إشارةً إلىٰ ما ذكرَ في حُلْع الكفاية المُنتَهِي (1)؛ [٢٩/١ه و] الأنَّه قللَ هذا الالكتاب».

قَوْلُه: (وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الحَبَلِ وَقْتَ العِثْقِ؛ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُر مِنْهُ)، أي: مِن وقْت العنق، وهذا يتصل بقَولِه: (إِنْ أَحْتَقَ جَارِيَةٌ؛ عَتَقَ حَمْلُهَا، وَلَوْ أَحْتَقَ الحَمْلَ خَاصَّةً؛ عَتَقَ دُونَهَا)، يعني: إنما يَعْتِق الحملُ إذا جاءَتْ به لأقلَ مِن سَنَّةِ أَشْهِرٍ مِن وقْبِ الإعْتاقِ، وإِنْ جاءَتْ به لسنَّة أشهرٍ فلا، نصَّ عليه الحاكمُ الشّهيد في اللكافي »، اوقال: إنْ قالَ: ما في بطنكِ حُرِّ، فولدَتْ بعد دلكَ لسنَة

 <sup>(</sup>١) وقع يالأصل: ١١ختلعت، والمثبت من: ١٤٠١، و (١ع)، و (١ع) و (١٩٥١،

<sup>(</sup>٢) يعني الكفاية المُشْهِي شرّح بِدَايَةِ المُشَدِي؛ للمرّعِينانيّ، وقد مرَّ التعريف به في مقدمة التحقيق

# قال: وولدُ الأمةِ منْ مؤلَّاها خُرٌّ؛ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مِائَةٍ فَيُغْتَقَ عَلَيْهِ هَذَا

أَشْهُرٍ ؛ لَمْ يَعْتِقَ ، وإنْ ولدَتْه لأقلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهِرٍ عَتَقَ ، وذلكَ لأنَّ [مِن] ('' الجائِزِ أَنْ يَخْدَثُ العُلُوقُ بعدَ اليَمينِ في الصّورةِ الأولى، فوقع الشكُّ في العتلِ ، يخلافِ النَّانِية ، لأنَّا تَيفَنَّا ('') [٢/١٧٧/٤] بالحمْلِ وقْتَ اليمينِ ('').

قَالَ في «التحقة»: «فإنْ كانَتِ الأَمَة في عدَّةٍ مِن زَوْجٍ ، عتَقَ الولدُ إذا ولدَتُهُ ما بينها وبين سنتين مُنْد وجبَتِ العدّة ، وإنْ كانَ لأكثرَ مِن ستّةِ أشهُرٍ مُنْذُ قالَ المولى ؛ لأنّا ححُكُمُ بثبوتِ نسَبِ هذا الولد مِن الزَّوجِ ، فلا بُدَّ أَنْ يحكمَ بوجودِه فبلَ الطّلاقِ ، والعَتَاقُ متأخِّرٍ»(1).

وقالَ في االشامل في قسم المبسوط قالَ ما في بطكِ حُرِّ، ثمَّ ضرَبَ بطنه ؛ فألقَتُ جنِينًا ميَّتًا ، إنْ ضرَبها بعد العتقِ الأقلَّ مِن ستّة أشهُرٍ ؛ تجبُ ديةُ الجنينِ الحُرِّ الأبيهِ ، إنْ كانَ له أَبِّ حُرِّ ؛ [لأبه حُر] (١) ، وإنْ لَمْ يكنُ ؛ يكون لعصبة المولى ؛ لأنَّ المولى قاتلٌ ، فلا يستحقُّ الإرث ، وإنْ ضرَب لستّة أشهُرٍ ؛ لا شيءَ عليه ؛ لأنَّه عبْدُه .

وقالَ الحاكم في «الكافي»: «وإنْ ولدَتْ راحدًا لأقلَّ مِن سنَّة أشهُرِ بيومٍ، وواحدًا لأكثرَ منها بيومٍ؛ عتَقَا»<sup>(١)</sup>.

قوله: (قَالَ: وَوَلَدُ الأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا حُرًّا)، قالَ الشيخُ أبو الحسين القُدُوريُّ:

 <sup>(</sup>١) ما بين المعتوفتين: زيادة من: افعاء واغاء واراء واماء.

 <sup>(</sup>٢) وتع بالأصل: (التينسان) والمثنث س' الله والغ» والراه والماء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٥٨].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «تحقة المقهام» لعلاء الدين السعرقندي [٢٦٥/٢].

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: الف، والغ، والر، والم،

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٨٣].

# مُوَ الْأَصْلُ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْأُمَةِ لِمَوْلَاهَا .

الولدُ الأَمَة مِن مولاها حُرِّ، وولدُها مِن روْجها مملوك لسيّدها» (١)، وذلك لأنَّ الولدَ مخلوقٌ مِن ماء المولى، فعتَقَ عليه؛ لقوله على: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم مِنْ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

### والحاصلُ: [أنَّ](٧) للولد ثلاثةَ أَوْجُه في النَّبَعِيَّة:

<sup>(</sup>١) ينظر: (مختصر القُدُّوريّ) [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>٢) تقدم تحريجه،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفلاء والغاء، والراء والما

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: (اباعتبار) - و لعثبت من: (ف)، روع، و(ر٥، و(م).

 <sup>(</sup>٥) العِقْراضُ: واحِدُ المَقارِيضِ التي يُقْرَص بها - يُقال قَرضِ الثوبَ بالمِقْراض؛ أي: قطعه عالمقراص: آلة تشبه لمقصَّى ، ينظر: الساد العرب لابن منظور [٢١٦/٧] مادة قرض] ، و«المعجم الوسيط»
 [٧٤٠/٢] .

<sup>(</sup>٦) وقع بالأصل: الأن أوصاف العادة، والمثبت من، تفه، وفق، وقول، وقوم،

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء و الغاء و الراء و الم).

وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوكٌ لِسَيْدِهَا ؛ لِنَرَجُّحِ جَانِبِ الْأُمَّ بِاغْتِبَارِ الْحَضَانَةِ أَوْ لِاسْتِهْلَاكِ مَاثِهِ بِمَاثِهَا وَالمُنَافَاةُ [١٠١٨] مُتَحَقِّقَةٌ وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِيَ بِهِ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمَغْرُورِ ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَا رَضِيَ بِهِ .

في النسب: يتْبَع الأبّ<sup>(١)</sup>.

وني الرُّقّ والحريَّة: ينَّبُع الأُمَّ.

وني الدِّين: يَثْبَعَ خيرَ الأَبْوَيْن دِينًا.

ولا يقالُ: إذا تبع الأمُّ يلزمُ إرقاقُ الحُرِّ، فلا يجوزُ.

لأنَّا نقولُ: رَضِيَ الزوجُ بذلك؛ حيثُ تروَّجَ الأَمةَ مع عِلْمه أَنَها أَمَة ، بخلافِ المغْرورِ؛ فإنّه لما تزوَّج الأَمّة بلا عِلْم؛ لَمْ يرْضَ بإسقاطِ حفّه، فصارَ ولدُه حُرًّا بالقيمة؛ نظرًا إلى الجانبَيْن.

قوله: (وَالمُنَافَاةُ مُتَحَقَّقَةٌ)، أي: بين ماءِ الرَّجُل وماءِ المرَّاةِ، والمنافاةُ اللَّهِ بجتمعَ الأَمْرانِ في [٢٩/١ه محلً واحدٍ، [في زمانٍ واحدٍ] (٢)، مِن جهةٍ واحدةٍ، كالمنضادَّيْن، وكأنَّه قالَ هذا جوابًا لسؤالٍ مقدَّرٍ ؛ بأنْ يُقالَ: كيف بَكونُ ماءُ الرَّجُل مُسْتَهُلكًا بماءِ المرَّأةِ، وهما مِن جنسٍ واحدٍ، ولا منافاة بينَهُما، والجنسُ لا يغْلِبُ الجنسَ لا يغْلِبُ

فقال: المنافاةُ بينَهُما متحقَّقةٌ ؛ لأنَّ طَبْعَ ماءِ الرَّجُلِ حارٌ ، وطَبُع ماءِ المرْآةِ بارِدٌ ، فبيْنهُما منافاةٌ لا محالةً ، وماءُ المرَّأةِ في مقَرَّه بزُدادُ قوَّة ، وماءُ الرَّجُل في غيرِ مستقَرَّه ؛ فيكون مغلوبًا بمائِها(٢).

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: قالأما، والبشت من: الحباء واما، واغاء وفرا.

<sup>(</sup>r) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ف» وام» واعا، وار».

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، (بملكها)، والعثبت من (هذا)، وقع، وقرا)، وقما،

وَوَلَدُ الحُّرَةِ خُرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ حَانِبَهَا رَاجِحٌ فَيَتْبَعُهَا فِي وَصْفِ الْحُرَّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي المَمْلُوكَيَّةِ والمَرْقُوقَيةِ والتَّذْبِيرِ

قوله: (وَوَلَدُ الحُرَّةِ خُرُّ عَلَىٰ كُلَّ حَالٍ)، آي: سواءٌ كانَ زوْجُها حُرًّا أَوْ عبدًا، وهذا لرجْحانِ حانبِها؛ لِمَا ببَّنَّ، فينْنعُها الولدُ في الحرَّيَّة، كما في الرَّقَّ.

قولُه: (كَمَا فِي المَمْلُوكِيَّةِ والمَرْقُوقَية).

اعلَمْ: أنَّ بينَ الملكِ و لرَّقُ [؛ ١٥٤٧] مُغايرةً ؛ لأنَّ الرِّقُ ضعْفُ خُكْمي ، يهِ يَصيرُ الشَّخصُ عُرُضةَ للتمنُّك ، والابتذالُ شُرعَ جزاءً للكفرِ الأصلي ، والملكُ عبارةٌ عن المُطْلِق الحاجِز ( . أي: عن المطْلِق للتصرُّف لمَنْ قام به المِلْك المانع عن التصرف لغير مَن قام به .

وقد يُوجدُ الرَّقُ ولا مِلْك ثَمَّة ، كما في الكافرِ الحرْبيّ في دار الحربِ ، والمستأمّن في دار الإسلامِ ؛ لأنهم خُلِقوا أرِقَءَ جزاءً لكفْرهم ، ولكن لا مِلْك لأحدِ عليْهم.

وقد يُوجدُ الملْكُ ولا رِقَ، كما في الغُرُوضِ والبهائمِ، لأنَّ الرَّقَ مختصًّ بينِي آدم، وقد يجتمعانِ، كالعبدِ المشترئ، فيتبع الولدُ أُمَّه في المملوكيّة، كما في المشتراة إذا ولدَث، يكون ولدُها مملوكًا ومَرقُوقًا، ويتُبَعُها أيضًا في المَرقُوقَية، كلحربيَّة (٢) والمستأمّنة إذا ولدَث؛ يكون ولدُها مَرقُوقًا تبعًا للأمَّ.

قَالَ بِعضُهِم فِي «شَرْحه»: إنَّمَا دكر هذَيْنِ اللَّفظَيْنِ؛ لتغايُرِهما مِن حيثُ الكمالُ والنُّقصانُ؛ لأنَّ في المُدَبَّر وأُمَّ الولدِ: الملْكُ كامل، والرُّقُ ناقصٌ، وفي المُكَاتَبِ علىٰ عكْسه، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الرُّقَ لا يحتملُ النجزُّؤ، وبه صرَّح أصحابُنا

<sup>(</sup>١). ومع يالأصل: المُطْلِق الحاجرة. والمثبت من العباء واع، والراء واما

 <sup>(</sup>٢) وقع يالأصل: الكالحرية ا- والعثب من الف، والغال والرا، والعام.

#### وَأُمَّيَّةُ الوَلَدِ وَالكِتَابَةِ.

ني أصولِ الفِقهِ، وما لا يحتملُ النجرُّؤَ، كيفَ يقْبلُ النقصانَ.

قوله: (وَأُمَّنِهُ ٰ الوَلَدِ)، يعني: إذا زوَّج المولىٰ أُمَّ ولدِه مِن رَجُّلٍ؛ يكون الولد في حُكِّم أُمَّه، علىٰ ما يجيءُ بيانُ ذلكَ في ناب الاستيلادِ.

قوله: (وَالْكِتَابَةِ)، يعْني: إذا كاتَبَ المؤلئ أَمتَه، ثمَّ ولدَّتْ؛ دخَل الولدُ في كِتَابَةِ الأُمَّ تَبعًا لها.

والله أعلم.

6 00 co/0

<sup>(</sup>١) هي قالهداية ( قَرَّلُمُومِيَّة ) يطر" قالهداية ( ٢٠١،٢] .

#### بَابُ العَبْدِ يَعْتِق بَعْضُهُ

وَإِذَا أَعْتَقَ المَوْلَىٰ بَعْضَ عَبْدِهِ ؛ عَتَقَ ذَلِكَ الفَدُرُ [٢/١٧٨/١] ، وَيَسْعَىٰ فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لَمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً ﷺ وَقَالَا: يَعْتِقُ كُلُّهُ .

چ غاية البيان چ

## بَابُ العَبُدِ يَعُتِق بَغْضُهُ

لَمَّا ذَكَرِ إِعِنَاقَ الكلِّ: شَرَعَ في إعِنَاقِ البعضِ؛ لأنَّ الأَصْلَ في كلِّ ثَالَتٍ كَمَالُهُ ونقصائه بعارِض، ولأنَّ الأولَ متّفقٌ عليْه، وفي الثاني اختِلافٌ، والأصلُ عدمُ الاختِلاف؛ ولأنَّ الأوّلَ كثيرُ الوقوعِ، فاستحقَّ التقدُّم، والقاني قليلٌ فأُحّرَ.

قوله: (وَإِذَا أَعْنَقُ المَوْلَىٰ بَعْضَ عَبْدِهِ ؛ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ (١٠/٥٧٥/١) ، وَيَسْعَىٰ فِي بَقِيَّةِ ثِيمَتِهِ بِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةُ (١)

وَقَالًا: يَغْنَقُ كُنُّهُ)، وهذِه مِن مَسائِلِ القُدُّورِيِّ (٢)، وهذِه مِن مَسائِلِ القُدُّورِيِّ (٢)، وأصلُ المسألةِ: أنَّ الإعتاقَ يَتَجَزَّأُ عندَ أبي حنيفة.

وعندَ صحبَيْهِ: لا يَتَجَزَّأُ . وبه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ (٣) ، وقونُ ما**لكِ كَقُ**رْلِ أَبِي حنيقةً في التَّجَزُّوْ .

والمرادُ مِن تجزُّو الإعتاقِ والمِلْكِ: أَن يَتَجَزَّأَ المحلُّ في قبول حُكْمِ الإغتاقِ ،

<sup>(</sup>۱) الصحيح قول الإمام، واعتمده المحبوبي والسفي وغيرهما، ينظر: «المبسوط» [۱۹۱/۷]، «زاد العقهاء» [قر١٧٦/ب]، «التصحيح والترحيح» [ص٢٧٢]، «البحر الرائق» [٢٥٣/٤]، «رد المحتار» [٦٥٧/٣]، «اللباب في شرح الكتاب» [١١٥/٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُوريَّ [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الحاوي الكبيرة للماوردي [٧٢/١٨].

وهو زوالُ الملُكِ؛ بأنْ يزولَ في البعضِ دونَ البعضِ، وأنْ يَتَجَزَّأَ المحلُّ في فبولِ حُكُم المِلْكِ، وهو أن يكونَ البعضُ مملوكًا لواحدٍ، والبعض لآخَر، ولبسَ معناه أنَّ ذاتَ الإعْتاقِ، أوْ ذات (١) المِلُك يَتَجَزَّا؛ لأنَّه واحدٌ لا يقْبلُ التَّجَرُّد.

لهم: أنَّ الإعتاقَ إثباتُ العتقِ، وهو المفهوم (١) [١٥٥،٥١] مِن لغة العرب، والعتقُ قوةٌ حُكَميَّة يظُهرُ أثرُها في المحلِّ، لكونِه صالحًا للولاياتِ، كالقضاءِ والشهادات، والقوَّة لا تَثبُت في المحلِّ؛ لا إذا زالَ ضدَّها عنه، وهو الضَّعفُ الحكْمِيِّ الَّذِي يُسمَّىٰ رِقًّا.

ئمَّ الرُّقُّ والعَنَّى لا يَتَجَزَّ الإِعْنَاقِ ، والإعْنَاقُ لا يَنْفَصَلُ عَنِ العِنَقِ ؛ لأنَّهُ عِلَّتُه ، فلا يَتَجَزَّ الإعتاقُ ايضًا ، وهذا لأنَّ ما لا يَتَجَزَّ أُ إذا أُضِيفَ إلى المحلُ ؛ ثبت كله ، كالطَّلاقِ ، والعفوِ عنِ القصاصِ ؛ ولأن الإسْتِيلَاد لا يَتَجَزَّ أَ ، وهو حقَّ الحرَّيَّة ، فحقيقةُ الحرية أَوْلَىٰ .

ولهذا إذا استولدَ أحدُ الشَّريكينِ الجاريةَ المشْتركةَ ؛ يتملَّك نصيبَ الآخَرِ ، وتَصيرُ الجاريةُ كلَّها أُمَّ ولدٍ له ، ولِهذا إذا ولدَتِ الجاريةُ المشْتركة ولدًا ، فادَّعاهُ أحدُهما ، وأَعتقَها ؛ تَعْتِق كلُّها بالإِجْماع .

فَعُلِمَ: أَنَّ الإعتاقَ لا يَتَجَزَّأُ، فأَيُّ فرقٍ بينَ إعتاقِ أُمِّ الولدِ وإعْتاقِ العبدِ؟ يُؤيِّده: ما روى البُخَارِيُّ وغيره: مشندًا إلى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ السَّبِيِّ ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) - وقع بالأصل: ﴿ فَوَاتُ ﴾ والمثبت من: لاها ، واغ، وقرل، وقم،

<sup>(</sup>٢) مِن هذا زيد بعده عشر لوحات مِن كتاب (الزما) على سبيل السهر مِن الناسخ عند ترتيبه الأوراق، وقد وضعاها في موضعها، ونبَّها على ذلك في المقدمة عند وَضْف نسخة الأصل، ومَشَيْها هنا على مؤعدة مراعاة تسلَّشُ تلك اللوحات مع ما بعدها وقلها في الترقيم؛ حتى يتسَمَّى الوقوف على حقيقة الأمر لمَنَّ أراد.

- 🗗 عمه لسان 🦫

لامنَ أَغْنَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكَه (٢/١/١/١/١ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبُدٍ، فَكَانَ لَهُ مِن المال ما يَبُلُغُ قِيمَتُهُ، بِقِيمَةِ عَدُّل ؛ نَهُوَ عَثِيقٌ ١<sup>(١)</sup>.

ولأبي حَنيفة: ما روئ البُحَارِيُّ أيضًا بإسنادِه إلى نَافِع، عن ابْنِ عُمَو: أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالًا (") يَبْلُغُ ثَمَنَ الغَبْد، وَمُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالًا ") يَبْلُغُ ثَمَنَ الغَبْد، قُولًا نَقَدُ مُولِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَنَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا نَقَدُ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَى عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَى عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَى اللهُ إِلَى الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَى اللهُ اللهُ إِلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَنْقَ مِنْهُ مَا عَتَقَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ العَبْدُ اللهِ اللهُ الل

وروى النخارِيُّ أيضًا: بإسنادِه إلى أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَغْنَقَ نَصِيبًا \_ أَوْ شَقِيصًا \_ فِي مَمْلُوكِ ، فَحَلاصُهُ [عَلَيْهِ]() فِي مَالِه() ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا ، وَإِلَّا قُوْمَ عَلَيْهِ ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ () . أي: لا يُسْتَغْلَىٰ عليه النمنُ .

والشَّقِيصُ \_ بفتْح الشَّينِ \_: على وزُن فَعيل، بمعْنى. الشَّقْص، وهو النَّصِيبُ (١٠)، فدلَّ الحديثانِ على تجزُّؤِ الإغْتاق؛ لأنَّه ﷺ قال: بِعِثْقُ (١٠) العبد مي

 <sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في كتاب العتل باب إدا أعنى عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء [رقم/٢٣٨٨]،
 رملم في قصحيحه، في كتاب الأيمان/ باب من أعنق شركًا له في عبد [رقم/١٥٠١]، وغيرهما من حديث: ابن عمر على به وهذا لقط البخاري.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (ما) و لعثبت من: (ف) ، و(م)، و(ع)، و(را)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: المخاري في كتاب العتق/ باب إدا أعتق عبدا بين اثنين أو أمّة بين الشركاء [رقم/٢٣٨٦].
 ومسلم في كتاب انعتن [رقم/١٥٠١]، من طريق: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بالله مه.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقونتين: زيادة من: الفاد والماد والغاد والراء.

 <sup>(</sup>٥) وقع بالأصن: فعال؛ والبشت من: افعا، وقعا، وقعا، وقول؛

<sup>(</sup>٢) أخرجه: المخاري في/ [رقم/٢٣٩٠]، وعيره من حديث أبي هريرة ﷺ به

<sup>(</sup>٧) ينظر: (ثاج العروس) للزَّبيدي [١٥/١٨/ مادة: شقص].

 <sup>(</sup>A) وقع بالأصل، ايعنق والمثبت من الـ ا، واغا، وارا، والماا.

الحديث الأوَّل ، معد إعطاء حِصَص الشُّركاءِ ، فعلىٰ تقْديرِ أَنَّ لَمْ يَكُنَ لَهُ مَالٌ يَثْلُعُ ثَمَنَ العَبِدِ ؛ أَثْبَتَ العَتَقَ في القَدِّرِ الَّذي أعتقه ؛ لأنه قال: ﴿عَتَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ ۗ ،

وفي الحديث الثاني قال: «خَلاصُهُ عَلَيْهِ؛ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ». فلو لمْ يكن الإعتاق مُتَحَزِّنًا؛ لَمْ يقل: «خَلاصُهُ عَلَيْهِ»؛ لأنَّه خلَصَ قبْلُ (١)، واثبت السُّعَايَة (١) أيضًا، وهي دليلٌ على التَّجَزُّو أيضًا؛ لأنَّ السُّعَايَة إنما تكونُ على العبدِ، فَعُلِمَ أنه يَقِيَ فيه مِلْك.

وحَدَّثَ الطَّحَاوِيُّ في «شرح الآثار»: بإسناده إلى إِبْرَ هِيمَ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ [لَنَا] (\*) غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ القَادِسِيَّةَ؛ فَأَبْلَىٰ فِيهَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي وَبَيْنَ أَخِي الأَسْوَد، فَأَرَادُوا عِثْقَهُ، وَكُنْتُ يَوْمَئِذِ صَغِيرًا، فَذَكَرَ الأَسْوَد، فَأَرَادُوا عِثْقَهُ، وَكُنْتُ يَوْمَئِذِ صَغِيرًا، فَذَكَرَ الأَسْوَدُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَغْتِقُوا أَنْتُمْ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَغِتَ الأَسْوَدُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: «أَغْتِقُوا أَنْتُمْ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَغِتَ فِيمًا رَغِبْتُمْ؛ أَعْتَقَ، وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ (\*).

أَتْبَتَ [٤/٩٧٩/٤] لَعِيدِ الرَّحمنِ الإعتاقَ بعدَ بُلُوغِه، بعدَ أَنْ ثَبَتَ في العبدِ إغْناقٌ؛ فدلَّ على تَجَزُّو الإعتاقِ.

والمرادُ بما رَوَوْه: بعدما أدَّىٰ حِصَصَ الشُّركاءِ؛ بدليلِ ما رَوَيْنَا ، فنحنُ نقولُ بذلِكَ ،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: "قبيل؟ والمثبت من إهفا ، والغ؟ ، وقرا ، والم؟ .

 <sup>(</sup>٣) السُّعايّة \_ بكسر السين \_: هي ما كُلُف العدلُ مِن العمل؛ تشْمِيدٌ لِبعثْق نفسه، وقد تقدم التعريف بذلك

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الفاء، والماء، والغاء، والراء رهو الموافق لِما في الشرح معامي
 الآثارة

 <sup>(</sup>٤) أحرجه الطحاوي في الشرح معاني الآثار؟ [١٠٨/٣] . من طريق الأغنش؛ عَنْ إِبْراهِيم، عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ يَزِيدُ ﷺ به .

ح∯ غابة لبيان ﴿

والمعقولُ في المسألة: أنَّ الإعتاقَ لا يخلو مِن أحدِ الأَمْرَيْن: إمَّا أَن يكونَ إلب العتق مَ الله المعتق كم قالوا، أوَّ إزالة مِلْك مُنتجَّز مُفْضِ زوالُ كلَّه إلى العتق ، كما قالَ أَبو حَنيفة ، والحصْرُ ظهرٌ ؛ لأنَّهم لَمَّا احْتلفوا في هذَيْن المعنيَيْن ؛ كانَّ إحْماعًا منهم أنَّ غيرَ ذلِكَ ليسَ بمُرادٍ .

فَبَعْد ذَلِكَ نَقُولُ: لا يجوزُ أَن يَكُونَ إِثبَاتُ لَعِتنِ [١/،٥٥٤]، فَتُعَيَّنَ إِزَالَةُ الملَّكِ، وَدَلِكَ لأَنَّ تَصرُّفَ الإنسانِ إِنَّمَا يَصِحُ فَيما هُو الدَّاحِلُ نحتَ ولايتِه، والملَّكِ، وَدَلِكَ لأَن تَصرُّفَ الإنسانِ إِنَّما يَصحُ فَيما هُو الدَّاحِلُ نحتَ ولايتِه، والعَنقُ عبارةٌ عن قوة شرعيّةٍ جالبةٍ للولايات، وليس في ولاية العبدِ إثباتُ تلكَ القوّةِ، وإنَّما ذلك لله تعالى، والملك داخلٌ تحتَ ولاية العبدِ، وهُو مُتَجَزِّئٌ ثبوتًا، كما في الإرْثِ والشَّراءِ بينَ اثنينِ، وكذا سقوطًا، كما في ييْع النصفِ وهِبته،

فَتَبَتَ أَنَّ الْإِعْنَاقَ \_ وهو إزالة المِلْك \_ مُتَجَزِّئ؛ لأن زواله مُتَجَزِّئ، ولا يَجُوزُ أن يكون الإعناقُ إزالةَ الرِّقِ، لأنَّ الرُّقِ حَلَى الله تعالىٰ؛ لِمَا أَنَّ الكَاهارَ [لَمَّا] (٢٠ استنْكُنُوا عن عبادةِ اللهِ تعالىٰ؛ جعلَهم الله تعالىٰ أرِقًاء لَعَبِيده، فكان سببُ رِقَّهم كُفْرَهم، أَوْ كُفْرَ أصولِهم.

أو الرَّقَ حتَّ عامَةِ المسلمين، وهو كونه وسيلةً إلى نَفْعِهِم، وإقامة مصالحهم، ودَفْع الشَّرِّ عنْهُم، فكيفَ ما كان لا يجوزُ للإنسانِ أن يتصرّف في حتًّ عيرِه، ولا يلزمُ علينا ثبوت هنِه القوَّة، أوْ زوال الرِّقِ إذا أعتقَ جميعَ العبدِ؛ لأنَّ ذلك بخَلْق الله تعالى، لا بفِعْل العبدِ، وإنما للعبدِ إزالة مِنكِه فحسُب.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرقُ بِينَ المَلْكُ وَالرِّقُ [٤/١٧٤/م]، فَكَيفَ كَانَ الأُوَّلُ مُتَجَزِّتُا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقونتين: زيادة من: الله والمه، والعه، والراء،

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعلونتين: زيادة من: الساء واماء واغاء واراء.

- ﴿ غاية البيان ﴾

دونَ الثَّاني؟

قُلْتُ: الرِّقَ عبارةٌ عنْ ضَعْفٍ حُكْميٌّ، يظهرُ آثرُه في عجْزِ الإنسانِ عنْ دَفْع مِلْك الغيرِ عَن نفسِه، والملْكُ عبارةٌ عن المطْلِق الحاجِز.

والحاصلُ: أنَّ التَّفرقة ظاهرةٌ بينَ الحالةِ الَّتِي بها يصحُّ الاستيلاءُ على (١) المحلّ، وبين الحالةِ الَّتِي لا يصحُّ الاستيلاءُ عليْه، فسمَّيْنا الأوَّلَ: رِقًا، والثاني: حرّيَّةً، فَعُلِمَ أَنَّ المصحَّح للمِلْك هو الرُّق، كالحباةِ، فإنها معنى مصحَّح للعِلْم والقدرة.

أمَّا تَجزُّوْ الملْك: فقد مَرَّ ، وأمَّا عدَم تَجزُّوْ الرُّقّ ؛ فلأنَّ الرُّقَ لا يَتَجَزَّأ ثبوتًا ، فلا يَتَجَزَّأُ سقوطًا ؛ لأنَّ السّقوطَ بحسبِ النّبوتِ ، وذلكَ لأنَّه لا يجوزُ استرقاقُ بعضِ الشَّخصِ دونَ البعْضِ ،

والجواب عَن قولِهمْ: إنَّ ما لا يَتَجَزَّأَ إذا أُضِيفَ إلىٰ المحلِّ ؛ تَبَتَ كلُّه .

نقولُ: لَا نُسَلِّمُ ، وإنَّما ثبتَ في الطَّلاقِ والعفوِ عنِ القِصاصِ \_ إذا أُضِيفَ الطَّلاقُ إلى النَّصفِ \_ عدمُ التَّجَزُّرُ ؛ لعدمِ الحالةِ الطَّلاقُ إلى النَّصفِ \_ عدمُ التَّجَزُّرُ ؛ لعدمِ الحالةِ المتوسَّطة ، فأُثْبِتَ (٢) الطَّلاقُ والعفوُ في الكُنِّ ؛ لأنَّ المُحرَّم معَ المُبِيح إذا اجْتمَعا ؛ فالمُحرِّم أَوْلَى .

بيانه: أنَّ المرَّأَةَ تحُرُّم بالنَّطرِ إلى النَّصف الذي أُضِيفَ إليه الطَّلاق، وتَحِلُّ بالنَّظرِ إلى النَّصفِ الَّذي لَمْ يُضَفُّ إليه الطَّلاقُ، فأُثْبِتُ حُكْمُ الطَّلاقِ في الكُلِّ؛ ترْجيحًا للمُحَرِّمِ، وكذلِكَ في صورةِ العفوِ؛ يحِلُّ قَتْلُ القاتِلِ بالنَّظرِ إلى النَّصفِ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: ﴿عَنَّ ﴿ وَالْمِثْبُ مِنْ ﴿فَا ۚ وَالَّمِ لِي وَالَّهِ ﴾ والرَّا،

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: «فأثبت، والمثبت من: «ف»، و(م)، و(غ»، و(رء.

وأَصْلُهُ أَنَّ الإعْتَاقَ يَتَجَرِّأُ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَا أَعْتَقَ وَعِنْدُهُمَا لَا يَتَجَرَّأُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي ﴿ فَإِصَافَتُهُ إِلَىٰ الْبَعْضِ كَإِضَافَتِهِ إِلَىٰ الْكُلِّ فَلِهَذَا يُعْتَق كُلُهُ.

لَهُمْ أَنَّ الْإِعْتَاقَ إِثْبَاتُ الْعِثْقِ وَهُوَ قُوَّةٌ خُكُمِيَّةٌ وَإِثْبَاتُهَا بِإِزَالَةِ ضِدَّهَا ، وهُو الرَّقَ الَّذِي هُوَ ضَعْفُ حُكْمِيٍّ وَهُمَا لا يَتَجزَّأَانِ وَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَفُو عَن

الَّذِي لَمْ يُضَفَّ إليه العفوُ ، ويخرُم قتْلُه بالنَّظرِ إلى النَّصفِ الَّذي أُضِيفَ إليه العفوُ ، فرُجَّح المُحرَّم.

بحلافٍ ما نحنُ مِه ؛ هإنَّ هُنا حالةً متوسَّطةً بينَ الإعْتاقِ والعتقِ، وهو زوالُ بعضِ الملْكِ، فلَمْ يلزمِ العتق، ولئِنْ سَنَّن، لكن لَا نُسَلَّم أن الإعتاق مما لا يَنَجَزَّأ.

والجوابُ عنْ إعْناقِ أُمِّ الولَدِ فنقولُ: لَا نُسَلَّمُ أَنَّ حقَّ الحرَّيَّةِ لَا يَتَجَزَّا ؛ بلُ هُو مُتَجَرِّئٌ، لكنَّه يَعْنِن الباقي في الحال؛ لمعمَّى آخَر، وهو أنَّه لا فائدة في [١/٠٨٠/١] التَّاحرِ ؛ لألَّ أُمِّ الولد لا سِعَايَة عليها، فنعبَّن التَّضمين على المستولد، فتعْنِق بالضمان في الحال،

وأمَّا هنا: فالذي يصل منه البدل ليس بمتعيَّن ؛ لأنه إمَّا العبد أو المُعْتِق ، فيتأحَّر -قوله: (يَتَخَرَّأُ عندهُ) ، أي: عندَ أبي حَنيفة .

قوله: (فَيَقْتَصِرُ) ، أي: الإعناق ،

قوله: (لهُمُّ)، أي: لأبي حَيفةَ ومحمدٍ [١/١٥٥٠] والشَّافِعِيّ،

قوله: (وإنْبَاتُها بإزالَةِ ضِدَّهَا؛ وهُو الرَّقَ)، أي: إنبات الفَوَّةِ الحُكُميَّةِ بإزالَةِ ضَدِّ القَوَّةِ الحُكْميَّة، وضَدُّها هو الرُّقُ، (الَّذي هُوَ ضَعْفٌ خُكْمِيُّ).

قوله: (وَهُمَا لا يَنجَزَأَاذِ)، أي: العنق والرُّقَ لا يَتَجَزَّأَاذِ، فلا يَتَجَزَّأُ الإعتاق أيضًا، الْفِصَاصِ وَالِاسْتِيلَادِ وَلِأَبِي حَنِيفَة ﴿ أَنَّ الْإِغْتَاقَ إِثْبَاتُ الْعِثْقِ بِإِرَالَةِ الْمِلْكِ أَوْ هُوَ إِرَالَةُ النَّرْعِ أَوْ حَقُ الْعَامَّةِ وَحُكُمُ أَوْ هُوَ إِرَالَةُ النَّرْعِ أَوْ حَقُ الْعَامَّةِ وَحُكُمُ النَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةُ حَقْدِ لَا حَقِّ غَيْرِهُ. وَالْأَصْلُ التَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةُ حَقْدٍ لَا حَقِّ غَيْرِهُ. وَالْأَصْلُ النَّصَرُّفِ مَا وَرَاءَهُ ضرورَةً عدمِ النَّصَرُّفَ يُقْتَصَرُ عَلَى مَوْضِعِ الإضافةِ والتعَدِّي إلَىٰ مَا وَرَاءَهُ ضرورَةً عدمِ النَّعَلِي النَّصَرُّفَ يَقْتَصَرُ عَلَى مَوْضِعِ الإضافةِ والتعَدِّي إلَىٰ مَا وَرَاءَهُ ضرورَةً عدمِ النَّعَلِي النَّصَرُفَ مَتَجز كما في ابيعِ والهِبَةِ فَيَتْقَى علَى الأَصْلِ وتَجِبُ السَّعَايَةُ النَّالِي النَّعْضِ عَنْدِ العَبْدِ وَالمُسْتَسْعَى بِمَنْزِلَةِ المُكَاتَبِ عِنْدَهُ وَ السَّعَايَةُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمُنَعُهُ الْإَضَافَةَ إِلَى الْبَعْضِ تُوجِبُ ثَبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ وَيَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمُنَعُهُ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْضِ تُوجِبُ ثَبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ وَيَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمُنَعُهُ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَعْضِ تُوجِبُ ثَبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ وَيَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمُنَعُهُ فَعَمَلْنَا بِالذَّلِيلَيْنِ بِإِنْزَالِهِ مُكَاتِبًا إِذْ هُو مَالِكٌ يَدًا لَا رَقِبَةً وَالسَّعَايَّة كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ فَلَهُ اللَّالِي اللَّهُ لِلْمَالِكَ يَالِهُ فَلَهُ اللَّا الْمَالِكَةِ وَلَالسَّعَايَة وَلَاللَّا اللَّهُ الْفَالِقُ اللْمَالِي الْمَوالِكَ يَلِولُهُ اللْمُعَالِقُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

قُولُه: ( لِأَنَّ المِلْكَ حَقَّهُ) ، أي: حق المولئ .

قُولُه: (إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ)، أي: وراءً موضعِ الإضافةِ.

قولُه: (وَالمُسْتَسْعَىٰ بِمَنْزِلَةِ لَمُكَاتَبِ عِنْدَهُ) ، أي: المُسْتَسْعِي أحكامُه أَحْكامُ المُكاتِ عِنْدَ أَبِي حنيفة ، ما دام يَسْعِيٰ ، فَلا يَجوزُ له لتَّزوَّجُ إلَّا بإذْنِ المؤلئ ، ولا يَهَبُ ولا يتصدَّق إلا الشَّي اليَسيرَ ، ولا يتكفَّلُ ولا يُقْرِض ؛ إلا أنه إذا عجز لا يُرد يَهَبُ ولا يتصدَّق إلا أنه إذا عجز لا يُرد إلى الرَّق ؛ إلى الرَّق ؛ لأنَّه إسقاطُ محْض ، بخلافِ الكِتابةِ قصدًا ؛ فإنَّه إذا عجز يُردُّ إلى الرَّق ؛ لأنَّه يشبلُ الفسخ ، فلمَّا كان كالمُكاتب ؛ كان للمولى استسعارُه وإعتاقُه كالمُكَاتَب ؛ كان للمولى استسعارُه وإعتاقُه كالمُكَاتَب .

وإنما جُعِلَ مُعْتَق البعضِ - وهو المُسْتَسْعَىٰ - لاحتِباس ماليَّة البعْضِ عندَه كَلمُكَاتَب؛ لأنَّ إضافة الإعْتاقِ إلى بعضِ العبدِ اقتضَتْ مالِكِيَّة العبدِ بالنَّظرِ إلى ذلك البعْضِ ؛ لأنَّ مِلْك المولىٰ زالَ في ذلِكَ البعْضِ عنِ العبدِ ، لكن بقاء مِلْك المولىٰ في البعضِ عنِ العبدِ ، لكن بقاء مِلْك المولىٰ في البعضِ الآخر (٤/٠٨٠/١) اقتضىٰ ألَّا يكونَ مالكًا ، فجعلْناهُ كالمُكَاتَب مالِكًا مِن وجْه دونَ وجْه ، عمَلًا بالدليلين ؛ لأنَّه مالِكٌ يدًا لا رقبة.

قوله: (فَلَهُ) ، أي: للمولئ .

أَنْ يَسْتَشْعِيهِ وَلَهُ خِيَارُ أَنْ يُغْتِقَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَكَاتَتَ قابلٌ للإغْتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ إِلَى الرَّقِّ ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لَا إِلَى أَحَدِ فَلَا يُقْبَلُ الْفَسْخُ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُودَةِ ؛ لأنه عَقْلًا يُقَالُ وَيُقْسَخُ.

وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْفِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَٱلْبَتْنَاهُ فِي الْكُلُّ تَرْجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ.

وَالْاسْتِيلَادُ مُنْجَزِّئٌ عِنْدَهُ حَتَّىٰ إِذَا اِسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَهِي الْقنه لَمَّا ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِفْسَادِ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَكَمُّلَ الاِسْتِيلَادُ.

قوله: (غَبْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ لَا يُرَدُّ إِلَىٰ الرَّقَ)، هذا لبيانِ العرقِ بينَ المُسْتَسْعىٰ والمُكَاتَب. يعْني: أنَّ المُكَاتِب يُرَدِّ إِلَىٰ الرَّقَ، وهذا لا.

قُولُه: (عَقْدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ)، أي: يصحُّ فيه الإِفَالةُ والفَسْخُ،

قولُه: (وَالِاسْتِيلَادُ مُتَجَزَّئٌ عِنْدَهُ)، أي: عندَ أَبِي حَنيفةً، (حَقَّئ لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ؛ يَقْتَصِرُ عَلَبْهِ)، أي: علىٰ نَصيبِ المشتَولدِ.

يعْني: إذا ولدَتِ الأَمَةُ المُدَبَّرةُ بين رجلَيْن ولدًا، فدَّعاه أحدُهما؛ يصيرُ نصفُ الجاريةِ أُمَّ ولدٍ له، ونصفُها مُدَبَّرة لشريكِه، حتّى إنَّهما لو مان؛ يَعْتِق نصفُ الشَّريث مِن الثُّلثِ، ونصفه الآخر مِن الحملةِ، وولاءُ الولدِ سِنَهُما.

وفي رِوايةِ كتاب «الولاء»: نصف الولاء للثاني، وليسَ للأبِ عليْه ولاءً، وعليْه قيمةُ نصفِ الولدِ مُدَبَّرًا يوم وُلِد؛ لأنَّ الولدَ في الظَّاهِرِ وُلِدَ منهُما، وقدْ أتلفَ. كدا ذكر شمسُ الأثمَّة البَيْهَقِيُّ في «الشامل»، في قسْم «الميسوط»،

قوله: (فَكَمُلَ الِاسْتِيلَادُ)، أي: بالصَّمان كَمُن اسْتِيلَاد القِنَّة، ولَمْ يدلُّ ذلك على أنَّ الِاسْتِيلَاد ليسَ بمُنَجَّز عَندَ أبي حَتيفةً.

# وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُما [١٦٦] نَصِيبَهُ؛ عَنقَ

قُولُه: (قَالَ: وَإِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؛ عَتَقَ) ، أي: عَنَى نصِيبُه ، وإنَّما قالَ: (عَتَقَ) وإنْ كانَ العتنَّى لا يَتَجَزَّأُ بالاتّفاقِ ؛ لِمَا أَنه أرادَ بِه زوالَ مِلْكِه في نصيبِه ، وهذه مِن مسائل القُدُورِيِّ (١).

قَالَ الحاكمُ الشّهيد هِ فَي «الكاني : «وإذا كانَ [١٨٥٠ م] العبدُ بينَ رَجُليْن ، فأعتنَ أحدُهما نصيبَه منه ؛ فهو جائزٌ ، والشّريكُ بالخيارِ ، إنْ شاءَ أَعتقَ حِصَّته ، وإنْ شاءَ أصغَتُ نصفَ قيمتِه إنْ كان وإنْ شاءَ ضَمِنَ المُعْتقُ نصفَ قيمتِه إنْ كان مُوسِرًا ، أوْ كانَ له مِن المالِ أو العُرُوضِ قَدْرُ قيمةِ نصفِ الممّلوك ، ويرجع به المُعْتق على العبد ، ويكون الولاءُ كلّه له .

وليسَ له أن يضمنَه إنْ كان مُعْسِرًا ، فإنْ أعتقَه أوِ استَسْعاه ؛ فالولاءُ بينهما في قول أبي حَنيفةً ، وإنْ كان أعتق نُصِيبه بإذُن شَريكِه ؛ فلا ضمانَ عليه ، ولو أعتقَ أحدُهما نصيبَ شريكِه منه ؛ لَمْ يَعْتِن.

وقالَ أبو يوسفَ ومحمَّدُ: إذا أعتقَ [١٥٥٥هـ] أحدُهما نصيبَه؛ فهو حُرَّ كله، والولاءُ له، وأخْكامُه أحكامُ الأحرارِ، وإنْ كان المُّعْتَقُ مُوسِرًا؛ ضَمِن نصيبَ شَريكِه، ولَمْ يرحعُ بما يضْمنُه له على الغُلامِ، وإنْ كانَ مُعْسِرٌ، سعَى الغلامُ فيه، ولا خيارَ للشَّريكِ فيه، والولاءُ كلَّه للمُعْتَقِ، وهوَ قولُ النِ أبي ليُلئِ؛ إلّا في حَرْفِ واحدٍ، قالَ: يرجعُ الغُلامُ بما سعَىٰ فيه على الَّذي أعتقَه اللهُ الى اللهُ هنا لفُظُ الحاكِم.

وقالَ الفقيهُ أَبُو اللَّيثِ السَّمرقَنْدِيُّ في «شرَّح الجامع الصغير»: وفي قولِ الشَّافِعِيِّ: إنْ كانَ المُعْنَقُ مُوسِرٌ عَنَقَ كلَّه، ويضْمن نصفَ قيمتِه، وإنْ كان مُعْسِرًا

 <sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري، [س/١٧٥ - ١٧٦].

 <sup>(</sup>۲) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٨٥].

🚓 غابة البيان 🤧

عَنَقَ النَّصَفَ ، والنَّصَفُّ الآخر عَبْدٌ على حالِه ، يجوز بَيْعُه وهِنتُه .

#### وهذه مَبْنِيَّة على أصلَيْن:

أحدُهما: تجزُّز الإعْتاقِ عندَ أبي حنيفة (١)، وعدم تَجزُّته عدَهما [١٨١/١]؛ لأنه لَمَّا تجزُّته عندَه زالَ الملْك في نصيبِه خاصَّةً، وفسَد نصيبُ الشَّريكِ، فكانَ لَه الخيارُ، إمَّا أَن يَعْتِق نصيبِه أَوْ يستَسْعى العبد؛ لأنَّ ملْكَه باقي في نصيبِه، وإمَّا أَنْ يضمن شريكه؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَى العبد؛ لأنَّ ملْكَه باقي في نصيبِه، وإمَّا أَنْ يضمن شريكه؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَى الْهُ على المُوسِر الضمانَ.

وعندُهما: لَمَّا لَمْ يَتَجَرَّأَ؛ عتَقَ بإعتاقِ البعضِ كنَّه، فلَمْ يكُنْ لَه الخيارُ. والثاني: أنَّ يَسارُ المُعْتَقِ لا يمْنعُ سِعَايَةَ العبدِ؛ خلافًا لهما. أمَّا الكلام في التَّجَرُّو وعدمِه: فقدْ مرَّ مُستوفَّىٰ في المسألةِ المتقدِّمة.

وأمَّا الكلامُ في الأصْلِ الثَّاني: فلأَبِي يوسُف ومحمَّدِ: ما روئ أبو هُرَيْرَة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَغْنَقَ نَصِيبًا \_ أَوْ شَفِيصًا \_ فِي مَمْلُوكِ ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ؛ وَإِلَّا ثُوَّمَ عَلَيْهِ ، واسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ اللهِ .

وجْهُ الاستِدْلال: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَسَمَ الأَمرَيْنِ ـ أَعني: خلاصَ العبدِ وسِعَايته ـ بين الحالين. أَعني: يَسر المُعْنق (٢) وإعْساره، والقسمة تقْطَع الشَّركة، فلا يكونُ للشَّريكِ السَّكتِ سِعَايَةُ العبدِ مع يَسارِ المُعْنق.

ولأَبِي حَنيفةً: مَا رُوِيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا عِثْقَ فِيمَا لَا يَمْلِك

 <sup>(</sup>١) وهو الصحيح: ومشئ علبه البرهائي والسفي وغبرهما، ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص٢٧٦]،
 قائلياب في شرح الكتاب» [١١٦/٣]،

<sup>(</sup>۲) مضئ تخريجه،

<sup>(</sup>٣) وهم دلأصل الالعيدة، والمثبث من، الماء والماء والحاء، والرا

ابُنُ آدَمَ الْ . فللَّ الحديثُ أنَّ بإعْناقِ نصيبِه لا ينفذ العتقُ في نصيبِ شريكِه و لأنَّه ليسَ بمالكِ لنصيبِ شريكِه و فلَمَّا لَمْ ينفذ كانَ نصيبُ الشَّريكِ بفيًا على ملْكه ، فلَمَّا لَمْ ينفذ كانَ نصيبُ الشَّريكِ بفيًا على ملْكه ، فلَهُ أن يأخُذ منه العِوض بالشَّعَايَة ، كالكِتابة .

ثمَّ الشّريكُ إذا احتار (١/١٨٢/١) العتق أو السُّعَايَة ؛ كانَ الولاء بينهما ؛ لأنَّ العتق حصَل منهُما جميعًا، والبدلُ لا يمنعُ الولاء، كمه في الكتابة، وإذا اختار التَّضمينَ ؛ انتقل نصيبُه إلى المُعتق (١) ، فكانَ له أنْ يَمْتِقَ أوْ يستشعى ؛ لأنَّه وحَب التَّضمينَ ؛ انتقل نصيبُه إلى المُعتق (١) ، فكانَ له أنْ يَمْتِقَ أوْ يستشعى ؛ لأنَّه وحَب إخراجُه إلى الحرية ، هأيَّ الأمرَيُن فعل إخراجُه إلى الحرية ، هأيَّ الأمرَيُن فعمَّ وقوع الحرية ، هأيَّ الأمرَيُن فعل ؛ كانَ الولاءُ له خاصَّة دونَ شريكِه ، هذا إذا كان مُوسِرًا، أمَّا إذا كان مُعْسِرًا ؛ كانَ الولاءُ له خاصَة دونَ شريكِه ، هذا إذا كان مُوسِرًا، أمَّا إذا كان مُعْسِرًا ؛ كانَ لشريكِه الخياران (١) ؛ إمَّا الإعْتاق ، وإمَّا الإسْتِسْعَاء ؛ لعدم وجوبِ الضَّمانِ ، فأيَّهما فَعَل ؛ كانَ الولاءُ بينَهما ؛ بحصولِ العتق منهُما .

قالَ الشَّيخُ أبو نصر (1): ومِن أصحابِنا مَن قالَ: إنَّ القياسَ أن يجب الضَّمانُ ، وهو قولُ بِشْرِ المَريسِيِّ – بعني: فيم إذ كانَ المُعْنق مُعْسِرًا – لأنَّ ضمانَ الإتلافِ لا يختلف باليَسارِ والإعْسارِ ، وإنَّما تركوا القباس؛ لما قدَّمُناه مِنَ الأَخبارِ ، وقد فرَّقَ النَّبِيُّ بَين اليَسارِ والإعْسارِ .

ومِن أصحابِنا مَن قالَ: إنَّ القِياسَ: لا يضْمَن المُعْتَق في الوجهَيْنِ؛ لأنَّه تصرَّفَ في مِلْكِه على وجُهِ أضرَّ بغيرِه، فصارَ كمَنْ أحرَق دارَه، فاحترقَتْ (٥) دارُ

<sup>(</sup>۱) مصیع تخریجه

<sup>(</sup>۲) وقع بالأصل: «العتق»، والمثبت من احه، وقم»، وقعا، وقراء.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل، قالحياره، والمثنب من قف، وقعه، وقره،

<sup>(</sup>٤) ينظر: قشرح مختصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١١٧] .

 <sup>(</sup>٥) وقع بالأصل: الواحترقُث، والمثب من: لف، وام، والغ، والغ، والرا.

فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكُهُ فِيمَة نصيبهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ عَلِي الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ لِلْمُعْتَقِ وَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ اسْتَسَعِي فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ لِلْمُعْتَقِ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنَّ شَاءَ استسعى الْعَبْدِ وَالوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الوَجْهَيْنِ جميعًا بِالْحِبَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنَّ شَاءَ استسعى الْعَبْدِ وَالولَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الوَجْهَيْنِ جميعًا عندَ أبي حنيفة هِ وَقَالَا: لَيْسَ لَهُ إلا الضمانُ مع اليسارِ والسّعَايةُ مع الإعْسَارِ ولا يُعْبَدِ والولاءُ للْمُعْتَقِ.

جارِه، وإنَّما تركوا القياسَ في المُوسِر [٥٠٥٢/١]، وأوْجبوا عليْه الضمانَ بالخبرِ. قوله: (فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا)، أي: المُعْتق.

قوله: (وَالوَلَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الوَجْهَيْنِ)، أي: بين الشَّريكينِ في الإعتاقِ والإسْشِسْعَاء، يعْني: إذا أعتَق الشَّريكُ السَّاكتُ نصيبَه، أو استسُعَىٰ العبد فيه.

قوله: (وَقَالَا: لَيْسَ لَهُ)، أَيْ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمَحَمَّدٌ: لِيسَ لَلشَّرِيكِ [١/٤٨٧/٤] السَّاكَتِ [الأُوَّلِ](١) إلَّا أَحَدُ الأَمرَيْن: إمَّا تَضْمِينَ المُّغْتَقَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وإمَّا اسْتِسْعَاءُ العبدِ إِنْ كَانَ المُغْتَقَ مُغْسِرًا،

قوله: (وَلَا يَرْجِعُ المُعْنِقُ عَلَىٰ العَبْدِ)، أي: لا يرْجِعُ بما ضَمِنَ؛ لأنَّ العبدَ لا يجبُ عليه السِّعَايَةُ عندَهُما في اليّسارِ.

وعندَ أبي حَنيفة (١)؛ يرجع عليه؛ لأنّه بأد ءِ الضّمان قام مقام الساكت، فكان للسّكتِ أُخْذُ العِوَض منه بالاستِسْعاء، فكذلكَ كانّ للمُعْتق الرّجوعُ عليه بما أدّى؛ ولأنه ملَكَ نصيبَ شَريكِه ضِمْنًا لأداءِ الضمان، فكأنّهُ أعتقَ نصفَ عندِه ويقِيَ النّصفُ، فكانّ لَه ملكَ نصيبَ شَريكِه ضِمْنًا لأداءِ الضمان، فكأنّهُ أعتق نصفَ عندِه ويقِيَ النّصفُ، فكانَ لَه ما في الباقي: الإعْتاق أو الإستِسْعَاء (٣)، فلِهذا كان لَه الرّجوعُ بما ضَمِن.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: سقطت من ٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل- اأبي يوسف، والمثبت من الف، والاع، والرا، والمه.

<sup>(</sup>٣). وقَعَ بالأصل: (والإشتِشْعاء). والعثبث من: (ف)، وقع، و(ر)، وقم،،

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُنتَنِي عَلَى حَرُفَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تُجَزَّئَ الْإِعْنَاقَ وَعَدَمَهُ عَلَىٰ مَا تَئِنَّاهُ وَ وَالْقَانِي: أَنَّ يُسَارَ الْمُعْتَقُ لَا يَمْنَعُ سَعَايةَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُمْنَعُ ، وَالنَّانِي وَلُهُ عَلَىٰ فَيَسَارَ الْمُعْتَقُ لَا يَمْنَعُ سَعَايةَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُمْنَعُ ، لَهُمَا فِي النَّانِي قَوْلُهُ عَلَىٰ فِي الرَّجُلِ: "يَعْتِقَ نَصِيبَهُ إِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَإِنَّ كَانَ لَهُمَا فِي النَّانِي النَّانِي قَوْلُهُ عَنِي عِصَّةِ الْآخِرِ قَسْمٌ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ .

وَلَهُ: أَنَّهُ احْنَبَسَتْ مَالِيَّةُ نَصِيبِهِ عِنْدَ العَبْدِ فَلَهُ أَنْ بَضْمَنَهُ كَمَا إِذَا هَبَتْ الريحُ في نَوْبِ إِنْسَانٍ وَأَلْقَتُهُ فِي صَبْغِ غَيْرِهِ حَنَّى انْصَبَغَ بِهِ فَعَلَى صَاحِبِ القَّوْبِ قِيمَةُ صَبْغِ لِلْآخِرِ مُوسِرًا كَنَ أَوْ مُعْسِرًا لِمَا قُلْتَ فَكَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ فَقِيرُ فِيسْتَسْعِيهُ ثُمَّ المُعْتَبَرُ يَسَارُ التَّيْسِيرِ وَهُوَ أَنْ يَمُلِكَ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ قِيمَةِ نَصِيبِ الْآخِرِ لِإِيسَارِ

قولُه: (وَلَهُ: أَنَّهُ الحُتَبَسَتُ مَالِيَّةُ نَصِيبِهِ عِنْدَ العَبْدِ)، أي: ولأبي حنيفة هذا الدَّلِيلُ؛ لبياذِ أنَّ يَسارَ المُعْتَنِ لا يمْنعُ سِعَايَةَ العبدِ.

ووجُهُهُ: أنَّ ماليَّة نصيبِ الشَّريكِ [السّاكت](١) ، احتبسَتْ عندَ العَبدِ ، فكانَ للسّاكتِ أن يضْمنِ العبد؛ لاحتباسِ نصيبِه عندَه ؛ إلّا أنَّ العبدَ فَقيرٌ لَمْ يُمْكِنِ القولُ بنضْمينِه ؛ فوجب الاشتِسْعَاء ، كما إذا ألفَتِ الريحُ ثوبَ إنسانٍ في صِبْغ آخر ؛ كانَ لصاحِبِ الصَّبْغ أَنْ يُضَمَّن ربَّ النوبِ قبمةَ صِبْغه ؛ لاحتباس ماله عنده ، وهو معنى قوله : (لِمَا قُلْنَاه).

ولا يُقالُ: إنَّ هذا تَعليلٌ في معارَضة النَّصُ؛ لأنَّه أَوْجَبَ السَّعَايَة إذا كانَ المُغْنَق مُعْسِرًا؛ [إلا إذا كان مُوسِرًا]، فلا يجوزُ.

لِأَنَّا نَقُولُ: الشَّرطُ يوجبُ الوجودَ عندَ الوجودِ، ولا يوجبُ العدَمَ عندَ العدَمِ، فافهَمْ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقومتين: زيادة من، اف، و(١٥) و(١٩١٠ وارا)

الْغَنِيِّ؛ لأنَّ بِهِ يَعْتَدِلُ النَّظُرُ مِن الحَانِئِينِ بِتَحْقِيقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتَقُ مِنَ الْقُرْبَةِ وَإِيضَالِ بَدَلِ حَقِّ السَّاكِتِ إِلَيْهِ ثُمِ التَّخْرِيجُ عَلَىٰ قُوْلِهِ ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتَقِ بِمَا ضَمِنَ عَلَىٰ الْعَلْدِ لِعَدَمِ السَّعَاية عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ؛ لِإَنَّ الْعِنْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَنِهِ لِعَدَمِ التَّجَرُّةِ.

وَأَمَّا التَّخْرِيحُ عَلَىٰ فَرْبِهِ: فَخِيَارُ الْإِعْنَاقِ لِقِيَّمِ مِلْكِهِ فِي الْبَاقِي إِذْ الْإِعْنَاقُ يَنَجَزَّا ُ عـده وَالنَّضْمِينُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْنَقَ جَانٍ عَلَيْهِ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ حَيْثُ اِمْنَىَعَ عَلَيْهِ

واحتبسَتْ: على صبغة [١/٨٣/٤] المبييّ للفاعِل،

قولهُ. (لِأَنَّ بِهِ)، أي: ببَسارِ التَّيسيرِ (١)، وهو أن يجدَ ما يُؤَدِّي [به] (١) نصيبَ الآخَر.

قولُه: (يَغْتَدِلُ امنَظُرُ مِن الجَايِبَيْنِ)، أي: مِن جانِبِ المُغْتَق، وجانِبِ الشَّريكِ السَّكت، وذلِكَ لأنَّ مقْصودَ المُغْتَقِ: تحقيق القُرْبة، ومقْصود الشَّريكِ: وصولُ بدَلِ حقّه إليّه، فبِيَسَار التَّيسيرِ يحصل الأمران جميعًا، فلا حاجةَ إلى يسار الغِنَى.

قالَ هي «التحفة»: «إنَّم تُغْتَبَر القيمةُ في الظَّمانِ، والسِّعَايَة يوم الإغتاقِ؛ لأنَّه سبَب الظَّمان، وكذا يُغتَر حالُ المُغتق في يسارِه، وإغساره يوم الإغتاقِ، حتَّى لا يسقطُ الظَّمان إذا أُغْسِر بعدَ اليَسارِ، ولا يثبت الظَّمان إذا أَيْسَر بعدَ الإغسارِ»(\*\*).

قولُه: (وَأَمَّا النَّخْرِيجُ عَلَىٰ قَوْلِهِ)، أي: تخْريح المسْأَلَةِ علىٰ قول أَبِي حَنيفةٍ. يعْني: إنَّما كانَ للشَّريكِ الإغتاق والإسْيشْعَاء؛ لقيام مِلْكِه والتَّضمين؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل ١١ليسيرة، والمثبت من الفاء والعاء والغاء، والرا

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افعاء والماء واخاء والراء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (تحقة الفقهاء) لعلاء اللبن السمرقندي [٢ /٦٣ ٢].

الْتَنِعُ وَالْهِبَةُ وَنَحُو ذَلَكَ مِمَّا سِوَى الْإِعْنَاقِ وتوابعه والْإِسْسَعاه لِمَا تَبُنَّا. وَيَرْجِعُ الْمُعْتَقُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ السَّاكِتِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَقَدْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بَالاَسْتَسَعَاءِ فَكَذَلِكَ لِلْمُعْتَقِ، وَلِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ ضَمْنَا وَبَنْ لَهُ ذَلِكَ بَالاَسْتَسَعَاءِ فَكَذَلِكَ لِلْمُعْتَقِ، وَلِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ ضَمْنَا وَبَنْ لَهُ ذَلِكَ بَاللَّسْتَسْعِي إِنْ شَاءَ وَبَلِي اللَّهُ وَقَدْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَعْتِقَ الْبَاقِي أَوْ يُسْتَسْعِي إِنْ شَاءَ

المُعْسَ أَفْسَدَ نَصِيبَهِ ؛ لأَنَّه أَمَتَّنَعَ فِيهِ البِيعُ والهِبةُ.

قوله: (ونَحُوْ ذَلِكَ)، أراد به التصدُّق والوصيَّة.

قوله: (وَتُوَابِعِهِ) بالجرِّ عطْفًا عبى الإغْتاقِ، أي: امتنَع مي نَصيبِ الشَّريكِ ما سوئ لإغْتاقِ وتوابعِه، وأرادَ بالتَّوابِع: التَّذْبِيرِ والكِتابة والإسْتِيلَاد.

قولُه: (والِاسْتِسْعَاءِ)، بالجرُّ عطْفًا على المضافِ إليَّه في قولِه: (فَخِيَارُ الإِغْتَاقِ لِمَا بَيَّنًا)(١)، أي: لما أنه احتبسَتْ ماليةُ نصيبِه عندَ العبدِ.

قُولُه: (وَقَدَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِالإَسْتِسْعَاءِ)، أي<sup>(۱)</sup>: كانَ للشَّريكِ السَّاكِتِ<sup>(۱)</sup> الرِّجوعُ بِاسْتِسْعَاءِ العبدِ، فلِذَلِكَ كانَ للمُعْتَق أيضًا؛ لأنَّه قامَ مقامَ السَّاكِتِ<sup>(1)</sup>.
قولُه [١/٥٥٥٤]: (ضِمْنًا).

جوابُ (٤/٣٨٤) سؤالِ مقدَّر؛ بأنُ يقالَ: المُسْتَسْعى كالمُكَاتَب، وذاكَ لا يَقْبُلُ النقلَ مِن ملْك إلى مِلْك، فالمُسْتَسْعى كذلك، فكيفَ يمْلكُه المُعْتَقُ<sup>(٤)</sup> بأداءِ الضَّمان؟

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: الذي قوله: فجار الإعتاق لما ثبت! والعثبت من. العا، وام، واعا، والعا، والرا

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: ﴿أَنَّهُ. والمثبت من: ففاه، وقعه، واغه، وقره،

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل الثالث، والمثبت من: الف، وقع، وقع، وقع، وقراء.

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل، «الثالث»، والمثبت من (ف)، وقما، وقعا، وقرا

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (العثق)، والعثبت من: (ف)، و(م)، و(غ)، و(را.

وَالْوَلَا ۚ لِلْمُغْتَقِ فِي إِهِ ١٥٠١هِ هَذَا الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّ الْعِثْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِهِ حَيْثُ مَلَكُهُ

بِأَذَاءِ الضَّمَانِ وَفِي حَالِ إِعْسَارِ الْمُغْتَقِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِنْ شَاءُ

الشَّسَعَىٰ لِمَا بَيَّنَا وَالْوَلَاءُ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعِثْقَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ

المُسْتَسْعَىٰ عَلَى المُعْنِقِ بِمَا أَدَى بِإِجْمَاعٍ بَيْنَنَا ؛ لِأَنَّهُ يَسْعَىٰ لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ أَوَّلاً

المُسْتَسْعَىٰ عَلَى المُعْنِقِ بِمَا أَدَى بِإِجْمَاعٍ بَيْنَنَا ؛ لِأَنَّهُ يَسْعَىٰ لِفِكَاكِ رَقَبَتِهِ أَوَّلاً

يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الْمُعْنَقِ إِذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ .

بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إِذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْعَىٰ فِي رَقَبَةٍ قَدْ فُكَّتْ أَوْ يَقْضِي دَيْنًا عَلَىٰ الرَّاهِنِ فَلِهَذَا يَرْجِع عَلَيْهِ ·

فأجابَ عنهُ بِقُولِه: (ضِمْنًا) ، أي: كُمْ مِن شيءِ يثبتُ ضِمْنًا ، ولا يثبتُ قَصْدًا.

قُولُه. (فِي هَذَا الوَجُّهِ)، أي: في وجُّهِ التضمين.

قولُه: (إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ)، أي: السّاكتِ، (لِمَا بَيَّنَّا)، أي: لبقاءِ ملْكِه،

قولُه. (وَالوَلَاءُ لَهُ فِي الوَجْهَيْنِ)، أي: الولاءُ للشَّريكِ السَّاكتِ في الإعتاقِ والإسْتِسْعَاءِ في نَصيبِه.

قولُه: (وَلَا يَرْجِعُ المُسْتَسْعَىٰ عَلَىٰ المُعْتِقِ بِمَا أَدَّىٰ بِإِجْمَاعِ بَيْنَنَا).

والمُسْتَسْعَى: على صيغةِ اسمِ المفعولِ، وهو العبدُ، وإنما [قيَّد](١) الإجماعَ بقَولِه: (بَيْنَنَا) احترازًا عن قول ابن أبي ليلى ؛ فإنَّ عنده: يرحعُ كالمرَّهونِ إذا أعتقَه الراهنُ المُعْسِرُ،

والفرْقُ لنا: أنَّ العدَّ هُنا يسعَىٰ في تخليصِ رقيتِه عنِ الرَّقِّ (٢)، وهو منفعةٌ خالصةٌ له، فلِهذا لا يرجع، بخلافِ العبدِ المرَّهونِ ؛ فإنَّه يسعَىٰ في رقبةِ تخلصَتْ، ويقْضِي دَيْنًا علىٰ الرَّاهنِ، فلِهدا يرجع عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: الفال، والماد، والغال، والراه.

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل ٥الفرق، والمثبت من «قده، ودم»، ودغ، والره.

وَقُولُ الشَّافِعِيِّ فِي المُوسِرِ كَقَوْلِهِمَا وَقَالَ فِي الْمُعْسِرِ يَبْقَى تَصِيبُ السَّاكِتِ عَلَىٰ مِلْكِهِ يُبَاعُ وَيُوهَب الْأَنَّهُ لَا وَجُه إِلَىٰ تَضْمِينِ الشَّرِيكِ لِإِعْسَارِهِ السَّاكِتِ عَلَىٰ مِلْكِهِ يُبَاعُ وَيُوهَب الْأَنَّهُ لَا وَجُه إِلَىٰ تَضْمِينِ الشَّرِيكِ لِإِعْسَارِهِ وَلَا إِلَىٰ السَّعَانِة اللَّهُ الْعَبْدَ لَيْسَ بِجَانٍ وَلَا رَاضٍ بِهِ وَلَا إِلَىٰ إِعْنَاقِ الْكُلُّ وَلَا إِلَىٰ السَّعَانِة اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

قوله: (وَقُولُ الشَّافِعِيَّ فِي المُوسِرِ كَقَوْلِهِمَا (١) ، أي: إذا كانَ المُعْتَق مُوسِرًا ، يَعْنِق كُلُ العبدِ ، ويضَّمن قيمة نَصيبِ شريكِه ، كقولِ أبي يوسُف ومحمَّدٍ ، وإذا كان مُعْسِرًا ؛ ينْفَى نصيبُ الشَّريكِ على حالِه يُبَاع ويُوهَب ؛ لأنَّه لا وجْه إلى التَّضمينِ ؛ لاعسارِ الشَّريكِ ، ولا إلى الإستِسْعَاء ؛ لعدَم جناية العبدِ ، ولا إلى إعتاقي الكلِّ ؛ للزوم الضَّري بالشَّريكِ ،

قُلْنا؛ لَا نُسَلَّم أَنَّهُ(٢) لا وجُّهَ [٤/٥٨٤/٤] إلى الإسْتِشْعَاء؛ بِلْ لَه وجُّهٌ، وهوَ أَنَّ ماليَّة نصيبه احتبسَتْ عندَه فيشتَشْعيه،

ولئِنْ قالَ: لَا نُسَلَّم الاحتباسَ؛ لأنَّ عندي يجوز للشَّريكِ بَيْعُ نصيبِه وهِبتِه. لِأَنَّا نَقُولُ: يلزمُ حينئذِ الجمعُ بينَ النَّقيضَيْنِ في محلَّ واحدٍ، فلا يحوزُ ؛ لأنَّه حينئذِ يلزمُ أنْ يكونَ الشَّخصُ قويًّا ضعيفًا، ومالكًا مملوكًا؛ لأنَّ المُعْتَق أَعْتَقَ

نَصيته ، وبقِيَ ملْك الشُّريكِ علىٰ حالِه ، وهو فاسدٌ بمرَّةٍ.

يؤيِّدُه: أنَّ العبدَ المرَّهونَ إدا أَعْتَقُه الرَّاهنُ المُعْسِر؛ يسعَىٰ، ولَمْ تُوجَدُّ منه الحنايةُ.

قوله: (فَنَعَيَّنَ مَا عَيِّنَاهُ) ، وهو عِثْقُ ما عَثَقَ ، ورِقُّ ما رَقَّ .

 <sup>( )</sup> منظر: «الأم» للشامعي [٣٦٤/٩]، و«التبيه في الفقه الشامعي» لأبي اسحاق الشيرزي [ص/١٤٤].

 <sup>(\*)</sup> وقع بالأصل: ﴿إِنْ أَنهُ وَالْمَثْبُ مِنْ قَفْلًا، وَأَمَّا ؛ وَأَعَّا ؛ وَأَرَاءً •

قَالَ: وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاجِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِالعِنْقِ؛ سَعَىٰ العَبْدُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ، مُومِرَيْنِ كَانَا، أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهُ،

قوله: (لَهَا) ، أي: للمالكيّة ، أو للقوّة ·

قوله: (قَالَ: وَلَوْ شَهِد كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِالعِتْقِ؛ سَمَىٰ الغَبْدُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّرِيكَيْنِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ بِالعِتْقِ؛ سَمَىٰ العَبْدُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ، مُوسِرَيْنِ كَانَا، أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً) (١)، العَبْدُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ، مُوسِرَيْنِ كَانَا، أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً) (١)، [أي] (٢): قال القُدُّورِيِّ في «مختصره» (٣).

وتمامُ لفُظِه فيه: ﴿ وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَمَحَمَّدَ: إِنْ كَانَا مُغْسِرَيْنِ ؛ فلا سِعَايَة ، وإِنْ كَانَ مُغْسِرَيْنِ ؛ سَعَىٰ لهما ، وإِنْ [كان] (١) أحدُهُم مُوسِرًا ، والآخَر مُغْسِرًا ؛ سَعَىٰ للمُوسِر ، وَلَمْ يَشْعَ للمُعْسَرِ ، وأراد بالعِثْق: الإغْتاق ·

ووجْهُ قولِ أَبِي حَنيفة: أنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الشَّريكيسِ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ شريكَهَ أَعَتَقَ نَصيبَه ؛ كانَ له تَضمينُ شَريكِه ، أوِ اسْتِسْعَاءُ (٥) العبدِ إذا كانَ المُعْتَق مُوسِرًا ؛ لأنَّ يسارَ المُعْتَق لا يمْنعُ السَّعَايَة عندَه ، أوْ له لِاسْتِسْعَاء فحسبُ ، إذا كان المُعْتَق مُعْسِرًا ، لكِن الصمان التَفَى لإِنْكارِ الشَّريك ، فتعيَّن السَّعَايَة على كلَّ حالٍ .

فَهُمْ يِنْقَ فَرُقَّ بِينِ البِسارِ والإغسارِ ، وكانَ الولاءُ لهُما جميعًا ؛ لأنَّ نَصيتَ المُعْتَقَ عَتَقَ بإعتاقِه ، ونصيبَ [٤/٤٨٤/١] الآخر عَتَقَ بالسَّعَايَة ، ولكن ينسخِي لك أن تعرفَ أنَّ هذا كله : بعد أن يحلفَ كلَّ واحدٍ منهُما على دعوى صاحبِه ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما على دعوى صاحبِه ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما يدَّعِي على الآخر الضَّمانَ ، والضَّمانُ ممَّا يصعُ تَذْلُه ؛ فيُسْتَحْلَف عليْه ،

 <sup>(</sup>١) وهو الصحيح: ومشئ عليه البرهائي والسمي وعيرهما، انظر: قزاد العقهاء؟ [ق/١٧٦/ب]، قالتصحيح
والترجيح؛ [ص٣٧٧]، قاللباب في شرح الكتاب؛ [١١٦/٣].

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين (باده من الف) ، والم) ، والغاا ، والراه ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المختصر القُدُوري، [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>٤) ما يين المعقوبتين: زيادة من: الثاء والعاء والراء ولاما.

 <sup>(</sup>a) وقع في (ع): واشتشعاء،

وقالَ أَصْحَابُنا: إنه عَبْدٌ عندَ أَبِي حنيفةَ ، حتىٰ يُؤدِّيَ ؛ لأنَّ المُسْتَسْعَىٰ عندَه كالمُّكَاتَب.

وعندَهما: حُرِّ عليه دَيْن؛ لأنَّ الشَّريكَ لَمَّا أعنق نصيبه؛ عَنَق كله؛ لعدم تَجَرُّو الحرَّيَة، لكن على قولِهِما \_ وهو قولُ زُفَرَ أيضًا. كذا قالَه الشَّيخُ ١٥٥٥٢/١ أبو نصر \_ (١): لا سِعَايَة على العبدِ إذا كانا مُوسِرَيْنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما يزعُمُ أنَّ شَريكَه أعتق وهو مُوسِر، وأنَّ له الضَّمان عليه، لا السِّعَايَة على العبدِ، وقولُه مقبولٌ على نفسِه في براءةِ العبدِ عنِ السِّعَايَة، وليس بمقبولٍ على شَريكِه في دعُوى الضَّمان؛ لإنكارِه، في براءةِ العبدِ عنِ السِّعَايَة، وليس بمقبولٍ على شَريكِه في دعُوى الضَّمان؛ لإنكارِه،

أمَّا إذا كانا مُغْسِرَيْنِ: يسعَىٰ لكلِّ واحدِ منهُما؛ لأنَّ كلَّ واحدِ منهُما يزعُمُ أنَّ شريكَه أعتقَ نصيبَه وهو مُغْسِر، ولا حقَّ له في تضمين المُغْسِر، وإنَّما حقَّه في سِعَايَة العبد.

وأمّا إذا كان أحدُهما مُوسِرًا والآخر مُعُسِرًا ؛ سعَى للمُوسِر ، لا المُعْسِر ؛ لأنّ المُوسِر يرعمُ أنّ شريكه أعتق نصيته وهو مُعْسِر ، وله على العبد السّعَاية ، لا الضمان على الشّريك ؛ لأنّه مُعْسِر ، فلِهدا يسعَى العبدُ للمُوسِر ، ولا يسعَى للمُعْسِر ؛ لأنه يزعم أن شريكه أعتق وهو مُوسِر ، وحقّه في تضمينه لا في سِعَاية العبد ، فكان قوله مقولًا في براءة العبد ، غير مقبول في تضمينِ الشّريك ؛ لإنكارِه ، فلَمْ يكن للمُعْسِر شي ".

قَالَ الحاكمُ الشَّهِيدُ: ﴿وَالولاءُ عَلَىٰ قَولِهِمَا مُؤْقُوفٌ ، يَعْنِي: إلَىٰ أَنْ يَتَّفَقَ الشَّرِيكَانِ عَلَىٰ [٤/٥٨٤/م] إعْتَاقِ أُحدِهِمَا ، وذلكَ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما يزعُمُ أنَّ جميعَ الولاءِ لِشريكِه ، وشريكُه يجْحدُ ذلكَ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الشرح مختصر القدوري، للأنطع [٢/ق/٢١].

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٨٥] -

فَكَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآحَرُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ أَعْنَقَ مَصِيبَهُ فَصَارَ مُكَاتِبًا فِي زَعْمهِ عِنْدَهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإَسْتِرْقَاقُ فَيَصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيُعْنَعُ مِنْ إِسْتِرْقَاقِهِ وِيسْتَسْعِيه لِأَنَّا تَبَقَّنًا بِحَقَّ الْاسْتَسْعَاءِ فَيَصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيَعْنَعُ مِنْ إِسْتِرْقَاقِهِ وِيسْتَسْعِيه لِأَنَّا تَبَقَّنًا بِحَقَّ الْاسْتَسْعَاءِ

ثمَّ اعلمُ: أنَّ شهادةَ أحدِ الشَّرِيكَيْنِ على صاحبِه بالإغْتاقِ لا تُقْبِلُ؛ لكويه شهادة الفردِ، وكذلِكَ إذا كانَ الشُّرِكاءُ ثلاثةُ ، فشَهِد اثنان منهُما على القَالَثِ بإغْتاق نصيبه ؛ لأنَّهما يُثْبِتانِ لأَنفسِهما حنَّ الضَّمانِ ، أوْ يشْهدانِ لعبدِهِما.

ولا يَعْنِنُ نَصِيبُ الشَّاهِدِ؛ لأنَّه لَمْ يعترِفْ برعْتاقِ نَصِيبِه، وإنَّما زَعمَ أنَّ شَريكَه أعتى نَصِيبَ ، وثبَتَ حَنُّ الحُرَيةِ في نصيبِ الشَّاهِدِ، بحيثُ لا يَحوزُ تصرُّلُه [فيه](١) بالتَّمليكِ، وقوله مقبولٌ في نفسِه، غيرُ مقبولٍ على شريكِه، ولا يجب عليه الضَّمالُ؛ لأنَّه لَمْ يبشِرِ العنقَ، فكانَ كمَنْ وَكَلَ رجلًا في عِثْق نصيبِه فأَعْتَقَه، فإنه لا يضمن ؛ لأنَّه لَمْ يُباشِرِ العنق، كذا قالَ الشَّيخُ أبو نصْرٍ،

قوله: (فَصَارَ مُكَاتِبًا فِي زَغْمِهِ عِنْدَهُ)، أي: في زَعْمِ كلَّ واحدٍ مِنَ الشَّريكينِ عندَ أبي حيفةً، وذاكَ لأنَّ العشتَسعى بمنزلة المكاتبِ عندَه.

والزَّعْم: بفتْح الزّاي وضَمَّها، لغتان فصيحتانِ، كَالضَّعْف والضَّعْف، حكاهما ابنُ السُّكِّيت (١)، وقرأَ الكِسَائيُّ قولَه تعالى: ﴿ هَــُـذَا لِلَّهِ بِرَغْمِهِمْ ﴾ [الانعام: ١٣٦] بضَمَّ الزّاي، والباقون بفَتْحها (٦).

قَالَ ابنُ دُرَيْدُ (١): وأكثرُ ما يقعُ الزَّعمُ على الباطِلِ في القُرآنِ ، وفي فَصيحِ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوطتين: زيادة من: الشاء والماء والغاء والراء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: [إصلاح المنطق؛ لابن السُّكِّيت [ص/٦٩].

 <sup>(</sup>٣) ينطر: االسبعة في انقراءات الابن شجاهِد [ص/٢٧٠]، واشرح طبية النشر في القراءات العشرة للسُّويْري [٣١٧/٣].

<sup>(</sup>٤) بنظر: ٥جمهرة النفة، لابن دريد [٨١٧/٢].

كَادِبًا كَانَ أُو صَادِقًا ؛ لأَنه مُكَانَبُهُ أَو مَمَلُوكَهُ فَلِهَذَا يَسْتَشْعِيَانِهِ ،

ولا يختلفُ ذلك باليَسَارِ والعَسَارِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الحَالَبْنِ فِي أَحَدِ شَيْنَيْنِ ا لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْتَقِ لَا يَمْنَعُ السَّعَايَة عِنْدَهُ وَقَدْ نَعَذَّرَ التَّضْمِينُ لِإِنْكَارِ الشَّرِيكِ فَعَيِّنَ الْآخَرُ وَهُوَ السَّعَايَة وَالْوَلَاءُ لَهُمَا اللَّانَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ عِنْقُ نَصِيب ضاحِبِي عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَعِنْقُ نَصِيبِي بَالسَّعَايَة وَوَلَاؤُهُ لِي.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عِلَىٰ إِنَّ كَانَا مُوسِرِينَ فَلَا سَعَايَة عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَبَرَّأُ عَنْ سَعَايَتِهِ بِدَعْوَىٰ الْعِتَاقِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتَقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَبَرَّأُ عَنْ سَعَايَتِهِ بِدَعْوَىٰ الْعِتَاقِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتَقِ بَنْتُمُ السَّعَايَة عِنْدَهُمَا إِلَّا أَنَّ الدَّعْوَىٰ لَمْ تَثْبُتُ لِإِنْكَارِ الْآخَرِ وَالْبَرَاءَةُ قَدْ ثَبَتَتْ لِإِنْكَارِ الْآخَرِ وَالْبَرَاءَةُ قَدْ ثَبَتَتْ

🚓 غاية البيال 😜

النُّعرِ، قالَ تَعالَىٰ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا ﴾ [التعابن: ٧]. وقالَ الشَّاعِرُ (١): زَعَمَتْ سَخِينَةُ (١) أَنْ سَتَغُلِبُ رَبُّها ﴿ وَلَبُغُلَسِبَنَّ مُغَالِبِ بُ الفَسِلَابِ قولُه: ( لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ) على تقديرِ الصّدُقِ في قولِه: إنَّ شَرِيكَه أعتَقَ نصيبَه، أو معلوكُه على تقديرِ الكذِب، وكشبُ المعلوكِ لمؤلاهُ.

قوله: (فَلِهَذَا يَسْتَسْعِيَانِهِ)، أي: فلأَجْلِ أنَّ العَبدَ مُكَاتَبٌ، أوْ ممْلُوكُ؛ بستَسْعَىٰ [١/٥٨٤/م] الشَّريكانِ العَبدَ؛ لتيَقُّنِ حقَّ الإِسْتِسْعَاء.

قُولُه: (لِإَنَّ حَقَّهُ فِي الحَالَبْنِ)، أي: حقَّ كلِّ واحدٍ مِنَ الشَّريكَينِ، في حالِ

 <sup>(</sup>۱) البيثُ منسوب لحسان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري جميعًا - ينظر: (العقد العريد) لابن عيد
 (به [٢٩٥/٢] ، و (شرح أدب الكاتب) للجواليقي [ص/٧٣].

 <sup>(</sup>٢) السَخِينةُ: مثل الحَزِيرة، طَعام يُلْبُكُ بشَخْم، كانت قُرَيْش وبَنُو شُجاشع نُعَيِّر به في الجاهليَّة، كذا في
 النجمهرة، كذا حاء في حاشية: اغ، وارا، وام، وينظر: اجمهرة اللعة، لابن دُرَيْد
 ٥٨٣/١].

وَإِنْ كَانَا مُعْسِرِينَ سَعَىٰ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ ١٠/١١٥ مِنْهُمَا يَدَّعِي السَّعَايَة عَلَيْهِ صَادِقًا كَالَ أَوْ كَاذِبًا عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ إِذْ الْمُعْتَقُ مُعْسِرٌ ، وَإِنْ كَالَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا سَعَىٰ لِلْمُوسِرِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الصَّمَانَ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَالْآخَرُ مُعْسِرًا سَعَىٰ لِلْمُوسِرِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الصَّمَانَ عَلَىٰ صَاحِيهِ لِإِعْسَارِهِ وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السَّعَايَة فَلَا يَتَبَرَّأُ عَنْهُ وَلَا يَسْعَىٰ لِلْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الصَّمَانَ عَلَىٰ صَاحِيهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُولُ مُبَرِّنًا لِلْعَبْدِ عَنْ السَّعَايَة وَالْوَلَا ءُ مَوْقُوفٌ فِي الصَّمَانَ عَلَىٰ صَاحِيهِ لِيَسَارِهِ فَيكُولُ مُبَرِّنًا لِلْعَبْدِ عَنْ السَّعَايَة وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ فِي الصَّمَانَ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُ مَا يُحِيلُهُ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُ الْعَبْدِ عَنْ السَّعَايَة وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ فِي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَمُ اللَّهُ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَىٰ صَاحِيهِ وَهُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُ الْعَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ السَّعَالَةِ وَمُو يَتَبَرَّأُ عَنْهُ السَّعَاقِي مَوْفُونُوا إِلَى أَنْ يُتَفِقًا عَلَىٰ إِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا .

بَسارِ شَريكِه الَّذي أَعْتَقَ نَصيبَه ، وحالِ إعسارِه هي أحدِ شيئَيْن مِن تَضْمين الشَّريكِ واسْتِسْعَاء العبُّدِ ، لكِن لضَّمان تعذَّرَ ؛ لإنكارِ الشَّريكِ ؛ فتعيَّن السِّعَايَة.

ر مسِسه معبر ، على مَا بَيَّنَاهُ) إشارة إلى قوْلِه: (الأَنَا تَبَقَّنَا بِحَقِّ الإسْتِسْعَاءِ ، كَاذِبًا كَانَ قولُه: (عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ) إشارة إلى قوْلِه: (الأِنَّا تَبَقَّنَا بِحَقِّ الإسْتِسْعَاءِ ، كَاذِبًا كَانَ

توك، رضى ما بيسا) إسارة إلى توجه رون فينه بِعلى او سرسه و موسه و ما أو صادقًا).

[٣٠٠هـط] قولُه: (يُحِيلُهُ)، أي: يحيلُ الولاءَ، (وَهُوَ يُتَبَرَّأُ<sup>()</sup> عَنْهُ)، أي: صاحبُه يتبرَّأُ عنِ الوَلاءِ،

قولُه: (أَنْ يَتَّفِقًا)، أي: يتَّفقا لشَّريكانِ.

قوله: (وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ هَلِهِ الدَّارَ غَدَّا ؛ فَهُوَ حُرِّ ، وَقَالَ الآحَرُ ، ﴿ وَلَا يُدْرَى أَدَحَلَ أَمْ لَا ؛ عَتَقَ النَّصْفُ ، وَلَا يُدْرَى أَدْحَلَ أَمْ لَا ؛ عَتَقَ النَّصْفُ ، وَسَعَىٰ لَهما فِي النَّصْفِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (٢).

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَسْعَىٰ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ) ، وهذه مِن مسائِن «الجامع الصغير»(٣)

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل التديرًا)، والعثبت بن، اف الرام، والعال، والرا

 <sup>(</sup>۲) يبطر: ١٠٤لبنايه شرح الهداية؛ [٢/٥٤] ١٥فتح القدير؛ [٤٧٣،٤] ، قميحه لحالق على البحر الرائق!
 [٢٥٨/٤] .

<sup>(</sup>٣) ينظر: لا لجامع الصعير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٤٧ \_ ٢٤٧].

وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِنَّ لَمْ يَدْخُلُ فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارِ غَدًّا فَهُوَ خُرُّ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ دَخُلِ فَهُوَ خُرُّ وَقَالَ النَّصْفُ وَسَعَىٰ الْآخَرُ إِنَّ دَخُلِ فَهُوَ حُرُّ فَمَضَىٰ الْغَدُ وَلَا يَدْرِي أَدْخَلَ أَمْ لَا عُتِنَى النَّصْفُ وَسَعَىٰ لَا غَتِنَى النَّصْفُ وَسَعَىٰ لَهُمَا فِي النَّصْفِ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفُ عِيْنَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عِيْنَ لَهُمَا فِي النَّصْفِ الْآخَرِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُفُ عِيْنَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عِينَ يَسْعَىٰ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ .

البيان عليه البيان على البيان عليه البيان على البيان ع

المُعادة؛ ولكن لَمْ يُذْكَر قولُ أي بوسُف ومحمَّد في «الجامع الصغير». كذا قالَ المُعادة؛ ولكن لَمْ يُذْكَر قولُ أي بوسُف الصغير»، وإنَّما ذُكِرَ قولُهما في «الجامع الصغير»، وإنَّما ذُكِرَ قولُهما في «الجامع الصَّغير» الكبير» (۱) ، وفي عَتاق «الأصل» (۲) ، وقد أوْرَدُوه (۲) في «شروح الجامع الصَّغير» أيضاً ،

و لَّذي دكَره صاحبُ «الهداية» فيه إنهامٌ؛ لأنَّ عندَ أبي يوسُف: إنَّما يشعَىٰ في النِّصفِ؛ إذا كانا مُعْسِرَيْنِ، وأمَّا إذا كانَ أَحدُهما مُوسِرٌ، ؛ يسعَى له في الرّبعِ.

وكذلك عند مُحمّد إنّما يسعى في جميع القيمة ؛ إذا كانا مُعْسِريْن ، وإذا كانَ أحدُّهُما مُوسِرًا ؛ يسعَى له في نصف القيمة ، ولكن العذر لصاحب «الهداية»: أنّه أشار إلى ما قُلنا بعد هذا بقوله : (وَيَتَأَنّى إالههه التّقْرِيعُ فِيهِ : عَلَى أَنَّ اليَسَارَ يَمْنَعُ السَّعَايَة ، أَوْ لَا يَمْنَعُها عَلَى الإخْتِلَافِ الّذِي سَبَق) ثمَّ جوابُ المسألة مشروحًا على قول أبي حيفة هذا أنه يَعْتِق نصف العبد ، ويسعَى في نصف قيمتِه بينَهُما على الدينية بينهُما مَشَوى ؛ سواءٌ كنَا مُعْسِرَيْن ، أو مُوسِرَيْن ،

وفي قولِ أَبِي يوسُف: إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ؛ فلا يَسْعَىٰ في شيءٍ، وإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ؛ سَعَىٰ لهما في نصفِ القيمةِ؛ لَكُلِّ واحدٍ مَهُما في الرّبعِ، وإِنْ كَانَ

 <sup>(</sup>١) في كتاب: «العَتَاق» [ق٨٠ - ٨٨/أ - ب، مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ:
 ٧٤٨)]. وكتابُ «العَتَاق» ساقط مِن القَدْر المطبوع.

<sup>(</sup>٢) يبطر: ١٤ لأصل/ المعروف بالمبسوط؛ [٥٠/٥٥ ــ ٢٥١/ طبعة وزارة الأوقاف القطرية].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (أورده)، والعنب من: (لك)، والغاء والراء، والما

لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السَّعَاية مَجْهُول وَلَا يُعْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَىٰ الْمُجْهُولِ وَلَا يُعْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَىٰ الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَىٰ اَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا وَلَهُمَا: أَنَا تَيَقُنَا بِسُقُوطِ نِصْفِ السَّعَايَة ؛ لِأَنَّ أَحَدَّهُمَا بِشَقُوطِ نِصْفِ السَّعَايَة ؛ لِأَنَّ أَحَدَّهُمَا عَانِثٌ بِيَقِينٍ وَمَعَ التَّيَقُنِ بِسُقُوطِ النَّصْفِ كَيْفَ يَقْصِي بِوُجُوبِ الْكُلِّ وَالْجَهَالَةُ عَانِثٌ بِيَقِينٍ وَمَعَ التَّيَقُنِ بِسُقُوطِ النَّصْفِ كَيْفَ يَقْصِي بِوُجُوبِ الْكُلِّ وَالْجَهَالَةُ عَانِثٌ بِيَقِينٍ وَمَعَ التَّيَقُنِ بِسُقُوطِ النَّصْفِ كَيْفَ يَقْصِي بِوُجُوبِ الْكُلِّ وَالْجَهَالَةُ اللَّهُ الْعَلْقُ اللَّهُ الْمِلْولِ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الل

أحدُّهُما مُوسِرًا، والآخَر مُعْسِرًا؛ سعَىٰ للمُوسِر في ربعِ قيمتِه، ولا يسعَىٰ للمُغْسِر في شيءِ.

وفي قولِ محمَّدِ: إنْ كان مُوسِرَيْنِ؛ فلا سِعَايَة ، وإنْ كانا مُعْسِرَيْنِ؛ يسعَىٰ لهما في جميع القِيمةِ ، وإنْ كانَ أحدُّهُم مُوسِرًا ، والآخر مُعْسِرًا ؛ سعَى للمُوسِر في نصف القيمةِ ، ولا يسعى للمُعْسِر في شيء ·

وقد انَّفَقَ أَبُو حَنِفَةً وأَبُو يُوسُف: على أنَّه لا يَسْعَىٰ في أكثرَ مِنَ النَّصَف؛ لأنَّ النصفَ عَتَقَ لا محالة؛ لأنه إنْ كان دخل؛ عتَقَ نصيبُ هذا بلا شيء، وإنْ لَمْ يدخل؛ عتَقَ النصفُ إذَنْ بلا سِعَايَة، وبَقِيَ يدخل؛ عتَقَ النصفُ إذَنْ بلا سِعَايَة، وبَقِيَ النصفُ الآخر بلا شيء، فقد عتَقَ النصفُ إذَنْ بلا سِعَايَة، وبَقِيَ النصفُ الآخر، فيسعَىٰ في النصفُ الآخر، فيسعَىٰ في ذلك النَّصف بينَهما نصفينِ.

إِلَّا أَنَّ أَبَا حَتِيفَةً ﷺ لَا يُفَرِّقُ بِينَ البَسَارِ والإغْسَارِ ؛ لأَنَّ السَّعَايَة على أُصلِه واجبةٌ على العبدِ على كلِّ حالٍ ؛ لأنَّ المُغْتق إذ، كانَ مُغْسِرًا ظاهر ، وكدا إذا كانَ مُوسِرًا ؛ لأنَّ البسارَ لا يمنعُ السَّعَايَة عندَه ، فإذا اختارَ الشَّريكُ ضمانَ المُوسِر ؛ فهو يرجعُ على العبدِ مما ضَمِن ، فكانَ مالُه السَّعَايَة .

وجُه قولِ محمَّدٍ هِ [١/٥٨٥/م]: أنَّ المقْضِيَّ عليْه بِسقوطِ نصفِ السَّعَايَة مجهولِ، مجهولٌ، لأنَّه إمَّا هذا المولى، وإمَّا هذا المؤلى، ولا يصحُّ القضاءُ على المجهولِ، ولا يُمْكِن الفولُ بالتَّوزيعِ؛ لِمَا فيه مِن إسْقاطِ السَّعَايَة لعبرِ المُعْتَى، وإيجابِ

تَرْتَفِعُ بِالشَّيُوعِ والتوزيعِ، كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَخَذَ عَبُديْهِ، لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ بِعَيْنِهِ، وَنَسِيهُ، وَمَاتَ قُبَلَ .........

لَسُعَايَة للمُغْتَق، ولأنَّ كلَّ واحدٍ مهَّما شهِدَ علَى صاحبِه بالحنثِ؛ فكانَ كعبُّدِ بينَ اثنينِ شهدَ كلُّ واحدٍ منهُما على الآخر بالإِغْتاقِ؛ فنَمَّة يسعَىٰ في جميعِ القيمةِ إذا كانا مُغْسِرَيْنِ، فكذا هُنا.

ورجْه قولِهِما: أَنَا تَيقَنَّا بَسَقُوطِ نِصِفِ السَّعَايَة، وهو نصيبُ المُعْتَق؛ لأنَّ أُحدَهُما حَنِثَ في [١/٤٥٥٥] بمنِه لا محالةً، والقضاءُ بالشعل مع العِلْم بالبراءةِ فاسدٌ.

وجهالة المقضِيِّ علبه لا تمنعُ القضاءَ بالسَّقوطِ، أصلُه جهالة المقضِيِّ له، كما إدا قالَ لأحدِهِما: عليَّ ألفُ، وتزولُ الحهالة أيضًا بالتوزيع؛ لعدم أوْلَوِيَّة أحدِهِما مِن الآخر؛ أَلَا ترئ إلى ما نقلَ فخوُ الإسلامِ البَرْدَويُّ في الشرِّح الجامع الصغير، عن كتاب «التحرِّي» أن في عشرة رجالٍ، لكلِّ واحدٍ منهُم جارية، فأعنق أحدُهم جاريتَه، ثمَّ صارَ لا يُدْرَئ الَّذي أعتق، والَّتي أُغتِقَتْ، ثمَّ اجتمعُن في تسعة في ملْكِ واحدٍ، ثمَّ ماتَ؛ أنَّه يُحْكَم بعِثقهنَّ، وتسعَى كلُّ واحدةٍ منهنَّ في تسعة أعشار قيمتِها.

وكذلِكَ إِنْ أَعتقَ رَجُلٌ جاريةً بعشِها مِن جَوَاريهِ، ثمَّ ماتَ قبلَ البَيانِ؛ فإنَّه يَشِيعُ العَتَاقُ فيهنَّ، بخلافِ ما إِذَا شهِدَ كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّريكينِ على صاحِبِه بالعِتقِ؛ حيثُ بسعى في جميع القيمةِ؛ لأنَّا لَمْ نتيقَّنْ بِسُقوطِ نِصفِ لسَّعَايَة؛ لجوازِ أَنْ إِنْ اللهِ تَعَلَّى شهادتِه. أَنْ [٤/٥٨٥/م] يكونَ كُلُّ واحدٍ كاذبًا في شهادتِه.

قوله: (كَمَا إِذَا أَعْنَقَ أَحَدَ عَنْدَبُهِ، لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ بِعَيْنِهِ، وَنَسِيَةُ، وَمَاتَ قَبْلَ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصر. قالتجرق. والمثن من افدا، واغا، وازا، واما.
 وقالتحرّي: هو كتاب مشهور مِن قصول: قالأصل/ المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني، ينظر مئه: [٢٢٥/٢].

التَّذَكُرِ أَوِ البيانِ وَيَتَأَتَّىٰ التَّمْرِيعُ فِيهِ عَلَىٰ أَنَّ الْيَسَارَ هَلْ يَمْنَعُ السَّعَاية أَوْ لَا يَمْنَعُهَا عَلَىٰ الإِخْتِلَافِ الَّذِي سَبَقَ.

وَلَوْ حَلَفَا عَلَىٰ عَبْدَبْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا ؛ لَمْ يَغْنِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لَمُ لَمُقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالْعِنْقِ مَجْهُولٌ وَكَذَا الْمَقْضِيِّ لَهُ فِتَفَاحَشَتُ الْجَهَالَةِ فَامْتَنَعَ الْمَقْضِيِّ وَفِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْضِيِّ لَهُ وَالْمَقْضِيِّ بِهِ مَعْلُومٌ فَعَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ اللّهِ الْمَعْلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللل

قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا؛ عَتَقَ نَصِيبُ الأَبِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ شَخصِ قَرِيبُهُ وَشِرَاؤُهُ إِعْتَاقٌ عَلَىٰ مَا مَرَّ.

التَّذَكِّرِ أَوِ البَيَانِ)، أي: يَعْتِق مِن كُلِّ واحدٍ منهُما نصفه، ويسعَىٰ كُلُّ واحدٍ في نصفِه.

قولُه: (وَلَوْ حَلْفَا عَلَىٰ عَبْدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا؛ لَمْ يَغْنِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا)، يغني: إذا كانَ لكلِّ واحدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ عبْدٌ على حِدَة، فقالَ أحدُهُما: إنَّ دخلَ فُلانٌ الدارَ غدَّ، فعبدي حُرَّ، وقالَ الآخرُ: إنْ لَمْ يدحُلُ ؛ فعبدي حُرَّ، فمضى الغدُ، ولَمْ يُدُرَ الدخولُ وعدمُه ؛ لا يَعْنِق واحدٌ منهُما، ولا شيءَ منهُ في قولهِم جميعًا ؛ لأنَّ المقضِيَّ عليه \_ وهو المولىٰ \_ مجهولٌ ، وكذا المقضِيِّ له \_ وهو العبد \_ مجهولٌ ، وكذا المقضِيِّ له \_ وهو العبد \_ مجهولٌ الخهالة .

يِخِلافِ العبدِ الواحدِ بينَ اثنينِ؛ فإنَّ المقْضِيَّ له معْلُومٌ، وكذا المفْضِيّ بِه وهوَ عِتْنُ مصفِ العبدِ معلومٌ؛ لأنَّ أحدهما حائِثٌ لا محالةً، فغلت المعلومُ المحهولَ.

قوله: (قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا؛ عَتَقَ نَصِيبُ الأَبِ)، أي:

فال القُدُّوريُّ في «مختصره» (١٠).

وقالَ في «الجامع الصغير»: «ولا ضمانَ على الأبٍ؛ سواءٌ علِمَ الشريكُ أنَّهُ أبوهُ، أوْ لَمْ يعلَمْ»(٢). وقوله(٢): «إذا لَمْ يعلم» مِن الخواص(١).

اعلم: أن الرَّجُليْن إذا ملكا عبدًا، هو ذو رَحِم مَحْرَم مِن أحدِهِما، بعَقْدٍ واحدٍ؛ قبِلَاه جميعًا، مِن شراء، أوْ هبةٍ، أوْ صدقةٍ، أوْ وصيةٍ، لا يضمن الَّذي عتَقَ عليه لشريكِه شيئًا عند أبي حَنيفة ؛ ولكن العبد يسْعَىٰ في نصف قيمتِه للآخَو، سواء كان الذي عتَق عليه مُوسِرًا أوْ مُعْسِرًا.

وعندهُما: يضْمَن \_ إِنْ كَانَ مُوسِرًا \_ نصفَ قيمةِ العبدِ للشَّريكِ، وإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ يسعى العبدُ في نصفِ قيمتِه للشريك، وكذلك رَجُلِّ [١/١٨٧/١] حلَف وقالَ لعبدٍ: ﴿إِنْ مَلَكُتُ شِقْصًا مَنكَ ا ؛ فهو حُرِّ، ثمَّ اشْتراهُ مِعَ آخَرَ ؛ لا يضْمَن لشريكِه شَبْنًا وإِنْ كَانَ مُوسِرًا عندَ أَبِي حنيفة ﷺ خلافًا لهما، ذكرَ الخلافَ أبو بكرٍ الرَّازِيُّ ﴿ في هذه المسألة .

وكانَ أبو الحسنِ الكَرْخِيُّ يقولُ: لا أعرفُ الرِّوابةَ في هذه المــاْلةِ.

وأمَّا إذا مَلَكاهُ بسبَب الإرثِ، وهُو ذو رَحِم مَحْرَم مِنْ أَحدِهِما؛ لا يضْمَن الذي عتَقَ عليْه للشَّريك؛ لأنه لَمْ يُوجِدْ منه صُنْعٌ، وهذا بلا خلافٍ. كذا نصَّ الداكِمُ الشَّهيد في «الكافي»(١)، وشمسُ الأثمَّة البَيْهَقِيُّ في قسْمِ «المبسوط» مِن

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُدُّوري؟ [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>١). ينظر، اللحامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٤٧]،

<sup>(</sup>٢) أي: صاحب «الجامع الصغير»،

<sup>(</sup>١) يعنى: قبن خواص مسائل الجامع الصغير ١٠ كما مضى التنبيه عليه .

<sup>(</sup>٥) في. قشرح مختصر الطحاوي# [٥/١٩٠] ،

<sup>(</sup>٦) ينظر: ١١لكافي، للحاكم الشهيد [ق/٨٦].

و ماية البيان الله

«الشامل»، وكذلِكَ ذكر صاحبُ «التُّحفة»(١) فيها [١،١٥٥،٤]، وفي «الخلافيات»(١) أيضًا.

وحْه قولِهما: أنَّه أبطلَ نَصيبَ صاحبِه ؛ لأنَّ الإعْتاقَ لا يَتَجَزَّأَ عندَهُما ، فإذا عتَقَ على أحدِ الشَّريكينِ نصيبه بمِلْك القَريبِ بالنَّصِّ ؛ عتَقَ نصيبُ الآخر أيضًا ، فيكونُ مُتطلًا نصيبَ صاحبِه ؛ فيضمن إنْ كان مُوسِرًا ، كما إدا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ أعتَقَ أحدُهُما نصيته .

ووجْه قولِ أَبِي حنيفةَ ﴿ أَنه رَضِيَ بِإِلْسَادِ مِلْكِهِ ، أَوْ بَإِبِطَالِ مِلْكِهِ عَلَىٰ اخْتَلَافِ الْأَصْلَيْنِ (٣) ، فلا عُدوانَ مَعَ الرَّضَا ، فلا يضْمَن للشَّريكِ ، كما إذا قالَ لَه: أُعتِقُ نصيبَك ؛ فأعتَقَه ،

وإنَّما قُلنا: إنَّه رَضِيَ بالإنسادِ، أو الإبطالِ؛ لأنَّه باشَرَ عِلَّةَ العتقِ، وهيَ الشَّراءُ، فكانَ منهُ رضًا بطريقِ الدّلالةِ، وهذا لأنَّ البائِعَ إنَّما باعَ العبدَ منهُما جميعًا، فإن كانَ لَمْ يقبل الشَّريك، ما كان يصحُّ العقدُ إلا بإيجاب مندأ، فَعُلِمَ أنه رَضِيَ بالإعتاق حُكْمًا مِن طريق الدلالة؛ لأنّ شراءَ [٤/٨٨٤/م] القريبِ إعْتاقٌ، فَصارَ كَما إدا رَضِيَ نصًّا وصريحًا.

فَإِنْ قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّه رَضِيَ بإنسادِ نصيبِه أَوْ بإبطالِه ؛ لأنه ضرر ، والعاقلُ لا يرضَى بالضَّررِ ، وقد بذَل عِوَضًا خطيرًا ؛ لاستنقاءِ مِلْكِه ، لا لإنسادِه وإبطالِه . 

وُنْ مُنْ مِنْ مَا الضَّررِ ، وقد بذَل عِوَضًا خطيرًا ؛ لاستنقاءِ مِلْكِه ، لا لإنسادِه وإبطالِه .

قُلْتُ: قد بيَّنَّا أنه رَضِيَ بدلكَ ؛ لمباشرة عِلَّه العتقِ.

 <sup>(</sup>١) ينظر. التحقة المقهاء العلاء الدين السمرقندي [٢٦٧/٢].

 <sup>(</sup>٣) يعني: امتظومة الخلافات أو الخلاف؟ لنجم الدين النسقيّ، نظم فيها المسائل التي اختلّف فيها
الأثمة: أبو حيقة، وأبو يوسف، ومحمدين الحس، وزُفَر، والشافعي، ومالك، وقد مضى النعريف بها

<sup>(</sup>٣) يعني: مِن الإنساد و لإبطال.

🚓 غاية البيال 🤧

وقولُه (۱): العاقلُ لا يرضَى بالضَّررِ ، لَا نُسَلِّمُ مطلقًا ؛ لأنَّه قَدْ رَضِيَ بذلِكَ إذا كانَ ثَمَّة نَفُعٌ يعادلُه أو يزيدُ عليهِ ، والنفعُ ظاهرٌ ؛ لأنَّه يثبتُ العتقُ مِن جهتِه على وجُه يستفيدُ المدْحَ ، والولاءَ ، والثناءَ في الدُّنيا والثوابَ في الآخرة ، ويستَسْعى العبد في نصف القيمة ، وربَّما تكونُ نصفُ قيمتِه أكثرَ مِن نصفِ الثَّمنِ ، فذلِكَ نفْعٌ يزيدُ على الضَّررِ .

فَإِنْ قُلْتَ: لا شَكَّ أَنَّ الإعتاقَ لا يَتَجَزَّا على مذهبِ أبي يوسُف ومحمد هلا، فيلزم مِن إعتاق البعضِ إعتاقُ الكلَّ ، ولا يصحُّ إعتاقُ الكلَّ إلا بتملَّكِ نَصيبِ الشَّريكِ ؛ لأنَّهُ لا عِنْقَ فيما لا يملكُه امنُ آدم ، والتملُّكُ لَمْ يُشْرِعُ إلا بالضَّمانِ ، فالرُّضا بالإغتاقِ يَكونُ رضًا سبّب الضَّمانِ ، فكيفَ ينْفِي وجوبَ الضمانِ ، فصارَ عالرُّضا بالإغتاقِ يَكونُ رضًا سبّب الضَّمانِ ، فكيفَ ينْفِي وجوبَ الضمانِ ، فصارَ كما إذا استولَدَ أحدُ الشَّريكينِ الجارية المشتركة برِضا الآخر ؛ يجبُ عليه الضَّمان.

قُلْتُ: هذا السؤال لا يَرِدُ علىٰ أَصْلِ أَبِي حَنِفَةً؛ لأنَّه لا يتملَّكُ نَصِيبَ صاحبِه؛ لِتَجَرُّوْ الإعتاقِ عندَه.

أمَّا عندَهُما: وإنْ كان يتملَّكُ نصيبَ صاحبِه بالإعتاق، لكنْ ضِمْـًا للإنلاف لا قصْدًا، أوْ ما ثبت ضرورة وضِمْنًا لشيءٍ يُراعَىٰ فيه حُكْمُ ذلك الشيءِ، لا حُكْمُ الله تصدّا، أوْ ما ثبت ضرورة وضِمْنًا لشيء لا تُعلَّل، بخلاف الإسْتِيلَاد [٤/٨٨٤/١]؛ فإنه الثانت ضِمْنيًا؛ لأن ضِمْنيًاتِ الشّيء لا تُعلَّل، بخلاف الإسْتِيلَاد [٤/٨٨٤/١]؛ فإنه تملُّكُ قَصْدًا لا ضِمْنًا للإفساد، فلَمْ يبْطل الضمان بالرضا.

على أنَّا نقولُ: إنَّ ضَمانَ الإعتاقِ ضمانُ إنسادٍ، لا ضمان تملَّكِ ؛ بدليلِ أنَّ أحدَ الشَّريكينِ إذا قال لصاحِبه: أعتِقْ نصيبَك، فأعتَق؛ لا يضْمن، وكذا إذا وَرِثاه وعتَق نصيب القريب؛ لا يضْمن، فلو كانَ ضمانَ تملَّكِ لضَمِن، كما إدا وَرِثا أُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: قول المعترض.

🥵 غابة البيال 🙈

ولد لأحدهما ؛ بأن كانَتْ ولدَّتْ له بالنَّكاح -

فَإِنْ قُلْت: سَلَّمْن أَنَه صمانُ إنسادٍ ، لكن لا نُسَلِّم أَنَّ ضمانَ الإنسادِ يستفي إذا ويجدِ الرَّصا؛ يدلُّ عنيهِ مسألة «الجامع الكبير»(''): أنَّ أحدَ الشَّريكينِ إذا قالَ لصاحبِ: إنْ ضربت العد الَّذي بئِننا؛ فهو حُرُّ، فصرَبه حتى عتنَ على الحالفِ نصيبُه ؛ يضمن الحالفُ إنْ كان مُوسِرًا مصيبَ الضارِب وإنَّ عتق مرضه ('').

قُلْتُ: قال العَتَّامِيُّ في [١٥٥٥/١] «شرَح الجامع»: قالَ مشايخُنا: ما ذكرَ في «الكتاب» \_ يغْني: في «الجامع» \_: أنه يضْمنُ الحالفُ نصيبَ شريكِه إذا كانَ مُوسِرًا؛ فداكَ قولهما، أمَّا علىٰ قولِ أبي حَيفة: فَينبغي ألَّا يضْمنَ؛ لأنَّ شريكَه لَمَّ باشَر شرْطَ العَنق؛ فقد رُضِيَ بإفسادِ نَصيبِه،

ومنهُم مَن قالَ: ما ذكرَ في «الكتابِ» قولُ الكلَّ ، والفرقُ لأبي حَنيفةَ: أنَّ الرِّضا بِما يناسب العتق، وله أثرٌ في العتقِ، يكونُ رضًا بفسادِ نصيبِه، وشراء القريب إعتاقٌ، فيكون مؤثِّرًا في العتق،

وكذ الملكُ له أثرٌ في العنق؛ لأنَّ العنقَ لا يثبتُ دونَه، أمَّا هاهنا فالضَّربُ لا يناسبُ العنق، والعنقُ يثبتُ دونَه، فلا يكونُ الرِّضا به رضًا بالعنقِ لا محالة، إنها بيناسبُ العنق، والعنقُ يثبتُ دونَه، فلا يبطلُ حُكْمُه بالرِّصا بالشَّتُ، بخلاف ما إذ علَّقَ المريصُ طلاقَ امرأتِه بهِ علها الَّذي لها منه بُدٌّ، وفعلَتُ ؛ حيثُ تُحْرَم عبِ الميراثِ ؛ لأنَّ قَمَّة المنظل وُجِدَ قطعًا، فإذا وُجِدَ الرِّضا مِن وجْه عَمِلَ المبطل عَمَله.

<sup>(</sup>١) أي: في جنابات: االجامع) . كذا جاء في حاشية ' (١) ، و(ع) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الحامع الكبيرة لمحمد بن الحسن (ص/٣٤٩، ٣٥٠].

وَلا ضَمَان عَلَيْهِ عَلِمَ الْآخَرُ أَنَّهُ إِبْنُ شَرِيكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكذلك إذا ورثاهُ وَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسَعَى الْعَبْدُ وَهذَا عِنْدَ أَبِي وَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسَعَى الْعَبْدُ وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَيِهَة رَفِي وَقَالًا: فِي الشَّرَاءِ يَضْمَنُ الْأَبُ نِصْفَ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَسْعَى الْإِبْنُ فِي مِصْفِ قِيمَتِهِ لِشَرِيكِ أَبِيهِ. وَعَلَىٰ هَذَا الْخِلَافِ إِذَا مَلْكَاهُ بِعِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، وَعَلَىٰ هَذَا إِذَا إِشْتَرَاهُ رَجُلَانِ وَأَحَدُهُمَا قد حلف بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَة إِن اشْتَرَى نِصْفَهُ لَهُمَا أَنَّهُ أَبُطُلَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ بِشَاءَ الْقَرِيبِ إِعْنَاقٍ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَيَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا فَلَا يَصْفِيهِ فَلا يَضْفَهُ لَهُمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَيَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا فَلَي الْمَالِ نَصِيبَ وَاللَّهُ وَلَكُ أَنْ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَيَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبَهُ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِي بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ فلا يَضْمَنُهُ كُمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقٍ نَصِيبه فَالَهُ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِي بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ فلا يَضْمَنُهُ كُما إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقٍ نَصِيبِهُ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِي بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ فلا يَضْمَنُهُ كُمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقٍ نَصِيبِهِ فلا يَصْعَيبُهُ وَلَهُ أَنَّهُ وَلَهُ أَنَّهُ وَسَادٍ في الْمُؤْلِقِي فلا يَصْعَلَهُ كُما إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقٍ فَعَاقٍ نَصِيبَةً وَلَهُ أَنَهُ وَمُ الْمُؤْلِقِي الْمُلِهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُ إِلَا لَهُمَا إِذَا أَذُونَ لَلْهُ وَالْمَا وَالْمَادِ الْمُعْلَى الْمُؤْلَقِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ فَا إِلَيْنَا فَا أَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

قوله: (عَتَقَ نَصِيبُ الأَبِ)، أي: زالَ مِلْكُه في نصيبِه؛ لأنَّ العتقَ لا يثبت ما نَمْ يزلُ جميعُ الملُك اتّفاقًا، فإذا سعى الابنُ في نصيبِ الشَّريكِ؛ فحينئذٍ يَثْنُت العتقُ فيه عندَ أَبِي حَنيفةً،

قُولُه: (وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ)، أي: وَرِث الرَّجُلان ابنَ أحدِهِما.

صورتُه: امرأةٌ اشْتَرَتِ ابنَ زوجِها، ثم ماتَتِ المرأةُ عنْ أخِ لأبِ وأُمُّ وزوْجٍ ؛ بكونُ نصفُ العبدِ للزَّوجِ الَّذي هوَ أَبٌ، فيعْنِق عليْه، والباقي للأخِ.

وكذا إذا كانَ لرَجُلينِ ابنُ عمَّ ، وله جاريةٌ ، فزوَّجها أحدَهُما ، فولدَتْ ولدًا ، ثمَّ ماتَ ابنُ العمَّ ؛ عتَقَ الولدُ على الأب .

وكذا إذا كانَ للمرَّأةِ زَوْجٌ وأب، ولها عبُدٌ هو أبو زَوْجِها، فماتَتِ المرَّأةُ؛ كانَ العبدُ ميراثًا، نصفُه لزوْجِها الَّذي هوَ الابنُ، والباقي لأبي المرَّأةِ.

قولُه: (حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ اشْتَرَىٰ نِصُفَهُ)، قَيَّدَ بالنَّصَفِ؛ لأَنَّه إذا حلَف بعِثْقِه إنِ اشتراه؛ لا يَعْتِق بشراءِ النَّصَفِ؛ لعدمِ الشَّرطِ. نَصِيبَهُ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِإِنْسَادِ نَصِيبِهِ علا يَضْمَنُهُ كَمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِغْتَاقِ نَصِيبِهِ صَرِيحًا ودلالة ذلك ، لأنه شَارَكَهُ فِيمَا هُوَ عِلَّةُ العِتْنِ ؛ وَهُوَ الشِّرَاءُ ؛ لأنَّ شَرَاءَ القَرِيبِ إعتاقٌ حَتَى يَخْرُحَ بهِ عنِ الكَفَّارَةِ عَنْدُنَا وَهَذَا ضَمَانُ إِفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ القَرِيبِ إعتاقٌ حَتَى يَخْرُحَ بهِ عنِ الكَفَّارَةِ عَنْدُنَا وَهَذَا ضَمَانُ إِفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا حَتَى يَخْرُخَ بهِ عنِ الكَفَّارَةِ عَنْدُنَا وَهَذَا ضَمَانُ إِفْسَادٍ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا حَتَى يَخْرُخَ بهِ عن الكَفَّارَةِ عَنْدُنَا وَهَذَا ضَمَانُ الشَّرَاءُ بَيْنَ اللّهِ مَا حَتَى يَخْرُخُ اللّهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ الرَّضَا وَلَا يَخْتَلِفُ الجَوَابُ بَيْنَ العِلْمِ وَعَدَهِهِ ، وَهُو ظَاهِرُ الرَّويَةِ عَنْهُ ؛ ....

قولُه: (لأَنَّهُ شَارَكَهُ فِيمَا هُوَ عِلَّةُ العِثْقِ؛ وَهُوَ الشَّرَاءُ)، وفيه تسامُحٌ؛ لأنَّ شراءَ القريب عِلَّة العِلْث، والعِلْكُ عِلَّة العتقِ، فيكون الشَّر ، عِلَّةَ العِلَّة، والحُكُمُ كما يضاف إلى العِلَّة؛ يضاف إلى عِلَّة العِلَّة.

قُولُه: (كَمَا إِذَا أَدِنَ لَهُ بِإِغْتَاقِ نَصِيبِهِ صَرِيحًا)، بأنْ قالَ [١/٩٨٩/١] أحدُ الشَّريكينِ لصاحبِه: أعتِقُ نصيبَك، فأعتَقه؛ لا يضْمن.

قُولُه: (وَدَلَالَةُ ذَلِكَ)، أي: دلالة الرِّضا يإفسادِ نَصيبِه.

قولُه: (وَهَذَا ضَمَالُ إِنْسَادِ فِي ظَاهِرٍ قَوْلِهِمَا)؛ لأنَّه نصَّ على قُوْلِهِما في كتابِ المُكَاتِب: أنَّ أَحَدَ الشَّريكينِ إذا قالَ لِصاحبِه: كاتِبْ نصببَك، فكاتَب فأدَّى وعَتَقَ؛ لا يضْمن المُكَاتِبُ نصببَ شريكِه، ولا فرْقَ بينَ الإعْتاقِ بالكتابة، والإعتاقِ بالشَّراء، وذلكَ لأنَّ الضَّمانَ بطَلَ بالرَّضا-

وإنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ: احترازًا عما رُوِيَ عَن أَبِي يُوسُفَ: إذا قالَ لِصاحبِهِ: أُعتِقُ نصيبَك، فأعتَقَ؛ يضْمن، جعلَه صماذَ التملُّك؛ حيثُ لَمْ يَسْقَطِ الضَّمانُ بِالرَّضا. دَكُر روايةَ أَبِي يُوسُف: علاءُ الدِّين العالِم في «طريقة الخلاف»(١).

قوله: (وَلَا يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَلَمِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرُّوايَةِ عَنْهُ) ، أيْ:

<sup>(</sup>١) ينظر: قطريقة الخلاف؟ للعلاء السمرقندي [ص/١٧٥]،

لأنَّ الحُكْمَ يُدَارُ علىٰ السَّبَبِ كَمَا إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: كُلَّ هَذَا الطَّمَامُ ، وَهُو مَمْلُوكٌ لِلآمِرِ ، وَلَا يَعْلَمُ الآمِرُ بِمِلْكِهِ .

🐴 غاية السال 🚱

عن أبي حنيفةً ، وذاكَ لأنَّهُ منصوصٌ في االجامع الصغير ١٠٠٠.

واحترزَ بالظَّاهرِ: عن رواية الحسنِ بنِ زيادٍ: أنَّه إذا لَمْ يكن عالِمًا بأنَّه أَبوه ؛ لا يكونُ [١/٥٥٥٤] راضيًا.

وقالَ أَبُو اللَّيثِ في قشرَح الجامع الصغير»: ذكر أبو يوسُف في الأمالي»: إذا كانَ الشَّريك لَمْ يعلَمْ واشْتراهُ؛ فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ أجازَ البيعَ وإنْ شاءَ نقَضَ ؛ لأنَّ المَبِيعَ قدْ تغيَّرَ قبلَ القبضِ، كما إذا اشترَيا عبدًا، فأعْتقه أحدُهُما قبلَ القبضِ ؛ كانَ الآخرُ بالخيارِ، أجازَ أوْ نقضَ.

قوله: (كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: كُلْ هَذَا الطَّمَامَ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلآمِرِ، وَلَا يَمْلَمُ الآمِرُ بِمِلْكِهِ)، أي: كَانَ لا يعلمُ الآمِرُ أَنَّ الطَّعام له؛ بل أمّر غيره على ظنَّ أنه ليسَّل [١٠٩٠/م] له.

أورَد هذه المسألة نظيرًا على أن الحُكُم يُدارُ على السَّبِ، وإنْ لَمْ يُوجَدِ العِلمُ. يغني: أن الآمِر بأكُلِ الطَّعامِ \_ وهو سببُ لتَفْي الضَّمانِ عنِ الآكِلِ \_ لَمَّا وَجِدَ؛ انتفَى الضَمانُ عن الآكِلِ، وإنْ لَمْ يعلم الآمِرُ بأنَّ الطعامَ مِلْكُ الآمِر، فكذا في مسألتنا؛ لَمَّا باشَرَ الشريكُ السببَ \_ أي: عِلَّة العتنِ، وهي شراءُ قريب الآخِر معه \_ حكانَ ذلكَ منه رضًا بنَفْي الضَّمانِ، وإنْ لَمْ يعلَم أنَّ العبدَ ذو رَحِم مَحْرَم مِن صاحبه.

قالَ شمسُ الأثمَّة السَّرَخْسِيُّ في «الجامع الصغير»(١): ثمَّ هوَ بِهذِه المشاركةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١٤الحامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٤٨].

<sup>(</sup>١) يعني، في الشرَّح الجامع الصغيرة، والمؤلفُ يخذِف المضافُ كثيرًا؛ اكتماءُ بما سبق مِن البيان.

وَإِنْ بَدَأَ الأَجْنَبِيُ شِرَاءً ، فَاشْتَرَىٰ نِصْفَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ الأَبُ النَّصْفَ الآخَر ؛ فَالأَجْنَبِيُ بِالخِيَارِ ، إِنْ شَاء ضَمَّنَ الأَبَ ؛ لأنَّهُ مَا رَضِيَ بإفْسَادِ نَصِيبِه ·

وَإِنْ شَاءَ اسْتَسَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيمَنِهِ ؛ لِالْجَبْبَاسِ مَالِيَّتِهِ عِنْدَهُ . وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِنَهُ ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتَق لَا يَمْنَعُ السَّعَاية عِنْدَهُ . وَقَالَا : لَا خِيَارَ لَهُ وَيَضْمَنُ الْأَبُ نِصْفَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتَقِ يَمْنَعُ السَّعَاية عِنْدَهُمَا . لَهُ وَيَضْمَنُ الْأَبُ نِصْفَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتَقِ يَمْنَعُ السَّعَاية عِنْدَهُمَا .

وَمَنِ اشْتَرَىٰ نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ (؛ ١٠٤٠) مُوسِرٌ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ

مباشِرٌ سبت إسْقاطَ حقَّه في الضَّمَانِ، ولا يَختلفُ دلِكَ بعِلْمِه وجَهْلِه، بمنزلةِ الغاصِب إذا أطعمَ المغصوبَ للمغصوبِ منه، فتناوَلَه وهو لا يعْلمُ أنَّ هذا الطعامَ طعامُه ؛ لا يكونُ لَه أن يُضَمَّنَ الغاصبَ شيئًا.

قولُه: (وَإِنْ مَدَأَ الأَجْسِيُّ شِرَاءً، فَاشْتَرَىٰ نِصْفَهُ، ثُمَّ اشْتَرَىٰ الأَبُ السَّفْفَ الآَجَامِعِ الآخَر؛ فَالأَجْنَبِيُّ بِالخِبَارِ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الأَبَ)، وهذِه مِن مسائِلِ اللجامع الصغير» (١)، ويضْمَلُ الأَبُ في هذه الصّورةِ في قوْلِهم جميعًا؛ لأنَّ الرُّضَا لَمْ يُوجِد مِن الشَّرِيك؛ لعدم مشاركتِه مع الأبِ فيما هو عِلَّةُ العتنِ، وقد اتَّفقوا في الضّمانِ، واخْتلفوا في الخيارِ،

فعندَ أَبِي حَمِيفَةَ النَّريكُ بِالخيارِ ؛ إنْ شاءَ ضَمَّن الأَبَ إنْ كان مُوسِرًا ، وإنْ شاء استشعى العبد؛ لاحتباسِ الماليَّة عندَه، وإنْ شاء أعتقَه،

وعبدَهما: إنْ كانَ مُوسِرًا ضَمَّته الشَّريك، وإنْ كان مُعْسِرًا استسْعَى العبد، كالخِلافِ في عبْدٍ بينَ اثنينِ؛ أعتقَه أحدُهُما،

قُولُه: (وَمَن اشْنَرَىٰ نِصْفَ النِّهِ وَهُوَ ١٠/١١هـ) مُوسِرٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِلْدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصغير/ مع شرحه انباقع الكبير ٩ [ص/٢٤٨] .

أبي حنيفة رهيم وقالا: يضمنُ إذا كانَ مُوسِرًا.

وَمَعْنَاهُ: إِذَا اِشْتَرَىٰ يَصْفَهُ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلُّهُ فَلَا يَضْمَنُ لِبَاثِعَه شَيْئًا عِنْدَهُ وَالْوَجْهِ قَدْ دَكَرُنَاهُ،

وَإِذَا كَانَ العَبُدُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ، دَبَرَهُ أَحَدُهُمُ وَهُوَ مُوسِرٌ؛ ثُمَ أَعْتَقَهُ الآخَرُ وَهُو مُوسِرٌ، ثُمَ أَعْتَقُهُ الآخَرُ وَهُو مُوسِرٌ، فَأَرَادُوا الضَّمَانَ فَللسَّاكِتِ أَنْ يَضْمَنَ المُدَبَّرَ الْ وَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتَقُ الْمُعْتَقُ الْمُعْتَقُ الْمُعْتَقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا وَلَا يَضْمَنُهُ النَّلُثُ الَّذِي ضُمِنٍ وَهَذَا وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَضْمَنُهُ النَّلُثُ النَّذِي ضُمِنٍ وَهَذَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُ

وقالًا · يضَمنُ ﴾ (\*\*)، وهذِه من مسائِلِ «الجامع الصغير » (\*\*).

قَالَ صَاحَبُ ﴿الهَدَايَةِ﴾: (مَغْنَاهُ: إِذَا الشُّتَرَىٰ يَضْفَهُ مِمَّنْ يَمُلِكُ كُلَّهُ؛ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ شَيْنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً)؛ لأنه رَضِيَ بإنْسادِ نَصِيبِه؛ لمشاركتِه فيما هوَ عِلَّهُ العِنْقِ،

وعندهُما: يَضْمَن؛ لأنه أبطلَ نصيبَ صاحبِه بالإعتاقِ، وهذانِ الدَّليلانِ أرادَهُما بقولِه في المتن: (وَالوَجْهُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ).

وقيَّد بقَولِه: (مِمَّنْ يَعْلِكُ كُلَّهُ)؛ لأنَّه إذا اشْترىٰ نصيبَ أحدِ الشَّريكينِ؛ يَضْمَن للسَّاكتِ بالاثْفاقِ، كما في المسألةِ المتقدِّمةِ،

قولُه: (وإذَا كَانَ الغَبْدُ بَيْنَ ثَلَائَةِ، دَبْرَهُ أَحَدُهُمْ وَهُو مُوسِرٌ؛ ثُمَّ أَعْنَقَهُ الآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَأَرَادُوا الضَّمَانَ)... إلى آجِره، وهذه من مسائِلِ «الجامع الصغير»

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (ط): الله قيمته قنا؟.

 <sup>(</sup>۲) ينظر، قبدائع الصنائع (٢/١٧٤]، فتبين الحقائق (٨٠/٣]، الاحتيار (٢٦١/٤)، فجرر الحكام شرح عرر الأحكام (٩/٣)، قامنع القدير (٤٧٨/٤)، قالمحر الرائق (٤٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص /٢٤٨].

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ﷺ. وَقَالًا: الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَيَضْمَنُ ثُلْثَيْ قِيمَتِهِ لِشَرِيكَيْهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا.

🚓 غارة البيان 🤧

المعادة (١).

وإنَّما قالَ: (أَرَادُوا) بضميرِ الجَمعِ، بسبيلِ التَّغليبِ، وهذا لأنَّ المُعْتَقَ لا يُريدُ الضَّمانَ.

اعلَمْ: أنَّ العبدَ إذا دُنَرَهُ أحدُهم، ثمَّ أعتقه الآخَر، وهما مُوسِران؛ كانَ للسَّاكِتِ أن يُضَمَّنَ المُدَبَّرِ ثلثَ قِيمتِه قِنَّ<sup>(٢)</sup>، ويرْجع به المُدَبَّر على العبدِ. نصَّ عليْه الحاكمُ في «الكافي»<sup>(٣)</sup>، وليس له أنْ يُضَمِّن المُعْتَقَ؛ لأنَّه لوْ ضمَّنه كان المِلْك لَه بالضَّمانِ، والمُدَبَّرُ ليسَ بِهَابِلِ لعمِلْكِ سِوى المُدَبَّرِ.

وإنّم يُصَمَّنُ السّاكتُ المُدَبَّرَ إذا كانَ مُوسِرًا، وإنْ شاءَ استسْعى العبدُ في ثلُثِ قيمتِه، فإنْ كان المُدَبَّر مُعْسِرًا؛ فللسّاكتِ الإسْتِسْعَاءُ دونَ التّضمينِ، ثمَّ المُدَبَّر في نصيبِ نفْسِه يُضَمَّن المُعْنَقَ ثلثَ قيمتِه مُدَبَّرًا، إن كانَ المُعْنَقُ مُوسِرًا، وإن شاءَ استَسْعى العبدُ فيهِ؛ لأنّه أصدَ تدبيرَه [١/١٥١/١]، فيُضَمّنه، وماليةُ العبد احتبسَتْ عند العبد؛ فيستَسْعيه،

أمَّا إذا كانَ المُعْتَقُ مُعْسِرًا: فللمُدَبّر اسْتِسْعَاء العدد دونَ التَّضمينِ. كذا قالَ الفقيه أبو الليث في [١/٥٥٥٠] «شرّح الجامع الصغير»،

وليس للمُدَبِّر أن يرجعَ على المُعْتق بالنَّلُثِ الَّذي ضَمِن للسَّاكتِ؛ لأنَّ ملْكَ المُدَبِّر في ذلك النلث ثابتٌ مِن وجُه دونَ وجُه، ودلكَ لأنَّه ثبتَ مُستندًا بأداء

<sup>(</sup>١) ينظر: (الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير) [ص/٥٥].

 <sup>(</sup>۲) القِنَّ: عَبْدٌ مُلِكَ هو وأبتواه، يستَوِي فيه الواحدُ والاثنان والجمْع والمؤنث والمذكّر. وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٨٦].

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ﷺ؛ خِلَافًا لَهُمَا كَالْإِعْتَاقِ؛ لِآنَهُ شُعْبَةٌ مِنْ شَعْبِهِ

الضَّمان، [فبالنظر إلى حال أدءِ الضَّمانِ] ﴿ يَثْبُت له المِلْكُ، وبالنظر إلى حالِ التَّدْبِير؛ لَمْ يَثْبُت له المِلْك، فلَمَّا كانَ كذلك؛ لَمْ يظهر في حقِّ التَّضمينِ.

ثمَّ الساكتُ إذا اختار تضمين المُدَبَّر؛ كانَ ثلثا الولاء للمُدَبَّر، والثلُثُ للمُغتق، وإنِ اختار سِعَايَة العبدِ؛ كانَ الولاءُ بيْنَهُم أثلاثًا. وبه صرَّحَ الفَقيهُ، وهذا كلَّه قولُ أَبِي حَنيفةَ ﷺ.

أَمَّا عَلَىٰ قَوْلِهِما: لَمَّا دَبَرَهُ أَحَدُهُم؛ صَارَ كُلّه مُدَبَّرًا له، والعنقُ باطلٌ؛ لأنَّ لتَّذْبِير عندَهُما لا يَتَجَزَّأُ، كالإعتاقِ عندَهُما، ويضْمَن ثلثَيْ قيمتِه لشَريكِه؛ سواء كانَ المُدَبَّر مُوسِرًا، أو مُعْسِرًا، والولاءُ كلُه للمُدَبَّرِ.

وإنّما يقعُ الفرقُ بينَ العتقِ والتَّذَبِيرِ في حرْفٍ؛ وهوَ أنَّ المُعْتَى لا يضْمن إذا كانَ مُعْسِرًا؛ لأنه لَمَّا دَبَرَهُ، فقد ملَك كلَّه؛ كانَ مُعْسِرًا؛ لأنه لَمَّا دَبَرَهُ، فقد ملَك كلَّه؛ لأنه يمثلك كنبه وخدمته، فصارَ وجوبُ الضمانِ بالبدَلِ، والضمانُ إذا كانَ بالبدَلِ النتوى فيهِ العُسرُ واليُسرُ، كجاريةٍ بينَ رَجُلينِ جاءَتُ بولدٍ، فادَّعاهُ أحدُّهُما؛ صارَتُ أُمَّ ولدٍ له، ويضْمنُ نصفَ قيمتِها، ونصفَ عُقْرِها(١) مُوسِرًا كانَ أو مُعْسِرًا؛ لأنَّه يمْبِكُ كُسْبَها واستِمْتاعَها.

بخلافِ ضمانِ الإعْتاقِ؛ فإنَّه ضَمانُ [١/١٠٩١/١] إتلافِ لا ضمانُ نمَلُك؛ لأنَّه لا يحصلُ لَه البدلُ بالضَّمانِ، فاختلف باليُسر والعُسر بالحديثِ؛ إنْ كانَ غنيًّا ضَمِنَ، وإنْ كان فقيرًا استسعَىٰ العبد،

قُولُه: (لِأَنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِهِ)، أي: لأن التَّذْبِيرَ شُعبةٌ مِن شُعَبِ الإعتاقِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زمادة من: اف ا ، واغ ا ، وارا ، وام ا ،

<sup>(</sup>٢) المُقُرِّ: صَداق المرأة إذا وُطِئَتُ بشبُهة ، وقد مضئ التعريف به ،

فِكُونَ مُعْتَمرًا مِه وَلَمَّ كَانَ مُتَجَزِّنَا عِنْدَهُ فَتَصَرَ عَلَىٰ نَصِيبِهِ وَقَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيرِ
نَصِيبَ الْآخَرِينَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدَبِّرُ نَصِيبَهُ أَوْ يُعْتَقَ أَوْ يُكَانَبَ أَوْ يَضْمَنَ
الْمُدَبِّرُ أَوْ يُسْتَسْعَي الْعَبْدُ أَوْ يَتُرُكَهُ عَلَى حاله لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَلَىٰ مِلْكِهِ ١٨١١/٨.
فَاسِدًا بِإِفْسَادِ شَوِيكِهِ خَبْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الْالْنِفَاعِ بِهِ بَيْعًا وَهِبَةً عَلَىٰ مَا مَرَّ فَإِذَ المَدَارُ أَحدُهُمَا العِنْقَ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فيهِ وسَفَطَ اختِيَارُهُ غَيْرَهُ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبا ضَمَانِ تَدْبِيرِ المُدَبَّرِ وَإِعْتَاقَ هذَا المُعْتَقِ

(فَيَكُونُ مُغْنَبَرًا بِهِ)، أي: يكونُ التَّذَّبِيرَ مُغْتَبِرًا بالإغْتاقِ. يغْني: يَتَجَزَّأُ كما يَتَجَزَّأُ الإعتاقُ،

قولُه: (لِأَنَّ نَصِيبُهُ يَاقِ عَلَىٰ مِلْكِهِ)، الضَّمير المجرور في الموضِعينِ، راجع إلى [كلّ](١) واحدٍ مِنَ الآخَرَيْن.

قولُه: (فَاسِدًا(٢))، حالٌ مِن مِنكه.

قولُه: (بِإِفْسَادِ شَرِيكِهِ)، أَيْ: شريكِ كلَّ واحدٍ مَهُما، وأَرادَ بالشَّريكِ: المُدَبَّرِ. قولُه: (حَبْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الإنْبَفَاعِ بِهِ) بيانُ الإِفْسَادِ، أي: سَدَّ المُدَبَّرُ على كلَّ واحدٍ مِنَ الشَّريكينِ طُرُقَ الانتفاعِ بالعبدِ، مِنَ البيعِ، والهبةِ، و لوصيَّةِ، والصَّدقةِ، والإمْهارِ.

قولُه: (عَلَىٰ مَا مَرَّ) إشارة إلى قَوْلِه: (لِأَنَّ المُعْنِقَ جَانٍ عَلَيْهِ ؛ بِإِفْسَادِهِ نَصِيبَهُ ، حَيْثُ امْنَنَعَ عَلَيْهِ البَبْعُ ، وَالهِبَةُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ) ، ذكرَه في المسألةِ الثَّانيةِ مِنْ هذا البابِ ،

قُولُه: (فَتَوَخَّهَ لِلسَّاكِثِ سَبَبا ضَمَانٍ)، وفسَّر السببَيْنِ: بتدبير المُدَبَّرِ، وإعْتاق المُعْتق. يعْني: أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما سبٌ للضَّمانِ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من: افا، والماء والغاء والزاء

 <sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: (فاسد) والمثنث من (فاف) و((ع) و((الم) و((ع))

عبْرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُدَبَّرُ لِيَكُونَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إِذْ هُو الْأَصْلُ حَتَّى جُمِلَ الْغَضَبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّذْبِيرِ لِكُوْنِهِ قَابِلاً جُمِلَ الْغَضَبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَأَمْكَنَ ذَلِكَ فِي التَّذْبِيرِ لِكُوْنِهِ قَابِلاً لِلشَّفْلِ مِنْ مِلْكِ إِلَى مِلْكِ وَقْتِ التدبير وَلا يُمْكُنُ ذَلِك فِي الإعتاقِ ؟ لأنه عند للتَّقْلِ مِنْ مِلْكِ إِلَى مِلْكِ وَقْتِ التدبير وَلا يُمْكُنُ ذَلِك فِي الإعتاقِ ؟ لأنه عند دلك مكاتَبٌ أَوْ حُرِّ على الْحَتِلافِ الأَصْلَبُن وَلا يُمْكُنُ ذِفَ الْمُكَاتَبِ حَتَّى بَقْبَلَ دلك مكاتَبٌ أَوْ حُرِّ على الْحَتِلافِ الأَصْلَبُن وَلَا يُدُو مِنْ رِضَا الْمَكَاتَبِ حَتَّى بَقْبَلَ

قولُه: (غَيْرَ أَنَّ لَهُ)، أي: للسَّاكتِ.

قولُه: (إذْ هُو الأصلُ)، أي: ضمان المُعَاوَضَة هو الأصلُ في الضّمان؛ لأنَّ الضّمان يقتضي أنْ يَصيرَ المضمون مِلْكًا للضّامنِ، ولا يكونُ ذلكَ إلَّا في ضمان المُعَاوَضَة، لا في ضمانِ الجناية، وقد أمكنَ ذلكَ في ضمانِ التَّدْبِير؛ لأنَّه حينَ المُعَاوَضَة، لا في ضمانِ العَملُكِ بالضّمانِ، ولَمْ يُمْكِن في ضمانِ الإعْناقِ؛ دَتَرَ كانَ نصيبُ السّاكتِ مُحتملًا للتملُكِ بالضّمانِ، ولَمْ يُمْكِن في ضمانِ الإعْناقِ؛ لأنَّه حينَ أعتنَ لَمْ يكن نصيبُه محتملًا [١/١٥٥/م] للتملُك بسبب التَّدْبِير السَّابقِ، فلو أَرْجَبْنا الضمانَ على المُعْنق للسّاكتِ لكانَ ضمانَ جناية، فلا يُصارُ إليه إلا عندَ أَرْجَبْنا الضمانَ على المُعْنق للسّاكتِ لكانَ ضمانَ جناية، فلا يُصارُ إليه إلا عندَ تعذّر ضمانِ المُدَبَّر.

[۱/۱٥٥٥٤] ولهذا جُعِلَ ضمانُ الغصبِ ضمانَ المُعَاوَضَة ، حتَى صحَّ إقرارُ المُعَاوَضَة ، حتَى صحَّ إقرارُ المأذونِ به ؛ بأن قالَ: غصبتُ مِن فلانٍ ، فلما جُعِلَ الغصبُ ضمانَ مُعَاوَضَة \_ مع أنَّه ليس بمشروع \_ فلَانْ (۱) يكونَ التَّذْبِيرُ أُولَىٰ وهو مشروع .

قوله: (ولَا يُمْكِنُ ذَلِكَ)، أي: لا يُمْكِن النقل مِن مِلْكِ إلىٰ مِلْكِ، حينَ أعتقه المُعْتَق بسببِ التَّدْبِيرِ السَّابِق،

قُولُه: (عِنْدُ ذَلِكَ)، أي: عند الإعتاق،

قُولُه: (عَلَىٰ اخْتِلَافِ الأَصْلَيْنِ)، يعْني: أَنَّ مُعْتَقَ البعضِ مُكَاتَبٌ عندَ أَبِي حَنيفةً.

<sup>(</sup>١) . وقع بالأصل: ﴿ فَلَا ﴾ ، والمثبت من: ﴿ قَسَا ﴾ ووما ؛ ووغا ؛ وورا ﴾ ،

الإنْتِقَالَ فَلِهَذَا يَضْمَن الْمُدَبِّرُ.

ثم للْمُدَبَّرِ أَن يَضْمَنَ المُعْتَقُ ثُلَّتَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا؛ لأَنه أَفْسَدَ عَلَبه نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا والضَّمَانُ يُتَقَدَّرُ بِقِيمَةِ المُثْلَفِ،

وَقِيمَةُ المُدَبِّرِ ثُكًا قِيمَتِهِ قِنَّا .......

وعندَهُما: حُرٍّ عليه دَيْنٌ،

قولُه. (الْأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيه مَصِيبَهُ مُدَبَّرًا)، أي: الأنَّ المُعْتَقَ أَفسدَ على المُدَبَّر تَصِيبَه الَّذِي دَبَرُهُ.

قولُه: (وَقِيمَةُ المُدَبَّرِ ثُلُنًا قِيمَتِهِ قِنَّا).

بيائه: أنَّ العبدَ لوَ كانَ قيمتُه سبعةً وعشرينَ دينارًا مثلًا ؛ يضْمَن المُدَبَّر حصةً الساكِتِ تِسعةً ؛ لأنَّها ثلثُ قيمتِه قِنَّا ، والمُعْتَق يضْمَن حصَّة المُدَبَّر ستَة ؛ لأن قيمة المُدَبَّر ثلثا قيمة القِنَّ ، والثلثانِ مِن سعةٍ وعشرينَ ثمانيةَ عشَرَ ، ونصيبُ الدي دَبَرَ ثلثُ ذلك ، وهو ستّة لا محالة ، ولا يُضَمَّن المُدَبَّرُ المُعْتَقَ النَّسعةَ التي ملكها بالضمان ؛ لِمَا مَرَّ .

ثمَّ اعلمُ: أنَّ في قيمة المُدّبَّر اختلافَ المشايخِ .

قَالَ أَنُو القَاسِمِ البَلْخِيِّ: قَيْمَتُهُ نَصِفُ قَيْمَةِ القِنِّ؛ لأَنَّهُ يَنْتَفَعُ بِالْمَمْلُوكُ عَلَى وحَهَيْنَ بِعَيْنُهُ وَبِبِدَلِهِ، فَالْانْتِفَاعُ بِبَدْلِهِ فَائِت، وَالْانْتَفَاعُ بِغَيْنُهُ بِاقْ، كَذَا في «النوازل».

وقالَ بعضُهُم: تمامُ قيمة القِنَّ.

قالَ الصَّدرُ الشَّهيدِ: هذا غيرُ سديدٍ [١/١٥٩٢/٤]، وذكَر القاضي الإمامُ علِيًّ السُّغُدِيُّ في «قوائده»: قيمتُه ثلثا قيمة القِلَّ؛ لأنَّ منفعةَ الوطَّءِ والسَّعَايَة باقبةً،

عَلَىٰ مَا قَالُوا، وَلَا يُضَمَّنَهُ قيمَةُ مَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا وهذا ثَابِتٌ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ في حقَّ التَّضْمِينِ.

وَالْوَلَاءُ بَيْنَ المُغْتِقِ وَالمُدَبَّرِ أَثلاثا ثُلُثَاهُ لِلمُدَبِّرِ، وَالثُّلُثُ لِلمُغْتِقِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ عتق عَلَىٰ ملكهمَا عَلَىٰ هَذَا الْمِقْدَارَ.

ومنفعة البيّع زائلة ، وقيمة أُمَّ الولدِ ثلُث قيمةِ القِنَّ.

وقالَ بعضُهم: قيمتُه قيمةُ الخدمةِ ، يُنْظَر بكَمْ يُستُخدمُ هوَ مدَّة عُمرِه مِن حيثُ الحَزْرِ والظَّنَّ . كذا في «التمَّمة» و «الفتاوئ الصغرئ».

قولُه: (عَلَىٰ مَا قَالُوا) إشارة إلى اختِلافِ المشايخ الَّذي بيُّنَّاه.

قولُه: (وَلَا يُضَمِّنَهُ)، أي: لا يضَمِّن المُدَبَّرُ المُعْتَقَ الثلُث الَّذي ملَكهُ بأداءِ الضَّمانِ إلى السَّاكتِ،

قولُه: (لِأَنَّ مِلْكَهُ)، أي: مِلْك المُدَبَّر في نَصيبِ السَّاكتِ، (يَثَبُتُ مُسْتَنِدًا)، أي: إلىٰ وقْتِ التَّدْبِير، (ثَابِتٌ مِنْ وَجُهِ)، أي: نظرًا إلىٰ حالِ أداءِ الضَّمانِ، (دُونَ وَجْهِ)، أي: ليس بثابتٍ مِن وجه؛ نظرًا إلىٰ حال التَّدْبِير.

قولُه: (وَالوَلَاءُ بَيْنَ المُغْتِقِ وَالمُدَبَّرِ)، أي: بينَ عَصَبة المُدَبَّرِ والمُغْتَق؛ لأنَّ العتقَ لا يَثْبُت للمُدَبَّرِ إلا بعدَ موتِ مؤلاه.

قولُه: (ثُلُثَاهُ لِلمُدَبِّرِ، وَالنَّلُثُ لِلمُعْنِقِ)، أي: ثلثا الولاء؛ لأنَّ العبدَ عَتَقَ على ملكهما على هذا الوجه؛ لأن المُدَبَّر عَتَقَ عليه الثلث مِن جهة مِلْكه مِنَ الساكتِ، والثلُث الآخر نصيبُه في الأصلِ، هذا إذا اختارَ الساكتُ تضمينَ المُدَبَّر، أمَّا إذا احتارَ سِعَايَةَ العبُدِ؛ فالولاءُ بينَهُم جميعًا أثلاثًا لكلَّ واحدٍ منهُم الثلث، وقد مَرَّ.

<sup>(</sup>١) ينظر " فتتمة الفتاوئ، للصدر الشهيد [ق/٧٥] ، فالعتاوي الصغرى، للصدر الشهيد [ق/٧٨] -

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّدْبِيرُ مُتَجَرِّنًا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِلْمُدَبِّرِ وَقَدْ أَفْسَد نَصِيبَ شَرِيكَيْهِ لِمَا بَيْنًا فَيَضْمَنهُ وَلَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلَّكِ فَأَشْنَه الِاسْتِيلَاد بِحِلَافِ الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ وَهَذَا ظَاهِرٌ .

قال: وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ لِصَاحِبِهِ، وَهِي مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا، وَيَوْمَا تَخْذُمُ المُنْكِرَ عِنْدَ أَبِي حَبِيقَةَ رِهِ وَقَالَا: إِنْ شَاءَ المُنْكِرُ اسْتَسْعَىٰ الجَارِيَةَ فِي مِصْفِ قِيمَتِهَا، ثُمَّ تَكُونُ خُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا.

قوله: (وَإِذَا كَاتَ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، زَعْمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ لِصَاحِبِهِ ؛ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا، وَيَوْمًا تَخْذُمُ المُنْكِرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ،

وَقَالًا: إِنَّ شَاءَ المُنْكِرُ الْمُتَسْعَىٰ الجَارِيَةَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، ثُمَّ تَكُونُ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا)(١)، وهذه مِن مسائِلِ (الجامع الصغير)(١) المعادة.

والمرادُ مِن كونِها مؤقوفةً يؤمًا: أن تُرفعَ عنها [٩٩٢/٤] الحدمة يومًا ، وألَّا يكون للمُقرّ عليها سبيل.

وهذا الذي ذكره مِن قول أبي يوسف هو قولُه أوَّلًا ، وقد رجَع عنه إلى قول [٥٠٥،٠] أبي حنيفة ، هكدا نصَّ الحاكمُ الشهيد في «الكافي»(٣).

أمَّا جنايتها فموقوفةً عندَ أبي حنيفة ، وعلىٰ قول أبي يوسُف أوَّلًا ، وهو قول محمد: تَسعَىٰ في جنايتها بمنزلة المُكَاتب، وتأخذُ الجنايةَ عليها؛ فتستعينُ بها.

 <sup>(</sup>١) ينظر قشرح قاصيخان على الجمع الصعيرة [ق/١٥٥]، قابناية شرح الهداية (٢/٤٥]، قتح القديرة (٤/٤)، قالبحر الرائق (٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: والجامع الصغير/مع شرحه النافع لكبير، [ص/٢٤٦].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٨٦].

لَهُمَا أَنَّهُ مَمَّا لَمْ يُصَدِّفَهُ صَاحِبُهُ إِنْقَلَبَ إِقْرَارُ الْمَقِرِّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ إِسْتَوْلَدَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْبَائِعِ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ كَمَا إِذَا أَنْهُ مَنْكِ فِي الْحُكْمِ فَتَخَرَّجَ إِلَىٰ أَعْتَقَ كَذَا هَذَا فَيَمْتَنِعُ الْخِدْمَةُ وَنَصِيبُ المُنْكَرِ عَلَىٰ مُلُكِهِ فِي الْحُكْمِ فَتَخَرَّجَ إِلَىٰ الْعَتَاقَ بَالسَّعَاية كَأُمِّ وَلَد النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسُلَمَتْ.

حيد البيان عيد الميان عيد الميان الميان

كذا في «الكافي» أيضًا (١٠) ، وذكر في «المختلف» في باب محمَّد: أن نفقتَها في كَسْبها ؛ فإنْ لَمْ يكن لها كسْبٌ ؛ فنفقتُها على المُنْكِر (٢٠) ، ولَمْ يذْكر في النَّفقةِ الخلافَ .

وقالَ أبو الحسن علِيُّ بن محمد بن علِيِّ أَنِي شَرِّحه اللمنظومة ا<sup>(1)</sup> وهوَ نعميذُ ظهير الدين المَرُّغِينَانِيِّ - نصفُ كَشْبِها للمُنْكِر ، وبصفُه مؤقوف ، وبفقتُها مِن كَسْبها ، وإنَّ لَمْ يكُنُ لها كَسْب ؛ فنصف نفقتِها على المُنْكِر ؛ لأنَّ نِصْفَ الجاريةِ لمُنكِر بيقين ·

وقالَ فخرُ الإسلامِ البَرِّدَويُّ في «شرح الجامع الصغير»(٥): اختلفَ مشايخُنا في الخدمة للمُنْكِر يومًا ، هل هو ثابتٌ عدَهُما أمْ لا ؟

ئمَّ قالَ: «والصَّوابُ عندَنا أن يكونَ ذلكَ عندَ أَبِي حنيفة خاصَّةً، فأمَّا

<sup>(</sup>١) ينظر: «الكافي؛ للحاكم الشهيد [ق/٨٦].

 <sup>(</sup>١) ينظر: «محتلف الرواية» لأبي الليث السمرقادي [٢/١٠١،١١٠٠].

 <sup>(</sup>٣) ليس هو علي بن محمد بن علي الرامشي المشهور بـ «حميد الدين الصوير»، وإن انفق الرجلان
 هنا في الاسم والأب والجد، مع كون لضرير له شرح أيضًا على «المنظومة السفية» سمّاه بعضهم
 بـ: «الموجز»،

أمّا صاحبنا هنا: فلَمْ نهْتُدِ إِن تمّيزه! وقد انفق مع جماعة مِن أثمة الحقية في الأسم والأب والجَدّ. ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [٧٧٣/١].

 <sup>(</sup>١) اسمه: ١١لموجز في شرّح المنظومة النسفيه في الحلاف، ينظر، «كشف الظنون» لحاحي حليمة
 [١٨٦٧/٦] ، و«معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبت العالم» [ص/٢١٣٦].

<sup>(</sup>٥) ينظر. قشرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق/١٥٦] محطوط مكتبة عاطف أفندي.

وَلِأَبِي حَنِيفَة ﴿ أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صَدَقَ كَانَتْ الْخِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنْكِرِ وَلَوْ كَذَبَ كَانَ لَهُ يَضْفُ الْخِدْمَةِ فَيَقْبُتُ مَا هُوَ الْمُنْيَقَّنُ بِهِ وَهُوَ النَّصْفُ وَلَا خِدْمَةَ لِلشَّرِيكِ الشَّاهِدِ وَلَا اسْتَسَمَاء ؛ لِأَنَّهُ بَتَبَرًا عَنْ حَمِيعِ ذَلِكَ بِدَعْوَىٰ الْإِسْتِيلَادِ

عندهما: قلا خدمة للمُنكِر عليها،(١).

وجْه قولِ أَنِي بوسُف الأول ـ وهو قول محمد ـ: أن المُقِرِّ لَمَّا لَمْ يُصَدَّق في إقراره ؛ مقلب إقرارُه على نفْسِه ، فصار بمنزلة المستولد ، فلمَّا صارَ كالمستولد عجز المُنكِر عنِ استخدام الجرية في نصيبِ نفْسِه ، فلمَّا عجزَ عنِ الاستخدام تعبَّر المُنكِر عنِ التعدُّرِ إيجابِ الضَّمانِ على المُقِرِّ للمُنكِرِ ؛ لأنَّ المُقِرَّ يدَّعِي الضَّمانَ على المُقِرِّ المُنكِر ؛ لأنَّ المُقرَّ يدَّعِي الضَّمانَ على المُنكِر ،

ولا يسْعى للمُقِرِّ؛ لأنَّه يدَّعِي ضمانَ التمَنُّكِ على الشَّريكِ، لا السَّعَايَة؛ إلَّا الصَّمانَ لا يَثْبُتُ لإنكارِ الشَّريكِ، والسِّعَايَة هنا كسِعَايَة أُمَّ الولَد [١٩٣/م] للنَّصرانيِّ إذا أسلمَتْ؛ لأنَّه لَمَّا عجزَ عنِ استخدامِها \_ لإسلامِها \_ استسْعاها، فخرجَتْ إلى العنق بالسَّعَايَة؛ نظرًا للجانبَيْن؛ لأنَّ مِلْكَ النَّصراني مختَرم، ولا يجوزُ أن يبطلَ مجَانًا.

ووجْه قولِ أَبِي حَسِفة \_ وهو قولِ أَبِي يوسُف المرْجوع إليه \_: أَنَّ المُقِرَّ لا يَحلو مِن أَحدِ الأَمرَيْن: إِمَّا أَنْ كَنَ صَادقًا أَوْ كَاذبًا، فإنْ كَانَ صَادِقًا؛ فخدمةُ الآيّامِ كَلَّها للمُنكِر؛ لأَنَّها أُمُّ ولدٍ له، وإنْ كَانَ كَاذبًا؛ فنصفُ الخدْمةِ للمُنكِر؛ لأَنَّها قِنَّة بينَهُما، والنَّصْفُ يَقينٌ، فيثبتُ، ويكونُ النَّصفُ الآخَرُ مؤقوفًا، ولا تسعَى الجاريةُ للمُنكِر؛ لأنَّ المُقِرَّ إِنْ كَانَ صَادِقًا؛ كَانَ كَلَها أُمْ ولدٍ.

ولا سِعَايَةَ علىٰ أُمِّ الولدِ، وإنْ كانَ كاذبًا فهي قِنَّة بينَهُما، فلا سِعَايَةً عليْها

<sup>(</sup>١) بنطر قشرح الجامع الصغيرة للزدوي [ق/١٥٦] مخطوط مكتبة عاطف أقبدي.

والضمان وَالإِقْرَارُ بِأُمُومِيَّةِ [١٠٦٠] الوَلَدِ يَتَضَمَّنُ الإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَهَذَا أَمْرٌ لَازِمٌ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُقِرُّ كَالْمُسْتَوْلَدِ،

وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ [٥٠٥٠/١] وَلَدٍ بَيْنَهُمَا، فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيقَةً.

🚓 غاية البيان 🤧

بحالٍ ، أمَّا المُقِرُّ فلا تخدمُه الجارية ولا تسْعىٰ له؛ لأنه لَمَّا ادعىٰ اسْتِيلَادَ شريكه تَبَرًّا عن خدمتِها ، ولَمَّا ادعىٰ الضمانَ عليه تَبَرًّا عن سِعَايتها .

فَعُلِمَ بِهِذَا أَنَّ فِي قُولَ صَاحَبِ «الهَدَايَة» لَقًا ونَشْرًا، وهُو قُولُه: (وَلَا خِذْمَةَ لِلشَّرِيكِ الشَّاهِدِ، وَلَا اسْتِشْعَاءَ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَرَّأُ عَنْ جَمِيعٍ ذَلِكَ، بِدَعْوَى الاِسْتِبلَادِ وَالضَّمَانِ)؛ فافهم٠

وهنا يُحتاجُ إلى زيادةِ البَيانِ ، [قد](١) ذكرَها الفقيهُ أَبو اللَّيثِ في «شرح الجامع الصغير» ، وهي: أنَّ المُنْكِرَ إذا ماتَ ؛ عتقَتِ الجاريةُ بشهادةِ الآخر ، ولا سِعَايَة عديها للشَّاهِد ، وتسعَى لورثةِ المُنكِر في نصفِ قيمتِها في قوْلِ أَبي حَنيفةَ ﴿ اللهُ .

قولُه: (وَالإِفْرَارُ بِأُمُومِيَّةِ الوَلَدِ يَتَضَمَّنُ الإِفْرَارَ بِالنَّسِ)، هذا جوابٌ عن قولِهِما: انقلَب إقرارُ المُقِرَّ عليه، كانَّه استؤلَدَها، يعْني: لَا نُسَلِّم الانقِلاب؛ لأنَّ الإسْتِيلَاد يتضمَّن النَّسب، والنسبُ لا ينفسخ ولا يرْتَدُّ، كما إذا أقرَّ بنسبِ صغيرٍ لغيرِه، فكذَّه المُقرُّ له، ثم أقرَّ للمُقِرِّ بنسبِه لنفْسِه؛ لا يصحُّ، فكذا [١/١٩٤/١] هُنا، لكنَّا نحْعلُ المُقِرَّ صادِقًا في حقَّ نفْسِه، لا مُبتدِئًا مِن نفْسِه.

قولُه: (وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ [١/٥٠٥٤] وَلَدٍ بَيْنَهُمَا ، فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ·

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: زيادة من: (ف) ، واغ) ، وارا ، و(م).

وَقَالًا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ مَالِيَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَة عِنْدَهُ وَمُتَقَوَّمَة عِنْدَهُمَ ،

السان السان ا

وْقَالَا: يَصْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا) ``، وهذه مِن خواصٌ «الجامع الصغير» (٢).

صورتُه: جاربةٌ سِنَ رَجُلينِ ولدَتْ ولدًا، فادَّعياهُ جَميعًا، قصارَتْ أُمّ ولِد لهما، ثمَّ أعتَقَه أحدُهما وهو مُوسِر؛ لا ضمانَ عليْه عندَ أَبِي حَنيفةَ.

وعندَ أَبِي يوسُفَ ومُحمَّدٍ: إنَّ كان المُعْتق مُوسِرًا؛ صَمِن نصف قيمتها، وإنَّ كان مُعْسِرًا؛ سعَتْ للساكتِ في نصفِ قيمتِه،

والأصْلُ في المشألةِ: أن أُمَّ الولدِ ليستُ بمتقَوِّمةٍ عندَ أَبي حيفةَ ، ومتفَوِّمة عندَها.

لهما: أنَّها كَانَتْ مَتَقَوِّمَة قبن الإسْبِيلَاد، ولَمْ يَثْبُتْ بِالاسْبِيلَادِ إلَّا حَقُّ العَتَق، لا حقيقة العَتَقِ، فلا يزولُ التقوُّم باستحْقاقِ العَثْقِ؛ لعدمِ التَّنافي كالمُدَبَّرِ،

يُؤيِّدُه: أنَّ المستولدَ يطأها ، ويُؤَاجِرُها ، ويستخدمُها كُرْهَا ، فَعُلِمَ أنَّ التقوَّم لَمْ يزَل ، والوطءُ لَمْ يُشْرَع إلا بأحدُ الملكين : مِلْك النَّكاحِ ، ومِلْكِ اليَمينِ ، والأوَّلُ مُنتَف هنا ؛ فتعيَّن النَّاني ، وملْكُ اليمينِ لا يَكونُ إلَّا في مالٍ متقوَّمٍ ، ولهذا تشعئ أُمُّ ولَدِ النَّصرانيُّ إذا أسلمَتْ بالاتِّفاقِ ، والسِّعَايَةُ إنَّما تكونُ إذا بقِيَ التقَوَّمُ.

ولأَبِي حَنيفةَ ﴿ إِنَّ التَقَوُّمُ يَنبَنِي عَلَىٰ الْإِخْرَازُ ( ) ، ولهذا لا يَثْبُت التَقَوُّمُ في الصَّيدِ ، والحشيشِ ، والماءِ قبلَ الإِخْرازِ ، وأُمُّ الولدِ لا تُحْرَز إِحرازَ الأَموالِ ؛ بل تُحْرَرُ إِحْرارَ المنْكوحاتِ ؛ لأنَّها تُحَصَّنُ وتُحْرَزُ للنَّسبِ ، ولهذا تَصيرُ فِراثٌ بعدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح قاضيحان، على الجامع الصغير [ق/١٥٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ٥ لجامع الصعير؛ مع شرحه النافع لكبير ٩ [ص ٢٤٦].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل. #الإحرارة- والعثبت من: #ف"، والمه، والع، والره.

## 

ولَمْ يَصِحَّ قَيَاشُهَا عَلَىٰ مَا قَبَلَ الْإِسْتِيلَاد؛ فَدَلَّ أَنَّ التَّقَوُّمَ زَالَ عَنْهَا، ولهذا لا تشعى لعربم ولا لوارِثٍ، بِخلافِ المُدَبَّر فإنَّه يشعى لغَريمٍ، وكذا لوارثٍ إذَ لَمْ يخرجُ مِنَ الثلُثِ، ففسدَ [٤/٤٩٤/م] القياسُ على المُدَبَّر.

وفي أُمَّ الولدِ للنَّصْراني إذا أملمَتْ: حكَمْنا بحرِّيَّها بالسَّعَايَة؛ نظرًا للجانبينِ، حنى لا تبقَى المسلِمةُ تحتَ الكافِر، ولا يبْصل المِلْكُ المحترمُ مجّانً، فكانَتْ في معْنى المُكَاتَبة، وبدلُ الكتابة لا يَقتضي النَّقوُّمَ؛ لأنَّه مَشروعٌ بمُقابلةِ ما لِيسَ بعالِ، وهو فَكُ الحَجْرِ، فلَمْ تدلَّ سِعَايَةُ أُمَّ ولد النصرائي على التقوُّم.

قوله: (وَعَلَىٰ هَذَا الأَصْلِ تُبْتَنَىٰ عِدَّةٌ مِنَ المَسَائِلِ؛ أَوْرَدُنَاهَا فِي: «كِفَايَةِ المُنْنَهِي»).

و ﴿ كِفَايَةِ المُنْتَهِي ﴾ اليومَ مفقودةٌ في هذِه الدِّيارِ ، ولكنَّ المسائِلِ المئتناة على هذا الأصْلِ مَشْهورةٌ مذْكورةٌ في الكتُّبِ .

قَالَ فَحْرُ الإسلامِ البَرِّدُويُّ في قشرح الجامع الصغير، (١): وكذلك على هذ الاختلاف: أُمُّ ولدِ بينَ اثنينِ ، ماتَ أحدُهُما حتَّىٰ عتقَتْ ؛ لَمْ نشعَ للآخرِ عندَ أَبي خنيفة ، وسعَتْ عندَهُما ، وكذلكَ أُمُّ ولدِ بينَ اثنينِ ، ولدَتْ ولدًا ، فادَّعاه أحدُهُما ؛ بثبتُ النَّسبُ منه ، ولا شيءَ عليْه لشريكِه مِن ضمانٍ ولا سِعَايَة .

وقالا: يَضْمَنُ نصفَ قيمتِها لشريكِه إِنْ كَانْ مُوسِرًا، وتسعَىٰ في نصفِ قيمتِها إِنْ كَانَ مُعْسِرًا، مِخلاف المُدَبَّر في هذا كلِّه.

وكذلك رَجُل باع أَمَةً حامِلًا ، فولدَتْ لأقلُّ مِنْ سَنَّة أَسْهُرٍ بعدَ البيعِ ، ثمَّ ماتَّتِ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الحامع الصغير للبزدوي [ق/١٥٦] محطوط مكتبة عاطف افتدي.

وَجِهُ قَوْلِهِمَا: أَنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْنًا وَإِجَارَةٌ وَاسْتِخْدَامًا وَهَذَا هُوَ دَلَالَةُ التَّفُومِ
وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ ثَقَوُّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ أَلَّا تَوَىٰ أَنَّ وَلَدَ أُمَّ النَّصْرَانِيُ إِذَا
وَبِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ ثَقَوُّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ أَنَّ قِيمَتَهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا فِئَة عَلَىٰ مَا
أَسْلَمَتْ عَلَيْهَا السَّعَايَة ، وَهَذَا آيَةُ التَّقُومِ غَيْرَ أَنَّ قِيمَتَهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا فِئَة عَلَىٰ مَا
قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ السَّعَايَة بَعْدَ الْمَوْتِ ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ
مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ ، أَمَّا السَّعَايَة وَالإِسْتِخْدَامُ بَاقِيَانِ وَلِأَيِي حَنِيفَة هِ أَنَّ التَّقُومُ
مَنْفَعَةُ الْبَيْعِ ، أَمَّا السَّعَايَة وَالإِسْتِخْدَامُ بَاقِيَانِ وَلِأَيِي حَنِيفَة هِ أَنَّ التَّقُومُ
مِنْفَعَةُ الْبَيْعِ ، أَمَّا السَّعَايَة وَالإِسْتِخْدَامُ بَاقِيَانِ وَلِأَيِي حَنِيفَة هِ أَنَّ التَّقُومُ
مِنْفَعَةُ الْبَيْعِ ، أَمَّا السَّعَايَة وَالإِسْتِخْدَامُ بَاقِيَانِ وَلِأَيِي حَنِيفَة هِ أَنَّ التَّقُومُ مَا اللَّهُومُ وَالإِحْرَازُ لِلتَقَوَّمِ قَابِعٌ لَهُ ......

الأُمُّ عند المشتري، فادَّعن البائعُ الولدَ؛ يصحُّ، وعلى البائع أَنْ يَرُدَّ جميعَ الثمَنِ، ولا يخبِس بإزاءِ الأُمِّ شيئًا عند أبي حنيفة.

وعندَهُما: يخْسِسُ حِصَّنَها مِن النَّمنِ، [وكذلكَ](١) على هذا الاختِلافِ رَجُلُ غصَب أُمَّ ولدِ رَجُلٍ، فهلكَتْ عنده، لَمْ يضْمَن شيئًا عند أبي حنيفة، وضَمِن قيمتَها عندَهُما.

قولُه: (وَهَذَا آبَةُ التَّقَوُّمِ)، أي: وجوبُ السَّعَايَة على أُمَّ ولدِ النَّصرانيُّ علامةُ [٤/٥٩٥/م] تقوُّم أُمَّ الولدِ.

قولُه: (غَيْرَ أَنَّ قِيمَتَهَا ثُلُثُ قِيمَتِهَا قِنَّةً عَلَىٰ مَا قَالُوا)، أي: على ما قالَ مشايخنا.

يغني: أنَّ أُمَّ الولَّدِ مِتْقَوِّمةٌ عندَهُما، لكن قيمتها ثُلث قيمتها إذا كانتْ قِنَّة؛ لأنَّ [١/٨٥٥،ر] الفائِتَ منها مَنْفَعتانِ، وهما: البيعُ والسِّعَايَة، والباقي منفعةٌ واحدةً، وهيَ الاستِخْدامُ، وما شابَهه مِنَ الوطْءِ والإجارة، وفي المُدَبَّر فاتَ منفعةُ البيعِ فحسُب، فكان قيمة كلَّ منهُما على حسبِ ما فاتَ.

قُولُه: (وَاللَّإِخْرَازُ لِلنَّقَوُّمِ تَابِعٌ لَهُ)، أي: للنَّسبِ، يعْني: أَنَّها كانَتْ تُخْرِز

 <sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين؛ زيادة من؛ (ف) روم، و(غ) و(ر).

وَلِهَذَا لَا تُشْعَىٰ لِغَرِيم وَلَا لِوَارِثِ.

بخلافِ المُدَبَّرِ وَهَذَا لِأَنَّ السَّبَبِ فِيهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْجُرْئِيَّةُ النَّابِتَةُ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عمله في حَرَّمَةِ المُصَاهَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عمله في حَقَّ المَالِكِ (١) ضَرُورَةَ الانْتِفَاعِ فَعُمِلَ السَّبَثُ في إسقاطِ التَّقَوُّمِ.

وَفِي المُدَبِّرِ يَنْعَقِدُ السَّبَّ بَعْدَ المَوْتِ ......

للماليَّة ، والتقوُّم قبل الإسْتِيلَاد ، ملَّمًّا أُخْرِزَ بعْدَ الإسْتِيلَادِ للنَّسبِ ؛ كانَ الإخْرازُ للتقوُّمِ تابعًا ؛ لأنَّه ظهَرَ أنَّ إِخْرازَه كانَ للنَّسبِ ، فصارَ كأنَّ الإحرازَ للتقوُّم لَمْ يُوجِدُ أَصْلًا ، فلَمْ ينْقَ مضمونًا .

قُولُه: (وَلِهَذَا لَا تُسْعَىٰ لِغَرِيمٍ وَلَا لِوَارِثِ)، إيضاحٌ لكونِها مُحْرَزةً للنَّسب، لا للتقوَّم،

قولُه: (وَهِذَا لِأَنَّ السَّبَبِ<sup>(١)</sup> فِيهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الحَالِ)، إشارة إلى قولِه: (لَا تَشْعَىٰ).

أَعْنِي: أَنَّهَا إِنَّمَا لَا تَسعَىٰ؛ لأَنَّ سَبَبَ الحُرِّيَّةِ مِتحَفِّقٌ فِي الحالِ، وهو ثبوتُ الجُزْئِيَّة بِينَ المؤلّىٰ وأُمُّ الويدِ بواسطةِ الولَدِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الولَدُ مِن ماتَينِ ، بحيثُ (") لا يمتازُ أحدُهُما مِنَ الآخَر؛ صارَ أصولُه وفروعُه كأصولِها وفروعِها وبالعكس ، وثبوت لا يمتازُ أحدُهُما مِنَ الآخَر؛ صارَ أصولُه وفروعُه كأصولِها وفروعِها وبالعكس ، وثبوت الجُزْئِيَّة يقتضي ألَّا تكونَ أُمُّ الولدِ قِنَّة متقَوِّمة ؛ لأنَّ إِرْقاقَ الجزءِ حرامٌ ، فلا تشعىٰ لانتفاء التقوُّم فيها ، بخلافِ المُدَبَّر؛ إذْ لَمْ يُوجِدْ فيه ما ينفِي التقوُّم ؛ لعدَمِ الجُزْئِيَّة .

قولُه: (وَفِي المُدَبَّرِ يَنْعَقِدُ السَّبُ بَعْدَ المَوْتِ)، أي: سببُ الجُزْنِيَّة '١٠)، وهذا

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فخ، أصح: الملك،

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل وقارة ( النسبة ، والمثبت من (فعة ، وقعة ، وقعة )

٣١) وقع بالأصل: اليحنث، والمثبت من الله، والعا، واعا، والرا

<sup>(</sup>١) وتع بالأصل: ٥الحرية)، والمثبت من: (ب)، وأما، وأع، وأرا،

وَامْتِنَاعُ النَّبْعِ فِيهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِهِ فَافْتَرَقًا.

وَفِي أُمَّ الوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ قَضَيْنَا بِتَكَاتَّبِهَا عَلَيْهِ دَفْعًا لِلضَّرَدِ عَنْ الْجَانِبَيْنِ وَنَذَلُ الْكِتَابَةِ لَا يُفْتَقَرُ وُجُوبُهُ إِلَىٰ التَّقَوُّمِ.

تناقضٌ مِن صاحبِ «الهداية» في كلامِه؛ لأنَّه جعَلَ التَّدْبِير هنا سببًا بعدَ المؤتِ، وجعَلَه في بابِ التَّدْبِير سببًا في الحالِ.

ومذهَب عُلمائِنا: أنَّ التَّدْبِيرِ سببٌ في الحالِ، بخِلافِ سائرِ التَّعليقاتِ [١/٥٥٤/م]؛ فإنَّه ليستُ بأسابٍ في الحالِ عندَما، وسيجيءُ الكلامُ فيه في ذلك الباب إنْ شاء الله تعالى -

قولُه: (وَامْتِنَاعُ البَيْعِ فِيهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِهِ)، أي: مقصودُ المؤلى، ذكر هذا جوابًا لسؤالٍ يَرِدُ عليْه، أي: على ما قالَ بقَولِه: (يَنْعَقِدُ السَّبَبُ يَعْدَ المَوْتِ)، بأنْ يُقالَ: إذا كانَ السَّبِبُ ينعقِدُ بعدَ المؤتِ، فَلِمَ قُلْتُم بامتِناعِ بَيْعه؟

فَأَجَابَ عنهُ وقالَ: الامتِناع لتحقَّق مقصودِ المولئ مِن التَّذْبِيرِ ، وهو الحرَّيَّة ، وإنْ كان السَّبِ لَمْ ينعقِد في الحالِ ؛ فَلَمْ يدلُّ على سُقوطِ النَّقوُّمِ .

قوله: (وَفِي أُمِّ الوَلَدِ النَّصْرَانِيُّ)، مَرَّ بيانُها آنفًا،

والله سيحانه أعلم.

@1/20 05/20

## بَابُ عِنْقِ أَحَدِ العَبْدَيْنِ

وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ؛ دَخَلَ عَلَيْهِ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُكُمًا حُرٌّ ثُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ

بَابُ عِنْقِ أَحَدِ العَبْدُيْنِ حَدَّ

لَمَّا فَرَغَ عن بيادِ إعتاقِ بعضِ عبّدٍ واحدٍ: شرّعَ في بيانِ إعْتاقِ أحدِ العَـدَينِ ؟ لأنَّ أحدَهُما بعض أيصًا ، لكِن قدَّمَ الأوَّلَ ؛ لكونِ الواحِد مقدَّمًا على الاثْنَينِ .

قولُه: (وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَائَةُ أَعْبُدٍ؛ دَحَلَ عَلَيْهِ اثْنَانِ)... إلى آخرِه، وهذه مِن خواصٌ «الجامع الصغير».

وصورتُها فيه: «محمد عَن يعُقوبَ عن أَبِي حنيفة ﷺ: في رَجُلِ له ثلاثةُ الْخِد، دَخَلَ عليهِ اثْنَانِ مِنْهُم، فَقَالَ: أحدُكُما حُرِّ، ثمَّ خرج أحدُهما، ودُخَلَ آخَر فَالَ: أحدُكُما حُرِّ، ثمَّ ماتَ قبلَ السانِ ؛ عَتَقَ بصفُ فَالَ: أحدُكُم حُرِّ \_ وذلكَ في حالِ الصَّحةِ \_ ثمَّ ماتَ قبلَ السانِ ؛ عَتَقَ بصفُ لأوَّلِ، وثلاثةُ أرْباعِ النَّامِي، وبصفُ الدَّاخلِ، وقالَ محمَّد: يَعْتِق ربعُ الدَّاحلِ، وأن فالَ ذلكَ في المرضِ ؛ كانَ الثلَّ بينَهُم على هذا اللهِ اللهِ أَلَى المرضِ ؛ كانَ الثلَّ بينَهُم على هذا الله أَلَى .

ثمَّ اعلَمْ: أنَّ العبدَ الَّذي حرجَ نُسَمِّيه: حارحًا ، والذي لَمْ يحرُّجُ نُسَمِّيه: ثابتًا ، والذي دخل نُسَمِّيه: الخلا ، فبغدَ ذلكَ نَقولُ: الحارج يَعْنِق منهُ النَّصفُ ، والثّابت يَعْنِق منهُ النَّصفُ ، والثّابت يَعْنِق منه ثلاثةُ الأرْباعِ بالاتّفاقِ .

بِيانُه: أنَّ الإيجابَ الأوَّلَ أوْجبَ عِنْقَ رفبةٍ دائِرةٍ بينَ الخارجِ والثّابتِ؛ بحيثُ يحتملُ أن يُرَادَ بِه هذا أوْ ذلِكَ ، وليْسَ أَحدُهما بأولَىٰ مِن الآخَرِ (١٩٦/١م) ،

<sup>(</sup>١) يظر \* االحامع الصعير / مع شرحه النافع الكبر ؟ [ص/٢٤٩ \_ ٢٥٠]

وَدَخَلَ آحَرٌ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ عِثْقَ .....

وتنصَّفَ بينهُما عِنْنُ رقبة ، فأصاب كُلًا منهُما النّصف ، لكن النّابت عنق منه ربع آخر بالإيجاب [١/٥٥٥٥] الثاني ؛ لأنّه أوْحبَ عِنْق رقبة بين الدّاخل والنّابتِ ، وتنصَّف بينهُما ؛ لعدَم الأولوية ؛ لكنّ النّصف الّذي أصاب النّابت شاع في نصفيه ، فما أصاب نصفه المُسْتَحق بالعنق بالإيجاب الأوّل لغا ، وما أصاب غير المُسْتَحق صحَّ ، فتنصَّف النّصف الشّائع ، فعنِق بالإيجاب القاني ربع النّابت ، وبالإيجاب الأوّل نصفه ، فيكون ثلاثة أرباع ، ولأنّ الإيجاب الثّاني لو أريد به النّابت ؛ يَعْتِق مِن الثّابت ، فإذَنْ يَعْتِق مِن النّاب نصفُه الباقي ، ولو أُريدَ الدّاخل ؛ لا يَعْتِق النّصفُ الباقي من النّاب ، فإذَنْ يَعْتِق مِن النّاب ربعُه الله إلى الإيجاب الثّاني من النّاب ، فإذَنْ يَعْتِق مِن النّاب نصفُه الباقي في حال دون حالٍ ، فبتنصَّف النّصف ، فيَعْتِق بالإيجابِ النّاني ربعُه .

ولا يُقالُ: لِمَ لا يُجْعَلُ الإيجابُ النّاني بيانًا ، على أنَّ المرادَ بِالإيجابِ الأوَّلِ هو النّابت؟

لِأَنَّا نَقُولُ: لَنَلًا يلزم إبطالُ حرّيَّةٍ مُشتحقّة للخارج عندَ محمَّدٍ، ولانعدام حرية نازلة في العين عبد التكلم بالكلام الثاني عندَ أبي يوسُف ﷺ، وأمَّا الداخل: ففيه اختِلاف كما ذكرنا.

وجُه قولِ محمَّدٍ : أنَّ الإيجابُ النَّاني دائرٌ بينَ النَّابِ والدَّاخلِ ، وقدْ أصابُ منهُ الربعَ النَّابِ بالاتفاقِ ، فيسغي أن يصيب الدَّاخل كذلِك ؛ ولأنَّ الإيجابُ الثابي يصحُّ في حالٍ دون حالٍ ؛ لأنَّ النَّابِ لَو أُرِيدَ بالإيجابِ الأوَّلِ ؛ لا يصحُّ الإيجابُ الثاني ؛ لأنَّه يصيرُ كأنَّه قالَ لعبدِه ولحُرَّ : أحدُكما حُرِّ ، فيلْغو ، ولو لَمْ يكن النَّابِ الثاني ؛ لأنَّه يصيرُ كأنَّه قالَ لعبدِه ولحُرَّ : أحدُكما حُرِّ ، فيلْغو ، ولو لَمْ يكن النَّابِ مُرادًا بالإيجابِ الأول ؛ يصحُّ الإيجابُ النَّاني ، فإذَنْ [١/١٥٤٤/م] يُطْرَح مِن الإيجابِ الثاني نصفُه ، فيقعُ به عِنْق نصفُ رقةٍ دائرةٍ بينَ الدَّاخلِ والثَّابِ ؛ فيصيبُ كلَّ واحدٍ منهُما الرَّبعُ ،

🍣 غاية البيان 条

ووجُه قولِهما: أنَّ الإيجابَ الثَّاني لو أُرِيدَ بِه الدَّاخل؛ عَتَنَ، ولو أُرِيدَ به للنَّاخل؛ عَتَنَ، ولو أُرِيدَ به لثَّابتُ ؛ يَعْتِق الماقي منه، ولا يَعْتِق الدَّاخِل، فإذَنْ عَتَقَ الدَاخلُ في حالٍ دونَ حالٍ ؛ فينصَف العتق بينهما، فعتق نصفُ الدَّاخِل، وكانَ يَبَغي أن يَعْتِق النَّصفُ الباقي مِنَ الثَّابِتِ أَيضًا ؛ إلّا أنَّ النَّصفَ الَّذي أصابَه شاعَ في يَصفَيْه، فما أصابَ النَّصفِ المُعْتَق لغَا، وما أصاب النَّصفَ الباقيَ صَعَّ، فتنصَف النصف، ونصفُ النصفِ؛ الرَّبع، الرَّبع،

وإنَّ كَانَ هذا القَولُ في المرَضِ؛ فإنَّ كنوا يخرجون مِن الثلث؛ فالجوابِ هكذا، وإنْ لَمْ يخرجوا كانَ الثلُث، وهو عِنْقُ رقبة يُقْسَم بينهم على قَدْرِ سهامِ وصاياهُم؛ لأنَّ العتق حينئذ وصيَّةٌ، والوصيةُ تُنَقَّد مِنَ الثَّلْثِ، فَيَضْرِبُ كُلِّ بِقَدْرِ وصيَّتِه، فيجْعل أوَّلًا كلَّ رقبةٍ على أربعةِ أَسُهُم؛ لحاجتِنا إلى ثلاثةِ الأَرباعِ، فالخارج يضْرِبُ بنصفِ الرقبة، وهو سهمان، فكذلك الداخل، ويضْرِب الثابت بثلاثة الأرباع، وهم ثلاثة أسهم.

قمجُموعُ سِهامِ الوَصايا: سبعةً ، فإذا كانَ النَّلثُ سبعةً ؛ كانَ جَميعُ المالِ أحدًا وعِشرينَ ، وثلثاه أربعة عشر لا محالة ، فيَعْتِق مِن الخارج سهمان ، ويسْعَى في الخمسة ، وكذلك الداخل ، ويَعْتِق مِن الثابتِ ثلاثةُ أسهُم ، ويسعَىٰ في الأرْبعةِ ـ

أمَّا على قولِ محمدٍ: يضْرِبُ الخارجُ بسهمَين، والثالثُ بثلاثةِ أسهُمٍ، والدّاخل [١/١٩٥/١] بسهْمٍ، فكانَ سهام الوصابا سنّة ، فإذا كان الثلُثُ سنّة ؛ كانَ حميعُ المالِ ثمانية عَشَر لا محالة ، فالخارج بَعْتِق منه سهمانِ ، ويسْعى في أربعة ، والنابت يَعْتِق منه سهم ، ويسعى في ثلاثة ، والداخل يَعْتِقُ منه سهم ، ويسعى في تحديق .

🚓 غابه ،لبيان 嚢

فكانَ نصيبُ السَّعَايَة \_ وهو نصيبُ الورثَة \_ اثنَيْ عشَرَ ، وسهامُ الوَصايا ستَّة ؛ هذا إذا ماتَ المولى ، أمَّا إذا لَمْ يَمُت المؤلى وماتَ [١/٥٥٥] النَّابِتُ عَتَقَ الخارجُ والداخل ،

أمَّا الخارج: فلأنَّ الكلامَ الأوَّل أَوْجَب عِثْقَ رَفَبةٍ بِينَه وبِينَ الثَّابِتِ؛ فبطلَتْ مزاحمةُ الثابت، وكدا الكلام الثاني، أَوْجَب عِثْقَ رَفّبة بِينِ الثابت والداخل؛ فبطلَتْ مزاحمة الثَّابِتِ، هذا عندهما.

وأمَّا عندَ مُحمَّدٍ: فإنما يَغْتِق الخارج لِمَ قلنا. وأمَّ الداخلُ: فلأنَّ الثَّابِتَ لَمَّا تعيَّن لِلرِّقُ بالمؤتِ؛ ظهَر أنَّ الكَلامَ الثّانيَ صحيحٌ بِكُلَّ حالٍ، فصارَ قولُه كقولِهِم،

وإنَّ ماتَ الدَّاخِلُ قبلَ لِلمولى: أَوْقِعِ العَنْقُ الأَوَّلَ على أَيِّهِما شَنْتَ مِن الخارجِ والثَّابِثِ، فإنْ أُوقَعَه على الخارج؛ عَنْقَ الثابِثُ أَيْصًا؛ لأنه ظهرَ أنَّه كَالَ عبدًا عبدَ الإيجابِ الثاني، فبطَل مزاحمة الداخل بموتِه، وإنْ أَوْقَع العَنْقَ الأُوَّلُ على الثابت؛ لَمْ يَعْتِق الخارج بلا شبهة، وكذا الدَّاخل؛ لأنَّ المضمومَ إليه حُرُّ.

قالَ فخرُ الإسْلامِ البَرُّدَويُّ في «شرح الزيادات»: هذا عندَ محمد، وأمَّا عندهما: يجب أن يَعْتِق الحارج والثانت؛ لأنَّ الكلامُ الثاني صحيح، تعَيَّن له الثابتُ بموْتِ الداحل، فأوحب تعَيَّن القَّابِت تعيينَ الخارج بالكلامِ الأوَّل.

وإنْ ماتَ الحارجُ ؛ تعَيَّن الثابتُ بالكلام الأوَّل ، وبطَل الكلامُ الثَّاني ؛ لأنَّ المضمومَ [، ١٠٨٠/م] إليه حُرِّ ، أمَّا إذا لَمُ يمُت المولى ، والعبيدُ أيصًا ، وبيَّن المولى ؛ فإنَّ عيَّن الخارجَ بالكلام الأوَّل ؛ حُيِّر ( ) في الأحيرينِ ؛ لأنَّ الكَلامَ الثَّاني صَحيحٌ بكلَّ حالِ على هذا الوجْه ،

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: اجبرًا والمثبت من اف.ا، والما، واعا، وارا

مَنِ الَّذِي أُعيد عليْهِ الْقَوْلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ وَنِصْفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف عِلِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ عِلِيْ كَذَلِكَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآخِرِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ رُبْعُهُ.

ابد البيال عليه الميال

وإنْ عيَّن الثابت؛ بَقِيَ الخارجُ عبدًا، وكذا الداخل؛ لأن المضموم إليه خُرّ، وإنْ عَيَّن الثابت بالكلام الثاني؛ عَتَقَ الخارجُ بالكلام الأول، ولَمْ يَعْنِق الداخل، وإنْ عَيَّن الداخل الذاخل، وإنْ عَبَن الداخل بالكلامِ الثاني؛ خُيِّر في تعْبين الخارج أو الثابت، بالكلامِ الأوَّلِ.

قُولُه: (الَّذِي أُعِيدَ عَلَيْهِ القَوْلُ)، أراد بالقول فوله: (أَحَدُكُمَا حُرٌّ)، وبالدي أُعِيدَ عليه القولُ الثابت.

قُولُه: (فِي العَبْدِ الآخَرِ) وهو الداحِلُ.

قوله: (لِأَنَّ الثَّانِيَ)، أي: الإيجاب الثاني، (دَائِرٌ بَيْنَهُ)، أي: بين الثَّابِتِ، (وَبَيْنَ الدَّاخِل).

قولُه: (بِالثَّانِي فِي نِصْفَيْهِ)، أي: بالإيجاب الثاني في نصْفَي الثابت.

قولُه: (فَمَا أَصَابَ المُسْتَحَقَّ بِالأَوَّلِ لَغَا)، أي: الَّذي أصابَ مِن التَصفِ الشَّائع [النصفَ](١) المستحقَّ بالإيجابِ الأوَّل لغَا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقتين: زيادة من العال، واجا، واعا، وقراء،

فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ فتمت له ثلاثة الأرباع، ولأنه لَوْ أُرِيدَ هُوَ بِالثَّانِي يعتق نِصْفُهُ وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ الداخل لَا يَعْتِقُ هَذَا النَّصْفُ فَيُتَنَصَّفُ فَيُعْتَقُ مِنْهُ الرُّبُعُ بالثاني والنَّصْفُ بالأوَّلِ.

وَأَمَّ الدَّاخِرُ فَمُحَمَّدٌ ﴿ يَهُ يَقُولُ: لَمَّا دَارَ الْإِيجَابُ الثَّانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّابِتِ وَقَدْ أَصَابَ النَّابِتُ مِنْهُ الرُّبُعَ فَكَذَلِكَ يُصِيبِ الدَّاخِلَ وَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَهُمَا وَقَضِيَّتِهِ التَّنْصِيفَ وَإِنَّمَا مَرَلَ إِلَىٰ الرَّبُعِ فِي حَقِّ الثَّابِتِ لِاسْتِحْقَاقِهِ النَّصْفَ بِالْإِيجَابِ الْأُوّلِ كُمَا ذَكَرْنَا وَلَا إِسْتِحْقَاقَ لِلدَّاخِلِ مِنْ قَبْلُ فَيَثْنُتُ فِيهِ النَّصْفُ.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قُسِّمَ النَّلُثُ عَلَىٰ هَذَا.

وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِنْقِ وَهِيَ سَبْعَةُ عَلَىٰ قَوْلِهِمَا لِأَنَّا نَجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَىٰ أَرْنَعَةِ لِحَاجَتِنَا إِلَى فَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ فَنَقُول يُعْتَق مِنَ النَّابِتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَمِنَ الْآخَرِيْنَ مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَبَلَغَ سِهَامُ الْعِنْقِ سَبْعَةً وَالْعِنْقُ في مرض المؤت وصِيّة ومحَلُّ نفَاذِهَا الثَّلُث فلا بُدَّ أَن يُجْعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ

والمُسْتَحَقِّ: بفتح الحاء أي: المُسْتَحَقِّ بالعتق.

قوله: (فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ)، [أي](١): للنَّابِت، والربعُ: نصف النصف.

قوله: (لَوْ أَرِبِدَ هُوَ)، أي: الثابت، (بِالثَّانِي)، أي: بالإيجاب الثاني.

قوله: (نِصْفُهُ)، أي: نصْفُه الباقي، وانضميرُ راجع إلى الثابت.

قوله: (وَلَوْ أُرِيدُ بِهِ)، أي: بالإيجاب الثّاني،

قولُه: (وَلَا يَعْتِثُ هَذَا النَّصْفُ)، أي: النَّصفُ الباقي منَ التَّابِت،

قولُه: (وَمِنَ الآخَرَيْسِ)، بعثْج الخاءِ، أراد مهما: الخارج والداخل.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف٤، وام٤، والغ٤، وار٤.

ضَعْفَ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَىٰ سَبْعَةٍ وَجَمِيعُ الْمَالِ أَحَدَ وَعِشْرُونَ فَيُغْتَق مِنْ النَّابِتِ ثَلَاثَةٌ وَيَسْعَىٰ فِي أَرْبَعَةٍ وَمِنْ الْبَاقِيَيْنِ مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ وَيَسْعَىٰ فِي خَمْسَةٍ فَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَمَعْتَ إِسْتَقَامُ النُّلُكُ وَالنُّلْنَانِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجْعَلُ كُلُّ رَفَبَةٍ عَلَىٰ سِنَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ الدَّاخِلِ عِنْدَهُ سَهُمُ نَقَصَتْ بِسَهُمِ الْعِنْقِ بِسَهْمٍ فَصَارَ جَمِيعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً عَشَرِ وَبَاقِي التَّخْرِيجِ مَا مَرَّ

وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ، وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْرِ الْخَارِجَةِ رُبْعَهُ وَمِنْ مَهْرِ الثَّابِتَةِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ ثُمُنَهُ.

قولُه: (اسْتَقَامَ النُّلُثُ وَالثُّلُئَانِ)؛ لأنَّ سَهَامَ الوصايا سبعةٌ، وسهام السُّعَايَة أربعةَ عشَرً.

قولُه: (وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ، وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتِ)، أي: لؤكانَ هذا الكلامُ في الطَّلاقِ، وهي مشألةُ «الزيادات»، يحتجّ بِها محمَّدٌ عليْهِما، وهي أنَّ رجُلًا له ثلاث نشوةِ، ولَمْ يدخل بهنَّ، فقالَ لامرأتينِ منهنَّ: إحداكما طالق، ثم حرجَتْ واحدة منْهما، ودخلَتِ الثّالثة، فقالَ: إخداكما طالق، فماتَ قبلَ البيان.

فنقولُ: الكلامُ الأوَّلُ صحيحٌ لا مَحالةً ، يسْقطُ بِه نصفُ الصَّداق للطَّلاقِ قبل الدَّخولِ ، مُوزَّعًا بين الخارجة والثابتة ، فيسْقط مِن مهر كلِّ واحدةٍ منهُما الرَّبع .

أمَّا الكلام الثاني: فإنَّه يصحُّ في حالٍ دون حالٍ؛ لأنّه لو أُرِيدَتِ الخارجةُ بالكلام الأوَّل؛ بالكلام الأوّل؛ بالكلام الأوّل؛ بالكلام الأوّل؛ لا يصحِّ الكلام الثاني؛ لأنه حينتُد يصير جامِعًا بين المطلّقة والمنكوحة بقولِه: إحداكما طالق، فيَلْغو، فلو كانَ صحيحًا؛ لسقط نصفُ المهْرِ مُوزَّعًا بين الثابتة والدّاخلة.

<sup>(</sup>١) . وقع بالأصل: قالتانية ٢، والمشت من "قف، وقمه، وقعه، وقام وقره،

😪 غَايِدُ البِيانَ 🤧

ولؤ لَمْ يكُنْ صحيحًا؛ لَمْ يسقُطْ بذلِكَ الكلامِ شيءٌ أصلًا، فيسقط نصفُ النَّصف، وهو الربع مُورَّعًا بِنَهُما، فيصيبُ كلَّ واحدةٍ منهُما النَّمن؛ لأنَّ نصفَ الربع، الثمن، فيسقط مِن مهر الخارجة ربعُه بالكلام الأوَّل، ويبقَى لها ثلاثة الأرباع، ويسقطُ مِن مهر النَّابِيّةِ بالكلام الأوَّل: الربع، وبالكلام الثَّاني: الثَّمن، فذلِك (۱) ثلاثةُ أثمانٍ؛ لأنَّ الربع ثُمنانٍ، ويبقَى لها خمسةُ أثمانٍ مهْرِها، ويسقطُ مِن مهر النَّاني، ويبقَى لها سبعةُ أثمانٍ مهْرِها، ويسقطُ مِن مهر الدَّاخلةِ الثَّمن بالكلامِ النَّاني، ويبقَى لها سبعةُ أثمانٍ.

[ثمَّ]<sup>(۱)</sup> قالَ محمَّد: الكلامُ النَّاني دائِرٌ بينَ الثّابتةِ والدَّاخلةِ ، فلَمَّا سقَطَ مِن مهْرِ الدَّاخلةِ أيضًا كذلِكَ ، فينبَغي أن مهْرِ الدَّاخلةِ أيضًا كذلِكَ ، فينبَغي أن يَكونَ في باب العَدَق أيصًا كذلِك ، حتى يكونَ نَصيبُ الدَّاخل مِن الحرية بالكلام الثاني مثْل نصيب الثابت به ، وهو الربع لا النصف .

وجوابُه: قال الشيخ أبو المُعِين النَّسَفِيُّ في «شرح الجامع»: ومسألة «الزيادات» \_ وهي مسألة الطَّلاق \_ ممنوعة عند بعض مشايخنا، والمذكورُ فيه قولُ محمَّد. يعني: يشقط مِن مهرِ الدَّاخلةِ على قولهما الربع لا الثّمن، ويبقَىٰ لها [٤/١٩٨٤/م] ثلاثة الأرباع،

ومُسَلَّمة عندَ بعضِ مشايخِنا، وإليه ذهبَ الشَّيخ أبو سهلِ الشَّرْغِيُّ (٣) في شرَّحه اللجامع الكبير (١٠)، وهَرَّقَ بأنَّ الثَّابت في العتق بمنزلة المُكَاتب؛ لأنه حين

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (فكدلث ا والمثبت من: (ف) و وام» و الغ» و (ر».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف٤ والم٤ والغ٤ والر٤.

 <sup>(</sup>٣) شَرْع بالشين المعجمة المعتوحة ، والراء الساكنة المهملة ، والعين المعجمة ، قرية بمحارئ ، تُعرَّبة أصلها - جَرْغ ، كذ جاء في حاشية ، قمه ، وقد تقدمتُ ترجمة أبي سهن وينظر \* قمعجم البلدان الباقوت الحموي [٣٣٥/٣] ،

<sup>(</sup>٤) وقع بالأصل اللجامع الصعيرة وهو سهو، والمثبت من قف، وقام، وقع، وقارة

خ غايه البيال 🚓

نكلَّم كان له حقُّ البيان، وصَرْفُ العتق إلى أيَّهما شاءَ مِن الثابت والداحل، فما دام له حقُّ البيان؛ كان كل واحد مِن العبدينِ بمنزلة المُكَاتب؛ لأنه حُرُّ مِن وجْه، عبد مِن وجْه، فإذا كان الثابت كالمُكَاتَب؛ كان الكلام الثاني صحيحًا مِن كل وجْه؛ لأنه دارَ بين المُكَاتِ والعبدِ؛ إلا أنه أصابَ الثابتَ مِن الحريَّةِ الربعُ، والداخلَ النصفُ؛ لِمَا قلنا.

وأمَّا الثابِنة في باب الطَّلاق؛ فمتردّدة بين أن نكونَ منكوحة ، وبينَ أن تكونَ الجبيَّة ؛ لأنَّ الخارجة لو كانَتْ هي المُرادة بالكلام الأوّل؛ كانَتِ النَّابِنة منكوحة ، فيصحُ الكلام الثّاني ، وإنْ كانَتِ [الثّابِنة] (اللهُ مُرَادة بالكلام الأوّل؛ كانَتْ أجنبيَّة ، فيضحُ الكلام الثاني ، فجُعِلَتْ أجنبيَّة مِن وجه دون وحْه؛ فصحَ الكلام الثّاني مِن وحْه دونَ وحْه؛ فصحَ الكلام الثّاني مِن وحْه دونَ وحْه الكلام الثاني ، فجُعِلَتْ أجنبيَّة مِن وجه دون وحْه؛ فصحَ الكلام الثّاني مِن وحْه دونَ وجْه ، فيسُقطُ نصفُ النّصفِ ، وهو الرّبعُ مُوزَعًا بينَ مهرِ الدّاخِلة والثّابية ، فيصيبُ كلَّ واحدةٍ منهُما الثمن ،

قَالَ الشَّيخ أبو المُعِين في اشرَح الجامع (()): ثمَّ هذا عندَ أبي حنيفةَ مُستقيمٌ، وإنَّ الثَّابِتَ بمنزِلةِ المُكَاتِب؛ لأنَّ أكثرَ ما في البابِ: أنَّ بعضَه عَتَقَ، ومُغْتَقُ البعضِ كالمُكَاتَب عندَه، ومستقيمٌ عندَ محمَّدٍ أيصًا؛ لأنَّ مُعْتَق البعضِ حُرُّ كله، وليس كالمُكَاتَب.

ولهذا قالَ: إنه حُرِّ في حالٍ ورقيقٌ في حالٍ، ومُشْكلٌ مِن حيث الظاهر علىٰ قول أبي يوسُف، فإنَّ العتقَ عندَه غيرُ مُتَجَزِّئِ، ومعَ هذا جَعَل الدَّائرَ بينَ الرَّقَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعلوفتين: زيادة من: افعا، واما، واعا، وارا.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل. فشرّح الجامع الصعيرة! وما براه إلا وهما من الناسع، ولا نعلم أنهم ذكروا لأبي المعين شرّحًا إلا على قالحامع الكيرة وحسب، وعنه نقل المؤلف كثيرًا في كتابه هذا، وقد وقع في سائر النسّخ؛ فشرّح الجامعة بلا إضافة، وهذا أصبح.

قِيلَ: هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﴿ خَاصَّةً، وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُّعُهُ، وَقِيلَ: هُوَ قَيلَ: هُوَ قَيلَ: هُوَ قَيلَ: هُوَ قَيلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلَ: هُوَ قَيْلًا فَيُ الزِّيَادَاتِ.

😭 غاية السان 🤧

والحرِّيَّةِ بمنزيةِ المُكَاتب، حتى حَكَم بصحَّةِ الكلام الثَّاسي.

وحَلَّ الإشكالِ: أنَّ الثابتَ عندَه صارَ خُرًّا كلَّه بعدَ موتِ المؤلى لَمَّا عَتَقَ نصفُه ، كما هو أَصْله ؛ إلا أنَّ المولى حين تكلَّمَ كانَ الإيجابُ صحيحًا ، لأنَّه ما دامَ حيًّا ؛ كانَ له ولايةُ البيانِ [١٠،١٥، [ [١٠٥٩/م] ، وصَرْفُ العتقِ إلى أيَّهما شاء ، فكان كل واحد بمنزلة المُكَانب ؛ لتردُّد حاله ؛ إذْ ما دام هذا حاله ، لَمْ يَثَبُت فيه شيء مِن الحرية بيقين .

ومُعْتَقُ المعضِ إنَّما يكونُ حُوَّا كلُّه [عنده](٢) ؛ إذا ثبَت فيه شيء مِن الحرية بيقين ، ولَمْ يثبت هنا قبل موتِ المولى شيء مِن الحريّة في الثَّابِثِ باليَقينِ ، فكانَ متردَّدًا بين الرُّقِ والحرية ، فكان كالمُكَاتَب.

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ ميراتَ النَّسَاءِ \_ وهو الرَّبع أو النَّمن \_ ينقسم بين الداخلة والأوَّلتَيْن نصفين ، يسفه للداخلة ؛ لأنه لا يزاحمها إلا إحدى الأوَّلتَيْن ، والنصف الآخر بين الأوَّلتَيْن ؛ لأن إحداهما ليسَتْ بأوْلَى .

قوله: (وَقَدْ ذَكَرُنَا الفَرْقَ)، أي: بين العَتَاق والطلاق، (وَتَمَامَ تَفْرِيعَانِهَا فِي الرَّيَادَاتِ). بنصب الميم عطفًا على (الفَرْقَ)، وتفريعاتُ المسألة في العَتَاق قد بيَّاه، إذا مات بعضُ العبيدِ أوْ لَمْ يمُتْ منهم أحدٌ، لكن المولى عيَّن،

أمَّا تفريعاتُها في الطلاقِ:

فمنها: حُكُمُ الميراثِ قدْ بيَّنَّاه أيضًا.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصر: «لأن» والبثيث من: (ف»، و((ع)، و((ر)، و((م)).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقونتين: زيادة من: افك، وامك، واغل، وارا.

### وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ: «أَحَدُكُمَا حُرٌّ»، فَبَاعَ أَحَدَهُمَا أَو مَاتَ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ

ومنها: أنَّ الثابتة لوَّ ماتَتُ والزَّوج حيُّ ؛ طلَّقَتِ الخارجة والدَّاخلة ؛ لِمَا قلنا مِن انعدام المزاحمة في العَتَاق ، ولكلِّ واحدة ثلاثة أرباع المهر ، وإنْ ماتَتِ الداخلة ؛ كان مخيَّرًا في الأُخْرَتَيْن بالكلام الأول ، فإنْ أوقَعَه على الخارجة ؛ طلُقتِ الثابتة أيضًا ؛ لانعدام مُزاحمة الدَّاخلة بالمؤتِ ، وإنْ أوقعَه على الثابتة ؛ لَمْ تَطلُق الخارجة ، وإنْ ماتَتِ الخارجة طلُقَتِ الثابتة ، ولَمْ تَطلُق الدَّاخلة ؛ لِمَا مَرَّ في مسألة الغَاق.

ومنْها: إدا لَمْ تَمُتُ واحدةٌ منهنَّ، لكن الزَّوج أوقعَ الطَّلاقَ الأولَ على الخارجةِ؛ صحَّ الكلامُ النَّاني، ولَه الخيارُ في تغيينِ الثابتةِ أو الدَّاخلة [١٩٩١،] بِالنَّاسي، وإنَّ أوقع الطلاقَ الأوَّل على الثابتةِ؛ لغا الكلامُ الثَّاني، وإنَّ أوقعَ الطلاقَ الثاني على الثاني على الثاني على الدَّاني الخارجةِ، أو الثَّابتةِ بالكلامِ الأوَّل. الثاني على الدَّانةِ بالكلامِ الأوَّل.

وياقي التفريعات تُعْرف في «الزيادات»، في باب مِن الطلاقِ الَّذي يقَعُ على ا امرأةِ بغيرِ عَيْنِها، ثمَّ يكونُ عليُها بعَيْنها.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَبْهِ: «أَحَدُكُمَا حُرِّ»، فَبَاعَ أَحَدَهُمَا)، وهذِه مِن مسائِلِ الجامع الصغير» المعادة.

وصورتُها فيه: «محمَّد عَن يعُقوبَ عَنْ أَبِي حَنيفةَ ﷺ: في رَجُلِ قالَ لعبُدَيْه:

الحدُّكُما حُرُّ»، ثمَّ باعَ أحدَهُما، قالَ: يَعْتِق الآخَر، وإنْ ماتَ أحدُهما؛ عَتَقَ
الآخَر، وإنْ قالَ لأَحدِهما: «أنت حُرُّ بعدَ مؤتي»؛ عَتَقَ الآخَر، وكذلكَ لو قالَ
لامْراتَيْه: «إحْداكُما طالقٌ»، ثمَّ مانَتْ إحْداهُما؛ طلُقَتِ الأَخْرىٰ».

قَالَ الحَاكِمُ الشَّهِيدُ في «الكافي»: «لوْ قَالَ لَعَبْدَيْه: أَحَدُكُمَا حُرٌّ، ثمَّ مَاتَ

<sup>(</sup>١) ينظر: (الجامع الصعير/مع شرحه البابع الكبير) [ص/٢٥٠].

## حرٌّ بَعْدَ مؤتي عُنِقَ الآخر؛ لأنهُ لمْ يَبْقَ محَلًّا للْعِثْقِ بالمَوْتِ .....

أحدُهُما، أوْ قُتِلَ، أوْ باعَه، أوْ وَهَبَه، أَوْ دَبَرَهُ ؟ عَتَقَ الباقي ١٠٠٠٠

اعلَمْ: أنَّه إذا قالَ لعندَيْه: أحدُكما حُرِّ، أَوْ قالَ: هذا حُرِّ، أَوْ هذا، أَوْ سمَّاهُما، فقالَ سالم حُرُّ أَوْ مبارك؛ يُؤمَر بالبيانِ؛ لأنه المجْمل، فيَصْرِف العتنَّ إلى أيِّهما شاءً، ثمَّ البيالُ يُثَبُّتُ صَرِيحًا ودلالةً.

فَالْأَوّْلُ: كَفُولِه: ﴿ خَتَرْتُ أَن يَكُونَ هَذَا خُرًّا ، بِاللَّفْظِ الَّذِي قَلْتُ ، أَوْ يَقُولُ: أنتَ خُرَّ بِدَلِكَ الْعِتَقِ، أَوْ يَقُول: أَعْتَفْتُكَ بِالْعَتَقِ السَّابِقِ ·

والثاني: كما إدا بع أحدَهما مُطلقً، أوْ بشرُط الخيارِ لأحدِ المتبايعَيْن، أوْ بشرُط الخيارِ لأحدِ المتبايعَيْن، أوْ باعَ بِيْعًا فاسدًا، أوْ فَبَضَه المشتري على ما ذكرَه في الشرح الطَّحَاوِيَ الأنَّ، والتحفة الفقهاء)(")، ولَمْ يقبضُه على ما ذكره في الفتاوى، الوَلْوَالِجِيُّ(").

أَوْ كَانَبَ، أَوْ دَبَّر، أَوْ رَهَنَ، أَوْ آجَرَ؛ فإنَّه يكونُ بَيانًا في هذا كلَّه، ولوِ إِلَّهِ كَانَبَ، أَوْ دَبَّر، أَوْ أَجَرَ؛ فإنَّه يكونُ المتحدم أحدَهما؛ لا يكونُ بيانًا في قولِهم، كذا في الشرح الطَّحَاوِيُّ»،

وإِنْ أَعَنَقَ أَحَدُهُمَا عِنْقًا مُستَأْنَفًا ؛ يَعْتِقَانِ [١/٥٦٠٨] جَمِيعًا ، هذا بِإعْتَاقِه ، وذَاكَ باللَّفظِ السَّابِيّ ، وإِنْ قَالَ : عَنيْتُ به العَنقَ باللَّفظِ السَّابِقِ ؛ صُدَّقَ في القضاءِ ، كذا في الشرح الطَّحَاوِيّ) .

ثمَّ اطْلَمْ: أنه لَمَّا وحَبَ عليْه بيالُ العتقِ في أحدِهِما، وقدْ حرحَ أحدُهما عن مِلْكِه بالموتِ، والإغْناقِ، والبيْعِ؛ تعيَّلَ الباقي للعتقِ المبهمِ؛ لأنَّ البيانَ إطْهارٌ فيهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لكامي، للحاكم الشهيد [ق،٨٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر الشرح محتصر، الطحاوي للأنسيجابيُّ [ق١٤١]

<sup>(</sup>٣) ينظر: التحقة الفقهاء العلاء الدين السمرفندي [٢٦٤/٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: (الفتاؤئ الوَلُوالِجِنَّة؛ [١٣٦/٢ – ١٣٦].

ولِلْعَنْقِ [١٧٠ و] مِنْ جِهَتِهِ بِالبَيْعِ

مُمهةُ الإنشاءِ، فلَمْ يَبْقَ الَّذي خرجَ عَن مِلْكِه محلًا للإنشاءِ.

وإنَّما قُلناهُ: لأنَّ قولَه: «أحدُكما» نكِرةٌ في الأصْلِ، مغْرِفة بالإصافةِ، ومِن حيث هو غير عيْن نكِرةٌ، ومِن حيثُ إنَّه (١) لا يَعْدُو هذِه الجُملة معْرفة، ويحتملُ أنْ يُرَاد به العين (١)؛ فيكونُ البيانُ إظهارًا مخضًا، ويحتمل أنْ يُرَاد به غير العين (١)؛ فيكون البيانُ إنشاءً مِنْ وجْه، إظهارًا مِن وجْه،

وبالخروجِ عن المِلْكِ بطَلَ محلَّ الإنشاءِ؛ فتعيَّنَ الآخَر، وبالتَّذْبِير والإسْتِيلَادِ
فَصَدَ الانتفاعَ إلى وقُتِ المؤت؛ فتعيَّن المقصودُ بِالانتِفاعِ للمِلْك، وتعيَّن الآخر
للعِنتِ (\*)؛ ولأنَّه لَمَّا تصرَّفَ تَصرُّفًا يختصُّ بالمِلْكِ، كالبيعِ، والتَّدْبِيرِ، والكِتابةِ،
والرَّهنِ، والإِجارةِ؛ فقدُ عيَّن الَّذي تصرَّفَ فيهِ لمِلْكِه، فتعين الآخَر للعتقِ دلالةً.

وروئ في «الفتاوئ» الوَلْوَالِجِيُّ: «عَن محمَّد فيمَنْ قالَ: أحدُ هدَيْن ابْني، أَوْ قالَ: إحْدى هاتَينِ أُمُّ ولَدي، فماتُ أحدُهم، أَوْ ماتَتْ إحْداهُما؛ لَمْ يتعيَّن الله قالُ: إحْدى هاتَينِ أُمُّ ولَدي، فماتُ أحدُهم، أَوْ ماتَتْ إحْداهُما؛ لَمْ يتعيَّن الفائِم للحرِّيَّة والإسْتِيلَادِ؛ ولأنَّ كلامَه إخبارٌ بِصِيغتِه، فصحَّ إظهارُه في الفائِم للحرِّيَّة والإسْتِيلَادِ؛ ولأنَّ كلامَه إخبارٌ بِصِيغتِه، فصحَّ إظهارُه في الميتَ الميتَ الونشاءِ، والميتُ الميتَ الميتَا

قوله: (وَلِلعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ بِالبَيْعِ)، أي: لَمْ يَبْقَ العبدُ بالبيانِ محلًّا للعتقِ مِن

 <sup>(</sup>١) وتع بالأصل: (هو إنه)، والعثبث من: (ف)، و(ع)، و(ر)، و(م).

<sup>(</sup>٢) وتع بالأصل: «العنق». والمثبت من: الف»، واغ»، واره، وارم».

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل (العثق)، والمثبت من (ف) واغ» وقر» وقم».

 <sup>(</sup>٤) أعني أن الذي تصرّف فيه هو الدي كان ملكه معد قوله٬ أحدُكما حُرّ. كذا جاء في حاشية. ١٩٥١
 واعه

 <sup>(</sup>a) ينظر: «الفتاؤئ الوَلُوالِحِيَّة؛ [١٣٧/٢].

<sup>(</sup>٦) وبع بالأصل المحل الإنشاء، والمثبت من الحب، والها، وفعا، وفرا،

وَلِلعِنْقِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ التَّذْهِرِ فَتَعَيَّنَ (١) الآخَرُ؛، ولأنَّهُ بالبيْعِ قَصَدَ الوُصُولَ إلَىٰ الثَّمُنِ وبالتَّذْهِيرِ إبقاءُ الانْتِفَاعِ إلىٰ مَوْتِهِ وَالمَقْصُودَانِ يُنَافِبَانِ العِنْقَ المُلْتَزَمَ فَيَتَعَيَّنُ لَهُ الاخَرُ دِلَالَةً.

وَكَذَا إِذَا سَنَوْلَدَ أَحدَبِهِمَا لِلمَعْنَيَيْنِ وَلَا قَرْقَ بَيْنَ البَيْعِ الصَّحِيحِ وَالفَاسِدِ، مَعَ القَبْضِ وَبِدُوبِهِ ......مَعَ القَبْضِ وَبِدُوبِهِ .....

جهةِ الَّذي قالَ: أحدُّكُما حُرٌّ؛ فتعيَّنَ الآحرُ.

قوله: (وَلِلعِتْقِ مِنْ كُلِّ وَحْهِ التَّذْبِيرِ ('`)، أي: لَمْ يَبْقَ العبدُ محلًا للعنقِ الملتزمِ مِن كلِّ وجْهِ بعدَ التَّذْبِيرِ ؛ لأنَّ المُدَبَّرَ استحقَّ الحريَّةَ ؛ فيتعيَّنَ الآخرُ دلالةً .

قولُه: (وَالمَقْصُودَانِ يُنَاقِيَانِ العِثْقَ المُلْتَزَمَ)، أي: المقْصودُ بالبيعِ، وهوَ الوُصولُ إلى الموتِ ـ كلاهُما الوُصولُ إلى الموتِ ـ كلاهُما يُنافِي العتقَ الملترمَ؛ لأنّه يلزمُ مِن إثباتِ أحدِهِما عدمُ الآخرِ، فلَمّا ثبَتَ المنافي للعتقِ في أحدِهِما؛ تعيَّنَ الآخرُ للعتقِ دلالةً،

قوله: (وَكَذَا إِذَا اسْتَوُلَدَ إِخْدَاهُمَا لِلْمَعْنَيَيْنِ) ، يعْني: إذا وَطِئَ إِخْدَىٰ الأَمتَينِ بعدَ قولِه لهما: إِخْدَاكُما حُرَّة ؛ تتعيَّن الأُخْرَىٰ للعتقِ ، إذا علقَتْ منْه ، وإنَّما قَيَّدُنا بالعُلوقِ ؛ لأنَّ مُجرَّدَ الوطْء ليسَ بِبِيانٍ عندَ أبي حنيفة في العنقِ ، كما سيجِيءُ بعدَ هذا.

وأرادَ بالمعنبَيْنِ: ما قالَهما في التَّدْبِيرِ ، وهُما عدمُ بقائِهِما للعتقِ مِن كُلُّ وجُهِ بعدَ الإسْتِيلَادِ ؛ لأنَّها استحقَّتِ الحريَّةَ ، و بقاءَ الانتِفاع إلى الموَّتِ .

قوله: (وَلَا فَرُقَ بَيْنَ النَّبِعِ الصَّحِيحِ وَالفَّاسِدِ، مَعَ الْقَبْضِ وَبِدُونِهِ)، أي: بدونٍ

<sup>(</sup>١) في حاشبة الأصل: الخ ا فيعتقاله

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: ابعد التَّذْبِيرة - والعثبت من الفاء، وقعاء وقواء، وقمة .

والمُطْلَق وبِشَرَّط الخِيَّارِ لأَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ لِإِطْلَاقِ جَوَابِ الكِثَابِ وَالمَعْنَىٰ مَا قُسَا

وَالْمَرْضُ عَلَىٰ الْبَيْعِ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﴿ وَالْهِبَةُ . وَالْهِبَةُ . وَالتَّسْلِيمُ بِمَنْزِلَةِ البَيْع ؛ لأنه تَمْلِيكٌ .

القبضِ في البيعِ الفاسِدِ، وداكَ لأنَّ النَّصُرُّفَ الَّذَي يختصُّ بالمِلْكِ يُوجَد في الكلُّ، وإطلاق جواب «الجامع الصغير»(١): يدلُّ علىٰ هذا؛ لأنَّه قالَ: «باع أحدهما»، ولَمْ يُقَيِّدُه.

قولُه: (لِإِطْلَاقِ جَوَابِ الكِتَابِ)، أراد بالكتاب: «الجامع الصغير».

قوله: (وَالمَعْنَىٰ مَا قُلُنَا)، رهوَ أنَّه قصَد الوصولَ إلى الثَّمنِ، والوصولُ إلىٰ الثَّمنِ يُنافِي العتقَ؛ فيتعيَّن الآخَر [١٠٠١/٤] للعتقِ.

قوله: (وَالْعَرْضُ عَلَىٰ البَيْعِ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ)، أي: العرضُ على البيعِ مُلْحقٌ بالبيعِ في القولِ المحفوظِ عنهُ.

قَالَ في «شرح الطَّحَاوِيِ»(٢): روئ بنُ سَمَاعَةَ عَن أَبِي يوسُف: إذا ساوَم(٢) أحدَهُم ؛ بكونُ بيانًا ، يعني: أنَّ الآخر يتعيَّن للعِتقِ .

قوله [١٠٥٠/٠]: (وَالهِبَهُ ، وَالنَّسُلِيمُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالنَّسُلِيمُ بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ ، لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ ) . ولنا فيه نظرٌ ؛ لأنَّه لَمْ يشترطِ التَّسليمَ في البيعِ الفاسِدِ ، مع أنَّ المِلْكَ فيه لا يَثْبُت إلا بعدَ القبضِ ، وهنا اشترط التسليمَ .

والحقُّ عندي: لا يُشترطُ التَّسليمُ في الفصَّلَيْن (١) جميعًا؛ لِوجودِ تصرُّفٍ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٥٠]

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للأَسْبِيجَابِيُّ [٤٤٢].

<sup>(</sup>٣) المساومة: المقاولة في البيع، كذا حاء في حاشية: (م)، واغًا،

<sup>(</sup>٤) أي: في البيع والهنة. كذا جاء في حاشية: الفـــــا، والغ٠١٠

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَامْرِ أَتَيْهِ: رِخْدَاكُمَا طَالَقٌ، ثُمَّ مَاتَتُ إِخْدَاهُمَا؛ لَمَا قُلْبا وَكَذَلِكَ لُو وَطِئَ أَحَدَبِهِمَا لَمَا نَبِيتُهُ .

وَلَوْ قَالَ لِأَمَنَيْهِ، ١١-خُذَاكُمًا حُرَّةٌ»، ثُمَّ جَامَعَ إِخْذَاهُمَا؛ لَمْ تَعْتِقِ الأُخْرِئ عِنْدُ أَبِي خَنِيْفَةً ﴿ إِنَّا إِنَّا لَا تُعْتِقُ ﴿

مُختصُّ بالمِلْكِ فيهِما . ولهذا أطلَق لحاكمُ فيهما جميعًا ، وقد مَرَّ مرَّةً ·

قولُه: (وَكَذَلَكَ لَوْ قَالَ لِامْرَأْتَنِهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا ؛ لِما قُلْنَا)، يعْني: يتعبَّن<sup>(١)</sup> الأُخرى، وهي<sup>(١)</sup> الحيَّة للطَّلاقِ؛ لأَنَّ الميِّتة لَمْ تَبْقَ محلًّا للطُّلاقِ بالموتِ.

وأشارَ بِقُولِهِ: (لِمَا تُلْنَا) إلى قُولِهِ: (لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقُ مَحَلًّا لِلعِتْقِ بِالمَوْتِ)، يعنيٍ: كما أنَّ العبدَ لَمْ يَتْنَ محلًّا للعنقِ بالمؤتِ؛ فكذلِكَ المرْأةُ لَمْ تَبْقَ محلًّا للطَّلاقِ بِالموتِ،

قوله: (وَكَدلِكَ لَوْ وَطِئَ إِخْدَاهُمَا)، أي: إِخْدَىٰ المرأَتينِ، لا إِخْدَىٰ الأَمْتَيْنِ ؛ (لِمَا نُبَيِّنُ) ، أي: في المسألة الَّتي بعد هذه ،

قوله: (وَلَوْ قَالَ الْأَمْنَيْهِ: ﴿ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ﴿ ) ثُمَّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا ؛ لَمْ تَعْتِقِ الأُخْرَىٰ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ ،

وَقَالًا: تَعْتِقُ)(")، وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير»(!) المعادة.

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: التعبين؛ والمثبت من العا، والم»، والغا، والرا

 <sup>(</sup>٣) وقم بالأصل: اوهوا. والمثبت من "قفا، ولام»، والعالم والرا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح محتصر الطحاوي، لنجصاص [٣٠٣/٨] ، االمحيط البرهاني، [٤/٣٣] ، االاختبار لتعليل المحارة [٢٧/٤] ، التبين الحقائق؛ [٨٧/٣] ، اللجوهرة البيرة على مختصر القدوري؟ [٩٨/٢] ، الدرر الحكام شرح غرر الأحكامة [١٣/٢] ، الرد المحتارة [١٤٩/٣] .

<sup>(</sup>٤) يظر: «الجامع الصعير / مع شرحه النافع لكبير ا [ص/٥٠١].

# لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَحَلُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَأَحديهمَا حُرَّةٌ فَكَانَ بِالْوَطْءِ مُسْتَبْقِبًا

"وهدا الخلافُ فيما إذا لَمْ تَعْلَق، أمَّا إدا وَطِئَ إحداهما، فعلفَتْ ؛ يكون بيانًا عند أبي حنيفة أيصًا»'' . نصَّ عليهِ لحاكمُ الشَّهيد في «الكافي».

ولوْ قالَ: «إحْداكُما مُدَبَّرة، ثمَّ وَطِئَ إحْداهُما؛ لا يكون بيانًا بالإجْماعِ؛ لأنَّ النَّذْبِير لا يريل مِلْك المنافع»(\*). كذا في «شرح الطَّحَاوِيّ».

لهما: أنَّ الوطْءَ تَصرُّفُ مُختصُّ [١٠٠/١٤م] بالمِنْكِ؛ لأنَّه لا يحلُّ إلا في المِلْك، فإقدامُه على الوطْء دلَّ على اختِيرِ المِلْكِ في المَوْطُوءَة؛ لأنَّ العافلَ المتدبَّن لا يطأُ مَن لا يحلُّ لَه وطُوُها، فإذا اختارَ المِلْكَ في المَوْطُوءَة؛ تعبَّنتِ المُتدبَّن لا يطأُ مَن لا يحلُّ لَه وطُوُها، فإذا اختارَ المِلْكَ في المَوْطُوءَة؛ تعبَّنتِ الأُخْرَى للعِتقِ، كالبيع، والإشتِيلَادِ، والتَّدْبِير، والكتابة، والرَّهن، والإجارةِ.

ولهذا إدا اشترى جاريتَيْن على أنَّه بالخيارِ في أيَّتهما شاء، ثم وَطِئَ إخْداهما؛ كانَ بيانًا، وكدا إذا قلَ لامْرأتَيْه: إخْداكُما طالقٌ، ثمَّ وَطِئَ إخْداهُما؛ كانَ بيانًا.

ولأَبِي حَنيفة : أنَّ العتى ليسَ بنازلٍ في حقَّ العينِ ؛ لأنَّ العتقَ متعلَّق بالبيانِ ، فقُلُل البيانِ كانَ الوطء حلالًا كما كان ، فلَمْ يكنِ الوطء دليلًا على البيانِ ، فلا يُجْعلُ بيانًا ؛ لأنَّ جَعْلَ الوطْء وجودًا وعدمًا .

أَلَا تَرَىٰ أَنَّه لُوِ اشْتَرَىٰ الأَمتَيْنِ بِالْخَيَارِ يَكُونُ الْوَطَّءُ بِيَانًا ؛ لأَنْ حِلَّ الوطَّء لَمُ يَكُنْ ثَابِتًا ، فَكَانَتِ الْحَاجَةُ مَاشَّةَ إِلَيْهِ ، ولو عَلَّقَ عَثْنَ إِحْدَىٰ أَمَتَيْه بلدخولِ الدَّارِ ، ثُمَّ وَطِئَ ،حُدَاهُمَا ؛ لا يَكُونُ الوطَّءُ بِيَانًا للْعَتَق فِي الأُخْرَىٰ ؛ [لعدَم الحاجة] (")؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) يتقلر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ن/٨٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: ١ شرح مُختصر الطُّحاوي؛ للأَسْبِيجَابِيُّ [قـ٤٤٥].

٣) ما بين المعقوقتين: زيادة من الفال، والمال، والحال، والراء

الْمِلْكَ فِي الْمُوطُوءَة فَتَعَيَّنَتُ الْأُخْرَىٰ لِزَوَالِهِ بِالْعِنْقِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَلَهُ أَنْ الْمِلْكَ

حِلَّ الوطْء قائِم، فإذا كان جَعْلُ الوطْء بيانًا يدورُ معَ الحاجةِ إلى حِلِّ الوطءِ وجُودًا وعدمًا؛ لَمْ يُجْعل الوطءُ بيانًا فيما نحنُ فيه؛ لعدم الحاجةِ؛ لأنَّ الحِلَّ قائمٌ.

ولِهذا قالَ أَبو حنيفةَ: يحِلُّ له وطُؤْهُما جميعًا ؛ لأنَّ المذَّهبَ عندَه أن الشهادة القائمة على عِتْق الأمةِ ؛ تُقْبَل مِن غير دعواها ؛ لأنَّها تضمَّنَتْ حُرَّمة الفرَّج ، ثمَّ الشهادة على عِتْق إحدى الأَمتينِ لا تُقْبِلُ ؛ لأنَّ الشّهادة لَمْ تتضمَّن تحريمَ العرِّحِ ؛ لأنَّ الشّهادة لَمْ تتضمَّن تحريمَ العرِّحِ ؛ لأنَّ الشّهادة لَمْ تتضمَّن تحريمَ العرِّحِ ؛ لأنَّ التّهادة لَمْ تتضمَّن تحريمَ العرِّع ؛ لأنَّ التّهادة لَمْ تتضمَّن تحريمَ العراع ؛ فلأنَّهما استوَنَا في وطَّ عير العولى ، فكذلِك في وطَّ العولى .

بيانُه: فيما قالَ الفقيةُ أبو اللَّيثِ في «شرح الجامع الصغير»: أنَّه لوْ وَطِئَها [١٠٠١/١/٤] أَجنبيُّ؛ فالعُقْرانِ جميعًا يكونانِ لِلمولئ، كأنَّهما جَميعًا في مِلْكِه، فكذلك في وطُّء نقْسِه، كأنَّهما على مِلْكه، فإذا كان هكذا؛ لا يكونُ الوطءُ بيانًا، فكانَ خيارُه على حالِه.

أَوْ نَقُولُ: إِنَّ الْعَتَى نَازَلٌ فِي الْمُنكَّرَة ، لا الْمُعَيَّنَة ؛ لأَنَّ الْإعتاقَ مَبْهِمٌ ، فكانَ إيفَاعُ الْعَتَقِ فِي حَقِّ حُكْمٍ يَخْتَصُّ الْمُنكَّرَة [٢٥٠١هـ] ، على معنى: أنه يُمْكِن إثباتُه (١) بدونِ التَّغْيينِ ، والوطْء يُصادِف المعيَّنة ، وبين المُنكَّرة والمعيَّنة تضادًّ ، فلا يحتملُ الإعتاقُ المبْهُمُ المعيَّنة ؛ للتَّضادُ ، فكان حِلُّ الوطْءِ قائمًا كما كانَ .

بِيانُه: فيما ذَكَر في «الضّامل» في قسم «المبسوط»: أنَّه لو قتلَهُما معَّا رَجُلٌ؛ يجبُّ نصفُ قيمةِ كلَّ واحدةٍ (٢)، ونصف ديَتِها (٢)؛ لأنه حُكْم يصحُّ إثباتُه بدونِ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «إثباتها»، والمثبث من: «فدا ، و«م»، و «ع»، و «ر».

 <sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (واحده، والمثبث من (ف)، والمه، والح)، والره،

 <sup>(</sup>٣) ثم ما هو دية يجب للمولئ، وما هو قيمة يجب نورشها، كدا في ٥٠لشامل، كدا جاء في حاشية: ١٩٥،
والغا.

قَائِمٌ فِي الْمُوطُوءَة؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمُنْكَرَةِ وَهِيَ مُعَبَّنَةٌ فَكَانَ وَطُؤُهَا حَلَالاً فَلَا يُنجُعَلُ بَيَانًا.

ولهدا حَلَّ وَطُوُّهُمَا على مذهبه ......

التَّعيينِ؛ لأنَّ إحداهما حُرَّة بيقين ولا تُعْرَفُ، فتتنَصَّف في حقَّ الضمان.

ولو قتلَهما رَجُلانِ معًا ؛ يجبُ على كلِّ واحدِ منهُما قيمة أَمَة ؛ لأنَّه لا يُمْكِن إيجابُ القيمة على أحدِهِما ، والدِّية على الآخر ؛ إلا بتعيَّنِ محلَّ العِتقِ ، فلا يطهرُ العتقُ في حقَّ حُكَم يحتصُّ العتقُ في حقَّ حُكَم يحتصُّ العتقُ في حقَّ حُكَم يحتصُّ المُنكَّرَ ، ولا يطهر في حق حُكَم يَختصُ المعيَّن (۱) ، فعلئ هذا كانَ يَنبعي ألَّا يصحَّ ،

بيانُه: لأنَّه يختصُّ بالمعيَّنِ بالإجْماعِ ، لكنَّا نقولُ: إنَّ الشَّرِعَ لَمَّا جوَّزَ الإعناقَ المبْهَمَ ، وأمَر بالبيانِ ؛ صحَّ ، بخلافِ القِياسِ ؛ فلَمْ يَرِدْ عليْنا .

نمَّ الفرقُ بينَ العَتَاق والطَّلاقِ ، حتَّىٰ كانَ الوطاءُ بيانًا في الثاني دونَ الأوّل: 
أنَّ النَّكَاحَ مشْروعٌ للوطْء ؛ لقَصْد الولد ؛ ألَّا نرئ أنَّه لا يحلّ نكاحُ مَن لا يحل وطُوُها ، فكانَ الوطاءُ دليلًا على استِبْقاءِ المِلْك ، بخلافِ مِلْك اليمين ؛ فإنه لَمْ يُشْرَع للوطْء ، ولهذا شُرعَ في موضِع لا يتصَوَّرُ حِلَّ الوطْء أصلًا ؛ كالأَمة المجوسيّة ، والأُختِ الرضاعيّة ، فإذا لَمْ يدل مِلْكُ اليمين على الوطْء ؛ لَمْ يدل الوطاء على والأُختِ الرضاعيّة ، فإذا لَمْ يدل مِلْكُ اليمين على الوطاء ؛ لَمْ يدل الوطاء على الوطاء المُهوة لا الولاد .

**تُولُه: (وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ)، أي: المَوْطُوءَة.** 

قولُه: (ولهذا حَلَّ وَطُؤُهُمَا)، أي: وطَّء الأَمتَيْنِ جميعًا بعد قوله لهما: إخداكما<sup>(۲)</sup> حُرَّة. على مذَّهبِ أبي حنيفةً. كذا صرَّح لعالمُ في

 <sup>( )</sup> وقع بالأصل «المعنق»، والمثبت من: اهمه، والغ»، والر»، والمها.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل. [أحدكما]، والمثبت من اف، وام، واغ، وازا.

إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْنَى بِهِ ثُمَّ يُقَالُ الْعِنْقُ غَيْرُ نَازِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ أَوْ يُقَالُ مَازِلَ فِي الْمُنْكَرَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقَّ حُكْمِ تَقَبِّيهِ وَالْوَطْءُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؟ الْمُنْكَرَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ حُكْمِ تَقَبِّيهِ وَالْوَطْءُ يُصَادِفُ الْمُعَيَّنَةَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؟ لِأَنَّ الْمُفْصُودَ الْأَصْفُودَ الْأَصْفُودَ الْأَصْفُودَ الْأَصْفُودَ الْأَصْفُودَ مِنْ وَطْئِهَا قَضَاءُ الشَّهُوةِ الْمِلْكِ فِي الْمُوطُوءَة صِيَانَةً لِلْوَلَدِ . أَمَّا اللَّمَةُ فَالْمَقْصُودُ مِنْ وَطْئِهَا قَضَاءُ الشَّهُوةِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ

ومن قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا، فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ عُلَامًا وَجَارِيَةً، وَلَا يُدْرَى أَيِهِمَا وُلِدَ أَوَّلًا؛ عَتَقَ نِصْفُ الأُمَّ، وَمِصْفُ الجَارِيَةِ، وَالغُلَامُ عَبْدٌ؛ لِأَنَّ كُل وَ حِدٍ مِنْهُمَا تُعْتَقُ فِي حَالِ وَهُوَ مَا إِذَا وَلَدَتْ الْغُلَامَ أَوَّلاً

«طريقة الخلاف» (١) ، وهو إيضاحٌ لقولِه: (المِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ) ·

قُولُه: (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْنَى بِهِ)، أي: بحِلِّ<sup>(٢)</sup> وطُنِهِما، وهو استثناءٌ مِن قولِه: (حَلَّ وَطُؤُهُمَا)، أي: يُعْلَم هذا، ولا يُفْنَىٰ به.

قالَ في «شرح الطَّحَاوِيّ» «إذا قالَ لعدَيْه: أحدُكم حُرُّ ؛ يُجْبَر على البيانِ ، فإذا ماتَ قبلَ البيانِ ؛ انقسَمَ ذلِكَ عليْهِما ، ولا يمْلِث الورثةُ البيانَ ، بخلافِ ما لو أعْنَقَ أحدَ عبدَيْه بعَيْنِه ، ثم نَسِيه ؛ لَمْ يُجْبَر على البيان ؛ لمخافةِ أن يُسْترقَّ الحُرُّ ، لكن لو بين الورثة ؛ يصحّ ؛ لأنَّه ،ختلَط حُرُّ بعبدٍ »(٣).

قوله: (وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ. إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدِ تَلدِينَهُ غُلَامًا، فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَإِنْ قَالَ لِأَمَّةِ إِنْ كَانَ أَوَّلًا؛ عَتَقَ نِصْفُ الأُمَّ، وَمِصْفُ الجَارِيَةِ، وَالغُلامُ عَبْدٌ)، وهذه مِن مسائِلِ «الجامع الصغير»(٤) المعادة،

<sup>(</sup>١) ينظر: (طريقة الخلاف) للعلاء لسمرقندي [ص/١٥٨].

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل؛ فيحل، والعثبت من: (ف)، والم، والع، والرا،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي، للأنسبيجابيُّ [و/٤٤٣].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٥٠].

فَتُعْتَقُ الْأُمُّ بِالشَّرْطِ وَالْجَارِيَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا لَهَا إِذْ الْأُمِّ حُرَّةٌ حِينَ وَلَدَنْهَا وَنُرَق فِي خَالِ وَهُوَ مَا إِذَا وَلدَتْ الْجَارِيَّةَ أَوَّلاً لِعَدَمِ الشَّرْطِ فَتُعْتَقُ نِصْفُ كُلُّ

قَالَ أَبُو جَعْفِرِ الطَّحَاوِئُ فِي «مختصره»: «وهذا قولُ أَبِي حَنيفةً وأَبِي يوسُفَ، وهو قولُ محمَّدٍ أوَّلًا - ثم قالَ محمَّد بعدَ ذلِكَ: إذا تصادَقُوا بعدَ ذلِكَ على أنَّهم لا يعلمونَ أيُّ الولدِ أوَّل ؛ لَمْ يَعْنِق منَ الجاريةِ ولا مِن ولدِها شيءٌ ؛ لأنَّا لَمْ نتيقَن حصولَ العِتقِ ، فنستعُملُ فِهِ الأحوالَ ، ولا يجوزُ إيقاعُ العتقِ بالشَّكُ اللهُ ".

وقالَ في الشرح الطَّحَاوِيِّ : رُوِيَ عَن محمَّدٍ أَنَّه قالَ: لا يَعْتِق واحدٌ منهم. اعلمُ: أنَّ هذه المسألةَ على وجوهِ ستَّة ، كما فصَّلوها في الشروح الجامع الصغير ».

أحدُها: أن يتصادَقُوا أنَّهم لا يدْرونَ أيُّهما وُلِد أوَّلًا.

فالجوابُ: أنَّ الأُمَّ والجاريةَ يَغْتِق مِن كلَّ واحدةٍ [منهُما] (1) النَّصفُ، وتسعَىٰ كلَّ واحدةٍ تَغْتِقُ في حالٍ، وتسعَىٰ كلَّ واحدةٍ تَغْتِقُ في حالٍ، ولا تَغْتِقُ في حالٍ، ولا تَغْتِقُ في حالٍ؛ ولا تَغْتِقُ الوجودِ شرْطِ العتقِ، وتَغْتِقُ الدجاريةُ أيضًا تبعًا للأُمِّ؛ ولأنَّها وُلِدَتْ مِن أُمُّ [1710ء] حُرَّة.

وإنْ كَانَتِ الجاريةُ وُلِدَتْ أُوَّلًا؛ لا يَغْتِق أَحَدٌ منهُما؛ لانعِدامِ شُرْطِ العِتقِ، فلِهذا يَغْتِق مِن كُلِّ واحدةِ منهُما النصفُ، وتسعىٰ في النصفِ، والغلامُ عبْدٌ علىٰ كلِّ حالِ تقدَّمَتْ ولادتُها، أَوْ تأخَّرَتْ.

والوجه الثاني: أنْ تدَّعِي الأُمُّ أنَّ الغلامَ أوَّل ، وأنكَرَ المولىٰ ذلك ، وقالَ: إنَّ الجاريةَ هيَ الأُوَّلُ ، والجارية صَغَيرةٌ .

يتظر: المختصر الطحاوي؛ [ص/٣٧٦].

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين: زيادة من: قصاء وقماء وقعاء وقراء.

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَتَسْعَىٰ فِي النَّصْفِ، أُمًّا الْعُلَامُ يَرِق فِي الْحَالَيْنِ فَلِهَذَا يَكُون عَبْدًا.

قالجواب: أنَّ القولَ قولُ المولى مع يَمنِه على العِلْم، وإنَّما وجَبَ عليْه اليَمينُ؛ لأنَّهُ أنكرَ شرُطَ العتق، والقولُ قولُ المُنْكِر معَ يَمينِه، لكنَّه يخلِف على العلمِ؛ لأنَّه استِخلافٌ على فِعْل الغيرِ، وكلُّ مَن حلَف على فِعْل الغيرِ؛ حلَف على العلمِ.

أصلُه: حديث الفَسَامة، فإذا حلَف؛ لا يَثْبُت عِنْقُ أحد، وإنْ نكَلَ؛ عتقَتِ الأُمّ والجارية؛ لأنَّ الجارية صغيرة، فصارَتِ الأُمُّ خصْمًا عنْها؛ لكوْنِ حُرِّيَّتِها نفْعًا محضًا، فعَتَقَتا حميعًا.

قَالَ فَخُرُ الإِسْلامِ في «شرّح الجامع الصغير»(١): وإنَّما تصحُّ خصومةُ الأُمُّ عن النتِ؛ ما دامَتْ صغيرةً، وإنْ كانَتْ كبيرةً لَمْ يصح-

والوجه الثالث: أن يتصادقُوا أنَّ الجاريةَ هي التي ولِدَتْ أوَّلًا -

فالجواب: أنه لا يَعْتِق أحد؛ لانعدام شرَّط العنقِ.

والوجهُ الرَّابِعُ: أن يتصادقو أن لغلام وُلِدَ أوَّلًا .

فالجوابُ: أنَّه تَعْتِنُى الأُمُّ؛ لوجودِ شَرْطِ العَتَقِ، وكذا الحارية تَبَعَّا للأُمِّ، والغُلام عبدٌ؛ لأنَّ الغُلامَ قدْ زالَ عَن الأُمِّ مي حالِ الرَّقِّ (١٠٣/٤م،) ، فلَمْ يَغْتِق تَبَعًا أيضًا،

والوجهُ الخامسُ: أَنْ تَدَّعِي الأُمُّ أَنَّ العُلامَ أَوَّل ، وَلَمْ تَدَّعِ الجارِيةُ شَيْ ، وَالجارِية كبيرةٌ ، حُلُف المولئ على العلْم لِمَا قلنا ، فإنْ حلَفَ لَمْ يَثَبُت عَتْقُ أحد ، وإنْ نكلَ عَتَقَتِ الأُمُّ دول الجارِية ؛ لأنَّ النُّكُول إنما صار حجَّة باعتبارِ الدَّعوى ، وإنْ نكلَ عتقتِ الأُمُّ نبابة عنِ الجارِيةِ لا تصح ؛ لعدم ، لإنابة ، ولَمْ يُوجِدِ الولاية على الجاريةِ أيضًا ، فلَمْ يصحَّ دعواها عنها ، فلَمْ يعتبر النُّكُولُ في حقَّ الجارِيةِ .

<sup>(</sup>١) ينطر: اشرح الجامع الصعير البردوي [ق١٥٦] محطوط مكتبة عاطف افتدي،

## وإن ادَّعَتْ (١٧١٧) الأمُّ أنَّ الغلامَ هوَ المَوْلُودُ أُولًا وأنْكَرَ المَوْلُن

والوجْهُ السَّادسُ: أَن تَدَّعِي الجرية ولَمْ تدَّعِ الأُمْ شيئًا، فإنْ حلَف المولى؛ لا يَثَنت عِنْق أحد، وإنْ نكَلَ تَعْيَقُ الجاريةُ دونَّ الأُمُّ؛ لأنَّ النُّكُولَ جُمِلَ حجةً ماعتِب والدَّعوى، ولَمْ تُوجِدِ الدَّعوى مِن الأُمُّ، لا بالأصالةِ، ولا بالإنابةِ.

وقالَ الحاكمُ الشَّهِيدُ في المختصر الكافي،: الولوُ كانَ قالَ: إنْ كانَ أوَّلَ ولدٍ نسبِينَه علامًا فأنتِ حُرَّة، وإنْ كانتْ جاريةٌ فهي حُرَّة، فولدَتْهُما، الذَّ عُلِمَ أَيُّهما أوَّل مُعْلَم، واتَّفق الأُمَّ والمولئ على شيءٍ؛ فكذلك، وإنْ قالا لا نذري؛ فالغلامُ رَقيقٌ، والابنةُ حُرَّة، ويغين نصفُ الأُمُّهُ ('').

وقالَ شمسُ الأثمة في «شرح الكافي»: «لأنّها إنْ ولدَتِ الغلامُ أَرَّلًا؛ فهي حُرَّة، والغلامُ وإنْ ولدَتِ الجاريةَ أَرَلًا؛ فالجاريةُ حُرَّةٌ، والغلامُ والأُمُّ رئيقانِ، والغلامُ والأُمُّ رئيقانِ، والأُمُّ تَعْتِقُ في حالِ دون حالِ، فيَعْتِق نصفُها، والعبدُ عبْدٌ بيَقينٍ، والجارية حُرَّة ميقينِ، إمَّا بعِنْقِ نفْسِها، أوْ بعِنْقِ الأُمَّة.

ثمَّ قَالَ شَمْسُ الْأَنْمَّةِ: ﴿ وَإِنَّ كَانَ قَالَ: أُولُ وَلَدِ تَلْدِينَهُ غَلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةً ﴾ وولدَتُ غلامًا وحاريةً ، فإنْ ولدَتِ الغلامُ أُوَّلًا ؛ فالغُلامُ رَقَيْقٌ ، والأُمُّ والجاريةُ حَرِّتَانَ ، وإنْ ولدَتِ الجاريةَ [١/١٠/٠/م] أُوَّلًا ؛ فَهُم أُرِقًا • ، فالأُمُّ تَعْتِقُ في حالٍ دون حالٍ ، فيعْتِق نصفُها ، وكدلكَ الجاريةُ و لغلامُ رقيقٌ بيقينٍ .

رَذُكِرَ فِي (') «الكَيْسَانِيَّاتِ» عَن محمَّدٍ في هذا الفصْلِ: أنَّه لا يُخْكُم بعِثْق واحد (١٦٢/١هـ٤] منهم؛ ولكن يحلف المولئ بالله: ما يعلم أنها ولدَّتِ العلامَ أوَّلًا، فإذْ مكَل عن اليمين؛ فنكولُه كإقراره، وإذْ حلَف؛ فهُم أرِقًاء،

<sup>(</sup>١) ينظر، قالكافي؛ للحاكم اشهيد [ق/٨٦].

<sup>(</sup>١) في: (عد)، و(ع)، و(عرا)، و(م)، (وذكر محمد في)، وما في الأصل هو الموفق لما وقع في: (المبسوط) للسرخيري،

والجارية صغيرة فالقول قوله منع البَمِينِ لِإِلْكَرِهِ شَرْطَ الْعِثْقِ فَإِنْ حَلَف لَمْ يُعْتَقُ وَالْجَارِيّة ؛ لأن دَعْوَى الْأُمَّ حُرِّيَّة الصَّغِيرَةِ مُعْتَبَرَة لِكَوْيَة نَفْعًا مَحْضًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِّيَّتِهِمَا فَعَتَقَنَا. وَلَوْ كَانَتُ مُعْتَبَرَة لِكَوْيَة نَفْعًا مَحْضًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي حَقِّ حُرِّيَّتِهِمَا فَعَنَقَنَا. وَلَوْ كَانَتُ الْحَارِيّة كَبِيرَة لَمْ تَدَعْ شَيْئًا وَالْمَشْأَلَة بِحَالِهَا عُنِقَتْ الْأُمُّ بَنْكُولِ الْمَوْلَى خَاصَة دُون الْجَرِيّة ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْأُمِّ غَيْرُ مُعْتَبَرَة فِي حَقِّ الْجَارِيّة الْكَبِيرَة وَصِحَة النَّكُولِ تُبْتَنِي عَلَى الدَّعْوَى فَلَمْ يَظُهُرْ فِي حَقِّ الْجَارِيّة ِ الْكَبِيرَة وَصِحَة النَّكُولِ تُبْتَنِي عَلَى الدَّعْوَى فَلَمْ يَظُهُرْ فِي حَقَ الْجَارِيّة ِ الْكَبِيرَة وَصِحَة النَّكُولِ تُبْتَنِي عَلَى الدَّعْوَى فَلَمْ يَظُهُرْ فِي حَقَ الْجَارِيّة ِ الْكَبِيرَة وَصِحَة النَّكُولِ تُبْتَنِي عَلَى الدَّعْوَى فَلَمْ يَظُهُرْ فِي حَقَ الْجَارِيّة ِ الْكَالِيقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الدَّعْوَى فَلَمْ يَظُهُرْ فِي حَقَ الْجَارِيّة ِ الْوَالْقَالَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْ

وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ الْكَبِيرَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ بِسَبْقِ وِلَادَةِ الْغُلَامِ وَالْأُمُّ سَاكِتَةٌ يَثْبُتُ عِنْقُ الْحَارِيَةِ بَنْكُولِ الْمَوْلَىٰ دُونَ الْأُمِّ لِمَا قُلْنَا.

وَالتَّخْلِيفُ عَلَىٰ الْعَلَمِ فِيمَا ذَكَرْنَا؛ لأنهُ اسْتِخْلافٌ علىٰ فعلِ الغَيْرِ

بِخلافِ الفصلِ الأوَّل؛ لأنَّ هُناكَ تيقَّنَا بحُرِيَّةِ بِعضِهِم، واعتِبارُ الأَحْوالِ بعدَ التيقُّن بالحرِّية وسحيحٌ، وهنا لَمْ نتيقَّن بشيء من الحرَيَّةِ؛ لجوازِ أنَّها ولدَّتِ الجارية أوَّلاً، فلا معنى لاغتِبارِ الأَحوالِ، ولكنَّه تَدَّعِي عليْه شرُّطَ العثْتِي، وهو مُنْكِر، فالقولُ قولُه مع يَمينِه ((). إلى هنا لفُظ شمسُ الأَثمَّة في «شرح الكافي».

قولُه: (فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ البَمِينِ)، أي: القولُ قولُ المؤلئ مع اليَمينِ على العِلْم.

قُولُه: (فَعَنَقَتَا)، أي: الأُمُّ والجارية.

قوله: (وَالمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) ، أي: ادعَتِ الأُمُّ أنَّ الغلام هو المولود أوَّلاً ، وألكر المولئ .

قولُه: (لِمَا قُلْنَا) إشارة إلى قولِه: (وَصِحَّةُ النُّكُولِ تُبْتَنَى عَلَى الدُّعْوَىٰ).

<sup>(</sup>١) ينظر: (المبسوط) للشَرْغَيِيُّ [١٣٢/٧] - ١٣٢].

وَبِهَذَا الْقَدْرِ بُعْرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجُوهِ فِي كتاب: «كِفَايَةِ المُنْتَهِي».

قَالَ: وَإِذَا شَهِدَ رَجُّلَالِ عَلَىٰ رَجُلِ: أَنَّهُ أَعْنَنَ أَحَدَ عَبْدَبُهِ ؛ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً هِي كتاب العَتَاق ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً هِي كتاب العَتَاق ، عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً هِي كتاب العَتَاق ، حَنِيفَةً هِي كتاب العَتَاق ،

قولُه: (وَبِهَذَا القَدْرِ يُعْرَفُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجُوهِ فِي كناب «كِفَايَةِ المُنْتَهِي»)، أي: وبهذا القدَّر مِن البيانِ إجمالًا، يُعْرَف ما ذكرْنا مِن الوجوه تفصيلًا في كتاب: «كفاية المنتهِي»، وأراد بها الوجوة السَّتَّة التي ذكرْباها آنفًا.

قُولُه: (قَالَ: وَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَىٰ رَجُلٍ: أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ؛ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِبَّةِ اسْتِحْسَانًا، ذَكَرَهُ فِي العَتَاق)، أي: ذكر الاستحسان في عَتاق «الأصل»، وقالَ: «بو قالاً \_ أي لشّاهدانِ \_: إنْ كان هذا عندَ المؤتِ؛ استحسنتُ أنْ أعتِقَ مِن كلِّ واحدٍ منهُما نصفَه»(١)، وهذه مِن مسائِل «الجامع الصغير» المعادة.

وصورتُها فيه: «محمَّد [١٠٠٠/٤/٤] عَن يعْقُوبَ عَن أَبِي حنيفةً: في رَجُلٍ
يَقُولُ: أُحدُ عبدَيَّ هذَيْن حُرِّ، وشهِدَ عليْه شاهِدانِ بذلِكَ، قالَ: شهادتُهما باطلة ؛
إلّا أن تكونَ في وصيَّةٍ، ويموت القائِل، ويتْرك ورثة ، فيُنْكِرون، فالشهادةُ جائِزة،
وهو قول أبي حَنيفة. وقالَ أبو يوسف ومحمَّد: الشّهادةُ جائزةٌ في الصَّحَّةِ، ويُجْبَرُ
على أنْ يُوقِعَ العنقَ على أحدِهِما بعَيْنِه \*(٢).

اعلم: أنَّ الشَّهادةَ على عِتْقِ الأَمَة جائزةٌ بالاتِّفاقِ ، [وكذا الشَّهادةُ عَلى طَلاقِ المرْأةِ ، وعلى طَلاقِ إحْدى النِّساءِ جائزةٌ بِالاتّفاقِ](٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١ لأصل/ المعروف بالميسوط؛ [٥/٧٧٥/ طبعة: ورازة الأوقاف القطرية].

 <sup>(</sup>٢) ينظر ١١٠لجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٥١].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فـــ» و (م) و (اغ) و (وار).

😂 غاية البعان 🤧

والشهادةُ على عِتْقِ العَبدِ بِلا دعُواه<sup>(١)</sup> لا تجوزُ عندَ أبي حنيفةَ ، خلافَ لهما ، وكذا الخلافُ في الشهادة على عِتْق إحدىٰ<sup>(١)</sup> الأَمتَينِ .

لهما: أنَّ هدِه شهادةٌ للهِ تعالى؛ لأنَّ العتقَ حقَّ للهِ تَعالَىٰ؛ لأنَّ مِن حقَّ اللهِ تَعالَىٰ ألَّا يُشتَرقَّ الأحرارُ، فصارَ كالشهادةِ على الطَّلاقِ، ولهذا تُفْبَلُ الشهادةُ على عِتْق الأَمَة بالاتّفاقِ.

ولأبي حنيفة: أنَّ هذِه شهادةٌ على حقَّ العبدِ، فلا تُقْبَل مِن غَيرِ دعْواهُ، كما في دعُوىٰ المال؛ لأنَّ المقْضِيَّ له مجهولٌ، فلا تُقْبلُ شَهادتُهما، كما إدا شَهِدا أنه سرقَ مائةَ درهم مِن هذا أوْ هذا.

والمرادُ بحق العبدِ: ما تعلَق به نفْعٌ عاجلٌ ، يختصُّ بعض العبادِ ، والعتقُ بهذه المثَانة ؛ لأنَّ العتقَ عبارةٌ عنِ الفوَّة الدُكُمُّميَّة التي يظهرُ أثرُها في دَفْع تمَلُّكِ الغَير عنْهُ ، فيكونُ حقَّ العبدِ ، وإنَّما قُبِلَتِ الشّهادةُ على عِتْقِ الأَمَةِ بِلا دعْواها ؛ لأنَّ عِنْقَها ينضمَّنُ تَحريمَ العرْحِ ، على معنى : أن بُضْعَها يحرُّمُ على مؤلاها بالعتقِ ، وتحريمُ الفرح حقَّ الله تعالى ، فلا تُشْترطُ الدَّعوىٰ في حقَّه .

بخِلافِ الشَّهادة على عِنْق إحُدى الأَمتينِ ؛ لأنَّها لا تتضَمَّن تحريمَ الفرِّجِ عندَ أبي حنيمةَ ؛ لأنَّ الإعتاقَ المبُهمَ ليسَ بنازِلِ عندَه، ولهذا [١،٥،١٠/م] قالَ: يجِلُّ وطُوُهما جميعًا، وقد مَرَّ ذلك، هذا إذا كانَتِ الشَّهادةُ في صحتِه.

فَأَمَّا إِذَا شَهِدا في مرَضِ موتِه أنَّه قَالَ في مرضِ موتِه هذا: أحدُّكما حُرِّ، أوْ شَهِدا بعد موتِه أنَّه قال في مرض موتِه: أحدكما حُرِّ، أوْ شَهِدا في مرضِه بالتَّذْبِير

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل: ابلا دعرة الرائمتيت من العالم، والم، والغ، والر،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل: اأحد؛ والمثبت من: قصا، وقم، وقف، وقوه

البان البان الم

مي أحدِهِما عير عَيْن، أَوْ شَهِدا بعد [١٥٦٠/١] وفَاتِه أنَّه دَبَّر أحدَهُما في الصَّحَّة، أَوْ مي المرضِ، ففي القياسِ: لا تُقْبل الشّهادةُ، وفي الاستِحْسانِ: تُقْبلُ. كذا ذكرَهُ فخرُ الإسّلام وغيرُه في «شروح الجامع الصغيرة.

وجْه القياسِ: أنَّ المقضِيَّ له مَجهولٌ، فلا نتحقَّق الدَّعوىٰ مِن المجْهولِ، فلا نُقْبَل الشَّهادةُ بِلا دَعوىٰ.

ووجّهُ الاستِحْسان: أنَّ العنقَ في مرضِ المؤتِ وصيَّةٌ، وكذا التَّذْبِير في الصَّحَّةِ أوْ في المرضِ، والوصيَّةُ يجْرِي فيها مِن التَّوسِعةِ ما لا يجْرِي في غيرِها، ولهذا جارَتِ الوصيةُ في المجهولِ، وفي مالٍ لَمْ يُكْتَسَب بعد، فإذا كان مثناها على التَّوسِعة ؛ جازَتِ الشَّهادةُ مع الجهالةِ.

أَوْ نَقُولُ: لَمَّ كَانَ الْعَتَّقُ فِي مَرْضِ المَوْتِ، أَو التَّدْبِيرِ (١) وَصَيَّة ؛ كَانَ الْمَقْضِيُّ له مَعْلُومًا؛ لأنَّ الخصمَ في تنفيذ الوصيَّة هو (٢) الموصِي، وهو معْلُومٌ، وعنهُ خَلَفٌ، وهو الوصِيَّ، أو الوارِث، فقيِلَتِ الشَّهادةُ، بخلاف حالِ الحياة؛ فإنَّ الشَّهادةُ له الشَّهادةُ للعدِ لا للمؤلَى؛ لأنَّ المولَى لا يدَّعِي، والعبدُ الَّذي وقعَتِ الشَّهادةُ له مَجهولٌ.

لا يُقالُ: للمؤلئ في حالِ الحياةِ حظ في العتقِ، وهُو معلومٌ.

لِإَنَّا نَقُولُ: حظُّ العتنِ لَه إنَّما يكونُ إذا كان مُقِرًّا، وهو مُنْكِرٌ، فتكونُ الشّهادةُ للعبدِ، وهو مجهولٌ في حالِ الحياةِ،

والطَّريقُ الآخَر لِلاستِحْسانِ: أنَّ العتقَ يَشِيعُ في العبدَيْن جميعًا بالمؤتِ؛

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل " (التَّذَّبِير في)، والمثبت من الفاء والعا، والعا، والرا، والعا،

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل. ﴿هَذَا ﴿، وَالْعَثِيثُ مِنْ: ﴿فَا ﴿، وَأَمْ ﴾ ، وَالْحُ ﴾ ، والراَّ،

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ جَازَتُ الشَّهَادَةُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَىٰ أَنْ يُطْلِّقَ إحداهُنَّ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ.

وْقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ﴿ عَنَّ الشَّهَادَةُ فِي العِتْقِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴿

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَىٰ عِتْقِ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَىٰ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِ وَطَلَاقُ الْمَنْكُوحَة أَبِي حَنِيفَة هِ وَطَلَاقُ الْمَنْكُوحَة مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَىٰ الْعَبْدِ شَرْطًا مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَىٰ الْعَبْدِ شَرْطًا مَعْرُوفَةٌ ، وَإِذَا كَانَ دَعْوَىٰ الْعَبْدِ شَرْطًا إِعِنْدَهُ ؛ لَمْ تَتَحَقَّقُ فِي مَسْأَلَةٍ: «الْكِتَابُ» ، لِأَنَّ الدَّعْوَىٰ مِنْ الْمَجْهُولِ لَا تَتَحَقَّقُ

حيثُ يَغْتِق نصفُ كلّ واحدٍ منهُما يموتِ المؤلّى، فكانَ كلُّ واحدٍ منهُما خصْمًا معلومًا؛ فوجَب [٤/٤١٠٥/٤] قبولُ البيّنة.

قالَ فخرُ الإسلام البَرُّدُويُّ في «شرَح الجامع الصغير»(١): وإنْ شَهِدا بعد موْبِه أنَّه قالَ في حياتِه وصحَّتِه: أحدُّكما حُرُّ ؛ فلا نصَّ فيه .

و اختلفَ فيه مشايخُنا في قول أبي حنيفة؛ إنْ كان الطريق هو الوصية ؛ لَمْ يُقْبِل هاهنا ، وإنْ كان الطريقُ هو الشَّيَاع ؛ قُبِلَتِ البينةُ هاهنا.

والصَّحيحُ: أَنْ تُقْبِل ، لجواز أن يكونَ معلولًا بعلتَيْن ، فيتعدَّىٰ بإحداهما.

قوله: (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ)، أي: إلَّا أن تكونَ الشّهادةُ في وصيّةٍ، كما إدا شهِدا أنَّه أعتقَ أحدَ عبدَيْه في مرضِ موتِه؛ فحينئذٍ تُقْبَل الشّهادةُ عندَه أيضًا.

قوله: (وَهَذَا بِالإِجْمَاعِ) ، أي: جواز الشَّهادة في طلاقِ إِخْدى النِّساءِ بالإِجْماعِ ، قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ: الشَّهَادَةُ فِي العِنْقِ مِثْلُ ذَلِكَ) ، أي: تُقْبَلَ . قولُه: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ: الشَّهَادَةُ فِي العِنْقِ مِثْلُ ذَلِكَ) ، أي: تُقْبَلَ . قولُه: (وَإِذَا كَانَ دَعْوَىُ العَبْدِ شَرْطًا [عِنْدَهُ ؛ لَمْ تَتَحَقَّقُ فِي مَسْأَلَةِ «الكِتَابِ») ،

<sup>(</sup>١) ينظر الشرح الجمع الصعير اللبزدوي [ق/١٥٩] مخطوط مكتبة عاطف المبدي

فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ اِنْعَدَمَ الدَّعُوىٰ أَمَّا فِي الطَّلَاقِ عَدَمُ الدَّعْوَىٰ لَا يُوجِبُ خَلَلاً فِي الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطِ فِيهَا. وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْنَقَ إِحْدَىٰ أُمَنَيْهِ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة هِ هَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّعْوَىٰ شَرْطًا فِيهِ

؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا لَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَىٰ لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَشَابَهَ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقِ الْمُبْهَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ عِنْدَهُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ إِمَاءِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَىٰ عِتْقِ أَحَدِ الْعَبْدَبْنِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا شَهِدَا فِي صِحَّتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ .

أَمَّا إِذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ أَوْ شُهَدَاءً عَلَىٰ تَدْبِيرِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُقْبَلُ ؛ إِسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ حَيْثُمَا وَقَعَ وَقَعَ وَصِيَّةٌ وَكَذَا الْعِثْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَالْخَصْمُ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوصِي وَهُوَ معلوم وَعَنَّهُ خَلَفٌ وَهُو الوَصِيُّ أَوِ الوَارِثُ ؛ ولأن العتق في مَرَضِ المَوْتِ بِشِيعُ بالمَوْتِ ......

أي: إذا كان دعُوى العبدِ شرْطًا]<sup>(١)</sup> للعِنقِ عندَ أبي حنيفة ؛ لَمْ تتحقَّقِ الدَّعْوئ في مسألةِ كتاب «ا**لجامع الصغير**»؛ لكوْنِ المدَّعِي مَحهولًا

قولُه: (عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا) إشارة إلىٰ قوْلِه: (وَلَهُ: أَنَّ المِلْكَ قَائِمٌ فِي المَوْطُوءَةِ). ولهذا حلَّ وطُوُّها،

قولُه: (وَعَنْهُ خَلَفٌ)، أي: عنِ الموصِي.

قُولُه: (وَهُوَ الوَصِيُّ أَوِ الوَارِثُ)، أي: الخلَف هو الوصِيُّ أو الوارِث،

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: فف، وقما، وقعا،

فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحَدٍ مَنْهُمًا خَصْمًا مُتَعَيِّنًا.

وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحْتِهِ: أَحَدُكُمَا خُرٌّ. قِيلَ: لَا ثُقْبَلُ؛ لأنه ليسَ بِوَصِيَّةٍ وقيل: تُقْبَلُ للشَّيُوع.

🚓 غاية لبيال

(فِيهِمَا) ، أي: في العبدَّيْنِ ،

قولُه: (وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَتِهِ: أَحَدُكُمَا حُرِّ، قِيلَ: لَا تُقْبَلُ)، وإنما قال بلفط: «قيل»؛ لأنَّه لا نصَّ فيهِ عَن أصحابِنا (١)، ولكنَّ المشايخَ احتَلفوا فيه، وقدَّ مَرَّ بيانُ الاختِلافِ.

واللهُ أعلمُ بِالصُّوابِ، وإليه المرْجِعُ والمآب.

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: (أصحابنا قوله)، والمثب من: (ف)، وقم، و(ع)، وقره.

#### بَابُ الحلِفِ بِالعِثْق

وَمَنْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلْتُ الدَّارَ ، فَكُلُّ مَمْلُوكِ لِي يَوْمَئِذِ فَهُو خُرًّ ، وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوكٌ ، فَاشْتَرَىٰ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ دَخلَ ، عَتَقْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَوْمِئِذِ تَقْدِيرُهُ يَوْم إِذْ دَحَلَتْ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ الْفِعْلَ وَعِوضهُ بِالتَّنْوِينِ فَكَانَ الْمُعْتَبَرُ قِيَامَ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخُولِ .

🔁 غايه البيال 🥞

### بّابُ الحَلِفِ بِالعِتْقِ

----

والمرادُ بالحلِفِ بالعثقِ: أن يجْعلَ العنقَ جزاءً على الحلِفِ ؛ بأنْ يُعلُّقَ العتقَ على شيءِ ، ثمَّ شرَع في بيانِ التَّعليقِ بعدَما ذكر مسائلَ التَّنْجِيزِ ؛ لأنَّ التَّعليقَ قاصرٌ في كونِه سببًا ؛ لأنَّه ليسَ بسبّبٍ في الحالِ عندَنا.

والحلِفُ \_ بكسر اللام \_ [١٠٠٠/١]: مصدرُ قولِهِم: حَلَفَ باللهِ ، يَحْلِفُ حَلْفًا وحَلِفًا (١٠٠٠) .

قولُه: (وَمَنْ ١١ عَمَوا قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلْتُ الدَّارِ ، فَكُلُّ مَمْلُوكِ لِي يَوْمَئِذِ فَهُوَ خُرِّ » وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوكُ ، فَاشْتَرَىٰ مَمْلُوكَا ، ثُمَّ دَخَلَ ؛ عَتَقَ) ، وهذِه مِن المسائل (١) للمعادة في اللجامع الصغير (٣) ، وذلك الأنَّ قولَه: (يَوْمَئِذِ) ، ظرُف لقوله: (كُلُّ للمعادة في اللجامع الصغير (٣) ، وذلك الأنَّ قولَه: (يَوْمَئِذِ) ، ظرُف لقوله: (كُلُّ مَمْلُوكِ) ، فَيَعْتِق كُلُّ مَمْلُوكُ له ؛ سواءً كَانَ مُستحَدَنًا بعدَ اليَمِينِ ، أَوْ لَمْ يكُنْ ؛ إذا وُجِدَ في مِلْكه حينثذِ ، أَعْني : وقت الدُّخولِ ؛ الأنَّه علَّق حريَّةَ المَمْلُوكِ المُضَافِ

<sup>(</sup>١) ينظر: (لبان العرب) لابن متطور [٩/٥٣ / مادة: حلف]

<sup>(</sup>٢) وقع بالأصل المسائل، والمثبت من افعا، واما، واع، وارا

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٤٨].

وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حلف عَبْدٍ فَبَقِيَ عَلَىٰ مِلْكِهِ حَتَّىٰ ذَحَلَ عِنْقٌ لما قُلْمًا.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمِيْذٍ لَمْ يَغْتِقْ ، لِأَنَّ قَوْلَةٌ كُل مَمْلُوكِ لِي لِلْحَالِ وَالْجَرَاءِ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَىٰ الْجَزَاءِ تَأَخَّرَ إِلَىٰ وُحُودِ الشَّرْطِ فَيُغْتَقُ إِذَا بَقِيَ عَلَىٰ مُلْكِهِ إِلَىٰ وَقْتِ الدُّخُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَل إِشْتَرَاهُ بَعْدَ الْيَعِينِ.

وَمَنْ قَالَ: ﴿كُلُّ مَمْلُوكِ لِي ذَكَرٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ » ، وَلَهُ جَارِبَةٌ حَامِلٌ ، فَولَدتْ ذكرًا ؛ لَمْ يَغْتِقْ .

\_

إلى ذلك الوقتِ بالدُّخولِ.

بخِلافِ ما إذا لَمْ يَذْكُر قُولَه: (يَوْمَئِذِ)، بِن قَالَ: اإِدَا دَخَلَتُ الدَارَ فَكُلُّ مَمَلُوكِ لِي حُرَّه؛ لا يَغْنِق ما اشْتَرَاهُ بعدَ الحلِف؛ لأنَّه أُرسلَ المِنْك إِرْسالًا، والمِلْكُ المرسل يُرَادُ به الحَلُ ؛ لأنَّ المستقبلَ مؤهومٌ، فلا يُغْتَبرُ ، فصارَ كأنَّه قَالَ: فكلُ ممْلُوكِ لِي في الحالِ ، فلو علَّق هكذا بذِكْر الحالِ ؛ لا يَغْنِق ما اشتراهُ بعدَ الحلِف ، فكذا هذا.

قولُه: (لِمَا قُلُما) إشارة إلى قَوْلِه: (المُعْتَبَرُ قِيَامَ المِلْكِ وَقْتَ الدُّخُولِ). قولُه: (لَمْ نَعْبَقْ)، أي: ما اشْتراهُ بعدَ الحلِف.

قولُه: (وَمَنْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ لِي ذَكَرِ؛ فَهُوَ حُرَّ»، وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا؛ لَمْ يَعْتِقْ)، وهذه مِن خواص (الجامع الصغير الله).

وقولُه: (ذَكَرٍ)، بالجرِّ علىٰ أنَّه صفةٌ لمملوك، وإنَّما لا يَعْنِق المولودُ ذكرًا؛

<sup>(</sup>١) ينظر " (الجامع الصقير , مع شرحه النامع الكثير (ص ٢٤٨] .

وَهَدَا إِذَا وُلِدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْحَالِ وَفِي قِيَامٍ الْحَمْلِ وَقْتَ الْيَمِينِ اِحْتِمَالاً لِوُجُودِ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَهُ وَكَذَا إِذَا وَلَّدَتْ لِأَقَلَ

سواءٌ ولذَنه لستَّةِ أَشَهُرٍ فصاعدًا، أَوْ لأقلَّ مِن سَّةٍ أَشَهُر مِن وقْت الحلِف؛ لأنَّ العَتَقَ مضافٌ إلى مملوكٍ مُطْلَقٍ، والجينُ ليسَ حملوكِ مُطْلَقٍ؛ لأنَّه مملوكُ تبَعًا للأُمَّ، لا قصدًا، فصارَ مملوكًا مقبَّدًا، فلَمْ يتناولُه مُطْلَق الكلام مرادًا؛ أَلَا ترى أنه عضو مِن وجهٍ؛ بدليلِ أنه يتَقِل بانتقال أُمّه، ويتغذَّى بتغذَّيها.

واسمُ المعلوك المُطْلَق. يتناولُ المُن الكاملة دون العضو، فلَمَّا لَمْ يكن الحمْلُ معلوكًا مطلقًا؛ لَمْ يُغْنِق وإنْ وُلِد ذكرًا، ولهذا لا يجبُ على المولى صدقةُ الفطرِ؛ لأخلِ ، ١٠٠٠ه ما الحمّل، ولا يجوزُ إعتاقُه عنِ الكفَّارةِ، فصارَ كالمُكَاتَب؛ حيثُ لا يدخلُ تحتّ قولِه: (كُلُّ مَمْلُولٍ لِي، فَهُوَ حُرُّ)؛ لأنه ليسَ يِمعلوكٍ مِن كلَّ حيثُ لا يدخلُ رقةٍ، لا يدًا؛ إلا إدا نوئ.

قَالَ صَاحِبُ وَالهِدَامِةِ »: (وَفَائِدَةُ النَّقْبِيدِ بِوَضْفِ الذُّكُورَةِ \* أَنَّهُ لَوْ قَالَ \* وكُلُّ مَمْلُوكِ » ؛ بَدْخُلُ الحَامِلُ ؛ فَيَدْخُلُ الحَمْلُ تَبَمًا لَهَا) .

والدَّليلُ على هذا: ما أورَدَه الوَلْوَالِجِيُّ في «فتاواه»(١) بِقَولِه: (الوَّ قالَ: (كُلُّ مَمْلُوكِ لِي حُرَّه، ولَه عَبيدٌ، وأُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ، ومُدَبَّرُون، ومُكَاتَبُون؛ غَتَقُوا جميعًا؛ إلّا المُكَاتَبِينَ»،

وإِنْ قَالَ: نويْتُ الرجالَ دون النَّاء؛ لَمْ يُدَبَّن في القضاء. كذا نصَّ الحاكمُ؛ لأنَّهُ أُوجَبَ العنقَ لكلُّ ممْلُوكِ يُضافُ إلَّهِ بالممْلُوكَةِ مُطَلَقًا، وهذا مُتحقَّقٌ فيما ذكَرْما؛ لأنَّه يمْلِكُهُم رفيةً ويدًا، عير متحقَّق في المُكَاتَبِينَ؛ لأنه يَعْلِكُهم رقيةً لا يدًا.

قولُه: (احْتِمَالًا)، يعْني بحتملُ أن يكونَ الحملُ وقْتَ البعينِ، ويحتمل اللَّا

١٠) ينظر، قالفناوي الولُوالِجيَّة [٢ ٥٢٥]

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ الْمُطْلَقَ وَالْجَنِينُ مَمْلُوكَ تَبَعًا لِلْأُمُّ لَا مَقْصُودًا، وَلِأَنَّهُ عَضْوٌ مِنْ وَجْهِ وَاشْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ دُونَ الْأَعْضَاءِ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا فَالَ ﴿ وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِوَضْفِ الذَّكُورَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُعَالِمُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْمُ اللللللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُل

بكون؛ لِوجودِ أَمْلُ مدَّةِ الحمْلِ بعدُه، أي: بعد وَقْتِ اليَمينِ.

قوله: (وَإِنْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ حُرُّ بَعْدَ غَدِ» ، أَوْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ لِي نَهُوَ حُرُّ بَعْدَ غَدِ» ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ ، فَاشْتَرَىٰ آخَرَ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ غَدِ ، عَتَقَ الَّذِي مَلَكَهُ يَوْمَ حَلَفَ) ،

وقوله: (بَعْد غَدِ) في المؤضعينِ الأوَّلَيْنِ: منصوبٌ؛ لأنه وقَع ظَرْفًا لقولِه: (حُرُّ) وفي الموضع الثالث: مرفوعٌ، كذا السَّماعُ مِن السَّادة (١) الثقاتِ، ودلك لأنه وقع اسمًا، لا ظرْفٌ؛ لوقوعِه فاعلًا، وإنما تنتصِبُ الكلمةُ بالظرف: إذ قُلَّر فيها معنى: «في»؛ وإلا فلا (١)، ولهذا تعول. «يومُ الجمعةِ مباركٌ، وهذا أمامُكَ، وذاك فَدُّامُتُكَ»، بالرفع.

ثمَّ اعْلَمْ: أنَّ هذه مِن مسائِلِ «الجامع (١٥٦٤،١] الصغير ١١٥٩ المعادة، وإنَّما

<sup>(</sup>١). وقع في الفاء ولاماء ولغاء ولزاء اللأسائدةا،

 <sup>(</sup>٣) أي: إن جاءت غبر منضّمة معنى «في» ؛ لم تكن ظروف زمان؛ بن هي أسماء رمان، يتعاير عليها
 الإعراب، كغيرها مِن الأسماء.

<sup>(</sup>٣) ينطر. «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/٢٤٩ \_ ٢٤٩].

لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْلِكُهُ»؛ لِلحَالِ حَقِيفَةٌ يُقَالُ أَنَا أَمْلِكُ كَذَا وَكَذَا وَيُرَّادُ بِهِ الْحَالُ وَكَذَا

يَغْنِقَ الَّذِي فِي مِلْكِه يوم إيجابِ العِتْقِ، ولا يَغْنِقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِعَدَ ذَلِكَ ؛ لأنَّ قُولَه: (أَمْلِكُهُ)، وإنْ كان مشتركًا بين الحالِ والاسْتِقبالِ ؛ يُرَاد به الحالُ عندَ الإطْلاق عُرْفًا؛ أَلَا [٤٠٠٠/٠] ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلِلدَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُمْ ﴾ [السامتون ١]. فالمراد منه الحالُ.

وكذا إذا قال الرَّجُل: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ يُخكَم بوسُلامِه في الحالِ، فإذا كان قوله: (أَمْلِكُهُ) للحالِ عـدَ الإطْلاقِ؛ كنَ الجزاء حرَّيَة ما يَمْلِكه في الحالِ، فلا يَعْنِق المشترئ بعد ذلِك؛ لأنَّه لا عموم للمثترك في موضع الإثباتِ.

وكذا قولُه: (كُلُّ مَمْلُوكِ لِي) للحالِ؛ لأنَّه أرسَنَ المِلْكَ، وقدْ بيِّنَّاه.

قالَ بعضُهم في اشرَّحه؛ تقرير صاحِب «الهدابة» يحالفُ روايةَ النَّحو؛ لأنه قال: (أَمُلِكُهُ) للحالِ حقيقةٌ، ويُستعملُ لَه مِن غيرِ قرينةٍ، ويُستعملُ للاستِقبالِ بقرينة: اللسس»، أو «سوف»؛ فيكون مُطْلقُه للحالِ، وأهلُ النَّحوِ قالوا: إنَّ العضارعَ مُشْتركٌ بينَ الحالِ والاشتِقْبالِ.

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ المخالفة؛ لأنَّ كونَهُ للحالِ حقيقة، لا يدلُّ على انَّ كونَه للاستِقْبالِ لبسَ بِحقيقة؛ لأنَّ المشتركَ يدلُ على كلَّ واحدٍ مِنَ المعْنيَيْنِ بِسيلِ للسيقبالِ لبسَ بِحقيقة؛ لأنَّ المشتركَ يدلُ على كلَّ واحدٍ مِنَ المعْنيَيْنِ بِسيلِ الحقيقة، لكنَّه بِسبيلِ البدَلِ، ويُرجَّحُ أحدُهما بالدَّلبِ إذا وُجِدَ، وقد وُجِدَ هنا عندَ لاطلاقي دليلٌ على إرادة الحالِ؛ لأنَّ الحالَ موْجودٌ، فلا يُعارضُه المستقبل المعدوم المؤهوم.

قولُه: (لِأَنَّ قَوْلَهُ: «أَمْلِكُهُ»؛ لِلحَالِ حَقِيقَةً)، برفُع: «الحقيقة»، على أنه خبر: الذَّه، كذا وقع السَّماعُ، ويجوزُ النَّصبُ على أنَّه تَمييزٌ. يُسْتَعْمَل لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ، فِي الإسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةِ سِينْ أَوْ سَوْفَ فَيَكُونُ مُطْلَقَةً لِلْحَالِ فَكَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ مُضَافًا إِلَىٰ ما بعدَ الغدِ فلا يَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ البَهِينِ .

وَلَوْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ» ، أَوْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ لِي» ؛ فَهُوَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي ، وَلَهُ مَمْلُوكُ ، فَاشْتَرَى آخَرَ ؛ فَالَّذِي كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَّرٌ ، وَالآخَرُ لَئِسَ بِمُدَبَّرٍ وَلِهُ مَمْلُوكُ ، فَاشْتَرَى آخَرَ ؛ فَالَّذِي كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَّرٌ ، وَالآخَرُ لَئِسَ بِمُدَبَّرٍ وَإِنْ مَاتَ عُتِقَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِنِي النَّوَادِرِ يُعْنَقُ مَا كَانَ فِي مُلْكِهِ يَوْمَ حَلْفَ وَلَا يُعْنَقُ مَا إِسْتَقَادَ بَعْدَ يَمِينِهِ . مُلْكِهِ يَوْمَ حَلْفَ وَلَا يُعْنَقُ مَا إِسْتَقَادَ بَعْدَ يَمِينِهِ .

قولُه: (وَلَوْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ»، أَوْ قَالَ: «كُلُّ مَمْلُوكِ لِي»؛ فَهُوَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي، وَلَهُ مَمْلُوكُ، فَاشْتَرَىٰ آخَرَ؛ فَالَّذِي كَانَ عِنْدَهُ مُدَبَّرٌ، وَالآخَرُ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ)، وهدِه مِن مسائِلِ «الجامع الصغير» المعادة، ذَكَرَها محمَّد في أواخِر الكِتابِ قُبَيْلَ بابِ الأشْرِبةِ.

وصورتُها فيه: «محمَّد عَن يعْقوبَ، عَن أَبِي حنيفةَ: فيمَنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: «كلُّ ممُّلُوكِ أَمْلِكَه ؛ فهو حُرُّ بعدَ مؤني» ، فاشْترى ممْلُوكًا آخَر ؛ فإنَّ الممْلُوكَ الَّذي كانَ عندَه مُّدَرَّ ، وهذ الآخَر ليسَ (١٠٧٠ه/) بِمُّدَبَّرٍ ، ويَعْتِقن مِن الثَّلْ ، ويكونانِ شَريكين في الثُلْثِ ، وكذلِكَ لَوْ قَالَ: «كلَّ ممْلُوكٍ لي فهو حُرُّ بعدَ مؤتي» (١٠).

وذكَرَ أَبُو طَاهِرِ الدَّبَّاسُ: عَن أَبِي يُوسُف في «النوادر»: أنَّه لا يَعْتِق مَا اسْتَفَادُ بعدَ يَمينِه ؛ لأنَّه لَمْ يدخُلُ في الإيجابِ، ولهذا يَصيرُ الأُوَّلُ مُدَبَّرًا، ولا يصيرُ الثَّاني مُدَنَّرًا.

قَالَ فَخُرُ الْإِسْلامِ الْبَرْدَويُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْالَةٌ طَعَنَ فَيَهَا عَيْسَىٰ بِنَّ أَبَّانَ ؛

<sup>(</sup>١) - في الف!) وقام ال وقاع!! وقار!: قامي رُجُّلُ فال!!

 <sup>(</sup>٢) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٨٤].

<sup>(</sup>٣) ينظر: قشرح الحمع الصعير؛ للبزدوي [ق/١٦٢] محطوط مكتة عاطف افتدي.

وَعَلَىٰ هَذَا إِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي إِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ لَهُ أَنَّ اللَّفْظَ حَقِيقَةٌ لِلْحَالِ عَلَىٰ مَا بَيَّنَاهُ فَلَا يَعْتِقُ بِهِ مَاسِملكه ........

فقالَ: قولُه: (أَمْلِكُهُ) يتناولُ الحالَ عَندَ إطلاقه، فإنَّ كان العملُ واحبًا بِهذا الأَصْلِ ؛ وجب ألَّا يَعْتِق الَّذِي اشتراه، فيكون مملوكًا يباع، كما لؤ قال: كل مملوك أمْلِكه ؛ فهو حُرِّ، وإنْ كان هذا الكلام يتناول الاستقبال \_ لقوله: (بَعْدَ مَوْتِي) \_ وجب أن يُصيرُ ما اشتراه مُدَبَّرًا.

ثُمَّ قَالَ عيسى: فالجوابُ عندي في هذه المسألةِ: أنه إنما يَعْتِق مَن كان في مِلْكه يوم حَلَف عند الموت، ولا يجوز بيُعُهم (١) قبلَ الموتِ، ومَن حدَّثَ في مِلْكه جاز بيْعه، ولَمَّ يَعْتِق عندَ المؤتِ معنزلةِ قولِه: كلَّ ممْنوكِ أَمْلِكُه ؛ فهوَ حُرُّ عدًا.

ولهُما: أنَّ هذا اللَّفظَ \_ أغني: تولّه: (كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ)، أَوْ قوله: (كُلُّ مَمْلُوكِ لِي فَهُوَ حُرِّ بَمْدَ مَوْتِي) \_ إيجاب عِنْنِ ووصيّة معًا؛ بدليلِ أنَّه يُعْتَبر التلُكُ بِي المؤجود عندَ الحلفِ بالاتّفاقِ، وفي الوصية تُعْتَبَر الحالة الرَّاهِنَة والمُتَرَبَّصَة جميعًا.

[١٠١٤/١] ولهذا لَو قالَ ثلثُ مالي لفلانٍ بعدَ مؤني ، فاكتسَبَ بعدَ ذلِكَ مالًا ، ثمَّ ماتَ ؛ فلِلموصَى له ثلثُ ما كانَ مؤجودًا عندَ المؤتِ ، وكذا إذا أؤصى لأؤلادِ فلانِ ، ثمَّ حدَثَ له ولدٌ بعد الوصيّة ؛ يدخلون جميعًا في الوصيّة إذا عاشوا إلى وقتِ المؤت ،

فَمِنْ حَيثُ إِنَّ لَفُطَه إِيجَابٌ عِثْقِ يتناولُ المملوكَ الموجودَ عندَ الحلفِ؛ اعتبارًا للحالةِ الرَّاهنةِ، فَصارَ مُدَبَّرًا لا يحوزُ بَيْعُه، ومِن حيثُ إِنَّه إِيصاءٌ تناولَ الحادثَ الَّذي بقِيَ إلى وقْت الموت اعتبارًا للحالة المُتَرَبَّصَة، فصار مُوصَّىٰ له،

<sup>(</sup>١). وقع بالأصل: (ببعه)، والبغيث من، (ف)، و(م)، و(ع)، و(و).

🚗 غاية السبان 🤧

فزاحَمَ الموجود عند [١/١٠٠٨/٤] الحلفِ في التلُثِ، يَضْرِبُ كُلُّ واحدٍ منهُما في الثلُثِ يقيمتِه؛ إلَّا أنَّ الحادِثَ فيما يُسْتَقبلُ قبلَ المؤتِ؛ لَمْ يَصِرُّ مُرادًا حتَّىٰ جازَ بَيْعُه، لأنَّه مخضُ استِقْبالِ، لا يجوزُ إرادةُ الاستِقْبالِ بعدَ إرادةِ الحالِ.

يخلاف إرادة الحالة المُتَرَبَّصَة بعد إرادة الحالة الرَّاهِنَة ، حيثُ جازَتْ ؛ لأنَّهما مِن جنسٍ واحدٍ ، وهذا لأنَّ الحالَ تكونُ مقدَّرة ، كما تكونُ محقَّقة ، والمحقَّفة ظاهرة ، والمقدَّرة ما يُجْعَل في حُكْم الحال يسبيلِ الحِكايةِ عَن الحالِ الماصية الَّتي وقع الفِعلُ فيها ، فلَمَّا جارَ تقديرُ الحالِ الماضي جازَ تقديرُ الحالِ الآتي الذي يقعُ الفعلُ فيه ؛ لدلالةِ الإِيصَاء ؛ لأنَّ الوصيَّة إنَّما تكونُ بعدَ المؤتِ .

والحاصلُ: أنَّ الحالَ ضرُبانِ: حالٌ راهنةٌ، وحالٌ محْكِيّة، واللَّفظُ يدلُّ عليْهِما جميعًا إذا وُجِدَ الدَّليل؛ لأنَّهم مِن جنسٍ واحدٍ، وقد دلَّ هنا الإِيصَاء؛ فصارَ المرادما يَمْلِكُه في الحالِ، وما يَمْلِكُه وقْتَ المؤت.

وذكر بعضُ مشايخِما في هذا الموضِع سؤالًا وجوابًا في «شرح الجامع الصغير»؛ فقالَ: فإنُ قيلَ: إذا كانَ يَعْتِقُ بعدَ الموتِ، فَلِمَ لا يَصيرُ مُدَبَّرًا إذا كنَ اشتراه؟

قبل له: لأنَّ عِثْقَه يظهر بكونِه في مِلْكِه وقْتَ المؤتِ ، ولا يُذْرَئ أيكونُ في مِلْكِه وقْتَ الموتِ أَمْ لا؟ فلِهذا المعنى لا يصيرُ مُذَبَّرًا ؛ أَلَا ترئ أَنَّ رجُّلًا لوْ قالَ لِعبُدِه: إنْ كَنْتَ وقْتَ موتي في مِلْكي ؛ فأنتَ حُرَّ ؛ فإنَّه لا يَصيرُ مُذَبَّرًا في الحالِ ؛ لأنَّه لا يُذْرَئ أيكون في مِلْكه وقْتَ موتِه أَمْ لا؟ فكذلِكَ هَهُنا .

والمذَّهبُ عندِي: ما ذهبَ إليه أبو يوسُف في «النَّوادر»: لأنَّه يلزمُ على ما قالَ أبو حنيفة ومحمدٌ: الجمعُ بين الحقيقةِ والمجاز بلفُظِ واحدٍ، فلا يجوزُ؟

وَلِهَذَا صَارَ هُو مُدَبَّرًا دُونَ الآخَرِ.

ولهما: أنَّ هذَا إِيجَابُ عِنْقٍ وإِيصَاءِ حتَّى اعْتُبِرَ<sup>(١)</sup> من الثَّلُثِ وفي الوَصَايَا تُعْتَبَرُ الحَالَةُ المُنْتَظَرَةُ وَالْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ أَلَّا تَرَىٰ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ مَا يَسْتَفِيدُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ لِأَوْلَادِ فُلَانِ مِنْ يُولَدُ لَهُ بَعْدَهَا.

فَالْإِبِحَابُ إِنَّمَا يَصِحُّ مُضَافًا إِلَىٰ المِلْكِ أَوْ إِلَىٰ سَبَبِهِ فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِبِجَابُ الْعِنْقِ يَتَنَاوَلُ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ ؛ إعْتِبَارًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَيَصِيرُ مُدَبَّرًا حَتَّىٰ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِيصَاءٌ يَتَنَاوَل الَّذِي يَشْتَرِيهُ ؛ إعْتِبَارًا لِلْحَالَةِ الْمُتَرَبَّصَةِ وَهِي

لأنَّهِم أَرادَا (`` بِقَولِه: «أَمْلِكُه الحالَ الرَّاهِنَةُ والمحْكِيةَ جميعًا، والحال الرَّاهِنَة حَفَيْقة والمحْكِية مجار؛ لأن «ما» في المحْكِية (`` لا يُكذَّب، وأيضًا لا تُرَاد بلا قرينةٍ [٤/٨٠١٤]، وذلك أَمَارةُ المجازِ.

قوله: (وَلِهَذَا صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُونَ الآخَرِ)، أي: صارَ الَّذي في مِلْكِه يومَ الحلِف مُدَبَّرًا، دونَ الَّذي اشْتراهُ بعدَه.

قُولُه: (وَلَهُمَا) ، أي: ولأَبي حَنيفةَ ومحمَّد.

قولُه: (الحَالَةُ المُنْتَظَرَةُ)، أرادَ بِها: حالة المؤتِ، وهي المُتَرَبِّصَة أيضًا، والحالة الرَّاهِنَة، وهي الزَّمانُ الَّذي بين الماضي والمستقبلِ، وإنَّما سُمِّيَتُ بها؛ لأنَّ الرَّهن هو الحبسُ مغة، والمرءُ محبوسٌ فيه، بخلافِ الماضي والمستقبل.

قوله: (فَالإِيجَابُ إِنَّمَا يَصِحُّ مُضَافًا إِلَىٰ المِلْكِ أَوْ إِلَىٰ سَبَبِهِ)، لِمَا ذَكَر قبل هذا بقَولِه: (لَهُمَا أَنَّ هَذَا إِيجَابُ عِنْقِ)، وأيضًا: ثبَت أن فيه جهة الإيجاب، وجهة

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: ااخ: يعتبرا.

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل. ﴿ أَرَادُهُ وَالْمُثَنَّ مِنْ ﴿ قَلَّا ﴾ وقام ﴾ ؛ والخَّا ؛ والرا ،

 <sup>(</sup>٣) أهي إدا قال: ليست المحكية بحال. كذا جاء في حاشية: اما، واع، وافعا.

حَالَةُ الْمَوْتِ وَقَنْلَ الْمَوْتِ حَالَةُ التَّمْلُكِ إِسْتِفْبَالٌ مَحْضِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْظِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ بَصِيرُ كَانَّهُ قَالَ كُلُّ مَمْلُولاٍ لِي أَوْ كُلُّ مَمْلُولاٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّ

بِخِلَافِ قَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ إِيجَابُ الْعِنْقِ وَلَيْسَ فِيهِ إِيضَاءٌ وَالْحَالَةُ مَحْضُ إِسْتِقْبَالِ فَافْتَرَقًا.

وَلَا يُقَالُ: إِنَّكُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَ الحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مَعَمُ؛ ولَكِنْ بِسَبِيْنِ مُحْتَلِفَنْنِ، وهما: إِيجَابِ عِنْقِ، وَوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِسَبِبٍ وَاحِدٍ.

الإيضاء، فيُراعَى كل واحدة منهما، ثم الإيجاب إنّما يصحّ إذا أُضِيفَ إلى المِلْك، أو إلى سبب المِلْك، والموجود عند الحلف بهده المثابة؛ لأنّه أُضِيفَ الإيجاب فيه إلى المرلك؛ فصار مُدَسَّرًا، يخِلافِ المشترئ بعد الحلف؛ لأنّه لَمْ يُضَفِ المشترئ الإيجاب فيه، لا إلى المِلْك، ولا إلى سببِه، فلَمْ يَصِر مُدَبَّرًا؛ لكن المشترئ إذ بقي إلى الموت؛ عَتَقَ مِن الثلُثِ بطَريقِ الإيضاء، فكأنّه قال حينتلا؛ كل مَملوكِ أَمْلِكُه فهُو حُرَّ بعد غد؛ حيث لا يدخل المشترئ تحت هذا اللَّفظ؛ لأنّه بيسَ فيه معنى الإيضاء، فما بعد الحلف محضُ استقبال، فلا يُرّادُ دلِك؛ لعدم معنى الحالِ أصلاً.

قوله: (وَلَا يُقَالُ: إنَّكُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَ الحَالِ وَالْاسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: نَعَمْ؛ ولَكِنْ بِسَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وهما. إِيجَاب عِثْقٍ، وَوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَا يَجُورُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ وَاجِدٍ).

بيانُه: أنَّ المؤحودَ عندَ الحلفِ، والمشْتَرئ بعدَه إذا بقِيَ إلى الموتِ \_ لما عَتْقا مِن الثُنُثِ \_ لزِمَ الجمعُ سِنَ الحالِ والاستِقْبالِ مِن قولِه: أَمْلِكه، والمشتركُ لا عمومَ لَه في الإثباتِ. عددالبان ع

فأجابَ وقالَ: نعم، جمّعُنا؛ ولكِن بسببَيْن مختلفَيْن، وهما: إيجابُ عِتْقٍ وإيصاء، ودلك جائزٌ، وإنَّما لا يجوزُ الجمعُ بينَهُما إذا كان السَّبب واحدًا، كما في قولِه: كلُّ مملوكٍ أَمْلِكه حُرَّ بعدَ غدٍ [١/٥،١٥/١]، وصاحب الهداية) سلَّم السؤالَ كما ترئ.

والأَوْلَىٰ أَنْ يَمْنَع ؛ بأنْ يقالَ: لَا نُسَلِّم أَنَّا جَمَعْنا بينهما ؛ لأن الحال المُتَرَبُّضَة ما أُرِيدَتُ باعتبار أَنَها استقبال ؛ بل باعتبارِ أنَّها حالٌ محْكِيّة ، مقصودة في الوصية ، فلا يَرِد هذا السؤالُ ،

5 co 00

آبابُ العِتْقِ عَلَى جُعْلِ

[١٧٧٠] وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ مَالٍ، فَقَبِّلَ العَبْدُ؛ عَتَقَ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ

﴿ مَايِدُ السِادِ ﴾ بَابُ العِنْقِ عَلَى جُعْلٍ (١)

والجُعُلُ: ما جُعِلَ مِن شيءِ الإنسانِ على شيءِ يفْعلُه. كذا في «ديوان الأدب» (٢)، وكذا الجَعِيلة، والجَعَالة بفتْح الجيم، ويه صرَّح الفَّكِيّ في «شرح غريب الحديث» (٢)، وأثبتَ في «الصحاح»: بكشر الجيم (١)، ولَمْ يُذْكَر في «تهذيب ديوان الأدب» (٤) في باب يعَال بكشر العاء، بل دكرَه في المفتوح العاء (٢).

والمرادُ منه: العتنَّ على مالٍ، وإنَّما أحَّر العتنَّ على مالٍ عن سائِرِ أَبُوابِ العَثْقِ؛ لأنَّ ذِكْرَ المالِ ليسَ بأصلِ في باب العِتنِ؛ لعدمِ توقَّفِه على المال، فناسَب ذِكْرُه آخرًا، كالخلع في باب الطلاق.

قُولُه: (وَمَنْ أَغْنَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ مَالِ، نَقَبِلَ العَبْدُ؛ عَنَقَ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ

<sup>(1)</sup> وقع بالأصل: قباب العتق الدافع بعد الموت، والمشت من، الف، وقام، وقاغ، وقاغ، وقره.

<sup>(</sup>٢) ينظر: قديوان الأدب، للفارابي [١٥٧/١].

<sup>(</sup>٣) بنظر: «غريب الحديث» لابن تنية [٢/٢٣ه ـ ٢٤ه].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الصحاح في اللعة» للْجَوْهُرِي [١٦٥٦/ مادة : جعل].

 <sup>(</sup>٥) هذا الكتاب متسوب لشيخيَّن مِن أثمة الأدب واللغة ، كلاهما قد صنَّف كتابً بهذا الاسم ، ولَمْ نقطن إلى أيَّهما المقصود هنا .

أوَّلهما أبو علِيَّ الحسن بن المطهر اليسابوري المتوفئ سنة ٤٧ هد.

وثانيهما، أبو منعبد محمد بن جعفر بن محمد العوري، ينظر الامعجم الأدباء، ليافوت الحموي [٢٦/٣] ، و[٣٣٦٠/٧] ، وابعية الوعاة، للسيوطي [٢٦/١] .

 <sup>(</sup>٦) قد ذكره صناحب الأصل: «ديوان الأدب» في البائيل جميعًا، بائي، بعال بالكسر والعتج-ينظر: «معجم ديران الأدب» للعارايي [٤٧٢ ، ٣٨٦/١].

بَقُولَ: «أَنْتَ حُرِّ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمِ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ»، وَإِنَّمَا يُغْتَقُ بِقَبُولِهِ؛ لِأَنَّهُ

يَقُولَ: «أَنْتَ خُرِّ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ بِاللَّفِ دِرْهَمٍ»)، وهذه مِن مسائِلِ القُدُّوريُّ(١)، وذلِك إشارةٌ إلىٰ الإعْتاقِ على مالٍ، وكذلِك الحُكْم فيما إذا قالَ: أنتَ حُرِّ علىٰ أن تعْطِيَني أَلفًا علىٰ أنَّ لي عليْكَ أَلفًا.

قَالَ في «شرّح الطَّحَاوِيّ»: إذا قالَ لعَبْده: «أنت حُرُّ على ألفِ درْهم»، [أو اللهِ درهم] (٢) ؛ فإنَّه لا يَعْتِق ما لَمْ يقْبَل، ويقعُ عَلَىٰ مجلسِه ذلِك، فإنْ قَبِلَ ؛ وقَعَ العَتُى منفسِ القبولِ، والمالُ دَيْن عليه، وإنْ كانَ غائبًا؛ يقعُ بمجلسِ عِلْمِه، فإنْ وُجِدَ القبولُ ؛ صحَّ ، وإنْ ردَّ أوْ أعرضَ عنِ المجلسِ ؛ بطَلَ ، وإنَّما يكونُ الإعْراضُ عن المجلسِ إمَّا بالقيام ، أوْ باشتِغالِه بعمَلِ آخر يُعْلَم أنَّه قَطعٌ لِمَا قبْله.

وإذا عرفْتَ هذا: فاعرفُ أنَّ العبدَ إنَّما يَعْتِقُ بمجرَّدِ القبولِ، ولا يُشْتَرط الأداء؛ لأنَّ المولئ أزال مِلْكه بِعِوَض، ولا يلزم العِوَض بغير الرضا، فلا بُدَّ مِن القبول، فإذا قَبِلَ العبد، فلَمَّا مَلَك العوض بقبول العبد، فلَمَّا مَلَك العوض، وإذا قَبِلَ العبد، فلَمَّا مَلَك العوض؛ زال المُعَوِّضُ [١٠٠٩/٤] عنْ مِلْكِه؛ [لئلًا يلزم] (٣) الجمعُ بينَ العِوَض والمُعَوِّض في مِلْكِ واحدٍ، فلا يجوزُ،

كما إذا باعَه يَرولُ مِلْكُه عَن المَبِيع سمجرَّدِ القبولِ قبلَ أَداءِ النَّمنِ، وكما إِذَا طَلَّقَها على مالٍ ؛ يقعُ الطَّلاقُ بمجرَّد القبولِ قبلَ أَداءِ العِوَض، ولا يشْبهُ هذا ما إذا قالَ: إذا أديْتَ إليَّ أَلفًا ؛ فأنتَ حُرُّ ؛ حيثُ لا يَعْتِق قبلَ الأداءِ ؛ لأنَّه (٤) علَّق الحرَّيَّة

<sup>(</sup>١) ينظر: دمختصر التُذُوري، [ص/١٧٦]،

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اف، وقم، وقم، واع، وقره وهو الموافق ليما في قشرح الطّحاويّ،
 للأَشْرِيْجابيّ [ق ٤٣٩/أ/ محطوط مكتنة فيص الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ٨٠٣)].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في ١٩٤١ قرألا يلزم١.

 <sup>(1)</sup> وقع بالأصل: (إلا أبه)، والمثبث من: (ف)، و(م)، و(ع)، و(ر).

مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِذِ الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبُوتُ الْحُكُم بِقَبُولِ الْعِوْضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْنَيْعِ

فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا وَمَا شَرَطَ دَينٌ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مَعَ الْمُدَافِي وَهُوَ قِيَامُ الرِّقِّ عَلَىٰ مَا عُرِفَ.

وإطلاقُ لَفُظِ المَالِ يَنْنَظِمُ أَنْوَاعَهُ ؛ مِنَ النَّقْدِ ، وَالعَرْضِ ، وَالحَيَوَاذِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشَابَهَ النَّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصَّلْحَ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَشَابَهَ النَّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالصَّلْحَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّرِطِ .

كما إذا قال: إنْ دخلْتَ [١٥٦٥/١] الدار؛ فأنتَ حُرِّ، حيثُ لا يَعْنِق قَلَ الدّخولِ، وهُنا ما علَّق العتقَ؛ بل نجَّزَه، لكن بِعِوَض، فإذا قَبِلَ العبدُ عَنَقَ؛ لحصول المِلْكِ للمَوْلَى، ثمَّ ما شُرِطَ على العبدِ مِنَ المالِ دَيْنٌ عليه؛ لأنَّه ثبَتَ على وفاقِ القياسِ؛ لأنَّه ثبتَ على وهو حُرٌّ، ولهذ جازَتِ الكفالةُ به.

بخلاف بدلِ الكِتابة ؛ حيثُ لا تصحُّ الكفالةُ بِه ؛ لنبوتِه معَ المنافي ، وهو الرِّقُ ، ولا يجوز أنْ يشتَوْجبَ المؤلى على عبْدِه دَيْنًا ، لكنْ عَقْدُ الكتابة جُوزَ لضرورةِ تَحصيلِ لحرِّيّةِ للعَبدِ ، بأداءِ المالِ إلى المولى ، ولَمَّ يتعدَّ الحُكْمُ إلى الكفالة ؛ لأنَّ النَّابتَ بالضَّرورةِ يتقدَّر بقدْر الضَّرورةِ ؛ لأنَّه ليس بدَيْنِ صحيح ، فلَمُ تصححُ الكفالة به ؛ لأنَّ الدَّيْنَ الصَّحيحَ هوَ الَّذي لا يسقطُ إلا بالأداءِ ، أوْ بالإبراءِ ، ومدلُ الكتابةِ يسقطُ بدويهما بمجرَّد تعْجيزِ النَّفس.

قوله: (ثُبُوتُ الحُكُم)، أرادَ به، العتق هنا ـ

قوله: (وَإِطْلَاقُ لَفْظِ الْمَالِ يَلْنَظِمُ أَنْوَاعَهُ؛ مِنَ النَّقْدِ، وَالْعَرْضِ، وَالْحَيَوَانِ، وَإِنْ كَانَ بِغَثْرِ عَثِيْهِ)، بغني: أنَّ إطلاقَ لفْظِ المالِ في قوله: (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: (٤٤)، والعثبت من: (قف)، و(م)، و(غ)، و(ارا.

عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَكَذَا الطَّعَامَ وَالْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ إِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَلَا يَضُرُّهُ جَهَالَةُ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ.

مَالٍ)، يشْملُ أنواعَ المالِ، فعلى أيُّ مالٍ أعتَق صَعَّ، وذاكَ لأنَّ الإعتاقَ على مالٍ: مُعَوَضَةُ المالِ بغيرِ المال، وهو الحرِّيَةُ، فصارَ كالمهْر في باب النكاحِ، وكالطَّلاقِ على إن ١١٠٠م مالٍ، وكالصُّلحِ عَن دم العمدِ؛ فجازَ أن يقَعَ الحيوانُ وغيرُه عِوَضًا في الإعتاقِ، كما جازَ ثَمَّة.

وكذا يجوزُ أن يقَعَ سائرُ المكيلاتِ والمؤزُوناتِ عِوضًا عنِ الإغتاقِ إذا كانَ معلومَ الجنسِ ؛ بأنْ قالَ مثلًا: أعتقْتُكَ بمائةِ قَفِيز (') مِن حِنْطَة ، وإنْ كانَ في الوصف جهالة ؛ بأنْ لَمْ يذْكُر الجودة ، والرداءة ، والرّبِيعيَّة ، والخريفِيَّة ؛ لأنَّ جهالة الوصف يسيرة ، فكانَتْ عفوًا فيما كانَ عِوضًا عمًا ليسَ بمالٍ كالمهر ، فلَمْ تمنع صِحة النّسمية .

قالَ في «التحفة»: «ولو أعتَقَ على عِوَضٍ (٢) في الذَّمَّة بعَيْنِه ، وهو مِلْك غيرِه ؛ وإنَّه يَعْنِق ، فإنْ أجازَ المالكُ يستحقّ عَيْنه ، وإنْ لَمْ يُجِزْ يجب على العبد قيمةُ رقبتِه .

ولذلكَ لوُ أعتقَ على عَرْضٍ بغيرِ عَيْنِه معلوم الجنسِ؛ جاز، فإنْ كانَ مُوْصُوفًا؛ فعليْه تسليمُه، فإنْ لَمْ يكنْ مؤصوفًا؛ فعليْه الوسط مِن ذلِك، وإنْ جاءَ بالقيمةِ أُجْبِرَ المؤلى على القبولِ، كما في المهْر.

ولو أعتَقه على مجهولِ الجنسِ؛ بأنَّ قالَ؛ أنتَ حُرٌّ علىٰ ثوبٍ؛ يَعْنِق، ويلزمُه

<sup>(</sup>١) هو مكيال كان يُكال به قلبِيمًا ، ويختلف مِقْداره فِي البلاد، وقد نقدم التعريف يه.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل واغ١، وقم٩، واف١، اعلى عراص، والمئت من: ار١، وهو الموافق إما وقع في المطوع، قتحمة الفقها٥، وكدا في نسختين حطيتين، ينظر منهما [ق١١٩/ب] مخطوط مكتة فيص الله أفندي \_ تركيا/ (رقم الخفط، ٦٩١)]، و[ق٢١٧/ب/ مخطوط مكتبة فيص الله أفندي \_ تركيا/ (رقم المخفظ: ٦٩٠)].

﴿ غاية ليبان ﴾

قيمةً نفسِه؛ لأنَّ جهالةَ الحنسِ تمنَّعُ صحَّةَ البَّدلِ، كما في المهْر، فلوْ أَدَّى إليه العَرْصَ، فاسْتُحِقَّ مِن يد المولى إنَّ كان بغير عَيْنِه في العقدِ؛ فعلى العبدِ مثلُه؛ لأنَّه لَمْ يعْجِز عن الَّذي هو مُوجب العقْدِ.

وإنَّ كانَ عَيْنًا في العقدِ، وهو عَرِّضٌ أوْ حيوانٌ؛ فإنَّه يرجعُ على العبدِ بِقيمة نفسِه عندَ أبي حنيفةٌ وأبي يوسُف<sup>(١)</sup>.

وقالَ مُحمَّد: يرحعُ بقيمةِ المستحقّ، فعلى هذا الخِلافِ إذا باعَ نفْسَ العبدِ منهُ بجاريةٍ ، ثمَّ استُجقَّتِ الجاريةُ ، أوْ هلكَتْ قبلَ التَّسليمِ ؛ فعندُهُما: يرجع بِقيمةِ العبدِ ، وعنده: يرجعُ بقيمةِ الجارية ١٤(٢).

قَالَ المحاكمُ [الشّهيد](\*) في «الكافي»: «فإنِ اختلفا في المال؛ فالقولُ قولُ العبد»(؛).

بيانُه: م قدل في االشامل في قسم المبسوط : قال [١٠١٠/٤] المولى: أعتقتُكَ على وَصِيف، وقالَ العبدُ على كُرِّ (٥) حِنْطَة ؛ فالقولُ للعبدِ معَ يَميتِه ؛ لأنَّ العبدَ لوْ أنكر أصلَ المالِ ؛ كانَ القولُ لَه ، فكذلِكَ وصْفُه ، والبينةُ للمَولى .

وقالَ في «الشامل» أبضًا: اختلَفا في قَدْر المالِ، فالقولُ للموّليَ والبينة للعبدِ؛ لأنَّ القولَ للمؤلى في أصْل الشَّرطِ، كذلكَ في صفتِه.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللإيضاح؛ للكرماني [ق/١١٠] ، االساية شرح الهداية؛ [٢٧٧].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: التحقة الققهاء٤ لعلاء الدين السمر قندي [٢٨٥/٢ ـ ٢٨٦].

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوقتين: ريادة من: (ف) ، وقما ، وقعا ، وقراء

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «ابكاني» للحاكم الشهيد [ق/٩٣].

 <sup>(</sup>٥) الكُرُّ \_ بالصم \_: مكيال الأهل العراق، قَدْرُه ستون قَفِيرًا، أوْ أربعون أردبًا، أوْ سبع مئة وعشرون صدعٌ ينظر: قالتعريمات الصهية؛ للبركتي [ص/١٨١]، وهمعجم لغة العقهام؛ [ص/٢٧٩].

قَالَ. وَلَوْ عَلَّقَ عِثْقَهُ بِأَدَاءِ المَالِ ؛ صَحَّ وَصَارَ مَأْذُونًا ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَفُولَ: إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ.

قُولُه: (قَالَ: وَلَوْ عَلَقَ عِنْقَهُ بِأَدَاءِ المَالِ؛ صَحَّ وَصَارَ مَأْذُونًا، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ بَقُولَ: إِنْ أَذَيْتَ إِلَيَّ أَلَفَ دِرْهَم فَأَنْتَ حُرًّ)، وهذِه مِن مسائِل القُدُوريُّ<sup>(۱)</sup>.

و(ذَلِكَ) إشارة إلى تعليقِ العتقِ بأداءِ المالِ ، أي: تعليقه بِه مثْل أن يَقُولَ: إنْ أُدِيْتَ إلَيَّ أَلْفَ درهم ؛ فأنتَ حُرُّ ، وإنَّما صحَّ تعليقُ العتقِ بأداءِ المالِ ؛ لأنَّ العتقَ إسفاطُ حقَّ فيه معْني العالِ ، ولهذا [١٥١١/١] إذا أعتَفه في مرض موته ، ولا مالَ له عيره ؛ لزمه السَّعَايَة ، وما كانَ فيهِ معْني المال جاز أخْذُ العِوض عنه (١٠) . كذا قالَ الشَّيخُ أبو نصر ،

وإنَّما صارَ العبدُ مأذونًا بهذا القولِ؛ لأنَّه طُلبَ منه الأداءُ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بالاكتِسابِ، فكانَ مأذونًا في التَّجارةِ دلالةً؛ لأنَّ المؤلئ لا يرضَئ (٢) بتكَدِّي العبدِ؛ لأنَّ فيه خِسَّةُ ودناءَةً.

ثمَّ اعْلَمُ: أنَّ الموْلي إذا قالَ لعبْدِه: «إنَّ أديْتَ إليَّ أَلفًا؛ فأَلتَ حُرُّه، كانَّ بمنزِلةِ المُكاتَب، حتى يُجْبَر المولى على القبولِ؛ إلَّا في مسائلَ فيها فرُقَّ بينَهُما.

إحْداها: إذا ماتَ العبدُ هنا قبل الأداءِ ، وترَك مالًا ؛ فالمالُ كلُّه للمَوْليٰ ، ولا يُؤدَّئ عنه ؛ فيَغْيَق ، بِخِلافِ الكِتابةِ .

والثّانية: لوْ ماتَ الموّلىٰ وفي يدِ العَبدِ كَسُبٌ؛ فالعبدُ رقيقٌ يُورَثُ عنهُ معَ سائِر أكْسابِه، بِخِلافِ الكِتابةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المختصر القُلُوري؛ [ص/١٧٦].

 <sup>(</sup>١) ينظر: قشرح محتصر القدوري، للأقطع [٢/ق/١١٩].

<sup>(</sup>٣). وقع بالأصل: (وضاء، والعشت من الفاء، وقماء والغاء، والراء،

ص﴿ عابِه لسال ﴾

والثّالثةُ: لو كانَتْ هدِه أَمَه فولدَتْ ثمَّ أدَّتْ ؛ لَمْ يَعْتِق ولدها ، بخلاف المُكَاتَبة إذا ولدَتْ ثم أدَّتْ فعتقَتْ ؛ يَعْتِق ولدُها .

والرّابعة: لوْ قالَ العبدُ للمؤلى: خُطَّ عني مائةً ، فحَطَّ عنه المولى ، فأدَّىٰ تسعَ مائة ؛ فإنه لا يَغْتِق ، بِخِلافِ الكِتابةِ .

والخامسةُ: لوْ أَبرأَ [٤/١٠١/٤] المؤلى العبدَ عنِ الأَلْفِ؛ لَمْ يَغْنِق، ولوْ أَبرأَ المُكَاتبَ عَن بدَل الكتابةِ؛ يَغْنِق.

والسَّادسةُ: لوَّ باعَ هذا العبدَ، ثمَّ اشْتراهُ، أَوْ رُدَّ إليْه بخيارِ، أَوْ عيْبٍ ؛ يُخْبَر على القبولِ عندَ أَبِي يوسُف،

وقالَ محمَّدٌ في «الزيادات»؛ لا يُجْبَر علىٰ قبولِها، فإنْ قَبِلَها عَتَقَ، بِخِلافِ المُكَاتَب؛ فإنَّ بَيْعَه لا يجوزُ إلَّا بِرِضاهُ، فإذا رَضِيَ تنفسِخُ الكِتابةُ.

والسّابعةُ أنَّهُ يقتصرُ على المجلِس، حتَّىٰ لا يَغْتِق ما لَمْ يُؤَدَّ في المجلسِ قبلَ الإغْراضِ، بخلافِ الكتابةِ؛ لأنَّ العتقَ مُعلَّقٌ باختِيارِ العبدِ، فكأنَّه قالَ: أنتَ حُرُّ إنْ شئْتَ. كذا في «التحفة»(١)، بِخِلافِ قولِه ،ذا أدبُتَ أوْ متى أدبُتَ؛ فإنَّ ذلِكُ لا يقتصرُ على المجلسِ،

وروئ بِشْرُ<sup>(†)</sup> عَن أَبِي يوسُف: أَنَّ قونه: إِنْ أَدَيْتَ؛ لا يقتصرُ على المجلِسِ، كما في «إذا» والمتي». ذكرَه في «المختلف»<sup>(٣)</sup>، واالتحفة»<sup>(1)</sup> جميعًا، ودلِكَ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: التحقة لفقهاء العلاء اللين السمر قندي [٢٨٤/٢]،

 <sup>(</sup>٢) بِشْرٌ عند الإطلاق في الرواية عن أبي يوسف هو بِشْرٌ بن الوليد بن حالِد بن الوليد الكِنْدِيّ القاصِي
 وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) ينظر المختلف الروابة الأبي اللث السمرقندي [١٠٩٤/٢].

<sup>(</sup>٤) ينظر: التحقة الفقهاء؛ لعلاه الدين السمرفندي [٢٨٤/٢].

وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ صَحَّ أَنَّهُ يُعْنَقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُكَاتَبًا ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَعْلِيقِ الْعِثْقِ بِالْأَدَاءِ رَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ فِي الاِنْتِهَاءِ عَلَىٰ مَا سَنُبَيْنُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِنَّمَا صَارَ مَأْذُونًا ؛ لِأَنَّهُ رَعْبَةٌ فِي الإِكْتِسَابِ لِطَلَبِهِ الْأَدَاء مِئهُ وَمُرَادُهُ التَّجَارَةُ دُولَ التكدي فَكَانَ إِذْنَا لَهُ دَلَالَةٌ .

وَإِنْ أَخْضَرَ المَالَ ؛ أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ قَبْضِهِ ، وَعَنْقَ الْعَبْدُ -

العنقَ مُعَلَّق بالشُّرطِ، فلا يففُ على المجلسِ؛ كقوَّلِه: إنْ دحلْتَ الدَّارَ.

قوله: (عَلَىٰ مَا سَنَبَيِّنُ)، أي: بعد خُطُوطٍ عند قوله: (وَلَتَا أَنَّهُ تَعَلِيقٌ)، نظرًا إلى اللفظ، ومُعَاوَضَة؛ نطرًا إلى المقصود.

قوله: (وَإِنْ أَخْضَرَ المَالَ؛ أَجْبَرُهُ الحَاكِمُ عَلَىٰ قَبْضِهِ، وَعَنَقَ العَبْدُ)، وهذا لفُظ القُدُّورِيِّ في المختصره، (١٠).

يعني: إذا قالَ له المولى: إنْ أديْتَ إلي أَلْفًا ؛ فأنتَ حُرٌّ ، فأحضر العبدُ الأَلْفَ في المجلس ؛ يُجْبَر المولى على القبض ؛ فيَعْتِق .

ومعنى الإجبارِ: أن يَنزلَ المؤلئ قابضًا بالتخليةِ بينه وبينَ الألفِ ؛ سواءً أخَذَ المال أوْ لَمْ يأخُذُ.

والمرادُ بالتخلية: رَفْعُ العوانِعِ، وهدا الَّذي ذكرَه استِحْسانٌ، والقياسُ الَّا يُجْبَر، وبه قال زُفَر. كذا في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٬٬

له: أنَّه عِنْقٌ مُعَلَّق بشرُّطٍ، ولا يُجْبَر المرَّء على مباشرةِ شرُّطِ اليَميسِ؛ لأنَّ الحبرَ لا يَثْبُتُ إلَّا بثبوتِ الاستِحْقاقِ، ولا استِحْقاقَ قبلَ وجودِ الشَّرطِ، فصارَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر القُدُوري، [ص/١٧٦].

<sup>(</sup>٢) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي؛ للأسْبِيجَبيُّ [ق£٤٤].

وَمَعْنَى الْإِحْبَارِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْمُقُوقِ أَنَّهُ يَنْزِلُ قَابِضًا بِالنَّخْلِيَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ هِ نَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَبُولِ وَهُوَ الْقِيَاشُ ؛ لِأَنَّهُ نَصَرُّفُ يَمِينِ إِذْ هُو تَعْلِيقُ الْعِنْقِ بِالشَّرْطِ لَفْظًا وَلِهَذَ لَا يُتَوَقِّفُ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ وَلَا يُخْتَمَلُ الْفَسْخُ وَلَا جَبْرِ عَلَى مُبَاشَرَةِ شُرُوطِ الإيمان ؛ لِأَنَّهُ لَا إِسْتِخْقَاق قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْكِتَاتَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَالْبَدَلُ فِيهَا وَاجِبٌ،

كَالتَّعَلَيْقِ بِدُّخُولِ الدَّارِ [٤،١٠٠٤]، بِجِلافِ لَكِتَابَةِ ؛ فَإِنَّه يُبُجُبَرُ ثَمَّة ؛ لأَنَّها مُعَاوَضَةٌ ، وأداءُ البدلِ فيها واجبٌ ؛ فيُجْمَر لهذا.

ولنا: ما قالَ مشايحُنا في الشروح الزيادات»: أنَّ الأصلَ في تعليقِ العتقِ بأداهِ المالِ: أنَّه يَمينُ فيهِ معنى المُعَاوَضَة ، ودلِكَ لأنَّ اليَمينَ بغيرِ اللهِ تعالى هو الشَّرطُ والجزاءُ ، وقد وُجِدَ ذلكَ هُنا ، وهو صيغةُ الكلامِ ، فَصارَ اليَمينُ هوَ الأصل ، وفيهِ معنى المُعَاوَضَة ؛ لكوْنِه مُقابلة العتقِ بالمالِ عِندَ الأداءِ كالكِتابةِ ، والكتابةُ مُعَاوَضَة في الأصل ، ومعنى الشَّرطِ تابعٌ .

ولِهِذَا إِذَا [١٥٠١/١] مَاتَ المؤلى؛ لا تنفسِخُ الكِتابةُ ، فَلَمَّا كَانَ تَعْلَيقِ العِتقِ بالمان مُعَاوَضَة انتهاءً ـ أَعْني: عندَ أَداءِ المالِ ـ ؛ أُجْبِرَ المؤلى على القبولِ ، كما في الكتابة ، فلَمْ يحتملِ النَّعليقُ الفَسخَ ؛ لأنَّ معْنى اليمينِ فيه أصلٌ ، بِخِلافِ الكِتابةِ ؛ فإنَّها تحتملُ الفَسخَ ؛ لأنَّ معْنى اليمينِ فيها تابعٌ ،

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُهُ مُعَاوَضَةً ، والعِوَضُ والمُعَوَّض جميعًا للموَّليُ ؟ قُلْتُ: هذا مُخالطة ؛ لأن المُعَوَّض هنا [هو](١) العتق، وهو يحصلُ للعبدِ لا للمؤلى.

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عليْكم الأحكام:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الفاء والماء والغاء والراء

وَلَنَا: أَنَّهُ تَعْلِيقٌ نَظَرًا إِلَىٰ اللَّفُظِ وَمُعَاوَضَةٌ نَظَرًا إِلَىٰ الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّهُ مَا عَلَقَ عِثْقَهُ بِالْأَدَاءِ إِلَّا لِيَحُثَّهُ عَلَىٰ دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالُ الْعَبْدُ شَرَف الحُرَّيَّةِ والمولى المال بمقابلَتِهِ بمنْرِلَةِ الكِتَابَةِ وَلِهَذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطَّلَاقِ، فِي مِثْلِ هَذَا اللَّفُظِ حَتَّىٰ

منها: إذا قالَ: ﴿إِذَا أَدِيْتَ إِلَيَّ خَمَرًا ؛ فأنتَ حُرِّ ﴾ ، حيث لا يُجْبَر على القبول ، وكذا إذا قال: إنْ أَدِيْتَ إِلَىَّ ثُوبًا ؛ فأنتَ حُرِّ.

ومنها: إذا قالَ: ﴿إِنْ أَدَيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا ﴾؛ فحجَجْتَ بها؛ فأنتَ حُرٌّ؛ لا يُجْبَرَ على القبول،

ومنها: إذا باعَ العدَ، ثمَّ اشتراهُ، ثم حاء بالألف؛ لا يُجْتَر على القبول. قُلْتُ: إنما لا يُجْبَر في الخمرِ؛ لأنَّ المسلِمَ ممنوعٌ عنْها لحقَّ الله تعالى، لكن مع هذا إذا أذَّاها؛ عَتَقَ.

فَأُمَّا النُّوبُ: فإنه مجهول الجنس، فلَمْ يصلح عِوَضًا، فلَمْ يُجْبَر لهذا.

وأمَّا مسألةُ الحجِّ : فلأنَّ التّعليقَ ثَمَّة بشيئينِ : بأداءِ المالِ والحجِّ ، ولهذا لا يَعْنِق سمجرَّ دِ الأداءِ ، ما لَمْ يُوجَدِ الحجِّ ، والمُعَاوَضَةُ إِسَما نكونُ إذا كانَ مُقابلة العِننِ بالمالِ ، وهُنا مقابلةُ العننِ بالمالِ والحجِّ ؛ فيبطلُ معنى المُعَاوَضَة ، فلا يصحُّ الجبرُ المُعالِ ، وهُنا مقابلةُ العننِ بالمالِ والحجِّ ؛ فيبطلُ معنى المُعَاوَضَة ، ولهذا إذا قالَ : إذا أدينتَ إليَّ ألفًا أحبُجُ بها ؛ يُجْبَر على القبولِ ، ويَعْنِق العبدُ ، وُجِدَ الحج أَوْ لَمْ يُوجِد ؛ لأن الحج وقع مَشُورة ، لا شرُطًا .

وأَمَّا المسألةُ الأخيرة: فإنَّ البيعَ لَمَّا صحَّ، فقد بطَلَ معْنى الكتابة، فلَمْ يُجْبَرِ على القبول، كما إذا كانْبَ عبْدَه على أنَّه بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ باعَه فيها؛ صحَّ البيعُ، وبطلَتِ الكتابةُ، حتَى إذا اشْتراهُ؛ لَمْ يكن مُكَانَبًا، فكذا هنا.

قولُه: (وَلِهَذَا كَانَ عِوَضًا فِي الطُّلَاقِ، فِي مِثْلِ هَذَا اللَّفَظِ)، هذا إيضاحٌ لكونِ

كَانَ بَائِنًا فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيقًا فِي الإِبْتِدَاءِ عَمَلاً بِاللَّفْظِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَوْلَىٰ حَتَّىٰ لَا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ أَحَقَّ بِمَكَاسِهِ وَلَا يَسْرِي إِلَى الْوَلَهِ حَتَّىٰ لَا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ أَحَقَّ بِمَكَاسِهِ وَلَا يَسْرِي إِلَى الْوَلَهِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَخَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً فِي الإِنْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً فِي الإِنْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَفْعًا لِلْغُرُورِ عَنْ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً فِي الْائْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَجَعَلْنَاهُ مُعَاوَضَةً فِي الْائْتِهَاءِ عِنْدَ الْأَدُولُ الْفَقْعُ وَيُخْرِجُ الْعَبْدِ [١/١٧٣] حَتَّىٰ يُجْبَرَ الْمَوْلَىٰ عَلَى الْقَبُولِ فَعَلَىٰ هَذَا يَدُورُ الْفِقْةُ وَيُخْرِجُ الْمَسَائِلَ نَظِيرُهُ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوض .

وَلَوْ أَدَّىٰ البِّعْصَ يُجْيَرُ عَلَىٰ القَبُولِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الكُلَّ؛ لِعَدَمِ

تعْلَيْقِ الْعَتْقِ بأَداءِ المالِ مُعَاوَضَة ، بظرًا إلى المقْصودِ .

يعْني: إذا عَنَّقَ الطلاقَ بأداءِ المالِ، وقالَ لامْرأَتِه: إذا أديْتِ إليَّ أَلفًا؛ فأنتِ طالق، فأدَّث؛ يقَعُ الطلاقُ بائنً؛ لوقوعِه على عِوَض، فكذا هُنا يكونُ مُعَاوَضَة.

قولُه: (فَعَلَىٰ هَذَا يَدُورُ الهِقَهُ)، أي: على اعتبارِ الشّبهَيْنِ تدورُ المسايْل الفقهيَّة ؟ كالهبة بشرُّطِ العِوَض تبرُّعٌ ابنداءً \_ حتى لا يجوز في المُثَاع، ويُشْتَرَط القبضُ في المحلسِ \_ وينعُّ (١) انتهاءً، حتى لا يجوز الرّجوعُ للواهب، وتجرِي الشُّفْعة، فكذا فيما نحن فيه اعتبَرُنا السّبهَيْنِ: شَبَة الابتداء؛ بظرًا إلى الصيغةِ، فقُلنا: إنَّه تعْديقٌ، فجازَ بَيْعُه قبلَ وُجودِ الشَّرطِ وهو الأداءُ، وشَبَه الانتهاء؛ نظرًا إلى المقصود، فقُلنا: إنه مُعَاوَضَة، حتى أُجْبِرَ المؤلى على القبض، كما في الكِتابة.

قوله: (وَلَوْ أَدَى البَعْضَ يُجْبَرُ عَلَىٰ القَبُولِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدُّ الكُلَّ؛ لِعَدُم الشَّرْطِ).

قَالَ فِي «الزيادات»: لوْ قَالَ: إذا أُديْتَ إليَّ أَلفَ درْهم ؛ فأنتَ حُرُّ، فجاءَ (٢) ببعضِ الأَلفِ؛ أُجْبِرَ المؤلئ على قبولِه؛ لأنَّ هذا حزءٌ مِن جُملةٍ هيَ عِوَضٌ علدَ

<sup>(</sup>١) - في: ارا، اويقعا،

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (نجاءت) والعثبت س: (ف)، واع ا، وارا، وام ا.

كَمَا إِذَا حَطَّ البِعْضَ وَأَدَّىٰ البَاقِيَ ثُمَّ لَوْ أَدَّىٰ أَلْفًا اكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ؛ رَجَعَ المَوْلَىٰ عَلَيْهِ، وَعَتَقَ لِاسْتِحْقَاقِهَا وَلَوْ كَانَ اِكْتَسَبَهَا بَعْدَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْأَدَاءِ مِنْهُ.

🚓 غاية البيال 🎓

الأَداءِ، فصارَ لِلبعضِ خُكُم الأعْواضِ أيضًا، كَبعْضِ بدَّلِ الكِتابةِ، وبعضِ الثَّمنِ.

فإنَّ أَدَاءَ بعضِ النَّمنِ لا يُوجِب قَبْضَ شيءٍ مِن المَبِيع، فكذلِكَ بدلُ الكتابة، ومع ذلك يُخْبَر على القبول؛ لأنَّا لو لَمْ نُجْبِره؛ لكلَّفْنا المؤدِّيَ ما ليس في وُسُعه، وهو أداء جميع البدل، وذلك [١١٢/٤٤] باطلٌ.

وقالَ في «شرح الطَّحَاوِيّ»(١): ولو أنئ العبدُ بخمس ماثة؛ فالقياس ألَّا يُجْبَر؛ لأنه لا يَعْتِق بقبولِ هذا، وهو قولُ أبي يوسُف.

وفي الاستِحْسان: يُجْبَر على القبولِ، كما في المُكَاتَب.

قولُه: (كَمَا إِذَا حَطَّ الْ ١٥٠٥م البَعْضَ وَأَدَّىٰ البَاثِيَ)، يعْني: إِذَا حَطَّ المولى بعض الأَلْفِ، فيما إِذَا قَالَ له: إِنْ أَدَيْتَ إِليَّ أَلْفًا؛ فأنتَ حُرَّ، ثمَّ أَدَّىٰ العبدُ باقي الأَلْفِ؛ لا يَعْتِق؛ لعدَمِ الشَّرط؛ لأنَّ الشَّرطُ أَدَاءُ الأَلْفِ ولَمْ يُوجَد، كما لو أَدَّىٰ الدَّنانيرَ مكانَ الدَّراهم، وقدْ نصَّ الحاكمُ في "الكافي" على هذا الحُكْم.

قولُه: (ثُمَّ لَوْ أَدَىٰ أَلَفًا اكْتَسَبَهَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ؛ رَجَعَ المَوْلَىٰ عَلَيْهِ، وَعَنَقَ لِاسْتِحْقَاقِهَا)، يعْني: أنَّ المؤلى يرجعُ على العبدِ بأَلْفِ أُخرىٰ مثلِها؛ لأَنَّ المؤلىٰ كانَ يستَحق الألفَ المؤدَّاة؛ لأنَّ العبدَ وما في يدِه لمؤلاة، وله على العبدِ مثلُها؛ كانَ يستَحق الألفَ المؤدَّاة؛ لأنَّ العبدَ وما في يدِه لمؤلاة، وله على العبدِ مثلُها؛ لأن المولى ما رَضِيَ بخروجِه عن مِلْكه إلا بألفٍ يحصلُ له، لا بألفِ حاصلٍ لَه، لا بألفِ حاصلٍ لَه، لكنَّه عَتَقَ بأداءِ الألفِ المكتبةِ قبلَ التَّعليقِ؛ لوجودِ شرْطِ العتقِ، وهو أداءُ الأَلف.

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح مختصر الطحاوي، للأَسْبِيجابيُّ [ق٤٤٤].

ثُمَّ الأَدَاءُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ أَدَّيْتَ» ؛ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ المَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ تَخْيِيرٌ ، وَفِي قَوْلِهِ إِذَا أُدِّيَتُ لَا يَقْتَصِرُ ؛ لِأَنَّ إِذَا تُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ بِمَنْزِلَةِ مَتَىٰ ·

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَىٰ أَلَّفِ دِرْهَمٍ»، فَالقَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ فصار كم إذا قال أنت حر غدا بألف درهم، .....بالف درهم، .....

كما لو عَصَبَ ألفَ إنسانِ فأدَّىٰ؛ عَتَنَى ، بخلاف ما إدا أَدَّىٰ ألفًا اكتَستها بعد التَّعليقِ؛ حيث لا يرجع المولى عليه؛ لكونِه مأذونًا مِن جهة المولى بالاكتِسابِ والأداءِ منه ، لكنَّه يأخد المافي؛ لأنَّ مالَ المأذرنِ في التّجارةِ للمؤلىٰ؛ بخلافِ المُّكَاتَب. كذا في «الشامل» وغيره.

قولُه: (ثُمَّ الأَدَاءُ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ أَدَّبْتَ»؛ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ المَحْلِسِ)، وهذا هو ظاهر الروايةِ،

وروىٰ بِشْر عن أبي يوسف: أنه لا يقْتصر ، وقد مَرَّ سيانُه .

قولُه: (وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَلَىٰ أَلَفِ دِرْهَمٍ»، فَالقَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ)، وهذِه مِن خوص «الجامع الصغير»(١).

وإدما اعْتُبِرَ قبولُ العبدِ بعدَ موتِ المؤلى؛ لأنَّه أضافَ العتقَ إلى ما بعدَ المؤتِ، فيكون نزول إيجابِ العتقِ بعدَ المؤتِ، والفبول يكونُ عندَ نُزولِ المؤتِ، والفبول يكونُ عندَ نُزولِ الإيجابِ، كما لو قالَ: «أَنتَ حُرُّ بألفِ درهم غدًا»؛ يكون القبولُ غدًا؛ لأنَّه وَقُتُ نزولِ لإيجابِ، وكذلِكَ إدا قالَ: «إدا مِتُ فأنتَ حُرُّ على أَنفٍ»، فإذا [١/١١٣/٤] فَبِلُ (١) بعدَ الموتِ، هل يَعْتِق أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لجامع الصغير/ مع شرحه الدفع الكبيرة [ص/٥١].

<sup>(</sup>٢). وقع بالأصل: فقيها، والعثبت من: فقعا، والح)، وقارا، وقامه،

🚓 غاية البيال 🤧

قالَ في «شرح الطَّحَادِيّ): لم يَعْتِقُ بالقبولِ حتَّىٰ يعتقَه الورثةُ أو الوصيّ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ كلَّ عِتقٍ تأخَّرُ وقوعُه بعدَ الموتِ ولوْ بساعةٍ ؛ لا يَعْتِق إلا بالإعْتاق ؛ ألا ترىٰ أنه لو قال لعبْده: أنتَ حُرِّ بعدَ موتي بشهرٍ ؛ لا يَعْتِق حتىٰ يعْتَقَه الورثةُ بعدَ شهرٍ .

ثمَّ الوَصِيُّ يمُلِكُ عِنْقَه تحقيقًا لا تعليقًا ، حتَّى إنَّه لؤ قالَ: أنتَ حُرُّ إذا دخلْتَ الدَّارَ ؛ فإنَّه لا يَعْتِقُ ، والوارثُ يمْلِكُ عِنْقَه تحقيقًا وتعليقًا ، حتى إنَّه لو عَلَقَه بدخولِ الدَّارِ ؛ عَتَقَ بدخولِها ، وكذِلَك لوْ أَعْتَقَه عَن كفّارةِ يَمينِه ؛ يجوزُ عنِ الميَّتِ ، ولا يجوزُ عنِ الكفّارةِ ، والولاءُ للميّتِ لا للوارثِ ، هذا قولُ أبي حَنيفةَ ومحمَّدٍ هِنَا .

ورُوِيَ عنْ أَبِي يوسُف في الإملاء؟: أنّه قالَ: [إذا قالَ] (''): إذا مِتُ ؛ فأنتَ خُرِّ على ألفِ درهم، فالقولُ في هذا على حالةِ الحياةِ ، لا على الوفاةِ ، فإذا قَبِلَ ؛ صحَّ التَّدْبِيرُ ، فإذا ماتَ عَتَقَ ، ولا ينزمُه المال ؛ لأنّه لا يلزمُه وَقْتَ القبولِ ؛ لأنّه لا يغنِق بالقبولِ ، فلا يلزمُه وَقْتَ القبولِ ؛ لأنّه لا يغنِق بالقبولِ ، فلا يلزمُه وَقْتَ وقوعِ العَتَاق ، وأَجْمعوا أنّه لؤ قالَ: أنتَ حُرُّ على ألفِ درهم بعدَ مؤتى ؛ فالقبولُ فيهِ بعدَ الوفاةِ .

وقالَ الإمامُ العَتَّابِيُّ في الشرح الجامع الصغيرا: فإذا قَبِلَ بعدَ الموتِ ؛ ينبغي ألَّا يَغْنِقَ إلَّا بإعتاقِ الوارث، أو الوَصِيِّ ، أو القاصي ؛ لأنَّ العتق تأخَّر عنِ الموتِ إلىٰ أن يَقْبل ، والعتقُ متى تأخَّر عن الموتِ لا يَثْبُتُ إلا بإعناقِ واحدٍ مِن هؤُلاءِ ؛ لأنَّه صارَ بمنزلةِ الوصيَّةِ بالإعْتاقِ .

وقالَ الصدرُ الشُّهيدُ في الشرح الجامع الصغير»: الومِنَ المتأخُّرينَ مَن قالَ:

 <sup>(</sup>١) ينظر، (شرح محتصر الطحاري) للأسْبِجَابِيُّ [ق٥٤].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من. لف ا، واحا، واغا، وارا.

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ حَيْثُ يَكُونُ الْقَبُولُ إِلَيْهِ فِي الحَالِ؛ لِأَنَّ إِبِجَابَ التَّذْبِيرِ فِي الحَالِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ المَالُ؛ لِقِيَامِ الرَّقِّ،

وإِنْ وُجِدَ (١ ١٥٠هـ) القبولُ بعدَ الموتِ؛ ينبغي ألَّا يَعْتِقَ، ما لَمْ يعْتَفْه الورثةُ؛ لأنَّ الإعتاقَ مِن الميتِ لا يُتصَوَّرُ، ثمَّ قالَ: وهذا أصحُّ ١٠٠٠.

وعلَّلَ صاحبُ «الهداية» بقَولِه: (لِأَنَّ المَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلإِعْتَاقِ).

قُلْتُ: فإذا قَبِلَ بعدَ الموتِ؛ يبغي أنْ يَعْنِقَ حُكْمًا بكلامٍ صدَر مِن الأهلِ مُضافًا إلىٰ المحلِّ وإنْ كانَ الميتُ ليسَ [١/١١٢/٤] بأهلِ للإعتاقِ؛ أَلَا ترى أنَّ الإيجابَ نزلَ مُعْتَبِرًا بعدَ الموتِ حُكْمًا؛ لكلامٍ صدَر مِن الأهلِ وإنْ كان الميتُ في دلك الوقتِ ليسَ بأهلِ للإيجابِ، ولهذ ترَتَّبَ القبولُ عليْه.

وأيضًا: إنَّ القبولَ لا يُعْتَبِرُ حالَ الحياةِ، فإذا لَمْ بَعْتِقُ بالقبولِ بعدَ الوفاةِ إلَّا بإعْتاقِ واحدٍ منهُم؛ لا يكونُ مُعْتَبرًا بعدَ الوفاةِ أيضًا، فلا يبقَى فائدةٌ لقولِه: (فَالقَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ).

قولُه: (بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ حَيْثُ يَكُونُ القَبُولُ إِلَيْهِ فِي الحَالِ إِنَّهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ المَالُ ؛ لِقِيَامِ النَّذِيرِ فِي الحَالِ إِنَّ ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ المَالُ ؛ لِقِيَامِ الرِّقِ ) ، وذلك لأنَّ المولى لا يشتَوْجِب على عبْده دَيْنًا صحيحًا (") ، هذا قول أبي الرِّقُ) ، وذلك لأنَّ المولى لا يشتَوْجِب على عبْده دَيْنًا صحيحًا (") ، هذا قول أبي يوسف على ما ذكره صاحبُ (الأجناس) عن (نوادر بِشُر بن الوليد) (١٤): (إذا قالَ:

<sup>(</sup>١) ينظر: قشرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص٥١].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقتين: زيادة من: العداء والمك، والعال، والراء،

 <sup>(</sup>٣) احتراز عمه يَشتوجه عنى المكانب، فإن ذلك ليس بدَين صحيح؛ لسقوطه بالتأخير. كذا جاء في
 حاشية: قف، وقع، وقع، وقع،

 <sup>(</sup>٤) راد في «الأجماس»: «قال أبو يوسف ٢٠٠٠، ينظر: «الأحتاس» لأبي العباس الناطيعي [ق٣١٦ أ،
 مخطوط مكتبة نور عثمانية ـ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

فَالُوا لَا يَعْتَقَ فَي مَشَالَةِ الكِتَابِ وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا لَمْ يَغْتِقُهُ الْوَارِثُ ؛

«أَسَتَ مُدَبَّر على أَلْفِ درهم». قالَ أُبو حنيفةً: ليسَ القبول الساعة ، وله أَنْ يَبِيعَه ،
 فإذا ماتَ المؤلى وهو في مِلْكِه ، وقال(١): قبِلْتُ أداءَ الألفِ؛ عَتَقَ ،

وقالَ أبو يوسُف: إنْ لَمْ يقبل حينَ قالَ لَه ذلِكَ ؛ فليسَ له أنْ يقبل بعد ذلكَ ، وإنْ قَبِلَ كان مُدَبَّرًا ، وعليه الألفُ إذا ماتَ السَّيْدُ»(١) . إلى هنا لفظ الأجناس؟ ، وإنْ قَبِلَ كان مُدَبَّرًا ، وعليه الألفُ إذا ماتَ السَّيْدُ»(١) . إلى هنا لفظ وقد يَسْتوجبُ وإدما أوْجَب عليهِ الألفَ لأنَّ المولى ما رَضِيَ بعِثقه إلا ببدلٍ ، وقد يَسْتوجبُ المولى على عبْده دَيْنًا بسبب العتق كالمُكاتب .

وروئ في «الوجيز» السَّرَخْسِيُّ: عن ابن سَمَاعَة عن محمَّدٍ: لو قالَ: أنتَ مُدَبَّر على ألف؛ فالقبول بعد الموت؛ ليَعْتِق، فيلزمه المالُ،

وما ذكره في الأجناس» عن «النوادر» عن أبي حنيفة: دليلٌ على صحّةِ ما ذَهُبُنا إليه في مسألة «الجامع الصغير»: بأنّه إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ يَعْتِق؛ لأنّه صرَّحَ بقَولِه: إذا ماتَ المؤلى، وقالَ: قبِلْتُ أداءَ الألفِ عَتَقَ، وذلكَ لأنَّ القبولَ في الموضعينِ جميعًا بعدَ الموتِ، ومعَ هذا ثَمَّة (٢) لَمْ يتوقَف العتقُ على إعتاقِ واحدٍ مِن الوَصِيِّ، أو الوارثِ، أو القاضي، فكذا فيما [١/١١٤/١] نحنُ فيه (١).

قولُه: (قَالُوا)، أي: قالَ المتأخِّرونَ مِن مشايخِنا.

قولُه: (فِي مَسْأَلَةِ الكِتَابِ)، أي: في مسألةِ «الجامع الصغير»، وهي قولُه:

 <sup>(</sup>١) وقع بالأصل: «أو قال»، والعشت من الف»، والاع»، والرع»، والمها، وهو الموافق لِما في الأجماس»
 لأبي العباس النّاطِيق [ق117/أ/ مخطوط مكتنة نور عثمانية ـ تركيا/ (رقم الحعط: ١٣٧١)].

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «الأجناس» لأبي العباس التّاطِفِيّ [ق١١٦/أ/ محطوط مكتبة نور عثمانية \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

<sup>(</sup>٣) أي: في مسألة النوادر ، كذا جاء في حاشية، العا، والماء،

<sup>(</sup>١) ينظر: ١١لأجباس، للتَّاطِعِيِّ [ق٢١٠/أ/مخطوط مكتبة بور عثمانية ــ تركيا/ (رقم الحفظ: ١٣٧١)].

لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلِ للإعْتَاقِ وَهَذَا صَحِيحٌ.

قَالَ: وَمَنْ أَغْنَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَبِلَ العَبْدُ، فَعَنَقَ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ فِي مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بُوسُفَ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: عليه قِيمَةُ خِدْمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ.

، غاية البيان 🎖

«أنتَ حُرِّ بعدَ موتي على ألفِ درهم الأ(١).

قُولُه: (وَهَذَا صَحِيحٌ)، أَيْ؛ قُولهم؛ إِنَّه لا يَعْتِق ما لَمْ يَعْتَقُه الوارثُ، ولنا فيه نظرٌ قَدَّمْناه.

قولُه: (قَالَ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَبِلَ العَبْدُ، فَعَتَقَ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ فِي مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: قِيمَةُ خِدْمَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ)، وهذه من مسائل «الجامع الصغير؛ المعادة.

وصورتُها فيه: «محمَّد عَن يعقوبَ عَن أَبِي حنيفةَ: في رَجُلِ قَالَ لِعبدِه: «أَنتَ حُرُّ على أَنْ تخدمَني أَربعَ سِنينَ»، فقَبِلَ العبدُ، ثمَّ ماتَ ساعتئذٍ، قالَ: عليه قيمةُ نفسِه، وهوَ قولُ أَبِي يوسُف.

وقالَ محمَّد: عليه قيمةُ خدمتِه أربعَ سنينَ »(٢).

هذا الَّذي ذَكَرُه قُولُ أَبِي حَنِيفَةً آخِرًا، وقُولُه الْأَوَّلُ كَقُولِ مَحَمَّدٍ. كذا ذَكَرَهُ الفقيةُ أبو الليث السَّمرقَنْدِي في «شرح الجامع الصغير»، وقولُ زُفَر وَالشَّافِعِيِّ (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: ( لجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٥١].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: فيعُتنَ، واستبت من: ﴿فَا، وَ﴿غُنَّا، وَالَّهُ، وَالَّهُ، وَالَّمُهُ،

<sup>(</sup>٣) ينظر: ( لحامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/٢٥٢].

 <sup>(</sup>٤) ينظر: (روضة الطالبين رحمدة المفتير) للنروي [١٠٩/١٢]، و١التهديب في فقه الإمام الشافعي)
 للبعوي [٣٥٥/٨].

🚓 غاية البيان 🤧

كفولِ محمَّدٍ أيضًا، كذا في «المختلف»(١).

والخدمةُ: خدمةُ البيتِ المعْروفةُ بينَ النّاسِ(١). كذا ذكّر الحاكمُ الشهيد في الكافي»،

وشَرْحُ المسألة: ما [١٨/١٥مر] قالَ في «شرح الطَّحَاوِيّ»(٣): ولو قالَ لعبْده: الْتَ حُرِّ على أن تخدمَني أربعَ سنينَ »، فقَبِلَ ؛ عَتَقَ، وعليه أن يخدمَه أربعَ سنينَ » فأبِلَ ؛ عَتَقَ، وعليه أن يخدمَه أربعَ سنينَ ، فإنْ ماتَ المؤلى قبلَ الخدمةِ ؛ بطلَتِ الخدمةُ ؛ لأنَّ شرَّطَ الخدمةِ للمؤلى ، وقد من المؤبى ، فعندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسُف: عليْه قيمةُ نفسِه ،

وعندَ محمَّدٍ: عليُّه قيمةٌ خدمتِه أربعَ سنينَ.

ولوْ كَانَ خَدَمَ سَنَةٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فعلىٰ قولهما: عليه ثلاثةُ أرباعِ قيمتِه، وعلىٰ قولِ محمَّدٍ: عليه قيمةُ خِدْمتِه ثلاثَ سنينَ.

وكذلكَ لوَّ ماتَ العبدُ وترَك مالًا يُقْضَىٰ مِن مالِه بقيمةِ نفْسِه لمولاءُ عندَ أَبِي حنيفةً وأَبِي يوسُف.

وعندُ محمَّدٍ: يُقْضَىٰ بقيمةِ الخدمةِ ،

وقالَ في «الشامل»: «فإنْ ماتَ المؤلئ فلورثتِه قيمتُه ؛ إلَّا قَدْر قيمةِ ما خدَمَ عندَهُما.

وعندَ محمَّدٍ: قيمةً ما بقِيَ مِن الخدُّمةِ، وكذلكَ إنَّ ماتَ العبدُ أُخِذَ مِن تركتِه».

<sup>(</sup>١) ينظر: امختلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقندي [١١٠١/٣].

<sup>(</sup>٢) ينظر: (الكافي) للحاكم الشهيد [ق/٩٣].

<sup>(</sup>٣) ينظر: فشرح مختصر العجاوي؛ للأَسْبِيجَابِيُّ [ق82].

🚓 غابة لبيان 🤧

ثمَّ اعلمُ [١/١٠١١/١]: أنَّ العبدَ يَعْتِق بقبولِه في المجلسِ قبلَ تَسليمِ الخدْمةِ ؛ لأنَّ المؤلئ جعَلَ الإعتاقَ على الخدمةِ ، فكانَ مُعَاوَضَه ، وقضيةُ المُعَاوَضَه ثبوت الخُكُم بمحرد القبول قبلَ التسبيمِ ، كما في البيع ، وقد مَرَّ بيانُه في أوَّلِ البابِ ، لكن لَمَّا وحَب على العبدِ الحدمةُ في تلكَ المدَّةِ ، ففاتتِ الخدمةُ المشروطةُ بموتِ المؤلى والعبدِ ؛ اعْتُبِرَ قبمةُ الخدمةِ عندَ محمَّد ، وقبمةُ نَفْسِهِ عندَهُما .

وجُهُ قولِ محمَّدٍ ﷺ أنَّ الخدمةَ بدلُ ما ليسَ بمالٍ ، وهو العتقُ ، ولا قيمةً للعتقِ ، ولا قيمةً للعتقِ ، وقد حصّل العجز عن تسليم الحدمةِ بموتِ أحدِهِما ؛ فوجَب تسليمُ قيمتِها .

ووجُه قَوْلِهِما أَنَّ الخدمة بدلُ مالٍ؛ لأنَّها بدلُ نَفْسِ العبدِ، لكنَّ البدلَ لَمَّا تَعذَّرَ تسليمُه وجَبَ تسليمُ المُبْدَل وهوَ العبد، ولا يُمْكِن تسليمُه؛ لأنَّ العتنَّ لا يَقْبَل الفسخَ، فوجَب تسليمُ قيمتِه لإمْكانِ ذلكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عليكُمُ الأحكام، وهي ما إذا تزوَّجَ امرأةً على جاريةٍ، أوْ خالَع امرأته على جاريةٍ، أوْ صالَحَ عنْ دمِ عمْدٍ على جاريةٍ، ثمَّ اسْتُحِقَّتِ الجاريةُ، يرجع بقيمةِ الجارية، فَعُلِمَ: أنَّ الاعتبارَ لقيمةِ البدَلِ، لا لقيمةِ المُبْدَلِ.

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَرِدُ علينا؛ لأنَّ فيها العِوَض مِلْكُ الكح، ومِلْكُ القصاص، وذلكَ غير مُتَقَرِّم، فلَمْ يُمْكِن الرجوع بقيمة ما ليس بمُتَقَوَّم، فوجَبَ الرجوع بقيمة البدلِ، بخلافِ م نحنُ فيه؛ فإن المُبْدَلَ \_ وهو العبدُ \_ مُتَقَوِّمٌ، ولِهذا لوَّ شهدوا بإسقاطِ القصاص، وإبطابِ مِلْكِ النَّكاحِ ثُمَّ رجَعوا ؛ لا يضمنونَ ، لا لوليً القصاص ولا للزَّوجِ قيعةَ البُضْع، ولو شهدوا على الإعْناقِ، ثمَّ رجَعوا يضمنونَ ، في منونَ .

قولُه، (ثُمَّ مَاتَ)، أي: العد، أو المولى، كما بيَّنَ في آخِر المسألة. قولُه: (مِنَّ سَاعَتِهِ)، أي: ساعةِ القبولِ، أَمَّا الْمِثْقُ فلِأَنَهُ جَعَلَ الْخِدْمَةَ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عِوَضًا فَيَتَعَلَّقُ الْعِنْقُ بِالْقَبُولِ وَقَدْ وُجِدَ وَلَزِمَهُ خِدْمَتُه أَرْبَعَ سِنِينَ ؛ لأنه يصلُّحُ عوضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعْتَقَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ العَبُدُ

🚓 غانة البيان 🤧

قولُه: (أَمَّا العِنْقُ) للتَّفصيلِ؛ لأنَّه ذكَرَ أَوَّلًا شيئيْنِ: العتنَّى، ووجوبَ القيمةِ، لكنْ هي قيمةُ النَّفسِ عندَهما.

وعندَ محمَّدٍ: قيمةُ الخدُّمةِ (١).

فقالَ بعدَ (١٠٥/١٠) ذلِك (٢٠): (أَمَّا العِنْقُ: فَلِأَنَّهُ جَعَلَ الخِدْمَةَ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عِوْضًا؛ فَيَتَعَلَّقُ العِنْقُ بِالقَبُولِ)، وهذا صَحيحٌ، لكِن بقِيَ عليْه (٢٠) أَنْ يقولَ: أَمَّا وجوبُ قيمةِ النَّفسِ عندَهُما: فلأجُلِ كذا.

وأَمَّا وجوبُ قيمةِ الخدمةِ عندَ محمَّدٍ: فلأَجْلِ كذا، فلَمْ يُوفِ ما هو حق الكلام.

قُولُه: (وَقَدْ رُجِدَ)، أي: القبولُ.

قولُه: (وَلَزِمَهُ خِدْمَتُه أَرْبَعَ سِنِينَ)، أَيْ: بقبولِ الخدمةِ، لكن تعَدَّرَ الخدمةُ موتِ العبدِ [أو المولئ](١)؛ فوجبَتِ القيمةُ على حسبِ الاختلافِ الَّذي مَرَّ.

قولُه: (فَصَارَ كَمَا ١٠ ١٨٠٥هـ إذَا أَعْتَقَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إذَا مَاتَ العَبْدُ)، أي: صارَ الإعتاقُ على الخدمةِ إذا ماتَ العبدُ بعدَ القبولِ مثْلَ الإعتاقِ على ألفٍ إذا ماتَ بعدَ القبولِ؛ لأنَّ الخدمةَ تصلُحُ عِوضًا عنِ الإعتاقِ كالألفِ، فيَغْتِق في الصورتيْنِ بالقبولِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص [٢٨١/٨].

<sup>(</sup>١). أي: صاحب «الهداية»،

أي: على صاحب «الهداية» ، كدا جه في حاشية: و اع ا ، و قم ا ،

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لفك واغك والرك واماء

فَالْخِلَافُ فِيهِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ خِلَائِيَّةٍ أُخْرَىٰ وَهُوَ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ اِسْتَحَقَّتْ الْجَارِيَةُ أَوْ هَلَكَتْ يَرْجِعُ الْمَوْلَىٰ عَلَىٰ الْعَبْدِ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ

قولُه: (فَالعِلَافُ فِيهِ، بِنَاءً عَلَىٰ خِلَافِيَّةٍ أُخْرَىٰ)، أي: الخلافُ في الإعتاقِ على الخدمةِ في المدَّة المعلومةِ، بماءً على مَسْالةِ خلافيَّةٍ غيرِ هذه، وهي: أنَّ مَن باعَ نفْسَ العدِ منهُ مجاريةٍ، أوْ أعتقَ عبْدَه على جاريةٍ بعَيْنِها، فقَبِلَ العبدُ وعَتَقَ، ثم استُحِقَّتِ الجاريةُ، أوْ هلكَتْ قبلَ التسليم؛ يرجعُ المولى على العبدِ بقيمةِ نفسِه لا بقيمةِ الجاريةِ علىٰ قول أبي حَنيفةَ وأبي يوسُف.

وقالَ محمَّدٌ وزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: يرجعُ عليهِ بقيمةِ الجاريةِ ، وهوَ قولُ أَبي حَنيفةً أَوَّلًا .

وجْهُ البناءِ: أنَّ الجارِيةَ لَمَّا تعَذَّرَ تَسليمُها بالاستِحْقاقِ أوِ الهلاكِ؛ وجَبَ تَسليمُ قيمةِ المُبْدَلِ، أي: العبد عندَهُما.

ووجَبَ تَسليمُ قيمةِ البدَلِ، أي: الحاريةِ عندَ مُحمَّدٍ، فكذلكَ ههُنا لَمَّا تعَذَّر تسليمُ الخدمةِ بموتِ العبدِ أو المؤلئ؛ وحَب تسليمُ قيمةِ [المُبْدَل عندَهما، أعني: قيمةَ العبدِ،

وعندَ محمَّدٍ: وجَب تسليمُ قيمةِ ](١) البدلِ، أي: الخدمةِ.

قالَ في «شرح الطَّحَاوِيُّ» (\*): وكذلِكَ لُوْ لَمْ تُسْتَحَقَّ، ولكن وَجَد بها عَيْبًا، فردَّها؛ فهوَ على هذا الاختِلافِ، هذا إذا كانَ عَيْبًا فاحشًا، وإنْ كانَ غيرَ فاحشٍ فكذلِكَ (\*) عندَهُما.

وعندَ محمَّدٍ: لا يقدرُ على ردِّها ؛ لأنَّه يجعلُ هذا مُبادلةً مالٍ بغيرِ مالٍ ، فأشبَه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: ريادة من: قفاا ، وفغا ، وفرق ، وقمة .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشرح محتصر الطحاري، للأسبيجَبيُّ [ق٥٤].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: (فيملك)، والمثبت من (ف)، وقع، وقرى، وهم.

عِنْدَهُمَا وَيِقِيمَةِ الْحَارِيَةِ عِندُهُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ.

وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّهُ كَمَا تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ الْجَارِيَةِ بِالْهَلَاكِ وَالْاسْتِحْقَاقِ يُتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إِلَىٰ الْخِدْمَةِ بِمَوْتِ الْعَبْدِ وَكَذَا بِمَوْتِ المولىٰ فَصَارَ نَظِيرَهَا .

وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: أَغْتِقْ أَمَنَكَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمْ عَلَيَّ عَلَىٰ أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا ، فَقَعَلَ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنَزَوَّجَهُ ؛ فَالعِنْقُ جَائِزٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الآمِرِ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ لِفَعْرِهِ أَغْتِقُ عَلَىٰ الآمِرِ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ لِغَنْقِ أَغْتِقُ عَبْدَكَ عَلَى [١٧١٧] أَلْفِ دِرْهَمْ عَلَيِّ فَفَعَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَقَعُ الْعِنْقُ

النَّكَاحَ [؛ ١٠١٥/م]، والمرأةُ لا تَفْدرُ على ردِّ المهْرِ؛ إلَّا في العيبِ الفاحشِ، وإنَّما ترحعُ في الاستخفاقِ بقيمةِ ما استُجقَّ، لا مهرِ المِثْلِ.

قولُه: (وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ)، أي: مسألةُ بيْعِ نفسِ العبدِ منهُ بجاريةٍ \_ إذا استُحِقَّتْ \_ معروفةٌ في طريقةِ الخلاف، وثَمَّة موضعُ بيانِها، ومأخذُ عِنَانِها.

قوله: (فَصَارَ نَظِيرَهَا)، أَيْ: صارَ الإعتاقُ على الخدمةِ إِذَا ماتَ العبدُ أَو المؤلى نظيرَ مسألةِ بيْع نفْسِ العبدِ منهُ بِجريةِ إذا استُجِقَّتْ.

قُولُه: (وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: أَعْتِنَ أَمَتَكَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ [عَلَيَّ](١) عَلَىٰ أَنْ تُزَوِّحَنِيهَا ، فَفَعَلَ ، فَأَبُتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ؛ فَالعِثْقُ جَائِزٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الآمِرِ) ،

وفي بعضِ نُسَخِ «الجامع الصغير»(''): ذكَرَ لفُظ: «عَلَيَّ» قبل قوله: (عَلَىٰ أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا)، وفي بعضِها لَمْ يذُكر<sup>('')</sup>، والوجوبُ مستفادٌ على الحالَيْن، لكنُ ذِكْرُ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعفوفتين؛ زيادة من (ف)، واع، واع، وام، وقد ضرب عليها في الأصر! وهو خطأ من الناسخ؛ كأنه ظنّها تكُرارًا لمحرّف؛ (على»!

 <sup>(</sup>۲) ومنها السبحة التي شرّح عليها فخرُ الإسلام البردوي [ق ١٢٨/أ/ محطوط مكتبة فيص الله أفدي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٧٥٣)]، أو [ق ١٤٤/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أنندي \_ تركيا/ (رقم الحفظ: ٦٦٢)].

<sup>(</sup>٣). وهو المشهور في كثير مِن سُنح االجامع الصغيرا الحطيَّة ، فقد راحَعْنا منها جملةً فلَمْ تُذْكِّر فيها=

عَنِ الْمَأْمُورِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ اِمْرَأَتَكَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمِ عَلَيْ فَفَعَلَ حَيْثُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَىٰ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ اِشْتِرَاطَ الْبَدَلِ عَلَىٰ الْأَجْنَبِيِّ فِي الطَّلَاقِ

«عَلَيَّ» أدلُّ على المراد،

والأصلُ: أنَّ مَن قالَ لعيرِه: أعيَقُ عبدَك على الفِ درهم عَلَيَّ، فَفَعَلَ المأمورُ؛ لا يجبُ على الآمِر شيءٌ، بخلافِ ما إذا قالَ لغيرِه: طَلَقِ امرأتَكَ على الفِ درهم عَنَيَّ، أوَّ [قال](١): خالِعِ امرأتَكَ على ألفِ درهم عَنَيَّ، أوَّ [قال](١): خالِعِ امرأتَكَ على ألفِ درهم عَلَيَّ، فَفَعَل ؛ يحبُ على الآمِر الألفُ.

والقرقُ: أنَّ اشتراطَ البدرِ على الأجنبيِّ في بابِ الطَّلاقِ جائزٌ ، وفي العَتَاق ليسَ بجائرٍ ، وذلكَ لأنَّ بدلَ الحُلْعِ على المرَّأةِ مشروعٌ مِنْ غَيرِ أَنْ يَسْلَم لها شيءٌ ؛ لأنَّ الخُلْعَ إسقاطٌ محضٌ ، فلَمَّا جازَ اشتراطُ البدلِ عليْها مِن غيرِ سلامةِ شيءِ لها ؛ جازَ اشتراطُه على الأجنبيِّ أيصًا مِن غير سلامةِ شيء له ، بخلافِ الإغتاقِ ؛ فإنَّ فيهِ معنى الإثباتِ ، وإنْ كانَ هوَ إزالةَ المِلْك ؛ لأنَّ بِه يحصلُ قوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ للعبدِ ، لَمُ في معنى المُعَاوَضَة ، واشتراط العِوض لا يجوزُ تكن بثانتةٍ قبلَ الإعتاقِ ، فكانَ في معنى المُعَاوَضَة ، واشتراط العِوض لا يجوزُ على غيرِ من سَلِمَ له المُعَوض ، فلا يحبُ على الأجنبيُّ شيءٌ ؛ لأنَّه لَمْ يسُلَمْ له شيءٌ بهذا الضَّمانِ ،

ولِهذا لَوْ قَالَ لِلْمُوْلَىٰ: مَعْ عَبِدَكَ مِنْ فَلَانٍ بِأَلْفِ عَلَيَّ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّامِ شيءٌ؛ لأنَّ غرامةَ البدلِ في الصادلةِ [١٠١١/١]، لا يجوز على غير مِن سَلِم إليه المُبْدَل؛ إلّا بالكفالةِ،

ما أشار إنيه المؤلف، وكذا لَمْ يُذكر في المطبوع منه أيضًا: قالجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير؟
 [ص/٢٥٢]، ولا وقع في الشروح المخطوطة ـ التي بخورتنا ـ لأبي نصر العتّابي، وانصدر الشهيد، وقاصي خال، والتمرتاشيّ، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) مَا بِينَ الْمَعْقُوفَتِينَ: زِيادَةُ مِنْ: اللَّهُ، والمَّاءُ والغَّاءُ والرَّاءُ

خَائِرٌ وَفِي الْعِتَاقِ لا يجوز وقدُ قُرْزُمَاهُ مِنْ قَبْلُ.

ولؤ قال: «أغنقُ أمنك عَلَى علَىٰ أَلْف درْهمِ»، والعشالةُ محالها، تُسمت الأَلْف على قيمتِهَا، ومهْرِ مِثْلِهَا، فما أصاب القيمة؛ أَدَاهُ الآمرُ، وما أَصَابُ المَهْرَ؛ بَطَلَ عَنْهُ؛

حولج المناه البناد الم

ولا يُمْكِنُ تَصحيحُه [١٠٦/٤] بطريقِ الكفالةِ عنِ العبدِ وعنِ المشتري؛ لأنّه لا بجبُ النّمنُ على المشتري، ولا يجبُ المالُ على العبدِ، فكيفَ يجبُ على الكفيلِ، ثمَّ لا تُجْبَرُ المرأةُ على التزوَّجِ بعدَ العتقِ؛ لأنّها صارَتُ حُرَّةٌ، مالِكةٌ أَمْرَ نَفْسِها؟

قالَ الفقيهُ أَبو اللَّيثِ ﷺ في «شرح المجامع الصغير»: لَمْ يذُكرُ في الكتابِ \_ أي: في «المجامع الصغير» \_ أنّها لو تزوَّجَتْه ؛ ما حُكْمُه ؟

ثمَّ قالَ: ينبغي أن يجب لها حِصَّة الألفِ، إذا قُسِمَتِ الألفُ على قيمتِها، وعلى مهرِ مِثْلِها، فما أصاب حِصَّة مهرِ مِثْلِها يكونُ مهرِ مِثْلِها، فما أصاب حِصَّة مهرِ مِثْلِها يكونُ مهرًا لها، بمنزلة رَجُلٍ قالَ لامْرأتيْنِ: تزوَّجُتُكُما على ألفِ درهم، فقبِلَتْ إحْداهُما، ولَمْ تَقْبِل الأَخْرَى، فلِلَّتِي (') قبِلَتْ حِصَّةُ الألفِ، فكذلِكَ ههُناً.

قولُه: (وقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ)، أي: في باب الخلع على سبيلِ الإشارةِ، في سالة: خلْع الأبِ بنته الصغيرة؛ حيثُ قال: (لِأَنَّ اشْتِرَاطُ بَدَلِ الخُلْعِ عَلَى الأَجْنَبِيُّ صالة: خلْع الأبِ بنته الصغيرة؛ حيثُ قال: (لِأَنَّ اشْتِرَاطُ بَدَلِ الخُلْعِ عَلَى الأَجْنَبِيُّ صَحِيحٌ؛ فَعَلَى الأَبِ أَوْلَى)، ولكنَّه لَمْ يذْكر ثَمَّة بأنَّ اشتراطَ البدلِ في العَتَاقِ على الأَجنبيُّ لا يجوزُّ.

<sup>(</sup>١) وقع بالأصل ﴿ فللذي ﴿ والمثبت من ﴿ قَفَ مُ وَقَامُ وَقَاءَ وَقُرَّا

## لأنه لَمَّا قَالَ: عَنِّي؛ تَضَمَّنَ الشِّرَاء اثْنِضَاءٌ عَلَىٰ مَا عُرِفَ وإذا كان كذلك

«الجامع الصغير»(١) أيضًا.

يغني: قالَ رَجُلُ لآخَر: «أعتِقُ أَمَتَكَ عنِّي على ألفِ درْهمٍ»، على أن تُزَوِّجَنِيهَا، فقالَ المأمورُ: أعتَقُتُ، ثمَّ أَبَتِ المرأةُ أَنْ تتزوَّجَه؛ فالحُكُمُ فيهِ أَن يُقْسَمَ الْأَلفُ على الآمِرِ، وحِصَّةُ القيمةِ تجبُ على الآمِرِ، وحِصَّةُ المهرِ اللهُ على الآمِرِ، وحِصَّةُ المهرِ تشفطُ؛ لأنَّه [لَمَّا](٢) قالَ: «أعتِقْ أَمَتَكَ عني»؛ ثبت الشراءُ اقتضاءً(١)، فكأنه قالَ: بغ أَمَتَك منّى ثمَّ أَعْتِقُها (١).

وقد جُعِلَ الألفُ بإزاءِ الشَّيئينِ ؛ بإزاءِ الرَّقبةِ والبُضْعِ ؛ فيكونُ الألفُ مُنقسمًا عليهِ ما ، فحِصَّةُ الرَّقبةِ تجبُ عليه ؛ لأنَّها سلِمَتْ له ؛ حيثُ وقَعَ العتقُ منهُ ، وحِصَّةُ البُّضْعِ تَبْطلُ ؛ لأنَّه لَمْ يَسْلَمْ لَه ؛ حيثُ لَمْ تتزوَّجُه ، ولَمْ يَبْطلِ البيعُ بشرطِ النَّكاحِ ؛ لأنَّه مُذْرَجٌ في الإعتاقِ فأخَذَ حُكْمَه [١/١١١٤/م] ، ولَمْ يَبْطُلُ بالشَّرطِ الفاسِد.

قَالَ الفَقيةُ أَبُو اللَّيث ﷺ: ولوُ أَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا [منه](١٠)؛ فالجوابُ لَمْ يُذْكَر \_ يعني: في «الجامع الصغير» \_.

ثمَّ قالَ: يَنبغي أَنْ يجبَ عليْه الألفُ كاملًا، حِصَّةُ القيمةِ للمؤلى، وحِصَّةُ المهر للجاريةِ؛ لأنَّه قدْ سَلِمَ لَه تمامُ الشَّرطِ.

قولُه: (لَمَّا قَالَ: عَنِّي؛ تَضَمَّنَ الشَّرَاء اقْتِضَاءً عَلَىٰ مَا عُرِفَ) ، أي: في أصولِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ٥ الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/٢٥٢ \_ ٢٥٣].

<sup>(</sup>٣) وقع بالأصل: «إلا على». والمثبت من: «ف»، والغ»، وقرا، وقم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من: القاء واما، والغا، وارا.

 <sup>(</sup>٤) وقع بالأصل: اأيضًا، والعثبت من: الف، والم، والغ»، والر».

 <sup>(</sup>a) وقع بالأصل: (أعتقتها) والمثبت من: (ف) و (ام) و (ف) و (ور).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف) ، والم) ، والغ) ، والر).

نَفَدْ قَابَلَ الأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاءً، وَبِالبُضْعِ نِكَاحًا فَانْفَسَمَ عَلَيْهِمَا وَوَجَبَتْ حِصَّةُ مَا سَلَّمَ لَهُ وَهُوَ الرَّقِبَةُ وَبَطَلَ عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَهُوَ الْبِضْعُ.

وَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ؛ لَمْ يَذْكُرُهُ وجوابه أَن مَا أَصَابَ قِيمَتَهَا سَقَطَ فِي الوَجْهِ الثَّانِي وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا ؛ كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الوَجْهِ الثَّانِي وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا ؛ كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الوَجْهِ الثَّانِي وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا ؛ كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الوَجْهِ الثَّانِي وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا ؛ كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الوَجْهَيْنِ ، والله أعلم بالصواب.

الله البيان الله

الفقهِ، وقدْ بَيِّنَّا ذلكَ في آخِر كتابِ نكاحِ الرَّفيقِ فَبَيْل بابِ نكاحِ أهلِ الشُّركِ.

قُولُه: (فَقَدْ قَاتِلَ الأَلْفَ بِالرَّقَتِةِ شِرَاءً، وَبِالبُضْعِ نِكَاحًا)؛ لأنَّه قالَ: على أَنْ رُجَنِيهَا.

قولُه: (وَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ؛ لَمْ يَذْكُرُهُ) ، أي: لَمْ يَذْكُرُ محمَّدٌ في «الجامع الصغير» حُكْمَ التَّزويجِ.

قولُه: (مَا أَصَابَ قِيمَتُهَا سَقَطَ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ).

وأرادَ بالوجهِ الأوَّلِ: ما إذا لَمْ يَقُلْ: عنّي، وإنَّما سقَطَ حِصَّةُ القيمةِ لعدَمِ وجوبِ الضَّمانِ.

قولُه: (وَهِيَ لِلمَوْلَىٰ فِي الوَجْهِ النَّانِي)، أي: حِصَّةُ القيمة [للمولى:](١١) في الوجه الثاني، وهُو ما إذا قال: عني.

قولُه: (وَمَا أَصَابَ مَهْرَ مِثْلِهَا؛ كَانَ مَهْرًا لَهَا فِي الوَجْهَيْنِ) ، أي: فيما إذا قالَ عني ، أوْ لَمْ يقُلُ عني .

واللهُ ﴿ أَعَلَّمُ بِالصَّوَابِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الف، والم، والغا، والراء،

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                  | الموضوع                |
|-----------------------------------------|------------------------|
| o                                       | بَابُ الإِيلَاءِ       |
| ٤٥                                      | 5.2                    |
| 97                                      | * *                    |
| 97                                      | 2                      |
| ١٣٣                                     |                        |
| ١٧٠                                     |                        |
| Y . V                                   |                        |
| YY9                                     | بَابُ الْعِدَّةِ       |
| YAT                                     |                        |
| Ψ•V ς                                   | بَابُ ثُبُوتِ النَّسَم |
| حَقَّ بِهِ ِ ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٥        |                        |
| *1V                                     |                        |
| TVT                                     | بَابُ النَّفَقَةِ      |
| £7 ·                                    | فَصْلٌ                 |
| ٤٣٤ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نَصْلٌ                 |
| ξξŢ Γξ                                  |                        |
| ξος                                     |                        |
| {YY                                     |                        |
| ٤٨٣                                     |                        |
| ٥٢٩                                     |                        |

| PE | الموضوعات | فهرس | 8 |
|----|-----------|------|---|
|----|-----------|------|---|

| عُخة | 4 | J | ١ |     |     |   |   |      |  |   |   | _    |   | _ |     |   |  | _ | _ |  |     |      |       |     |    | _ |      |     |   |   | ع    | عنو | لو | } |
|------|---|---|---|-----|-----|---|---|------|--|---|---|------|---|---|-----|---|--|---|---|--|-----|------|-------|-----|----|---|------|-----|---|---|------|-----|----|---|
| 007  |   |   |   | 4 ( | . , | 4 | 4 | <br> |  |   |   |      |   |   |     | , |  |   |   |  | ٠,٠ | 2.5  | · c · | ق   | ٠  | 1 | پُدِ | لعَ | i | ب | بار  |     |    | _ |
| 7.5  |   |   |   |     | . , | 4 |   |      |  | b | 4 | <br> | • |   | , . |   |  |   |   |  | نين | بُدُ | j     | 1 : | خد | Í |      | 2   |   | ب | بَار |     |    |   |
| ٦٣٣  |   |   |   |     |     |   |   |      |  |   |   |      |   |   |     |   |  |   |   |  |     |      |       |     |    |   | +    |     |   |   |      |     |    |   |
| 722  |   |   |   |     |     |   |   |      |  |   |   |      |   |   |     |   |  |   |   |  |     |      |       |     |    |   |      |     |   |   |      |     |    |   |
| 171  |   |   |   |     |     |   |   |      |  |   |   |      |   |   |     |   |  |   |   |  |     |      |       |     |    |   |      |     |   |   |      |     |    |   |

6 00 00 00 00